

المفاضي المنافي المنافية المن

درَاسَة وَحَقِكِيق محمّعهُمانُ الخِيْتُ

النَّاشِد والرالكتاب والعربي جَيْع المعود تَعْنونَاة لِدار الحِتاب المَهْ سَهُوت الطبعت الأولى 18.0 مـ ١٩٨٥ مـ



المقنّ المُعْرِثُهُ مَنْ الْمُعْرِثُهُ مَنْ أَلَى الْمُعْرِثُهُ مَنْ الْمُعْرِثُ الْمُعْرِدُ الْمُعْمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعْمِلُ الْمِلْمُعِلْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمِعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ ا

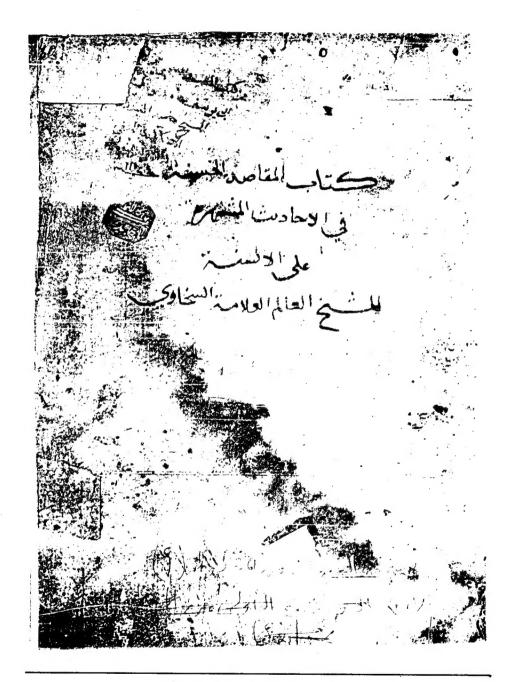

صفحة العنوان من المخطوط (أ)

هَفَالِ النَّ فِبْهِ فَوَكُمْ عِنْومِلْكُمْ فِي وُلَّكُ الْأُسْتِيفًا مُ سم المتمم المحفام والله يسار كالمدس خلل يُنْفِي مُعْدَنُولُ العلل عاد بنام الايداء كالزركسي فالفضل للسَّابِيُّ وَالْقَدَلِ عُوالْمُوالْمُوانِيُّ مُربِّياً لَهُ هُ سُيُّةُ الْوَلِمُ الْكُلِّمُ أَنْ كُونُ مُرْتِبِيدُ عَلَى الْمُؤالِبِ والمنات ولذاحت من الطريقتن وريقت من مأأ تفرد بشرفاو بمبعث ضاد مناعد المالئالك وما

عطامن عرى بالتعفيف كالالتلفيق فالتجريف كالمتاريكا المترت الميدالإعناليها بنكفئ بعدهدين ذوي المستطعت وأكمات وَمُثَّا لِمِنْدِ احدمن المعيدِين مِها لطن المثالب اللينين ، وَرَجَا الشطالة بن المنع والمسطما برول بداللبس بالعسماء وكان اعترباعت في على هذا الجهة والمتركات لعذى ما تعربدا لعين وَفِلْنَذُنِهِ الْمُرِيرُكُونَ الْبُسَانِ لِمُناكِمَ الْمِلْمِينَةِ وبِوَانَ مُما لِمُ بيناً عن كذب وَيَصِنُا لَن مُوْتَنْبِينَ، إِنا هُ لِيا لَرِسُولَ مُ يُوَعَدِ رَجُرِيَّ بِالْمَتَوْلَا مِنَا رَبِينَ بِإِبِرا دُمَهِ عَارُمِينَ عِلَى اعَادِتَهُ وَسَرَدُ الْحَمِ غافلين عن تكريدا لايد بيون درو تكنير من حافظ متنى س تغييت دريرت كان اسع المسطن على من آبي طالب واليقسال الم من حلف كمد من قرب الحمن اسب كلاك الكذب عليد مسلى أفادع وُسلس لَيْسَى كَالَافِ عِلَى غِيرِهِ مِن لَعُلَقَ وَالْمَمَ حَتَى الْغُدَ البسيرة والبسابره اندمن اكرالكابرة وصرح عرياتيوت علاالمين واببت ويعتدم حول بتوت ده مل بالغ آخ نج والحرين ككنوه كوت عذر فتنتدومن ومكالك الني يطرك في سائها الانتكاب وسيت سيار المنتقف في ينيا يذكنومن الاخادبث المشهرة على أمل يروز التعاب إذات بسلك بناطرين للى والاعتدال في ويتوك المعق المايي نفادي بالبنلال فيالم بيتدع الغيل في وانتعار منولالكاليف عالمبيا لوجهد الكروي المستعلق سعديثُ الحرَّالطِبُ السَّلِيمُ الْمُعَامِّدُ الْمُطَاعِ لِحَوَّا السَّالِمِ الْمُعَامِّدُ السَّالِمِ الْمُعَامِلُ به وَلَذَا كَانَ الْمِثَارِينَ لِيَهِمَا لَيْ عَنِيا الْمُنْ وَخُوْطِوْلِي مُرْجِ الشَّفَامِلِيَّةُ المان الله المان ا



الصفحة الأخيرة من المخطوط (أ)

معرف المعلق الم



صفحة العنوان من المخطوط (ب)

رمحرسم المنجيم وصماريه عالمدماع والد مدس ميزللنس من الطيب وليحررلتل ساوه من لكنط والكذب والصلاة والسلام على السرف علق عمدداله وازواجه وتن له فحب صلاة وسلاء ترجوبهما للاستغامة للنغسي والاها والتخفيص نهد (كتاب رغب التأميه بعض الابية الابجاب إتي ب بالعَرْوول لي كركموت مياعلى الالسبة اشتهر بما نظر اجمالا انومن الخسرولا يعتدك لمعرصة الآجوا بذة الانزرق لايكورا فبنه سيمرتوع وانماهوبي المؤلج اوالمقطوع وربمالم أقف تم عالى صلاصلا فلا أوبث ب قولا غَرمِلنزم آن ذل*ك ا*لاستنيفا دَلا لموّرم عــ تتيم لتقرم اوجن وان لمرسلم كلامه تظم نبما بتضير به زوال أنعلا تا دي كي الايسة كالزاد والأنتمت فالقصا للسابق والوداه والموانق مرن لم على حروف المبيح في أول اللل تدوان كان ترتيب ع الاس السارف امن اكد المحات ولداحون بير ٥ الطريقتين وربعث عن اللوم مئ مختا وإحدابجهان مبوبة الآحاديث بعدانتها يهن والرشد فت لمظاها ابتدايها ولاخطت في نسمة الحاديث الموى اللغوى إلى لمراقصدف السهرة على الاصطلاح الكوي ومور يُركزي عن المرتمن النيس في طبعًا منه وجيهما بدون مَيْنُ بِلِ العَصْدِ الذي عزمت عَلَى الصاحر وأن الزقت ٥ مأكأن مشهورا على آلالسنة من آلعالم المنتفي في سبره ارفيره

في بلدخاص معوم سيسين الفيطال ملد روس الني الموحدين ودنديش لم الم أن كدير وما العروم ورحيث ضاقت ماعداة الساكد دمالا بوحدة عداحدسد معتمد باعدم فرب بالتصويف والملتدق والمحرف ومالد بجائم كمآ اسرت البدالاعت الصيء مت عد كم مَنْ ذُوَيِ لِلوجا هِ وَالاصَابِ وَمِا لِمِرَفَ احدم أَ عَهِدِهِ بالطن الغالب لا احقين و بريما (سنيط حيّ من! مُدي والبط مايرول واصدط ما يزول ما بلاتي احسي وكان اعظ ما عدى على عدى المراج والمرحابية ما تنقرب العين ديلت براسم كثرة النسارة الدار مالايعلم في ديوان ما لريستم عن كدب و العنان وتسنهم الاهلك الرسول مع عدم خبرته، بالمنعول حارمين بابراده عازمن على اعاد نه وسرد، ده غادس عر خريم الابتونيكونة وتنه منحا مد منوريسة يحيث كان ابن عم المصطى على بن الى طالب لابغ الديث للأنمن حلف لعمن قربت او مناسب لا دالجرب وتس صلى معلى وكلم ليست كالكذب على مر مر للالت والام حتى انتنق ا هل السعيرة و المتعامرات مراسر الكباير وص معرواحدمن على الدين واغت معدم قبول توست بل بالغ النيا ابوع د المؤيني فكفر وحدر فتنته وطراره آلي غيره مدالاسات الى يطور ق شانها الانتجابية الصلطكدان



صفحة العنوان من المخطوط (ج)

مراندالرج الديم ، الله بسروسالواعن العله ممارالخب مرالطنب وعررالحديث بنقاءه مزالخطا والكذب والسعلاء وأنسلام على وخطف مجدو على الدوازوجم ومراد عديد فالله علاما فرجوابها الاستعامة للمعس والامروالعقب وي في في العدو والككر المعند ماع المالسيد السرين ممارعن اللا والغير والمستدكا ويتداله جابان الاثر وودلالمون فه مرجوعه واغالموالا فعدا والمعطوع ورعالم ففعادل سلأخلا آب بيفل بنب عفد فيفيد فوكا عم ملكوم ودكالاستعفاء بدمقدعى وينقر يتقدم اوجعا والدلمة سركلامش خلل ملائطر ما يتضم معروا للعلل مأدما مع الاتر كالزالش وابرتيم والمصملات أنف والعدله والموافو مرتباله عدرون العرق الولطات والطايرسه عالادا للعارف وألذاكم ماكرة لاأجعن بالطريقين وربعت عماللوم مم يختار الحدي الجهنين موريت للاهادب بعدامها بها وأرسد لمطانها مان ملها ودخصت \_ \_ فسمتها احاد مشالع اللغك جازيانه رئائتهن قدر وعالاصطلاه القوى وهما مروى بالترمراسر وسنطم منهافه اوجمعها بدون ميرب بالمصه الذيعرة معنى بيغاهد والاتقند ، ماكا دمنهو واعله السبد المالالة ريؤسه باوعره وبالطوروفوم تعسس اووجل المال اسرال المعرون وذكك مراك دها الغرا

بدراوية عيضاف تماعداه المسالك ووما لابو و رله عداط سندمغمله المجرع وطلمعيث واللبيق والتجهدء ومالم بحى كما اشتُ اليم الدغر العمامة فريعدم من وكانور من والماسط وما ليمه مد احدم المعتدين بالظرائم المالية من ورعا السط لتماللني واصطماروايد المله بالحسيدة: ولا واعطما ليعامدانهم وأهرجا زلغري فهانقر والعرا ومعلندوا لى السانع لمعلما لا براديوان مان المعزلاد ونايال سعيم الماء المالوسول مرس المنام جلنموس ساريان الراده عازمس عااعادندوس كه غافلزع عركم الإ لعدتبوتد وللمعيم فرحافظ منسرك تلسية بداق عمدكاك وعدالمطبطول طالب مدرا إيت الامرحات له م فريداوماسب اللحدب عليه صلاله عليه ديسلير سركالكذب على ومرك لووالام حي والماللمسر والنداء الموالولكار وصرح مدعروان بالماء الدر والمدني لعد بوالقيشد وبلط لجم الشيرات بوريد وبرج المعرد المراساب على الدونيد

والداسال السكوساط و للعندال و و في المالي المالي ما حداث المالي المالي ما حداث المالي المالي

اللدعليدويلم افتتلضت مآه محلج عينيد فنربتد فويتت علمالا وللاحزب فالدعلت الحسيه والحسبن سيدامتياب الماللينة بين مني وإنامن حسبن و قاتل لملب غيرة تابوت من أر فال لي جاريل ابي قتلت بدم بجب بن زكرما سسبعين العب وايزقاتلين المسبب سبعين الغاوبسبعين إلغاه كإ بني امرينتمون الم عصبة ابيم الاولد فاطره فه مواالي لمت للحضرا ولااقلت الغعرا ما تقدم بي الاندان مفدوا منطرد ينكر عن الحيواه مثل اصعابي في امتي كالمؤني الطعام مامن لمدم اصعابي عوب احدنويلامن اسدى الى حاشماه المنضعله قدمواف بشاه وتغدمك الامارة واحبوا آلمهث الاسعدم الدعمالة في المسالة عن المسالة الغاظ مزدفند اكومواحتك الغنباز والدبك للابيضر صديق مصركليك ومنيت مزاياه للحبذة رفضة مزريامز للهنذه نك الى مصر كل فضيراً لعمره الشاعرصفون الله من الضده إذاجيت بع بالمعادا وصلحصيب خيرالناس فنهاء حسنات الامرارسيا كتلب ليعف والمنفور وساحت لينكر مالعت ومنيص النكهو الفتنء

الفتن به آخران في المالية والدنيا بالآوفتة و هاروت ومادوت وقصها مع النها والعينالين ويده اسمر فيطان و ماود عوكر و العجال المولية والمنسنده لن يعزالله حدن الايت من يضف يوره النهي المولف عن الارض ان الله يديمان المعنى ويرالقيمة بأمها في المصالح كحد السيف عين نقي نام المولفية والمناح مهم على الماري معن نقي نام الماري و ما القيمة على الموسيف كا بدر الماري و المالية والمناس والمدالة الاولون و المالية الماري و المارية والمارية و



# بن لِشَالِمُنْ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمِنِ

# مفكدمكته التحقيق

#### وتشمل الجوانب الآتية:

- ١ المؤلف
- ٢ الأحاديث المشتهرة
- ٣ كتاب المقاصد الحسنة
  - ٤ ـ أثره ودوره البارز
    - ٥ ــ مخطوطاته
    - ٦ \_ منهج التحقيق



# مقدمة التحقيق

### (١) المؤلف

هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد ، الملقب شمس الدين أبو الخير ، وأبو عبد الله بن الزين ، أو الجلال أبي الفضل ، وأبى محمد السخاوي ، القاهري ، الشافعي ، المصنف .

ولد في ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين وثمانمائة ، بحارة بهاء الدين ، علو الدرب المجاور لمدرسة شيخ الإسلام البلقيني محل أبيه وجده ، ثم تحول منه حين دخل في الرابعة مع أبويه لملك اشتراه أبوه مجاور لسكن شيخه ابن حجر .

ودخل المكتب ؛ فحفظ القرآن ، وجوده بالقرآت على جماعة من العلماء ، مثل : الزيني رضوان العقبي ، والشهاب السكندري ، وجعفر السنهوري .

ثم حفظ كثيراً من كتب الفقه والحديث وعلوم العربية ، مثل : عمدة الأحكام ، والتنبيه ، والمنهاج الأصلي ، والنخبة وشرحها ، وألفيه الزين العراقي ، وألفية ابن مالك ، ومعظم الشاطبية ، وغير ذلك .

وكلما انتهى من حفظ كتاب عرضه على شيوخ عصره ، مثل : المحب بن

نصر الله البغدادي الحنبلي ، والشمس بن عمار المالكي ، والنور التلواني ، والجمال عبد الله الزيتوني .

وأخذ الفقه عن العلم صالح البلقيني ، ودرس عليه الروضة والمنهاج . وقرأ التنبيه على الشمس الونائي ، والشمس الشنشي ، وابن خضر . ودرس المهذب على الزين البوتيجي ، وحضر كثيراً من دروس التقي الشمني في الأصلين والمعاني والبديع والبيان . وأخذ الفرائض والحساب وعلم الميقات عن الشهاب بن المجدي ، والأصول عن الكمال إمام الكاملية . وأخذ الصرف والمنطق عن العز عبد السلام البغدادي . وقرأ من القاموس في اللغة على المحب بن الشحنة ، وشرح ألفية العراقي على الزين السنديسي والزين قاسم الحنفي ، وغير ذلك . . بل أذن له غير واحد من هؤلاء ومن غيرهم بالافتاء والتدريس والاملاء .

وقبل ذلك كله سمع مع والده ليلاً الكثير من الحديث على شيخه إمام الأثمة الشهاب بن حجر ، فكان أول ما وقف عليه من ذلك في سنة ثمان وثلاثين ، وأوقع الله في قلبه مجبته ، فلازم مجلسه ، وعادت عليه بركته في هذا الشأن ؛ حتى حمل عنه علماً جماً ، واختص به كثيراً بحيث كان من أكثر الأخذين عنه .

وقد قرأ عليه الاصطلاح بتمامه ، وسمع عليه جل كتبه كالألفية وشرحها مراراً ، وعلوم الحديث لابن الصلاح إلا اليسير من أوائله ، وأكثر تصانيفه في الرجال وغيرها ؛ كالتقريب ، وثلاثة أرباع أصله ، ومعظم تعجيل المنفعة ، واللسان بتمامه ، وأشياء أخرى يطول إيرادها . وأذن له في الأقراء والافادة والتصنيف ، وصلى به إماماً التراويح في بعض ليالي رمضان . وتدرب به في طريق القوم ومعرفة العالي والنازل والكشف عن التراجم والمتون وسائر الاصطلاح وغير ذلك .

وكذا تدرب على كثيـر من علماء عصـره ، مثل : الـزين رضوان العقبي ، والنجم عمر بن فهد الهاشمي ، وانتفع بارشاد كل منهم واجزائه وافادته .

وبعد وفاة شيخه سافر إلى دمياط ، فسمع بها من بعض المسندين ، وكتب عن نفر من المتأدبين ، ثم توجه في البحر لقضاء فريضة الحج ، وصحب والدته معه ؛ فلقي بالطور والينبوع وجدة غير واحد أخذ عنهم ، ووصل مكة أواثل شعبان ، فأقام بها إلى أن حج ، وقرأ بها من الكتب الكبار والأجزاء القصار ما لم يتهيأ لغيره من الغرباء . وقرأ في رجوعه بالمدينة الشريفة تجاه الحجرة النبوية على غير واحد من العلماء .

ثم رجع إلى القاهرة ، فأقام بها ملازماً السماع والقراءة والتخريج والاستفادة من الشيوخ والأقران ، غير مشتغل بما يعطله عن مزيد الاستفادة ، إلى أن توجه لمنوف العليا ، وفيشا الصغرى ، والاسكندرية ، ودسوق ، وقوة ، ورشيد ، والمعلة ، وسمنود ، وغيرها . فحصل في هذه الرحلة أشياء جليلة من الكتب والأجزاء والفوائد عن نحو خمسين نفساً .

ثم ارتحل إلى حلب ، وسمع في توجهه إليها بسرياقوس ، والخانقاه ، وبلبيس ، وغزة ، والرملة ، والقدس ، ونابلس ، وحمص ، وغيرها . . فبلغ عدد من سمع منهم أثناء هذه الرحلة قريباً من مائة نفس .

ويربو عدد البلدان والأماكن التي سمع فيها على الثمانين . وفي هذه البلاد أملي كثيراً من مؤلفاته ، ورواها عنه العلماء ، وأجازهم وأجازوه .

واجتمع له من المرويات بالسماع والقراءة ما يفوق الوصف ، وهي تتنوع أنواعاً ، فروى الكتب الستة وما التحق بها ، والمسانيد ، والمعاجم ، والأجزاء ، وكتب المناقب ، والأربعينيات ، والمؤلفات في التفسير واللغة والنحو ، وغيرها . وليس المراد بما ذكر الحصر ؛ إذ لو سرد كل نوع منه لطال ذكره ،

وعسـر الآن حصره ، بـل لو سـرد مسموعـه ومقروءه على شيخـه فقط لكان شيئـاً عجباً .

ثم حج في سنة ( ٨٧٠هـ) هو وأهله وأولاده وجاور وانتفع به أهــل الحرمين ، ثم عاد إلى القاهرة ، وأملى الحديث على ما كان عليه أكابر مشايخه ومشايخهم ، وانتفع الناس به ، ثم حج مرات ، وجاور مجاورات .

ثم لما عاد للقاهرة ، تزايد انجماعه عن الناس ، وامتنع من الاملاء لمزاحمة من لا يحسن فيها وعدم التمييز من معظم الناس بين العلمين . وذلك مع ملازمة الناس له في منزله للقراءة دراية ورواية في تصانيفه وغيرها ، بحيث ختم عليه ما يفوق الوصف من ذلك ، وأخذ عنه من الخلائق من لا يحصى كثرة .

وقد شرع في التصنيف والتخريج قبل الخمسين وهلم جراً . وصنف زهاء مائتي كتاب ، أشهرها « الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع » اثنا عشر جزءاً ، و« شرح ألفية العراقي » في مصطلح الحديث ، و« القول البديع في أحكام الصلاة على الحبيب الشفيع » ، و« الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التأريخ » ، و« المعين » رسالة في تراجم المذكورين في الأربعين النووية ، و« الاهتمام » في ترجمة النووي ، و« التبر المسبوك » ذيل لتاريخ المقريزي ، و« وجيز الكلام في الذيل على كتاب الذهبي دول الإسلام » ، و« الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر » ، و« الجواهر المجموعة » أدب ، و« بغية العلماء والرواة » ذيل لكتاب رفع الإصر عن قضاة مصر ، و« الغاية في شرح الهداية » ، و« عمدة القارىء والسامع » في الحديث . وغير ذلك .

وقد قرض أشياء من تصانيفه وأثنى عليه غير واحد من العلماء ، منهم : شيخه ابن حجر ، والمناوي ، والبدر العيني ، والبدر بن القطان ، والتقى القلقشندي ، والشمس القرافي ، والجلل المحلي ، والعز الكناني ، وغيرهم .. ومما وصفوه به : زين الحفاظ ، وعمدة الأثمة الأيقاظ ، وشمس

الدنيا والدين ، والمحدث البارع الأوحد المفيد الحافظ الأمجد ، والحجة المتقن المحقق ، وشيخ السنة ، وأوحد الدهر ، وغير ذلك .

ومما قيل في مدحه نظماً :

المسند المحدث الفهامه بعلم كل عالم ورواي أعني الامام العالم العلامة الحافظ المفوه السخاوي وقيل فيه أيضاً:

يا خادماً أخبار أشرف مرسل وسخا فنسبته إليه سخاوي وحوى السياسة والرياسة ناهجاً منهاج حبر المكارم حاوي وكانت وفاته رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته في مجاورته الأخير بالمدينة الشريفة في عصر يوم الأحد سادس عشر شعبان سنة ٢ • ٩هـ(١) .

## (٢) الأحاديث المشتهرة

مما لا شك فيه أن علماء المسلمين قد بذلوا جهوداً شتى في حفظ السنة النبوية المطهرة . وقد تجلت هذه الجهود في تخصص رجال في علم الحديث ، الذي به من القواعد والأصول ما يكفل للمرء المعرفة التامة بالحديث سنداً ومتناً من حديث القبول والرد وتمييز الصحيح من السقيم .

ومن ضمن الجهود التي بذلها هؤلاء العلماء المتخصصون القيام بتصنيف كتب جمعوا فيها الأحاديث المشتهرة على الألسنة ، وبينوا صحيحها من

<sup>(</sup>۱) انظر في ترجمة السخاوي: الضوء اللامع ۸: ۲- ۳۲، والكواكب السائرة ۱: ۵۳، وشذرات الذهب ۸: ۱۰، وخطط مبارك ۱۲: ۱۵، والنور السافر ۱۱، وابن إياس ۲: ۳۲۱، وتاريخ العراق ۳: ۱۶، وآداب اللغة ۳: ۱۲۹، والفهرس التمهيدي ۳۸۱، وإيضاح المكنون ۱: ۷۷ و ۲۸۲، وإيضاح المكنون ۱: ۷۲ و ۲۸۳، والدهلوي في مجلة المنهل ۷: ٤٤٢، والعبدلية ۲۰۱ و ۲۲۲، وجولة في دور الكتب الأميركية ۵۱ و ۷۰، ومعجم المطبوعات ۱۰۱۲، ومجلة المجمع العلمي العربي ۲۳: ۱۹۳، والأعلام للزركلي ۳: ۱۹۲۰.

سقيمها ، وبينوا من رواها وخرجها من أصحاب المصنفات إن كان لها أصل .

والشهرة في هذه الأحاديث ليست هي الشهرة الاصطلاحية التي معناها أن يُرون الحديث من ثلاثة طرق أو أكثر ، بل المراد بها الشهرة اللغوية ، أي انتشار واشتهار هذه الأحاديث على ألسنة الناس ومعرفتها في مختلف أوساطهم وطبقاتهم .

وقد بدأت تلك الجهود المتعلقة بالأحاديث المشتهرة على الألسنة بداية مبكرة . وكان من أوائل الذين اهتموا بالإشارة إليها الإمام ابن قتيبة (ت ٢٧٦هـ) وقد قام الشيخ ابن العطار بجمع أقوال الإمام النووي (ت ٢٧٦هـ) في أحاديث شائعة ، وذلك في كتاب « المسائل المنثورة » الذي يحوي فتاوي الإمام النووي ، وكان لهذه الأقوال تأثير واضح على كل من صنف في هذا المجال .

وللإمام ابن تيمية رحمه الله (ت ٧٢٨هـ) رسالة وجيزة في هذا الفن ، هي « أحاديث القصاص » ، التي أجاب فيها الإمام على أحاديث يرويها القصاص عن النبي ﷺ وبعضها عن الله تعالى .

وجاء بعد الإمام ابن تيمية الإمام الزركشي (ت ٧٩٤) ؛ فصنف كتابه المعروف باسم « التذكرة في الأحاديث المشتهرة » .

ثم جاء الإمام ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢) ؛ فألف في هذا الفن تأليفاً قيماً ، هو « اللآليء المنثورة في الأحاديث المشهورة » .

ثم جاء الإمام السخاوي تلميذ الإمام ابن حجر ؛ فصنف أشمل كتاب في الأحاديث المشتهرة على الألسنة ، وهو الكتاب الذي بين أيدينا الآن: « المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » .

وفي نفس هذه الحقبة الزمنية ألف الإمام السيوطي (ت ٩١١) كتاب

« الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة » ، لخص فيه كتاب « التذكرة » للزركشي وزاد عليه .

ولما جاء الشيخ عبد الوهاب الشعراني ( ٣٧٣٠) صنف كتاباً سماه « البدر المنير في غريب أحاديث البشير النذير » .

ثم جاء غرس الدين (ت ١٠٥٧)؛ فسلك مسلكاً جديداً في هذا الشأن ؛ حيث نظم قصيدة مطولة سمّاها: «كشف الالتباس عن الأحاديث التي تدور بين الناس »، جمع فيها ـ كما يقول ـ من الأحاديث النبوية ألوفاً، ومن الفوائد الأثرية صنوفاً، أبياتها نحو من عشرة آلاف بيت . . . . ثم كتب كتاباً يسهل الوصول إلى هذه المنظومة الصعبة ، هو «تسهيل السبيل إلى كشف الالتباس عما دار من الأحاديث بين الناس » .

ثم جاء نجم الدين بن محمد الغزي (ت ١٠٦١)؛ فصنف « اتقان ما يحسن من بيان الأخبار الدائرة على الألسن » ضمّنه كتاب « التذكرة » و« الدرر المنتثرة » و« المقاصد الحسنة » ، وزاد عليها فوائد حسنة .

ثم جاء العجلوني (ت ١١٦٢) ؛ فصنف «كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس » حاول فيه أن يجمع كل أحاديث كتب الأثمة الذين سبقوه في هذا الفن .

ثم جاء محمد بن درويش الشهير بالحوت البيروتي (ت ١٢٧٦) ؛ فصنف كتاب «أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب »، جرّد فيه مؤلفه أحاديث ابن الديبع التي اختصرها من كتاب «المقاصد الحسنة »، وزاد عليها زيادات ، ثم قام ولده عبد الرحمن بعد وفاة والده فضم الزيادات إلى الأصل ورتبها كلها على حروف الهجاء تسهيلاً للفائدة .

#### (٣) كتاب « المقاصد الحسنة »

كتاب المقاصد هو بلا أدنى شك من أعظم ما صنف في الأحاديث المشتهرة على الألسنة ، وكان ولا يزال عمدة العلماء في كشف اللثام عن كثير من الأحاديث في هذا المجال .

وقد رتب الإمام السخاوي أحاديث الكتاب على نسق حروف المعجم ؛ فسهل على المراجع فيه الكشف بسرعة عن الحديث الذي يريده ، كما رتب مادة الكتاب على الابواب في آخره .

وهذا الكتاب يرمي - كما يقول مؤلفه - إلى بيان « بالعزو والحكم المعتبر ، ما على الألسنة اشتهر ، مما يظن إجمالاً أنه من الخبر ، ولا يهتدي لمعرفته إلا جهابذة الأثر ، وقد لا يكون فيه شيء مرفوع ، وإنما هو في الموقوف أو المقطوع ، وربما لم أقف له على أصل أصلاً ، فلا أبت بفصل فيه قولاً ، غير ملتزم في ذلك الاستيفاء ، ولا مقدم على تنقيص لمتقدم أو جفاء ، وإن لم يسلم كلامه من خلل ، ولا تكلم بما يتضح به زوال العلل ، تأدباً مع الأثمة كالزركشي وابن تيمية . . . . » .

وقرر أنه لا يريد بكلمة « الحديث » معناها الاصطلاحي ، بل يريد المعنى اللغوي .

وبالجملة ، فهذا الكتاب كتاب حسن اشتمل على جمل من النفائس والمهمات ، والفوائد والتتمات ، فيه من الصناعة الحديثة ما ليس في غيره ، والنكات العلمية ما خلا منه غيره ، مع التحرير والاتقان ، والدقة والاستقصاء .

## (٤) أثره ودوره البارز

مما لا شك فيه أن الأدوات التي نستخدمها في تقييم أي كتاب من الكتب ، هي في الواقع كثيرة ومتشعبة ، وتختلف من ناقد لأخر تبعاً لاختلاف

النواوية التي ينظر منها كل واحد منهم ، ولكن هناك أداة كثيراً ما إتفق عليها النقاد ، وارتضوها أداة صالحة للحكم على أي كتاب ، وتحديد قيمته ومكانته بين الكتب الأخرى . وهذه الأداة هي مدى تأثير هذا الكتاب أو ذاك في الكتب والمؤلفات اللاحقة له .

وإذا أردنا أن ننظر إلى كتاب « المقاصد الحسنة » من هذا البعد ، فإنه ولا شك سيكون في صالحه تماماً .

فقد أعجب المختصون بعلم الحديث والعلوم الإسلامية بصفة عامة بهذا الكتاب ، وأخذوا يدرسونه ويتدارسونه ، ولم يقف الحد على الدراسة والتدريس ، بل استفاد منه المصنفون في مصنفاتهم ، وشرع غير واحد في تلخيصه واختصاره .

ومن الذين لخصوه واستفادوا منه: تلميذه ابن الديبع (ت ٩٤٤) ؛ حيث لخصه وزاد عليه في كتابه «تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث ».

كما لخصه الهادي ابن الوزير في كتاب « تحرير المقاصد الحسنة في تخريج الأحاديث الدائرة على الألسنة » .

واختصره أيضاً الشيخ الزرقاني (ت ١١٢٢) في كتاب سمّاه « مختصر المقاصد الحسنة » .

ومن أوسع الكتب التي ألفت في هذا الفن وتأثرت بكتاب المقاصد كتاب « كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس » من تصنيف إسماعيل العجلوني (ت ١١٦٢) ؛ حيث إنه قد اختصره وضم إليه مما في كتب الأثمة المعتبرين .

#### (٥) مخطوطاته

يوجد لهذا الكتاب عدد ضخم من المخطوطات مبعثرة في جميع أنحاء العالم ، اذكر منها هنا ما وجدته بدار الكتب المصرية :

١ مخطوطة برقم ١١٣٤ حديث ، وهي مؤلفة من ٣٤٥ ورقة ، وتاريخها
 ١١٢٢هـ .

٧ \_ مخطوطة برقم ١٢١٨ ، وهي عبارة عن ٢٨٠ ورقة .

٣ \_ مخطوطة برقم ١٥٠٥ حديث ، وهي عبارة عن ٣٥٤ ورقة .

٤ \_ مخطوطة برقم ١٥٤٥ حديث ، وهي عبارة عن ٣٣٩ ورقة ، وتـاريخها
 ١٠٩٢ \_ .

٥ ـ مخطوطة برقم ١٥٤٦ حديث ، وهي عبارة عن ٣٠٩ ورقة ، وتــاريخها
 ٩٦٥ ـ .

٦ ـ مخطوطة برقم ٢٧٠ حديث تيمور ، وهي عبارة عن ٧٩٥ صفحة .

٧\_ مخطوطة بـرقم ١٤٠ حديث م ، وهي عبـارة عن ٢٤٧ ورقة وتــاريخها ١٣٩هـ .

وقد انتخبت من بين هذه المخطوطات ثلاثاً ، وصفها التفصيلي كما يلي :

١ ـ المخطوطة رقم ١٥٤٦ حديث ، وهي مكتوبة سنة ٩٦٥هـ ، وتقع في ٣٠٩ ورقة ، ومسطرتها ٢٥ سطراً ، وفي كل سطر ١١ كلمة تقريباً .

وفي صفحة العنوان « كتاب المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة للشيخ العالم العلامة السخاوي » .

وفي الصفحة الأخيرة جاء ؛ « آخر الكتاب وإلى الله المآب والحمد لله أولاً وآخراً ظاهراً وباطنـاً سراً وعـلانية ، وصلواتـه وسلامـه على أشرف خلقـه سيدنـا محمد وآله وصحبه ، وعلقه الفقير إلى الله تعالى أحمد بن أحمد الأعمش العبادي الشافعي في مجالس آخرها يوم الجمعة خامس عشر رمضان المعظم قدره سنة خمس وستين وتسعمائة ، أحسن الله ختامنا » .

وهذه المخطوطة هي المرموز اليها بحرف (م).

٢ ـ المخطوطة رقم ١٥٤٥ حـديث ، وهي مكتوبة سنة ١٩٠٧هـ ، وتقع
 في ٣٣٩ ورقة ، ومسطرتها ٢١ سطراً في كـل صفحة تقريباً ، وفي كـل سـطرحوالي ٩ كلمات .

وفي آخرها: « نجز على يد أفقر العباد إلى الله تعالى عزام بن أبي الخير بن عزام الطحلاوي غفر الله له ولوالديه ومشايخه واخوانه ولمن دعا له بالمغفرة ولجميع المسلمين آمين . ووافق الفراغ لليلة مضت من شهر جمادي الأول سنة اثنين وتسعين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام ، والحمد لله رب العالمين ، آمين » .

وهذه المخطوطة هي المرموز إليها بحرف ( ب ) .

٣ - المخطوطة رقم ٢٧٠ حديث تيمور ، وتقع في ٥٧٩ صفحة ،
 ومسطرتها ٢١ سطراً تقريباً ، وفي كل سطر حوالي ١١ كلمة .

وفي آخرها: « آخر الكتاب وإلى الله المسرجع والمآب ، والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً وسراً وعلناً وصلى الله على سيدنـا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما كان وعدد مـا يكون وعـدد ما هـو كائن في علم الله » . وهذه المخطوطة هي المرموز إليها بحرف (جـ) .

وقد طبع هذا الكتاب في الهند سنة ١٣٠٤هـ، وهي طبعة كثيرة التحريف والتصحيف، ويوجد بها نقص في مواضع كثيرة .

وطبع أيضاً في القاهرة سنة ١٣٧٥هـ ، وهذه الطبعة صححهـا الشيخ عبــد ·

الله الصديق ، وهي أفضل من طبعة الهند ، ولكن ينقصها الكثير .

والكتاب لم يطبع غير هاتين الطبعتين ، ولم يقم أحدٌ قبلي بتحقيقه .

# (٦) منهج التحقيق

اتبعت في تحقيق هذا الكتاب القيم المنهج الآتي:

١ ـ تخليص النص من شوائب التصحيف والتحريف والأخطاء اللغوية وما
 إليها .

٢ - كتابة النص وفقاً لقواعد الإملاء المعاصرة ، وتنسيقه ، وتنظيمه ، وترقيمه بواسطة علامات الترقيم العصرية . وفي ظني أن هذا التنسيق والتنظيم والترقيم يسهل على القراء كثيراً فهم تراكيب في الكتاب قد لا يتيسر فهمها لكثير من القراء بدونها .

٣ \_ ضبط الأحاديث بالشكل الكامل تقريباً .

٤ ـ توثيق الكتاب توثيقاً علمياً عن طريق إجراء المقارنات المختلفة بينه وبين كتب السنن والمسانيد والصحاح ، والكتب المؤلفة في الأحاديث المشتهرة والموضوعية والضعيفة .

٥ ـ عزو الأحاديث المذكورة في الكتاب إلى مواضعها في كتب الحديث المختلفة ، وقد ذكرت الطبعات التي اعتمدت عليها في هذه الخطوة في قائمة المراجع آخر الكتاب .

٦ \_ شرح الألفاظ الغامضة بالاعتماد على كتب اللغة والمعاجم .

٧ ـ التعليق على بعض المواضع التي اقتضت التعليق بالاعتماد على كتب العلماء المعتبرين .

٨ - الكلام على الأحاديث التي تركها المؤلف ولم يتكلم عليها . وذلك
 بالاعتماد على أقوال العلماء المحققين .

٩ ـ نظراً لكثرة الأعلام المذكورة في الكتاب ، مما لو ترجمت لهم ،
 لتضاعف حجم الكتاب أضاعفاً مضاعفة ، بشكل يعارض الأصول العلمية
 لاخراج الكتاب ـ نظراً لذلك ، فقد ضربت صفحاً عن هذه الخطوة .

• ١ - وضع الفهارس التي تيسر للباحث الوصول إلى ما يريد .

١١ سكتابة مقدمة تعرف بالمؤلف وكتابه وبيان أثره وأهميته في مجال علم
 الحديث عامة ، والأحاديث المشتهرة خاصة .

والله تعالى أسأل أن يتقبل عملي هذا بقبول حسن ابتغاء لـوجهه الكـريم ؛ إنه سميع الدعاء .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . .

محمد عثمان الخُشت الأهرام في : ٢٠ جماد ثاني ١٤٠٥هـ الم

# 

الحمد لله مميز الخبيث من الطيب ، ومحرز الحديث بنقاده من الخطأ والكذب ، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد ، وعلى (١) آله وأزواجه ومن له صحب ؛ صلاة وسلاما نرجو بهما الاستقامة للنفس والأهل والعقب .

#### وبعد :

فهذا كتاب رغب إلى فيه بعض الأثمة الأنجاب ، أبين فيه بالعز والحكم المعتبر ، ما على الألسنة اشتهر ، مما يظن إجمالا أنه من الخبر ، ولا يهتدى لمعرفته إلا جهابذة الأثر، وقد لا يكون فيه شيء مرفوع ، وإنما هو في الموقوف أو المقطوع ، وربما لم أقف له على أصل أصلا ؛ فلا أبت(٢) بفصل فيه قولا ، غير ملتزم في ذلك الاستيفاء ، ولا مقدم على تنقيص لمتقدم أو جفاء ، وإن لم يسلم كلامه من خلل ، ولا تكلم بما يتضح به زوال العلل ؛ تأدبا مع الأثمة كالزركشي وابن تيمية ؛ فالفضل للسابق ، والعدل هو الموافق ، مرتبا على حروف المعجم في أول الكلمات ، وإن كان ترتيبه على الأبواب للعارف من أكبر حروف المعجم في أول الكلمات ، وإن كان ترتيبه على الأبواب للعارف من أكبر المهمات ؛ ولذا جمعت بين البطريقتين ، ورفعت عني اللوم من ابتدائها ،

<sup>(</sup>١) سقطت ( على ۽ من ( م ) و ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ب) : ﴿ أَ بِثْ ﴾ .

الاقتصار(١) على الاصطلاح القوى ، وهي ما يروى عن أكثر من اثنين في معظم طباقه أو جميعها بدون مين ، بل القصد الذي عزمت على إيضاحه وأن أتقنه ، ما كان مشهورا على الألسنة من العالم المتقن في سبره أو غيره في بلد خــاص ، أو قـوم معينين ، أو في جل البلدان وبين أكثر الموجـودين ، وذلك يشمـل ما كـان كذلك ، وما انفرد به راويه بحيث ضاقت مما عـداه المسالـك ، وما لا يـوجد لــه عند أحد سند معتمد ، بـل عمن عرف بـالتضعيف والتلفيق والتحريف ، ومـا لـم يجيء كما أشرت إليه إلا عن الصحابة ، فمن بعدهم من ذوي الرجاحة والإصابة ، وما لم يفه بــه أحد من المعتمدين بالـظن الغالب لا اليقين ، وربمــا أنشط لشيء من المعنى ، وأضبط ما يـزول بـه اللبس بـالحسنى ، وكــان أعــظم باعث لي على هذا الجمع ، وأهم حاث لعزمي فيما تقربه العين ويلتذبه السمع ، كثرة التنازع لنقل ما لا يعلم في ديوان ، مما لا يسلك عن كذب وبهتان ، ونسبتهم إياه إلى الرسول ، مع عدم خبرتهم بالمنقول ، جازمين بإيراده ، عازمين على إعادته وترداده ، غافلين عن تحريمه ، إلا بعد ثبوته وتفهيمه ، من حافظ متقن في تثبيته ، بحيث كان ابن عم المصطفى عليٌّ بن أبي طالب ، لا يقبل الحديث إلا ممن حلف له من قريب أو مناسب ؛ لأن الكذب عليه صلى الله عليه وآله وسلم ليس كالكذب على غيره من الخلق والأمم ، حتى اتفق أهل البصيرة والبصائر ، أنه من أكبر الكبائر ، وصرح غير واحد من علماء الدين وأئمته ، بعدم قبول توبته ، بل بالغ الشيخ أبو محمد الجويني فكفره وحذر افتنته وضرره ، إلى غيره(٢) من الأسباب ، التي يـطول في شأنهـــا الانتخاب وسميته .

<sup>(</sup>١) سقطت كلمة و الاقتصار ، من (م)

<sup>(</sup>٢) في ( جـ ) : إلى غير ذلك .

# المق صدا المحسنة المشتهرة على الألسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة

والله أسأل أن يسلك بنا طريق الحق والاعتدال ، وأن لا يترك الأحمق المائق يتمادى بالضلال ، فيما لم يحققه مع الفحول الأبطال ، وأن يجعل هذا التأليف خالصا لوجهه الكريم ، موجبا لرضاه العميم ؛ إنه قريب مجيب .



#### حرف الهمزة

[1] حديث: « آخِرُ الدواءِ الكيُّ ».

كلام معناه : أنه بعد انقطاع طرق الشفاء يعالج به ؛ ولـذا كان أحـد ما حمل عليه النهي عن الكي وجود طريق مرجو الشفاء .

[٢] حديث: « آفةُ الكذب النسيانُ » .

القضاعي في مسند الشهاب ، والديلمي ، من حديث جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ؛ ومن حديث شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور ، كلاهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعاً ، في حديث ، بلفظ : « آفة الحديث الكذب وآفة العلم النسيان » ، وسنده ضعيف إلا أنه صحيح المعنى .

وللدارمي في مسنده ، والعسكري في الأمثال ، من حديث وكيع ، عن الأعمش رفعه معضلا أو مرسلا : « آفة العلم النسيان وإضاعته أن تحدث به غير أهله » .

<sup>(</sup>١) كشف الخفاء ، حديث ٧ ؛ والأسرار ٧٥ ؛ والموضوعات الصغرى للقارى ٢٤ ؛ والتمييز ٤ .

 <sup>(</sup>٢) ضعيف الجامع الصغير، حديث رقم ١٠ ؛ والتمييز ٤ ؛ وفيض القديسر ٢:٥٣ ؛ وكشف الخفاء ،
 حديث رقم ١٣ .

وللبيهقي في المدخل من حديث أبي العميس المسعودي ، عن القاسم هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن جده \_ وبينهما انقطاع \_ موقوقاً: « آفة الحديث النسيان » .

وله في الشعب وغيرها ، وكذا للخلعي في فوائده ؛ عن رؤ بة بن العجاج ، قال : قال لي النسابة البكري : للعلم آفة ونكد وهجنة ؛ فآفته نسيانه ، ونكده الكذب ، وهجنته نشره عند غير أهله .

## [٣] حديث : « آلُ محمدٍ كُلُّ تقيّ » .

تمام في فوائده ، من حديث شيبان بن فروخ ، حدثنا نافع بن هرمز ؛ والديلمي ، من حديث النضر بن محمد الشيباني ، عن يحيى بن سعيد ؛ كلاهما عن أنس رضي الله عنه ، قال : سئل رسول الله ﷺ : من آل محمد ؟ فقال : «كل تقي من أمة محمد » . ولفظ الديلمي فقال : «آل محمد كل تقي » ، ثم قرأ : ﴿ إِنْ أُولِياؤه إلا المتقون ﴾ .

وفي الدلائل ، من حديث ابن الشخير ، ومن حديث شريك ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن الحارث الأعور ، عن علي رضي الله عنه ، قال : قلت : يا رسول الله ، من آل محمد ؟ قال : «كل تقي » .

وأسانيدها ضعيفة ، ولكن شواهده كثيرة : منها في الصحيحين قوله على : « إن آل أبي فلان ليسو لي بأولياء ، إنما وليي الله وصالح المؤمنين » ، كما بينتها في ارتقاء الغرف .

وقد حمل الحليمي حديث الترجمة على كل تقي من قرابته ، ومن الأدلـة التي استدل بها البيهقي على أن اسم الآل للقرابة خاصة لا لعامة المؤمنين .

<sup>(</sup>٣) قبال السيوطي: لا أعرفه. ونقبل المناوي عن الهيثمي قبوله: «وفيه نوح بن أبي مريم ، وهو ضعيف جداً » ، والمعروف أن نوحاً وضاع. وقال البيهقي: «هو حديث لا يحل الاحتجاج به » . وانظر: فيض القدير ١: ٥٥ ، والتمييز ٤ ، وضعيف الجامع الصغير ، حديث رقم ١٢ ؛ وكشف الخفاء ، حديث رقم ١٧ .

[٤] حديث : « آيةُ المنافقِ ثلاثُ : إذا حَدَّثَ كَذَبَ ، وإذا وَعَـدَ أَخْلَفَ ، وإذا اثتُمِنَ خَانَ » .

حديث متفق عليه ، من حديث مالك بن أبي عـامر جـد مالـك بن أنس ، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بهذا .

[٥] حديث : « آيةٌ مِنْ كتابِ اللهِ خيرٌ من محمدٍ وآلهِ » .

لم أقف عليه ، وكذا فيما قبل شيخي من قبلي ، ولكن قد رأيته بخط بعض طلبته من أصحابنا في هامش تسديد القوس مجردا عن العزو والصحابي ، وذلك لا أعتمده من مثله ، وزاد فيه : لأن القرآن كلام الله غير مخلوق . نعم في فضائل القرآن ، من جامع الترمذي ، من حديث الحميدي ، قال : قال لنا سفيان بن عيينة في تفسير حديث ابن مسعود : «ما خلق الله سبحانه من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي » : آية الكرسي كلام الله ، وكلام الله أعظم خلق الله من السماء والأرض ، وفي نسخة : أعظم مما في السموات والأرض .

قلت : وكأنه أشار إلى ما أورده الطبراني ، من حديث ابن مسعود موقوفا : كل آية في كتاب الله خير مما في السماء والأرض .

ووقفت على أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله: أنه كان يقرىء الرجل الآية ، ثم يقول: لهي خير مما طلعت عليه الشمس وما على الأرض من شيء ، حتى يقول ذلك في القرآن كله ، وفي لفظ: أنه كان إذا علم الآية قال: خذها فلهي خير من الدنيا وما فيها . أخرجهما ابن الضريس في فضائل القرآن ، وأولهما عند الطبراني في معجمه الكبير ، وأبي عبيد في فضائل القرآن ، بلفظ: كان يقرىء القرآن فيمر بالآية ، فيقول للرجل : خذها فوالله لهي خير مما على

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ، في كتاب الإيمان ، باب علامة المنافق . ومسلم ، في كتاب الإيمان ، باب بيان خصال المنافق . وانظر : صحيح الجامع الصغير ، رقم ١٦ . وكشف الخفاء ، حديث رقم ٢٢ ، وأسنى المطالب ١٢ ، والتمييز ٤ ، والجامع ٢٥ ، والتنزيه ٨٨ و٨٩ ، والحلية ٥ : ٤٣ .

<sup>(</sup>٥) كشف الخفاء ، حديث رقم ٢١ ؛ والموضوعات الصغرى ٢٤؛ والتمييز ٤ ؛ وتذكرة الموضوعات ٨١ ، والفوائد الموضوعة ٩٣ ؛ وأحاديث القصاص ١٠٠ ؛ والأسرار ٧٥ .

الأرض من شيء ، وأورده بعضهم موهما رفعه بلفظ : آية من كتاب الله خير من الدنيا وما فيها . ولأبي عبيد أيضا ، من حديث فروة بن نوفل الأشجعي ، عن خَبَّاب ابن الأرَتَّ ، أنه قال : واعلم أنك لست تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه . وفي الأول من ثاني حديث المخلص من مرسل محمد بن علي ، بل هو في مسند الفردوس عن علي رفعه : « القرآن أفضل من كل شيء دون الله » .

قال : وفي الباب عن أنس ، وكأنه يشير إلى ما أخرجه من حديثه رضي الله عنه ، ، في حديث أوله : آية من كتاب الله أفضل مما تحت العرش .

ولاً بي الشيخ ، والديلمي في مسنده ، معاً من حديث صهيب رضي الله عنه مرفوعاً : « لقراءة آية من كتاب الله أفضل من كل شيء دون العرش » .

وفي المعنى ما رواه عبد الملك بن حبيب ، من رواية سعيد بن سليم رفعه مرسلا \_ مما هو عند الغزالي في الإحياء \_ : « ما من شفيع أعظم عند الله منزلة من القرآن : لا نبى ، ولا ملك ، ولا غيره » .

[7] حديث : « أبخلُ النَّاس » ، في : إن أبخل .

[٧] حديث: «ابدأ بنفسِكَ ».

مسلم في الزكاة ، من صحيحه ، من حديث الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر رضي الله عنه ، قال : أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبر ؛ فبلغ ذلك النبي على ؛ وقال : « ألك مال غيره ؟ » ، فقال : لا ، فقال : « من يشتريه مني ؟ » ، فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم ، فجاء بها رسول الله عنه فدفعها إليه ، ثم قال : « ابدأ بنفسك ، فتصدق عليها ، فإن فضل شيء

<sup>(</sup>٦) سيأتي له تعليق إن شاء الله تعالى في موضعه المشار إليه .

<sup>(</sup>٧) قال في الجامع الكبير: أيضاً رواه ابن حبان عن جابر. وقال النجم: رواه الطيالسي عن ابن عمر. ولابن أبي شيبة عن سعيد بن سيار، قال: جلست إلى ابن عمر، فذكرت رجلاً، فترحمت عليه، فضرب صدري وقال: ابدأ بنفسك. كشف الخفاء، حديث رقم ٣٣. والجامع ٢٤، والنسائي ١ : ٣٥٣ و ٢ : ٣٣٠، والبيهقي ٤ : ١٧٨، وأسنى المطالب ١٩، ومسلم حديث ٤١ من كتاب الزكاة.

فلأهلك ، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك ، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا » ، يقول : فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك ، وكذا أخرجه النسائى وآخرون .

وفي الباب: عن جابر بن سمرة ، عند الطبراني في الكبير ، من حديث حاتم بن إسماعيل ، وابن أبي ذئب ، كلاهما عن المهاجر بن مسمار ، عن عامر بن سعد ، عنه رضي الله عنه ، رفعه : « إذا أنعم الله على عبد بنعمة ، فليبدأ بنفسه وأهل بيته » . ولفظ ابن أبي ذئب : « إذا أعطى الله أحدكم خيراً فليبدأ بنفسه وأهله » . وهو كذلك ـ لكن بلفظ ـ : « وأهل بيته » ، عند مسلم ، في أول الإمارة ، من صحيحه ، من حديث حاتم بن إسماعيل فقط .

وفي الحروف من السنن لأبي داود ، من حديث حمزة الزيات ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن أبي بن كعب رضي الله عنه : كان النبي على إذا دعا بدأ بنفسه ، وقال : « رحمة الله علينا وعلى موسى » - الحديث .

بل هو في صحيح مسلم ، من حديث رَقَبة بن مَصْقَلة ، عن أبي إسحاق ، في قصة موسى مع الخضر : وكان يعني النبي ﷺ إذا ذكر أحداً من الأنبياء بـدأ بنفسه : « رحمة الله علينا وعلى أخى كذا » .

وفي السنن لسعيد بن منصور ، من حديث عروة بن الزبير : أن عمر بن الخطاب كان إذا تشهد قال : بسم الله خير الأسماء ، وذكر التشهد وفيه : السلام على عباد الله الصالحين ، إن أحدكم يصلي فيسلم ولا يسلم على نفسه ، فإن ذلك قد جمع لكم الملائكة والصالحين .

[٨] حديث: « الأبْدَالُ ».

له طرق عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً ، بألفاظ مختلفة ، كلها ضعيفة .

<sup>(</sup>٨) كشف الخفاء ، حديث رقم ٣٥ . وضعيف الجامع الصغير ، رقم ٢٢٦٦ . والأسرار ٧٦ و٤٩١ ، واللأليء ٢ : ٣٣٠ . والحلية ١ : ٨ . والفوائد المجموعة ٢٤٥ .

منها للخلال في كرامات الأولياء بلفظ: « الأبدال أربعون رجلا ، وأربعون امرأة ؛ كلما مات رجل أبدل الله رجلا مكانه ، وإذا ماتت امرأة أبدل الله مكانها امرأة » .

ومنها للطبراني في الأوسط بلفظ: «لن تخلو الأرض من أربعين رجلا مثل خليل الرحمن عليه السلام ؛ فبهم يسقون ، وبهم ينصرون ، ما مات منهم أحد إلا أبدل الله مكانه آخر » .

ومنها لابن عدي في كامله بلفظ: « البدلاء أربعون ، اثنان وعشرون بالشام ، وثمانية عشر بالعراق ، كلما مات منهم واحداً بدل الله مكانه آخر ، فإذا جاء الأمر قبضوا كلهم ، فعند ذلك تقوم الساعة » .

وكذا يروى ، كما عند أحمد في المسند ، والخلال ، وغيرهما ؛ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً : » لا يـزال في هذه الأمـة ثلاثـون مثل إبراهيم خليل الرحمن ، كلما مات واحد أبدل الله عز وجل مكانه رجلا » .

وفي لفظ للطبراني في الكبير: « بهم تقوم الأرض ، وبهم يمطرون ، وبهم ينصرون » .

ولأبي نعيم في الحلية ، عن ابن عمر رفعه : «خيار أمتي في كل قرن خمسمائة ، والابدال أربعون ، فلا الخمسمائة ينقصون ، ولا الأربعون ؛ كلما مات رجل أبدل الله مكانه آخر » قالوا : يا رسول الله ، دلنا على أعمالهم ؟ قال : « يعفون عمن ظلمهم ، ويحسنون إلى من أساء إليهم ، ويتواصلون فيما أتاهم الله عز وجل » .

وفي لفظ للخلال: « لا يزال أربعون رجلا يحفظ الله بهم الأرض ، كلما مات رجل أبدل الله مكانه آخر وهم في الأرض كلها » .

وفي الحلية أيضاً ، عن ابن مسعود رضي الله عنه رفعه : « لا يزال أربعون رجلا من أمتي قلوبهم على قلب إبراهيم ، يدفع الله بهم عن أهل الأرض ، يقال لهم الابدال ، إنهم لم يدركوها بصلاة ولا بصوم ولا بصدقة » ، قالوا : فبم

أدركوها يا رسول الله ؟ قال : « بالسخاء والنصيحة للمسلمين » .

والجملة الأخيرة تروى ، كما للطبراني في الأجواد ، وغيره ، كأبي بكر ابن لال في مكارم الأخلاق ؛ عن أنس رضي الله عنه رفعه بلفظ : « إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بصلاة ولا صيام ، ولكن دخلوها بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للمسلمين » .

وللخرائطي في المكارم ، من حديث أبي سعيد نحوه .

وبعضها أشد في الضعف من بعض ، وآخرها جاء عن فضيل بن عياض رحمه الله من قوله بلفظ: لم يدرك عندنا من أدرك بكثرة صيام ولا صلاة ، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس ، وسلامة الصدور ، والنصح للأمة .

وأحسن مما تقدم لأحمد من حديث شريح يعني ابن عبيد ، قال : ذكر أهل الشام عند علي رضي الله عنه وهو بالعراق ، فقالوا : العنهم يا أمير المؤمنين ، قال : لا ؛ إني سمعت رسول الله على يقول : « البدلاء يكونون بالشام ، وهم أربعون رجلا ، كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا ؛ يسقى بهم الغيث ، وينتصر بهم على الأعداء ، ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب » ، ورجاله من رواة الصحيح ، إلا شريحا وهو ثقة ، وقد سمع ممن هو أقدم من على ، ومع ذلك فقال الضياء المقدسي : إن رواية صفوان بن عبد الله عن علي رضي الله عنه من غير رفع : لا تسبوا أهل الشام جماً غفيراً ، فإن فيها الأبدال ، قالها ثلاثا ـ أولى ، أخرجها عبد الرزاق ، ومن طريقه البيهقي في الدلائل ، ورواها غيرهما ، بل أخرجها الحاكم في مستدركه مما صححه من قول على نحوه .

ورآى بعضهم النبي على في المنام ، فقال له : أين بدلاء أمتك ؟ فأومأ بيده نحو الشام ، وقال : فقلت : يا رسول الله ، أما بالعراق أحد منهم ؟ قال : بلى وسمى جماعة .

ومما يتقوى به هذا الحديث ، ويدل لانتشاره بين الأئمة : قول إمامنا الشافعي رحمه الله في بعضهم : كنا نعده من الأبدال . وقول البخاري في

غيره: كانوا لا يشكون أنه من الأبدال.

وكذا وصف غيرهما من النقاد والحفاظ والأئمة غير واحد بأنهم من الأبدال .

ويروى في حديث مرفوع: «ثلاث من كن فيه فهو من الأبدال: الرضا بالقضاء، والصبر عن المحارم، والغضب لله ».

وعن بعضهم قال: أكلهم فاقة ، وكالامهم ضرورة . وعن معروف الكرخي ، قال: من قال: اللهم ارحم أمة محمد في كل يوم ـ كتبه الله من الأبدال ، وهو في الحلية بلفظ: من قال في كل يوم عشر مرات: اللهم أصلح أمة محمد ، اللهم فرج عن أمة محمد ، اللهم ارحم أمة محمد ـ كتب من الأبدال . وعن غيره ، قال: علامة الأبدال أن لا يولد لهم .

بل يروى في مرفوع معضل : «علامة أبدال أمتي أنهم لا يلعنون شيئاً أبداً » .

وقال يزيد بن هارون : الأبدال هم أهل العلم .

وقال الإمام أحمد : إن لم يكونوا أصحاب الحديث فمن هم ؟

وقال بلال الخواص ، فيما رويناه في مناقب الشافعي ورسالة القشيري : كنت في تيه بني اسرائيل ، فإذا رجل يماشيني ، فتعجبت منه ، وألهمت أنه الخضر ، فقلت له : بحق الحق من أنت ؟ قال : أنا أخوك الخضر ، فقلت له : أريد أن أسألك ، قال : سل ، قلت : ما تقول في الشافعي ؟ قال : هو من الأبدال ، قلت : فما تقول في أحمد ؟ قال : رجل صديق ، قلت : فما تقول في بشر بن الحارث ؟ قال : رجل لم يخلق بعده مثله ، قلت : فبأي وسيلة في بشر بن الحارث ؟ قال : رجل لم يخلق بعده مثله ، قلت : فبأي وسيلة رأيتك ، قال : ببركة أمك .

وروينا في تاريخ بغداد للخطيب عن الكتاني ، قال : النقباء ثلثمائة ، والنجباء سبعون ، والبدلاء أربعون ، والأخيار سبعة ، والعمد أربعة ، والغوث واحد ؛ فمسكن النقباء المغرب ؛ ومسكن النجباء مصر ؛ ومسكن الأبدال الشام ؛ والأخيار سيّاحون في الأرض ؛ والعُمُدُ في زوايا الأرض ؛ ومسكن

الغوث مكة . فإذا عرضت الحاجة من أمر العامة ابتهل فيها النقباء ، ثم النجباء ، ثم الأبدال ، ثم الأخيار ، ثم العمد ؛ فإن أجيبوا وإلا ابتهل الغوث ، فلا تتم مسألته حتى تجاب دعوته .

وفي الإحياء: ويقال إنه ما تغرب الشمس من يوم إلا ويطوف بهذا البيت رجل من الأبدال ، ولا يطلع الفجر من ليلة إلا ويطوف به واحد من الأوتاد ، وإذا انقطع ذلك كان سبب رفعه من الأرض . وذكر أثراً .

إلى غير ذلك من الآثار الموقوفة وغيرها ، وكذا من المرفوع مما أفردته واضحا بينا معللا في جزء سميته « نظم اللآل في الكلام على الأبدال » .

[٩] حديث : « أبردوا بالطعام ، فإن الطعام الحارُّ غيرُ ذي بركة » .

الطبراني في الأوسط ، من حديث هشام بن عمار ، حدثنا عبد الله بن يزيد البكري ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بهذا ، وقال : لم يروه عن ابن أبي ذئب إلا البكري تفرد به هشام .

وعنده في الأوسط والصغير معا ، من حديث هشام ، عن البكري المذكورين ، قال : حدثنا يعقوب بن محمد بن طلحة المدني ، حدثنا بلال بن أبي هريرة ، عن أبيه : أن النبي في أتى بصحيفة تفور فرفع يده منها ، فقال : « إن الله عز وجل لم يطعمنا ناراً » . وفي لفظ فأسرع يده فيها ، ثم رفع يده ، وقال : لم يروه عن بلال إلا يعقوب ، ولا عنه إلا عبد الله تفرد به هشام ، وبلال قليل الرواية عن أبيه ، انتهى . والبكري ضعفه أبوحاتم .

لكن عند البيهقي ، بسند صحيح ، عن أبي هريرة ، قال : أتى النبي ﷺ يـوماً بـطعام سخن منذ كـذا وكـذا قبـل اليوم » .

 <sup>(</sup>٩) كشف الخفاء ، حديث رقم ٣٦ . وضعيف الجامع الصغير ، رقم ٣٧ . والـدرر ، رقم ٢٥١ .
 والجامع ٥٠ ، والضعيفة ١٥٨٧ ، وأسنى المطالب ٢٠ ، والأزهر ١ / ٢ / ٢ .

بل للديلمي ، من حديث عبد الصمد بن سليمان ، عن قزعة بن سويد ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، رفعه : « أبردوا بالطعام ، فإن الحار لا بركة فيه » .

ولأبي نعيم فيه الحلية ، من حديث يوسف بن أسباط ، عن صفوان بن سليم ، عن أنس رضي الله عنه ، قال : كان رسول الله على يكره الكي والطعام الحار ، ويقول : «عليكم بالبارد ؛ فإنه ذو بركة ، ألا وإن الحار لا بركة له » ، قال : وكانت له مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثا ثلاثا .

ولأحمد ، وأبي نعيم ، أيضاً ، من حديث ابن لهيعة ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير : أن أسماء رضي الله عنها كانت إذا ثردت غطته بشيء حتى يذهب فوره ، ثم يقول إني سمعت رسول الله على يقول : «هو أعظم للبركة » . وهو عند كل من أحمد أيضاً ، والطبراني من غير هذا الوجه .

وللطبراني في الكبير ، بسند فيه من لم يسم ، عن جويرية رضي الله عنها : أن النبي على كان يكره الطعام ، حتى تذهب فورة دخانه .

وله ، وكذا للبيهقي في الشعب ، عن خولة بنت قيس رضي الله عنها : أنها جعلت للنبي على حريرة ، وقدمتها إليه ، فوضع يده ، فوجد حرها ، فقبضها ، وقال : « يا خولة ، لا نصبر على حر ولا برد » ، الحديث . وفي لفظ لأحمد ، بسند جيد : فأحرقت أصابعه ، فقال : « حَسِّ » .

[ ١٠] حديث: « أَبْغَضُ الحلال إلى الله الله الطلاقُ » .

أبو داود في سننه ، عن أحمد بن يونس ، عن معرِّف بن واصل ، عن محارب بن دثار ، رفعه ، بلفظ : « ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق » . وهذا مرسل ؛ وهو وإن أخرجه الحاكم في مستدركه ، من جهة محمد بن عثمان

<sup>(</sup>١٠) سنن أبي داود ٢ : ٣٤٢ ، وسنن ابن ماجه ١ : ٠٥٠ ، ومستدرك الحاكم ٢ : ١٩٦ ، والبيهقي ٧ : ٣٢٢ ، وابن عــدى في الكـامــل ق ٢٠٠ / ١ / ٢ ، وابن أبي حــاتم ١ : ٤٣١ ، وضعيف الجـامـع ٤٤ ، والإرواء ٢٥٢ و ٢١٠٠ ، والتمييز ١٠ ، والجـامـع ٣٥ ، والكشف ٣٩ ، وأسنى المطالب ٢٢ ، والتذكرة حديث من كتاب الأحكام بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا .

ابن أبي شيبة ، عن أحمد بن يونس هذا فوصله باثبات ابن عمر فيه ، ولفظه : «ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق » ، فقد رواه ابن المبارك في البر والصلة له ، وكذا أبو نعيم - الفضل بن دكين - كلاهما عن معرف كالأول ؛ ولذا قال الدارقطني في علله : المرسل فيه أشبه . وكذلك صحح البيهقي إرساله ، وقال : إن المتصل ليس محفوظا . ورجح أبو حاتم الرازي أيضاً المرسل ، وصنيع أبي داود مشعر به ؛ فإنه قدم الرواية المرسلة ، خلافا لما اقتضاه قول الزركشي : ثم رواه أبو داود متصلا ، عن كثير بن عبيد ، عن محمد بن خالد الوهبي ، عن معرف ، بلفظ الترجمة . وكذا رواه عن كثير : ابن أبي داود ، وابن أبي عاصم ، والحسين بن اسحاق ، كما أخرجه الطبراني عنه ، لكن رواه ابن ماجه في سننه عن كثير ، فجعل بدل معرف عبيد الله بن الوليد الوصافي . وكذا هو عند تمام في فوائده ، من حديث سليمان بن عبد الرحمن ، ومحمد بن مسروق ؛ كلاهما عن الوصافي ، وهو ضعيف ؛ ومن جهته أورده ابن الجوزي مسلوق ؛ كلاهما عن الوصافي ، وهو ضعيف ؛ ومن جهته أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية .

وله شاهد عند الدارقطني في سننه: من حديث إسماعيل بن عياش ، عن حميد بن مالك اللخمي ، عن مكحول ، عن معاذ رضي الله عنه ، مرفوعا ، بلفظ: «يا معاذ! ما خلق الله شيئاً أحب إليه من العتاق ، ولا خلق الله شيئاً على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق ، فإذا قال الرجل لمملوكه: أنت حر إن شاء الله ، فهو حر لا استثناء له ؛ وهو عند الديلمي في مسنده ، من جهة محمد بن الربيع ، عن أبيه ، عن حميد ؛ ولفظه: «إن الله يبغض الطلاق ، ويحب العتاق ». ولكنه ضعيف بالانقطاع ؛ فمكحول لم يسمع عن معاذ ، بل وحميد مجهول ، وقد قيل عنه عن مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ ، وقيل عنه عن محدل نن محدان عن معاذ ، وكلها ضعيفة ، والحمل فيه عن مكحول عن خالد بن معدان عن معاذ ، وكلها ضعيفة ، والحمل فيه كما ـ قال ابن الجوزي ـ على حميد .

وفي الباب أيضا عن علي رضي الله عنه رفعه: « تزوجوا ولا تطلقوا ، فإن الطلاق يهتز منه العرش » ، أخرجه الديلمي ، من حديث جويبر ، عن الضحاك ، عن النّوّال ، عنه ؛ وسنده ضعيف . وعن أبي موسى الأشعري

مرفوعا: «ما بال أحدكم يلعب بحدود الله يقول: قد طلقت قد راجعت». وكأن ذلك حيث لم يكن ما يقتضيه، وعليه يحمل قولهم: الطلاق يمين الفاسق.

[١١] حديث: «أَبْلِغُوا حاجةَ مَنْ لا يستطيعُ إبلاغَ حاجتِهِ ، فإنَّ مَنْ أَبْلَغَ سُلطانا حاجة مَنْ لا يستطيعُ إبلاغها إيّاه ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَميْهِ يومَ القيامةِ ».

البيهقي في الدلائل ، من حديث جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، وعن حديث من لم يسم ، عن ابن لأبي هالة ؛ كلاهما عن الحسن بن علي رضي الله عنهما ، قال : سألت خالي هند بن أبي هالة التميمي \_ وكان وصافا \_ عن حلية النبي على ، فذكر حديثا طويلا ، وفيه أنه كان يقول : « ليبلغ الشاهد الغائب ، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته » ، وذكره .

وهو من الوجه الأول عندنا في مشيخة ابن شاذان الصغرى ، ومن الوجه الثاني في المعجم الكبير للطبراني ، وكذا في الشمائل النبوية للترمذي ، لكن بدون القصد منه هنا .

وأخرجه البغوي ، وابن منده ، وآخرون ؛ ورواه الفقيه نصر في فوائده من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعاً : « أبلغوني » ، وذكره بزيادة على الصراط .

وفي الباب عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما ، وهما « من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في تبليغ برِّ أو تيسير عسير أعانه الله على إجازة الصراط عند دحض الأقدام » . وهما عند الطبراني ، وصحح ثانيهما الحاكم وابن حبان ، ووهم الديلمي في عزوة لفظ الترجمة للطبراني عن أبي الدرداء ؛ فالذي فيه حديث عائشة وابن عمر ، ولكن بلفظ : « رفعه الله في الدرجات العلى من الجنة » .

<sup>(</sup>١١) ضعيف الجامع الصغير ، رقم ٤٨ . وكشف الخفاء ، حديث رقم ٤٣ . والتمييز ٥ ، والـدرر ٥٣ . والضعيفة ١٥٩٤ ، والجامع ٥٩ وحسنه .

[١٢] حديث: « ابنُ أُخْتِ القَوْمِ منهم ».

متفق عليه ، من رواية شعبة ، عن قتادة ، عن أنس رضي الله عنـه مرفـوعاً في حديث .

وله طرق عن أنس وغيره ، منها للبزار عن عائشة ، وللطبراني عن جبير بن مطعم ؛ رفعاه مقتصرين عليه . ومنها عن أبي مالك الأشعري ، وأبي موسى ، وعتبةبن غزوان ، وعلي بن ركانة ، وحديثه عند الديلمي في مسنده بلفظ : «يا معشر قريش ، إن ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم » . وينظر في قول القائل : وإن ابن أخت القوم مصغى إناؤه إذا لم يسزاحم خاله باب جلمد

[18] حديث: « ابنُ الذَّبيحيْنِ » .

الحاكم في المناقب، من مستدركه ، من حديث عبيد الله بن محمد العتبي ، حدثنا عبد الله بن سعيد ، عن الصنابحي ، قال : حضرنا مجلس معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق أبناء إبراهيم عليهم السلام ، فقال بعضهم : الذبيح إسماعيل ، وقال بعضهم : بل اسحاق ، فقال معاوية رضي الله عنه : سقطتم على الخبير ، كنا عند رسول الله عني ، فقال أعرابي ، فقال : يا رسول الله ، خلفت البلاد يابسة ، والماء يابسا ، هلك المال ، وضاع العيال ، فعد على مما أفاء لله عليك ، يا ابن الذبيحين ، قال : المال ، وضاع العيال ، فعد على مما أفاء لله عليك ، يا ابن الذبيحين ، قال : فتبسم رسول الله عني ولم ينكر عليه ، فقلنا : يا أمير المؤمنين ! وما الذبيحان ؟ قال : إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر لله إن سهل له أمرها أن ينحر بعض قال : إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر لله إن سهل له أمرها أن ينحر بعض ولده ، فأحرجهم ، فأسهم بينهم ، فخرج السهم لعبد الله ، فأراد ذبحه فمنعه أخواله من بني مخزوم ، وقالوا : أرض ربك وافد ابنك . قال : فقداه بمائة أخواله من بني مخزوم ، وقالوا : أرض ربك وافد ابن مردويه والثعلبي في ناقة ؛ فهو الذبيح ، واسماعيل الثاني . وهكذا رواه ابن مردويه والثعلبي في ناقة ؛ فهو الذبيح ، واسماعيل الثاني . وهكذا رواه ابن مردويه والثعلبي في

. 77

<sup>(</sup>١٢) ورواه أحمد ، وابن أبي شيبة ، والترمذي ، عن أنس ؛ وكذا الحاكم عن عمر .

<sup>(</sup>١٣) مستدرك الحاكم ٢ : ٥٥٤ ، والتمييز ٥ ، وكشف الخفاء حديث رقم ٢٠٦ . وأسنى المطالب

تفسيريهما ، ورواه الخلعي في فوائده بزيادة والـد العتبي بينه وبين الصنابحي ، وعند الزمخشري في الكشاف : « أنا ابن الذبيحين » .

[18] حديث: « أَبِي اللَّهُ أَنْ يَرْزُقَ عَبْدَهُ المؤمِّن إلا مِنْ حيثُ لا يعلم ».

الديلمي ، من حديث عمر بن راشد، عن عبد الرحمن بن حرملة ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة مرفوعاً بهذا .

وابن راشد ضعيف جداً ؛ لا سيما وقد رواه القضاعي في مسنده من جهته ، فقال : حدثنا مالك بن أنس ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : اجتمع أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم ، فتماروا في شيء ، فقال لهم علي : انطلقوا بنا إلى رسول الله على ، فلما وقفوا عليه قالوا : يا رسول الله ، جئنا نسألك عن شيء ؟ فقال : « إن شئتم فاسألوا ، وإن شئتم أخبرتكم ، بما جئتم له » ، فقال لهم : « جئتم تسألوني عن الرزق ؟ ومن أين يأتي ؟ وكيف يأتي ؟ أبى الله » ، وذكره .

ولكن معنا صحيح ؛ ففي التنزيل : ﴿وَمَنْ يَتَقَ اللَّهُ يَجْعُلُ لَـهُ مَخْرَجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ .

وللعسكري ، من حديث علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي مرفوعاً : « إنما تكون الصنيعة إلى ذي دين أو حسب ، وجهاد الضعفاء الحج ، وجهاد المرأة حسن التبعل لزوجها ، والتودد نصف الإيمان ، وما عال امرؤ على اقتصاد ، واستنزلوا الرزق بالصدقة ، وأبى الله إلا أن يجعل أرزاق عباده المؤمنين من حيث لا يحتسبون » .

وسنده ضعيف ، وقد أخرجه ابن حبان في الضعفاء . بل أورده ابن اللجوزي في الموضوعات . ولما أورده البيهقي في الشعب قال : وهذا حديث لا أحفظه على هذا الوجه إلا بهذا الإسناد ،وهو ضعيف بمرة ، وإنْ صح فمعناه أبى

<sup>(18)</sup> كشف الخفاء ، حديث رقم ٥٨ . وضعيف الجامع الصغير ، رقم ٢٨ . والتمييز ٥ ، والجامع ٣٩ ، والضعيفة ١٤٩٠ ، وأسنى المطالب ١٦ ، ومسند القضاعي ١٠٠ ، والشرح ٤٤٣ .

الله أن يجعل أرزاقهم من حيث لا يحتسبون . وهو كذلك ؛ فإن الله تعالى يرزق عباده من حيث يحتسبون ، كالتاجر يرزقه من تجارته ، والحارث من حراثته ، وغير ذلك ، وقد يرزقهم من حيث لا يحتسبون ، كالرجل يصيب معدنا أو ركازا ، أو يموت له قريب فيرثه ، أو يعطي من غير اشراف نفس ولا سؤال ، ونحن لم نقل : إن الله تعالى لا يرزق أحدا إلا بجهد وسعي ، وإنما قلنا : إنه قد بين لخلقه وعباده طرقاً جعلها أسبابا لهم إلى ما يريدون ؛ فالأولى بهم أن يسلكوها متوكلين على الله في بلوغ ما يؤملونه دون أن يعرضوا عنها ، ويجردوا التوكل عنها ، وليس في شيء من هذه الأحاديث ما يفسد قولنا .

[١٥] حديث: « أَبَى اللَّهُ أَنْ يَصعَّ إلا كتابُهُ ».

لا أعرفه ، ولكن قد قال الله تعالى : ﴿ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ﴾ . ولذا قال إمامنا الشافعي رحمه الله ، فيما رويناه في مناقبه ، لأبي عبد الله بن شاكر ، من طريق محمد بن عامر ، عن البويطي ، قال : سمعت الشافعي يقول : لقد ألفت هذه الكتب ، ولم آل فيها ، ولا بد أن يوجد فيها الخطأ ؛ لأن الله تعالى يقول : ﴿ ولو كان من عند غير الله ﴾ الآية ؛ فما وجدتم في كتبي هذه مما يخالف الكتاب والسنة ، فقد رجعت عنه . ولبعضهم شعر :

كم من كتاب تصفحت وقلت في نفسي أصلحته حتى إذا طالعت ثانيا وجدت تصحيفاً فصححته

[١٦] حديث : « اتَّبعُوا ولا تَبْتَدِعُوا فقد كفيتم » .

الدارمي ، في العلم ، من مسنده ، من حديث حبيب بن أبي ثابت ، عن

<sup>(10)</sup> أورده القـاري في الموضـوعات بلفظ : « أبى الله إلا أن يصــح كتابُــه » . وقــال في التمييـز تبعــاً للأصل : لا أعرفه . كشف الخفاء ، حديث رقم ٥٩ . والتمييز ٦ . والأسرار ٧٦ .

<sup>(</sup>١٦) قبال النجم: وسنده صحيح. وأخرجه أيضاً ابن عدي والطبراني عن ابن مسعود. كشف الخفاء، حديث رقم ٦٣. وسنن الدارمي ١: ٦٩، والتمييز ٦. والدرر، رقم ٥٥. وأسنى المطالب ٣٤.

أبي عبد الرحمن السلمى ، عن ابن مسعود به من قوله ، وكذا أخرجه الديلمي في مسنده ، وأدلته كثيرة .

[١٧] حديث: « اتَّخِذُوا عِنْدَ الفُقَرَاءِ أَيَادِيَ ؛ فإِنَّ لَهُمْ دَوْلَـة يَوْمَ القيامِة ، فإذا كان يومَ القيامِةنادي منادٍ سِيروا إلى الفُقَرَاءِ ، فيعتذر إليهم كما يعتذر أحدكم إلى أخيه في الدنيا » .

أبو نعيم في ترجمة وهب بن منبه ، من الحلية . كما عزاه للديلمي العراقي في تخريج الأحياء ، وقال : بسند ضعيف عن الحسين بن علي ، ولم أره في النسخة التي عندي .

وقال شيخنا: إنه لا أصل له ؛ نعم في الحلية من حديث إبراهيم بن فارس عن وهب من قوله: اتخذوا اليد عند المساكين ؛ فإن لهم يوم القيامة دولة.

وفي قضاء الحوائج للنرسي ، بسند فيه غير واحد من المجهولين ، عن أبي عبد الرحمن السلمي التابعي رفعه مرسلاً : « اتخذوا عند الفقراء أيادي ؛ فإن لهم دولة » ، قيل : يا رسول الله ، وما دولتهم ؟ قال : « يندى مناد يوم القيامة يا معشر الفقراء قوموا ، فلا يبقى فقير إلا قام ، حتى إذا اجتمعوا ، قيل : ادخلوا إلى صفوف أهل القيامة . فمن صنع إليكم معروفا فأوردوه الجنة ، قال : « فجعل يجتمع على الرجل كذا وكذا من الناس فيقول له الرجل منهم : ألم أكسك ؟ فيصدقه ، فيقول له الآخر : يا فلان ألم أكلم لك ؟ قال : ولا يزالون يخبرونه بما صنعوا إليه وهو يصدقهم بما صنعوا إليه ، حتى يذهب بهم

<sup>(</sup>١٧) اقتصر في الجامع الصغير على صدره من رواية أبي نعيم عن الحسين بن علي ، لكن اعترضه المناوي بأن بقية الحديث أيضاً عند مخرّجه المذكور ، ثم نقل عن العراقي أن سنده ضعيف جداً . ثم نقل عن السيوطي وغيره : أنهم قالوا : ومن المقطوع بوضعه حديث : « اتخذوا عند الفقراء أيادي قبل أن تجيء دولتهم » . كشف الخفاء ، حديث رقم ٦٨ . والحلية ٤ : ١٧ . وضعيف الجامع ، رقم ٩٤ . وفيض القدير ١ : ١١٣ ، والاحياء ٤ : ١٩٢ ، والجامع ١٠٤ ، والضعيفة ١٠٢ ، وأحاديث القصاص ١١ ، وأسنى المطالب ٤١ ، وفتاوي ابن حجر ٢١٧ .

جميعاً فيدخلهم الجنة ، فيقول قـوم لم يكونـوا يصنعون المعـروف : يا ليتنـا كنا نصنع المعروف حتى ندخل الجنة » .

وبسند واهٍ ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس رفعه : « إن للمساكين دولة » قيل : يا رسول الله ، وما دولتهم ؟ قال : « إذا كان يوم القيامة قيل لهم : انظروا من أطعمكم في الله تعالى لقمة أو كساكم ثوباً أو سقاكم شربة فأدخلوه الجنة » .

وكل هذا باطل كما بينته في بعض الأجوبة ، وسبق الـذهبي وابن تيمية وغيرهما للحكم بذلك .

# [١٨] حديث : « اتركُوا التُّرك ما تركُوكُم » .

أبو داود ، في الملاحم ، من سننه ، من حديث أبي سكينة ؛ رجل من المحررين ؛ عن رجل من الصحابة رضي الله عنه ، عن النبي على ، قال : « دعوا الحبشة ما ودعوكم ، واتركوا الترك ما تركوكم » .

ورواه النسائي ، في الجهاد ، من سننه مطولًا ، وأوله : لما أمر النبي ﷺ بحفر الخندق عرضت له صخرة وذكره .

وهو عند الطبراني في الكبير والأوسط ، من حديث الأعمش ، عن زيد بن وهب ، وشقيق بن سلمة ؛ كلاهما عن ابن مسعود رضي الله عنه رفعه : « اتركوا الترك ما تركوكم ؛ فإن أول من يسلب أمتي ما خولهم الله بنو قنطوراء » . وكذا رواه غسان بن غيلان عن الأعمش .

وله شاهد عند الطبراني ، من طريق ابن لهيعة ، عن كعب بن علقمة ، عن حسان بن كريب ، عن ابن ذي الكلاع ، عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما مرفوعا به .

<sup>(</sup>١٨) سنن أبي داود ٤ : ١٥٩ ـ ١٦٠ . وكشف الخفاء ، حديث رقم ٧٧ . والأسرار ٤٦٥ . وضعيف الجامع الصغير ، رقم ١٠٥ . والتمييز ٦ .

وبعضها يشهد لبعض ، ولا يسوغ معها الحكم عليه بالوضع . وقد جمع الحافظ ضياء الدين المقدسي جزأ في خروج الترك ، سمعناه ؛ وسيأتي في : إن نوحا ، انهم إخوة يأجوج ومأجوج .

ولابن أبي حاتم وغيره ، من طريق سعيد بن بشير ، عن قتادة ، قال : يأجوج ومأجوج ثنتان وعشرون قبيلة بني ذو القرنين السدّ على إحدى وعشرين ، ! وكانت منهم قبيلة في الغزو غائبة وهم الأتراك ، فبقوا دون السدّ .

ولابن مردويه من طريق السدي ، قال : الترك سرية من سرايا يأجوج ومأجوج خرجت تغير فجاء ذو القرنين فبني السد فبقوا خارجاً .

[١٩] حديث: « اتَّقُوا البَرْدَ: فإِنَّه قَتَلَ أَخَاكُم أَبا الدرداء » .

لا أعرفه ، فإن كان وارداً فيحتاج إلى تأويل ؛ فإن أبا الدرداء عاش بعد النبي على دهراً .

#### [ ٢٠] حديث: « اتَّقُوا دَعْوَةَ المظْلُومِ » .

أحمد ، وأبو يعلى ؛ في مسنديهما ، من حديث أبي عبد الله الأسدي ، عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً بزيادة : « وإن كانت من كافر فإنه ليس دونها حجاب » .

والطبراني ، والدينوري ، ومن طريقهما القضاعي في مسنده ، من حديث خزيمة بن محمد بن عمارة بن خزيمة بن ثابت ، عن أبيه ، عن جده ، عن خزيمة رضي الله عنه ، رفعه بزيادة : « فإنها تحمل على الغمام ، ويقول الله جل جلاله : وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين » .

<sup>(19)</sup> ذكره في المواهب باسقاط « أخاكم » . وتأويله إن كان وارداً : أن يؤول « قتل » بمعنى سيقتل ، وعبر بالماضي لتحقق وقوعه ، كقوله تعالى : « أتى أمر الله فلا تستعجلوه » ، وكقوله صلى الله عليه وسلم : « من قتل قتيلًا فله سلبه » . لكن فيه أنه يحتاج أن يثبت أن أبا الدرداء مات بـالبرد أم V . كشف الخفاء ، حديث V .

<sup>(</sup>٢٠) كشف الخفاء ، حديث رقم ٧٥ . والتمييز ٦ ، ومسند القضاعي ١٣١ ، والشرح ٢٠٢ ، وفيض القدير ١ : ١٤٠ .

وهما من هذين الوجهين عند الضياء في المختارة .

والحاكم من حديث محارب بن دثار ، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً بزيادة : « فإنها تصعد إلى السماء كأنها الشرار » . وصححه على شرط مسلم .

ورواه أبو يعلي ، من حديث عطية ، عن أبي سعيد رضي الله عنه رفعه ، بلفظ : « اتق دعوة المظلوم ؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » .

واتفق الشيخان عليه بهذا اللفظ ، من حديث أبي معبد نافذ ، عن مولاه ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً ، في حديث ارسال معاذ رضي الله عنه إلى اليمن .

وفي الباب عن جماعة ؛ فلأبي داود ، والترمذي وحسنه ، وابن ماجه وغيرهم ـ مما صححه ابن خزيمة وابن حبان ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه : « ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن : دعوة المظلوم ، وذكر الحديث » . زاد بعضهم : « ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام ، ويفتح لها أبواب السماء ، ويقول لها الرب : بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين » .

#### [۲۱] حديث: « اتَّقُوا ذَوِى العاهات ».

لم أقف عليه ، ولكن سيأتي من كلام الشافعي في حديث : « إياك والأشقر » ، ما يجيىء هنا .

وروينا عن طريق إسماعيل بن إسحاق ، عن عبد السرحمن بن سلام الجمحي ، وعلي بن المديني ، ويحيى بن محمد الجاري ، كلهم عن إبراهيم بن حمزة ، عن الدراوردي ، عن محمد بن عبد الله بن عمسرو بن عثمان بن عفان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله على قال : « لا عدوى ، ولا هامة ، ولا صفر ، واتقوا المجذوم كما يتقى الأسد » .

<sup>(</sup>٢١) كشف الخفاء ، حديث رقم ٧٧ . والأسرار ٧٩ . والتمييز ٦ ، وأسنى المطالب ٩٥٧ ، والبخاري طب ، ومسلم ٢ : ٣٤ ، وابن ماجه ١ : ٢٤ و٢ : ٣٦٣ ، وأحمد ٢ : ٢٤ و٢٥ .

وكذلك قال البخاري: روى إبراهيم بن حمزة ، عن الدراوردي ، عن محمد بن أبي الزناد ـ عن جده أبي الزناد ـ بعني محمد بن عبد الرحمن بن أبي الزناد ـ عن جده أبي الزناد به . وأشار الخطيب إلى تخطئة هذا الإسناد في موضعين ، أحدهما : رواية الدراوردي عن ابن أبي الزناد ؛ والثاني : رواية محمد بن عبد الرحمن عن جده أبي الزناد ؛ فإنه لم يدرك جده . والصواب ما تقدم . . انتهى .

والمعنى: فر من المجذوم فرارك من الأسد، كما ورد في بعض ألفاظ الحديث.

وهو متفق عليه عن أبي هريرة مرفوعاً بمعناه ؛ فيمكن أن يكون المعنى باتقاء ذوي العاهات : الفرار منها خوفاً من العدوى لا كما يتوهمه العامة . ثم إن هذا في حق ضعيف اليقين ، وإلا فقد ورد : لا يعدى شيء شيئاً ولا عدوى ، ونحو ذلك كما قرر في محاله .

## [٢٢] حديث : « اتَّقُوا زلَّةَ العَالِم ِ » .

العسكري في الأمثال ، والديلمي ؛ من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده رضي الله عنه ، مرفوعاً به بزيادة : « وانتظروا فيئته » ، يعني رجوعه . وهو عند الحلواني أيضاً .

وللدارمي في مسنده ، عن زياد بن جرير ، قال : قال لي عمر : يهدم الإسلام زلة العالم .

وللطبراني ، عن أبي الدرداء ، مرفوعاً : « مما أخاف على أمتي زلة عالم وجدال منافق » .

وللبيهقي ، من حديث مجاهد ، عن ابن عمر رفعه : « إن أشد ما أتخوف على أمتي ثلاث : زلة عالم ، وجدال منافق بالقرآن ، ودنيا تقطع أعناقكم

<sup>(</sup>٢٢) الحديث كما قال المناوي: ضعيف جداً إن لم يكن موضوعاً. كشف الخفاء، حديث رقم ٧٨. وضعيف الجامع الصغير، رقم ١٢٥. والتمييز ٧.

فاتهموها على أنفسكم » . وقيل عن عبد الله بن عمرو بدل ابن عمر ، قال البيهقي : والأول أصح .

[٢٣] حديث : « اتُّقُوا فِرَاسةَ المؤمنِ ؛ فإنه ينظُر بنور اللَّهِ » .

الترمذي في التفسير ، والعسكري في الأمثال ؛ كلاهما من حديث عمرو بن قيس الملائي ، عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، مرفوعاً ؛ ثم قرأ : ﴿إِنْ في ذلك لآيات للمتوسمين ﴾ ، وقال الترمذي إنه غريب . وقد روى عن بعض أهل العلم في تفسير للمتوسمين ، قال : للمتفرسين .

وكذا أخرجه الهروي ، والطبراني ، وأبو نعيم في الطب النبوي ، وغيرهم ؛ من حديث راشد بن سعد ، عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً . ويروى عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أيضاً .

ولكن قد قال الخطيب عقب حديث أبي سعيـد: المحفوظ مـا رواه سفيان عن عمـرو بن قيس ، قال : كـان يقال : اتقـوا فراسـة المؤمن ، فإنـه ينظر بنـور الله . . . انتهى .

وعن العسكري ، من حديث ابن المبارك ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، عن عمير بن هانيء ، عن أبي الدرداء رضي الله عنه ، من قوله : اتقوا فراسة العلماء ، فإنهم ينظرون بنور الله ، إنه شيء يقذفه الله في قلوبهم وعلى ألسنتهم . وكلها ضعيفة ، وفي بعضها ما هو متماسك لا يليق مع وجود الحكم

<sup>(</sup>٢٣) الترمذي ٤: ١٣٢، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والفوائد المجموعة ٢٤٣. وضعيف الجامع الصغير، رقم ١٢٧. والتمييز ٧. وكشف الخفاء، حديث رقم ٨٠. وتاريخ بغداد ٣: ١٩١ و٥: ٩٩ و٧: ٢٤٢، والحلية ٤: ٩٤ و ٦: ١١٨، والجامع ٥١، ومسند القضاعي ١١٦، وفيض القدير ١: ١٤٢، والنهاية ٣: ١٩١.

على الحديث بالوضع ؛ لا سيما وللبزار ، والطبرائي ، وغيرهما ، كأبي نعيم في الطب ، بسند حسن ، عن أنس رضي الله عنه رفعه : « إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم » ، ونحوه قول النبي على لا لعمران بن حصين رضي الله عنهما ، وقد أخذ بطرف عمامته من ورائه : « واعلم أن الله يحب الناظر الناقد عند مجيء الشبهات » .

#### [ ٢٤] حديث : « اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بشِقِّ تمرة » .

الشيخان عن عدي بن حاتم ، والحاكم عن ابن عباس ، وأحمد عن عائشة ، والديلمي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بزيادة : « فإنها تقيم المعوج ، وتسد الخلل ، وتدفع ميتة السوء ، وتقع من الجائع موقعها من الشبعان » . قال : وفي الباب عن أبي هريرة ، وكذا فيه عن جماعة آخرين .

## [٢٥] حديث: « اتَّق شرَّ مَنْ أَحسنتَ إليه » .

لا أعرفه ، ويشبه أن يكون من كلام بعض السلف ، وليس على اطلاقه ، بل هو محمول على اللئام غير الكرام ؛ فقد قال علي بن أبي طالب ، كما في ثاني عشر وحادي المجالسة للدينوري : الكريم يلين إذا استعطف ، واللئيم يقسو إذا ألطف .

وعن عمر بن الخطاب ، قـال : ما وجـدت لئيماً إلا قليـل المروءة . وفي التنزيل : ﴿وَمَا نَقْمُوا مِنْهُمُ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضَلَّهُ ﴾ .

وقال أبو عمرو بن العلاء أحد الأئمة يخاطب بعض أصحابه: كن من الكريم على حذر إذا أهنته ، ومن اللئيم إذا أكرمته ، ومن العاقل إذا أحرجته ، ومن الأحمق إذا رحمته ، ومن الفاجر إذا عاشرته ، وليس من الأدب أن تجيب

<sup>(</sup>٢٤) قال النجم: ورواه البزار عن أبي بكر بلفظ: « فاتقوا النار ولو بشق تمرة ، فإنها تقيم العوج وتمنع من الجائع ما تمنع من الشبعان » . كشف الخفاء ، حديث رقم ٨١ . وعمل اليوم والليلة ١٢٦ . والبخاري ١ : ١١٤ و٧ : ٧٩ ، ومسلم ٢ : ٨٦ ، والترمذي ٢٣٥٢ و ٢٤١٠ ، والنسائي ٥ : ٧٥ ، والدارمي ١ : ٣٩٠ ، والطبراني ٨٠١٧ و ١٢٧٧٠ ، ومسند القضاعي ١١٩ .

من لا يسألك ، أو تسأل من لا يجيبك ، أو تحدث من لا ينصت لك .

وفي الإسرائيليات ، يقول الله عز وجل : من أساء إلى من أحسن إليه ، فقد بدل نعمتي كفراً ؛ ومن أحسن إلى من أساء إليه ، فقد أخلص لي شكراً .

وعند البيهقي في الشعب ، عن محمد بن حاتم المظفري ، قال : اتق سر من يصحبك لنائلة ، فإنها إذا انقطعت عنه لم يعذر ولم يبال ما قال وما قيل فيه .

وللدينوري ، في عشري المجالسة ، من طريق ابن عائشة ، عن أبيه ، قال : قال بعض الحكماء : لا تضع معروفك عند فاحش ، ولا أحمق ، ولا لئيم ، ولا فاجر ، فإن الفاجر يرى ذلك ضعفاً ، والأحمق لا يعرف قدر ما أتيت ، فارزق معروفك أهله تحصل به شكراً . . انتهى . وفي المرفوع ما يشهد للأخير .

#### [٢٦] حديث: « الاثنان فما فوْقَهما جماعةً ».

ابن ماجه ، والدارقطني ؛ في سننهما ، والطحاوي في شرح معاني الأثار ، وأبو يعلي في مسنده ، والحاكم في صحيحه ؛ كلهم من حديث الربيع بن بدر بن عمرو ، عن أبيه ، عن جده عمرو بن جراد السعدي ، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، رفعه بهذا . وهو ضعيف لضعف الربيع .

لكن في الباب ، عن أنس عند البيهقي ، وعن الحكم بن عمير عند البغوي في معجمه ، وعن عبد الله بن عمرو عند الدارقطني في أفراده ، وعن أبي أمامة عند الطبراني في الأوسط ، وفي لفظ لأحمد عنه : أنه على رآى رجلا يصلي وحده ، فقال : « ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه » ، فقام رجل فصلى معه ، فقال : « هذان جماعة » ، والقصة المذكورة دون قوله : « هذان جماعة » ، أخرجها أبو داود والترمذي من وجه آخر صحيح ، وعن أبي هريرة

<sup>(</sup>٢٦) كشف الخفاء ، حديث رقم ١٠١ . وابن ماجه ١ : ٣١٢ ، ومستدرك الحاكم ٤ : ٣٣٤ ، وضعيف الجامع الصغير ، رقم ١٣٧ . والدرر ، رقم ٥٧ . والتمييز ٧ ، والارواء ٤٨٢ ، وتخريج المشكاة ١٠٨١ ، والدارقطني ١٠٥ ، والبيهقي ٣ : ٦٩ ، وأحمد ٥ : ٢٥٤ و٢٩٩ ، وابن عساكر ١٠٨ / ٩٠ / ٢ ، وتاريخ بغداد ٨ : ٤١٥ و ١١ : ٤٥ - ٤٦ .

وآخرين ، واستعمله البخاري ترجمة ، وأورد في الباب ما يؤدي معناه ، فاستفيد \_ كما قال شيخنا \_ من ذلك ورود هذا الحديث في الجملة .

[٢٧] حديث: « اجتماعُ الخَضِرِ وإِلْياسَ عليهما السلام كُلَّ عامٍ في الموسم » .

ابن شاذان ، في مشيخته الصغرى ، عن أبي اسحاق المزكى . كما هو في فوائد تخريج الدارقطني ، من جهة ابن خزيمة ؛ ثم من طريق الحسن بن رزين ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، لا أعلمه إلا مرفوعاً ، قال : « يلتقي الخضر وإلياس كل عام بالموسم بمنى ، فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبه ، ويتفرقان عن هؤ لاء الكلمات وذكرها » .

وكذا يروى عن مهدي بن هلال ، عن ابن جريج نحوه ، وهو منكر من الوجهين وثانيهما أشد وهاء .

وكذا من الواهي في ذلك ما أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن أنس رفعه .

وعند عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وغيره ، من حديث عبد العزيز بن أبي رواد ، قال : « يجتمع الخضر وإلياس ببيت المقدس في شهر رمضان من أوله إلى آخره ، ويفطران على الكرفس ، ويوافيان الموسم كل عام » . وهو معضل .

ومثله ما يروى عن الحسن البصري ، قال : وكل إلياس بالفيافي ، والخضر بالبحور ، وقد أعطيا الخلد في الدنيا إلى الصيحة الأولى ، وإنهما يجتمعان في موسم كل عام .

إلى غير ذلك مما هو ضعيف كله: مرفوعه وغيره، وأودع شيخنا رحمه الله في الإصابة له أكثره، بل لا يثبت منه شيء.

<sup>(</sup>۲۷) كشف الخفساء ، حسديث رقم ١١٠ . والأسسرار ٨١ ، وفتسح البساري ٦ : ٤٣٣ ، والسلالىء ١ : ١٦٧ ، والموضوعات ١ : ١٩٦ ، والتذكرة بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا حديث ٤ من كتاب الفضل .

[٢٨] حديث : « أُحَبُّ الأسماء إلى اللهِ : عبدُ اللهِ ، وعبدُ الرحمن » .

حديث مسلم ، من حديث عبيـد الله بن عمر ، عن نـافع ، عن ابن عمـر رضي الله عنهما ، رفعه بهذا .

[٢٩] حديث: « أَحَبُّ البِقَاعِ إلى اللهِ مساجِدُها ، وأَبغضُ البلادِ إلى اللهِ أَسواقُها » .

مسلم ، من حديث عبد الرحمن بن مهران ، مولى أبي هريرة ، عن مولاه به مرفوعاً بلفظ « البلاد » .

ولأحمد ، وأبي يعلى ، والبزار ، والحاكم وصحح إسناده ، والطبراني ؛ كلهم عن جبير بن مطعم : أنه ﷺ لما سئل عن خير البقاع وشرها ، قال : « لا أدري حتى نزل جبريل ـ الحديث » .

ولابن حبان ، والحاكم وصححه ، عن ابن عمر نحوه .

وفي الباب عن واثلة بلفظ: « شر المجالس الأسواق والطرق ، وخير المجالس المساجد ، وإن لم تجلس في المسجد فالزم بيتك » .

[٣٠] حديث: « أُحَبُّ الدين إلى اللهِ الحنيفيةُ السُّمحةُ ».

في : إني بعثت .

[٣١] حـديث : « أُحِبُّوا العَـرَبَ لثلاث : لأنيّ عـربيّ ، والقرآن عـربيّ ، وكلام أهل الجنة عربيّ » .

<sup>(</sup>۲۸) ورواه أيضاً عن ابن عمر مرفوعاً: أبو داود ، والترمذي انظر كشف الخفاء ، حديث رقم ١١٧ . وصحيح مسلم ٦ : ١٦٩ ، والحاكم ٤ : ٢٧٤ ، والبيهقي ٩ : ٣٠٦ ، وسنن أبي داود ٤٩٤٩ ، والدارمي ٢ : ٢٩٤ ، والترمذي ٢ : ١٣٦ .

<sup>(</sup>٢٩) صحيح مسلم ٢ : ١٣٢ . وكشف الخفاء ، حديث رقم ١٢٠ . ومسند القضاعي ٢٠٨ ، والشرح ٨٩٣ ، والشرح ٨٩٣ ،

<sup>(</sup>٣٠) سيأتي له تعليق إن شاء الله تعالى في موضعه المشار إليه .

<sup>(</sup>٣١) الأزهر 1 / ١٨ / ٢ ، وأسنى المطالب ٢٦ ، والجمامع ٢٧٥ ، وسلسلة الأحماديث الضعيفة والموضوعة ، رقم ١٦٥ . وضعيف الجامع الصغير ، رقم ١٧٧ . والمستدرك ٤ : ٧٧ . والفوائد للإمام الشوكاني ٤١٣ . وكشف الخفاء ، حديث رقم ١٣٣ .

الطبراني في معجميه الكبير والأوسط، والحاكم في مستدركه، والبيهقي في الشعب، وتمام في فوائده، وآخرون؛ كلهم من حديث العلاء بن عمرو الحنفي، حدثنا يحيى بن يزيد الأشعري، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه بهذا. وابن يزيد والراوي عنه ضعيفان، وقد تفردا به كما قاله الطبراني والبيهقي. ومتابعة محمد بن الفضل، التي أخرجها الحاكم أيضاً من جهته عن ابن جريج، لا يعتد بها؛ فابن الفضل لا يصلح للمتابعة، ولا يعتبر بحديثه؛ للاتفاق على ضعفه، واتهامه بالكذب.

ولكن لحديث ابن عباس شاهد رواه الطبراني أيضاً في معجمه الأوسط ، من رواية شبل بن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي هريرة مرفوعاً : « أنا عربي ، والقرآن عربي ، وكلام أهل الجنة عربي » . وهو مع ضعفه أيضاً أصح من حديث ابن عباس .

وأخرج أبو الشيخ في الثواب ، بسند ضعيف ، عن عطاء بن أبي ميمونة ، عن أبي هريرة مرفوعاً : « أحبوا العرب وبقاءهم ، فإن بقاءهم نور في الإسلام » . وإن فناءهم ظلمة في الاسلام » .

وفي حب العرب أحاديث كثيرة أفردها بالتأليف العراقي . منها ما في الأفراد للدراقطني عن ابن عمر رفعه : « حب العرب إيمان ، وبغضهم نفاق » .

وعن أنس مثله بزيادة أخرجه الديلمي ، وعن البراء أخرجه البيهقي في الشعب ، ولكنه قال : إن المحفوظ من حديث البراء معناه في الأنصار ، قال : وإنما يعرف هذا المتن من حديث الهيثم بن جماز ، عن ثابت ، عن أنس ، يعني كما أخرجه الديلمي .

ومنها ما للبيهقي أيضاً ، من حديث زيد بن جبير ، عن داود بن الحصين ، عن أبي رافع ، عن أبيه ، عن علي مرفوعاً : « من لم يعرف حق عترتي والأنصار ، فهو لأحد ثلاث : إما منافق ، وإما لزنية ، وإما لغير طهور » ، يعني حملته أمه على غير طهور ، رقال : زيد غير قوي في الرواية .

## [٣٢] حديث : « احْتَرسُوا من النَّاسِ بسُوءِ الظنِّ » .

أحمد في الزهد ، والبيهقي في السنن وغيرها ؛ كلاهما من قول مطرف بن عبد الله بن الشخير أحد التابعين ، زاد البيهقي : أنه يروى عن أنس مرفوعاً .

وهـو كذلك عنـد الـطبـراني في الأوسط، والعسكـري في الأمثـال؛ من وجهين، عن بقية، عن معاويـة بن يحيى، عن سليمان بن مسلم، عن أنس، وقال أولهما: إنه لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد تفرد به بقية.

هذا وقد أخرجه تمام في فوائده ، من حديث إبراهيم بن طهمان ، عن أبان بن أبي عياش ، عن أنس مرفوعا أيضا . بل رواه أيضاً ، من جهة محمود بن محمد بن الفضل الرافقي ، عن أحمد بن أبي غانم الرافقي ، عن الفريابي ، عن الأزاعي ، عن حسان بن عطية ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن رسول الله ﷺ : « إنه من حسن ظنه بالناس كثرت ندامته » .

ومن هذا الوجه أورده ابن عساكر في تاريخه ، ولأبي الشيخ ، ومن طريقه الديلمي في مسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قوله : الحزم سوء الظن .

وأخرجه القضاعي ، في مسند الشهاب ، عن عبد الرحمن بن عائد رفعه مرسلا . وكلها ضعيفة ، وبعضها يتقوى ببعض ، وقد أفردته في جزء وأوردت الجمع بينها وبين قوله تعالى : ﴿ اجتنبوا كثيرا من الظن ﴾ ، وما أشبهها مما هو في الحديث كالحديث الآتي في المؤمن ، وكحديث عائشة : « من أساء بأخيه الظن فقد أساء بربه ؛ لأن الله يقول : ﴿ اجتنبوا ﴾ الآية .

[٣٣] حديث: « احثُوا في وُجُوهِ المدَّاحينَ التُّرَابَ » .

<sup>(</sup>٣٢) ضعيف الجامع الصغير، رقم ١٨٢. وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، رقم ١٥٦. والدرر، رقم ٤ . والتمييز ٨ . وكشف الخفاء، حديث رقم ١٣٤. وأسنى المطالب ٦٤، والأزهر ١١٠ . وطبقات ابن سعد ٧ : ١٧٧، والحلية ٢ : ٢١٠، والزهد لأحمد ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣٣) ورواه الترمذي عن أبي هريرة ، وابن عساكر عن عبادة بن الصامت بلفظ : « احثوا في أفواه المداحين التراب » . وأخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وأبو داود بلفظ : « إذا رأيتم =

مسلم ، وأحمد ، وأبو داود ، وغيرهم ؛ عن المقداد بن الأسود مرفوعا

#### [٣٤] حديث : « احَذَرُوا صُفْرَ الوُجُوهِ » .

الديلمي في مسنده ، من حديث رجاء بن نوح البلخي ، عن زيد بن الحباب ، عن عمران بن جرير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعا به بزيادة : فإنه إن لم يكن من علة أو سهر فإنه من غل في قلوبهم للمسلمين » .

وأورده هو وأبوه ، بلا سند ، عن أنس مرفوعـا بلفظ : « إذا رأيتم الرجـل أصفر الوجه من غير مرض ولا عبادة فذاك من غش الإسلام في قلبه » .

وقال شيخنا إنه لم يقف له على أصل عنه ، وإن ذكره ابن القيم في الطب النبوي له فذاك بغير سند . قلت : قد ذكره أبو نعيم في الطب ، من حديث حماد بن المبارك ، عن السري بن إسماعيل ، عن الأوزاعي ، عن رجل ، عن أنس رفعه مثله سواء .

وفي ثالث عشر المجالسة ، من طريق ابن جريج ، عن مجاهد ، في قول الله تعالى : ﴿ سيماهم في وجوههم من أثر السجود ﴾ ، قال : ليس بالندب ، ولكن صفرة الوجوه والخشوع .

[٣٥] حديث : « أحقُ ما أخذتم عليهِ أجراً كتابُ اللهِ » ، في : إن أحق .

المداحين فاحثوا في وجوههم التراب » . ورواه البيهقي في الشعب والطبراني في الكبير عن ابن عمر بن الخطاب . انظر : طحيح مسلم ٨ : ٢٢٨ ، وسنن أبي داود ٤ : ٣٥١ ، وسنن الترمذي ٣ : ٢٨٤ ، وسنن ابي مساجه ٢ : ٢٣٣ ، ومسند أحمد ٦ : ٥ ، والأدب المفرد ٥١ ، وأسنى المطالب ٥٥ ، وتاريخ بغداد ١٣ : ٢٤٥ ، والحلية ٦ : ٩٩ و١٢٧ ، وكشف الخفاء ١٣٥ ، ومسند القضاعي ١٢٥ ، والشرح ٥٥٩ ، وفيض القدير ١ : ١٨٢ .

<sup>(</sup>٣٤) ضعيف الجامع الصغير، رقم ١٩٥. وفيض القدير ١: ١٨٩، وقال فيه: «فيه زيد بن الحباب ـ ذكر في « اللسان » عن ابن حبان أنه يخالف في حديثه . وأخرجه أبو نعيم في الطب بسند و٥٥ عن أنس » . والتمييز ٨ . وكشف الخفاء ، حديث رقم ١٣٨ . والجامع ٢٤٩ ، وأسنى المطالب ٢٦ ، والضعيفة ٢٠٦٧ .

<sup>· (</sup>٣٥) سيأتي له تعليق إن شاء الله تعالى في موضعه المشار إليه . وكل حديث سيشير الإمام السخاوي إلى =

[٣٦] حديث : « أُحِلَتْ لَنَا مَيتتان وَدَمَان : السمكُ ، والجرادُ ؛ والكبدُ ، والطحالُ » .

الشافعي ، وأحمد ، وابن ماجه ، والدارقطني ، والبيهقي ؛ من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر رفعه بهذا . وهو عند الدارقطني أيضا ، من حديث سليمان بن بلال ، عن زيد بن أسلم به موقوفا ، وقال : إنه أصح ، وكذا صحح الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم ، ومع ذلك فحكمهما الرفع .

[٣٧] حديث : « إحياءُ أَبُوي النَّبِيِّ عَتِي آمنا به » .

أورده السهيلي عن عائشة ، وكذا الخطيب في السابق والـلاحق ، وقـال السهيلي : إن في إسناده مجاهيل . وقال ابن كثير : إنه حديث منكر جـداً ، وإن كان ممكناً بالنظر إلى قدرة الله تعالى ، لكن الذي ثبت في الصحيح يعارضه .

وفي الوسيط للواحدي ، عند قوله تعالى : ﴿ ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ﴾ ، قال : قرأ نافع تسأل بفتح المثناة الفوقانية ، وجزم اللام على النهي للنبي على ، وذلك أنه سأل جبريل عن قبر أبيه وأمه ، فدله عليهما ، فذهب إلى القبرين ودعا لهما ، وتمنى أن يعرف حال أبويه في الآخرة ؛ فنزلت .

وما أحسن قول حافظ الشام ابن ناصر الدين :

حبا الله النبي مزيد فضل على فضل وكان به رؤ وفا فأحيا أمه وكذا أباه لإيمان به فضلا لطيفا فسلم فالقديم بذا قدير وإن كان الحديث به ضعيفا

وقد كتبت فيه جـزءاً ، والذي أراه الكف عن التعرض لهذا اثباتا ونفيا .

الله عنه الله في موضع لاحق ، سيكون التعليق عليه إن شاء الله في موضعه اللاحق .

<sup>(</sup>٣٦) مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢ : ٩٧ ، وسنن ابن ماجه ٢ : ١٠٣٧ ، والسنن الكبرى ١ : ٢٥٤ ، وكشف الخفاء ، حديث رقم ١٤٨ .

<sup>(</sup>٣٧) الأسرار ٨٣ ؛ وكشف الخفاء ، حديث رقم ١٥٠ . والموضوعات ١ : ٢٨٢ . والدرر ، رقم ٤٨١ بتحقيق محمد عبد القادر عطا .

## [٣٨] حديث: «أُخْبُرْ تَقْلُهُ ».

أبو يعلى في مسنده ، والعسكري في الأمثال ، والطبراني في الكبير ؛ ثلاثتهم من حديث بقية بن الوليد ، عن أبي بكر بن أبي مريم ، عن عطية بن قيس ، وقال الطبراني في روايته عن عطية المذبوح ، ثم اتفقوا عن أبي الدرداء ، رفعه به .

وكذا أخرجه ابن عدي في كامله من جهة بقية بلفظ: « وجدت الناس اخبر تقله » .

ورواه الحسن بن سفيان ، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية ، من حديث بقية أيضا باللفظ الأول ، لكنه قال عن أبي عطية المذبوح .

ورواه الطبراني في الكبير ، والعسكري في الأمثال ؛ من حديث أبي حَيْـوة شريح بن يزيد ، عن أبي بكر بـن أبي مريم ، عن سعيد بن عبد الله الأفطس ، وسفيان المذبوح ؛ كلاهما عن أبي الدرداء ، أنه كان يقول : ثق بالناس رويداً ، ويقول : اخبر تقله . وكلها ضعيفة ؛ فابن أبي مريم وبقية ضعيفان .

ورواه العسكري ، من جهة حوثرة بن محمد ، حدثنا سفيان ، عن سعيد بن حسان ، عن مجاهد ، قال : وجدت الناس كما قيل : اخبر من شئت تقله .

ومن شواهده: ما اتفق عليه الشيخان ، عن ابن عمر ، مرفوعا: « الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة » .

وقد بينت معناهما في الجزء المشار إليه قريبا ، وقوله « تقله » من القلى البغض ، يقال قلاه يقليه ، قلا وقلى ، إذا أبغضه ، وهو بالضم والفتح معا ،

<sup>(</sup>۳۸) مسند القضاعي ۱۱۰ ، وفيض القدير ۱ : ۲۰۳ ، ومجمع الأمثال ۲ : ۲۸۷ ، وضعيف الجامع الصغير ، رقم ۲۲۷ . والخلاصة للطيبي ۸۳ . والصغير ، رقم ۲۲۷ . والخلاصة للطيبي ۲۸ . وكشف الخفاء ، حديث رقم ۱۰۱ . والجامع ۲۸۳ ، والأزهر ۲ : ۲۰ ، والضعيفة ۲۱۱۰ ، والنهاية لابن الأثير ٤ : ۱۰ ، وابن الجوزى في الواهية ۱۲۰۵ ، وأسنى المطالب ۷۱ .

لكن قال الجوهري: إذا فتحت مددت ، وتقلاه لغة طيء . يقول : جرب الناس ؛ فإنك إذا جربتهم قليتهم وتركتهم لما يظهر لك من بواطن سرائرهم . لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر ، أي من جربهم وخبرهم أبغضهم وتركهم ، والهاء في تقله للسكت ، ومعنى نظم الحديث وجدت الناس مقولا فيهم هذا القول .

وقد أخرج الطبراني عن ابن عمر رفعه: «يا أبا بكر تنق وتَوقّ ». وهو عند أبي نعيم في المعرفة ، عن شيبان غير منسوب . وللخرائطي في المكارم ، من حديث يحيى بن المختار ، عن الحسن ، قال: تنقوا الإخوان والأصحاب والمجالس ، وأحبوا هونا ، وأبغضوا هونا ، فقد أفرط أقوام في حب أقوام فهلكوا ، وأفرط أقوام في بغض أقوام فهلكوا ، إن رأيت دون أخيك سترا فلا تكشفه .

## [٣٩] حديث : « اختلاف أمتي رحمة » .

البيهقي في المدخل ، من حديث سليمان بن أبي كريمة ، عن جويبر ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله على : « مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحد في تركه ، فإن لم يكن في كتاب الله فسنة مني ماضية ، فإن لم تكن سنة مني فما قال أصحابي ، إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء ، فأيما أخذتم به اهتديتم ، واختلاف أصحابي لكم رحمة » .

ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني ، والديلمي في مسنده ، بلفظه سواء . وجويبر ضعيف جداً ، والضحاك عن ابن عباس منقطع .

وقد عزاه الزركشي إلى كتاب الحجة لنصر المقدسي مرفوعا ، من غير بيان لسنده ولا صحابيه . وكذا عزاه العراقي لآدام بن أبي اياس في كتاب العلم والحكم ، بدون بيان بلفظ : « اختلاف أصحابي رحمة لأمتي » ، قال : وهو مرسل ضعيف .

<sup>(</sup>٣٩) الأسرار ٨٤ و ٣٨٨ . وسلسلة الأحاديث الضعيفة ٥٧ . وضعيف الجامع الصغير ، رقم ٢٣٠ . وكشفغ الخفاء ، حديث رقم ١٥٣ . وفيض القديس للمناوي ١ : ٢١٧ . وأسنى المطالب ٧٥ ، والجامع ٢٨٨ .

وبهذا اللفظ ذكره البيهقي في رسالته الأشعرية بغير اسناد ؛ وفي المدخل له ، من حديث سفيان ، عن أفلح بن حميد ، عن القاسم بن محمد ، قال : اختلاف أصحاب محمد على رحمة لعباد الله .

ومن حديث قتادة : أن عمر بن عبد العزيز كان يقول : ما سرني لـو أن أصحاب محمد على لم يختلفوا ؛ لأنهم لو لم يختلفوا .

ومن حديث الليث بن سعد ، عن يحيى بن سعيد ، قال : أهل العلم أهل توسعة . وما برح المفتون يختلفون فيحل هذا وحيرم هذا ، فلا يعيب هذا على هذا إذا علم هذا .

وقد قرأت بخط شيخنا: إنه يعني هذا الحديث حديث مشهور على الألسنة. وقد أورده ابن الحاجب في المختصر في مباحث القياس بلفظ: « اختلاف أمتي رحمة للناس » ، وكثر السؤال عنه ، وزعم كثير من الأئمة أنه لا أصل له ، لكن ذكره الخطابي في غريب الحديث مستطرداً ، وقال : اعترض على هذا الحديث رجلان ، أحدهما : ماجن ، والآخر : ملحد ، وهما إسحاق الموصلي وعمرو بن بحر الجاحظ ، وقالا جميعاً : لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذاباً ، ثم تشاغل الخطابي برد هذا الكلام ، ولم يقع في كلامه شفاء في عزو الحديث ، ولكنه أشعر بأن له أصلا عنده ، ثم ذكر شيخنا شيئاً مما تقدم في عزوه .

#### [ ٤٠] حديث : « أُخَذْنَا فَالَكَ مِنْ فِيكَ » .

أبو داود في سننه ، من حديث وهيب ، عن سهيل ، عن رجـل ، عن أبي هريرة : أن رسول الله ﷺ سمع كلمة فأعجبته ، فقال : وذكره .

وللعسكري في الأمثال ، والخلعي في فوائده ، من حديث محمد بن يونس ، حدثنا عون بن عمارة ، حدثنا السري بن يحيى ، عن الحسن ، عن

<sup>(</sup>٤٠) سنن أبي داود ٤ : ٢٤ . والـدرر ، رقم ٦٢ . والتمييـز وصحيـــح الجـامــع ٢٧٣ ، والصحيحة ٢٧٦ ، وأسنى المطالب ٧٦ ، ومجمع الزوائده : ١٠٦ ، والأزره ١ / ٢١ / ١ ، وابن السنى ٢٨٦ .

سمرة بن جندب ، قال : كان رسول الله على يعجبه الفال الحسن ، فسمع علياً يوماً وهو يقول : هذه خضرة ، فقال : «يا لبيك قد أخذنا فالك من فيك ، فاخرجوا بنا إلى خضرة » ، قال : فخرجوا إلى خيبر ، فما سل فيها سيف إلا سيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه . زاد العسكري : حتى فتح الله عن وجل .

وله شاهد عند البزار في مسنده ، ثم الديلمي ، من حديث نافع ، عن ابن عمر مرفوعا في حديث .

وثبت أنه على كان يعجبه الفال في الحديث المتفق عليه عن أنس بلفظ: « ويعجبني الفال الصالح ، والكلمة الحنسة » . وعن أبي هريرة بلفظ: « وخيرها الفال » ، قال: « الكلمة الطيبة الصالحة يسمعها أحدكم » .

وقال العسكري: إن العرب كانت تنفاءل بالكلمة الحسنة ، مثل قولهم للمقبل: يا واجد ، وللمسافر: يا سالم ، فلما أراد النبي على ، أن يخرج إلى خيبر ، وسمع عليا يقول: ما قال. تفاءل ، وكان النبي على يتفاءل ولا يتطير ، يعني كما ثبت ، قال: وانشد ابن الأعرابي:

ألا ترى الطباء في أصل السلم والنعم الرتاع في جنب العلم سلامة وتعمة من التعم

فاشتق السلامة من السلم ، والنعمة من النعم ، ومن كلمات بعض الصوفية : ألسنة الخلق أقلام الحق ، وقول العامة : مضت بأقوالها .

[٤١] حديث : « أُخِّر وهنّ مِنْ حَيْثُ أُخَّرَهُنَّ الله » .

قـال الزركشي : عـزوه للصحيحين غلط ، قلت : وكذا من عـزاه لدلائــل

<sup>(</sup>٤١) قبال القاري في الموضوعات عن ابن الهمام أنه قال في شرح الهداية : لا يثبت رفعه فضلاً عن شهرته ، والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود . وقال في اللآليء : رأيت من عزاه للصحيحين وهو غلط . كشف الخفاء ، حديث رقم ١٥٦ . والأسرار ٨٧ . والدرر ، رقفم ٧ . والتمييز ٩ ، والدراية ٢٠٩ ، وأسنى المطالب ٨٠ .

النبوة للبيهةي مرفوعاً ، ولمسند رزين ، ولكنه في مصنف عبد الرزاق ، ومن طريقه الطبراني من قول ابن مسعود في حديث أوله : «كان في بني إسرائيل الرجل والمرأة يصلون جميعاً » ، الحديث . وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعاً في خير صفوف الرجال والنساء وشرها ، وغيره من الأحاديث ، ولا نطيل بها ، وأشار لبعضها شيخنا في مختصر تخريج الهداية .

[٤٢] حديث : « اخشوا شنوا » ، في : تمعددوا .

[٤٣] حديث : « أَخْفُوا الختانَ ، وأعلنوا النكاحَ » .

لا أصل للأول ، واستحباب الوليمة لما يروى فيه ، وكذا قول سالم : ختنني أبي ، يعني ابن عمر ، أنا ونعيما ، فذبح علينا كبشاً ، فلقد رأيتنا وإنا لنجدل به على الصبيان أن ذبح لنا كبشاً .

وقد بوب لـه البخـاري في الأدب المفـرد: الـدعـوة في الختـان ، وكـذا بوب: اللهو في الختان ، وذكرحديثـاً كله مما يشهد للإعلان به .

وروى البيهقي ، عن جابر ، عن النبي ﷺ : أنه عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام .

وأما الثاني ، فسياتي في محله ، وما نقله ابن الحاج في مدخله من اختصاص الاخفاء بالأناث ، فالمعنى عليه ، والعرف يشهد له ، ولكن ورد عن عائشة رضى الله عنها إظهاره فيه أيضاً .

[ ٤٤] حديث : « أَخُوكَ البِكْرِيِّ وَلَا تَأْمَنْهُ » .

<sup>(</sup>٢٢ و ٤٣) كشف الخفاء ، حديث رقم ١٥٩ . والأسرار ٨٧ . والتمييز ٩ .

<sup>(</sup>٤٤) قال المناوي : « أخوك البكري » بكسر الموحدة ، أي الذي ولده أبواك أولاً ، وهذا على سبيل المبالغة في التحذير ، أي أخوك شقيقك احذره ولا تأمنه فضلاً عن الأجنبي . وهذه كلمة جاهلية عثل بها رسول الله على . ثم قال المناوي : رمز المؤلف لحسنه ، ولعله لاعتضاده . ورواه الطبراني في الأوسط عن عمر بن الخطاب من طريق فيه ضعيفان ، كها ذكر ذلك المناوي في « فيض القدير » الأوسط عن عمر بن الخطاب من طريق فيه ضعيفان ، كما ذكر ذلك المناوي في « فيض القدير » المحديث وقم ١٦٢ . وضعيف الجامع الصغير ، رقم ٢٤٧ والتمييز ١٠ .

أبو داود في سننه ، وأحمد في مسنده ، وغيرهما ؛ عن عمرو بن العفو الخزاعي في قصة . ورواه مقتصراً عليه العسكري ، في الأمثال ، من حديث المسور بن مُخْرمة مرفوعاً .

## [80] حديث : « أَدَبَني ربي فَأَحْسَنَ تأديبي » .

العسكري في الأمثال ، من جهة السدي ، عن أبي عمارة ، عن علي رضي الله عنه ، قال : قدم بنو نهد بن زيد على النبي على ، فقالوا : أتيناك من غوري تهامة ، وذكر خطبتهم ، وما أجابهم به النبي على ، قال : فقلنا : يا نبي الله ، نحن بنو أب واحد ، ونشأنا في بلد واحد ، وإنك لتكلم العرب بلسان ما نفهم أكثره ، فقال : « إن الله عز وجل أدبني فأحسن أدبي ، ونشأت في بني سعد بن بكر » . وسنده ضعيف جداً ، وإن اقتصر شيخنا على الحكم عليه بالغرابة في بعض فتاويه ، ولكن معناه صحيح ، وكذا جزم ابن الأثير بحكايته في خطبة النهاية وغيرها ؛ لا سيما وفي تاريخ أصبهان لأبي نعيم ، بسند ضعيف ، أيضاً ، من حديث ابن عمر ، قال : قال عمر : يا نبي الله ، مالك أفصحنا ؟ أيضاً ، من حديث ابن عمر ، قال : قال عمر : يا نبي الله ، مالك أفصحنا ؟ فقال النبي على جبريل فلقنني لغة أبي إسماعيل » .

بل أخرج أبو سعد بن السمعاني ، في أدب الاملا ، بسند منقطع ، فيه من لم أعرفه ، عن عبد الله ـ أظنه ابن مسعود رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله عنه : « إن الله أدبني فأحسن تأديبي ، ثم أمرني بمكارم الأخلاق ، فقال : ﴿ خذ العفو ، وأمر بالمعروف ، وأعرض عن الجاهلين ﴾ .

ولثابت السرقسطي في الدلائل ، بسند واهٍ ، من حديث جد محمد بن عبد الرحمن الزهري ، قال : قال رجل من بني سليم للنبي على : يا رسول الله ، أيدالك الرجل امرأته ؟ قال : « نعم ، إذا كان مفلجا » ، قال : فقال له أبو بكر :

<sup>(</sup>٤٥) التمييز ٥٠، وأحاديث القصاص ٧٨، وأدب الإملاء والاستمالاء ص ١، وفيض القدير ١ : ٢٧٤ - ٢٧٥ . وكشف الحفاء ، حديث رقم ١٦٤ . والفوائد للكرمي ٦٨. والفوائد للشوكاني ٣٢٧ . وسلسلة الأحاديث الضعيفة ، رقم ٧٧ . وضعيف الجامع ، رقم ٢٤٩ . وأسنى المطالب ٢٥٠ . والجامع ٣١٠ .

يا رسول الله ، ما قال لك ؟ قال : «قال لي : أيماطل الرجل امرأته ؟ قلت : نعم ، إذا كان مفلساً » ، قال : فقال أبو بكر : ما رأيت أفصح منك ، فمن أدبك يا رسول الله ؟ قال : « أدبني ربي ، ونشأت في بني سعد » ، وبالجملة فهو كما قال ابن تيمية : لا يعرف له إسناد ثابت .

[٤٦] حديث : « ادرؤوا الحدود بالشُّبُهَاتِ » .

الحارثي ، في مسند أبي حنيفة له ، من حديث مقسم ، عن ابن عباس به مرفوعاً ، وكذا هو عند ابن عدي أيضاً .

وفي ترجمة الحسين بن علي بن أحمد الخياط المقرىء، من الذيل ، لأبي سعد بن السمعاني ، من روايته عنه ، عن أبي منصور محمد بن أحمد بن الحسين النديم الفارسي ، أنا جناح بن نذير ، حدثنا أبو عبد الله بن بطة العكبري ، حدثنا أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت ، حدثنا أبو مسلم إبراهيم ابن عبد الصمد ، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدسي ، حدثنا محمد بن علي الشامي ، حدثنا أبو عمران الجوني ، عن عمر بن عبد العزيز ، فذكر قصة طويلة فيها : قصة شيخ وجدوه سكران ، فأقام عمر عليه الحد ثمانين ، فلما فرغ قال : يا عمر ظلمتني فإنني عبد ؛ فاغتم عمر ، ثم قال : إذا رأيتم مثل هذا في هيئته وسمته وفهمه وأدبه فاحملوه على الشبهة ؛ فإن رسول الله على قال : « ادرؤ الحدود بالشبهة » . قال شيخنا : وفي سنده من لا يعرف .

ولابن أبي شيبة ، من طريق إبراهيم النخعي ، عن عمر ، قال : لأن أخطىء في الحدود بالشبهات ، أحب إلى من أن أقيمها بالشبهات . وكذا أخرجه ابن حزم في الإيصال له بسند صحيح .

وعنـ د مسدد ، من طـريق يحيى بن سعيد ، عن عـاصم ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود ، أنه قال : ادرؤ ا الحدود عن عباد الله عز وجل .

<sup>(</sup>٤٦) أسنى المطالب ٨٧ ، وابن أبي شيبة ١١ / ٧٠ ، وابن عسساكر ١٩ / ١٧١ ، وضعيف الجسامع الصغير ، حديث رقم ٢٥٨ . والأرواء ٢٧٧٤ . والأحاديث الضعيفة ٢١٩٦ . وكشف الخفاء ، حديث رقم ٢٦٦ . والدرر ، رقم ٦٤ . وتاريخ بغداد ٥ : ٢٣١ .

وكذا أشار إليه البيهقي ، من حديث الثوري ، عن عاصم بلفظ : ادرؤ ا الحدود بالشبهات ، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم . وقال : انه أصح ما فيه .

وفي الباب: ما أخرجه الترمذي ، والحاكم ، والبيهقي ، وأبو يعلى ؛ من طريق الزهري ، عن عروة ، عن عائشة مرفوعا : « ادرؤ ا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله ؛ فإن الإمام أن يخطى ء في العفو خير من أن يخطى ء في العقوبة » . وفي سنده يزيد بن أبي زياد ، وهو ضعيف ، لا سيما وقد رواه وكيع عنه موقوفا . وقال الترمذي : إنه أصح ، قال : وقد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك . وقال البيهقي في السنن : رواية وكيع أقرب إلى الصواب ، قال : ورواه رشدين ، عن عقيل ، عن الزهري ؛ ورشدين ضعيف أيضا . ورويناه عن علي مرفوعا : « ادرؤ ا الحدود ، ولا ينبغي ورشدين ضعيف أيضا . ورويناه عن علي مرفوعا : « ادرؤ ا الحدود ، ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود » . وفيه المختار بن نافع ، وهو منكر الحديث ، كما قاله البخاري . وروي عن عقبة ومعاذ مرفوعا . وأخرج عن ابن ماجه ، من جهة إبراهيم بن الفضل ، وهو ضعيف ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة رفعه : « ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا » .

[٤٧] حديث: « ادفئُوا مَـوْتَاكُم وسطَ قَـوْم ِ صالحين ، فـإنَّ الميتَ يَتَأَذَّى بجارِ السوء » .

أبو نعيم في الحلية ، والخليلي ؛ من حديث سليمان بن عيسى ، حدثنا مالك ، عن عمه نافع بن مالك ، عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعا بهذا ؛ وسليمان متروك ، بل اتهم بالكذب والوضع ، ولكن لم يزل عمل السلف والخلف على هذا ، وما يروى في كون الأرض المقدسة لا تقدس أحدا إنما يقدس المرء عمله ـ قد لا ينافيه .

<sup>(</sup>٤٧) ضعيف الجمامع الصغير ، حديث رقم ٢٦٣ . وقمال : موضوع . والأحماديث الضعيفة ٦٦٣ ، والحلية ٦ : ٣٥٤ ، والتمييز ١٠ ، واللآلىء ٢ ٣٩٩ ، وكشف الحفاء ، حديث رقم ١٦٩ . والموضوعات ٣ : ٢٣٧ ، والجامع ٣١٨ ، وأسنى المطالب ٩٠ .

## [84] حديث : « أدّ الأمانة إلى من اثتمنك ، ولا تَخُنْ مَنْ خَانَك » .

أبو داود ، والترمذي ؛ من رواية شريك ، وقيس بن الربيع ؛ كلاهما عن أبي صالح ، والحارث من رواية الحسن ، كلاهما عن أبي هريرة . وقال الترمذي : حسن غريب .

وأخرجه الدارمي في مسنده ، والدارقطني ، والحاكم ، وقال : إنه صحيح على شرط مسلم ؛ كلهم عن شريك بهذا .

وفي الباب: عن جماعة من الصحابة ، كأنس ، عند الطبراني في الكبير والصغير ، برجال ثقات ؛ وعن أبي أمامة بإسناد فيه مقال ، ولكن قد أعل ابن حزم حديث أبي هريرة ، وكذا ابن القطان والبيهقي . وقال أبوحاتم : إنه منكر . وقال الشافعي : إنه ليس بثابت عند أهله . وقال أحمد : هذا حديث باطل لا أعرفه عن النبي على من وجه صحيح . وقال ابن ماجه : وله طرق ستة كلها ضعيفة . قلت : لكن بانضمامها يقوى الحديث .

وعن محمد بن كعب ، عن ابن عباس ، رفعه : « إن عيسى عليه السلام قام في بني إسرائيل فقال : يا بني إسرائيل ، لا تظلموا ظالما ، ولا تكافئوا ظالما ، فيبطل فضلكم عند ربكم .

وعن قتادة في قوله : ﴿ ولمن انتصر بعد ظلمه ﴾ ، قال : هذا فيما يكون بين الناس من القصاص ، فأما لو ظلمك رجل لم يحل لك أن تظلمه .

أخرجهما العسكري وقال: هذا مذهب الحسن. وخالفه الشافعي ، فإنه قال: إذا كانت زوج أبي سفيان ، وكانت القيم على ولدها لصغرهم بأمر زوجها أذن لها رسول الله ﷺ لما شكت إليه ، أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف، فمثلها الرجل يكون له الحق على الرجل يمنعه إياه ، فله أن يأخذ من ماله حيث

<sup>(</sup>٤٨) سنن أبي داود ٣ : ٣٩٣ ، والترمذي ٢ : ٢٥٢ ، والمدارمي ٢ : ٢٦٤ ، والمستدرك ٢ : ٤٦ ، والمعجم الصغير ١ : ١٧١ ، وكشف الخفاء ، حديث رقم ١٧٠ . ومسند القضاعي ١٣٣ ، والشرح ١٦٨ ، وفيض القدير ١ : ٢٢٣ .

وجده بوزنه أو كيله ، فإن لم يكن له مثل كانت قيمته دنانير أو دراهم ، فإن لم يجد له باع عَرضه واستوفى من ثمنه حقه ، ثم حمل النهى على الزائد على استيفاء حقه معللا بأنه قد خانه ، ومن هذا مسألة الظفر .

# [٤٩] حديث : « إذا آخى الرجلُ الرجلُ ، فليسأله عن اسمِهِ واسمِ أبيه وممن هو ؟ فإنَّه أوصلُ للمودِة » .

الترمذي في الزهد ، من جامعه ، من حديث عمران بن مسلم القصير ، عن سعيد بن سليمان الربعي ، عن أبي مودود يزيد بن نعامة السهمي البصري به مرفوعا ، وقال : إنه غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، ولا نعرف ليزيد سماعا من النبي على . انتهى . وجزم أبو حاتم بأنه لا صحبة له ، وخلط البخاري في اثباتها له ، وكذا قال ابن حبان : إن له صحبة ، وقال البغوي : اختلف فيها غير أن أبا بكر بن أبي شيبة أخرج حديثه في مسنده ، قال الترمذي : ويروى عن أنس رفعه : « ثلاثة من الجفاء ، وذكر منها عدم معرفة المرء اسم من يواخيه » .

## [٥٠] حديث : « إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه » .

ابن ماجه في سننه ، من حديث سعيد بن مسلمة ، عن محمد بن عجلان ، عن نافع ، عن ابن عمر رفعه بهذا . وسنده ضعيف .

لكن روى الطبراني في الأوسط ، من حديث حصين بن عمر الأحمسي ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن جرير البجلي ، قال : لما بعث النبي على أتيته ، فقال : «ما جاء بك ؟ » ، قلت : جئت

<sup>(</sup>٤٩) قال النجم: رواه الخرائطي عن ابن عمر ، مع اختلاف يسير في اللفظ . وابن سعد ، والحاكم في التاريخ ، عن يزيد بن نعامة الضبي . ضعيف الجامع ، حديث رقم ٢٦٩ . والأحاديث الضعيفة ١٧٧٦ . والتمييز ١١ . وكشف الخفاء ، حديث رقم ١٧٧١ .

 <sup>(</sup>٥٠) سنن ابن ماجه ٢ : ١٢٢٣ . وصحيح الجامع الصغير ، رقم ٢٦٦ وقال : إنه حسن . والمستدرك ٤ : ٢٩٢ . وكشف الخفاء ، حديث رقم ١٨٠ . والروض ٢٦٨ ، وأسنى المطالب ٩٦ ، والأزهر ١ / ٢٣٠ / ٢ ، والأسر ١ / ٣٥٦ ، والمسلك ٢ : ٢٩٩ من كتاب الأدب ، والحلية ٦ : ٢٠٥ ، وتاريخ بغداد ١ : ١٨٨ و٧ : ٩٤ .

لأسلم ؛ فألقى إلىَّ كساءه وقال ؛ وذكره . وحصين فيه ضعف .

وله طريق آخر عند الطبراني في الأوسط والصغير ، بسند ضعيف . وآخر عند البزار في مسنده ، من حديث الجريري ، وهو ضعيف أيضاً ، عن ابن بريدة ، عن يحيى بن يعْمَر ، عن جرير ، قال : أتيت النبي على ، فبسط لي رداءه ، وقال لي : «أجلس على هذا » ، فقلت : أكرمك الله كما أكرمتني ، فقال على وذكره وقال : إنه غريب بهذا الإسناد ، ويحيى بن يعمر لا نعلم روى عن جرير إلا هذا .

وللعسكري في الأمثال ، وابن شاهين ، وابن السكن ، وأبي نعيم ، وابن منده في كتبهم في الصحابة ، وأبي سعد في شرف المصطفى ، والحكيم الترمذي ، وآخرين ؛ كلهم من طريق صابر بن سالم بن حميد بن يزيد بن عبد الله بن ضمرة ، حدثني أبي عن أبيه ، حدثني يزيد بن عبد الله ، حدثتني أختي أم القصاف ، قالت : حدثني أبي عبد الله بن ضمرة : أنه بينما هو قاعد عند رسول الله على جماعة من أصحابه إذ قال لهم : «سيطلع عليكم من هذه الثنية خير ذي يمن » ، فإذا هم بجرير بن عبد الله . فذكر قصة طولها بعضهم ، وفيه فقالوا : يا نبي الله ، لقد رأينا منك له ما لم نره لأحد ؟ فقال : « نعم ، هذا كريم قوم فاذا أتاكم » ، وذكره . وليس عند ابن السكن حدثتني أختي ، وسنده مجهول .

وللعسكري فقط ، من حديث مجالد ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه : أنه لما دخل على النبي على الله على إليه وسادة ، فجلس على الأرض ، وقال : أشهد أنك لا تبغي علواً في الأرض ولا فساداً - وأسلم ، ثم قال رسول الله على - وذكره ، وسنده ضعيف أيضا .

وللدولابي في الكنى ، من حديث عبد الرحمن بن خالد بن عثمان ، عن أبيه ، عن جده عثمان ، عن جده محمد بن عثمان بن عبد الرحمن ، عن أبيه عثمان ، عن جده أبي راشد عبد الرحمن بن عبد ، قال : قدمت على النبي على في مائة راجل من قومي ، فذكر حديثا ، وفيه : أن النبي على أكرمه وأجلسه

وكساه ورفع رداءه ودفع إليه عصاه ، وأنه أسلم ، فقال له رجل من جلسائه ، يا رسول الله ، إنا نراك أكرمت هـذا الرجـل ؟ فقال : « إن هـذا شريف قـوم ، واذا أتاكم شريف قوم فأكرموه » .

ولأبي داود في المراسيل ، وسنده صحيح ، من حديث طارق ، عن الشعبي رفعه مرسلا: « إذا أتاكم » ، وذكره . وقال : روي متصلا وليس بشيء . . انتهى .

وفي الباب: عن جابر ، وابن عباس ، ومعاذ ، وأبي قتادة ، وأبي هريرة ، وآخرين ، منهم أنس ، وهو عند الحاكم في المعرفة ، والتيمي في ترغيبه ، من حديث معبد بن خالد بن أنس عن جده ، وبهذه الطرق يقوى الحديث ، وإن كانت مفرداتها كما أشرنا إليه ضعيفة ، ولذا انتقد شيخنا وشيخه ـ رحمهما الله ـ الحكم عليه بالوضع .

[٥١] حديث : « إذا أحببتموهُمْ فَاعْلِمُوهُمْ ، وإذا أبغضتُموهم فتجنبوهم » .

أما الشق الأول ، فهو معنى الحديث الذي بعده ، ولذا قال على المعاذ : « إني أحبك » . وأما الثاني ، فلا أعلمه ، وليس هو بصحيح على الإطلاق .

[٥٢] حديث: « إذا أُحَبُّ الرجلُ أَخاهُ فليخبره أنَّهُ يحبُّهُ » .

البخاري في الأدب المفرد ، وأبو داود واللفظ له ، والترمذي ، والنسائي ، وآخرون ، كلهم من حديث ابن عبيد ، عن المقدام بن معدي كرب به مرفوعاً ، ولفظ البخاري : « إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه » . ولفظ الترمذي : « فليعلمه إياه » . وقال النسائي « ذلك » بدل ؛ « إياه » .

وصححه ابن حبان ، والحاكم ؛ وقال الترمذي ، إنه حسن صحيح

<sup>(</sup>٥١) قال النجم: ليس بحديث. كشف الخفاء، حديث رقم ١٨٢.

<sup>(</sup>٥٢) عمل اليوم والليلة ٨٢ . والتمييز ١١ . وصحيح الجأمع ٢٧٦ . وكشف الخفاء ، حديث رقم ١٨٤ .

غريب . زاد بعضهم : « ثم ليزره ولا يكونن أول قاطع » .

وفي لفظ للطبراني ، والبيهقي في الشعب ، عن ابن عمر : « فليخبره فإنه يجد مثل الذي يجده له » ، وفي آخر عند غيره عن أبي ذر : « فليأته في منزله فليخبره أنه يحبه » .

وفي الباب، عن أنس، وأبي سعيد، وآخرين، منهم من لم يسم، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، من حديث مجاهد، قال: لقيني رجل من الصحابة، فأخذ بمنكبي من وراثي قال: «أما إني أحبك»، قال: أحبك الذي أحببتني له، فقال: لولا أن رسول الله علي قال: «إذا أحب الرجل الرجل فليخبره أنه أحبه » ما أخبرتك، قال: ثم أخذ يعرض علي الخِطبة قال: أما إن عندنا جاربة إلا أنها عوراء.

[٣٥] حديث: « إِذَا أَرَادَ الله إِنْفَاذَ قَضَائِهِ وقَدَرِهِ سَلَبَ ذَوِي العقولِ عُقُولَهُمْ حتّى ينفذَ فيهم قضاؤُهُ وقدرُهُ » .

أبو نعيم في تاريخ اصبهان ، ومن طريقه الديلمي في مسنده ، من حديث سعيد بن سليمان بن سليمان بن حرب ، عن أبيه ، عن عكرمة ، عن ابن عباس به مرفوعاً . وكذا أخرجه الخطيب وغيره بلفظ : « إن الله إذا أحب نفاذ أمر » ، وأعله الخطيب بلاحق بن الحسين ، وقال : إنه كذاب يضع . انتهى . وسعيد أيضا متروك .

وعند البيهقي في الشعب ، من حديث المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس من قوله : إن القدر إذا جاء حال دون البصر ، قال : ورواه عكرمة عن ابن عباس قال : إذا جاء القضاء ذهب البصر . وعن نافع بن الأزرق في معناه : أرأيت الهدهد كيف يجيء فينقر الأرض ، فيصيب موضع

<sup>(</sup>٥٣) أسنى المطالب ١٠٤، والحاكم في مستدركه ١: ٣٦٨، وضعيف الجامع، حديث رقم ٤٢١. والأحاديث الضعيفة ٢٢١٦. وتذكرة الموضوعات ١٢. والدرر، رقم ١٠. والتمييز ١٢. وتاريخ بغداد ١٤: ٩٩. وكشف الحفاء، حديث رقم ١٩٥. ومسند القضاعي ٢٢٠، والشرح ٩٣٦، وفيض القدير ١: ٢٦٨.

الماء ، ويجيء إلى الفخ وهو لا يبصره ، حتى يقع في عنقه .

وعند الترمذي : إذا جاء القدر عمى البصر ، وإذا جاء الحين غطى العين .

وحـديث ابن عباس معـزو للحاكم بلفظ : إذا نـزل القضاء عمى البصـر ، فينظر .

وفي الباب ، عن ابن عمر ، وعلي ، وفي حديثه من الزيادة : فإذا مضى أمره رد إليهم عقولهم وبعث الندامة ، وأنشد أبو عمر الزاهد غلام ثعلب لنفسه :

وكان ذا رأي وعقل وبصر يأتي به محتوم أسباب القدر فسله عن عقله سل الشعر رد عليه عقله ليعتبر إذا أراد الله أمراً بامرىء وحيلة يعملها في كل ما أغواه الجهل وأعمى عينه حتى إذا أنفذ فيه حكمه

[85] حديث: « إذا أَكَلتُمْ فَأَفضلوا » .

[٥٥] حديث : « إذا انتصف شعبان فلا صوم حتّى رمضان » .

أحمد ، والدارمي ، والأربعة ، وصححه ابن حبان ، وأبو عوانة ،

<sup>(30)</sup> هذا الحديث لم يتكلم عنه المصنف رحمه الله تعالى . قال في التمييز : ترجمة شيخنا ولم يتكلم عليه . قلت : وما في صحيح البخاري من شربه على الفضلة من اللبن في حديث أبي هريرة ، وكذا حديث القصعة الذي في الصحيح يؤيده . انتهى . وفي التأييد بما ذكر خفاء ؛ إذ لا يلزم من وجود فضلة اللبن طلب ابقائها . ثم رأيت القاري قال : يوافقه حديث : « لا خير في طعام ولا شراب ليس له سؤر » ، وحديث : « إذا شربتم فأسئروا » ، ذكرهما غياض ، وابن الأثير الشاني . وقال النجم : لم أجده حديثاً ، بل في الحديث ما يعارضه ، كحديث مسلم عن جابر أن رسول الله هي أمر بلعق الأصابع والصفحة ، وقال : « إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة » ، اللهم إلا أن يحمل على ما لو كان له خادم ونحوه ، فلا بأس أن يفضل له إن لم يكن أطعمه منه . كشف الخفاء ، حديث رقم

<sup>(</sup>٥٥) سنن الدارمي ٢ : ١٧ . وسنن أبي داود ٢ : ٤٠٣ ـ ٤٠٤ . وسنن الترمذي ٢ : ٥١ . وسنن ابن ماجه ١ : ٢٨٥ . وكشف الخفاء ، حديث رقم ٢٠٩ . والتمييز ١٢ . وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ٢٢٢ .

وغيرهما ، والدينوري في المجالسة ؛ كلهم من حديث العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة به مرفوعا . وله شاهد عند الطبراني في الأوسط ، والبيهقي في الخلافيات ، والدارقطني في الأفراد ، من غير جهة العلاء ؛ فأخرجوه من جهة المنكدر بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن والد العلاء ، وقد أفردت فيه جزءاً .

[٥٧] حديث: « إذا جئتَ يا معاذُ أرض الحُصَيْبِ - يعني من اليمن - فهرولْ ؛ فإنَّ بها الحورَ العِينَ » .

لا أعرفه ، وفي القاموس : وكزبَيْر موضع باليمن فاقت نساؤه حسنا ، ومنه إذا دخلت أرض الحصيب فهرول .

[٥٨] حديث: « إذا حَجَّ رجلٌ بمال مِنْ غَيْرِ حِلَّهِ ، فقال: لبيك اللهمَّ لبيك ، قال الله عز وجل: لا لبيك ولا سعديك ، هذا مردود عليك » .

الديلمي ، من حديث أبي الغصن الدجين بن ثابت ، عن أسلم مولى عمر ، عن عمر رفعه بهذا ، والد جين ضعيف ، وله شاهد عند البزار ، بسند ضعيف أيضاً ، عن أبي هريرة ، رفعه : « من أم هذا البيت من الكسب الحرام شخص في غير طاعة الله ، فإذا أهل ووضع رجله في الغرز أو الركاب وانبعثت به راحلته ، وقال : لبيك اللهم لبيك ، نادى مناد من السماء : لا لبيك ولا سعديك كسبك حرام ، وزادك حرام ، وراحلتك حرام ؛ فارجع مأزوراً غير مأجور ، وأبشر بما يسؤوك » ، الحديث .

وهو عند الخلعي ، من هذا الوجه ، بلفظ : « من تيمم بكسب حرام

<sup>(</sup>٥٧) نقل القاري عن المنوفي : أنه قال : بل الحكم عليه بالوضع ظاهر . كشف الخفاء ، حديث رقم ٢١٦ . والأسرار ٨٩ . والتمييز ١٣ .

<sup>(</sup>٥٨) الأحاديث الضعيفة ١٤٣٣ . وضعيف الجامع ، حديث رقم ٥٥٩ . والتمييز ١٣ . والـــدرر ، رقم ٧١٧ . وكشف الخفاء ، حديث رقم ٢١٩ .

حاجاً ، كان في غير طاعة الله ، حتى إذا وضع رجله في الغرز وبعث راحلته ، قال : لبيك اللهم لبيك ، ينادي مناد من السماء : لا لبيك ولا سعديك ، كسبك حرام ، وثيابك حرام ، وراحلتك حرام ، وزادك حرام ؛ فارجع مذموماً غير مأجور ، أبشر بما يسوؤك » ، الحديث .

[99] حديث: «إذا حُدِّثُتُم عنّي بحديثٍ يوافقُ الحقَّ فصدقُوه وخُدُوا به: حَدَّثُ به أو لم أُحِدث ». الدارقطني في الأفراد ، والعقيلي في الضعفاء ، وأبو جعفر بن البختري في الجزء الثالث عشر من فوائده ، من حديث محمد بن عون الزيادي ، حدثنا أشعث بن بزار ، عن قتادة ، عن عبد الله بن شقيق ، عن أبي هريرة به مرفوعاً ، وقال الدارقطني : إن أشعث تفرد به . انتهى . وهو شديد الضعف ، والحديث منكر جداً ، استنكره العقيلي ، وقال : إنه ليس له إسناد يصح .

قلت: فمن طرقه ما عند الطبراني في الكبير، من حديث الوَضِين، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه مرفوعاً: « سئلت اليهود عن موسى فأكشروا فيه، فيه، وزادوا ونقصوا حتى كفروا، وسئلت النصارى عن عيسى فأكشروا فيه، وزادوا ونقصوا حتى كفروا، وإنه ستفشو عني أحاديث؛ فما أتاكم من حديثي فاقرؤ اكتاب الله واعتبروا، فما وافق كتاب الله فأنا قلته، وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله».

وقد سئل شيخنا عن هذا الحديث ، فقال : إنه جاء من طرق لا تخلو من مقال . وقد جمع طرقه البيهقي في كتاب المدخل ، ومعناه إن ثبت أن يحمل قوله \_ يعني الوارد في بعض طرقه \_ وإلا فاتركوه على أن هناك حذفا تقديره ، وإلا إن خالف فاتركوه ، فقد دخل في الشق الأول ، وهو قوله إن وافق ما يوافق نصاً ، وما يوافق عموماً ، لقوله

<sup>(</sup>٩٩) سنن الدارقطني ٤ : ٢٠٨ . والرسالة للشافعي ٢٧٤ . ومجمع الزوائـد ١ : ١٧٠ . والموضوعات لابن الجوزي . والفوائـد للشـوكـاني ٢٧٨ . وكشف الخفـاء ، حـديث رقم ٢٢٠ . ولســان الميـزان ١ : ٤٥٥ .

تعالى : ﴿ وما أتاكم الرسول فخذوه ﴾ ؛ فما ثبت عن الرسول فهو مأخوذ عن الله بأمر القرآن . انتهى .

## [٦٠] حديث: « إذا حَدَّثَ الرَّجلُ بالحديثِ ثُمَّ التفت فهِيَ أمانةً » .

أبو داود في سننه ، والعسكري في الأمثال ؛ من حديث يحيى بن آدم . والترمذي في جامعه ، وابن أبي الدنيا في الصمت ، من حديث ابن المبارك . وأبو يعلى في مسنده ، من حديث شَبَابة بن سَوَّار ، وهو وأحمد من حديث يزيد بن هارون . وأحمد فقط ، من حديث أبي عامر العقدي . وأبو الشيخ ، من حديث عاصم بن علي ؛ كلهم عن ابن أبي ذئب ، هو محمد بن عبد الرحمن .

وكذا أخرجه الطيالسي في مسنده ، عنه ، عن عبد المرحمن بن عطاء ، عن عبد الملك بن جابر بن عتيك ، عن جابر بن عبد الله مرفوعاً به ، وألفاظهم متقاربة .

وقال الترمذي: إنه حسن إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب. قلت: وكأنه عنى لفظاً خاصاً، وإلا فقد أخرجه أحمد أيضاً، عن أبي سلمة الخزاعي، وموسى بن داود، كلاهما عن سليمان بن بلال، عن ابن عطاء هذا، مع أنه اختلف فيه على ابن أبي ذئب، فالجمهور كما تقدم. ورواه البزار في مسنده، فجعل شيخه فيه عبد الرحمن بن جابر، قال البزار: وهذا عندي غير عبد الملك بن جابر بن عتيك، قال: ولا نعلم روي عن جابر غير هذا الحديث، وأيضاً فابن عطاء قد اختلف فيه ؛ فوثقه جماعة، ولينه آخرون، وقال البخاري: فيه نظر، فإما أن يكون الترمذي اعتمد توثيقه، أو حسنه لشاهده الذي أخرجه أبو يعلى في مسنده، بسند ضعيف، أيضاً، من حديث مالك بن دينار، عن أنس به مرفوعاً.

وقد أورد الحديث الضياء ، أيضاً ، في المختارة لهذا أيضاً . وقال العقيلي

<sup>(</sup>٦٠) الجمامع ٥٦١ ، وصحيح الجمامع ٥٠٠ ، والصحيحة ١٠٨٩ ، وأسنى المطالب ١١٤ ، وسنن الترمذي ١٩٥٩ وسحنه ، وسنن أبي داود ٤ : ٣٦٩ . وتحفة الأحوذي ٣ : ١٣٣ والمدرر ، رقم ١١ . وكشف الخفاء ، حديث رقم ٢٢١ . والتمييز ١٣ .

في ترجمة حسين بن عبد الله بن ضميرة لما ساق له عن أبيه عن جده عن علي رفعه: « المجالس بالأمانة » ، وهذا قد جاء عن جابر بن عتيك بلفظ: « إذا حدث الرجل ثم التفت فهي أمانة » .

[71] حديث: « إذا حَضَرَ العَشَاءُ والعِشَاءُ فابدأوا بالعَشَاءِ » .

قال العراقي في شرح الترمذي: إنه لا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ، قال تلميذه شيخنا في « فتح الباري » : لكن رأيت بخط الحافظ قطب الدين - يعني الحلبي - أن ابن أبي شيبة أخرج عن إسماعيل، يعني ابن علية ، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن رافع، عن أم سلمة مرفوعاً : « إذا حضر العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء » ، فإن كان ضبطه فذاك ، وإلا فقد رواه أحمد في مسنده عن إسماعيل بلفظ : « وحضرت الصلاة » ، ثم راجعت مصنف ابن أبي شيبة ، فرأيت الحديث فيه كما أخرجه أحمد ، وأصل الحديث في المتفق عليه بلفظ : « إذا وضع العشاء » وأقيمت الصلاة ، فابدأوا بالعشاء » ، ولما أورده الصغاني في مشارقه ، حكى أنه رأى النبي على في منامه وسأله عن صحته ، فقال : « نعم ، هو صحيح » .

[٦٢] حديث : « إذا دَخَلَ الضيفُ على قوم ٍ دَخَلَ برزِقِه ، وإذا خَرَجَ خَرَجَ بمغفرة ذنوبهم » .

الديلمي ، من حديث معروف بن حسان ، حدثنا زياد الأعلم ، عن الحسن ، عن أنس مرفوعا بهذا ، وسنده ضعيف .

وله شاهد عند أبي الشيخ ، من حديث عزة بنت أبي قِـرصافـة ، عن أبيها

<sup>(</sup>۱۱) صحيح البخاري ۷: ۷۷، وصحيح مسلم ۲: ۷۸، وأسنى المطالب ۲۹. والدرر، رقم ۲۹. والأسرار ۸۹، والتمييز ۱۳. وكشف الخفاء، حديث رقم ۲۷۰. وفتـح الباري ۲: ۱۹۲. والفوائد للكرمى، رقم ۲۱. والفوائد للشوكاني ۱۵۷، وتذكرة الموضوعات ۱۶۲، والحلية ۸: ۲۱۲، وتاريخ بغداد ۸: ۱۰۱ و۱۶۷، وشرح علل الترمذي ۵۰۰ رقم ۱۳۳۷، وابن ماجه ۹۳۰، والدارمي ۱: ۲۹۳،

<sup>(</sup>٦٢) الأحاديث الضعيفة ٢٥٤٧ . وضعيف الجامع ، حديث رقم ٥٨٥ ، وقـال : ضعيف . وكشف الخفاء ، حديث رقم ٢٧٧ ، والتمييز ٩٧ .

مرفوعا: « إذا أراد الله بقوم خيراً أهدى إليهم هندية » ، قالوا: ينا رسول الله ، وما تلك الهدينة ؟ قال: « الضيف ينزل بنزقه وينزت وقد غفر الله لأهل المنزل » .

وكذا أخرجه الديلمي ، من حديث إسحاق بن نجيح ، عن عطاء الخراساني ، عن أبي ذو رفعه : « الضيف يأتي برزقه ويرتحل بذنوب القوم يمحص عنهم ذنوبهم » ، ومن حديث عبد الله بن همام ، عن أبي الدرداء مرفوعا مثله ، لكن بلفظ : « أهل البيت » بدل « القوم » دون ما بعده ، وفي رواية : « ويرتحل وقد غفر لأهل المنزل » . وحديث أبي ذر عند الديلمي : وكذا له عن ابن عباس رفعه أيضا : « أكرموا الضيف واقروا الضيف ، فإنه أول من يقدّم برزقه جبريل مع رزق أهل البيت » . وفي الأفراد للدارقطني ، من حديث هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رفعه : « إذا نزل الضيف بالقوم نزل برزقه » . وقال : غريب .

[٦٣] حديث : « إذا رأيتم الحريقَ فكبروا ؛ فإنه يطفئه » .

الطبراني في الدعاء ، من حديث عبد الرحمن بن الحارث ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعاً بهذا .

وهو عند البيهقي في الدعوات ، من طريق كامل بن طلحة ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا عمرو به بلفظ : « استعينوا على اطفاء الحريق بالتكبير » .

وللطبراني في الدعاء وفي الأوسط ، من حديث أيوب بن نوح المطوَّعي ، حدثنا أبي حدثنا محمد بن عجلان ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عنأبي هريرة رفعه ، بلفظ : « أطفئوا الحريق بالتكبير » . وقال : لم يروه عن ابن عجلان إلا نوح تفرد به ابنه . قلت : ويشهد له ما رواه ابن السني ، عن أنس وجابر رضي الله عنها مرفوعاً : « إذا وقعت كبيرة أو هاجت ريح عظيمة فعليكم بالتكبير ، فإنه يجلى العجاج الأسود » .

<sup>(</sup>٦٣) تخريسج الكلم ٢٢١ . والأذكار للنووي ٢٥٤ . وعمل اليوم والليلة لابن السني ، ص ١١٨ . والتمييز ١٤ . وسلسلة الأحاديث الضعيفة ٣٦٠٣ . وضعيف الجامع ، حديث رقم ٣٠٣ . وكشف الخفاء ، حديث رقم ٣٣٤ .

[78] حديث : « إذا رأيتم الرجلَ يتعاهدُ المساجدَ ، فاشهدوا له بالإيمانِ ؛ فإنَّ الله يقول : ( إنما يعمر مساجد ) الله الآية » .

أحمد بن حنبل ، وابن منيع ، والترصذي ، وابن ماجه ، والدارمي ، وابن مردويه ، من حديث أبي الهيثم ، عن أبي سعيد مرفوعاً بهذا . وقال الترمذي : إنه حسن غريب . وصححه ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم . وفي لفظ الديلمي عن معاذ بن جبل به مرفوعاً : « إذا رأيتم الرجل يلزم المسجد فلا تَحَرَّجوا أن تشهدوا له أنه مؤمن » .

[70] حديث : « إذا سمَّيتم فَعَبِّدوا » .

الديلمي ، عن معاذ بن جبل به مرفوعا ، ومسدد ، ومن طريقه الطبراني في معجمه الكبير ، حدثنا أبو أمية بن يعلى ، عن أبيه ، عن عبد الملك بن أبي زهير الثقفي ، عن أبيه مرفوعا بهذا .

وعند مسلم كما تقدم في : «أحب » من حديث عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر رفعه : «أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن » . وللطبراني ، بسند ضعيف ، عن ابن مسعود رفعه : «أحب الأسماء إلى الله ما تعبد له » .

وأما ما يذكر على الألسنة من : « خير الأسماء ما حمد وما عبد » \_ فما علمته » .

[77] حديث : « إِذَا صَدَقَتِ المحبةُ سَقَطَتْ شروطُ الأدبِ » .

هـ و من كـ لام المبرد بلفظ: إذا صحت المودة سقط التكلف والتعمـ ل.

<sup>(</sup>٦٤) تخريج المشكاة ٧٢٣ . وضعيف الجامع ، حديث رقم ٢٠٨ . وابن مـاجه ١ : ٢٦٣ . والمستـدرك ١ : ٢١٣ ، وكشف الخفاء ، حديث رقم ٧٣٥ . والتمييز ١٤ . والآية من سورة التوبة ، آية ١٨ .

<sup>(</sup>٦٠) فيض القدير ، وضعيف الجامع ، وقال : ضعيف جداً ، حديث رقم ٢٥٨ . والأحاديث الضعيفة ١١١ ، والأسرار ١٩٣ . والسدرر ، رقم ٢١٧ . والتمييز ١٤ ، والأسرار ١٩٣ . والسدرر ، رقم ٢١٧ . والتمييز ١٤ ، والتمييز ١٤ ، والفوائد للكرمي ٧٤ . وكشف الخفاء ، حديث رقم ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٦٦) كشف الخفاء ، حديث رقم ٧٤٦ . والأسرار ٩١ . والتمييز ١٤ . والعزلة للخطابي ٤٦ .

وأورده الخطابي ، في العزلة ، في باب ترك الاكثار من الأصدقاء . وفي الرسالة للقشيري عن الجنيد : إذا سقطت المحبة سقط آدابها .

[٦٧] حديث : ﴿ إِذَا صَلَّيْتُم عَلَيَّ فَعَمُّمُوا ﴾ .

لم اقف عليه بهذا اللفظ ، ويمكن أن يكون بمعنى : صلوا عليَّ وعلى أنبياء الله ، فإن الله بعثهم كما بعثني ، وقد بينته في القول البديع .

[7٨] حديث : « إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُم فليجتنب الوجْهَ » .

البخاري من طريق همام ، والنسائي من طريق عجلان : كلاهما عن أبي هريرة مرفوعا به . وهو من الوجه الأول عند الطبراني بلفظ : « إذا ضربتم فاتقوا الموجه ، فإن الله خلق آدم على صورته » ، ومن الوجه الثاني عند ابن منيع بلفظ : « إذا ضربتم المملوكين فلا تضربوهم على وجوههم » .

[٦٩] حديث : « إِذَا طَلَعَ النُّجُمُ صَبَاحاً رفعت العاهةُ عن كلِّ بلدةٍ » . أبو داود ، من جهة عطاء بن أبي رباح ، عن أبي هريرة رفعه بهذا .

وكذا أخرجه الطبراني في ترجمة أحمد بن محمد بن يعقوب ، من معجمه الصغير ، بلفظ : « إذا ارتفع النجم رفعت العاهة عن كل بلد » .

وهـو عند أبي حنيفة ، عن عـطاء . ورواه عسـل بن سفيـان ، عن عـطاء بلفظ : « ما طلع النجم صباحا قط وبقوم عاهة إلا رفعة أو خفت » . كما لمسـدد

<sup>(</sup>٩٧) وقيل: المعنى إذا صليتم علي فأدخلوا معي آلي وأصحابي. ورواه ابن عساكر عن وائل بن حجر بلفظ: «صلوا على النبيين إذا ذكرتموني، فإنهم قد بعثوا كما بعثت». ورواه البيهقي عن أبي هريرة، والخطيب عن أنس، بلفظ: «صلوا على أنبياء الله ورسله، فإن الله بعثهم كما بعثني». كشف الخفاء، حديث رقم ٢٥٠. والقول البديم ، ص ٥٦ - ٣٥، الطبعة الثانية، المكتبة العلمية. والأسرار ٩٢. وتاريخ بغداد ٧: ٣٨١ و٨: ١٠٥. والتمييز ١٤. وتذكرة الموضوعات

<sup>(</sup>٦٨) الأدب المفرد ٢٨ . والمسند ٢ : ٢٤٤ و٣ : ٣٨ . ومسلم ، رقم ٢٦١٢ ، ٤ : ٢٠١٦ .

<sup>(</sup>٦٩) كشف الخفاء ، حديث رقم ٢٩١ . والمعجم الصغير ١ : ٤١ ، وأخبار أصبهان ١ : ١٢١ ، والتمييز ١٥ ، والأحاديث الضعيفة ، رقم ٣٩٧ . وانظر : زاد المعاد لابن القيم ، باب الطب ٣٠ . ٧٦ .

وفي لفظ عنه أخرجه أحمد : « ما طلع النجم قط وفي الأرض من العاهـة شيء إلا رفع والنجم الثريا » .

ولأحمد ، والبيهقي ؛ من حديث عثمان بن عبد الله بن سراقة ، عن ابن عمر ، قال : نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى تؤمن عليها العاهة ، قيل أو قلت : ومتى ذلك ، يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : إذا طلعت الثريا وطلوعها صباحا يقع في أول فصل الصيف ، وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثمار ، الأصفر من الأحمر » .

[٧٠] حـديث: « إِذَا طَنَتْ أَذُنُ أَحَدِكُم فليـذكرني وَلْيُصـلِّ عَلَيَّ وليقـلْ: ذكر الله بخيرٍ مَنْ ذكرني بخيرٍ » .

الطبراني ، وابن السني في عمل اليـوم والليلة ، والخـرائـطي في المكـارم ، وآخرون ، عن أبي رافع مرفوعاً بهذا ، وسنده ضعيف . بل قال العقيلي : إنه ليس له أصل .

ونحوه ما عزاه السهيلي وغيره للدارقطني ، من حديث مالك بن مغول ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة مرفوعاً : « إن الله أعطاني نهراً يقال له الكوثر في الجنة ، لا يدخل أحد أصبعيه في أذنيه إلا سمع خرير ذلك النهر » ، قالت : فقلت : يا رسول الله ، وكيف ذلك ؟ قال : « أدخلي أصبعيك في أذنيك وشدي ، والذي تسمعين منها من خرير الكوثر » .

وهو عند ابن جرير في تفسيره ، عن أبي كريب ، عن وكيع ، عن أبي جعفر الرازي ، عن ابن أبي نجيح ، عن عائشة من قولها ، قالت : من أحب أن يسمع خرير الكوثر ، فليجعل اصبعيه في أذنيه . وهذا مع وقفه منقطع ، وقد رواه بعضهم عن ابن أبي نجيح عن رجل عنها ، ولا يثبت .

<sup>(</sup>٧٠) الـروض ٩٦٠ ، وتخريج الكلم ٢٣٤ ، والأحاديث الضعيفة ٢٦٣١ ، وضعيف الجامع ٦٨٥ ، وقال : موضوع . والقول البديع ٢٢٥ ، والموضوعات ٣ : ٢٧ ، والفوائد للشوكاني ٢٢٤ ، والفوائد للكرمي ١٠٤ ، واللإلىء ٢ : ٢٨٥ ، ومكارم الأخلاق ٨٠ ، وتـذكرة المـوضوعـات ١١٦ ، وفيض القدير ١ : ٣٩٩ ، ومجمع الزوائد ١٠ : ١٣٨ ، والأسرار ٤٤١ ، وكشف الخفاء ، رقم ٢٩٢ .

قال العماد بن كثير: ومعناه من أحب أن يسمع خرير الكوثر أي نظيره وما يشبهه لا أنه يسمعه بعينه ، بل شبهت دويه بدوي ما تسمع إذا وضع الانسان أصبعيه في أذنيه ، والله أعلم .

[٧١] حديث: « إِذَا قَضَى الله لعبدِ أَنْ يموتَ بأرضٍ جَعَلَ لَـهُ إليها حَاجةً » .

الترمذي في القدر من جامعه ، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند ، وغيرهما ؛ من حديث أبي إسحاق السبيعي ، عن مطر بن عكامس مرفوعاً بهذا . وقال الترمذي : إنه حسن غريب ولا يعرف لمطر غيره ، وصححه الحاكم .

وهو عند الترمذي ، أيضاً ، من حديث أبي المليح بن أسامة ، عن أبي عزة رفعه بلفظه سواء ، وتردد الراوي هل قال : إليها أو بها ؟ وقال : إنه صحيح ، وكذا صححه ابن حبان والحاكم ، وهو عنده بلفظين أولهما : «إذا قضى الله لرجل موتا ببلدة جعل له بها حاجة » ، والأخر : «ما جعل الله أجل رجل بأرض إلا جعلت له فيها حاجة » .

ورواه أحمد ، والطيالسي ، في مسنديهما ، ولفظه : « إن الله عز وجل إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له بها حاجة » ، ولفظ أحمد : « إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له فيها أو قال بها حاجة » .

وفي الباب ، عن عروة بن مضرس ، مرفوعا : « إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة » ، أخرجه البيهقي في الشعب .

وعن ابن مسعود ، أخرجه الحاكم ، من حديث إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم عنه مرفوعاً ، بلفظ : « إذا كان أجل أحدكم بأرض أو ثبته له إليها حاجة ، فإذا بلغ أقصى أثره فتوفاه ، وتقول الأرض يوم القيامة : يا رب هذا ما استودعتني » ، وبلفظ : « جعلت له إليها حاجة فتوفاه ، الله فتقول الأرض » ، وبلفظ : « إذا كانت ميتة أحدكم بأرض ، أتيح له الحاجة ، فيقصد

<sup>(</sup>٧١) كشف الخفاء ، رقم ٢٥١ . وصحيح الجامع ، رقم ٧٤٨ .

إليها ، فتكون أقصى أثر منه ، فيقبض فيها ، فتقول الأرض يوم القيامة : هذا سا استودعتني » .

وهو عند ابن ماجه في الزهد من سننه . وروينا في الجزء الأول من المجالسة للدينوري مما يشهد لهذا المعنى ، من طريق أبي قلابة الجرمي ، قال : كان رجل يقول : اللهم صل على ملك الشمس ، فيكثر ذلك ، فاستأذن ملك الشمس ربه عز وجل أن ينزل إلى الأرض فيزوره ، فنزل إلى الأرض ، ثم أتى الرجل ، فقال : إني سألت الله تعالى النزول إلى الأرض من أجلك ، فما حاجتك ؟ فقال : بلغني أن ملك الموت صديق لك ، فاسأله أن ينسىء في أجلي ويخفف عني الموت ، قال : فحمله معه فأقعده مقعده من الشمس ، وأتى ملك الموت فأخبره ، فقال : من هو ؟ فقال : فلان ابن فلان ، فنظر ملك الموت في اللوح معه ، فقال : إن هذا لا يموت حتى يقعد مقعدك من الشمس ، قال : وقد قعد مقعدي من الشمس ، فقال : توفته رسلنا وهم لا يفرطون ، فرجع ملك الشمس فوجده قد مات .

[٧٣] حديث: « إِذَا قُلْتَ لصاحبكَ يَوْمَ الجمعةِ: أَنْصِتْ ، والإمامُ يخطبُ ؛ فَقَدْ لَغَوْتَ » .

متفق عليه عن أبي هريرة ، وفي لفظ لمسلم : « أنصت يوم الجمعة » .

ولابن خزيمة في صحيحه ، ولأبي داود ، وغيرهما ؛ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه في حديث : « ومن لغا وتخطى الرقاب كانت له ظهرا » .

ولأحمد عن علي مرفوعا: « من قال: صه ، فقد تكلم . ومن تكلم فلا جمعة له » .

وعزى ابن دقيق العيد للترمذي قوله: « ومن لغافلا جمعة له » . وما رأيت هذا في جامعه . وبسطت هذا كله في جزء مفرد ، وغفل المبتدع ـ بايراد هذا

<sup>(</sup>٧٢) صحيح البخاري ٢ : ١٢ ، ومسلم ٣ : ٥ ؛ وكشف الخفاء ، رقم ٢٥٣ .

بين يدي الخطيب يوم الجمعة مع ادراجه فيه انصتوا ـ عن لفظ من هذه الثلاثـة ، وهو أصرح .

[٧٣] حديث : « إِذَا كَبَرَ وَلَدُكَ آخيه » .

الطبراني في الأوسط ، وأبو نعيم في المعرفة ، والدارقطني في الأفراد ؛ عن أبي جبيرة بن الضحاك رفعه : « الولد سبع سنين سيد وأمير ، وسبع سنين عبد وأسير ، وسبع سنين أخ ووزير ؛ فإن رضيت مكانته وإلا فاضرب على جنبه فقد أعذرت فيما بينك وبينه » ، وسنده ضعيف .

وللبيهقي في الشعب، من حديث خالد بن معدان أنه قال: «من حق الولد على والده أن يحسن أدبه وتعليمه، فإذا بلغ اثنتي عشرة سنة فلا حق له، وقد وجب حق الوالد على ولده فإن هو أرضاه فليتخذه شريكا، وإن لم يرضه فليتخذه عدواً».

وللدارقطني في الأفراد وغيره ، من حديث أبي العطوف الجراح بن منهال ، عن الزهري ، عن سليمان بن أبي رافع - وقال بعضهم أبو سليم مولى أبي رافع - وقال بعضهم أبو سليم مولى أبي رافع - عن أبيه ، قلت : يا رسول ، الله لأولادنا حق كحقنا ؟ فذكر من حقهم على أبيهم : تعليم كتاب الله ، والرمي ، والسباحة .

[٧٤] حديث: «إذا كَتَبَ أَحَدُكُم كِتَابًا فَلْيُتَرِّبُهُ ؛ فإنه أنجع للحاجة ». الترمذي في الاستئذان من جامعه ، من حديث حمزة ، عن أبي الزبير ، عن جابر رفعه بهذا ، وقال: إنه منكر لا نعرفه عن أبي الزبير إلا من هذا الوجه ، قال: وحمزة ـ وهو عندي ابن عمرو النصيبي ـ ضعيف في الحديث .

وقد أخرجه ابن ماجه في الأدب من سننه ، من حديث بقية ، أنا أبو أحمد

<sup>(</sup>٧٣) كشف الخفاء ، حديث رقم ٧٥٥ . والتمييز ١٥ ، والأسرار ٩٣ ، وأسنى المطالب ٣٣ .

<sup>(</sup>٧٤) سنن الترمذي ٣ : ٣٩١ ، وسنن ابن ماجه ٢ : ١٢٤ ، والفوائد للكرمي ٣٩ ، والدرر ٢ ، وأسنى المطالب ٣٤ ، وتذكرة الموضوعات ٣٣ ، واللآليء ٢ : ٢٩١ ، والتمييز ١٦ ، ولسان الميزان ٢ : ١٧٩ ، وأدب الإملاء ١٧٤ ، والميزان ١ : ٣٣٣ ، وكشف الخفاء رقم ٢٥٧ . وضعيف الجامع ٧٧٤ ، والضعيفة ١٧٣٨ ، والأزهر ١ / ٤٥ / ٢ ، والجامع ٣٦٥ .

الدمشقي ، عن أبي الزبير ، لكن بلفظ : « تربوا صحفكم ، فإنه أنجح لها ؟ لأن التراب مبارك » . وأبو أحمد قال البيهقي : هو من مشايخ بقية المجهولين ، وروايته منكرة ، وأشار بذلك إلى هذا الحديث ، وكذا قال أبو طالب : سألت أحمد \_ يعني عنه \_ فقال : هذا حديث منكر ، وما روى بقية عن المجهولين لا يكتب .

وروينا في الجامع للخطيب ، من حديث عبد الوهاب الحجبي ، قال : كنت في مجلس بعض المحدثين ، ويحيى بن معين إلى جنبي ، فكتبت صحفا ، فذهبت لأتربه ، فقال لي : لا تفعل فإن الأرضة تسرع إليه ، قال : فقلت له : الحديث عن النبي على : « أتربوا الكتاب ، فإن التراب مبارك وهو نجح للحاجة » ، قال : ذلك إسناد لا يساوي فلسا .

وفي الباب: ما أخرجه ابن منيع ، والحسن بن سفيان ؛ في مسنديهما ، وأبو نعيم في المعرفة ، وابن قانع في معجم الصحابة ؛ من حديث هشام بن زياد أبي المقداد ، عن الحجاج بن يزيد ، عن أبيه مرفوعا : « تربوا الكتاب أنجح له » ، وهشام وحجاج ضعيفان .

وأخرجه الديلمي في مسنده ، من جهة ابن جهضم بسنده إلى ابن عباس قال مثله . والطبراني في الأوسط ، من حديث إبراهيم بن أبي عبلة ، سمعت أم المدرداء تخبر عن أبي المدرداء مرفوعا : « إذا كتب أحدكم إلى إنسان فليبدأ بنفسه ، وإذا كتب فليترب كتابه ، فهو أنجح ، وكلها ضعيفة .

[٧٥] حديث : « إذا كَفَّنَ أُحَدُكُم أَخَاهُ فليحسن كَفَنَهُ » .

مسلم ، وأبو داود ، والنسائي ؛ من حديث ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابراً عن النبي ﷺ بهذا .

<sup>(</sup>٧٥) صحيح مسلم ٣ : ٥٠ ، وسنن أبي داود ٣ : ٢٦٨ ـ ٢٦٩ ، وسنن الترمذي ٢ : ١٣٣ ، والتمييز ١٦ ، والتمييز ١٦ ، والحلية ٣ : ١٤ ، وكشف الخفاء ، حديث رقم ٢٦٦ . وأسنى المطالب ١٦٠ ، وابن ماجه ١٤٧٤ ، والجامع ٨٩٩ ، وصحيح الجامع ٨٩٥ ، والجنائز ٨٥ .

وهيو عند الجارثِ بن أبي أسامية ، وأجمد بن منيع ، في مسنديهما ؛ من جهة زكريا بسن إسحاقِ ، عن أبي الزبير ، بلفظ : « إذا وليَ » وذكره ، بزيادة : « فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم » .

« ورواه أبو نَصر السجزي في الأبانة ، من رواية ابراهيم بن معاوية ، بلفظ : « أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتباهون ويتزاورون » .

وفي الباب ، عن جماعة ، منهم أبو قتادة ، أخرجه الترمذي ، من حديث محمد بن سيرين عنه رفعه : « إذا ولي أحدكم أنجاه فليحسن كفنه » ، وقال : إنه جسن غِريب ، قال ، وفيه عن جابر ، وقال ابن المبارك : قال سلام بسن أبي مطيع : هو الصفاء وليس بالمرتفع .

وعن عمر: أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يبعثون فيها يوم القيامة. أخرجه سعيد بن منصور، وعن معاذ بن جبل نحوه، وهما موقوفان، ويمكن الجمع بين بعثهم في أكفانهم وبين ما ثبت أنهم يحشرون عراة بأنهم يقومون من القبور بثيابهم ثم عند الحشر يكونون عراة، على أن البيهقي حمل حديث: «أن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها » على العمل، ثم جوز على ظاهره الجمع بما قدمته.

[٧٦] حديث : « إذا كنتم ثلاثةً ، فلا يتناجى اثنانِ دُونَ الثالثِ ؛ فإنَّ ذلك يحزنه » .

مِتفق عليه عن ابنِ عِمر .

[٧٧] حديث: « إذا كُنْتَ على الماءِ فلا تبخل بالماءِ ».

ليم أقف عليـه ، ولكن في الأوسط للطبراني ، عن عـائشة رضي الله عنهــا

<sup>(</sup>٧٦) صبحيج البخاري ٩ : ٥٤ ، وصبحيح مسلم ٧ : ١٢ . كها رواه أيضاً مالـك عن ابن عمر . ورواه الشيخان وبالك أيضاً والترمذي وابن ماجه ، عن ابن مسعود نحوه .

<sup>(</sup>٧٧) قبال في التبهييز: قبال شيخنا: لم أقف عليه ، قلت: وما في صحيح البخاري من جديث: « ورجل كان على فضل ماء فمنعه ، فيقبول الله: اليوم أمنعك فضلي كمها منعت فضل ما لم تعمل يدالك » ـ يشهد له . التبهيز ١٦ ، وكثيف الجفاء ، جديث رقم ٢٦٩ .

مرفوعاً: «من سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة »، أو «في موضع لا يوجد فيه الماء فكأنما أحياه ». ونحوه في الأفراد للدارقطني ، من حديث حميد الطويل ، عن أنس مرفوعا: «من سقى الماء في موضع يقدر فيه على الماء . . . » .

[٧٨] حديث : « إذا لم تستح ِ فَاصْنَعْ ما شِئْتَ » ، .

البخاري ، من حديث منصور بن المعتمر ، عن ربعي بن حِراش ، عن أبي مسعود البدري مرفوعاً : « إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم » وذكره ، وقيل فيه عن حذيفة بدل أبي مسعود ، والمحفوظ الأول ، وقد توبع ربعي عليه من مسروق وغيره . بل في الباب عن أبي الطفيل ، كما عند الطبراني في الأوسط ، من حديثه مرفوعاً ، بلفظ : « كان يقال إن مما أدرك » وذكره . وعن ابن عباس ، كما عند ابن عدي ، ومن جهته الدمياطي ، وقال : إنه غريب . ومع ترجيح حديث أبي مسعود ، قال شيخنا : إنه ليس ببعيد أن يكون ربعي سمعه منه ومن حذيفة جميعا .

[٧٩] حديق: « إذا ماتَ العالمُ انثلم في الإسلامِ ثلمةٌ ولا يسدُّها شيءً إلى يومِ القيامةِ » .

الزبير بن بكار في الموقفيات ، عن محمد بن سلام الجمحي ، عن على بن أبى طالب ، من قوله . وهو معضل .

وله شواهد ، منها : ما رواه أبو بكر بن لال ، من حديث جابر مرفوعاً : « موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها اختلاف الليل والنهار » .

والطبراني ، من حديث أبي الدرداء رفعه : « موت العالم مصيبة لا تجبر ، وثلمة لا تسد ، وموت قبيلة أيسر من موت عالم وهو نجم طمس » .

<sup>(</sup>٧٨) صحيح البخاري ٩ : ٢٥ ، والدرر برقم ٧٠ ، وكشف الخفاء ، برقم ٢٧٠ . ومسند أحمد ٤ : ١٢١ و٣٢٣ ، ٥ : ٢٧٣ . والترملذي ٤٧٩٧ ، وأسنى المطالب ١٥١ ، وسنن أبي داود ٤٧٩٧ ، وابن ماجه ٤١٨٣ .

<sup>(</sup>٧٩) كشف الخفاء ، حديث رقم ٢٧٣ . والتمييز ١٦ .

ومنها عن ابن عمر ، أخرجه الـديلمي ، بلفظ : « ما قبض الله عـالماً إلا كان ثغرة في الإسلام لا تسد » وعن آخرين :

وثبت ، كما في صحيح الحاكم ، من حديث عطاء ، عن ابن عباس ، في قوله تعالى : ﴿أُو لَمْ يَرُوا أَنَا نَاتِي الأَرْضُ نَنقصها مِن أَطْرَافُها﴾ ، قال : موت علمائها .

وللبيهقي ، من حديث معروف بن خربوذ ، عن أبي جعفر ، أنه قال : موت عالم أحب إلى أبليس من موت سبعين عابداً .

[ ٨٠] حديث : « إذا وَزَنْتُم فَأَرْجِحُوا » .

ابن ماجه ، من حديث شعبة ، عن محارب بن دثار ، عن جابر مرفوعاً بهذا . ومن طريقه أورده الضياء في المختارة ، بل أصله في الصحيح في قصة بعير جابر : وزن لي فأرجح ، وفي لفظ : وزن لي دراهم فأرجحها ، وفي آخر : فقضاني وزادني .

وروى أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، والدارمي ، وآخرون ؛ من حديث وكيع ، عن الثوري ، عن سماك بن حرب ، عن سويد بن قيس ، قال : جلبت أنا ومخرمة العبدي بزاً من هجر ، فجاءنا رسول الله على فساومنا سراويل ، وعندنا وزان يزن بالأجر ، فقال له النبي على : « يا وزان زن وأرجح » .

وكذا رواه قيس بن الربيع ، عن سماك ، وخالفهما شعبة ، فقال : عن سماك ، قال : سمعت مالكا أبا صفوان بن عميرة يقول : بعت من رسول الله على رجل سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح . أخرجها كذلك النسائي ، وابن ماجه ، وغيرهما .

<sup>(</sup>٨٠) سنن ابن ماجه ٢ : ٧٤٨ ، وكشف الخفاء ، حديث رقم ٢٨٢ . والتمييز ١٦ ، والـدرر بـرقم ٧٢ ، وأسنى المطالب ١٥٦ . وانظر : سنن الترمذي ، باب ٢٦ من البيوع . والنسائي باب ٥٤ من البيوع ، وأحمد في المسند ٤ : ٣٥٧ ، ومسند القضاعي ١٣٧ .

ورجح أبو داود الأول ، وكذا قال النسائي : إنه أشبه بالصواب من حديث شعبة ، وقال الترمذي : إنه حسن صحيح . وصححه ابن حبان وجعلهما الحاكم واحدا ، فقال : أبو صفوان كنية سويد بن قيس ، وهو صحابي من الأنصار ، والحديث صحيح على شرط مسلم ، والرواية المسمى فيها بمالك بن عميرة ترد عليه ، والنصيع الأول هو المعتمد ، وقد بسطت الكلام عليه في بعض الأجوبة ، وفي الباب عن أنس وغيره .

#### [٨١] حديث : « إِذَا وسَّع اللَّهُ فأوسِعُوا » .

البخاري ، من حديث حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، فذكر حديثا مرفوعاً ، ثم قال : إن رجلًا سأل عمر بن الخطاب ـ فذكره .

وهو عند ابن حبان ، من طريق إسماعيل بن علية ، عن أيوب ، فأدرج الموقوف في المرفوع ، ولم يذكر عمر ، والأول أصح ، لا سيما وقد وافق حماد بن زيد عليه ، كذلك حماد بن سلمة ، فرواه عن أيوب ، وهشام ، وحبيب ، وعاصم ؛ كلهم عن ابن سيرين ، أخرجه ابن حبان أيضاً ، بل أخرج مسلم حديث ابن علية فاقتصر على المتفق على رفعه ، وحذف الباقي ، وهو من حسن تصرفه . ولأبي نعيم ، وابن لال ، وغيرهما ؛ عن ابن عمر مرفوعاً : « إن المؤمن من أخذ عن الله أدباً حسناً إذا وسع عليه وسع على نفسه » .

### [AY] حديث : « إذا وَعَدَ أَحَدُكُم يُخلفْ » .

أحمد بن منيع ، والحسن بن سفيان ، وأبو يعلى ؛ في مسانيدهم ، وآخرون ، منهم : الحاكم في صحيحه عن أنس مرفوعاً به في حديث ، وله طرق بينتها في جزء « التماس السعد » .

<sup>(</sup>٨١) كشف الخفاء ، حديث رقم ٢٨٣ . والتمييز ١٦ .

<sup>(</sup>٨٢) كشف الخفاء ، حديث رقم ٢٨٥ . والتمييز ١٦ .

[٨٣] حديث : « إذا وَقَعَ القضاءُ عَمِىَ البصرُ » ، تقدم معناه في : إذا أراد الله .

## [٨٤] حديث : « اذكروا محاسِنَ مَوْتَاكُمْ ، عَنْ مساويهم » .

أبو داود في الأدب ، والترمذي في الجنائز ؛ من حديث معاوية بن هشام ، عن عمران بن أنس المكي ، عن ابن عمر رفعه بهذا ، وقال الترمذي والطبراني : إنه غريب ، وقال الحاكم : إنه صحيح الاسناد ولم يخرجاه .

وفي البخاري ، عن مجاهد ، عن عائشة مرفوعاً : « لا تسبوا الأموات ، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا » .

ولأبي داود ، من حديث وكيع ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عنها مرفوعاً : « إذا مات صاحبكم فدعوه لا تقعوا فيه » . وكذا هو عند الطيالسي ، في مسنده ، عن عبد الله بن عثمان ، عن هشام .

وللنسائي ، من حديث منصور بن صفية ، عن أمه ، عنها قالت : ذكر عند النبي على هالك بسوء فقال : « لا تـذكروا هلكاكم إلا بخير » . وفي الباب عن غير واحد من الصحابة .

[٨٥] حديث : « اذْكُرُوا الفَاجِرَ » ، يأتي في : لا غيبة لفاسق .

[٨٦] حـديث : « أَرْبَعُ لا يشبعنَّ من أَرْبَع ٍ : أَرْضُ مِنْ مَطرٍ، وأَنثى مِنْ ذَكَرٍ ، وعَيْنٌ مِنْ نَظَر ، وعالمٌ مِنْ علم ٍ » .

<sup>(</sup>٨٣) التمييز ١٦ ، والدرر برقم ٧١ ، وكشف الخفاء برقم ٢٨٨ .

<sup>(ُ</sup> ٨٤) سنن أبي داود ٤: ٣٧٩ ؛ وسنن الترمذي ٢: ١٣٩، والـروض ٤٨٥، وتخريـج المشكــاة ١٦٧٨، و وضعيف الجامع ٨٣٩، والدرر برقم ٧٤، وكشف الخفاء برقم ٣٠٤، والتمييز ١٧، والجامـع ٩٠٥، والبخاري جنائز ٢٣ و٨٥ و٧٢٣، ومسلم ٦٠، والنسائي ٢١ من الجنائز، وأسنى المطالب ١٦٢.

<sup>(</sup>٨٦) الفوائد للشوكاني ٢٧٥ ، والفوائد للكرمي ١٠٦ ، والحلية ٢: ٢٨١، ومجمع الزوائد ١: ١٣٥، والمراد المراد المراد برقم واللآليء ١: ٢١٠، والأسرار ٩٤، والموضوعات ١: ٣٢٤، و وتذكرة الموضوعات ٢، والسدر برقم ١٣٠، والتمييز ١٧، وكشف الخفاء ، حديث رقم ٣٠٩. وأسنى المطالب ١٥٣، والمنار ٤٨، وابن عساكر ٣: ٧٥ و ١٩٥: ١٩٥، وابن حبان ٢٠٤٢.

الحاكم في تاريخ نيسابور ، وأبو نعيم في الحلية ؛ كلاهما من حديث سليمان التيمي ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة رفعه به . ورواية عن التيمي محمد بن الفضل بن عطية اتهم بالكذب والوضع .

وأورده العقيلي في الضعفاء وغيره ، من جهة محمد بن الحسن بن زبالة ، عن عبد الله بن محمد بن عجلان ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي هريرة كذلك ، وابن زبالة كذبه ابن معين في إحدى الروايتين عنه ، وقال النسائي : إنه متروك الحديث .

ورواه ابن عدى في كامله ، من جهة عبد السلام بن عبد القدوس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، وقال : إنه منكر عن هشام لم يروه غيره ، قال ابن طاهر : رواه عن هشام حسين بن علوان الكوفي ، وكان يضع الحديث ، ولعل عبد السلام سرقه منه .

وقد ذكره من هذه الطرق ابن الجوزي في الموضوعات ، ولبعضه شواهد كحديث : « منهومان لا يشبعان : طالب علم ، وطالب دنيا » ، وحديث : « لا يشبع عالم من علم حتى يكون منتهاه الجنة » .

[٨٧] حـديث : « أَرْحَمُ أُمتي أَبـو بكــرٍ ، وأشــدُهم في أمــرِ الله عُمَـرُ ، وأصدقهم حياءً عثمانُ ، وأعلمهم بالحلال والحرام معـاذُ بن جبل ، وأفـرضهم زيد بن ثابت ، وأقرأهم أبي، ولكل ِ أمةٍ أمينُ وأمينُ هذه الأمةِ أبو عبيدة » .

الترمذي ، من حديث داود العطار ومعمر قرنهها ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي مرفوعاً به ، وقال : غريب لا نعرفه من حديث قتادة إلا من هـذا الوجـه . . انتهى . ورواية داود في طريقها سفيان بن وكيع وهو ضعيف .

ورواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة مـرسلًا ، قــال الدارقـطني : وهو أصح . ثم رواه الترمذي ، من طريق الحذاء ، عن أبي قلابـة ، عن أبس مرفـوعاً

<sup>(</sup>۸۷) الترمذي ، باب ۳۲ من المناقب . وابن ماجه ، باب ۱۱ من المقدمة . والدرر برقم ۷۵ ، والأسرار ۱۲۲ ، والتمييـز ۱۷ ، وصحيح الجـامع الصغـير برقم ۹۰۸ ، وكشف الخفـاء برقم ۳۱۳ ، والحليـة ۳۲:۳ ، والمسند ۳:۱۸۲ و ۲۸۱ .

نحوه ، وقال : إنه حسن صحيح ، وهو المشهور .

ومن الوجه الثاني : أخرجه أحمد ، والطيالسي ، في مسنديهما ، والنسائي ، وابن ماجه ، وآخرون ، منهم الضياء في المختارة ، وصححه ابن حبان ، والحاكم ، والترمذي ، وفي لفظ للحاكم : « أفرض أمتى زيد » ، وصححها أيضاً .

والحديث أعل بارسال ، وسماع أبي قلابة من أنس صحيح ، إلا أنه قيل : إنه لم يسمع منه هذا . وقد ذكر الدارقطني في العلل الاختلاف فيه على أبي قلابة ، ورجح هو وغيره ، كالبيهقي والخطيب في المدرج ، أن الموصول منه ذكر أبي عبيدة والباقي مرسل ، ورجح ابن المواق وغيره رواية الموصول ، وليس عند واحد منهم : « وأقضاهم علي » .

وفي الباب ، عن جابر ، عند الطبراني في ترجمة على بن جعفر ، من معجمه الصغير ، وعن أبي سعيد ، عند قاسم بن أصبغ ، عن ابن أبي خثيمة .

وعند العقيلي في الضعفاء ، عن علي بن عبد العزيز ، كلاهما عن أحمد بن يونس ، عن سلام ، عن زيد العمي ، عن أبي الصديق عنه ، وزيد وسلام ضعيفان .

وعن ابن عمر ، عند ابن عدي ، في ترجمة كوثر بن حكيم ، وهو متروك .

وله طريق أخرى ، في مسند أبي يعلي ، من طريق ابن البيلماني ، عن أبيه ، عنه .

وأورده ابن عبد البر في الاستيعاب ، من طريق أبي سعد البقال ، عن شيخ من الصحابة يقال له محجن أو أبو محجن .

قلت : وقد اختص الصديق رضي الله عنه بما لم يـزاحمه فيـه غيره من سـائر الصحابة ، ولذا من قدم غيره عليه فقد أزرى بسائرهم ولا متمسك في هذا الحديث له كما بينته في بعض تصانيفي .

[٨٨] حديث : « ارْحَمُوا مَنْ في الأرض يرحمكم مَنْ في السَّماءِ » .

<sup>(</sup>٨٨) سنن الترمذي ٣٤٢١، وسنن أبي داود ٤:٣٩٢، ومستدرك الحاكم ٢٤٨٤، وصحيح الجامع =

البخاري في الأدب المفرد ، وأبو داود ، والترمذي ، وآخرون ؛ كلهم من حديث ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي قابوس ، عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً بهذا ، في حديث . وقال الترمذي : إنه حسن صحيح . وصححه الحاكم ، وكان ذلك باعتبار ماله من المتابعات والشواهد ، وإلا فأبو قابوس لم يرو عنه سوى ابن دينار ، ولم يوثقه سوى ابن حبان على قاعدته في توثيق من لم يجرح .

ومن شواهده ما رواه أحمد وعبد في مسنديهما ، والطبراني ، وآخرون ؛ من طريق حبان بن زيد الشرعي ، عن عبد الله بن عمر مرفوعاً : « ارحموا ترحموا ، واغفروا يغفر لكم » ، إلى غيره مما أوضحته في غير موضع ، بل أفردت لأحاديث الرحمة تصنيفاً .

[٨٩] حديث : « ارحموا مَنِ النَّاسِ ثَلاثَةً : عزيزَ قومٍ ذَلَّ ، وغَنيَّ قـومٍ افتقرَ ، وعالماً بين جُهال  $_{\rm a}$  .

العسكري في الأمثال ، والسليماني في الضعفاء ، من حديث زيد بن أبي الزرقاء ، عن عيسى بن طهمان ، عن أنس به مرفوعاً بهذا ، وقال ثانيهما : إن الحمل فيه على عيسى ، وكذا أورده ابن حبان في ترجمة عيسى ، وقال : إنه يتفرد بالمناكير عن أنس ، كأنه يدلس عن ابان بن أبي عياش ؛ ويزيد الرقاشي عنه ، لا يجوز الاحتجاج بخبره .

وهو عند الخطيب ، من حديث جعفر بن هارون الواسطي ، عن سمعان بن مهدي ، عن أنس رفعه مثله ، لكن بلفظ : « فقيها يتلاعب به الصبيان

الصغير برقم ٩٠٩، والدرر برقم ٧٧، وكشف الخفاء برقم ٣١٤، والتمييز ١٧، والجامع ٩٤١، والصحيحة ٩٢٢، وأحمد ٢:٠٢٠، والحلية ٤:٠٢٠، والحميدي ٩٩١، وأحمد ٢:٠٢٠، والأزهر ٢:٠٥، وفيض القدير ٢:٧٣، .

<sup>(</sup>٨٩) الآلىء ١: ٢١١، والفوائد للشوكاني ٢٧٨ ، والفوائد للكرمي ١٠٦ ، والموضوعات ١: ٢٣٧، والخلاصة ٢٨ ، والدرر برقم ١٤ ، والأسرار ٤٦٣ ، وتنزيم الشريعة ١: ٢٦٣، والتمييز ١٧ ، وكشف الخفاء ، حديث رقم ٣١٨ . وتذكرة الموضوعات ٢٢ ، والخلاصة ٨٣ ، وأسنى المطالب ، ومسند القضاعي ١٣١ ، والشرح ٣٠٥ .

والجهال » ، وسمعان مجهول لا يكاد يعرف ألصقت به نسخة مكذوبة .

ورواه القضاعي ، من حديث عبد الله بن الوليد العدني ، حدثنا الثوري ، عن مجاهد ، عن ابن مسعود مرفوعاً به بلفظ : « وعالما يلعب به الحمقى والجهال » ، ومجاهد قال أبو زرعة : إنه عن ابن مسعود مرسل .

ورواه ابن حبان في الضعفاء ، من حـديث نوح بن الهيثم ، عن وهب بن وهب أحد الكذابين ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس مرفوعاً مثله ، بلفظ : « وعالم يتلاعب به الصبيان » ، ويروى عن أبى هريرة أيضاً .

ولكن الحديث عند ابن الجوزي في الموضوعات ، وقال : إنما يعرف من كلام الفضيل بن عياض . وساقه من جهة الحاكم ، قال : سمعت إسماعيل بن محمد بن الفضل يقول : سمعت جدي يقول ، سمعت سعيد بن منصور يقول : قال الفضيل بن عياض : ارحموا عزيز قوم ذل ، وغنيا افتقر ، وعالما بين جهال .

[٩٠] حديث : « الأرزُ ليسَ بثابتٍ » ، سيأتي في : لوكان ، من اللام . [٩٠] حديث : « الأرضونَ سَبْعٌ ، في كلِّ أرضٍ نبيُّ كنبيكم » .

البيهقي في بدء الخفق من الأسماء والصفات له ، من طريق عطاء بن السائب ، عن أبي الضحى ، عن ابن عباس ، في قوله عز وجل : ﴿ الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ﴾ ، قال : سبع أرضين في كل أرض نبي كنبيكم ، وآدم كآدم ، ونوع كنوح ، وابراهيم كابراهيم ، وعيسى كعيسى ، ومن طريق عمرو بن مرة عن أبي الضحى به بلفظ : في كل أرض نحو ابراهيم عليه السلام . وقال البيهقي عقبه : إسناد هذا صحيح عن ابن عباس ، وهو شاذ بمرة ، لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعاً . وقال ابن كثير - بعد عزوه لابن جرير بلفظ : في كل أرض من الخلق مثل ما في هذه حتى آدم كآدمكم ، ، وابراهيم كإبراهيمكم - : فهو محمول إن صح نقله عنه ، أي عن ابن عباس على أنه أخذه

<sup>(</sup>٩٠ و ٩١) كشف الخفاء ، حديث رقم ٣١٦ ، والأسرار ٩٦ ، والتمييز ١٧ .

عن الاسرائيليات ، وذلك وأمثاله ، إذا لم يخبر به ، ويصح سنـده إلى معصوم ، فهو مردود على قائله .

[٩٢] حديث : « الأرضُ المقدسةُ لا تقدسُ أحداً ، وإنما يقدسُ المرءَ عملُهُ » .

مالك في الموطأ ، عن يحيى بن سعيد ، أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي : أن هلم إلى الأرض المقدسة ، فكتب إليه سلمان : إن الأرض وذكره - وهو مع كونه موقوفاً منقطعاً ، لكنه في تاسع المجالسة للدينوري ، من حديث يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن هبيرة ، قال : كتب أبو الدرداء وذكره بزيادة : وأرض الجهاد .

[٩٣] حديث: «ارْضَ مِنَ الدنيا بالقوتِ ؛ فإنَّ القُوتَ لمن يَموتُ كثيرٌ ».

العسكري ؛ ، من جهة الخليل بن عمر ، حدثنا صالح المري ، عن الحسن ، عن سمرة مرفوعاً ، بلفظ : «يا ابن آدم أرض » ، وذكره . وفي معناه قال الخليل بن أحمد شعر :

يكفي الفتى خلق وقوت ما أكثر القوت لمن يموت [٩٤] حديث : « الأرمدُ لا يُعاد » في : ثلاث ، من المثلثة .

[90] حـديث : « الأرواحُ جنودٌ مجنـدةٌ ، فما تَعَـارَفَ منهـا ائتلفَ ، ومـا تناكَر منها اختلَف » .

<sup>(</sup>٩٢) نقل القاري في الموضوعات الكبرى عن ابن ملَك : أنه ذكر في شرح خطبة المشارق عن والـده أنه كان يقول حاكياً عن مشايخه : « إن من دفن بمكـة ولم يكن لائقاً بهـا تنقله الملائكـة » ، ولكني لم أجد فيه رواية . انتهى . كشف الخفاء ، حديث رقم ٣٢١ .

<sup>(</sup>٩٣) صالح المري المذكور أعلاه هو صالح بن بشير المري الذي جرحه أثمة الحديث ، حيث قالوا : إنه منكر الحديث ، بل متروك الحديث . تهذيب التهذيب لابن حجر ٤ : ٣٨٢ ، والتمييز ١٨ ، وكشف الخفاء ، حديث رقم ٣١٩ .

<sup>(</sup>٩٥) صحيح البخاري ١٠٦:٤، وصحيح مسلم ١٠٤٥، وسنن أبي داود ١٠٩٤، ومسند أحمد ٢٠٥٠، وفيض القدير ٣١٥، والتمييز ١٨، والدرر برقم ١٥، وكشف الخفاء برقم ٣١٥.

مسلم في الأدب من صحيحه ، من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن سهيل ، عن أبيه ؛ ومن حديث جعفر بن برقان ، عن يزيد بن الأصم ، كلاهما عن أبى هريرة به مرفوعاً .

وهو عند البخاري في الأدب المفرد ، من حديث سليمان بن بـ لال ، عن سهيل ، بل علقه في بدء الخلق ، عن الليث ، ويحيى بن أيـوب ؛ كلاهما عن يحيى بن سعيـد ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن رسـول الله على وذكره . ووصله عنها في الأدب المفرد له .

وكذا رويناه ، من جهة ابن أبي داود ، بسنده ، إلى الليث ، ولفظه : عن عمرة قالت : كانت امرأة مكية بطالة تضحك النساء وتغني ، وكانت بالمدينة امرأة مثلها ، فقدمت المكية المدينة ، فلقيت المدنية فتعارفتا ، فدخلتا على عائشة ، فتعجبت من اتفاقهما ، فقالت عائشة للمكية : عرفت هذه ؟ قالت : لا ، ولكن التقينا فتعارفنا ، فضحكت عائشة ، وقالت : سمعت رسول الله عليه اله وذكرته .

وأخرجه أبو يعلى بنحوه ، من حديث يحيى بن أيوب ، وعند الزبير بن بكار في المزاح والمفاكهة ، من حديث علي بن أبي علي اللهبي ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة : أن أمرأة كانت بمكة تدخل على نساء قريش تضحكهن ، فلما هاجرت ووسع الله تعالى دخلت المدينة ، قالت عائشة : فدخلت علي فقالت لها فلانة : ما أقمك ؟ قالت : اليكن ، قلت : فأين نزلت ؟ قالت : على فلانة امرأة كانت تضحك بالمدينة ، قالت عائشة : ودخل رسول الله فقال : « فلانة المضحكة عندكم ؟ » ، قالت عائشة : نعم ، فقال : « فعلى من نزلت ؟ » ، قالت : على فلانة المضحكة ، قال : « الحمد لله أن الأرواح » من نزلت ؟ » ، قالت : هذه الرواية سبب هذا الحديث .

وفي الباب ، عن سلمان ، وابن عباس ، وابن عمر ، وابن مسعود ،

وأسنى المطالب ٤٢٩، والجامع ٣٠٥٠، وصحيح الجامع ٢٧٦٥، وتخريج المشكاة ٣٠٠٥، والأزهر
 ١ / ١٩٤، وتاريخ بغداد ٣: ٣٢٩ و٤ : ٣٥٢، ومسند القضاعي ٥٠.

وعلي ، وعمر ، وأبي الطفيل ، ولا نطيل بإيرادها ، لكن لفظ حديث ابن مسعود منها عند العسكري في الأمثال ، من حديث ابراهيم الهجري ، عن أبي الأحوص ، عنه ، رفعه : « الأرواح جنود بجندة ، تلتقي فتتشام كما تتشام الخيل فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف ، فلو أن رجلاً مؤمناً جاء إلى مجلس فيه مائة منافق وليس فيه إلا مؤمن واحد ، لجاء حتى يجلس إليه ، ولو أن منافقا جاء إلى مجلس فيه مائة مؤمن ، وليس فيه إلا منافق لجاء حتى يجلس إليه » .

وللديلمي ، بـلا سند ، عن معـاذ بن جبل مـرفوعـاً : « لو أن رجـلاً مؤمناً دخـل مدينـة فيهـا ألف منـافق ومؤمن واحـد لشم روحـه روح ذلـك المؤمن » ، وعكسه .

ويشهد لمعنى الحديث حديث: «المرء على دين خليله»، وسيأتي في الميم. وفي الحلية ، لأبي نعيم، في ترجمة أويس: أنه لما اجتمع به هرم بن حيان العبدي ـ ولم يكن لقيه قبل وخاطبه أويس باسمه ـ قال له هرم: من أين عرفت اسمى واسم أبي فوالله ما رأيتك قط ولا رأيتني ؟ قال: عرف روحي روحك حين كلمت نفسي نفسك ؛ لأن الأرواح لها أنفس كأنفس الأجساد، وإن المؤمنين يتعارفون بروح الله وان نأت بهم الدار ووفت بهم المنازل.

ولبعضهم يقول:

إن القلوب لأجناد مجندة قول الرسول فمن ذا فيه يختلف فما تعارف منها فهو مؤتلف وما تناكر منها فهو مختلف وقال آخر:

بيني وبينك في المحبة نسبة مستورة عن سر هذا العالم نحن اللذان تحاببت أرواحنا من قبل خلق الله طينة آدم

[٩٦] حديث : « ازْهَدْ في الدُّنيا يُحبَّكَ اللَّهُ ، وازْهَدْ فيما في أيدي النَّاسِ يحبُّوك » .

<sup>(</sup>٩٦) سنن ابن مساجه ٢ : ١٣٧٤ ، والحليسة ٣ : ٢٥٣ و٧ : ١٣٦ و٨ : ١٤ ، ومستدرك الحساكم =

ابن ماجه في الزهد من سننه ، والطبراني في الكبير ، وأبو نعيم في الحلية ، وابن حبان في روضة العقلاء ، والحاكم في صحيحه ، والبيهةي في الشعب ، وآخرون ؛ كلهم من حديث خالد بن عمرو القرشي ، عن الثوري ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد الساعدي ، قال : جاء رجل إلى النبي ققال : يا رسول الله ، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني النه وأحبني الناس ، فقال : « ازهد » ، وذكره ، وقال الحاكم : إنه صحيح الإسناد ؛ وليس كذلك ؛ فخالد مجمع على تركه ، بل نسب إلى الوضع ، لكن قد رواه غيره عن الثوري . بل أخرجه أبو نعيم في الحلية ، أيضاً ، من حديث منصور بن المعتمر ، عن مجاهد ، عن أنس رفعه نحوه ؛ ورجاله ثقات ، لكن في سماع مجاهد من أنس نظر ، وقد رواه الأثبات فلم يجاوزوا به مجاهداً ، وكذا يروى من حديث ربعي بن حراش ، عن الربيع بن خيثم رفعه : مرسلاً . وبالجملة فقد حسن هذا الحديث النووي ثم العراقي رحمهما الله ، وكلام وشيخنا رحمه الله ، عنه كما بينته في تخريج الأربعين .

[٩٧] حديث: «أَسْأَلُ اللهَ العظيمَ ربَّ العرشِ العظيمِ أَنْ يعافيكَ ويشفيكَ ».

في الدعاء للمريض ، هو عند الإمام أحمد ، وابن منيع ، وأبي داود ، والترمذي وحسنه ، والنسائي في عمل اليوم والليلة ، وابن حبان في صحيحه ، والحاكم ، وقال : صحيح على شرط البخاري ؛ كلهم عن ابن عباس رفعه : «من عاد مريضاً لم يحضر أجله ، فقال عنده سبع مرات : أسأل الله العظيم رب العرض العظيم أن يشفيك » . ليس عند أحد منهم « يعافيك » ، وهي مستفيضة على الألسنة ، بل ربما يقتصر عليها ، ولم أرها في شيء من الكتب ، نعم في الدعاء للطبراني بلفظ : «من دخل على مريض فقال : أسأل الله العظيم رب

٣١٣، وصحيح الجامع الصغير رقم ٩٣٥، والتمييز ١٨، والـدرر بـرقم ١/٧، وكشف الخفاء حديث رقم ٣٢٣، وأسنى المطالب ١٦٩، ومسند القضاعي ١١٢، والشرح ٤٩٨، وفيص القدير ١ : ٤٨٠.

<sup>(</sup>٩٧) التمييز ١٨ ؛ وكشف الخفاء ، حديث رقم ٣٤٨ .

العرش العظيم أن يعافيك إلا عوفي ما لم يحضر أجله ». وكذا هو عند أبي نعيم في عمل اليوم والليلة ، وفي آخره أن بعض رواته رفعه مرة ووقفه مرتين ، هذا كما ترى اقتصر فيه على العافية ، وقد وقعتا مجتمعتين في نسخ عدة الحصن الحصين لابن الجزري العافية ، لكن ملحقة بالهامش ، وجوزت غلطها فإنها ليست في أصله الحصن الحصين .

### [٩٨] حديث : « استاكُوا عَرْضًا ، وادَّهنوا غِبًّا ، واكتحلوا وتْراً » .

قال ابن الصلاح: بحثت عنه فلم أجد له أصلاً ولا ذكراً في شيء من كتب الحديث، قال: وقد عقد البيهقي باباً في الاستياك عرضاً ولم يذكر فيه حديثاً يحتج به، يشير بذلك إلى ما أخرجه أبو داود في مراسيله، والبيهقي من جهته، من حديث محمد بن خالد القرشي، عن عطاء بن أبي رباح، قال: قال رسول الله على : « إذا شربتم فاشربوا مصا، وإذا استكتم فاستاكوا عرضاً.

وعند البيهقي ، والبغوي ، والعقيلي ، وابن عدي ، وابن منده ، وابن منده ، وابن قانع ، والطبراني ؛ من حديث تُبيت بن كثير ، وهو ضعيف ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد ، عن المسيب ، عن بهز ، قال : كان النبي على يستاك عرضاً ويشرب مصا يتنفس ثلاثاً ، ويقول : «هو أهنا وأمراً وابراً » . وذكر أبو نعيم في الصحابة ما يدل على أن بهزا هو ابن حكيم بن معوية القشيري ، وعلى هذا فهو منقطع ، وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر ، وحكى ابن منده مما يؤيد ذلك أن مخيس بن تميم رواه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، لكن قد اختلف في رواية بهز الأولى على راويها يحيى بن سعيد ، فقال : ثبت كما تقدم ، ورواه على بن ربيعة القرشي المدني ، عنه ، عن سعيد بن المسيب ، فقال : عن ربيعة بن اكثم بدل بهز ، أخرجه البيهقي والعقيلي ، وسنده ضعيف جداً ، بل ربيعة بن اكثم بدل بهز ، أخرجه البيهقي والعقيلي ، وسنده ضعيف جداً ، بل يصحان من جهة الإسناد .

<sup>(</sup>٩٨) المجموع للنووي، طبعة الدمشقي ١ : ٢٨٠ . وتـدريب الراوي ٣٧٠ ، والتمييـز ١٨ ، وتلخيص الحبـير ١ : ٦٥ ، وتذكـرة الموضـوعات ٣١ ، والـدرر برقم ١٦ ، والفـوائـد للكـرمي ٧٠ ، وكشف الحفاء ، حديث رقم ٣٣٨ .

ورواه أبو نعيم في كتاب السواك ، من حديث عائشة ، قالت : كان رسول الله عن عرضاً ولا يستاك طولا ، وفي سنده عبد الله بن حكيم ، وهو متروك .

والجملة الثانية من أصل الحديث ، عند أحمد ، وأبي داود ، والنسائي ، والترمذي مما صححه هو وابن حبان ، وغيرهم ؛ من حديث عبد الله بن مغفل ، قال : نهى رسول الله عن الترجل إلا غباً .

وللديلمي ، من حديث الحسن ، عن ابن مغَفَّل رفعه : « الترجيل غباً فصاعداً » .

والجملة الثالثة عند أبي داود وغيره ، من حديث سعيد ، عن أبي هريرة رفعه : « من اكتحل فليوتر ، من فعل فقد احسن ، ومن لا فلا حرج » .

[٩٩] حديث : « استتمامُ المعروفِ أفضلُ مِنْ ابتدائِهِ » ، .

في: تمام ، من المثناة .

[ ١٠٠] حديث : « اسْتَعِنْ بيمينك » .

الترمذي في العلم من جامعه ، من حديث الخليل بن مرة ، عن يحيى بن أبي طالح ، عن أبي هريرة ، قال : كان رجل من الأنصار يجلس إلى النبي في الحديث ، فيعجبه ولا يحفظه ، فشكا ذلك إلى النبي فقال : يا رسول الله ، إني اسمع منك الحديث فيعجبني ولا أحفظه ، فقال رسول الله في : « استعن بيمينك » ، وأومأ بيده للخط ، وقال عقبه : ليس إسناده بذاك القائم . ثم نقل عن شيخه البخاري : أن الخليل منكر الحديث ، هذا مع أنه اختلف عليه فيه فقيل : عنه ، كما تقدم ، وقيل : عنه عن أبي صالح السمان بدل يحيى بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>۱۰۰) الأحاديث الضعيفة ۲۷٦١ ، وضعيف الجامع الصغير ۹۱۳ ، والترمذي ۳ : ۳۷۰ ، والدرر برقم ۸۰ ، والتمييــز ۱۹ ، وكشف الخفــاء ، حـــديث رقم ۳۲۸ . وأسنى المــطالـب ۱۷٤ ، والأزهــر ۱ : ۵۵ ، ومسند القضاعي ۱۱۰ ، والشرح ٤٩٤ ، وفيض القدير ٤ : ۵۳۱ .

أخرج الأخير الخطيب في جامعه ، من حديث الليث ، عن الخليل باللفظ الأول .

والبيهقي في المدخل ، من حديث عبد الله بن عبد الله الأموي ، والبيهقي في المدخل ، من حديث عبد الله بن عبد الله الأموي ، والليث ، فرقهما ، كلاهما عن الخليل ، عن يحيى بن أبي طالح ، عن أبيه هريرة : أن رجلا شكا إلى النبي على سوء الحفظ ، فقال : « استعن بيمينك » ، قال : ورواه خصيب بن جحدر ، وهو ضعيف ، يعني بالكذب ، عن أبي صالح عن أبي هريرة . انتهى .

وهو من جهته كذلك عند البزار والعسكري ، ولفظه : قال رجل : يا رسول الله ! إني لا أحفظ شيئاً ، فقال : « استعن بيمينك على حفظك » ، وفي لفظ له : شكا رجل إلى النبي على سوء الحفظ ، فقال : « استعن بيمينك » ، أي اكتب .

بل عند الطبراني في الأوسط ، من حديث الخطيب ، أيضاً ، فقال : عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك ، عن جده أنس بن مالك ، قال : شكا رجل إلى النبي على سوء الحفظ ، فقال : « استعن بيمينك » .

وفي فضل العلم للمرهبي ، بسند واهٍ ، من جهة محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قلت : يا رسول الله ، إنا نسمع منك أحاديث فاستعين بيدي على قلبي ؟ قال : « نعم » . وكانت له صحيفة تسمى الصادقة .

ومن حديث عمر بن قيس المكي ، عن الزهري مرسلًا : أن النبي عَلَيْ أذن في أن تكتب الأحاديث .

وبالجملة ففي الإذن في الكتابة أحاديث ، منها : ما عند الطبراني ، وأبي نعيم في الحلية ، وغيرهما ؛ عن ابن عمرو مرفوعاً بلفظ : « قيدوا العلم بالكتاب » .

وعند العسكري ، من حديث عبد الحميد بن سليمان ، حدثنا عبد الله بن

المثنى ، عن ثمامة ، عن أنس مرفوعاً : «ما قيد العلم بمثل الكتابة » ، وقال لُوَين رواية عن عبد الحميد إنه لم يرفعه غيره ، وقال العسكري : ما أحسبه من كلام النبي على ، وأحسب عبد الحميد وهم فيه ، وإنه من قول أنس ؛ فقد روى عبد الله بن المثنى عن ثمامة قال : كان أنس يقول لبنيه : يا بني قيدوا العلم بالكتاب قال : فهذا علة للحديث .

[١٠١] حديث: « استَعيذِي باللهِ مِنْ شَرِّ هذا ـ يعني القمر ـ فإنه الغاسقُ إذا وَقَبَ » .

قاله لعائشة . . الترمذي وصححه من حديثها ، وبه ينتقد تضعيف النووي له .

[١٠٢] حديث : « استعينُوا بطعام ِ السَّحَرِ على صِيام ِ النَّهارِ والقيلُولةِ على قيام ِ الليل ِ » .

ابن ماجه في سننه ، وابن أبي عاصم ، والحاكم في صحيحه ؛ من حديث أبي عامر العقدي ، حدثنا زمعة بن صالح ، عن سلمة بن وهرام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رفعه بهذا .

وكذا رواه محمد نصر في قيام الليل له ، والطبراني في معجمه الكبير ؟ من حديث إسماعيل بن عياش ، عن زمعة ، بلفظ : « استعينوا بقائلة النهار على قيام الليل ، وبأكلة السحر على صيام النهار » .

وهو عند البزار في مسنده من هذا الوجه ، وأورده الضياء في المختارة ،

<sup>(</sup>۱۰۱) ورواه البغوي بسنده إلى عائشة ، قالت : أخذ النبي ﷺ بيدي فنظر إلى القمر ، فقال : «يا عائشة ، استعيذي بالله من شر غاسق إذا وقب » . وقال ابن عباس : الغاسق الليل إذا أقبل بظلمته من المشرق . كشف الخفاء ، حديث رقم ٣٢٩ . وسنن الترمسذي ٤ : ٢٢١ ، ومسند أحمد 7 : ٦١ ، والدرر ٤٨٩ ، والتمييز ١٩ .

<sup>(</sup>۱۰۲) الأزهر ۱ / 02 / ۲ ، وأسنى المطالب ۱۷٦ ، والجامع ۹۸٦ ، والأحاديث الضعيفة ۲۷۵۸ ، وضعيف الجامع الصغير ۹۱٦ ، وسنن ابن ماجه ۱ : ۵۵۰ ، وكشف الخفاء ، حديث رقم ۳۳۰ . والتمييز ۱۹ . وأبو نعيم في الطب (۱۲ / ض۱ نسخة السفر جلاني ) ، وأخبار أصبهان ۱ : ۱۹۵ و ۳۵۳ و ۲ : ۲۹ ، والطبراني في الأوسط (رقم ۲۷۲۵ ج ۱ / ۳ / ۱ ) .

فهو عنده حجة ، وكذا صححه الحاكم ، لكنه قال : زمعة وسلمة لم يحتج بهما الشيخان . وهو كذلك ، امازمعه فلأنه كان مع صدقه ضعيفاً لخطئه ووهمه ، ولذا لم يخرج له مسلم إلا مقروناً ، وأما سلما فلضعفه ، إما مطلقاً وإما في خصوص ما يرويه عنه زمعة ، وهو الظاهر ؛ فقد وثقه جماعة .

والأحاديث في الأمر بالسحور في الصحيح وغيره ، بل عند البزار في مسنده ، من حديث قتادة ، سمعت أنسا يقول : ثلاث من أطاق الصوم : من أكل قبل أن يشرب ، وتسحر ، وقال . معنى قال : نام بالنهار .

وكذا جاء الأمر بالقائلة في حديث عند الطبراني ، من حديث يزيد بـن أبي خالد الـدالاني ، عن إسحاق بن عبـد الله بن أبي طلحة ، عن أنس مـرفـوعـاً ، لفظه : « قيلوا فإن الشياطين لا تقيل » . وقـال : لم يروه عن أبي خـالد إلا كثيـر ابن مروان .

ولمحمد بن نصر في قيام الليل له ، من حديث مجاهد ، قال : بلغ عمر أن عاملا له لا يقيل فكتب إليه : أما بعد ، فقل فإن الشيطان لا يقيل .

ومن حديث إسماعيل بن عياش ، عن إسحاق بن أبي فروة ، أنه قال : القائلة من عمل أهل الخير وهي مجملة للفؤ اد مقواة على قيام الليل .

ومن حديث الفيض بن إسحاق ، سمعت الفضل بن الحسن ـ ومر بقوم في السوق ـ فرأى منهم ما رأى ، فقال : أما يقيل هؤلاء ؟ قالوا : لا ، قال : إني لأرى ليلهم ليل سوء .

ومن جهة عبد الرحمن بـن أبي ليلى ، عن خوات بن جبير ، أنه قال : نوم أول النهار حمق ، ووسطه خلق ، وآخره خرق .

[١٠٣] حـديث : « استعينُوا على إنجـاح حوائجكمُ بـالكتمانِ ، فــإنَّ كُلَّ ذي نعمةٍ محسودٌ » .

<sup>(</sup>١٠٣) تخريج الإحياء ٣ : ١٨٨ ، والحلية ٥ : ٢١٥ و٦ : ٩٦ ، والـلآلىء ٢ : ٨١ ـ ٨٢ ، والتمييـز ١٩ ، والخلاصة ٨٣ ، وصحيح الجامع الصغير برقم ٩٥٦ ، والدرر برقم ١٨ ، وتذكرة الموضـوعاتـــ

الطبراني في معاجمه الثلاثة ، وعنه وعن غيره أبو نعيم في الحلية ، من حديث سعيد بن سلام العطار ، عن ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن معاذ بن جبل رفعه بهذا .

وكذا أخرجه ابن أبي الدنيا ، والبيهقي في الشعب ، والعسكري في الأمثال ، والخلعي في فوائده ، والقضاعي في مسنده ، وسعيد كذبه أحمد وغيره ، وقال فيه العجلي : لا بأس به .

ولكن قد أخرجه العسكري ، أيضاً ، من غير طريقه ، بسند ضعيف ، أيضاً ، عن وكيع ، عن ثـور ، ولفظه : « استعينوا على طلب حوائجكم بكتمانها ، فإن لكل نعمة حسدة ، ولو أن امرءاً كان أقوم من قدح لكان له من الناس غامز » . وهو مع ذلك منقطع ؛ فخالد لم يسمعه من معاذ .

وله طريق أخرى عند الخلعي من فوائده ، من حديث مروان الأصفر ، عن النزال بن سبرة ، عن علي رفعه : « استيعنوا على قضاء الحوائج بالكتمان لها » .

ويستأنس له بما أخرجه الطبراني في الأوسط ، من حديث ابن عباس مرفوعاً : « إن لأهل النعم حساداً فاحذروهم » .

وفي الباب عن جماعة ذكر عدة منهم الزيلعي في سلورة الأنبياء من تخريجه . والأحاديث الواردة في التحدث بالنعم محمولة على ما بعد وقوعها ، فلا تكون معارضة لهذه ، نعم إن ترتب على التحدث بها حسده فالكتمان أولى .

[١٠٤] حديث: « استعينُوا على اطفاءِ الحريقِ بالتكبير » ، في : إذا رأيتم .

٢٠٥ ، وكشف الحفاء برقم ٣٤٧ ، والفوائد للشوكاني ٧٠ و٢٦١ ، والأزهـر جـ ١ / ٥٤ ، وأسنى المطالب ١٧٧ ، ومسند القضاعي ١٧٤ ، والشرح ٥٥٥ ، وفيض القدير ١ : ٤٩٣ .

<sup>(</sup>١٠٥) قال في التمييز : ويشهد له ما ثبت في سنن أبي داود عن سعد قال : مرضت فأتاني رسول الله ﷺ يعودني ، فوضع يده بين ثديي ، حتى وجدت بردها على فؤ ادي ، وقال لي : « إنك رجـل مفؤ د ، =

[ ١٠٥] حديث: « استعينوا على كُلِّ صنعةٍ بصالح ِ أهلِها » . قد يستأنس له بقوله ﷺ: « ما كان من أمر دنياكم فإليكم » . [ ١٠٦] حديث: « استغنوا عَن النَّاس وَلَوْ بشوص السواكِ » .

البزار في مسنده ، والطبراني في معجمه الكبير ، والعسكري في الأمثال ، والقضاعي في مسنده ؛ من حديث الأعمش ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس مرفوعاً بهذا . . ورجاله ثقات .

وفي لفظ أورده العسكري بدون إسناد ، لكن رفعه : « استغنوا عن الناس ولو عن قصمة السواك » ، وهو بقاف وصاد مهملة ، أي ما انكسر منه إذا استيك به ، ومن هنا لما قيل لابن عائشة : ما شوص السواك ؟ قال : أما ترى الرجل يستاك فيبقى في أسنانه شظية من السواك ، فلا ينتفع بها في الدنيا لشيء .

والأحاديث في القناعة والتعفف عن الناس مفردة بالتأليف ، ومن أقربها لمعنى هذا الحديث ، حديث : « لأن يأخذ أحدكم حبلا ، فيأتى بحزمة حطب على ظهره ، فيكف بها نفسه ، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه » .

[١٠٧] حديث : « استفتِ قَلْبَكَ وإن أَفتاكَ النَّاسُ وأفتوكَ » .

أحمد ، والدارمي ، وأبويعلى ، في مسانيدهم ، والطبراني في الكبير ، وأبو نعيم في الحلية ؛ من حديث أيوب بن عبد الله بن مكرز ، عن وابصة به مرفوعاً ، في حديث . وفي الباب عن النواس وواثلة وغيرهما .

<sup>=</sup> فأت الحارث بن كلَّدة من ثقيف ؛ فإنه رجل يطبب » الحديث . كشف الخفاء ، حديث رقم ٣٤٠ . وأسنى المطالب ١٧٨ .

<sup>(</sup>١٠٦) كشف الخفاء ، حديث رقم ٣٤٣ . وأسنى المطالب ١٨٠ ، والأزهر ١ / ٥٥ / ٢ ، والجامع ٩٩٠ ، وصحيح الجامع ٩٥٨ ، والصحيحة ١٤٥٠ ، ومسند القضاعي ١٢٠ ، والشرح ٥٣٨ ، وفيض القدير ١ : ٢٩٤ .

<sup>(</sup>۱۰۷) كشف الخفاء ، حديث رقم ٣٤٥ .

### [١٠٨] حديث : « استَفْرِهُوا ضَحَايَاكُم ؛ فإنَّها مَطَاياكُم على الصراطِ » .

أسنده الديلمي ، من طريق ابن المبارك ، عن يحيى بن عبيد الله ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رفعه بهذا ، ويحيى ضعيف جداً .

ووقع في النهاية لامام الحرمين ، ثم في الوسيط ، ثم في العزيز : «عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم » . وقال : الأول معناه : انها تكون مراكب للمضحين ، وقيل : إنها تسهل الجواز على الصراط . لكن قد قال ابن الصلاح : إن هذا الحديث غير معروف ولا ثابت فيما علمناه . وقال ابن العربي في شرح الترمذي : ليس في فضل الأضيحة حديث صحيح ، ومنها : قوله : « إنها مطاياكم إلى الجنة » .

# [١٠٩] حديث : « الإِسلامُ يَعْلُو ولا يُعلى » .

الدارقطني في النكاح من سننه ، والروياني في مسنده ، ومن طريقه الضياء في المختارة ؛ كلاهما من طريق شباب بن خياط العُصفري ، حدثنا حَشرَج بن عبد الله بن حشرج ، حدثني أبي ، عن جدي ، عن عايذ بن عمرو المزني رفعه به له . ورواه الطبراني في الأوسط ، والبيهقي في الدلائل ؛ عن عمر . وأسلم بن سهل في تاريخ واسط ، عن معاذ ؛ كلاهما به مرفوعا ، وعلقه البخارى في صحيحه .

## [١١٠] حديث : « اسْمَحْ يُسْمَحُ لَكَ » .

<sup>(</sup>۱۰۸) كشف الخفاء ، حديث رقم ٣٣٧ . والأحاديث الضعيفة ٢٦٨٧ ، وضعيف الجامع الصغير ٩٢٤ ، وقال : ضعيف جداً . والتيبز ٢٠ ، والدرر برقم ٨٣ ، وأسنى المطالب ١٨٢ ، والجامع ٩٢٢ .

<sup>(</sup>۱۰۹) كشف الخفاء ، حديث رقم ٣٦٢ . وصحيح الجامع برقم ٢٧٧٥ . والتمييز ٢٠ . وسنن الدارقطني ٣ : ٢٥٢ . والدرر برقم ٨٥ .

<sup>(</sup>١١٠) كشف الخفاء ، حديث رقم ٣٦٤ . وصحيح الجامع الصغير برقم ٩٩٣ ، والدرر برقم ٨٣٤ ، والفوائد للشوكاني ١٤٧ ، والتمييز ٢٠ ، والخلاصة ٨٣ ، والجامع ١٠٣٧ ، وأسنى المطالب ١٨٨ ، والصحيحة ١٤٥٦ ، والروض ٣٩٠ ، والأزهر ١ / ٥٦ . وأحمد في مسنده ١ : ٢٤٨ ، ومسند القضاعي ١١٣ ، والشرح ٥٠٦ ، وفيض القدير ١ : ١١٧ .

أحمد ، والطبراني في الصغير والأوسط ، والعسكري ؛ كلهم من جهة الوليد بن مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس رفعه بهذا . ورجاله ثقات .

ورواه تمام في فوائده ، من حديث حفص بن غياث ، عن ابن جريج ، في حديث طويل . بل رواه من حديث ابن عياش ، عن ابن جريج ، وقال : إنه خطأ من راويه والصواب الوليد لا ابن عياش .

وقد أفرد الحافظ أبو محمد بن الأكفاني طرقه ، وحسنه العراقي ، ولم يصب من حكم عليه بالوضع ، وفي معناه ما رويناه في المجالسة من طريق عوف ، قال : أخذ الحسن شعره ، فأعطى الحجام درهمين ، فقيل له : يكفيك دانق ، فقال : لا تدنقوا يدنق عليكم .

[١١١] حديث : « اسمعوا وأطيعوا وإن اسْتُعْمِلَ عليكُم عبدٌ حبشي كَأنَّ رَأْسَهُ زبيبةٌ » .

البخاري في الأحكام من صحيحه ، من حديث شعبة ، عن أبي التياح يزيد بن حميد ، عن أنس مرفوعاً به .

[۱۱۲] حديث: « اسمِعي يا جارةً ».

هو كلام قاله الحجاج المسكين لأنس رضي الله عنه حين شكا منه : إنما مثلى ومثلك كقول الذي قال : إياك أعني واسمعي يا جارة .

[١١٣] حديث : « أسوأ » ، في : أن أسوأ .

[۱۱۶] حديث : « اشتدّي أزمةُ تنفرجي » .

<sup>(</sup>١١١) كما رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان عن أنس مرفوعاً ، ومسلم عن أبي حصين . كشف الخفاء ، حديث رقم ٣٥٦ .

<sup>(</sup>١١٢) كشف الخفاء ، حديث رقم ٣٦٥ . ومجمع الأمثـال ١ : ٦٦ . والتمييـز ٢٠ . والأسـرار ٩٨ . وأسنى المطالب ٤١ .

<sup>(</sup>١١٤) مسند القضاعي ١٣٥ ، وكشف الخفاء ٣٦٦ ، وأسنى المطالب ١٩٧ ، والجامع ١٠٤٧ ، والدرر برقم وضعيف الجامع ٩٦٧ ، والأحاديث الضعيفة ٢٣٩١ ، وقال : موضوع ، والتمييز ٢٠ ، والدرر برقم ١٩٤ .

العسكري في الأمثال ، والديلمي ، والقضاعي ؛ كلهم من حديث أمية بن خالد ، حدثنا الحسين بن عبد الله بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن على ، قال : كان رسول الله علي يقول : وذكره ، والحسين كذاب .

والمراد: ابلغي في الشدة النهاية ، حتى تنفرجي ، وذلك أن العرب كانت تقول: إن الشدة إذا تناهت انفرجت. قلت: وقد عمل أبو الفضل يوسف بن محمد الأنصاري عرف بابن النحوي لفظ هذا الحديث مطلع قصيدة في الفرج بديعة في معناها ، وشرحها بعض المغاربة في مجلد حافل ، ولخص منه غير واحد من العصريين شرحا ، وعارضها الأديب الجليل أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم التُجاني ، ولكن إنما ابتدأها بقوله:

لا بد لضيق من فرج بخواطر علمك لا تهج

وذكر أبو موسى المديني في ذيل الغريبين من جمعه: أن المراد بقولهم في هذا المثل « أزمة » امرأة اسمها أزمة أخذها الطلق فقيل لها ذلك ، أي تصبري يا أزمة حتى تنفرجي عن قريب بالوضع ، قاله مغلطاي أي في حاشية أسد الغابة . . انتهى . وليس في الذيل التصريح بما يدل على صحبتها ، بل قال فيه عقب هذا : ذكره بعض الجهال ، وهذا باطل ، زاد بعضهم أن الذي قال لها ذلك هو النبي

[١١٥] حديث: « اشتدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى مَنْ ظَلَمَ مَنْ لا يجدُ ناصراً غَيْرَ اللهِ .

أسنده القضاعي ، والديلمي ، والطبراني ، من جهة شريك ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن الحارث الأعور ، عن علي رفعه ، بلفظ : « يقول الله : اشتد غضبي » ، وذكره ، والأعور كذاب .

<sup>(</sup>١١٥) مسند القضاعي ٢٢٧ ، وفيض القدير ١ : ٥١٦ ، والأحماديث الضعيفة ٢٣٩٢ ، وضعيف الجمامع ٩٦١ ، وقال : ضعيف جداً . والفوائد للشوكاني ٢١٢ ، والتمييز ٢١ ، وكشف الخفاء ٣٦٩ ، والجامع ١٠٤٦ ، وأسنى المطالب ١٩١١ .

# [١١٦] حديث: « أَشدُّ النَّاسِ بلاءً الأنبياءُ ثم الأمثلُ فالأمثلُ » .

الترمذي في الزهد ، من جامعه ، من حديث عاصم بن بهدّلة ، عن مصعب بن سعد ، عن أبيه ، قال : قلت : يا رسول الله ، أي الناس أشد بلاء ؟ قال : « الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ، فيبتلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان دينه صلباً اشتد بلاؤ ه ، وإن كان في دينه رقة ، ابتلى على حسب دينه ، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة » . وكذا هو عند النسائي في الكبرى ، وعند ابن ماجه في الفتن من سننه ، والدارمى في الرقاق من مسنده (\*\*) .

وأخرجه أحمد بن حنبل ، وابن منيع ، وأبويعلي ، وابن أبي عمر ، في مسانيدهم ، كلهم من حديث عاصم ، وهو عند مالك في الموطأ وآخرين ، وقال الترمذي : إنه حسن صحيح . وصححه ابن حبان ، والحاكم . وأخرجه أيضاً من حديث العلاء بن المسيب عن مصعب . وللطبراني ، من حديث فاطمة رفعه : « أشد الناس بلاء الأنبياء ، ثم الصالحون » ، الحديث : وأورده الغزالي بلفظ : « البلاء موكل بالأنبياء ، ثم الأولياء ، ثم الأمثل فالأمثل » .

## [١١٧] حديث : « اشْفَعُوا تُوْجَرُوا » .

الشيخان ، من حديث بُرَيد بن عبد الله بن أبي بردة ، عن جده ، عن أبي موسى ، قال : كان رسول الله ﷺ إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة ، قال : « أشفعوا تؤجروا ، ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء » .

<sup>(</sup>١١٦) سنن الترمذي ٣ : ٢٨٦ ، وقـال : حسن صحيح . وسنن ابن مـاجـه ، حـديث رقم ٤٠٢٣ و و٢٠٤ . وسنن الدارمي ٢ : ٣٢٠ ، وأسنى المطالب ٤٢ ، والتمييز ٢١ . وكشف الخفاء ، حديث رقم ٣٧٧ .

<sup>(\*)</sup> عد سنن الدارمي مسنداً من الأمور التي انتقد فيها ابن الصلاح حسبها جاء في الألفية . (١١٧) صحيح البخاري ٢ : ٩٧ . ومسلم ٨ : ٣٧ . وسنن أبي داود ٤ : ٤٥٤ . وسنن الترمذي ٣ : ٣٧٧ . وسنن النسائي ٥ : ٥٨ . وكشف الخفاء ، حديث رقم ٢٦٨ . والجامع ١٠٦٩ ، وصحيح الجامع ١٠١٧ ، وتاريخ بغداد ٥ : ٢ ، وأسنى المطالب ١٩٥ ، ومسند القضاعي ١٠٨ ، والشرح ٤٨٢ ، وفيض القدير ١ : ٥٢٥ .

وفي لفظ لأبي داود : « اشفعوا لي لتؤجروا ، وليقض الله على لسان نبيه ما شاء » ، وهي موضحة لمعنى رواية الصحيحين .

ولأبي داود ، والنسائي ، من حديث همام بن منبه ، عن معاوية رضي الله عنه ، أنه قال : إن الرجل ليسألني الشيء فأمنعه كي تشفعوا فتؤجروا ، وأن رسول الله على قال : « اشفعوا تؤجروا » . وفي الباب عن جماعة . وروى البيهقي ، من طريق المزني ، عن الشافعي ، قال : الشفاعات زكاة المروءات .

[١١٨] حديث : « أَشهدُ أَني رسولُ اللهِ » .

قال الرافعي : المنقول أن النبي ﷺ كان يقول في تشهده : «أشهد أني رسول الله » . انتهى .

قال شيخنا في تلخيص تخريجه: ولا أصل لذلك كذلك ، بل ألفاظ التشهد متواترة عنه على وأنه كان يقول: «أشهد أن محمدا رسول الله ، وعبده ورسوله ».

وللأربعة ، من حديث ابن مسعود ، في خطبة الحاجة : « وأشهد أن محمدا رسول الله » ، نعم في البخاري ، عن سلمة بن الاكوع ، لما خفت أزواد القوم ، فذكر الحديث في دعاء النبي على ، ثم قال : « أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » .

وله شاهد عند مسلم عن أبي هريرة ، وفي مغازي موسى بن عقبة معضلا ، كما أورده البيهقي في قدوم وفد ثقيف من دلائل النبوة : أن الوفد المذكور قالوا : أمرنا أن نشهد أنه رسول الله ولا يشهد به في خطبته ، فلما بلغه قولهم قال : « فإني أول من شهد أنى رسول الله » .

وفي البخاري ، في الرطب والتمر من الأطعمة ، في قصة جداد نخل جابر واستيفاء غرمائه ـ بـل وفضل لـه من التمر ـ قـوله ﷺ حين بشـره جابـر بذلـك : « أشهد أنى رسول الله » .

<sup>(</sup>١١٨) كشف الخفاء ، حديث رقم ٣٦٧ . والأسرار ٩٨ . وأسنى المطالب ٤٢ . والتمييز ٢١ .

### [١١٩] حديث : « اصْفِ النَّيةَ وَنَمْ حيثُ شئت » .

كلام يشبه أن يكون في معناه ما في الحلية لأبي نعيم ، من جهة نافع بن جبير بن مطعم : أن سلمان الفارسي كان يلتمس مكاناً يصلي فيه ، فقالت له علجة : التمس قلباً طاهراً وصل حيث شئت . وفي لفظ فيها ، أيضاً ، عن ميمون بن مهران ، قال : نزل حذيفة وسلمان الفارسي على نبطية ، فقالا لها : هل ههنا مكان نصلي فيه ؟ فقالت النبطية : طهر قلبك . فقال أحدهما للآخر : خذها حكمة من قلب كافر . . انتهى ولا بد من تأويله .

## [١٢٠] حديث : « أَصْلُ كُلِّ داءِ البَردَةُ » .

أبو نعيم ، والمستغفري ، معاً في الطب النبوي ، والدارقطني في العلل ؛ كلهم من طريق تمام بن نجيح ، عن الحسن البصري ، عن أنس رفعه بهذا . وتمام ضعفه الدارقطني وغيره ، ووثقه ابن معين وغيره .

ولأبي نعيم أيضاً ، من حديث ابن المبارك ، عن السائب بن عبد الله ، عن علي بن زحر ، عن ابن عباس مرفوعاً مثله . ومن حديث عمرو بن الحارث ، عن دراج أبي السمح ، عن أبي سعيد رفعه : « أصل كل داء من البردة » ، ومفرداتها ضعيفة .

وقد قال الدارقطني عقب حديث أنس من علله: وقد رواه عباد بن منصور عن الحسن من قوله ، وهو اشبه بالصواب ، وجعله الزمخشري في الفايق من كلام ابن مسعود ، قال الدارقطني في كتاب التصحيف : قال أهل اللغة : رواه المحدثون باسكان الراء ، والصواب البردة يعني بالفتح وهي التخمة ؛ لانها تبرد حرارة الشهوة ، أو لأنها ثقيلة على المعدة بطيئة الذهاب من برد إذا ثبت وسكن .

<sup>(</sup>١١٩) كشف الخفاء ، حديث رقم ٣٧٩ . وقال في التمييز وغيره : ليس بحديث . وأقول : لكن يشهد له عموم حديث نقله السيوطي في عقود الجمان من غير عزو بلفظ مكتوب في الانجيل : « اتق الله ونم حيث شئت » انتهى . التمييز ٢١ . والأسرار ٩٩ .

<sup>(</sup>١٢٠) كشف الخفاء ، حديث رقم ٣٨٠ . والـدرر برقم ٢١ ، والتمييز ٢١ ، وأسنى المطالب ٢٠٠ ، والجامع ١٠٨٠ ، وضعيف الجامع ٩٩٠ .

وقد أورد أبو نعيم مضموما لهذه الاحاديث حديث الحارث بن فضيل ، عن زياد بن مينا ، عن أبي هريرة رفعه : « استدفئوا من الحر والبرد » .

وكذا أورد المستغفري \_ مع ما عنده منها \_ حديث إسحاق بن نجيح ، عن أبان عن أنس رفعه : « إن الملائكة لتفرح بارتفاع البرد عن أمتي ، أصل كل داء البرد » ، وهما ضعيفان . وذلك منهما شاهد لما حكى عن اللغويين في كون المحدثين رووه بالسكون .

### [١٢١] حديث: « أَصْلُ كُلِّ داءِ الرَّضي عن النَّفْسِ ».

في كلام كثير من السلف معناه مما أورد القشيري في الرسالة كثيرا منه ، كقول أبي عمرو بن نجيد الذي سمعه سبطه أبو عبد الرحمن السلمي شيخ القشيري: آفة العبد رضاه عن نفسه بما هو فيه . وقول ذي النون : علامة الاصابة مخالفة النفس والهوى . وقول ابن عطاء : أقرب شيء إلى مقت الله وبلائه النفس وأحوالها ، وأشد من ذلك مطالعة الأعواض على أفعالها . وقول أبي حنيفة : من لم يتهم نفسه على دوام الاوقات ، ولم يخالفها في جميع الأحوال ، ولم يجرها إلى مكروهها في سائر أيامه ، كان مغرورا ، ومن نظر إليها باستحسان شيء منها ، فقد أهلكها ، وكيف يصح لعاقل الرضى عن نفسه والكريم ابن الكريم يقول : ﴿ وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء ﴾ . قال القشيري : وسئل المشايخ عن الإسلام ، فقالوا : ذبح النفوس بسيوف المخالفة . بل عنده من حديث محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا : « أخوف ما أخاف على أمتي اتباع الهوى وطول الأمل ، فاما اتباع الهوى فيضلك عن الحق ، وأما طول الأمل فينسي الآخرة » . وفي التنزيل : ﴿ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ﴾ . وسيأتي الحديث : «عدوك نفسك التي بين جنبيك » ، وفي سبيل الله ﴾ . وسيأتي الحديث : «عدوك نفسك التي بين جنبيك » ، وفي رواية : « زوجتك التي تضاجعك وما املكت يمينك » .

[١٢٢] حديث « اصنع المعروف إلى مَنْ هو أهله ، وإلى مَنْ ليسَ أهله ،

<sup>(</sup>١٢١) كشف الخفاء ، حديث رقم ٣٨٢ . والأسرار ٩٩ . والتمييز ٢٢ .

<sup>(</sup>١٣٢) مسند القضاعي ١٣٥ ، وكشف الخفاء ٣٨٤ ، والتمييز ٢٢ ، وفيض القدير ١ : ٥٣٣ .

## فإنْ أصبت أهلَهُ فَهُو أهله ، وإن لم تصبُّ أهلَهُ فأنت مِنْ أهلِهِ » .

القضاعي ، من حديث سعيد بن مسلمة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده رفعه بهذا . . وهو مرسل . وكذا اخرجه الدارقطني في المستجاد . وقد أوردت من الأحاديث في هذا المعنى جملة في كتابي « الجواهر المجموعة » .

[١٢٣] حديث : « أطفئوا الحريق بالتكبير » ، في : إذا رأيتم .

[١٢٤] حديث: « اطْلُبُوا الخير عند حسانِ الوجوه » ، في: التمسوا.

[١٢٥] حديث: « اطلُبُوا العْلَم وَلَوْ بالصِّينِ ، فإنَّ طلبَ العلمِ فريضةٌ على كُلِّ مسلمِ » .

البيهقي في الشعب ، والخطيب في الرحلة وغيرها ، وابن عبد البر في جامع العلم ، والديلمي ، كلهم من حديث أبي عاتكة طريف بن سلمان ؛ وابن عبد البر وحده ، من حديث عبيد بن محمد ، عن ابن عيينة ، عن الزهري ، كلاهما عن أنس مرفوعاً به ، وهو ضعيف من الوجهين ، بل قال ابن حبان : إنه باطل لا أصل له ، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ، وستأتي الجملة الثانية في الطاء معزوة لابن ماجه وغيره مع بيان حكمها .

ذكره القاضى عياض في الشفاء وغيره لرواية : أن خديجة ونساءها رأينه

<sup>(</sup>١٢٥) تخريج المشكاة ٨٦، والأحاديث الضعيفة ٢١٦، وضعيف الجامع الصغير ١٠٠٥، وقال : موضوع . والموضوعات ١ : ٢١٥، والفوائد للشوكاني ٢٧٢، واللآلىء ١ : ١٩٣، والـدرر برقم ٨٧، والفوائد للكرمي ٩٤، وجامع بيان العلم ١ : ٧، والتمييز ٢٢، وتنزيه الشريعة ١ : ٢٥٨، وفيض القدير ١ : ٥٤٢، وتذكرة الموضوعات ١٧، وكشف الخفاء ٣٩٧، وأسنى المطالب ٢٠٨، وتاريخ بغداد ٩ : ٣٦٤.

<sup>(</sup>١٢٦) كشف الخفاء ، حَدَيث رقم ٤٠٦ . والفوائد للكرمي ٥١ و٥٦ . والإجابـة لا يراد مــا استدركتــه عائشة على الصحابة ٤٨ ـ ٤٩ . والميزان ٢ : ٥٨١ . والحاوي للسيوطي ٢ : ٢٠٠ . والتمييز ٢٢ .

لما قدم وملكان يظلانه ، فذكرت ذلك لميسرة ، فأخبرها أنه رآى ذلك منـذ خرج معه في سفره .

ويروى أن حليمة رأت غمامة تظله وهو عنـدها . وروي ذلـك عن أخيه من الرضاعة .

ومن ذلك : أنه نزل في بعض أسفاره تحت شجرة يابسة ، فاعشوشب ما حولها وأينعت هي فأشرفت ، وتدلت عليه أغصانها ، بمحضر من رآه .

ومال فيء الشجرة إليه في الخبر الآخر حتى أظلته .

وما ذكر أنه لا ظل لشخصه في شمس ولا قمر لأنه كان نـوراً وأن الذبـاب كان لا يقع على جسده ولا ثيابه . . انتهى .

ووقع في خروجه مع عمه إلى الشام ، وقصة بحيرا الراهب ، مما أورده ابن إسحاق معضلا ، ففيها : فلما نزلوا قريبا من صومعة بحيرا صنع لهم طعاما كثيراً ، وذلك فيما يزعمون عن شيء رآه وهو في صومعته ، يزعمون أنه رأى رسول الله على حين أقبلوا وغمامة تظله من بين القوم ، ثم أقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قريبا منه ، فنظر إلى الغمامة حين أظلته الشجرة ، وتقصرت أغصان الشجرة على رسول الله على حين استظل تحتها ـ القصة .

ووصله البيهقي في الدلائل، وأبو بكر الخرائطي واللفظ له، من طريق قراد أبي نوح، حدثنا يونس، عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه، قال: خرج أبو طالب إلى الشام، ومعه النبي على في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب ـ يعني بحيرا ـ هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب ـ وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت ـ قال: منزل وهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله على وقال: هذا سيد العالمين. زاد البيهقي: ورسول رب العالمين ابتعثه الله رحمة للعالمين، فقال له أشياخ قريش: وما علمك ؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من الثنية لم يبق شجر ولا حجر، إلا خر ساجداً، ولا يسجدون إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة يبق شجر ولا حجر، إلا خر ساجداً، ولا يسجدون إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة

أسفل من غضروف كتفه ، ثم رجع فصنع لهم طعاماً ، فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل فقال : أرسلوا إليه ، فأقبل وغمامة تظله ، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى الشجرة ، فلما جلس على مال فيء الشجرة عليه ، فقال : انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه \_ الحديث .

وهكذا رواه الترمذي ، عن أبي العباس الفضل بن سهل الأعرج ، عن قراد أبي نوح . وهكذا رواه غير واحد من الحفاظ ، من حديث أبي نوح قراد ، وأسمه عبد الرحمن بن غزوان ، وهو ممن خرج له البخاري ، ووثقه جماعة من الأئمة الحفاظ ، ولم أرفيه جرحا ، ومع هذا ففي حديثه هذا غرابة ، ولذا قال الترمذي : إنه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وقال عباس الدوري : ليس في الدنيا أحد يحدث به غيره . وقد سمعه منه أحمد وابن معين لغرابته ، وانفراده به ، حكاه البيهقي ، وابن عساكر ، وأبو موسى إما أن يكون تلقاه من النبي فيكون أبلغ ، أو من بعض كبار الصحابة ، أو كان مشهوراً أخذه بطريق الاستفاضة .

وبالجملة فلم تذكر الغمامة في حديث أصح من هذا ، وقد استدل بذلك لجواز إظلال المحرم ، ولكن لم يكن الاظلال ملازما له على الفقد وقع اظلال أبي بكر له على حين قدم المدينة في الهجرة لما أصابت الشمس رسول الله على وأن أبا بكر أقبل حتى جلل عليه بردائه ، بل ثبت أنه كان بالجعرانة ومعه ثوب قد أظل عليه ، وأنهم كانوا إذا أتوا على شجرة ظليلة تركوها للنبي هي ، ونحو ذلك مما لا نطيل بتخريجه ، وكله مما يتأيد به كونه لم يكن دائما ، وكذا يشهد له صنيع القاضي عياض ؛ حيث صدر ما سلف مما عزى إليه بإظلال الله له بالغمام في سفره ، وإن كان في اثنائه ما ليس صريحا فيه ، والله أعلم .

[١٢٧] حديث: « أُعْطِيَ يُوسُفُ عليه السلام شطرُ الحُسْنِ » .

<sup>(</sup>۱۲۷) صحيح مسلم ۱ : ۱۰۰ باب الإسراء ، والتمييز ۲۳ ، والـدرر بـرقم ۲۲ ، وكشف الخفـاء ، حـديث رقم ۲۱ . وأسنى المطالب ۲۱۸ ، والجـامع ۱۱۷۸ ، وصحيح الجامـع ۱۰۷۳ ، والأزهـر ۱ : ۲۲ .

مسلم في صحيحه ، عن شيبان بن فروخ ، حدثنا حماد بن سلمة ، حدثنا ثابت البناني ، عن أنس : فذكر حديث الإسراء مرفوعاً ، وفيه : « فإذا أنا بيوسف على شطر الحسن » .

وأخرج أبو يعلى في مسنده لفظ الترجمة فقط منه عن شيبان . ورويناه كذلك في الكنجر وديات . وأخرجه أبو نعيم في الحلية ، من حديث شيبان ، بلفظ : « أتيت على يوسف ، وقد أعطي شطر الحسن » .

وكذا رواه أحمد في مسنده ، وابن أبي شيبة في مصنفه ، عن عفان ، عن حماد بن سلمة ، والحاكم من طريق عفان ، وقال : إنه صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وقد علمت تخريج مسلم له ، زاد بعضهم : « وأمه شطر الحسن » ، وزاد آخر : « ومن سواه شطره » .

ولإسحاق بن راهويه ، من حديث شعبة ، عن أبي إسحاق ، قال : قال : أبو الأحوص ، عند عبد الله بن مسعود : أوتي يوسف وأمه ثلث الحسن . وسنده أيضاً صحيح .

## [١٢٨] حديث : « اعقِلْها وتوكَّلْ » .

الترمذي في النوهد ، وفي العلل ، والبيهقي في الشعب ، وأبو نعيم في الحلية ، وابن أبي الدنيا في التوكل ؛ من حديث المغيرة بن أبي قرة السدوسي ، سمعت أنسا يقول : قال رجل : يا رسول الله ، أعقلها وأتوكل ، أو أطلقها وأتوكل ؟ قال : « اعقلها وتوكل » ، يعني الناقة . وقال الترمذي : قال عمرو بن علي \_ يعني الفلاس شيخه \_ قال : يحيى بن سعيد القطان : إنه منكر ، ثم قال الترمذي : وهو غريب لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه ، وإنما أنكره القطان من حديث أنس ، وقد روي عن عمرو بن أمية الضرى عن النبي عليها

<sup>(</sup>١٢٨) الترمذي ٣ : ٣٢٢ ، والاحياء ٤ : ٢٧٩ ، والحلية ٨ : ٣٩٠ ، والدرر برقم ٣٣ ، والميزان ٤ : ١٦٥ ، وكشف الخفاء ، حديث رقم ١٦٥ . وأسنى المطالب ٢٣١ ، وتاريخ بغداد ٨ : ٣٩٠ ، ومسند القضاعي ١٠٩ ، والشرح ٤٨٧ ، وفيض القدير ٤ : ٣٩٠ .

نحوه ، يشير إلى ما أخرجه ابن حبان في صحيحه ، وأبو نعيم ؛ من حديث جعفر بن عمرو بن أمية ، عن أبيه ، قال : قال : رجل للنبي على السلام : أرسل ناقتي واتوكل ؟ قال : اعقلها وتوكل . ورواه الطبراني في الكبير ، والبيهقي في الشعب ، وجعلا في روايتهما القائل عمراً نفسه ، وكذا هو عند أبي القاسم بن بشران في أماليه ، وأخرجه البيهقي كذلك من حديث جعفر ، لكن مرسلا ، قال : قال عمرو بن أمية : يا رسول الله ، وذكره . وهو عند الطبراني ، من حديث أبي هريرة ، بلفظ : «قيدها وتوكل » .

[١٢٩] حديث : « أُعِلْنُوا النكاحَ ، واجعلُوهُ في المساجدِ ، واضربوا عليه بالدُّفِّ » .

الترمذي وضعفه ، وابن ماجه ، وابن منيع ، وغيرهم ؛ عن عائشة مرفوعاً بهذا ، وهو حسن ، فراويه عند الترمذي ، وإن كان ضعيفا ، فإنه قد توبع كما في ابن ماجه وغيره . وفي الباب عن جماعة ، وفي لفظ : « وأخفوا الخِطبة » . وبه تمسك من أبطل نكاح السر .

[١٣٠] حـديث : « أعمـارُ أمتي مـا بين الستين إلى السبعين ، وأقلُّهم مَنْ يجوزُ ذلك » .

الترمذي ، وابن ماجه ، وآخرون ؛ من حديث محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة به مرفوعا . وصححه ابن حبان ، والحاكم ، وقال : إنه على شرط مسلم ، وقال الترمذي : إنه حسن غريب من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة . وقد روي عن أبي هريرة من

<sup>(</sup>١٢٩) الإرواء ١٩٩٣ . والأحاديث الضعيفة ٩٨٢ . وضعيف الجامع ١٠٦٥ . والتمييـز ٢٣ . وكشف الخفاء ٤٢٢ .

<sup>(</sup>۱۳۰) الترمذي ٣ : ٢٦٤ ، وابن ماجه ٢ : ١٤١٥ ، وموارد الضمآن ٢٦١ ، والدرر برقم ٨٩ ، والفوائد للشوكاني ٢٦٨ ، وصحيح الجامع الصغير برقم ١٠٨٤ ، والتمييز ٢٤ ، وكشف الخفاء ، حديث رقم ٢٤٣ . وأسنى المطالب ٢٢١ ، والثعلبي ٣ : ١٥٨ ، والقضاعي ٤٦ ، والحاكم ٢ : ٤٦٧ ، وابن حبان ٦ : ٩٦ ، والأزهر ١ / ٦٣ / ١ ، وفيض القدير ٥ : ٢٥٤ ، والمجازات النبوية ٢٤٨ .

غير هذا الوجه ، ومن ذلك ما رواه هو ، من حديث كامل أبي العلاء ، عن أبي صالح ، عن أبي من ستين إلى سبعين » ، وقال أيضاً: إنه حسن غريب من حديث أبي صالح عن أبي هريرة ، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة . ومن ذلك ما رواه ابن عساكر ، من طريق شيخ مدني ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة رفعه ، بلفظ : « أقل أمتي ابناء السبعين » .

وفي لفظ لأحمد ، والترمذي ، وابن ماجه ، وأبي يعلى ، والعسكري ، والقضاعي ، والرامهرمزي، وغيرهم ؛ مرفوعاً : « معترك المنايا ما بين الستين إلى السبعين » .

وفي لفظ لابن منيع ، والرامهرمزي : « من عمره الله ستين سنة ، فقد أعتذر اليه في العمر » ، يريد : ﴿ أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ، وجاءكم النذير ﴾ .

وللعسكري ، من حديث عبد الله بن محمد القرشي ، عن أبيه ، قال رجل لعبد الملك بن مروان : كم تعد يا أمير المؤمنين ؟ فبكى ، وقال : أنا في معترك المنايا ، هذه ثلاث وستون . . فمات لها .

وللرامهرمزي ، عن وهب بن منبه ، في قوله تعالى : ﴿ وقد بلغت من الكبر عتيا ﴾ ، قال : قال هذه المقالة وهو ابن ستين أو خمس وستين سنة . وأصل الحديث في البخاري من حديث سهل بن سعد .

ويروى في الباب عن ابن عمر وأنس ، لفظ أحدهما : « أقل أمتي من يبلغ السبعين » ، ولفظ الآخر : « حصاد أمتي ما بين الستين إلى السبعين » .

ولعمر بن أبي حسين المكي ، عن عطاء ، عن ابن عباس مرفوعا : « إذا كان يوم القيامة نودي أين أبناء الستين ، وهو العمر اللذي قال الله : ﴿ أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ﴾ . أخرجه الرامهرمزي ، والطبراني ، كما بينت أكثر ذلك في المسلسلات .

#### [١٣١] حديث: « الأعمالُ بالخواتيم » .

البخاري في القدر من صحيحه مترجما عليه: العمل بالخواتيم ، من حديث أبي غسان ، حدثني أبو حازم ، عن سهل بن سعد الساعدي ، أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي في ، فنظر النبي في إليه ، فقال : « من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار » ، وذكر الحديث ، وفي آخره : « وإنما الأعمال بالخواتيم » ، واتفقا عليه ، من حديث يعقوب بن عبد الرحمن القاري ، عن أبي حازم ، لكن بدون محل الحاجة منه .

وفي الباب ، عن معاوية ، أخرجه ابن حبان في صحيحه ، من حديث الوليد بن مسلم ، وصدقة بن خالد ، قالا واللفظ لأولهما : حدثنا ابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، سمعت أبا عبد رب يقول : سمعت معاوية يقول : قال النبي على : « إنما الأعمال بخواتيمها ، كالوعاء إذا طاب أعلاه ، طاب أسفله ، وإذا خبث أعلاه ، خبث أسفله » ، ولفظ الآخر : « إنما الأعمال كالوعاء ، إذا طاب » ، وذكره .

وكذا هو بهذا اللفظ عند ابن ماجه في سننه ، والعسكري من حديث الوليد بن مسلم ، وعند أحمد في مسنده ، من حديث ابن المبارك ، عن ابن جابر .

وعن عائشة أخرجه ابن حبان في صحيحه ، وابن عدي في كامله ، بلفظ : « إنما الأعمال بالخواتيم » .

وعن عليّ أخرجه الـطبراني في حـديث فيه : «وصـاحب الجنة مختـوم له بعمل أهل الجنة ، وإن عمل أي عمل ، الأعمال بخواتيمها » .

وعن أنس أخرجه أحمد ، وابن منيع ، وأبو يعلى ، في مسانيـدهم ، والترمذي وصححه هو وابن خزيمة وابن حبان ، والحاكم مرفوعـا : « إذا أراد الله

<sup>(</sup>۱۳۱) صحيح البخاري ٨ : ١٠٥ - ١٠٦ ، وموارد الضمآن ٤٥٠ ، والتمييـز ٢٤ ، وكشف الخفاء ، حديث رقم ٤٨٨ . وأسنى المطالب ٣٧٩ .

بعبد خيراً استعمله قبل موته » ، قالوا : وكيف يستعمله ؟ قال : « يوفقه لعمل صالح قبل موته ، ثم يقبضه عليه » ، وأوله عند أحمد : « لا تعجبوا لعمل عامل حتى تنظروا بم يختم له » . وهو على شرط الشيخين .

وعن أبي عنبة الخولاني ، أخرجه أحمد ، والطبراني ، وأبو الشيخ مرفوعا : « إذا أراد الله بعبد خيراً عَسله ، يفتح له عملا صالحا بين يدي موته » ، والعسل طيب الثناء .

وأخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة مختصراً .

وأخرج البزار ، من حديث ابن عمر حديثا فيه : ذكر الكتابين . وفي آخره : « العمل بخواتيمه ، والعمل بخواتيمه » .

وللعسكري ، من حديث وهيب بن خالد ، عن حميد ، عن أنس مرفوعا : « لا يضركم ألا تعجبوا من أحد حتى تنظروا بم يختم له » .

وفي سياق ألفاظها ، مع استيفاء ما في معناها ، تطويل . وروينا عن معاوية بن قرة قال : بلغني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول : اللهم اجعل خير عمري آخره ، وخير عملي خواتمه ، وخير أيامي يوم ألقاك . بل هو من دعائه على ، كما للطبراني في الأوسط عن أنس ، وله طرق .

[١٣٢] حديث: « الأعمالُ بالنيات ».

متفق عليه ، لكن بزيادة (إنما) ، وابن حبان في صحيحه بدونها ، كلهم عن عمر .

[١٣٣] حديث: « أُعِينُوا الشَّارِيَ » .

لا أصل له بهذا اللفظ ، نعم عند الديلمي عن أنس رفعه : « ألا بلغوا الباعة والسوقة : أن كثرة السوم في بضائعهم من قلة الرحمة ، وقساوة القلب ،

<sup>(</sup>۱۳۲) صحيح البخاري ۱: ۳. ومسلم ۲: ۵۸. وكشف الخفاء ، حديث رقم ٤٣١. (۱۳۳) الأسرار ۱۰۰. والتمييز ۲۶. وكشف الخفاء ، حديث رقم ٤٣٢.

أرحم من تبيعه ، وأرحم من تشتري منه ؛ فإنما المسلمون أخوة ، أرحم الناس يرحمك الله ، من لا يرحم لا يرحم » .

[١٣٤] حديث : « اغُدُ عالماً ، أو متعلما ، أو مستمعاً ، أو محباً ، ولا تكن الخامسَ فتهلك » .

البيهقي في الشعب وغيرها ، وابن عبد البر ؛ من حبديث عطاء بن مسلم الخفاف ، عن خالد الحذاء ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه به مرفوعا ، وفيه قال عطاء : قال لي مسعر بن كدام : يا عطاء زدتنا في هذا الحديث زيادة لم تكن في أيدينا ، قال ابن عبد البر : الخامسة معاداة العلماء وبغضهم ، ومن لم يحبهم فقد أبغضهم أو قارب ، وفيه الهلاك .

والحديث عند الطبراني ، وأبي نعيم ، وآخرين ، وعند البيهقي في آخره : يا عطاء ! ويل لمن لم يكن فيه واحدة منهن . وقال البيهقي : إن عطاء تفرد بهذا الحديث ، وإنما يروى عن ابن مسعود ، وأبي الدرداء ، من قولها . . ولفظ أبي الدرداء متبعا بدل مستمعا .

[١٣٥] حديث : « افتضَحُوا » .

هـو من الأمثـال السـائـرة ؛ وقـد رواه الخـطابي في العـزلـة ، من طــريق محمد بن حاتم المظفري به .

[١٣٦] حـديث : « أفضلُ الجهادِ كلمةُ عـدل ٍ عندَ سلطانٍ جـائرٍ أو أميـرٍ جائرٍ » .

<sup>(</sup>۱۳۶) السروض ۹۲۱ ، والأحاديث الضعيفة ۲۸۳٦ ، وضعيف الجامع ۱۰۸۰ ، وقــال : مــوضــوع . والمعجم الصغــير ۲ : ۹ . ومجمع الــزوائد ۱ : ۱۲۲ . والتمييــز ۲۶ . وأحاديث القصــاص ۱۰۳ . وكشف الخفاء ، ۱ : ۱۶۸ .

<sup>(</sup>١٣٥) قال النجم : وفي معناه : « تعالوا نقتبح ساعة ونصطلح » . كشف الخفياء ، حديث رقم ٤٤٤ . والحلية ٢ : ٣٨١ . والأسرار ١٠٠ . والتمييز ٢٤ .

<sup>(</sup>١٣٦) سنن أبي داود ٤ : ١٧٥ ، والترمـذي ٣ : ٢١٠ ، وابن مـاجـه ٢ : ١٢٢٩ ، والتمييــز ٢٥ ، والله رح ٨٨٧ ، والشرح ٨٨٧ ، والله رح ٨٨٧ ، وفيض القدير ٢ : ٣٠ .

أبو داود في الملاحم من سننه ، من حديث محمد بن جحادة ، عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بهذا .

ورواه الترمذي في الفتن من جامعه ، من هذا الوجه ، بلفظ : « إن من أعظم الجهاد » وذكره بدون أو أمير جائر ، وقال : إنه حسن غريب .

وهو عند ابن ماجه في الفتن أيضا باللفظ الأول بدون أو أمير جائر . وأخرجه ابن ماجه أيضا ، من حديث حماد بن سلمة ، عن أبي غالب ، عن أبي أمامة ، قال : عرض لرسول الله على رجل عند الجمرة الأولى ، فقال : يا رسول الله ، أي الجهاد أفضل ؟ فسكت عنه ، فلما رمى الجمرة الثانية سأله ، فسكت عنه ، فلما رمى جمرة العقبة ووضع رجله في الغرز ليركب قال : « أين السائل ؟ » قال : أنا يا رسول الله ، قال : « كلمة حق عند ذي سلطان جائر » .

وأخرجه البيهقي في الشعب ، قال : وله شاهد مرسل بإسناد جيد ، ثم ساق ما أخرجه النسائي في البيعة من سننه ، من جهة علقمة بن مرثد ، عن طارق بن شهاب ، قال : سئل رسول الله على : أي الجهاد أفضل ؟ قال : «كلمة عدل عند إمام جائر » ، وطارق له رؤية فقط ، فلذا كان حديثه مرسلا(\*) . وكذا في الباب عن واثلة وآخرين .

[١٣٧] حديث : « أفضلُ طعام الدنيا والآخرة اللحمُ » ، في : سيد .

[ ١٣٨] حديث : « أفضلُ العباداتِ أَحْمَزُها » .

قال المزي: هو من غرائب الأحاديث، ولم يرو في شيء من الكتب الستة. انتهى.

وهو منسوب في النهاية لابن الأثير لابن عباس ، بلفظ : سئل رسول الله

<sup>(\*)</sup> والصحيح المشهور الذي رجحه الجمهور أن مرسل الصحابي محتج به . انظر التقريب والتيسير للنووي بتحقيقي ، دار الكتاب العربي .

<sup>(</sup>١٣٨) المصنوع ٣٣ ، والنهاية لابن الأثير ١ : ٤٤٠ ، والـدرر ٢٥ ، والتمييز ٢٥ ، والأسـرار ١٠٠ ، وأسنى المطالب ٤٧ ، وكشف الحفاء ، رقم ٤٥٩ .

ﷺ : أي الأعمال أفضل ؟ قال : « أحمزها » ، وهو بالمهملة والزاي ، أي أقواها وأشدها .

وفي الفردوس مما عزاه لعثمان بن عفان مرفوعا: «أفضل العبادات أخفها»، فيجمع بينهما على تقدير ثبوتهما بأن القوة والشدة بالنظر لتبين شروط الصحة ونحوها فيها، والخفة بالنظر لعدم الاكثار بحيث تمل، ولكن الظاهر أن لفظ الثاني العيادة بالتحتانية لا بالموحدة، ويروى عن جابر رفعه: «أفضل العيادة أجراً سرعة القيام من عند المريض». وفي فضائل العباس لابن المظفر، من حديث هود بن عطاء، سمعت طاوساً يقول: أفضل العيادة ما خف منها.

ومن الآثار في تخفيف العيادة \_ مما هو في سادس المجالسة للدينوري من جهة شيبان \_ عن أبي هلال ، قال : عاد قوم بكر بن عبد الله المزني فأطالوا الجلوس ؛ فقال لهم بكر : إن المريض ليعاد والصحيح يزار .

ومن جهة الأصمعي ، قال : عاد قوم مريضا في بني يشكر ، فأطالوا عنده ؛ فقال لهم : إن كان لكم في الدارحق فخذوه .

ومن جهة الأصمعي أيضا قال: مرض أبو عمرو بن العلاء ، فأتى أصحابه إلا رجلا منهم ، ثم جاءه بعد ذلك ، فقال: إني أريد أن أسامرك الليلة ، فقال: أنت معافى وأنا مبتلى ، فالعافية لا تدعك تسهر ، والبلاء لا يدعني أنام ، والله أسأل أن يسوق إلى أهل العافية الشكر ، وإلى أهل البلاء الصبر .

[١٣٩] حديث: « أَفْطَرَ الحاجمُ والمحجومُ ».

يروى كما علقه البخاري بصيغة التمريض ، عن الحسن ، عن غيـر واحد

<sup>(</sup>١٣٩) البخاري ٣ : ٣٠ ، وفتح الباري ٤ : ١٧٥ ـ ١٧٩ ، وسنن أبي داود ٢ : ٤١٤ ، وابن ماجه ١ : ١٣٠ ، والترمذي ٢ : ٢٤ ، والمصنف برقم ٧٧٠ ، والمستدرك ١ : ٤٤ ، وسحيح ابن خزيمة ٣ : ٢٢٦ ، والدارمي ٢ : ١٤ ، والمصنف برقم ٧٥٠٠ ، والمستدرك ١ : ٤٨١ ، والسنن للبيهقي ٤ : ٢٦٥ ، وموارد الظمآن ٢٢٦ ، وشرح معاني الأثار ٢ : ٩٨ وما بعدها ، ونصب الراية ٢ : ٤٧٢ ، وتلخيص الحبير ٢ : ١٩١ وما بعدها ، ولقط اللآليء بتحقيق محمد عبد القادر ص ١٥٧ .

مرفوعا ، ثم قال : وقال لي عياش : حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا يونس ، عن الحسن مثله ، فقيل له : عن النبي على ؟ قال : نعم ، ثم قال : الله أعلم .

وهـذا بعينه قـد رواه في تاريخه ، ومن جهته البيهقي في سننه ، فقـال : حدثني عياش وذكـره . وبه يستـدل على أن البخاري إذا قـال : قال لي ـ يكـون محمولا على السماع .

وللبيهقي أيضا ، وكذا النسائي ، من حديث علي بن المديني ، عن المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن الحسن ، عن غير واحد من أصحاب النبي قال \_ وذكره .

قال علي بن المديني : رواه يونس ، عن الحسن ، عن أبي هريرة ؛ ورواه قتادة ، عن الحسن ، عن ثوبان ؛ ورواه عطاء بـن السائب ، عن الحسن ، عن معقل بن يسار ؛ ورواه مطر ، عن الحسن ، عن علي .

قال البيهقى : ورواه أشعث عن الحسن عن أسامة .

قال شيخنا: ورواه قتادة أيضاً ، عن الحسن ، عن علي ؛ أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه ؛ ورواه أبو حُرَّة ؛ عن الحسن ، عن غير واحد من الصحابة . ورواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، وآخرون ، كالحارث ، من حديث شداد وثوبان مرفوعا في حديث . وقال أحمد والبخاري : إنه عن ثوبان أصح . وصححه عن شداد إسحاق بن راهُويَه ، وصححهما معاً البخاري متبعاً لابن المديني ، ورواه الترمذي عن رافع بن خديج ، ورواه غيرهم عن آخرين .

وتأوله بعض العلماء المرخصين في الحجامة على أن معناه: إن تعرضا للافطار أما المحجوم فللضعف ، وأما الحاجم فلأنه لا يأمن من أن يصل إلى جوفه شيء بالمص ، ولكن قد جزم الشافعي بأنه منسوخ .

[١٤٠] حديث: « الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة ، والتودد إلى

<sup>(</sup>١٤٠) الأحاديث الضعيفة ١٥٧ ، وضعيف الجامع ٢٧٨٦ ، وقال : موضوع . والتمييز ٢٥ . والدرر برقم ٩١ . وكشف الخفاء ، حديث رقم ٤٧٦ ، وأسنى المطالب ٥٥٧ ، ومسند القضاعي ٧ ، وشرحه ٥٧ ، وفيض القدير ٣ : ٧٨٠ .

## النَّاسِ نصفُ العقلِ ، وحسنُ السؤالِ نصفُ العلمِ » .

البيهقي في الشعب ، والعسكري في الأمثال ، وابن السني ، والديلمي من طريقه ، والقضاعي ، كلهم من حديث نحيس بن تميم ، عن حفص بن عمر ، حدثنا ابراهيم بن عبد الله بن الزبير ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً جذا ، وضعفه البيهقي ، ولكن له شاهد عند العسكري ، من حديث خلاد بن عيسى ، عن ثابت ، عن أنس رفعه : « الاقتصاد نصف العيش ، وحسن الخلق نصف الدين » وكذا أخرجه الطبراني ، وابن لال .

ومن شواهده أيضاً ما للعسكري ، من حديث أبي بـ لال الأشعري ، حـدثنا عبد الله بن حكيم المدني ، عن شبيب بن بشر ، عن أنس رفعه : « السؤال نصف العلم ، والرفق نصف المعيشة ، وما عال امرؤ في اقتصاد » .

وللديلمي ، من جهة الحاكم ، ثم من حديث عمر بن صبح ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن ، عن أبي أمامة رفعه : « السؤال نصف العلم ، والرفق نصف المعيشة ، وما عال من اقتصد » .

وللقضاعي ، ومن قبله أحمد ، والطبراني ، من حديث ابراهيم الهجري ، عن أبي الأحوص ، عن ابن مسعود رفعه : « ما عال من اقتصد » .

وللطبراني ، عن عبد الله بن سرجس مرفوعاً : « التودد والاقتصاد والسمت الحسن جزء من أربعة وعشرين جزأ من النبوة » .

وللديلمي عن أنس مرفوعاً: « التدبير نصف المعيشة ، والتودد نصف العقل ، والمم نصف الحرم ، وقلة العيال أحد اليسارين » .

ورواه البيهقي ، من قول ميمون بن مهران ولفظه : « التودد إلى الناس نصف العقل ، وحسن المسألة نصف الفقه ، ورفقك في معيشتك تكفي عنك نصف المؤنة » .

ولابن حبان في صحيحه ، في حديث طويل ، عن أبي ذر أن النبي ﷺ قال له : « يا أبا ذر لا عقل كالتدبير ، ولا ورع كالكف ، ولا حسب كحسن الخلق » .

وهذا اللفظ عند البيهقي في الشعب ، وللعسكري ؛ من جهة أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس مرفوعاً : « ما عال مقتصد » . ومن حديث سكين بن عبد العزيز ، عن الهجري ، عن أبي الأحوص ، عن ابن مسعود مرفوعاً : « لا يعيل أحد على قصد ولا يبقى على سرف كثير » . ومن حديث عثمان بن عمر بن خالد بن الزبير ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه على مرفوعاً : « التودد نصف الدين ، وما عال امرؤ قط على اقتصاد ، واستنزلوا الرزق بالصدقة » . ومن حديث يونس بن عبيد ، عن الحسن ، عن أنس رفعه : « رأس العقل بعد الايمان بالله التودد إلى الناس ، وأهل التودد لهم درجة في الجنة ، ونصف العلم حسن المسألة ، والاقتصاد في المعيشة والرفق تكفي نصف المؤنة » ، وذكر حديثاً . وجاء في الاقتصاد قوله على السمت الحسن والهدى والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءاً من النبوة » ، وفي ديث يروي مرفوعاً : « من فقه الرجل أن يصلح لفظ : « من ستة وأربعين » ، وفي حديث يروي مرفوعاً : « من فقه الرجل أن يصلح معيشته » ، وقد عقد البيهقي في الشعب للاقتصاد في النفقة باباً ، وقوله : « ما عال مقتصد » أي ما افتقر من أنفق قصدا ولم يجاوزه إلى الأسراف .

#### [١٤١] حديث: « الأقربونَ أَوْلَى بالمعروفِ » .

ما علمته بهذا اللفظ ، ولكن قال النبي على الله الله المنافي الأقربين » . رواه البخاري ، من حديث مالك ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن أنس قال ، وقال ثابت : عن أنس قال النبي الله الله الله المقراء أقاربك » . وقال الأنصاري : حدثني أبي عن ثمامة ، عن أنس مثل حديث ثابت : « اجعلها لفقراء قرابتك ترحم » . هذا كله إذا أوقف أو أوصى لأقاربه وفي التنزيل : ﴿ قبل ما أنفقتم من خير فللوالدين وللأقربين ﴾ ، و : ﴿ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف ﴾ .

[١٤٢] حديث ؛ « أقضاكُم عَليَّ » .

<sup>(</sup>١٤١) كشف الخفاء ، حديث رقم ٤٨٦ . والأسرار ١٠١ . والتمييز ٢٦ .

<sup>(</sup>١٤٢) كشف الخفاء ، حديث رقم ٤٨٩ . والتمييز ٢٦ . والأسرار ١٠١ .

الملا في سيرته ، عن ابن عباس ، في حديث مرفوع أوله : « أرحم أمتي بأمتي أبو بكر » . ورواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة رفعه مرسلا : « أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ، وأقضاهم علي . . » الحديث . وهو موصول عندنا في فوائد أبي بكر بن العباس بن نجيح ، من حديث أبي سعيد الخدري مثله . وقد تقدم عن أنس مثله بدون الشاهد منه هنا في : أحرم . ولكن يروى في المرفوع عن أنس أيضاً : « أقضى أمتي علي » ، أخرجه البغوهي في شرح السنة والمصابيح .

وعز المحب الطبري في الرياض النضرة للحاكم من المرفوع عن معاذ بن جبل في حديث أوله: « يا علي تخصم الناس بسبع - وذكر منها - وأبصرهم بالقضية » .

وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ، ونحوه عند أبي نعيم في الحلية ، عن أبي سعيد رفعه : « يا علي لك سبع خصال ، لا يحاجك فيها أحد » .

وكلها واهية ، وأثبت منها كلها أنه على بعث علياً قاضياً إلى اليمن ، قال : يا رسول الله ، بعثني أقضي بينهم وأنا شاب لا أدري ما القضاء ، فضرب رسول الله على في سدره ، وقال : « اللهم اهده وثبت لسانه » ، قبال : فوالذي فلق الحبة ما شككت في قضاء بين اثنين . رواه أبو داود ، والحاكم ، وابن ماجه ، والبزار ، والترمذي ؛ من طرق عن علي ؛ أحسنها : رواية البزار عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، عن علي . وفي إسناده عمرو بن أبي المقدام ، واختلف فيه على عمرو بن مرة ، فرواه شعبة عنه عن أبي البَختري ، قبال : حدثني من سمع علياً . أخرجه أبو يعلى ، وسنده صحيح ، لولا هذا المبهم . ومنهم من أخرجه عن أبي البختري عن علي ؛ أخرجه ابن ماجه ، والبزار ، والحاكم ، وهو منقطع . ومنها رواية البزار ، عن حارثة بن مضرب ، عن علي ؛ قال : وهذا أحسن أسانيده . ومنها وهو أشهرها رواية أبي داود وغيره ، من طريق سماك ، عن حنش بن المعتمر ، عن علي . وأخرجها النسائي في الخصائص ، والحاكم ، والبزار . وقد رواه ابن حبان من رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن على .

وهذه الطرق يقوى بعضها ببعض ، نعم روى البخاري في البقرة من صحيحه ، وأبو نعيم في الحلية ؛ كلاهما من جهة حبيب ، عن سعيدبن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال : عمر بن الخطاب رضي الله عنه : علي أقضانا ، وأبي أقرأنا . ونحوه عن أبي وآخرين . وللحاكم في مستدركه عن ابن مسعود قال : كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة عليّ . وقال : إنه صحيح ، ولم يخرجاه ، قلت : ومثل هذه الصيغة حكمها الرفع على الصحيح .

[١٤٣] حديث : « أَقِيلُوا ذَوِي الهيئات عَثَراتِهم إلا في الحدودِ » .

أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن عدي ، والعسكري ، والعقيلي ؛ من حديث عمرة ، عن عائشة به مرفوعاً . وقال العقيلي : له طرق لا يثبت منها شيء .

وهـوعند الشافعي ، وابن حبان في صحيحـه . وكذا ابن عـدي ، والعسكري أيضاً ، والبيهقي ؛ من حـديث عـائشـة بلفظ : « زلاتهم » دون ما بعده . وفي سند العسكري ، وابن حبان : أبو بكر بن نافع ، وقد نص أبو زرعة على ضعفه في هذا الحديث .

وفي الباب ، عن ابن عمر ، رواه أبو الشيخ في كتاب الحدود ، بسند ضعيف .

وعن ابن مسعود رفعه بلفظ: « تجاوزوا عن ذنب السخي ؛ فإن الله يأخذ بيده ، عند عثراته » . رواه الطبراني في الأوسط .

وعن عائشة أيضا ، عند العسكري ، من حديث المثنى أبي حاتم ، عن عبيد الله بن العيزار ، عن القاسم عنها مرفوعا ، بلفظ : « تهادوا تزدادوا حباً ، وهاجروا تورثوا أبناءكم مجداً ، وأقيلوا الكرام عثراتهم » .

<sup>(</sup>١٤٣) مسند أحمد ٣ : ١٨١ ، وسنن أبي داود ٤ : ١٨٩ ، والتمييـز ٢٦ ، والدرر بـرقم ٩٢ ، وكشف الخفاء برقم ٤٨٨ ، والجامع ١٣٦٣ ، وصحيح الجامـع ١١٩٦ ، والصحيحة ١٣٨ ، ومشكـل الأثار ٣ : ١٢٩ ، والحلية ٩ : ٤٣ ، والكامل ٣٠٠ / ١ ، والبيهقي ٨ : ٣٣٤ .

قال الشافعي عقب حديث عائشة : وسمعت من أهل العلم ممن يعرف المحديث يقول : يتجافى للرجل ذي الهيئة عن عثرته ما لم يكن حداً ، قال : وذوو الهيئات الذين يقالون عثراتهم الذين ليسوا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة ، وقال الماوردي : في عثراتهم وجهان ، أحدهما : الصغائر ، والثاني : أول معصية زل فيها مطيع .

# [١٤٤] حديث: « أكثرُ أهل الجنَّةِ البُلْهُ » .

البيهقي في الشعب ، والبزار ، والديلمي ؛ في مسنديهما ، والخلعي في فوائده ؛ كلهم من حديث سلامة بن روح بن خالد ، قال : قال عقيل : حدثني ابن شهاب ، عن أنس : أن رسول الله على قال : وذكره . وسلامة فيه لين ، ولم يسمع من جد أبيه عقيل ، إنما أخذ من كتبه ، وعد هذا الحديث في أفراده . لكن هو عند القضاعي ، من حديث يحيى بن أيوب ، حدثنا عقيل به . ورويناه في الكنجروديات ، من طريق محمد بن العلاء الأيلي ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري ، وقال العسكري : إنه غريب من حديث الزهري ، وهو من حديث يونس عنه أغرب لا أعلمه إلا من هذا الوجه . وله شاهد عند البيهقي أيضا ، من حديث مصعب بن ماهان ، عن الثوري ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، وقال عقبه : إنه بهذا الاسناد منكر . وجاء عن سهل بن عبد الله التستري في تفسيره : هم الذين ولهت قلوبهم وشغلت بالله عز وجل . وعن أبي عثمان قال : هو الأبله في دنياه ، الفقيه في دينه . وعن الأوزاعي قال : هو الأعمى عن الشر ، البصير بالخير . أخرجها البيهقي في الشعب .

[١٤٥] حديث: « أكثرُ مَنْ يموتُ مِنْ أمتي بعد كتابِ الله وقضائِهِ وقدرِهِ الأنفس » .

<sup>(</sup>١٤٤) الجامع ١٣٧٩ ، وضعيف الجامع ١٩٤ ، وأسنى المطالب ٢٤٣ ، تخريج الاحياء ٣ : ١٨ ، والتمييز ٢٦ ، والأسرار ١٠٣ ، والدرر برقم ٢٧ ، وفيض القدير ٢ : ٧٩ ، وكشف الخفاء ، حديث رقم ٤٩٥ . والأزهر ١ / ٢٨ / ٢ .

<sup>(</sup>١٤٥) كشف الخفاء ، حديث رقم ٤٩٦ . والدرر برقم ٩٣ ، والتمييز ٢٦ . وصحيح الجامع الصغير ، حديث رقم ١٢١٧ . والجامع ١٧٨٠ ، وصحيح الجامع ١٢١٧ ، والصحيحة ٧٤٧ ، والطيالسي =

البزار ، من حديث عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه جابر به مرفوعاً . . ورجاله ثقات ، وقال البزار : يعني بالعين . وعند الطبراني في الكبير ، من حديث علي بن عروة ، وهو كذاب ، عن عبد الملك ، عن داود بن أبي عاصم ، عن أسماء بنت عميس ، قالت : سمعت رسول الله علي يقول : « نصف ما يحفر لأمتي من القبور من العين » .

#### [١٤٦] حديث : « أكثِرُ وا ذكرَ الله حتى يقولوا : مجنون » .

أحمد ، وأبو يعلى ، والبيهقي في الشعب وغيرها ؛ من حديث ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن دراج أبي السمح ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد به مرفوعا . وصححه الحاكم . وللبيهقي من حديث عمرو بن مالك ، عن أبي الجوزاء رفعه مرسلا : « أكثروا ذكر الله حتى يقول المنافقون إنكم مراؤ ن » .

## [١٤٧] حديث : « أكثروا ذِكْرَ هَادمِ اللذَّاتِ » يعني الموت .

أحمد ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، من حديث محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة به مرفوعاً . وصححه ابن حبان ، والحاكم ، وابن السكن ، وابن طاهر ، وأعله الدارقطني بالارسال .

ولفظه عند العسكري في الأمثال : مرّ رسول الله ﷺ بمجلس من مجالس الأنصار وهم يمزحون ويضحكون ، فقال : « أكثروا ذكر هادم اللذات ، فإنه لم

المطالب ١٧٦٠ ، ومشكل الأثار ٤ : ٧٧ ، وابن أبي عاصم في السنة ٢٤ / ٢ ، والعقيلي ١٩٦ ، وأسنى المطالب ٢٤٤ ، وفتح الباري ١٠ : ١٩٦ ، وابن عدى ١ : ٢٠٨ .

<sup>(</sup>١٤٦) الأحاديث الضعيفة ٧١٥، وتخريج الترغيب ٢: ٢٣٠٣٠، وضعيف الجامسع ١٢٠٦، والمستدرك 1: ٤٩٩، والتمييز ٢٦، والميزان ٢: ٢٤، وعمل اليوم والليلة ص ١٢، وكشف الحفاء برقم ٤٩٧.

<sup>(</sup>١٤٧) مسند أحمد ٢ : ٢٩٣ ، والترمذي باب ٢٦ من القيامة ، وباب ٤ من الـزهد ؛ والنسـائي باب ٣ من الجنائز ، وابن ماجه باب ٣١ من الزهد ، ومسند القضـاعي ١١٨ ، والشرح ٣٧٠ ، والمجـازات النبوية ٢٩٣ .

يذكر في كثير إلا قلله ، ولا في قليل إلا كثره ، ولا في ضيق إلا وسعه ، ولا في سعة إلا ضيقها » . أخرجه البيهقي .

وفي الباب عن جماعة ، منهم أبو سعيد ، ولفظه : دخل رسول الله ﷺ المسجد ، فرأى ناسا يكشِرون (\*) ، فقال : « أما إنكم لو أكثرتم ذكر هادم اللذات ، فأكثروا ذكر هادم اللذات الموت ، وإنه لم يأت على القبر يوم الا وهو يقول : أنا بيت الوحدة وبيت الغربة ، أنا بيت التراب ، أنا بيت الدود » .

ولفظه عند العسكري : دخـل النبي ﷺ مصلى فـرأى نـاسـا يكشـرون ، فقال : « أما إنكم لو أكثرتم ذكر هادم اللذات ، فاكثروا من ذكر هادم اللذات » .

وأنس ، ولفظه عنده أيضاً : « أكثروا ذكر الموت ، فإنكم إن ذكرتموه في غنى كدره عليكم ، وإن ذكرتموه في ضيق وسعه عليكم ، الموت القيامة إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته يرى ماله من خير وشر » .

وفي لفظ لأنس ، عند ابن أبي الدنيا ، في الموت ، بسند ضعيف جداً : « أكثروا من ذكر الموت فإنه يمحص الذنوب ويزهد في الدنيا » .

وفي لفظ للبيهقي : أن النبي ﷺ مر بقوم يضحكون ويمزحون ، فقال : « أكثروا من ذكر هادم اللذات » .

وابن عمر ، وهو عند البيهقي في الشعب ، من حديث عبد الله بن عمر العمري ، عن نافع ، عنه مرفوعا : « أكثروا ذكر هادم اللذات ، فإنه لا يكون في كثير إلا قلله ، ولا في قليل إلا أكثره » ، إلى غيرها .

وعن مالك بن دينار ، قال : قال معبد الجهني : بعض مصلحة القلب ذكر الموت ؛ يطرد فضول الأمل ، ويكف غَرب التمني ، ويهون المصائب ، ويحول بين القلب وبين الطغيان .

<sup>(\*)</sup> يَكشِرون ، بفتح الياء وكشر الشين المخففة : يضحكون .

[١٤٨] حديث : « أكثروا الصلاة عليَّ في الليلةِ الزهراءِ ، واليومِ الأغر ؛ فإنَّ صلاتكم تُعْرَضُ عليَّ » .

الطبراني في الأوسط ، من حديث أبي مودود عبد العزيز بن أبي سليمان المدني ، عن محمد بن كعب القرظي ، عن أبي هريرة رفعه بهذا ، وقال : لا يروى عن محمد عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد ، تفرد به بهذا أبو مودود . وله شواهد بينتها في « القول البديع » ، منها ما رواه ابن بشكوال ، بسند ضعيف أيضا ، عن عمر بن الخطاب مرفوعا به بزيادة : « فأدعوا لكم وأستغفر » . والليلة الجمعة واليوم الأغريومها .

[١٤٩] حديث : « أكذبُ النّاسِ الصّياغُون والصَوَّاغُون » .

ابن ماجه ، وأحمد ، وغيرهما ؛ عن أبي هريرة بـه مـرفـوعـا ، وسنـده مضطرب . وكذا أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية ، وقال : إنه لا يصح .

وللديلمي بسند ضعيف ، أيضا ، عن أبي سعيد ، أنه على قال : « أكذب الناس الصناع » ، يعني بضم الصاد المهملة ، ثم نون مشددة ، ثم مهملة .

وكذا روى ابراهيم الحربي في غريبه ، من طريق أبي رافع الصائغ ، قال : كان عمر رضي الله عنه يمازحني فيقول : أكذب الناس الصواغ ، يقول اليوم وغداً ، فأشار إلى السبب في كونهم أكذب الناس ، وهو المطل والمواعيد الكاذبة .

ونحوه ما يروى عن أبي هريـرة : أنه رأى قـوما يتعـادون فقال : مـا لهم ؟ فقالوا : خرج الدجال ، فقال : كذبه كذبها الصواغون .

ويروى الصياغون أعني بالياء على لغة الحجاز كالـديار والقيُّام . على أنه

<sup>(</sup>۱٤۸) ضعيف الجامع برقم ١٢٠٤ ، وجلاء الافهام ص ٣٤٣ بلفظ «يوم الجمعة» وقد ضعفه ، والتمييز ٢٧ ، والدرر برقم ٩٤ ، والقول البديع ١٩٥ ، وكشف الخفاء برقم ٥٠١ ، والجامع ١٠٤٢ ، وأسنى المطالب ٢٤٧ ، والأزهر ١ / ٦٩ / ١ .

<sup>(</sup>١٤٩) كتاب المجروحين لابن حبان ٢ : ٢٠٥ ، والتميينز ٢٧ ، والميزان ٣ : ٢٤٦ ، وضعيف الجامع برقم ١٢٢١ ، والأحاديث الضعيفة ١٤٤ ، وقال : موضوع . وكشف الخفاء برقم ٣٠٥ .

قد قيل: إنه ليس المراد بالصواغين صاغة الحلى ، ولا بالصباغين صباغة الثياب ، بل أراد الذين يصبغون الكلام ، ويصوغونه أي يغيرونه ، ويرينونه ، يقال صاغ شعراً ، وصاغ كلاماً ، أي وضعه وزينه . وإلى نحو هذا جنح أبو عبيد القاسم بن سلام ، فقال : الصياغ الذي يزيد في الحديث من عنده ويزينه به . انتهى . وقد بسطت هذا في محل آخر .

### [١٥٠] حديث: « إكرامُ الميتِ دفنُهُ ».

لم أقف عليه مرفوعا ، وإنما أخرجه ابن أبي الدنيا في الموت له ، من جهة أيوب السختياني ، قال : كان يقال : من كرامة الميت على أهله تعجيله إلى حفرته .

وقد عقد البيهقي لاستحباب تعجيل تجهيزه إذا بان موته بابا ، وأورد فيه ما رواه أبو داود ، من حديث حصين بن وَحْوَح مرفوعاً : « لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله » ، الحديث .

وللطبراني ، من حديث ابن عمر مرفوعا : « إذا مات أحدكم فلا تحبسوه ، وأسرعوا به إلى قبره » ، وفي لفظ له : « من مات في بكرة فلا تقيلوه إلا في قبره » .

ويشهد لهذا كله حديث: «أسرعوا بالجنازة». وأهل مكة في غفلة عن هذا، فإنهم غالبا يجيئون بالميت بعد الظهر أو وقت التسبيح في السحر، وقد يكون مات قبل الوقتين بكثير، فيضعونه عند باب الكعبة حتى يصلي العصر أو الصبح، ثم يصلى عليه.

[١٥٣] حديث: « أَكرَمُ المجالس ما استُقْبِلَ بِهِ القبلةَ » .

<sup>(</sup>١٥٠) كشف الخفاء ، حديث رقم ٥٠٤ . والأسرار ١٠٥ ، والتمييز ٢٧ ، والـدرر برقم ٩٥ ، وأسنى المطالب ٢٤٩ .

<sup>(</sup>١٥١) الأحماديث الضعيفة ١٤٨٦ ، وتخريج الترغيب ٣ : ٦١ ، وضعيف الجامع ١٢٢٢ ، والتميينز ٢٧ ، وكشف الخفاء ٥٠٥ .

أبو يعلى ، والطبراني في الأوسط ، عن ابن عمر مرفوعاً بهذا ، وفيه حمزة بن أبي حمزة متروك . وكذا رواه ابن عدي ، وأبو نعيم ، في العين من تاريخ اصبهان .

وهـو عند الطبراني في الكبير ، من حديث ابن عباس مرفـوعا ، بلفظ : « إن لكل شيء شرفاً ، وإن شرف المجالس ما استقبـل به القبلة » ، وفي سنـده هشام بن زياد أبو المقدام ، وهو أيضا متروك .

ومن جهته وجهة مصادق بن زياد المديني ، كلاهما عن محمد بن كعب القرظي ، عن ابن عباس ، أورده الحاكم في صحيحه ، في حديث طويل ، وقال : إنه صحيح ، ولم أستجز إخلاء هذا الموضع منه ، فقد جمع أداباً كثيرة . انتهى .

وأخرجه أبو داود ، والعقيلي ، وابن سعد ، مطولا ، ولفظه : « أشرف المجالس » ، والراوي له عن مصادق واهي الحديث ، فلا يغتر بروايته ، وأبو المقدام هو المشهور بهذا الحديث ، وهو مشهور الضعف .

وللطبراني في الأوسط ، من حديث أبي هريرة رفعه : « إن لكـل شيء سيداً ، وإن سيد المجالس قبالة القبلة » ، وسنده حسن .

وقد قال ابن حبان في كتاب « وصف الاتباع ، وبيان الابتداع » : إنه خبر موضوع ، تفرد به أبو المقدام ، عن محمد بن كعب ، عن ابن عباس . وقد كانت أحواله على في مواعظ الناس ، أن يخطب لها وهو مستدبر القبلة .

كذا قال ، وما استدل به لا ينهض للحكم بالوضع ؛ إذ استدباره على القبلة ليكون مستقبلا لمن يعلمه أو يعظه ، ممن بين يديه لا سيما مع ما أوردته من طرقه . وقد ترجم البخاري في الأدب المفرد « استقبال القبلة » ، وأورد من حديث سفيان بن منقذ عن أبيه قال : كان أكثر جلوس عبد الله بن عمر وهو مستقبل القبلة .

[۱۵۲] حديث : « أكرموا حَمَلَةَ القرآنِ ، فمن أكرمهم فقد أكرمني ، وَمَنْ أكرمني ، فقد أكرم الله عز وجل » .

الوائلي في الابانة له ، والديلمي في مسنده ؛ من طريق خلف الضرير ، عن وكيع ، عن الأعمش ، عن زائدة ، عن عاصم ، عن زِر ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : سمعت رسول الله على يقول بهذا ، زاد الديلمي : « ألا فلا تنقصوا حملة القرآن حقوقهم ، فإنهم من الله بمكان ، كاد حمالة القرآن أن يكونوا أنبياء ، إلا أنهم لا يوحى إليهم » ، وقال : إنه غريب جداً من رواية الأكابر عن الأصاغر . . انتهى . وفيه من لا يعرف ، وأحسبه غير صحيح .

[١٥٣] حديث: « أَكْرِمُوا الخُبزَ ».

البغوي في معجم الصحابة ، وعنه المخلص ، من حديث ثور بن يـزيد ، عن عبد الله بن يزيد ، عن أبيه مرفوعاً ، بزيادة : « فإن الله أنزل معه بـركات من السماء ، وأخرج له بركات من الأرض  $_{\rm w}$  . وكذا هو عند أبي نعيم في المعـرفة ، من جهة البغوي .

ورواه تمام في فوائده ، من حديث ابراهيم بن أبي عبلة ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عبد الله بن عمرو رفعه بنحوه . ورواه الطبراني . وعنه أبو نعيم في الحلية ، من طريق ابراهيم المذكور ، فقال : سَمِعتَ عبد الله بن أم حرام الأنصاري يقول : قال رسول الله على ، وذكره بلفظ : « فإن الله سخر له بركات السموات والأرض » . وهو عند البزار ، والطبراني ، وغيرهما ؛ بزيادة : « ومن يتبع ما يسقط من السفرة غفر له » .

<sup>(</sup>١٥٢) أسنى المطالب ٢٥١ ، والجامع ١٤٢٠ ، والمدرر ٢٩ ، الأحاديث الضعيفة ٢٦٧٩ ، وضعيف الجامع ١٢٣٣ ، والتمييز ٢٧ ، وكشف الخفاء ٥٠٧ .

<sup>(</sup>۱۵۳) أسنى المطالب ۲۵۲ ، والجامع ۱٤۲٥ ، والأزهر ۱ / ۲۹ / ۲ ، والأحاديث الضعيفة ۲۸۸۰ ، وضعيف الجامع ۱۲۲ و ۱۲۲ و ۱۲۲ ، والفوائد للشوكاني ۱۲۱ – ۱۲۳ ، والدرر برقم ۲۸ ، والتمييز ۲۷ ، وتاريخ بغداد ۱۲ : ۳۲۳ ، والموضوعات ۲ : ۲۹۰ - ۲۹۱ ، وتنزيه الشريعة ۲ : ۳۳۳ ، والملآليء ۲ : ۳۲۳ ، والمسلال ۱۲۵ ، والأسرار ۲۰۱ ، وتذكرة الموضوعات ۱۱۶۶ ، والحلية ٥ : ۲۲۳ ، وكشف الخفاء حديث رقم ۵۰۸ .

وكل هذه الطرق ضعيفة مضطربة ، وبعضها أشد في الضعف من بعض ، وله طرق أيضا كذلك ، منها : ما رواه ابن قتيبة في كتاب تفضيل العرب ، من جهمة ميمون بن مهران ، عن ابن عباس ، قال : ولا أعلمه إلا رفعه ، قال : « أكرموا الخبز ، فإن الله سخر له السموات والأرض » . ويروى عن ابن عباس أيضا مما رفع : « ما استخف قوم بحق الخبز ، إلا ابتلاهم الله بالجوع » .

ومنها ما رواه المخلص ، وتمام ، وغيرهما ؛ من حديث نمير بن الوليد بن نمير بن أوس الدمشقي ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي موسى رفعه : « أكرموا الخبز ؛ فإنّ الله سخر له بركات السموات والأرض والحديد والبقر وابن آدم » .

إلى غير ذلك مما أوردته واضحاً معللا في جزء مفرد ، وفي الجملة خير طرقه الإسناد الأول على ضعفه ، ولا يتهيأ الحكم عليه بالوضع مع وجوده ؛ لا سيما وفي المستدرك للحاكم من طريق غالب القطان عن كريمة بنت همام عن عائشة : أن النبي على قال : « أكرموا الخبز » حسب ، قال شيخنا : فهذا شاهد صالح ، قلت : ومن كلمات بعضهم : الحنطة إذا ديست اشتكت إلى ربها ، ومنه يكون القحط ، وقال آخر : الخبز يباس ولا يداس .

ويدفعُ بهم الظلمَ » . « أكرموا الشهود ؛ فإنَّ الله يستخرجُ بهم الحقوقَ ،

العقيلي في الضعفاء ، والنقاش في القضاة والشهود ، والديلمي في مسنده ، رواه من جهة ابن جهضم ؛ كلهم من طريق عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس ، عن أبيه ، عن جده ابن عباس رفعه بهذا . وفي لفظ لأحدهم : « فإن الله يحيي » ، بدل « يستخرج » .

وقال العقيلى: إنه لا يعرف إلا من رواية عبد الصمد، وتفرد به

<sup>(</sup>١٥٤) الأحاديث الضعيفة ٢٨٩٨ ، وضعيف الجامع ١٢٢٦ ، والخلاصة للطيبي ٨٣ ، والدرر برقم ٦٠ ، والفوائد للشوكاني ٢٠٠ ، والأسرار ١٠٧ ، والتمييز ٢٨ ، وكشف الخفاء ، حديث رقم ٥٠٩ . وأسنى المطالب ٢٥٣ ، وتاريخ بغداد ٥ : ٩٤ و ٦ : ١٣٨ و ١٠٠ ، والجامع ١٤٣١ ، ومسند القضاعي ١٣٠٠ ، وفيض القدير ٢ : ٩٤ .

ابراهيم بن عبد الصمد بن موسى ، عن أبيه ، عن ابراهيم بن محمد الامام عنه . ولم ينفرد به ابراهيم ؛ فقد قال ابن طاهر في التذكرة : إنه رواه ابن أبي مسرة أيضا عن عبد الصمد بن موسى ، ومن طريقه أخرجه النقاش ؛ بل رواه من طريق ابراهيم بن عبد العزيز الهاشمي ، حدثنا عمي ، حدثنا عبد الصمد بن علي . ثم أن في رواية الديلمي جعله : عن عبد الصمد بن موسى ، عن عبد الكريم بن محمد ، بدل ابراهيم بن محمد .

وبالجملة فقد قال العقيلي : إنه غير محفوظ ، بـل صرح الصغاني بأنـه موضوع ، ولم يستدرك ذلك العراقي .

]١٥٥] حديث : « أكرموا الضيفَ » ، في : إذا دخل .

[١٥٦] حديث: « أكرموا عمتكم النخلة ؛ فإنّها خُلِقَتْ مِنْ فضلةِ طينةِ آدمَ ، وليس من الشجرِ شجرةً أكرمُ عَلَى اللهِ مِنْ شجرةٍ وَلَـدَتْ تحتها مريمُ بنتُ عمران ؛ فأطعموا نساءَكم الوُلّدَ الرُّطبَ ، فإنْ لم يكن رُطب فتمرُ » .

أبو نعيم في الحلية واللفظ له ، والرامه رمزي في الأمشال ، وأبو يعلى في مسنده ؛ كلهم من حديث مسرور بن سعيد التميمي ، عن الأوزاعي ، عن عروة بن رويم ، عن علي مرفوعاً بهذا .

ومن هذا الوجه أخرجه أبو يعلى في مسنده ، لكن بلفظ : « نزلت » بدل « ولدت » ، وبلفظ : « فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم ، وليس من الشجر يلقح غيرها » .

وكذا أخرجه المستغفري في الطب النبوي وغيره .

وهو عند عثمان الدارمي في الأطعمة بزيادة : « وأطعموا نفساءكم

<sup>(</sup>١٥٦) تذكرة الموضوعات ١٥٢ ، والفوائد للكرمي ٧٧ ، والموضوعات ١ : ١٨٤ ، والفوائد للشوكاني ٤٨٩ ، والتمييز ٢٨ ، وتنزيه الشريعة ١ : ٢٠٩ ، والدرر برقم ٩٧ ، واللآلىء ١ : ١٥٥ ، والجامع ١٤٣٧ ، وضعيف الجامع ١٢٣٤ ، والضعيف ٢٦٣ ، وأسنى المطالب ٢٥٤ ، والأزهسر ١ : ٣٦ : ٢ ، والحلية ٦ : ١٢٣ .

الرطب ؛ فإن لم يكن رطب فالتمر ، وهي الشجرة التي نزلت مريم بنت عمران تحتها » وفي سنده ضعف وانقطاع .

وفي الباب حديث : « نعم المال النخل ، الراسخات في الوحل ، المطعمات في المحل » ، وقد تكلم في معناه الرامهرمزي .

[١٥٧] حديث : « أكرموا الغرباء » ، في : الغرباء .

[١٥٨] حديث : « أكلُ الرُطب بالقثاءِ، واستعانته بيديه جميعاً » .

أحمد ، عن عبد الله بن جعفر ، قال : آخر ما رأيت رسول الله ﷺ في إحدى يديه رطبات ، وفي أخرى قثاء ، يأكل من هذه ، ويعض من هذه . وأصل أكله القثاء بالرطب ، في المتفق عليه ، عن ابن جعفر أيضا .

[١٥٩] حديث : « أَكْلُ الطينِ حرامٌ عَلَى كُلِّ مسلمٍ » .

أسنده الديلمي عن أنس مرفوعا ، وساق أيضا بلا سند عن جابر مرفوعا : « أكل الطين يورث النفاق » ، وعن علي مرفوعا : « أكل الطين ، وقلم الأظفار بالاسنان ، وقرض اللحية من الوسواس » .

وفي ذلك تصنيف لأبي القاسم بن منده ، ولكن قال البيهقي : إنه روي في تحريمه أحاديث لا يصح منها شيء . وتبعه غيره في ذلك ، وهو كذلك .

ومن المواهي فيه ما عند المدارقطني في الأفراد ، من حمديث يحيى بن هاشم ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة مرفوعا : « يا حميراء ، لا تأكلي الطين ؛ فإنه يصفر اللون » .

وأسنده الديلمي ، من حديث زياد الأعلم ، عن هشام ، ولفظه : «يا

<sup>(</sup>١٥٨) مسند أحمد ١ : ٢٠٤ ، وكشف الخفاء برقم ١٧٥ ، والتمييز ٢٨ .

<sup>(</sup>۱۰۹) الدرر برقم ٤٧٩ ، واللآلىء ٢ : ٢٤٧ ، وكشف الخفاء حديث رقم ٥١٩ ، والموضوعات ٣٥٠ ، والأسرار ١٠٨ ، والفوائد للشوكاني ١٨٣ ، والتمييز ٢٨ ، وتـذكرة المـوضوعـات ١٥٥ ، والفوائد للكرمى ٣٧ .

حميراء ، لا تأكلي الطين ؛ فإن فيه ثلاث خصال : يورث الداء ويعظم البطن ، ويصفر اللون » .

[١٦٠] حديث : « الأكلُ في السوقِ دناءةً » .

الطبراني ، وابن عدي في كامله ؛ عن أبي أمامة مرفوعا ، وسنده ضعيف .

ويعارضه حديث ابن عمر: كنا نأكل على عهد رسول الله على ونحن نمشي ، ونشرب ونحن قيام . . أخرجه الترمذي وصححه ، وابن ماجه ، وابن حبان ؛ إلا أن يحمل ذلك على أكله مع غيره على سماط .

ومن طريق ما يحكى أنه شوهد من يأكل في الطريق ، فليم ، فقال : قد تاقت نفسي للأكل ، ومعي خبز ، فلا أمطلها ؛ لأن مطل الغنى ظلم !

[١٦١] حديث: « التمسوا الخير عند حسان الوُجُوهِ » .

الطبراني ، من حديث يزيد بن خصيفه ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا بهذا . وكذا هو عند أبي يعلى ، وهو مشهور ، له طريق عن أنس ، وجابر ، وعائشة ، وابن عباس ، وابن عمر ، وينيد القسملي ، وأبي بكرة ، وأبي هريرة ، ولفظ أكثرهم : « اطلبوا الخير عند حسان الوجوه » ، ولفظ القسملي : « إذا طلبتم الحاجات فاطلبوها إلى الحسان الوجوه » ، وفي لفظ : « اطلبوا الحوائج والخير » ، وفي آخر : « اطلبوا » . وقال العراقي : وكلاهما عند العسكري ، وعند بعضهم من الزيادة : « فإن قضى حاجتك قضاها بوجه طلق ، وإن ردك ردك بوجه طلق ، فرب حسن الوجه ذميمه عند طلب الحاجة ، ورب

<sup>(</sup>١٦٠) الأحاديث الضعيفة ٢٤٦٥ ، وضعيف الجامع ٢٢٩٠ ، والتمييز ٢٨ ، وكشف الخفاء حديث رقم ٢٥٠ .

<sup>(</sup>۱۹۱) الأحاديث الضعيفة ۲۸۰۰ ، وضعيف الجامع ۱۷۲۰ ، وقال : موضوع . وكشف الخفاء ۲۷۰ ، والموضوعات ۲ : ۱۰۹ ، والدرربرقم ۸۸ ، والأسرار ۴۷۷ ، والتمييز ۲۹ ، والميزان ۲ : ۱۰۵ ، والدرربرقم ۲۸ ، والأسرار ۲۷۲ ، واللآلي ۲ : ۷۸ ـ ۸۱ ، والفوائد للشوكاني ۲۷ ، والخلاطة للطيبي ۸۳ ، وتذكرة الموضوعات ۲۰ ـ ۲۱ ، واللآلي ۲ : ۱۱ و ۱۱ : ۳۱ و ۲۹۲ ، ومسند القضاعي والحلية ۳ : ۱۵۱ ، وأسنى المطالب ۲۰۲ ، وتاريخ بغداد ۷ : ۱۱ و ۱۱ : ۳۱ و ۲۹۲ ، ومسند القضاعي ۱۱۲ ، والشرح ۱۸۵ ، وفيض القدير ۱ : ۵۶۰ .

دميم الوجه حسنه عند طلب الحاجة » ، ونحوه ، قيل لابن عباس : كم من رجل قبيح الوجه قضاء للحوائج ، قال : إنما يعني حسن الوجه عند الطلب . وكذا زاد آخر : « وسمعوا بخياركم ، وإذا أتاكم كريم قوم فأكرموه » .

وطرقه كلها ضعيفة ، وبعضها أشد في ذلك من بعض ؛ وأحسنها ما أخرجه تمام في فوائده وغيره ، من جهة سفيان الشوري ، عن طلحة بن عمرو ، عن عطاء بـن أبي رباح ، عن ابن عباس رفعه ، بلفظ : « التمسوا الخير » .

وكذا ما أخرجه البخاري في تاريخه ، قال : حدثني ابراهيم هو ابن المنذر ، حدثنا معن ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي ، عن امرأته خيرة ابنة محمد بن ثابت بن سباع ، عن أبيها ، عن عائشة ، فالمليكي صدوق ، لكنه ينفرد بما لا يتابع عليه مما لا يحتمل ، حتى قيل فيه : إنه متروك . وكذا كان طلحة متروك الحديث ، وقيل : عنه أيضا ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، بدل ابن عباس ، إلا أن ذاك أثبت .

وبالجملة فلم يتهم واحد منهما بكذب ، بل توبع المليكي ؛ فرواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ، حدثنا داود بن رشيد ، حدثنا إسماعيل ، عن خيرة به .

وكذا أخرج الطبراني حديث ابن عباس من جهة مجاهد عنه ، وقال : أراه رفعه ، ورجاله موثقون ، إلا عبد الله بن خراش بن حوشب مع أن ابن حبان وثقه ، ولكنه قال : ربما أخطأ ، وضعفه غيره ، ومع هذا لا يتهيأ الحكم على المتن بالوضع ـ كما أشار اليه شيخنا .

ومن الأشعار القديمة في معنى ذلك ما يروى عن ابن عباس أنه قال : قال الشاعر :

ائت شرط النبي إذ قال يوما فابتغوا الخير في صباح الوجوه ولابن رواحة أو حسان كما رواه العسكري :

قد سمعنا نبينا قال قولا هُولمن يطلب الحوائج راحة

اغتدوا واطلبوا الحوائج ممن وأنشد ابن عائشة أبياتا أحدها:

وجهك الوجه لو سألت به المرز ثانها:

وجوه لو أن المدلجين اعتشوا بها ثالثها: دل على معروفه وجهه وأنشد غيره:

يــدل على معــروفــه حسن وجـهــه وما زال حسن الوجــه إحدى الشــواهد

ويروى \_ كما للعسكري \_ عن أبي إسحاق ، عن رجل من جهينة ، رفعه : « شر ما أعطى الرجل قلب سوء في صورة حسنة » .

زين الله وجهه بصباحة

ن من الحسن والجمال استهلا

صدعن الدجى حتى ترى الليل ينجلى

بورك هذا هاديا من دليل

وللبزار ، من حديث قتادة ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه رفعه : « إذا أبردتم إلي بريداً فأبردوه حسن الوجه حسن الاسم » ، وقال : لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا قتادة .

وله أيضاً ، من حديث عمر بن أبي خثعم ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة مرفوعاً : « إذا بعثتم إليَّ رجلا ، فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم » ، وقال أيضاً : لا نعلمه روي عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد ، قلت : وأحدهما يقوي الآخر .

[١٦٢] حديث : « التمسوا الرزق بالنَّكاح ِ » .

الثعلبي في تفسيره ، والديلمي ؛ من حديث مسلم بن خالد ، عن سعيد بن أبي صالح ، عن ابن عباس رفعه بهذا ، ومسلم فيه لين وشيخه .

ولكن له شاهد أخرجه البزار ، والدارقطني في العلل ، والحاكم ، وابن

<sup>(</sup>١٦٢) كشف الخفاء ، حديث رقم ٥٢٨ . والدرر برقم ١٦٥ ، والتمييز ٢٩ ، وضعيف الجامع ١٢٤٧ ، والأحاديث الضعيفة ٢٤٨٧ .

مردويه ، والديلمي ؛ كلهم من رواية أبي السائب ، سلم بن جنادة ، عن أبي أسامة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة مرفوعاً : « تزوجوا النساء ؛ فإنهن يأتين بالمال » ، قال الحاكم : تفرد به سلم ، وهو ثقة . وقال البزار والدارقطني وغيره : سَلم يرويه مرسلا .

وهو كما قالا ؛ فقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة ، فلم يذكر عائشة . وكذلك أخرجه أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي في تاريخ جرجان ، من رواية الحسين بن علوان ، عن هشام موصولا ؛ فالحسين متهم بالكذب ، لا اعتبار بمتابعته .

وفي الباب ما رواه الثعلبي ، من رواية الدراوردي ، عن ابن عجلان : أن رجلا أتى النبي ﷺ فشكا إليه الحاجة والفقر ، فقال : « عليك بالباءة » .

ولعبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة : أن عمر قال : عجبت لرجل لا يطلب الغنى بالباءة ، والله تعالى يقول في كتابه : ﴿ إِنْ يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ﴾ . وعن هشام بن حسان ، عن الحسن ، عن عمر نحوه .

وقد قال القفال في « محاسن الشريعة » : وقد وعد الله تعالى على النكاح ، فقال تعالى : ﴿ وَأَنكُحُوا الأيامِي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ﴾ .

وفي المعنى ما في صحيح ابن حبان والحاكم ، عن أبي هريرة مرفوعاً : « ثلاثة حق على الله أن يغنيهم » ، وفي لفظ : « عونهم » ، وذكر منهم الناكح ليستعفف .

ولابن منيع ، عن أبي هريرة رفعه : «حق على الله عـون من نكح يـريد العفاف عما حرم الله » .

وفي الباب عن أبي أمامة وجابر ، ولفظه كما للحارث بن أبي أسامة في مسنده ، رفعه : « ثلاثة من أدان فيهن ، ثم مات ولم يقض ، قضى الله عنه » ، وذكر : « رجل يخاف على نفسه الفتنة في العزوبة ، واستعفف بدين » . ولا

يعارض هذا ما يروى من حديث هشام بن عبد الله بن عكرمة المخزومي ، حدثنا هشام ، عن أبيه ، عن عائشة مرفوعاً : « التمسوا الرزق في خبايا الأرض » ، يعني الزرع ، ولذا قال عروة بن الزبير : عليكم بالزرع ، وكان يتمثل بهذه الأبيات :

لعل الذي أعطى العزيز بقدره وذا خشب أعطى وقد كان زردقا سيؤتيك ماء واسعاً ذا قرارة إذا ما مياه الناس غاضت تدفقا تتبع خبايا الأرض وادع مليكها لعلك يـوماً أن تجاب فترزقا

[١٦٣] حديث : « التمسوا الرفيقَ قَبْلَ الطَّريقِ ، والجارَ قَبْلَ الدارِ » .

الطبراني في الكبير ، وابن أبي خيثمة ، وأبو الفتح الأزدي ، والعسكري في الأمثال ، والخطيب في الجامع ؛ من حديث أبان بن المحبر ، عن سعيد بن معروف بن رافع بن خديج ، عن أبيه ، عن جده رفعه بهذا ، وابن المحبر متروك ، وهو وسعيد لا تقوم بهما حجة .

ولكن له شاهد ، رواه العسكري فقط ، من حديث عبد الملك بن سعيد الخزاعي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي قال : خطب رسول الله على وذكر حديثاً طويلا ، وفي آخره : « الجار ثم الدار ، الرفيق ثم الطريق » .

وهو عند الخطيب في جامعه ، باختصار ، من حديث محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر محمد بن علي ، عن أبيه علي بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن علي ، عن أبيه علي ، عن النبي على أنه قال : « الجار قبل الدار ، والرفيق قبل الطريق ، والزاد قبل الرحيل » .

وللخطيب أيضاً ، من طريق عبد الله بن محمد اليمامي ، عن أبيه ، عن

<sup>(</sup>١٦٣)كشف الخفاء ، حديث رقم ٥٣١ ، والتمييز ٢٩ ، والميزان ٢ : ١٠٥ ، والجامع ٣٥٧٥ ، وصحيح الجامع ١٠٦٤ ، والارواء ١٠٦٠ ، والبوهقي ٦ : ١٠٦ ، والجارود ٢٤٤ ، والترمذي ١٣٦٨ ، والبيهقي ٦ : ١٠٦ ، والطيالسي ٩٠٤ ، ومسند أحمد ٥ : ٨ و ١٢ و ١٧ و ١٨ و و ١٨ ، والكامل ٢ : ٨٨ و ١١ ، وأسنى المطالب ٥٧٧ ، ومكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا ٣٤٨ ، ومسند القضاعي ١٢٤ .

جده ، قال : قال خفاف بن ندبة : أتيت رسول الله على الأنصار ، أم أسلم ، أم الله ، على من تأمرني أن أنزل ، أعلى قريش ، أم على الأنصار ، أم أسلم ، أم غفار ؟ فقال : « يا خفاف ، ابتغ الرفيق قبل الطريق ؛ فإنّ عرض لك أمر لم يضرك ، وإن احتجت إليه نفعك » .

وكلها ضعيفة ، ولكن بانضمامها تقوى ، وفي قوله تعالى حكاية عن السيدة آسية : ﴿ رَبِ ابْنِ لَيْ عَنْدُكُ بِيتًا في الجنة ﴾ ما يشير إلى الجملة الثانية .

[١٦٤] حديث: « ألسنةُ الخلقِ أقلامُ الحقِ » .

لا أصل له ، نعم هو من كلام بعض الصوفية ، ويمكن أن يكون معناه : الفال الموكل بالمنطق ، وقد مضى : في أخذنا فالك من فيك .

[١٦٥] حديث: « اللهمَّ اجعلنا من المفلحين » .

ابن السنى في عمل اليوم والليلة ، ومن طريقه الديلمي في مسنده ؛ من حديث نصر بن طريف أبي جزي القصاب ، عن عاصم بن بهدلة ، عن أبي صالح ذكوان ، عن معاوية بن أبي سفيان ، قال : كان رسول الله على إذا سمع المؤذن يقول : حي على الفلاح ، قال : « اللهم اجعلنا من المفلحين » ، وأبو جزي متروك عندهم ؛ والراوي عنه وهو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني ، قال البخاري : تركوه .

وقد أخرج أحمد ، والطبراني ؛ من رواية حماد بن سلمة ، عن عاصم ، بهذا الأسناد ، أنه قال كما قال المؤذن إلى قوله : أشهد أن محمداً رسول الله . وزاد الطبراني ، من رواية أبان العطار ، عن عاصم : ثم صمت . فظهر بذلك أن الذي زاده نصر لم يتابع عليه .

<sup>(</sup>١٦٤) قال النجم: قلت رواه الطبراني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه قال: ذُكر الدجال عند عبد الله بن مسعود ، فقال: لا تكثروا ذكره ؛ فإن الأمر إذا قضي في السماء كان أسر عمن نزوله إلى الأرض أن تطبر على ألسنة الناس. كشف الخفاء ، حديث رقم ٥٣٢ . والأسرار ١١٠ ، والتمييز ٢٩ .

<sup>(</sup>١٦٥) الدرربرقم ٩٨ ، وكشف الخفاء برقم ٣٣٥ ، والتمييز ٢٩ ، وأسنى المطالب ٢٦٧ ، وعمل اليوم والليلة ٢٦ .

[١٦٦] حديث: « اللهم أحيني مسكيناً ، وأمتني مسكينا ، واحشرني في زمرةِ المساكين » .

ابن ماجه ، من حديث أبي خالد الأحمر ، عن ينزيد بن سنان ، عن ابن المبارك ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : أحبوا المساكين ، فإني سمعت رسول الله على يقول في دعائه ـ وذكره .

ورواه الطبراني في الدعاء ، من حديث أبي فروة يزيد محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي ، حدثني أبي ، عن أبيه هو ينزيد بن سنان ، عن عطاء بدون واسطة بين يزيد وعطاء وبدون قول أبي سعيد ، وبلفظ : « وتوفني » ، وينزيد بن سنان ضعيف عندهم . لكن قد رواه الطبراني أيضاً ، من جهة خالد بن يزيد بن أبي مالك ، عن أبيه ، عن عطاء ، بلفظ : « اللهم توفني إليك فقيراً ، ولا توفني غنياً ، واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة » ، وخالد الأكثر على تضعيفه ، وكان الحاكم اعتمد توثيقه ، فإنه قد أخرج هذا الحديث من جهته في الرقاق من مستدركه ، بزيادة : « وإن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا ، وعذاب الأخرة » ، وقال : صحيح الأسناد ولم يخرجاه .

وكذا رواه البيهقي في الشعب ، بلفظ : يـا أيهـا النـاس لا يحملنكم العسر ، على أن تطلبوا الرزق من غير حله ، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول : وذكره بالزيادة .

وهو عند أبي الشيخ ، ومن جهته الديلمي بدون قول أبي سعيد .

وله شواهد ؛ فرواه الترمذي في الزهد من جامعه ، والبيهقي في الشعب ؛ من حديث ثابت بن محمد العابد الكوفي ، حدثنا الحارث بن النعمان الليثي ،

<sup>(</sup>١٦٦) سنن ابن ماجه ٢ : ١٣٨١ ، والترمذي ٣ : ٢٧١ ، وتلخيص الحبير٣ : ١٠٩ ، وتذكرة الموضوعات ٥٩ ، والفوائد للشوكاني ٢٤٠ ، والفوائد للكرمي ٧٧ ، واللآلىء ٢ : ٣٢٤ ، والموضوعات ٣ : ١٤١ ، والميزان ٤ : ٤٢٧ ، وكشف الخفاء حديث رقم ٥٣٨ ، والجامع ١٤٥٤ ، وضعيف الجامع ١٢٦٨ ، والضعيفة ٣٠٨ ، والإحياء ٣ : ٢٢٩ ، والارواء ٢٨١ ، وتاريخ بغداد ٤ : ١١١ ، والبيهقي ٧ : ١٢ ، وأسنى المطالب ٢٠٨ ، والأزهر ١ / ٢٧ / ٢ .

عن أنس: أن رسول الله على قال: « اللهم أحيني مسكيناً ، وأمتني مسكينا ، واحشرني في زمرة المساكني ، يوم القيامة » ، فقالت عائشة : لم يا رسول الله ؟ قال : « إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم باربعين خريفا ، يا عائشة لا تردي المساكين ، ولو بشق تمرة ، يا عائشة أحبي المساكين وقربيهم ، فإن الله يقربك يوم القيامة » ، وقال : إنه غريب . انتهى . والحارث قال البخاري وغيره : إنه منكر الحديث ، وتردد فيه ابن حبان فذكره في الثقات وفي الضعفاء .

ورواه الطبراني في الدعاء ، من حديث بقية بن الوليد ، حدثنا الهقل بن زياد ، عن عبيد بن زياد ، سمعت جنادة بن أبي أمية يقول : حدثنا عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول الله على : « اللهم أحيني مسكينا ، وتوفني مسكينا ، واحشرني في زمرة المساكين » ، ورجاله موثوقون ، وبقية قد صرح بالتحديث ، ومع وجود هذه الطريق وغيرها مما تقدم ، لا يحسن الحكم عليه بالوضع ، لا سيما وفي الباب عن أبي قتادة .

[١٦٧] حديث : « اللهمَّ استُرْ عَوْرَاتِنا ، وآمِنْ رَوْعاتِنا » .

أحمد في مسنده ، عن أبي عامر العقدي ، عن الزبير بن عبد الله ، عن ربيح بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه ، قال : قلنا يوم الخندق : يا رسول الله ، هل من شيء نقوله ؟ فقد بلغت القلوب الحناجر قال : « نعم ، اللهم » وذكره ، قال : فضرب الله وجوه أعدائه بالريح ؛ فهزمهم الله بالريح .

وهو عند الديلمي في مسنده ، من جهة أبي عامر ، فقال : عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن جده ، وذكره .

ورواه الطبراني في الدعاء ، من حديث قيس بن الربيع ، عن مجزأة بن زاهر ، عن ابراهيم بن فلان ، عن أبيه ؛ وكانت له صحبة ؛ قال : سمعت النبي على يقول : « اللهم » وذكره بزيادة : « واقض عني ديني » ؛ وربيح فيه لين ؛ وقال البخاري : إنه منكر الحديث ؛ وإبراهيم مجهول .

<sup>(</sup>١٦٧) مسند أحمد ٣ : ٣ ، والتمييز ٣٠ ، وكشف الخفاء حديث برقم ٥٤٧ .

وعند البزار ، بسند ضعيف ، عن ابن عباس قال : كان النبي على يقول : « اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي ، وأهلي ومالي ؛ اللهم استر عورتي ، وآمن روعتي ؛ واحفظني من بين يدي ، ومن خلفي ، وعن يميني ، وعن شمالي ، ومن فوقي ؛ وأعوذ بك اللهم أن أغتال من تحتي » .

وله شاهد عند أبي داود في سننه ، من حديث جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم ، سمعت ابن عمر يقول : لم يكن رسول الله عني يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي ؛ وحين يصبح : « اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والأخرة ؛ اللهم إني أسألك العفو » وذكره بزيادة : « اللهم » قبل « احفظني » ، وبزيادة يعني الخسف في آخره ، وبلفظ : « وأعوذ بعظمتك أن أغتال » ، وفي لفظ بالجمع : « عوراتي وآمن روعاتي » ، وصححه الحاكم .

وعند أبي نعيم في الحلية ، من حديث مصعب الأسلمي ، حدثني ثلاثة ، منهم الحسن بن علي : أن رسول الله على كان يدعو يقول : « اللهم أقلني عشرتي ، وآمن روعتي ، واستر عورتي ؛ وانصرني على من بغى علي ، وأرني فيه ثاري » .

وللطبراني في الكبير ، من حديث خباب الخزاعي ؛ سمعت رسول الله على يقول : « اللهم استر عورتي ، وآمن روعتي ؛ واقض عني ديني » . وفرق الطبراني ، ثم أبو نعيم ، بين خباب هذا وخباب بن الأرت ؛ وحديثه هذا من رواية مجزأة بن ثور ، عن ابراهيم بن خباب ، عن أبيه .

[١٦٨] حديث: « اللهمَّ أُعزَّ الإِسلامَ بأحبِّ هـذين الرجلينِ إليك: بأبي جهل، أو بعمر بن الخطاب » .

أحمد في مسئده ، والترمذي في جامعه ، وابن سعد في الطبقات ،

<sup>(</sup>١٦٨) الترمذي ٤ : ٣١٥ ، وموارد الظمآن ٣٣٤ ، والمستدرك ٣ : ٨٣ ، والدرر برقم ٣٣ ، والأسرار ١١٠ والأسرار ١١٠ ، والتمييز ٣٠ ، وكشف الخفاء حديث رقم ٥٤٦ . والحلية ٤ : ٥٤ ، وأسنى المطالب ٧٧٣ ، والأسرار

والبيهقي في الدلائل ؛ كلهم من جهة خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا به . وقال الترمذي : إنه حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر ، وصححه ابن حبان .

وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية ، من حديث مبشر بن إسماعيل الحلبي ، عن نوفل بن أبي الفرات الحلبي ، عن عمر هو ابن عبد العزيز ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : قال النبي عليه : « اللهم أعز الاسلام بأحب الرجلين إليك : عمر أو بأبي جهل » .

وللترمذي ، من حديث النضر أبي عمر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن النبي على اللهم أعز الاسلام بأبي جهل بن هشام أبو بعمر » ، قال : فأصبح فغدا عمر على رسول الله على فأسلم . وقال : غريب من هذا الوجه . وقد تكلم بعضهم في النضر وهو يروي مناكير من قبل حفظه .

وللحاكم في صحيحه ، من حديث يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن مجالد بن سعيد ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن ابن مسعود مرفوعاً : « اللهم أيد الاسلام بعمر بن الخطاب أوبأبي جهل بن هشام » ؛ فجعل الله دعوة رسول الله علم ؛ فبنى عليه ملك الاسلام ، وهدم الأوثان به ، وقال : إن مجالداً انفرد به عن الشعبي .

وللبيهقي في الدلائل ، من حديث إسحاق بن ابراهيم الحنيني ، قال : ذكر أسامة بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال لنا عمر : أتحبون أن أعلمكم كيف كان إسلامي ؟ فذكر القصة ، وفيها أنه جاء بيته ، وكان فيه أخته وزوجها ومعه آخران ، فاختفوا في البيت إلا أخته ، فلما أسلم خرجوا إليه متبادرين وكبروا ، وقالوا : أبشريا ابن الخطاب ، فإن رسول الله على دعا يوم الاثنين ، فقال : « اللهم أعز دينك بأحب الرجلين إليك : إما أبو جهل بن هشام ، وإما عمر بن الخطاب » ، وإنا نرجو أن تكون دعوة رسول الله على فابشر ـ وذكر تمام القصة .

ومن حديث إسحاق بن يـوسف الأزرق ، حدثنا القاسم بن عثمان

البصري ، عن أنس نحوه ، وأنه كان في البيت أخته وزوجها ، ورجل من المهاجرين ، وهو خباب ، وانه توارى منه ، فلما علم باسلامه ظهر وقال : أبشر يا عمر ؛ فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله على لك ليلة الخميس : « اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام » الحديث .

وللبغوي في معجم الصحابة ، من طريق الضحاك الشيباني ، عن ربيعة السعدي رفعه : « اللهم أعز الدين بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب » .

ولابن سعد في الطبقات ، من حديث عبد الرحمن بن خولة ، عن سعيد بن المسيب ، قال : كان رسول الله على إذا رأى عمر بن الخطاب أو أبا جهل بن هشام ، قال : « اللهم اشدد دينك بأحبهما إليك ، فشد دينه بعمر بن الخطاب » . ومن حديث داود بن الحصين والزهري ؛ قالا : أسلم عمر بعد أن دخل رسول الله على دار الأرقم ، وبعد أربعين أو نيف وأربعين بين رجال ونساء قد أسلموا قبله ، وقد كان رسول الله على قال بالأمس : « اللهم أيد الاسلام بأحب الرجلين إليك : عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام » ، فلما أسلم عمر نزل جبريل عليه السلام ، فقال : يا محمد ؟ استبشر أهل السماء باسلام عمر .

وللحاكم في مستدركه ، من حديث شبابة بن سوار ، وسعيد بن سليمان كلاهما ، واللفظ لأولهما ، عن المبارك بن فضالة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن ابن عباس ، رفعه : « اللهم أيد الدين بعمر بن الخطاب » ، ولفظ الآخر : « اللهم أعز الاسلام بعمر » ، وقال : إنه صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه . ثم ساق له شاهدا من حديث الماجشون بن أبي سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن النبي على قال : « اللهم أعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصة » ، وقال : إنه صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه . وكذا وقع عنده الماجشون عن هشام .

وقد رواه ابن ماجه في سننه ، وابن حبان في صحيحه ، كلاهما من حديث عبد الملك بن الماجشون ، حدثني مسلم بن خالد الزنجي ، عن هشام به .

ولابن سعد ، من حديث أشعث ، عن الحسن رفعه مرسلا : « اللهم أعز الدين بعمر » ، في طرق سوى هذه . وما زعمه أبو بكر النارنجي من نقله عن عكرمة : أنه سئل عن قوله : « اللهم أيد الاسلام » ، فقال : معاذ الله ، دين الاسلام أعز من ذلك ، ولكنه قال : « اللهم أعز عمر بالدين أو أبا جهل » ، فأحسبه غير صحيح .

[١٦٩] حديث: « اللهم أعني عَلَى ديني بدنياي ، وعَلَى آخرتي بتقواي » .

الطبراني في الدعاء ، من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن إبراهيم المدني ، حدثنا أبي ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر مرفوعا به في حديث . وعبد الرحمن المدني هو القاص ضعفه الدارقطني وغيره .

وأخرجه الديلمي مسلسلا ، من جهة علي بن أمية ، وموسى بن سهل ، كلاهما عن الربيع حاجب المنصور ، عن جعفر بن محمد الصادق ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده عليّ : أن النبي في إذا حز به أمر دعا بهذا الدعاء ، وذكره وفيه : « اللهم أعني على ديني بالدنيا ، وعلى آخرتي بالتقوى » . وسنده أضعف من الذي قبله .

الحاكم في الهجرة من مستدركه ، وأبو سعد في شرف المصطفى ؛ من حديث الحسن بن سفيان ، عن أبي موسى الأنصاري ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، حدثني أخي هو عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعا به ، وقال الحاكم عقبه : رواته مدنيون من بيت أبي سعيد المقبري . انتهى . وعبد

<sup>(</sup>١٦٩) كشف الخفاء ، حديث رقم ٧٤٥ . والتمييز ٣٠ ، والدرر برقم ١٠٥ ، وأسنى المطالب ٢٧٠ .

<sup>(</sup> ۱۷۰) المستدرك ٣ : ٣ ، وأحاديث القصاص ٨٦ ، والبداية والنهاية ٣ : ٢٠٥ ، والدرربرقم ٣٠ ، والفوائد للكرمي ٩٠ ، والتمييز ٣١ ، وكشف الخفاء حديث ٥٥٥ . وأسنى المطالب ٢٧١ ، ومجموع الفتاوي ٢٧ / ٣٦ .

الله ضعيف جداً ، وهذا الحديث من منكراته ، وكذا قال ابن عبد البر: لا يختلف أهل العلم في نكارته ووضعه ، وقال ابن حزم: هو حديث لا يسند ، وإنما هو مرسل من جهة محمد بن الحسن بن زبالة وهو هالك .

## [١٧١] حديث : « اللهمَّ باركْ لأمتي في بُكورِها » .

الأربعة ، وحسنه الترمذي ، وصححه ابن حبان ، من حديث صخر بن وداعة الغامدي ؛ أن النبي على قال وذكره وزاد : وكان إذا بعث سرية أو جيشا ، بعثهم أول النهار ، قال : وكان صخر تاجراً ، فكان يبعث في تجارته في أول النهار ؛ فأثرى وكثر ماله .

ولابن ماجه ، عن أبي هريرة ، والطبراني في الأوسط ؛ عن عائشة مرفوعا : « اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس » . ولفظ الطبراني : « واجعله يوم الخميس » ؛ ولفظه في رواية منها : قال رسول الله على : « اغدوا في طلب العلم ؛ فإني سألت ربي أن يبارك لأمتي في بكورها ؛ ويجعل ذلك يوم الخميس » .

ورواه البزار ، عن ابن عباس وأنس ؛ بلفظ : « اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم خميسها » .

وفي لفظ للطبراني من حديث ابن عباس ؛ باكـر حاجنـا ، فإن النبي ﷺ قال ـ وذكره .

وكلها ما عدا الأول ضعاف .

وفي الباب عن بريدة ، وجابر ، وعبد الله بن سلام ، وابن عمر ، وعلي ،

<sup>(</sup>۱۷۱) أبوداود ، باب ۷۸ ، من كتاب الجهاد . والترمذي ، باب ۲ من كتاب البيوع . والدارمي ، باب ۱ ، من كتاب السير . وابن ماجه ، باب ٤١ ، من كتاب التجارات . وأحمد في المسند ، جزء ١ ص ١٥٤ و ١٥٥ و ١٥٥ و ١٥٦ و و ١٥٦ و و ١٥٦ و و ١٥٦ و و ١٥٩ و ١٣٩ . والجامع ١٤٥٧ ، وضعيف الجامع ١٣٠٤ ، والأزهر ١ / ٨٣ / ٢ ، وأسنى المطالب ٢٧٣ ، والحلية ٥ : ٢٤٦ ، ومسند القضاعي ٢٣٢ ، والشرح ٢٧١ ، وفيض القدير ٢ : ١٠٣ ، ولقط اللآليء ١٢٢ - ١٢٣ .

وعمران بن حصين ، ونَبيط بن شريط ، وأبي بكرة . وقال شيخنا : ومنها ما يصح ومنها ما لا يصح ، وفيها الحسن والضعيف .

[١٧٢] حديث : « اللهمَّ خر لي واختر لي » .

الترمذي ، والبيهقي في الشعب ؛ من حديث زنفل بن عبد الله ، عن عبد الله بن أبي مليكة ، عن عائشة ، عن أبي بكر الصديق ، أن النبي على كان إذا أراد أمراً قال ـ وذكره ، وقال : غريب لا نعرفه إلا من حديث زنفل ، وهو ضعيف عند أهل الحديث ، وهو عند أبي يعلى وآخرين .

[١٧٣] حديث: « اللهم لا تؤمنًا مَكْرَكَ ، ولا تُنسنا ذكركَ ، ولا تَهْتِكَ عنّا سِتْركَ ، ولا تجعلنا مِنْ الغافلين » .

الديلمي في مسنده ، من حديث معروف الكرخي ، عن بكر بن خنيس ، حدثنا سفيان الشوري ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، عن النبي قال الله عند منامه هذا الدعاء بعث الله إليه ملكا في أحب الساعات إليه فيوقظه » ، وذكره بزيادة .

[١٧٤] حديث: « اللهمَّ لا خَيْرَ إلا خَيْرُكَ ، ولا طَيْرَ إلا طَيْرُكَ ، ولا إلهَ غيرُك » .

أحمد ، من حديث ابن لهيعة ، عن ابن هبيرة ، عن أبي عبد الرحمن الحبُلى ، عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً : « من ردته الطيرة عن حاجة فقد أشرك » ، قالوا : يا رسول الله ما كفارة ذلك ؟ قال : « أن يقول أحدكم » وذكره . وكذا أخرجه الطبراني وغيره .

وفي الباب ، عن بريدة ، أخرجه البزار ، ولفظه : ذكرت الطيرة عند

<sup>(</sup>١٧٢) أسنى المطالب ٢٧٤ ، وكشف الخفاء ٥٨٨ ، والدرر ٩٩ ، ومسند القضاعي ٢٣٠ .

<sup>(</sup>١٧٣) كشف الخفاء ، حديث رقم ٥٥٩ . والتمييز ٣١ ، والدرر برقم ١٠٠ ، وأسنى المطالب ٢٧٥ .

<sup>(1</sup>۷٤) كشف الخفاء ، حديث رقم ٥٦٠ . والدرر برقم ١٠٢ ، والتمييز ٣١ ، وعمل اليوم والليلة ص ١١٧ ، والزهد لأحمد عن ابن عباس ص ٢٣٨ ، وفتح المجيد ٣٢١ .

رسول الله على ، فقال : « من أصابه من ذلك شيء ولا بد ، فليقل : اللهم » ، وذكره مقدما الجملة الثانية .

وعن أبي هريرة ، أخرجه البزار أيضاً مرفوعاً ، بلفظ : « لا طائر إلا طائر الله عنه مرات .

[١٧٥] حديث: «اللهم لا رادً لما قضيت»، في الذكر عقب الصلاة، في الواو.

[١٧٦] حديث: « اللهم لا سَهْلَ إلا ما جعلته سَهْلًا ، وأنتَ إنْ شئتَ جَعَلْتَ الحزْنَ سَهْلًا » .

العدني في مسنده ، من حديث بشربن السّرى ؛ وابن حبان في صحيحه ، من حديث سهل بن حماد أبي عتاب الدلال ؛ والبيهقي ، ومن قبله الحاكم ؛ ومن طريقه الديلمي في مسنده ، من حديث عبد الله بن موسى ؛ وابن السني في عمل اليوم والليلة ؛ والبيهقي في الدعوات ، من طريق أبي داود الطيالسي ؛ كلهم عن حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس رفعه بهذا . وكذا رواه القعنبي ، عن حماد بن سلمة ، لكنه لم يذكر أنسا ، ولفظه : « وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا » ، ولا يؤثر في وصله . وكذا أورده الضياء في المختارة ، وصححه غيره .

[١٧٧] حديث: « اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ».

الشيخان عن أنس ، وفي الباب عن سهل .

<sup>(</sup>١٧٥) سيأتي التعليق عليه في الموضع المشار إليه إن شاء الله .

<sup>(</sup>۱۷٦) موارد الظمآن ۲۰۱ برقم ۲۶۲۷ ، وعمل اليوم والليلة لابن السني ۱۳۸ برقم ۳۵۳ ، والتمييز ۳۱ ، وكشف الخفاء حديث رقم ۵۶۳ ، وأسني المطالب ۲۷۷ ، والدرر ۱۰۱ .

<sup>(</sup>۱۷۷) البخاري ، باب ۱ ، من كتاب الرقاق ؛ وباب ۳۳ و ۱۱۰ ، من كتاب الجهاد ؛ وباب ۹ ، من مناقب الأنصار ؛ وباب ۲۹ ، من كتاب المغازي . ومسلم ، حديث ۱۲۹ و ۱۲۹ من كتاب الجهاد . والترمذي ، باب ۵ ، من كتاب المناقب . وابن ماجه ، باب ۳ ، من كتاب المساجد . وأحمد ، جزء ۲ ص ۳۸۱ ، وجزء ۵ ص ۱۷۲ و ۱۷۸ و ۲۲۹ ، وجزء ۵ ص ۳۳۲ .

#### [١٧٨] حديث : « أُمِرْتُ أَنْ أَحْكُمَ بِالظَّاهِرِ ، والله يتولَّى السرائر » .

ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة ، ولا الأجزاء المنثورة ، وجزم العراقي بأنه لا أصل له ، وكذا أنكره المزي وغيره .

نعم في صحيح البخاري عن عمر: إنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. بل وفي الصحيح ، من حديث أبي سعيد رفعه: « انبي لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس » ، وفي المتفق عليه من حديث أم سلمة : « إنكم تختصمون إليّ فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه ، فلا يأخذ منه شيئاً » ، قال ابن كثير : إنه يؤخذ معناه منه .

وقد ترجم له النسائي في سننه « باب الحكم بالظاهر » . وقال إمامنا ناصر السنة أبو عبد الله الشافعي رحمه الله عقب إيراده في كتاب الأم : فاخبرهم على أنه إنما يقضى بالظاهر ، وأن أمر السرائر إلى الله .

والظاهر ـ كما قال شيخنا رحمه الله ـ أن بعض من لا يميز ظن هذا حديثا آخر منفصلا عن حديث أم سلمة فنقله كذلك ، ثم قلده من بعده ، ولأجل هذا يوجد في كتب كثير من أصحاب الشافعي دون غيرهم ، حتى أورده الرافعي في القضاء ، ثم رأيت في الأم بعد ذلك ، قال الشافعي : روي أنه على ، قال : « تولى الله منكم السرائر ، ودرأ عنكم بالبينات » .

<sup>(</sup>١٧٨) أسنى المطالب ٢٨٠ ، والمصنوع ٧٨ ، وشرح النووي ٧ : ١٦٣ ، الفوائد للكرمي ٧٠ ، والدرر برقم ٣٣ ، والأسرار ١١٤ ، والتمييز ٣٠ ، وكشف الحفاء حديث رقم ٥٨٥ ض.

وكذا قال ابن عبد البر في التمهيد . أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن أمر السرائر إلى الله .

وأغرب إسماعيل بن على بن ابراهيم بن أبي القاسم الجنزوي في كتابه إدارة الأحكام ، فقال : فيما نقل عنه مغلطاي ـ مما وقف عليه ـ إن هذا الحديث ورد في قصة الكندي والحضرمي اللذين اختصما في الأرض ؛ فقال المقضى عليه قضيت علي والحق لي ، فقال عليه قضيت علي والحق لي ، فقال عليه السرائر » .

قال شيخنا: ولم أقف على هذا الكتاب ، ولا أدرى أساق له إسماعيل المذكور إسناداً أم لا . قلت : وسيأتي في : « المسلمون عدول » ، من قول عمر : إن الله تعالى تولى عنكم السرائر ، ودفع عنكم بالبينات .

[١٧٩] حديث : « أُمَرَنا رسولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُنزلَ النَّاسَ مَنازِلَهم » .

مسلم في مقدمة صحيحه ، بلا إسناد تعليقا ؛ فقال : ويذكر عن عائشة ، قالت : أمرنا وذكره .

ووصله أبو نعيم في المستخرج وغيره ، كأبي داود في سننه ، وابن خزيمة في صحيحه ، والبزار ، وأبي يعلى ، في مسنديهما ، والبيهقي في الأدب ، والعسكري في الأمثال ، وغيرهم ؛ كلهم من طريق ميمون بن أبي شبيب ، قال : جاء سائل إلى عائشة رضي الله عنها ، فأمرت له بكسرة ، وجاء رجل ذو هيئة فاقعدته معها ، فقيل لها : لم فعلت ذلك ؟ قالت : أمرنا وذكره .

ومنهم من اختصر هذا ، ولفظ أبي نعيم في الحلية ، أن عائشة كانت في سفرة ، فأمرت لناس من قريش بغداء ، فمر رجل غني ذو هيئة ، فقالت : إن هذا ادعوه ، فنزل فأكل ومضى ، وجاء سائل فأمرت له بكسرة ، فقالت : إن هذا

<sup>(</sup>۱۷۹) صحيح مسلم ۱ : ٥ ، وسنن أبي داود ٤ : ٣٦١ ، والدرر برقم ٣٤ ، والتمييز ٣٢ ، وكشف الخفاء ٥٩٠ . والجامع ٢٧٣٠ ، وأسنى المطالب ٢٨٣ .

الغني لم يجمل بنا إلا ما صنعناه به ، وإن هذا السائل سأل ، فأمرت له بما يترضاه ، وإن رسول الله على ـ وذكره .

وقد صحح هذا الحديث الحاكم ، وغيره ، وتعقب بالانقطاع وبالاختلاف على راويه في رفعه ووقفه ، كما بسطت ذلك في أول ترجمة شيخنا مع الالمام بمعناه .

وما ورد عن غير عائشة من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك: كحديث معاذ، وحديثه عند الخرائطي في المكارم مرفوعا بلفظ: «أنزل الناس منازلهم من الخير والشر وأحسن أدبهم على الاخلاق الصالحة». وجابر وحديثه مرفوعة في جزء الغسولي بلفظ: «جالسوا الناس على قدر أحسابهم، وخالطوا الناس على قدر أديانهم، وأنزلوا الناس على قدر منازلهم، وداروا الناس بعقولكم». وعلى بن أبي طالب، وحديثه موقوف في تذكرة الغافل لأبي النرسي، بلفظ: من أنزل الناس منازلهم رفع المؤنة عن نفسه، ومن رفع أخاه فوق قدره اجتر عداوته.

وبالجملة فحديث عائشة حسن.

[١٨٠] حديث: « أُمِرْنَا أَنْ نُكلَّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهم » .

الديلمي ، من طريق أبي عبد الرحمن السلمي ، حدثنا محمد بن عبد الله بن قريش ، حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي ، حدثنا عبد الله بن أبي بكر ، عن أبي معشر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس موفوعاً بهذا . . وسنده ضعيف .

وقد عزاه شيخنا لمسند الحسن بن سفيان ، من حديث ابن عباس ، بلفظ : « أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم » . قال : وسنده ضعيف جدا .

<sup>(</sup>۱۸۰) كشف الخفاء ، حديث رقم ٥٩٢ ، والتمييز ٣٢ ، والدرر برقم ٣٥ ، وتدريب الراوي ٣٧٠ ، وانظر صحيح البخاري ١ : ٣١ ، وصحيح مسلم ١ : ٩ .

ورواه أبو الحسن التميمي ، من الحنابلة ، في العقل لـ ، بسنـ ، عن ابن عباس أيضا ، بلفظ : « بعثنا معاشر الأنبياء نخاطب الناس على قدر عقولهم

وله شاهد من حديث مالك عن سعيد بن المسيب رفعه مرسلا: « إنا معاشر الأنبياء أمرنا » وذكره .

بل عند البخاري في صحيحه عن علي موقوفا: حدثوا الناس بما يعرفون ، أتحبون أن يكذب الله ورسوله . ونحوه ما أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن مسعود ، قال : ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة .

وللعقيلي في الضعفاء ، وابن السني ، وأبي نعيم في الرياضة ، وآخرين عن ابن عباس مرفوعا : « ما حدث أحدكم قوما بحديث لا يفهم ونه إلا كان فتنة عليهم » .

وعند أبي نعيم ، ومن طريقه الديلمي ، من حديث حماد بن خالد ، عن ابن ثوبان ، عن عمه ، عن ابن عباس رفعه : « لا تحدثوا أمتي من أحاديثي إلا ما تحتمله عقولهم فيكون فتنة عليهم » ، فكان ابن عباس يخفي أشياء من حديثه ويفشيها إلى أهل العلم .

وللديلمي في مسنده ، عن ابن عباس ، رفعه ، «يا ابن عباس ، لا تحدث قوما حديثا لا تحتمله عقولهم » .

وللبيهقي في الشعب ، من حديث عبد الرحمن بن عائد ، عن المقدام بن معدي كرب مرفوعا : « إذا حدَّثتم الناس عن ربهم فلا تحدثوهم بما يعزب عنهم ، ويشق عليهم » .

وصح عن أبي هريرة قوله : حفظت عن النبي ﷺ وعائين : فأما أحدهما فبثثته ، وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم .

وللديلمي في مسنده ، من حديث ابن عباس ، مرفوعا : « عاقبوا أرقاءكم على قدر عقولهم » .

وكذا أخرجه الدارقطني في الأفراد ، من حديث عبيد بن نجيح ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة مرفوعا مثله .

وللحاكم ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ، عن أبي ذر ، مرفوعا : « خالقوا الناس بأخلاقهم » ، الحديث .

ولأبي الشيخ ، عن ابن مسعود ، مرفوعا : « خالط الناس بما يشته ون ، ودينك فلا تكلنه » ، ونحوه عن علي رفعه : « خالق الفاجر مخالقه ، وخالص المؤمن مخالصة ، ودينك لا تسلمه لأحد » ، وفي حديث أوله : « خالطوا الناس على قدر إيمانهم » .

# [١٨١] حديث : « أَمَرَ بتصغير اللُّقمةِ في الأكلِ ، وتدقيقِ المضغِ » .

قال النووي: لا يصح. قلت: ويرد شقه الثاني رغبة بعض السلف في السويق، وقوله: بين شرب السويق ومضغ الفتيت، قراءة خمسين آية ـ في أشباه لهذا ويمكن أن يكون موافقا للطب فيما يحتاج إلى المضغ.

## [١٨٢] حديث: « أميرُ النَّحْلِ عَلِيُّ ».

لا أصل له ، وإن وقع في كلام ابن سيده في المحكم: اليعسوب أمير النحل ، ثم كثر حتى سموا كل رئيس يعسوبا . ومنه حديث : علي هذا يعسوب قريش . وكذا في الأمثال للرامهرمزي : علي يعسوب المؤمنين ، أي سيدهم . وهو عند الطبراني ، من حديث أبي ذر وسلمان ؛ وعند الديلمي ، من حديث الحسن بن علي ، قال : وقال ثعلب : اليعسوب الذكر من النحل الذي يقدمُها ويجامي عنها ، قال علي : أنا يعسوب المؤمنين . رواه الديلمي في مسنده عنه مرفوعاً : « يا على إنك لسيد المسلمين ويعسوب المؤمنين » الحديث .

<sup>(</sup>١٨١) كشف الخفاء ، حديث رقم ٥٩٤ . والتمييز ٣٧ ، والدرر برقم ٤٧٤ . ونقل العبادي في طبقاته عن الشافعي أنه قال : في الأكل أربع سنن : الجلوس على اليسرى ، وتصغير اللقمة ، والمضغ الشديد ، ولعق الأصابع . وفي سنن ابن ماجه عن المقدام بن معدكرب : سمعت رسول الله على : « ماملاً ابن آدم وعاء شراً من بطنه ، حَسْبُ الأدمي لقيمات يقمن صلبه ، فإن غلبت الأدمي نفسه فثلث للطعام ، وثلث للشراب ، وثلث للنفس » . فإن تصغير لقمات دليل واضح على استحباب تصغير اللقمة .

<sup>(</sup>١٨٢) كشف الخفاء ، حديث رقم ٥٩٦ . والأسرار ١١٦ ، والتمييز ٣٢ ، والدرر برقم ٤٨٢ .

[١٨٣] حديث : « أنا ابنُ الذبيحين » ، في : ابن الذبيحين . [١٨٣] حديث : « أنا أعرفُكُم بالله ، وأخوفُكُم منه » .

قال شيخنا: صحيح، يعني فقد ترجم البخاري في صحيحه: قول النبي عن عائشة، قالت: كان رسول الله على إذا أمرهم أمرهم من الأعمال ما عن عائشة، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله ؟ إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: «إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا ». ولفظ الترجمة لأبي ذر: «أنا أعرفكم » بدل «أعلمكم »، وكأنه مذكور بالمعنى ، حملا على ترادفهما هنا، قال شيخنا: وهو ظاهر هنا، وعليه عمل المصنف.

وللبخاري أيضاً في باب « من لم يواجه الناس بالعتاب » من الأدب ، من حديث مسلم ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : صنع النبي شيئاً ، فترخص فيه ، فتنزه عنه قوم ، فبلغ ذلك النبي في فخطب فحمد الله ، ثم قال : « ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه ، فوالله إني لأعلمهم بالله عز وجل وأشدهم له خشية » .

وللحاكم ، من حديث عمارة بن أبي حفصة ، عن عكرمة ، عن عائشة مرفوعاً في حديث : « قد علموا أني أتقاهم لله ، وأدَّاهم للأمانة » .

[١٨٥] حديث: « أنا أفصحُ مَنْ نَطَقَ بالضاد ».

معناه صحيح ، ولكن لا أصل له ، كما قاله ابنُ كثير .

[١٨٦] حديث : « أَنَا جَليسُ مَنْ ذَكَرَ نِي » .

<sup>(</sup>١٨٥) كشف الخفاء ، حديث رقم ٦٠٩ . والفوائد للشوكاني ٣٢٧ ، والفوائد للكرمي ٧٠ ، والتمييز ٣٢ ، وتذكرة الموضوعات ٨٧ ، والأسرار ١١٦ ، والدرر برقم ٣٧ ، وأسنى المطالب ٣٨٦ . (١٨٦) كشف الخفاء ، حديث رقم ٦١١ . والدرر ٤٠ ، والتمييز ٣٣ .

الديلمي بلا سند عن عائشة مرفوعاً بهذا . وعند البيهقي في الذكر من شعب الإيمان ، من جهة الحسين بن حفص ، عن سفيان ، عن عطاء بن أبي مروان ، حدثني أبي بن كعب ، قال : قال موسى عليه السلام : يا رب أقريب أنت فأناجيك ، أو بعيد فأناديك ، فقال له : يا موسى ؟ أنا جليس من ذكرني .

ونحوه عند أبي الشيخ في الثواب ، من جهة عبد الله بن عمير ، عن كعب ، وهو في سابع عشر المجالسة ، من حديث ثور بن يزيد ، عن عبيدة ، قال : لما كلم الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام يوم الطور ، كان على موسى جبة من صوف مخلل بالعيدان محزوم وسطه بشريط ليف ، وهو قائم على جبل ، وقد أسند ظهره إلى صخرة من الجبل ، فقال الله : يا موسى إني قد أقمتك مقاما لم يقم أحد قبلك ، ولا يقومه أحد بعدك ، وقربتك نجياً . قال موسى : إلهي ولم أقمتني هذا المقام ؟ قال : لتواضعك يا موسى ، قال : فلما سمع لذاذة الكلام من ربه نادى موسى : إلهي أقريب فأناجيك أم بعيد فأناديك ؟ قال : يا موسى أنا جليس من ذكرني .

وللبيهقي في موضع آخر ، عن شعبة ، من جهة أبي أسامة ، قال : قلت لمحمد بن النضر : أما تستوحش من طول الجلوس في البيت ؟ فقال : ما لي أستوحش وهو يقول : أنا جليس من ذكرني .

وكذا أخرجه أبو الشيخ ، من جهة حسين الجعفي ، قال : قال محمد بن النضر الحارثي لأبي الأحوص : أليس تروي أنه قال : أنا جليس من ذكرني ؟ فما أرجو بمجالسة الناس .

وعند البيهقي معناه في المرفوع ، من حديث إسماعيل بن عبد الله ، عن كريمة بنت الحسحاس المزنية ، عن أبي هريرة ، سمعت أبا القاسم على يقول : « إن الله عزم وجل قال : أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه » ، قال : ورواه الأوزاعي عن أبي هريرة موقوفا ومرفوعاً ورواية كريمة أصح .

[۱۸۷] حديث: « أنا عِنْدَ ظَنِّ عبدي بي » .

متفّق عليه ، من حديث الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هـريـرة بـه مرفوعا ، عن الله عز وجل في حديث .

وللبيهقي ، من حديث سالم بن عامر ، وعن أبي هريرة مرفوعا : «يا أيها الناس أحسنوا الظن برب العالمين ؛ فإن الرب عند ظن عبده » . ومن حديث رجل من ولد عبادة بن الصامت » عن أبي هريرة رفعه : « أمر الله عز وجل بعبدين إلى النار : فلما وقف أحدهما على شفتها التفت ، فقال : أما والله إن كان ظني بك لحسنا ؟ فقال الله عز وجل : ردوه فأنا عند ظنك بي ، فغفر له » ، وفي لفظ : « ردوه أنا عند حسن ظن عبدي بي » .

ولأبي الشيخ ، عن أبي هريرة أيضاً مرفوعاً : « العبد عند ظنه بالله » .

ولابن أبي الدنيا « حسن الظن بالله » في تأليف .

[١٨٨] حديث: « أَنَا عِنْدَ المنكسرةِ قُلوبُهم مِنْ أَجْلى » .

جرى ذكره في البداية للغزالي .

[١٨٩] حديث : « أنا مدينةُ العلم ، وعليٌّ بابُها » .

الحاكم في المناقب من مستدركه ، والطبراني في معجمه الكبير ، وأبو الشيخ ابن حيان في السنة له ، وغيرهم ؛ كلهم من حديث أبي معاوية الضرير ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عباس مرفوعاً به ، بزيادة : « فمن أتى العلم فليأت الباب » .

<sup>(</sup>١٨٧) صحيح البخاري ٩ : ٩٧ ، ومسلم ٨ : ٦٢ ، والتمييز ٣٣ ، وكشف الخفاء برقم ٦١٣ ، ومسند القضاعي ٢٢٦ ، والشرح ٩٥٥ .

<sup>(</sup>۱۸۸) الأسرار ۱۱۷ ، والتمييز ۳۳ ، وكشف الخفاء برقم ۲۱۶ . وكتاب البداية المذكور هو « بداية الهداية » . (۱۸۸) المستدرك ۳ : ۱۲۹ ، وسنن الترمذي ٤ : ۳۲۹ ، والموضوعات ۱ : ۶۳۹ ، والفوائد للكرمي ۷۱ ، والتمييز ۳۳ ، وكشف الخفاء ۲۱۸ ، واللآليء ۱ : ۳۲۹ ، وأحاديث القصاص ۷۸ ، وتنزيه الشريعة ۱ : ۳۷۷ ، وتذكرة الموضوعات ۹۰ ، والأسرار ۱۱۸ ، والفوائد للشوكاني ۳۵۸ ـ ۳۵۲ ، والميزان ۲ : ۲۰۱ ، والفتاوي الحديثية ۲۲۱ ، وأسنى المطالب ۳۹۰ .

ورواه الترمذي في المناقب من جامعه ، وأبو نعيم في الحلية ، وغيرهما ؛ من حديث علي أن النبي ﷺ قال : « أنا دار الحكمة وعلى بابها » .

قال الدارقطني في العلل عقب ثانيهما: إنه حديث مضطرب غير ثابت ، وقال الترمذي : إنه منكر ، وكذا قال شيخه البخاري ، وقال : إنه ليس له وجه صحيح ، وقال ابن معين فيما حكاه الخطيب في تاريخ بغداد : إنه كذب لا أصل له ، وقال الحاكم عقب أولهما : إنه صحيح الإسناد ، وأورده ابن الجوزي من هذين الوجيهن في الموضوعات ، ووافقه الـذهبي وغيره على ذلك ، وأشار إلى هذا ابن دقيق العيد ، بقوله : هذا الحديث لم يثبتوه ، وقيل : إنه باطل ، وهو مشعر بتوقفه فيما ذهبوا إليه من الحكم بكذبه ، بل صـرح العلائي بـالتوقف في الحكم عليه بذلك ، فقال : وعندي فيه نظر ، ثم بين ما يشهد لكون أبي معاوية راوي حديث ابن عباس حدث به ، فزال المحذور ممن هو دونه ، قال : وأبو معاوية ثقة حافظ محتج بأفراده كابن عيينة وغيـره ؛ فمن حكم على الحديث مع ذلك بالكذب ، فقد أخطأ ، قال : وليس هو من الألفاظ المنكرة التي تـأباهــا العقول ، بل هو كحديث : « أرحم أمتي بـأمتي » ، يعني الماضي ، وهـو صنيع معتمد ، فليس هذا الحديث بكذب ، خصوصاً وقد أخرج الديلمي في مسنده ، بسند ضعيف جداً ، عن ابن عمر مرفوعا : « على بن أبي طالب باب حطةٍ فمن دخل فيه كان مؤمنا ، ومن خرج منه كان كافراً » ، ومن حديث أبي ذر رفعه : « على باب علمي ومبين لأمتى ما أرسلت بـ من بعدي ، حبـ إيمان ، وبغضـ نفاق ، والحسن والحسين خيوطه » ، الحديث ، وأورد صاحب الفردوس ، وتبعه ابنه المذكور بلا إسناد عن ابن مسعود رفعه : « أنا مدينة العلم ، وأبو بكر أساسها ، وعمر حيطانها ، وعثمان سقفها ، وعلي بابها » ، وعن أنس مرفوعاً : « أنا مدينة العلم ، وعلي بابها ، ومعاوية حلقتها » . وبـالجملة فكلها ضعيفة ، وألفاظ أكثرها ركيكة ، وأحسنها حديث ابن عباس ، بل هو حسن .

وقد روى الترمـذي أيضاً ، والنسـائي ، وابن ماجـه ، وغيرهم من حـديث حبشي بن جنادة مرفـوعاً : « علي مني ، وأنـا من علي ؛ لا يؤدي عني إلا أنا أو علي » .

وليس في هذا كله ما يقدح في إجماع أهل السنة ، من الصحابة والتابعين ؛ فمن بعدهم ، على أن أفضل الصحابة بعد النبي على على الإطلاق : أبو بكر ؛ ثم عمر رضي الله عنهما . وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما : كنا نقول ورسول الله على حي : أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ؛ وعمر وعثمان ؛ فيسمع ذلك رسول الله على فلا ينكره . بل ثبت عن على نفسه أنه قال : خير الناس بعد رسول الله على أبو بكر ، ثم عمر ثم رجل آخر ؛ فقال له ابنه محمد ابن الحنفية : ثم أنت يا أبت ؟ فكان يقول : ما أبوك إلا رجل من المسلمين رضى الله عنهم ، وعن سائر الصحابة أجمعين .

#### [١٩٠] حديث : « أَنا مِنَ اللهِ ، والمؤمنون مني » .

قال: شيخنا: إنه كذب مختلق، وقال بعض الحفاظ: لا يعرف هذا اللفظ مرفوعا، لكن ثبت في الكتاب والسنة أن المؤمنين بعضهم من بعض، وفي السنة قوله على الأشعريين: «هم مني، وأنا منهم»، وقوله لعلي: «أنت مني، وأنا منك». وللحسين: «هذا مني، وأنا منه»، وكله صحيح، بل عند الديلمي بلا إسناد عن عبد الله بن جراد مرفوعا: «أنا من الله عز وجل والمؤمنون مني ؛ فمن آذى مؤمنا، فقد آذاني»، الحديث.

#### [ ١٩١] حديث : « أَنا والأتقياءُ مِنْ أمتى بريئونَ من التكلُّفِ » .

قال النووي: ليس بثابت. انتهى. وقد أخرجه الدارقطني في الأفراد، من حديث الزبير بن العوام، مرفوعا: «ألا إني بريء من التكلف وصالحو أمتي »، وسنده ضعيف. وأورده الغزالي في الأحياء، بلفظ: «أنا وأتقياء أمتي برآء من التكليف». وقال سلمان، كما عند أحمد، والطبراني في معجمه الكبير والأوسط، وأبي نعيم في الحلية، وغيرها ـ لمن استضافه: لولا أنا نهينا

<sup>(</sup>۱۹۰) الفوائد للشوكاني ۳۲٦ ، وتذكرة الموضوعات ۸٦ ، والدرر برقم ۳۹ ، والفوائد للكرمي ۷۱ ، وتنزيه الشريعة ۲ : ۴۰۱ ، والأسرار ۱۱۹ ، والتمييز ۳۳ . وأحاديث القصاص ٤ ، وأسنى المطالب ۳۹۱ . (۱۹۱) كشف الخفاء ، حديث رقم ۲۲۱ . والفوائد للكرمي ۷۰ ، والتمييز ۳۳ ، والأسرار ۱٦٥ ، والفوائد للكرمي ۲۰ ، وفي الباب عند البخاري ۹ : ۷۸ باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه .

عن التكلف لتكلفت لكم . وإلى هذا أشار شيخنا بقوله ؛ روي مرفوعا من حديث سلمان ، والصحيح عنه من قوله ، وقال عمر رضي الله عنه كما أخرجه البخاري عن أنس عنه : نهينا عن التكلف .

[ ١٩٢] حديث : « أنا يعسوبُ المؤمنين » ، في : أمير النحل .

[١٩٣] حديث: « إِنَّا أُمَّةً أُمِيةً ، لا نكتُبُ ولا نَحْسُبُ » .

متفق عليه ، من حديث سعيد بن عمرو القرشي ، عن ابن عمر ، مرفوعاً

[ ١٩٤] حديث : « إِنَّا لنبشُّ في وُجُوهِ أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم » . وهو في أبي الدرداء من الحلية .

[١٩٥] حديث : « انتظارُ الفرج ِ عبادةً » .

الترمذي في الدعوات من جامعه ، وابن أبي الدنيا في الفرج ، والبيهقي في الشعب ، والعسكري في الأمثال ، والديلمي في مسنده ؛ كلهم من حديث حماد بن واقد ، سمعت إسرائيل بن يونس ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن أبي الأحوص ، عن ابن مسعود مرفوعاً : « سلوا الله من فضله ؛ فإنّ الله يحب أن يسأل من فضله ، وأفضل العبادة انتظار الفرج » .

وقال البيهقي عقبه: تفرد به حماد ، وليس بالقوى . وحسن شيخنا إسناده ، لكن قال الترمذي عقبه : هكذا روى حماد بن واقد ، وليس بالحافظ .

<sup>(</sup>١٩٣) صحيح البخاري ٣ : ٧٥ ، ومسلم ٣ : ١٧٤ ، والدرر برقم ١٣٠ ، والتمييز ٣٤ ، وكشف الخفاء حديث رقم ٧٦٧ ، والجامع ٢٥٢١ ، وأسنى المطالب ٣٧١ .

<sup>(</sup>١٩٤) كشف الخفاء ، حديث رقم ٦٢٥ . والأحاديث الضعيفة رقم ٢١٦ ، وعلقة البخاري في باب المداراة من صحيحه ، ورواه ابن أي الدنيا والدينوري في المجالسة وغيرهما .

<sup>(</sup>١٩٥) كشف الخفاء ، حديث رقم ٦٢٧ . والترمذي ٤ : ٢٧٩ ، وتخريج الإحياء ٤ : ٧٧ ، والتمييز ٣٤ ، والجامع ٢٧١٧ و ٢٧١٧ ، وضعيف الجامع ١٤٢٦ وو ١٤٢٧ ، والضعيفة ١٥٧٧ ، وأسنى المطالب ٣٩٦ ، ومسند القضاعي ٩ ، وشرحه ٦٨ ، وفيض القدير ٣ : ٥٣ .

ورواه أبو نعيم ، عن إسرائيل ، عن حكيم بن جبير ، عن رجل ، عن النبي على قال وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح ، وله طرق منها : ما رواه ابن أبي الدنيا ، والبيهقي من طريقه ، والديلمي ؛ من حديث علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب رفعه : « انتظار الفرج من الله عبادة ، ومن رضي بالقليل من الرزق رضي الله منه بالقليل من العمل » .

ومنها ما رواه العسكري في الأمثال ، والقضاعي ؛ من حديث عمرو بن حميد ، حدثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر رفعه : « انتظار الفرج بالصبر عبادة » .

ومنها ما أشار إليه الخليلي في الإرشاد بقوله : تفرد به بقية ، عن مالك ، عن الزهري ، عن أنس ؛ قال : ورواه بعضهم عن بقية مرسلا ، وهو أشبه .

وكذا أخرجه البيهقي ، من حديث نعيم بن حماد ، عن بقية ، عن مالك ، عن النه عن النه عن وجل » ، وقال : إنه مرسل ، ثم ساق من جهة سليمان بن سلمة الخبائري عن بقية متصلا بلفظ : « انتظار الفرج عبادة » ، وقال : إن الأول أولى .

ومنها ما أورده البيهقي ، من حديث قيس بن الربيع ، عن حكيم بن جبير ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رفعه : « أفضل العبادة توقع الفرج » .

وأخرجه القضاعي ، من حديث حنظلة المكي ، عن مجاهد ، عن ابن عباس رفعه : « انتظار الفرج بالصبر عبادة » .

ومنها ما أورده الحكيم الترمذي في الأصل الثامن والخمسين ، بلفظ : « الحياء زينة ، والتقى كرم ، وخير المركب الصبر ، وانتظار الفرج من الله عبادة » .

[١٩٦] حديث : « أَنْتَ ومالُكَ لأبيكَ » .

<sup>(</sup>١٩٦) سنن ابن ماجه ٢ : ٧٦٩ ، وكشف الخفاء ١ : ٢٠٧ ، وصحيح الجامع الصغير ١٤٩٨ ، والتمييز ٣٤ ، =

ابن ماجه ، من حديث يوسف بن إسحاق ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، أن رجلا قال : يــا رسول الله ، إن لي مــالا وولــداً ، وإن أبي يــريــد أن يجتاح مالي ، فقال . . . وذكره .

وكذا أخرجه من هذا الوجه الطحاوي ، وبقي بن مخلد ، والطبراني في الأوسط ؛ ورواه البزار من ، حديث هشام بن عروة ، عن محمد بن المنكدر ، وقال : إنه إنما روي عن هشام مرسلا ، يعني بدون جابر . وصححه ابن القطان من هذا الوجه .

وله طريق أخرى عند البيهقي في الدلائل ، والسطبراني في الأوسط والصغير ؛ فيها ذكر سبب هذا الحديث ، روياه من طريق المنكدر بن محمد بن المنكدر ، عن أبيه ، عن جابر قال : جاء رجل إلى النبي على ، فقال : يا رسول الله ؛ إن أبي أخذ مالي . فقال النبي على : « اذهب فائتني بأبيك » ، فنزل جبريل على النبي على فقال : إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك : إذا جاءك الشيخ فسله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه ، فلما جاء الشيخ قال له النبي على : « ما بال ابنك يشكوك ؟ تريد أن تأخذ ماله ؟ » . قال : سله يا رسول الله ؟ هل أنفقته إلا على إحدى عماته ، أو خالاته ، أو على نفسي ؟ فقال النبي على أنه دعنا من هذا ، أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته اذناك » ، فقال الشيخ : والله يا رسول الله ما يزال الله يزيدنا بك يقينا ، لقد قلت في نفسي شيئاً ما سمعته أذناي ، فقال : « قل وأنا أسمع » ، فقال : قلت :

غذوتك مولودا ومنتك يافعاً إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت كأني أنا المطروق دونك بالذي تخاف الردى نفسي عليك وانها فلما بلغت السن والغاية التي جعلت جزائي غلظة وفظاظة فليتك إذ لم ترع حق أبوتي تراه معدا للخيلاف كأنه

تعل بما أجني عليك وتنهل السقمك إلا ساهراً أتململ طرقت به دوني فعينيَّ تهمل لتعلم أن الموت وقت مؤجل اليها مدى ما كنت فيك أؤ مل كأنك أنت المنعم المتفضل فعلت كما الجار المجاور يفعل برد على أهل الصواب موكل

قال: فحينئذ أخذ النبي ﷺ بتلابيب ابنه وقال: «أنت ومالك لأبيك»، والمنكدر ضعفوه من قبل حفظه، وهو في الأصل صدوق، لكن في السند إليه مَنْ لا يعرف.

وهو عند الزمخشري في الاسراء من كشافه بلفظ: شكا رجل إلى رسول الله على أباه ، وأنه يأخذ ماله ، فدعا به ، فإذا شيخ يتوكأ على عصى ، فسأله فقال: إنه كان ضعيفاً وأنا قوي ، فقير وأنا غني ، فكنت لا أمنعه شيئاً من مالي ، واليوم أنا ضعيف وهو قوي ، وأنا فقير وهو غني ، وهو يبخل علي بماله ؛ فبكى عليه الصلاة والسلام وقال: «ما من حجر ولا مدر يسمع هذا إلا بكى » ، ثم قال للولد: «أنت ومالك لأبيك » ، وقال مخرجه: لم أجده ، فقال شيخنا: أخرجه ، وبيض ، في معجم الصحابة من طريق ، وبيض ، قلت : وكأنه رام ذكر الذي قبله .

والحديث عند البزار في مسنده ، من حديث سعيد بن المسيب ، عن عمر : أن رجلا أتى النبي على فقال : إن أبي يريد أن يأخذ مالي ؟ قال . . . وهو منقطع .

وللطبراني في الكبير والأوسط ، وكذا البزار ؛ من حديث الحسن البصري ، عن سمرة رفعه : قال لرجل . . . وذكره .

وكذا أخرجه الطبراني في الثلاثة ؛ من حديث ابراهيم بن يزيد النخعي ، عن علقمة بن قيس ، عن ابن مسعود ؛ وهو وأبو يعلى عن ابن عمر ، قال : جاء رجل إلى النبي على يستعدي على والده ، قال : إنه أخذ مني مالي ، فقال له رسول الله على : « أما علمت أنك ومالك من كسب أبيك ؟ » .

وابن ماجه ، من طريق حجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : جاء رجل إلى النبي على فقال : إن أبي اجتاح مالي ،

والجامع ٢٧١٧ ، وتاريخ بغداد ١٢ : ٤٩ ، والروض ١٩٥ ـ ٣٠٣ ، والإرواء ٨٣٨ ، ومشكل الأثار ٢ : ٣٢٠ ، والطبراني في الأوسط ١ : ١٤١ ، وأسنى المطالب ٣٩٥ ، والأزهر ١ : ١٧٣ ، والأحكام الكبرى ٢ : ١٧٠ .

قال: « أنت ومالك لأبيك ، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالكم » .

وكذا أخرجه أحمد ، من حديث حجاج ، بل أخرجه هو وابن الجارود في المنتقى ، من حديث عبيد الله بن الأخنس ؛ وهو والطحاوي ، من حديث حسين المعلم ، كلاهما عن عمرو بن شعيب به ، في طرق سواها : منها لابن حبان في صحيحه ، من حديث عبد الله بن كيسان ، عن عطاء ، عن عائشة . . والحديث قوى .

#### [١٩٧] حديث : « انصُرْ أخاكَ ظالماً أو مظلوماً » .

البخاري ، من جهة معتمر بن سليمان ، عن حميد ، عن أنس به مرفوعاً ، وبقيته قال : يا رسول الله ، هذا ينصره مظلوما ، فكيف ينصره ظالما ؟ قال : « يأخذ فوق يديه » ، وفي لفظ لغيره : « يمنعه من الظلم فذاك نصرك اياه » .

ولفظ الترجمة ، فقط عند البخاري أيضاً ، من حديث هشيم ، عن حميد الطويل ، وعبيد الله بن أبي بكر بن أنس سمعا أنساً به . بل أخرجه في الإكراه ، من حديث عبيد الله ، فزاد : فقال رجل : يا رسول الله ، أنصره إذا كان مظلوماً ، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره ؟ قال : « تحجزه أو تمنعه من الظلم ، فإن ذلك نصره » .

والحديث عند مسلم من وجه آخر ، وفيه بيان سببه ، فرواه في الأدب ، من حديث زهير ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : اقتتل غلامان ، غلام من المهاجرين ، وغلام من الأنصار ، فنادى المهاجري يال المهاجرين ، ونادى الأنصاري يال الأنصار ؛ فخرج رسول الله على فقال : «ما هذا دعوى أهل الجاهلية » ، قالوا : يا رسول الله ألا إن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر ، فقال : « لا بأس ولينصر الرجل أخاه ، ظالما أو مظلوما ، إن كان ظالما ،

<sup>(</sup>۱۹۷) البخاري باب ٤ من كتاب المظالم ، وباب ٧ من كتاب الإكراه . والترمذي باب ٦٨ من كتاب الفتن ، والدارمي باب ٤٠ من كتاب الرقاق ، ومسند أحمد ٣ : ٩٩ - ٢٠١ ، وكشف الحفاء ١ : ٢٠٩ ، والتمييز ٣٤ ، والجامع ٢٧٣ ، وصحيح الجامع ١٥١٣ ، وأسنى المطالب ٣٩٨ ، والأزهر ١ / ٢٧٥ / ٢ ، ومسند القضاعي ١١٣ ، وقيض القدير ٢ : ٥٨ .

فلينهه ، فإنه له نصر ، وإن كان مظلوماً ، فلينصره » .

[١٩٨] حديث: « أَنْصَفَ مَنْ بالحقِّ اعتَرَفَ » .

لم أعرفه هكذا ، ولكن روى أحمد ، والحاكم في مستدركه ، من حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه ، قال : أتى النبي على بأعرابي أسير ، قال : أتسوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد على ، فقال النبي على : «عرف الحق لأهله » .

[١٩٩] حديث : « انظُرُوا إلى مَنْ أَسْفَلَ منكم ، ولا تنظُرُوا إلى مَنْ أَسْفَلَ منكم ، ولا تنظُرُوا إلى مَنْ فَوْقكُم ؛ فإنّه أجدرُ أَن لا تزدَرُوا نعمةَ الله عليكم » .

متفق عليه ، من حديث الأعرج . ومسلم ، من حديث همام وأبي صالح ، ثلاثتهم عن أبي هريرة به مرفوعا . وفي لفظ مسلم : « إذا نظر أحدكم إلى من فضله الله عليه في المال والخلق ، فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه » . ولأحمد ، وابن حبان ، في أثناء حديث عن أبي ذر : « أوصاني خليلي عليه أن أنظر إلى من هو دوني ، ولا أنظر إلى من فوقي » .

# [ ٢٠٠] حديث : « أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ » .

متفق عليه ، من حديث أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة مرفوعا قال : «قال الله عز وجل : أنفق أنفق عليك » ، وقال : «يد الله ملآى لا تغيضها نفقة » . فالبخاري ، من حديث شعيب ؛ ومسلم ، من حديث ابن عيينة ؛ كلاهما عن أبي الزناد . وهو عند مسلم ، من حديث معمر ، عن همام ابن منبه ، عن أبي هريرة مرفوعا : «إن الله تعالى قال لي : أنفق أنفق عليك » .

<sup>(</sup>١٩٨) كشف الخفاء ١ : ٢١٠ ، والتمييز ٣٤ ، والأسرار ١٢٠ .

<sup>(</sup> ۱۹۹) البخاري ۸: ۸۷، ومسلم ۸: ۲۱۳، وسنن ابن ماجه ۲: ۱۳۸۷، والزهد لأحمد ۱۸، وكشف الحفاء ۱: ۲۱۰، والتمييز ۳۶، ومسند القضاعي ۱۳۱، والشرح ۲۰۹، وفيض القدير ۳: ۵۹. (۲۰۰) البخاري ۲: ۲۱، ومسلم ۳: ۷۷، وكشف الحفاء ۱: ۲۱۰، والأسرار ۱۲۰، والدر ربرقم ۱۳۲، والتمييز ۳۶، وأسنى المطالب ۲۰۲، والدر ربرقم ۱۳۲ تحقيق محمد عبد القادر.

## [٢٠١] حديث : « أَنْفِقْ بِلالُ ! ولا تَخْشَ مِنْ ذي العَرشِ إقلالاً » .

الطبراني في الكبير ، والبزار في مسنده ؛ من حديث عاصم بن علي . والطبراني فقط ، وكذا القضاعي في مسنده ، من حديث مالك بن إسماعيل ، كلاهما عن قيس بن السربيع ، عن أبي حصين ، عن يحيى بن وثاب ، عن مسروق ، عن ابن مسعود ، قال : دخل النبي على بلال وعنده صبر من تمر ، فقال : « ما هذا يا بلال ؟ » قال : يا رسول الله ذخرته لك ، ولضيفانك ، قال : « أما تخشى أن يفور لها بخار من جهنم ، أنفق يا بلال » ، وذكره ، قال البزار : هكذا رواه جماعة عن قيس ، وخالفهم يحيى بن كثير عنه ، فقال : عن عائشة بدل ابن مسعود . انتهى .

وتابعه طلحة بن مصرف ، عن مسروق ، عن عائشة ؛ أخرجه العسكري في الأمثال ، من طريق مفضل بن صالح ، عن الأعمش ، عن طلحة به ، ولفظها قالت : قال رسول الله على : « أطعمنا يا بلال » ، فقال : يا رسول الله ما عندي الا صبر من تمر خبأته لك فقال : « أما تخشى أن يقذف به في نار جهنم ، أنفق يا بلال ، ولا تخش من ذي العرش اقلالا » .

وقيل: عن مسروق ، عن بـلال ؛ أخرجـه البزار ، من طريق محمد بـن الحسن الأسدي ، عن اسرائيـل ، عن أبي إسحاق ، عن مسروق ، عن بلال ، ولفظه : دخل النبي على وعنـده صبر من المال ، فقال : « أنفق بـلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا » .

ومن هذا الوجه ، أخرجه الطبراني ، بلفظ : « أنفق يا بلال » .

وقال البزار : لم يقل عن بلال إلا محمد بن الحسن ، وقيل : عن مسروق مرسلا بدون صحابي .

<sup>(</sup>٢٠١) الجامع ٢٧٤٦ ، وصحيح الجامع ١٥٠٨ ، وأسنى المطالب٤٠٣ ، وكشف الخفاء ١ : ٢١٠ ، والتمييز ٣٤ ، والدرر برقم ١٣٧ ، والآلىء ٢ : ٣١٤ ، وتذكرة الموضوعات ٦١ ، والإحياء ٤ : ٢٧٨ ، وتخريج المشكاة ١٨٨٥ ، وتخريج الترغيب ٢ : ٤٠ ، ومسند القضاعي ١٣٥ ، والشرح ٦٣٨ ، وفيض القدير ٣ : ٦١ .

وفي الباب عن أبي هريرة ؛ أخرجه البزار ، من حديث موسى بن داود ، عن مبارك بن فضالة ، عن يونس بن عبيد ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هـريرة : أن رسـول الله على بـ الله على بـ الله وعنده صبـر من تمر ، فقـال : « ما هذا؟ » قال : أدخره ، فقال : « أما تخشى أن يرى له بخار في نار جهنم ، أنفق بلال ، ولا تخش من ذي العرش إقلالا » . وقال : تفرد به ، مبارك ، وكذا أخرجه الطبراني في الكبيس ، من حديث موسى بن داود ، وإسناده حسن . لكن خولف مبارك ، فرواه بشر بن المفضل ، ويزيـد بن زريع ، كــلاهما عن يــونس مرسلا بدون أبي هريرة . وكذلك اختلف على عوف بـن أبي جميلة في وصله وارساله ؛ فأخرجه البيهقي في الشعب ، من حديث عثمان بن الهيثم ، حدثنا عموف ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة : أن رسول الله على دخل على بلال وعنده صبرة من تمر ، فقال : « ما هذا يا بلال ؟ » قال : تمر ذخرته ، فقال : « أما تخشى يا بلال أن يكون له بخار في نار جهنم ، أنفق بـ لال ولا تخش من ذي العرش إقلالا » ، قال : وخالفه روح بن عبادة ؛ فرواه عن عوف ، عن ابن سيرين ، قال : دخل رسول الله على على بلال فوجد عنده تمرأ ادخره ، فذكره مرسلا ، ثم ساقه كذلك . وكذا اختلف فيه على ابن عون ، فقال معاذ بن معاذ ، ومحمد بن أبي عدي عنه عن ابن سيـرين مرســـلا . وأخرجــه الطبــراني ، والبيهقي في الدلائل ؛ من حديث بكار بن محمد السيريني ، حدثنا ابن عون به يختلف على هشام بن حسان في وصله ؛ فأخرجه أبو يعلى ، والـطبراني ؛ من حديث حرب بن ميمون ، حدثنا هشام ؛ فلفظ أبي يعلى : « أنفق يــا بلال ، ولا تخافن من ذي العرش إقلالا » ، ولفظ الطبراني : « ولا تخش » . وما يحكى على لسان كثيرين في لفظ هـذا الحديث ، وانـه بلالا ، ويتكلفـون في توجيهـه لكونه نهيا عن المنع وبغير ذلك ، فشيء لم أقف له على أصل .

[٢٠٢] حديث: « إنما الأعمالُ » ، في: الأعمال .

[٢٠٣] حديث: « أَنْفِقْ ما في الجيْبِ يَأْتِكَ ما في الغَيْبِ »

<sup>(</sup>٢٠٣) كشف الخفاء ١ : ٢١٢ ، والاسرار ١٢٠ ، والتمييز ٣٠ .

هو معنى : « أنفق أنفق عليك » ، وقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَنفَقَتُمْ مِن شَيَّ فَهُو يَخَلُّفُهُ ﴾ .

## [ ٢٠٤] حديث : « إنَّما بُعِثْتُ لأتممَ مَكَارِمَ الأَخلاقِ » .

أورده مالك في الموطأ بلاغا عن النبي على ، وقال ابن عبد البر: هو متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره مرفوعاً ، منها: ما أخرجه أحمد في مسنده ، والخرائطي في أول المكارم ؛ من حديث محمد بن عجلان ، عن القعقاع بن حكيم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «صالح الأخلاق » ، ورجاله رجال الصحيح . والطبراني في الأوسط ، بسند فيه عمر بن إبراهيم القرشي ، وهو ضعيف ، عن جابر مرفوعاً : « إن الله بعثني بتمام مكارم الأخلاق ، وكمال محاسن الأفعال » ، ومعناه صحيح . وقد عزاه الديلمي لأحمد عن معاذ ، وما رأيته فيه ، والذي رأيته فيه عن أبي هريرة .

[٢٠٥] حديث : « إنَّ مَا بَقِيَ مِنْ الدُّنيا بَلاَءٌ وفتنةٌ » .

أحمد ، والرامهرمزي في الأمثال ، واللفظ لهما ، وابن ماجه بلفظ : « لم يبق » ، كلاهما من طريق أبي عبد رب الدمشقي الزاهد عن معاوية رفعه بهذا ، وصححه ابن حبان .

[٢٠٦] حديث: « إنما حَرُّ جهنَّم على أمني كحرِّ الحمامِ » .

الطبراني في الأوسط ، من حديث شعيب بن طلحة بن عبد الله بن عبد

<sup>(</sup>۲۰٤) أسنى المطالب ٣٧٢ ، والمشكاة ٥٠٩٠ - ٥٠٩٠ ، والحاكم ٢ : ٦١٣ ، وكشف الحفاء ١ : ٢١١ ، والتمييز ٣٥ ، والدرربرقم ١٥١ ، والأدب المفرد٤٢ ، وصحيح الجامع الصغير٢ : ٢٨٥ و ٣ : ٨ ، وموطأ مالك ٢ : ٤٠٤ ، ومكارم الأخلاق للخرائطي ص ٢ ، والصحيحة ٤٥ ، والجامع ٢٥٨٤ ، وأحمد ٢ : ٣١٨ ، وابن سعد ١ : ١٩٢ ، ومسند القضاعي ١٨٢ ، والشرح ٨٤٥ ، وفيض القدير ٢ : ٣٧٥ . (٢٠٥) سنن ابن ماجه ٢ : ١٣٣٩ برقم ٤٠٥ ، وكشف الخفاء ١ : ٢١٢ ، والدرربرقم ٤٧ ، والتمييز ٣٥ ، ومسند القضاعي ١٨٣ .

<sup>(</sup>٢٠٦)كشف الخفاء 1 : ٢١٣ ، والدرربرقم ١٣١ ، وضعيف الجامع ٢ : ٢١١ برقم ٢٠٥٦ ، والتمييز ٣٥ . وأسنى المطالب ٣٧٥ ، والجامع ٢٠٩١ ، والضعيفة ٧٠٩ .

الرحمن بن أبي بكر الصديق ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي بكر الصديق ، رفعه بهذا . . ورجاله موثوقون ، إلا أنه نقل عن الدارقطني في شعيب أنه متروك ، والأكثر على قبوله ، قال فيه أبوحاتم : لا بأس به ، ووثقه ابن حبان ، ولم أر هذه الترجمة في الوشي المعلم ، ولا في تلخيصه . وفي الأفراد للدارقطني ، من حديث محمد بن عبد الله الحنفي ، عن عبدان ، عن خارجة ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس رفعه : « إن عبدان متى من النار طول بلائها تحت التراب » ، وبيض له الديلمي في مسنده .

# [٢٠٧] حديث : « إنما السلطانُ ظلُّ اللهِ وَرُمْحُهُ في الأرضِ » .

أبو الشيخ ، والبيهقي ، والديلمي ، وعباس الترقفي ، وآخرون ؛ عن أنس مرفوعاً : « إذا مررت ببلدة ليس فيها سلطان فلا تدخلها ، إنما السلطان » وذكره ، لفظ الآخرين . وفي لفظ للديلمي ، وأبي نعيم ، وغيرهما ؛ من جهة قتادة ، عن أنس مرفوعاً : « السلطان ظل الله ورمحه في الأرض ؛ فمن نصحه ودعا له اهتدى ؛ ومن دعا عليه ولم ينصحه ضل » ، وهما ضعيفان . لكن في الباب عن أبي بكر ، وعمر ، وابن عمر ، وأبي بكرة ، وأبي هريرة ، وغيرهم ، كما بينتها واضحة في جزء « رفع الشكوك في مفاخر الملوك » .

### [٢٠٨] حديث: « إنما شفاءُ العيِّ السؤالُ » .

ابن ماجه ، من حديث عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين ، حدثنا الأوزاعي ، عن عطاء بن أبي رباح ؛ سمعت ابن عباس يخبر أن رجلا أصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله على أصابه احتلام ، فأمر بالاغتسال ، فكن ، فمات ؛ فبلغ ذلك النبي على فقال : « قتلوه قتلهم الله ؛ أولم يكن شفاء العي السؤال » ، قال عطاء : وبلغنا أن رسول الله على قال : « لو غسل جسده وترك رأسه ، حيث أصابه الجرح به » .

<sup>(</sup>۲۰۷) كشف الحفاء ۱ : ٤٥٦ ، والدرر ٢٥٤ ، وضعيف الجامع ٣ : ٢٣٨ و٢٣٩ ، والتمييز ٣٠ . (٢٠٨) سنن ابن ماجه ١ : ١٨٩ ، وسنن أبي داود ١ : ١٤٢ ، وكشف الحفاء ١ : ٢١٣ ، والتمييز ٣٦ ،

والدارمي ١ : ١٩٢ ، والدرر برقم ٢٧١ ، ومسند أحمد ١ : ٣٧٠ ، والمستدرك ١ : ١٧٨ .

هكذا رواه بدون واسطة بين الأوزاعي وعطاء ، وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة في رواية ابن أبي العشرين هذا ، اثبات إسماعيل بن مسلم بينهما ، وكذا أثبت الواسطة لكن مع إبهامها محمد بن شعيب ، أخبرني الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء به ، أخرجه أبو داود ، ولفظه : أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله على ، ثم احتلم ، فأمر بالاغتسال ، فاغتسل فمات ، فبلغ في عهد رسول الله على ، فقال : «قتلوه قتلهم الله ، ألم يكن شفاء العي . السؤال » .

وهكذا رواه أحمد ، والدارمي ؛ في مسنديهما ، عن أبي المغيرة ؛ والدارقطني من حديثه . وكذا هو والحاكم في مستدركه ، من حديث الوليد بن يزيد ؛ والدارقطني فقط من حديث يحيى بن عبد الله ، ثلاثتهم عن الأوزاعي ؛ وللدارقطني أيضا ، من طريق عبد الرزاق ، عن رجل ، عن عطاء ، وتابعهم على الواسطة إسماعيل بن سماعة ؛ ورواه بدونها الحاكم والدارقطني أيضا ، من طريق هقل بن زياد ، عن الأوزاعي ، قال : قال عطاء . والدارقطني فقط ، من حديث أيوب بن سويد ، عن الأوزاعي . والحاكم فقط ، من حديث بشر بن بكر ، حدثني الأوزاعي ، حدثنا عطاء به ، وقال الحاكم : قد أقام بشر إسناده وهو ثقة مأمون : قلت : وإقامته له من جهة تصريحه بالتحديث بحيث ثبت الصاله بلا واسطة ، ثم إن الأوزاعي لم ينفرد به ؛ فقد رواه ابن الجارود في المنتقى ، والحاكم أيضاً في صحيحه ، وابن خزيمة ؛ وعنه ابن حبان في صحيحهما ، من جهة الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح ، عن عمه عطاء ، ولكن الوليد ضعفه الدارقطني ، ولم يخرج له في الكتب الستة مع إيراد الضياء في المختارة لحديثه هذا ، بل وفي الباب عن جابر وعلى .

[٢٠٩] حديث: « إنما الطلاق لمن أُخَذَ بالسَّاقِ » .

ابن ماجه ، من حديث ابن لهيعة ، عن موسى بن أيوب الغافقي ، عن

<sup>(</sup>٢٠٩) ابن ماجه ١ : ٦٧٢ ، والدرربرقم ٢٨٧ ، وكشف الخفاء ١ : ٢١٤ والتمييز ٣٦ ، صحيح الجامع الصغير ٣٨٥٣ .

عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : أتى النبي على فقال : يا رسول الله ، سيدي زوجني أمته ، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها . قال : فصعد رسول الله على المنبر ، فقال : « يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ، ثم يريد أن يفرق بينهما ، إنما » وذكره .

وهو عند الدارقطني ، من طريق ابن لهيعة ، بدون ذكر ابن عباس ، ولكن قد أخرجه بإثباته من حديث بقية ، حدثنا أبو الحجاج المهدي ، عن موسى ، ولفظهما : « إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق » .

#### [٢١٠] حديث : « إنما العلمُ بالتعلم » .

الطبراني في الكبير، وأبو نعيم في الحلية، والعسكري؛ كلهم من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني، حدثنا الشوري، عن عبد الملك بن عمير، عن رجاء بن حيّوة، عن أبي الدرداء رفعه: «إنما العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، ومن يتحر الخير يعطه، ومن يتوق الشر يوقه، لم يسكن الدرجات العلى ولا أقول لكم من الجنة من استقسم أو تطير طيراً يرده من السفر». وابن الحسن كذاب؛ ولكن قد رواه البيهقي في المدخل، من جهة هلال بن العلاء، عن أبيه، عن عبيد الله بن عمرو، وعن عبد الملك بن عمير به ، موقوفا على أبي الدرداء.

وفي الباب عن أنس رفعه مثله ؛ أخرجه العسكري ، من حديث محمد بن الصلت ، حدثنا عثمان البزي ، عن قتادة عنه مرفوعاً به .

وعن معاوية مرفوعاً: «يا أيها الناس ، إنما العلم بالتعلم ، والفقه بالتفقه ، ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ، وإنما يخشى الله من عباده العلماء » أخرجه الطبراني في الكبير ، وابن أبي عاصم في العلم له ؛ كالاهما من حديث عتبة بن أبي حكيم عمن حدثه عن معاوية بهذا .

وجزم البخاري بتعليقه فقال : َوقال النبي ﷺ : « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » ، وقال : « إنما العلم بالتعلم » . . مع أن في إسناده من لم يسم ، لمجيئه من طريق أخرى .

وعن شداد بن أوس أن رجلا قال : يا رسول الله ، ماذا ينزيد في العلم ؟ قال : « التعلم » ، أخرجه أبو نعيم في الحلية ، من حديث طويل ، وفي سنده عمر بن صبح ، وهو كذاب .

وعن ابن مسعود أنه كان يقول: فعليكم بهذا القرآن ، فإنه مأدبة الله ، فمن استطاع منكم أن يأخذ من مأدبة الله ، فليفعل ، فإنما العلم بالتعلم . أخرجه البزار موقوفاً في حديث طويل ، ورجاله موثوقون .

وعند البيهقي في المدخل ، من طريق علي بن الأقمر ، والعسكري من حديث أبي الزعراء ؛ كلاهما عن أبي الأحوص عنه قال : إن الرجل لا يولد عالما ، وإنما العلم بالتعلم .

وللعسكري فقط ، من حديث حماد ، عن حميد الطويل ، قال : كان الحسن يقول : إذا لم تكن حليما فتحلم ، وإذا لم تكن عالما فتعلم ، فقلما تشبه رجل بقوم إلا كان منهم .

ومن حديث زافر ، عن عمرو بن عامر البجلي ، قال : قال الحسن : هو والله أحسن منك رداءاً وإن كان رداؤك حبرة ، رجل رداه الله الحلم ، فإن لم يكن حلم لا أبالك فتحلم ، فإنه من تشبه بقوم لحق بهم .

[٢١١] حديث: « إنما يرحمُ الله مِنْ عبادِهِ الرحماء » .

متفق عليه عن أسامة بن زيد مرفوعا ، وقد جمعت في هذا المعنى جزءاً .

[٢١٢] حديث: « إنما يَعْرِفُ الفضلَ لأهلِ الفضل ذَوُ الفضلِ ».

<sup>(</sup>٢١١) البخاري ٢ : ٧١ ، ومسلم ٣ : ٣٩ ، وكشف الخفاء ١ : ٢١٦ ، والتمييز ٣٦ ، والدرربرقم ١٣٤ ، والأزهر ١ / ١٥٦ / ٢ ، وصحيح الجامع ٢٣٧٧ ، وأسنى المطالب ٣٧٦ .

<sup>(</sup>٢١٢) الجامع ٢٦٢٣ ، والضعيفة ٣٢٢٧ ، وأسنى المطالب ٣٧٧ ، وكشف الخفاء ١ : ٢١٦ ، وضعيف الجامع الصغير رقم ٢٠٦٧ . والخلاصة للطيبي ٨٤ ، والتميز ٣٦ ، والدرر رقم ١٣٣ .

العسكري في الأمثال ، والخلعي في تاسع فوائده ، واللفظ لأولهما ، من طريق محمد بن زكريا الغلابي ، حدثنا العباس بن بكار ، حدثنا عبد الله بن المثنى ، عن عمه ثمامة ، عن أنس ، قال : بينما النبي في في المسجد إذا أقبل علي فسلم ، ثم وقف ينظر موضعاً يجلس فيه ، فنظر النبي في وجوه أصحابه أيهم يوسع له ، وكان أبو بكر رضي الله عنه عن يمينه فتزحزح له عن مجلسه ، وقال : ههنا يا أبا الحسن ، فجلس بين النبي في وبين أبي بكر ، إنما يعرف . . . » وذكره .

وهو عند الديلمي في مسنده ، من جهة حسين بن الفضل ، حدثنا مأمون بن سعيد بن يوسف ، حدثنا سليمان ، عن سليم ، عن أبي سعيد رفعه : « يا أبا بكر إنما يعرف الفضل لذوي الفضل أهل الفضل » .

وفي ترجمة العباس ، من تاريخ دمشق ، من حديث عائشة : أن النبي على ، كان جلساً مع أصحابه وبجنبه أبو بكر وعمر ، فأقبل العباس ، فأوسع له أبو بكر ، فجلس بين النبي على وبين أبي بكر ؛ فقال النبي على - وذكره .

وهما ضعيفان ، ومعناه صحيح ، ولا يخدش في اجماع المسلمين على تقديم أبي بكر وفضله على سائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين .

[٢١٣] حديث : « إنما اليمين حنث أو ندم » ، في : الحلف .

[٢١٤] حديث: « إني بُعِثْتُ بالحنيفيةِ السَّمحةِ » .

الديلمي ، من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن ابيه ، عن عائشة في حديث الحبشة ولعبهم ونظر عائشة إليهم ، قالت : فقال رسول الله على : « لتعلم يهود أن في ديننا فسحة وإني بعثت . . . وذكره » .

وهكذا هو عند أحمد في مسنده ، من حديث ابن أبي الزناد ، عن أبيه ،

<sup>(</sup>٢١٤)كشف الخفاء ١ : ٢٨٧ ، والتمييز٣٦ ، وضعيف الجامع رقم ٢٣٣٥ ، والدرربرقم ١٦٢ ، ومسند أحمد ٥ : ٢٦٦ و ٦ : ١٦٦ و ٢٣٣٠ ، والجامع ٣١٥٠ ، وأسنى المطالب ٤٤٨ ، وتخريج الحلال والحرام ٨ ، وابن سعد ١ : ١٩٢ ، وتاريخ بغداد ٧ : ٢٠٩ .

قـال : قال لي عـروة : أن عائشـة قالت : قـال رسول الله ﷺ يـومئذ ـ تعني يـوم الحبشة لتعلم وذكره ـ بلفظ : « إني أرسلت » ، وسنده حسن .

وفي الباب ، عن أبيّ بن كعب ، وأسعد بن عبد الله الخزاعي ، وجــابر ، وابن عمر ، وأبي أمامة ، وأبي هريرة ، وغيرهم .

وترجم البخاري في صحيحه «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة ». وساق في الأدب المفرد ، من طريق داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قيل لرسول الله على الاديان أحب إلى الله ؟ قال : « الحنيفية السمحة » ، وله طرق .

### [٢١٥] حديث : « إِنَّ أَبِحُلَ النَّاسِ مِنْ بَخِلَ بِالسَّلامِ » .

أبو يعلى ، وعنه ابن حبان في صحيحه ، والإسماعيلي ، ومن طريقه البيهقي في الشعب ؛ من رواية إسماعيل بن زكريا ، عن عاصم الأحول ، عن أبي عثمان النهدي ، عن أبي هريرة موقوفا : إن أبخل الناس مَنْ بخل بالسلام ، وأعجز الناس مَنْ عجز عن الدعاء .

ورواه الطبراني في الاوسط والدعاء ، والبيهقي في الشعب ؛ من حديث حفص بن غياث ، عن عاصم به مرفوعا بلفظ : «أعجز الناس مَنْ عجز عن الدعاء ، وأبخل الناس مَنْ بخل بالسلام » ، وقال : لا يروى عن النبي على إلا بهذا الإسناد ، ورجاله رجال الصحيح .

وفي لفظ عن أبي هريرة : البخيل كل البخيل . وله عن أبي هريرة طريق آخر ؛ رواه البيهقي في الشعب ، من جهة كنانة مولى صفية عنه ، وذكره في حديث موقوفا بجملة الترجمة فقط .

وفي الباب، عن عبد الله بن مغفل رفعه: «أعجز الناس من عجز في الدعاء، وأبخل الناس مَنْ بخل بالسلام»، أخرجه الطبراني في الدعاء، من

<sup>(</sup>٢١٥) الجامع ٢١٥٦ ، وأسنى المطالب ٢٩٠ ، وكشف الخفاء ١ : ٢١٩ ، والتمييز ٣٧ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ١٥١٥ ، والدرر رقم ١٢١ .

حديث عوف ، عن الحسن عنه مرفوعا به .

وكذا اخرجه العسكري بزيادة : « إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته » .

وعن جابر: أن رجلا أتى النبي على فقال: إن لفلان في حائطي عذقا وانه قد أذاني وشق على مكان عذقه ، فأرسل إليه رسول الله على فقال: «بعني عذقك الذي في حائط فلان »، قال: لا ، قال: «فهبه لي »، قال: لا ، قال: « فبعنيه بعذق في الجنة » ، قال: لا ، فقال رسول الله على : «ما رأيت الذي هو أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام » . أخرجه أحمد ، والبزار ؛ في مسنديهما ، والبيهقي في الشعب .

وعن أنس رفعه: « بخيل الناس مَنْ بخل بالسلام » . أخرجه أبو نعيم في الحلية .

[٢١٦] حديث: « إِنَّ ابِنَ آدمَ لحريصٌ عَلَى مَا مُنِعَ ».

الطبراني ، ومن طريقه الديلمي ، من جهة يوسف بن عطية ، عن هارون بن كثير ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر مرفوعا ، وسنده ضعيف ، وقوله « ابن أسلم » تحريف ، والصواب : « سالم » . وحينئذ فالثلاثة مجه ولون ؛ لقول أبي حاتم عقب حديث هارون عن زيد بن سالم عن أبي أمامة : هذا باطل لا أعرف من الإسناد سوى أبي امامة . . انتهى . ويوسف أيضا ضعف .

[٢١٧] حديث: « إِنَّ أَحَدَكُمْ يأْتيهِ الله برزْقِ عشرةِ أَيَام في يـوم واحدٍ ، فإن هُو حَبَسَ عَـاشَ تسعة أيـام بخيرٍ ، وإن هـو وسّع وأسـرف قتر عليـه تسعة أيام ِ » .

<sup>(</sup>٢١٦) أسنى المطالب ٢٩٢ ، والجامع ٢١٦٥ ، والضعيفة ٢٩٦٣ ، وكشف الخفاء ١ : ٢٢١ ، والتمييز ٣٧ ، وضعيف الجامع رقم ١٣٦٠ ، والدرر رقم ١١٩ .

<sup>(</sup>٢١٧) كشف الخفاء ١: ٢٢١ ، والتمييز ٣٧ .

أسنده الديلمي عن أنس ، وفي التنزيل : ﴿ وَكَانَ بَيْنَ ذَلَكَ قُوامًا ﴾ . [٢١٨] حديث : « إنَّ أحقَّ ما أخذتم عليه أجراً كتابُ الله » .

البخاري في الطب من صحيحه ، من حديث عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ، عن ابن عباس به مرفوعا ، في قصة اللديغ الذي رقاه أحد النفر من الصحابة رضي الله عنهم بفاتحة الكتاب على شاء شرطها ، فبرأ وكره منه أصحابه ذلك ، وقالوا له : أخذت على كتاب الله أجرا ، حتى قدموا المدينة ، فقالوا : يا رسول الله ، أخذ على كتاب الله أجرا ، فقال ـ وذكره .

وعلقه البخاري في الاجارة جازما به ، فقال : وقال ابن عباس عن النبي وعلقه البخاري في الاجارة جازما به ، فقال : وفي الطب بصيغة التمريض ، فقال : ويذكر عن ابن عباس ، عن النبي على . وإنما أورد هذه الجملة كذلك مع إيراده للحديث متصلا في صحيحه لروايته لها بالمعنى كما أفاده العراقي في تقييده .

ويروى كما لأبي نعيم في الحلية ، عن أبي هريرة ، مرفوعاً : « مَنْ أخذ أجراً على القرآن فذاك حظه من القرآن » . ولأبي نعيم أيضاً ، ومن جهته الديلمي ، عن ابن عباس مثله ، بلفظ : « فقد تعجل حسناته في الدنيا » ، فيحمل إن ثبت على مَنْ تعين عليه التعليم .

[٢١٩] حديث : « إِنَّ أَسْوَأَ سِرَقةً الـذي يسرقُ مِنْ صَـلاتِهِ » ، قـالوا : يـا رسول الله ، وكيف يسرقُ مِنْ صَلاتِهِ ؟ قال : « لا يتمُّ رُكُوعَها ولا سُجُودَها » ،

أحمد ، والدارمي ، في مسنديهما ؛ من حديث الوليد بن مسلم ، عن

<sup>(</sup>۲۱۸) البخاري ۷ : ۱۱۶، وكشف الخفاء ۱ : ۲۲۱، والتمييسز ۳۷، والـدرر رقم ۱۲۰، والعيني . ۱۱ : ۱۸۹، والعسقلاني ۱ : ۱۸۹، والقسطلاني ۸ : ۲۹۳، والتذكار ۹۱.

<sup>(</sup>۲۱۹) الدارمي باب ۷۸ من كتاب الصلاة ، والموطأ حديث ۷۷ من السفر ، والمسندلاً حمد ۳ : ۵۰ و ۵ : ۳۱۰ ، وكشف الخفاء ۱ : ۲۲۰ ، والتمييز ۳۷ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ۹۷۷ ، والدر روتم ۱۲۲ ، والجامع ، ۱۰ د ، والروض ۲ : ۳۹ ، وتخريج المشكاة ۸۵۰ ، وتخريج الترغيب ۱ : ۱۸۱ ، وأسنى المطالب ۲۹۳ .

الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه مرفوعاً به ، وفي لفظ بحذف « إن » .

وصححه ابن خزيمة ، والحاكم ، وقال : إنه على شرطهما ولم يخرجاه ، لرواية كاتب الأوزاعي له عنه عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة .

ورواه أحمد أيضا ، والطيالسي ، في مسنديهما ، من حديث علي بن زيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي سعيد الخدري به مرفوعا . ورواية أبي هريرة عند ابن منيع . وفي الباب عن عبد الله بن مغفل ، كما مضى قريبا في : إن أبخل ، وعن النعمان بن مرة عند مالك مرسلا ، في آخرين .

[ ٢٢٠] حديث : « إِنَّ الْأَسْوَدَ إِذَا جَاعَ سَرَقَ ، وإذَا شَبِعَ زنى » .

الطبراني في الأوسط ، من حديث عائشة مرفوعاً به ، بزيادة : « وان فيهم لخلتين السماحة والبخل » .

وهو عند ابن عدي في كامله ، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ، بلفظ : « الزنجي إذا جاع سرق ، وإذا شبع زنى » .

وله شاهد عنده في الكبير ، من حديث عوسجة ، عن ابن عباس ، قال : قيل : يا رسول الله ، ما يمنع حبش بني المغيرة أن يأتوك إلا أنهم يخشون أن تردهم ، قال : « لا خير في الحبش إذا جاعوا سرقوا ، وإن شعبوا زنوا ، وإن فيهم لخلتين حسنتين : إطعام الطعام ، وبأس عند البأس » .

ورواه البـزار بلفظ: « لا خيـر في الحبش ، إن شبعـوا زنـوا ، وإن فيهم لخصلتين : إطعام الطعام ، وبأس عند البأس » .

وعند الطبراني في الكبير ، عن أم أيمن قالت : سمعت رسول الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه ا

وكذا أخرجه ، من حديث يحيى بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن ابن

<sup>(</sup>٢٢٠) كشف الخفاء ١ : ٢٣٦ ، والمنار لابن القيم ١٠١ ، والأسرار ٤٦٤ .

عباس بلفظ: ذكر السودان عند النبي على فقال: « دعوني من السودان ، فإن الأسود لبطنه وفرجه » .

وبعضها يؤكد بعضاً ، بل سند البزار حسن .

ولأبي نعيم ، فيما أسنده الـديلمي من طريقـه ، عن أبي رافع مـرفوعـاً : « شر الرقيق الزنج إذا شبعوا زنوا » .

وقد اعتمد هذا الحديث إمامنا الشافعي ، فروينا في مناقبه للبيهقي ، من طريق المزني ، قال : كنت مع الشافعي في الجامع إذ دخل رجل يدور على النيام ، فقال الشافعي للربيع : قم فقل له ذهب لك عبد أسود مصاب بإحدى عينيه ، قال الربيع : فقمت إليه فقلت له ، فقال : نعم ، فقلت له : تعاله ، قال : فجاء إلى الشافعي ، فقال : أين عبدي ؟ فقال : تجده في الحبس ، فقال المزني : فقلت له : أخبرنا ، فقد فيذهب الرجل فوجده في الحبس ، فقال المزني : فقلت له : أخبرنا ، فقلت عررتنا . فقال : نعم رأيت رجلا دخل من باب المسجد يدور بين النيام ، فقلت عيرتنا . فقال : محاب ، ورأيته يجيء إلى السودان دون البيض ، فقلت هرب له عبد يطلب هاربا ، ورأيته يجيء إلى العين اليسرى فقلت : مصاب بإحدى عينيه ، أسود ، ورأيته يجيء إلى ما يلي العين اليسرى فقلت : مصاب بإحدى عينيه ، قلت : فما يدريك أنه في الحبس ، فقال : ذكرت الحديث في العبيد : « إن قلت : فما يدريك أنه في الحبس ، فقال : ذكرت الحديث في العبيد : « إن جاعوا سرقوا ، وإن شبعوا زنوا » ؛ فتأولت أنه فعل أحدهما ، فكان كذلك .

[٢٢١] حديث: « إِنَّ بِلالاً كَانَ يُبْدِلُ الشِّينِ فِي الآذانِ سنياً » .

قال المزي فيما نقله عنه البرهان السفاقسي : إنه اشتهر على ألسنة العوام ، ولم نوه في شيء من الكتب : وسيأتي في : سين ، من السين المهملة .

[٢٢٢] حديث: « إنَّ حُسْنَ العهدِ من الإيمان » ، في : حسن العهد . [٢٢٣] حديث: « إنَّ رحمتى تغلبُ غضبى » .

<sup>(</sup>۲۲۱)كشف الخفاء ۱ : ۲۲۷ ، والتمييز ۳۸ ، وتذكرة الموضوعات ۱۰۱ ، والدرررقم ٤٩٨ ، والأسرار ۱۲۱ . و۲۲۱ ، والفوائد للكرمي ٦٦ ، وأسنى المطالب ٣٤٥ .

<sup>(</sup>۲۲۳) البخاري ط الشعب ٩ : ٤٧ ، ومسلم ٨ : ٩٥ ، وسنن ابن ماجه ١ : ٧٦ و ٢ : ١٤٣٥ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٧٧ ، والتمييز ٣٨ .

متفق عليه ، من حديث مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رفعه ، قال : «لما قضى . . . » ، ولفظ آخر لمسلم : «لما خلق الله كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي غلبت » ، ولفظ مسلم : «تغلب غضبي » . وهو عند البخاري فقط ، من حديث مالك ، عن أبي الزناد ، بلفظ : «إن رحمتي سبقت غضبي » . وهو عند مسلم ، من حديث ابن عيينة ، عن أبي الزناد ، بلفظ : «قال الله : سبقت رحمتي غضبي » . وممن رواه عن أبي هريرة : أبو صالح وعطاء بن ميناء .

# [ ٢٢٤] حديث : « إنَّ الرزقَ ليطلب العبدَ كما يطلبُهُ أجلُه » .

البيهقي في الشعب ، وأبو الشيخ في الثواب ، والعسكري في الأمثال ؛ من حديث الوليد بن مسلم ، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، عن إسماعيل بن عبيد الله ، عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء به مرفوعا . وهو عند الطبراني ، وأبي نعيم في الحلية . وكذا رواه القضاعي من هذا الوجه بلفظ : « الرزق أشد طلباً للعبد من أجله » . ورواه الدارقطني في علله مرفوعاً وموقوفا ، وقال : إن الموقوف هو الصواب . وكذا أورده البيهقي في الشعب موقوفا ، وقال : إنه أصح ، قال : وروي عن عطية عن أبي سعيد بمعناه مرفوعا .

وهو عند الطبراني في الأوسط ، من حديث علي بن زيد ، عن فضيل بن مرزوق ، عن عطية ، ولفظه : « لو فرّ أحدكم من رزقه لأدركه كما يدركه أحله » .

ولأبي نعيم في الحلية ، من حديث جابر ، مرفوعاً : « لو أن آدم يهرب من رزقه ، كما يهرب من الموت ، لأدركه رزقه كما يدركه الموت » . وكذا أخرجه العسكري .

ولأبي الشيخ ، والبيهقي ؛ من حديث محمد بن المنكدر ، عن جابر ،

<sup>(</sup>٢٢٤) كشف الخفاء ١ : ٢٢٩ ، والدرررقم ٤٢ ، والتمييز ٣٨ ، والجامع ١٩٩٨ ، وصحيح الجامع ١٦٢٦ ، و و كنريج المسكاة ٣٨ ، و كنريج الترغيب ٣ : ٨ ، والصحيحة ٩٥٠ ، والحلية ٦ : ٦٨ ، وأسنى المطالب ٢٠٠٠ .

رفعه : « لا تستبطئوا الرزق ، فإنه لم يكن عبـد يموت حتى يبلغـه آخر الـرزق ، فأجملوا في الطلب » .

ولأبي الشيخ ، من حديث ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر مرفوعـا بنحوه .

وحديث ابن المنكدر عند العسكري ، من حديث الثوري عنه بلفظ : « لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت ، لأدركه رزقه كما يدركه الموت » .

ولـه من حديث جهم بن مسعـدة الفزاري ، حـدثنا أبي ، حـدثنا ابن أبي ذئب ، عن نافع ، عن ابن عمر رفعه : « والذي بعثني بالحق ، إن الرزق ليطلب أحدكم ، كما يطلبه أجله » .

ومن حديث يوسف بن السفر ، حدثنا عبدة بن أبي لبابة ، عن شقيق ، عن ابن مسعود مرفوعا : « إنه ليس أحد بأكسب من أحد ، قد كتب الله النصيب والأجل ، وقسم المعيشة والعمل ، والرزق مقسوم ، وهو آت ابن آدم ، على أي سيرة سارها ، ليس تقوى تقي بزائده ، ولا فجور فاجر بناقصه ، وبينه وبينه ستر ، وهو في طلبه » .

ومن حديث ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، عن ثوبان مرفوعا : « إن الدعاء يرد القضاء ، وإن البر ينزيد في العمر ، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » ، ثم قرأ رسول الله على : ﴿ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصر منها مصبحين ولا يستثنون ﴾ .

وبعضها يقوي بعضاً ، قال البيهقي عقب أولها : والمراد بـه والله أعلم ، أن ما قدر لـه من الرزق يأتيه ، فـلا يجاوز الحـد في طلبه ، يعني كمـا جاء في الحديث الآخر : « اتقوا الله وأجملوا في الطلب » .

وللديلمي ، بسند ضعيف ، عن جابر مرفوعاً : « إن للأرزاق حجبا ، فمن شاء بقاء حيائه وترك شاء أن يهتك ستره بقلة حياء ، ويأخذ رزقه \_ فعل . ومن شاء بقاء حيائه وترك

رزقه محجوبا عنه حتى يأتيه رزقه على ما كتب الله له ـ فعل » .

وقوله في حديث ابن مسعود: « ولا فجور فاجرٍ بناقصه » يعارض ظاهره ظاهر حديث: « إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » ، كما بينته مع الجمع في مكان آخر .

[٢٢٥] حديث: «إنَّ المرفقَ لا يكونُ في شيءٍ إلا زانه ، ولا نُنزِعَ من شيءٍ إلا شَانه ».

مسلم في صحيحه ، من حديث شعبة ، عن المقدام بن شريح بن هانيء ، عن أبيه ، عن عائشة مرفوعا بهذا . ومن وجه آخر ، عن شعبة بزيادة : ركبت عائشة بعيراً ، فكانت فيه صعوبة ، فجعلت تردده ، فقال لها رسول الله عليك بالرفق » ، ثم ذكر مثله .

وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ، من حديث شعبة ، بلفظ : كنت على بعير فيه صعوبة ، فقال النبي ﷺ : « عليك بالرفق ، فإنه لا يكون في شيء إلا زانه ، ولا ينزع من شيء إلا شانه » . وهو عند أحمد وآخرين .

ورواه العسكري ، من حديث عبد الرزاق ، عن معمر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، ولفظه : « ما كان الرفق في قوم إلا نفعهم ، ولا كان الخرق في قوم إلا ضرهم » .

ومن حديث عمران بن حطان ، عن عائشة ، ما يأتي في : لوكان الفحش .

وله أيضا من جهة حجاج بن سليمان الرعيني ، قال : قلت لابن لهيعة : كنت أسمع عجائز المدينة يقلن : إن الرفق في المعيشة خير من بعض التجارة ، فقال : حدثني محمد بن المنكدر ، عن جابر رفعه به .

<sup>(</sup>٢٢٥) مسلم ٨ : ٢٢ ، وسنن أبي داود ٣ : ٦ ، وكشف الخفاء ١ : ٢٣ ، والأدب المفرد ٦٨ ، والتمييز ٣٨ ، ومسند أحمد ٦ : ٥٨ ، الدرررقم ٤١ ، والنووي ١٠ : ٤٨ ، وأسنى المطالب ٢٠٠ ، ومسند القضاعي ١٠ ، وشرحه ٧٠ ، وفيض القدير ٤ : ٥٦ .

ومن حديث عبدة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : مكتوب في التوراة ، الرفق رأس الحكمة .

وأثر عروة عند أبي الشيخ من هـذا الوجـه ، بلفظ : بلغني أنه مكتـوب في التوراة . وأخرجه ابن أبي عاصم ، وحديث جابر أخرجه البزار .

وفي الباب ، عن أبي أمامة ، وكذا أخرج الطبراني عن جرير مرفوعا : « الرفق زيادة بركة » .

وللعسكري ، والقضاعي ؛ من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة مرفوعا : « من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والأخرة ، ومن حرم حظه من الرفق ، فقد حرم حظه من خير الدنيا والأخرة » .

وهو عند العسكري فقط ، من حديث ابن أبي مليكة أيضا ، عن عـــائشة ، بلا واسطة ، ولفظه : « إذا أراد الله بأهل بيت خيراً أدخل عليهم الرفق » .

وللقضاعي ، من حديث يعلى بن مملك ، عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء ، مرفوعا مثله .

وللعسكري ، من حديث عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ثابت ، عن أنس مرفوعا : « ما كان الرفق في شيء قط إلا زانه ، ولا كان الخرق في شي قط إلا شانه » .

ومن حديث عبد الرحمن بن هلال ، عن جرير رفعه : « من يحرم الرفق يحرم الخير كله » .

وروى البيهقي في مناقب الشافعي ، من طريق محمد بن الشافعي ، قال : رماني أبي وأنا أعجل في بعض الأمر ، فقال : يا بني رفقا ، رفقا ، فإن العجلة تنقص الأعمال ، وبالرفق تدرك الأمال . وقد سمعت عبد الرحمن بن أبي بكر هو المليكي يقول : سمعت الزهري يقول : سمعت أبا هريرة رفعه : « إن الله رفيق يحب الرفق ، ويعطى عليه ما لا يعطى على العنف » .

[٢٢٦] حديث : « إن ساقي القوم آخرهم » ، في : ساقي القوم . [٢٢٧] حديث : « إنَّ في مَعَاريضِ الكلامِ مندوحةً عن الكذبِ » .

البخاري في الأدب المفرد ، من طريق قتادة ، عن مطرف بن عبد الله ، قال : صحبت عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة ، فما أتى عليه يوم إلا أنشدنا فيه شعراً وقال : « إن . . . » وذكره .

وأخرجه الطبري في التهذيب، والبيهةي في الشعب، والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات، وهو عند ابن السنى، من طريق الفضل بن سهل، حدثنا سعيد بن أوس، حدثنا شعبة، عن قتادة به مرفوعاً. وكذا قال البيهقي: رواه داود بن الزبرقان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، لكن عن زرارة بن أوفى، عن عمران مرفوعاً، قال: والموقوف هو الصحيح. وكذا وهي المرفوع ابن عدي، قال البيهقي: وروي من وجه آخر ضعيف، يعني جداً مرفوعاً، يشير إلى ما أخرجه أيضاً من طريق أبي بكر بن كامل في فوائده من حديث على مرفوعاً.

وكذا هو عند أبي نعيم ، ومن طريقه الديلمي ، من جهة يعقوب بن ابراهيم بن سعد ، حدثنا أبو موسى ، عن عطاء بن السائب ، حدثنا عبد الله بن الحارث ، عن علي رفعه : « إن في المعاريض ما يكفي الرجل العاقل عن الكذب » .

وبالجملة فقد حسن العراقي هذا الحديث ، وقال عن سند ابن السني : إنه جيد ، ورد على الصغاني حكمه عليه بالوضع .

وللبخاري أيضا في الأدب المفرد ، والبيهقي في الشعب ؛ من طريق أبي عثمان النهدي ، عن عمر قال : أما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب .

<sup>(</sup>۲۲۷) الجامع ۲۳۳۲ ، وضعيف الجامع ۱۹۰۲ ، والضعيفة ۱۰۹۶ ، كشف الخفاء ۱ ۲۳۳۱ ، وضعيف الجامع رقم ۱۹۰۷ ، والتمييز ۳۹ ، والحلاصة للطيبي ۸۶ ، والدرر رقم ۱۲۳ ، وعمل اليوم والليلة ۱۲۹ ، وابن سعد في الطبقات ۷ : ۱۶۶ ، وأسنى المطالب ۳۵۶ .

ورواه العسكري ، من حديث محمد بن كثير ، عن ليث ، عن مجاهد ، قال : قال عمر بن الخطاب : إن في المعاريض لمندوحة للرجل المسلم الحر عن الكذب . وأشار إلى أن حكمه الرفع ، وقال : المعاريض ما حادت به عن الكذب والمندوحة السعة .

[٢٢٨] حديث: « إنَّ لإِبراهيمَ الخليلِ ولأبي بكرٍ الصدِّيقِ لحيةً في الجنّةِ » .

لم يصح أن للخليل ولا للصديق لحية في الجنة ، ولا أعرف ذلك في شيء من كتب الحديث المشهورة ولا الأجزاء المنثورة ، قاله شيخنا ؛ قال : وعلى تقدير وروده ، فيظهر لي أن الحكمة في ذلك ، أما في حق الخليل عليه السلام فلكونه منزلا منزلة الوالد للمسلمين ؛ لأنه الذي سماهم بهذا الاسم ، وأمروا باتباع ملته . وأما في حق الصديق رضي الله عنه ، فينتزع من نحو ما ذكر في حق الخليل ؛ فإنه كالوالد للمسلمين ؛ إذ هو الفاتح لهم باب الدخول إلى الإسلام .

لكن أخرج الطبراني ، بسند ضعيف ، من حديث ابن مسعود : «أهل الجنة جرد مرد ، إلا موسى عليه السلام ؛ فإن له لحية تضرب إلى سرته » . وذكر القرطبي في تفسيره : أن ذلك ورد في حق هارون أخيه أيضا . ورأيت بخط بعض أهل العلم أنه ورد في حق آدم ، ولا أعلم شيئا من ذلك ثابتا .

[٢٢٩] حديث : « إنَّ لجوابِ الكتابِ حَقًّا كُردٌ السَّلامِ » .

الديلمي ، من حديث أبي جعفر ، والقضاعي ، من حديث العباس بن ذريح ، عن الشعبي ؛ كلاهما عن ابن عباس مرفوعا بهذا .

وهو عند ابن لال ، ومن طريقه الديلمي ، من حديث جويبر ، عن الضحاك ، عن ابن عباس .

<sup>(</sup>۲۲۸) كشف الخفاء ١ : ٣٣٣ ، والتمييز ٣٩ .

<sup>(</sup>۲۲۹) كشف الخفاء ۱ : ۲۳۰ ، وضعيف الجامع رقم ۱۹۱۳ ، والتمييز ٤٠ ، والخلاصة للطييبي ٨٤ ، والدرر رقم ۱۲٤ ، وأسنى المطالب ٣٥٦ ، والموضوعات ٣ : ٨٢ ، والآلى ٢ : ٢٩٢\_ ٢٩٣ .

بل وأخرج أبو نعيم ، ومن طريقه الديلمي ، من جهة الحسن بن المثنى ، عن حميد الطويل ، عن أنس رفعه : « رد جواب الكتاب حق كرد السلام » .

ولا يثبت رفعه ، بل المحفوظ - كما قال ابن تيمية - وقفه . وقال القضاعي عقبه : ليس بالقوي . قال ابن عبد البر . قال الزبير بن بكار : كتب إلى المغيرة يستبطئني كتبي ، فكتبت إليه شعراً :

ما غير النأي وداً كنت تعهده ولا تبدرات بعد الذكر نسيانا ولا حمدت إخاءاً من أخي ثقة إلا جعلتك فوق الحمد عنوانا [٢٣٠] حديث: « إنَّ لصاحبِ الحقِّ مقالاً ».

متفق عليه ، من حديث سلمة بن كهيل ، سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة : أن رجلا تقاضى رسول الله على فأغلظ ؛ فهم به أصحابه ؛ فقال : « دعوه ؛ فإن . . » وذكره . وهو من غرائب الصحيح ، قال البزار : لا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد ، ومداره على سلمة بن كهيل ، وقد صرح ، يعني كما في رواية البخاري ، بأنه سمعه من أبي سلمة بمنى وذلك في الحج .

# [٢٣١] حديث: « إنَّ الله طَيَّبُ لا يقبلُ إلا طبياً » .

مسلم ، والترمذي ، والدارمي ، وأحمد ، وآخرون ؛ كلهم من حديث عدي بن ثابت ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة مرفوعا بهذا في حديث . وأخرج الترمذي وغيره ، من حديث مهاجر بن مسمار ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه مرفوعا : « إن الله طيب يحب الطيب ، نظيف يحب ،

<sup>(</sup>٢٣٠) البخاري ٣ : ٨٧ ، ومسلم ٥ : ٥٥ ، والترمذي ٢ : ٢٧٣ ، والتمييز ٤٠ ، والدرر رقم ١٢٥ ، و٢٠ والجامع ٣٩٩ ، وصحيح الجامع ٢١٤٧ ، والروض النضير ٩٣٧ ، وأحمد ٤ : ٢٦٨ ـ ٤١٦ ـ ٤٥٦ ، وأسنى المطالب ٣٥٧ .

<sup>(</sup>٢٣١) مسلم ٣: ٨٥ ، والترماذي ٤: ٧٨ ، سنن الدارمي ٢: ٣٠٠ ، ومسند أحمد ٢: ٣٢٨ ، والعمييز ٥٠ ، والعمييز ٥٠ ، والحدرر رقم ١٠٦ ، وكشف الخفاء ١: ٢٧٤ ، والجامع ١٧٤٨ ، والصحيحة ١٦٢٧ ، والمشكاة ٥٧٠٠ ، وأسنى المطالب ٣٠٩ ، وتخريج الحلال والحرام ١١٤ .

النظافة ، كريم يحب الكرم ، جواد يحب الجود . . » وذكر حديثا .

[٢٣٢] حـديث: « إنَّ الله كَتَبَ الغيرة على النَّساء ، والجهادَ على الرجال ِ ؛ فمن صَبَرَ منهن كان لها أجرُ شهيدٍ » .

البزار ، والطبراني ، من حديث عبيد بن الصباح الكوفي ، حدثنا كامل أبو العلاء ، عن الحكم ، يعني ابن عتيبة ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : كنت جالسا مع رسول الله على ومعه أصحابه ، إذ أقبلت امرأة عريانة ، فقام إليها رجل من القوم ، فألقى عليها ثوبا وضمها إليه ، فتغير وجه رسول الله عني ، فقال بعض أصحابه : أحسبها امرأته ، فقال النبي عني : وجم رسول الله يني ، فقال بعض أصحابه : أحسبها امرأته ، فقال البزار : لا نعلمه وأحسبها غيرى ، إن الله تبارك وتعالى كتب . . » وذكره ، قال البزار : لا نعلمه إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد ، وعبيد ليس به بأس ، وكامل كوفي مشهور ، على أنه لم يشاركه أحد في هذا الحديث . . انتهى . وقد ضعف عبيداً أبو حاتم .

[٣٣٣] حديث : « إنّ الله لما خَلَقَ العقلَ قال له : أقبلُ ، فأقبَلَ ، ثم قـال له : أدبرْ ، فأدبَرَ ، فقال ، وعزتي وجـلالي ما خلقتُ خلقـاً أشرف منـك ، فَبِكَ آخذُ ، وَبِكَ أُعطى » .

قال : ابن تيمية وتبعه غيره : إنه كذب موضوع باتفاق . . انتهى .

وفي زوائد عبد الله بن الإمام أحمد على الـزهـد لأبيــه ، عن علي بن مسلم ، عن سيار بن حاتم ، وهو ممن ضعفه غير واحد ، وكان جماعا للرقائق ،

<sup>(</sup>٢٣٢) الطبراني في الكبير ٣ : ٦١ ، والقضاعي ١٩٩ ، وابن عـدى ٢٧٩ ، وكشف الخفاء ١ : ٢٣٦ ، والتميينز ٤٠ ، وضعيف الجامع الصغير ٢ : ٩٥ ، والـدرر رقم ١٠٧ ، والجامع ١٧٦٧ وحسنه ، والعقيـلي ٢٦٨ ، وأسنى المطالب ٣١١ ، والسدولابي ٢ : ١٠٠ ، والهيثمي ٤ : ٣٢٠ ، والأعـرابي ١ : ٨٢ ، وفيض القدير ٢ : ٢٤٩ ض.

<sup>(</sup>٢٣٣) كشف الخفاء ١ : ٢٤٧ ، والحلية ٧ : ٣١٨ ، والتعبيز ٤١ ، والدرر رقم ٣٤٤ ، والفوائد للكرمي ٨٨ ، وأحاديث القصاص ٧٧ ، والفوائد للشوكاني ٤٧٧ ، والخلاصة ٨٦ ، والأحياء ١ : ٨٩ ، والمقاصد ١١٨ ، والأسرار ١٦٤ و٢٨٦ و٤٤١ ، وتنزيه الشريعة ١ : ٢٠٤ ، والأحاديث الضعيفة رقم ١٣ ، وتذكرة الموضوعات ٢٩ .

وقال القواريري: إنه لم يكن له عقل ، قال : حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي ، حدثنا مالك بن دينار ، عن الحسن البصري مرفوعا مرسلا : « لما خلق الله العقل قال له : أقبل ، فأقبل ؛ ثم قال له : أدبر ، فادبر ؛ ثم قال : ما خلقت خلقاً أحبّ إليّ منك ، بك آخذ ، وبك أعطي » .

وأخرجه داود بن المحبر في كتاب العقل له ، حـدثنا صـالح المـري ، عن الحسن به ، بزيادة : « ولا أكرم علي منـك ، لأني بك أعـرف ، وبك أعبـد » ، والباقى مثله .

وفي الكتاب المشار إليه لداود من هذا النمط أشياء ، منها : « أول ما خلق الله العقل . . . » وذكره ، وابن المحبر كذاب ، قال شيخنا : والوارد في أول ما خلق الله ، حديث : « أول ما خلق الله القلم » ، وهو أثبت من حديث العقل .

[ ٢٣٤] حديث : « إِنَّ الله لم يجعلْ شفاءَكُم فيما حَرَّمَ عليكم » .

أحمد في الأشربة ، والطبراني في الكبير ، وابن أبي شيبة في مصنفه ، وآخرون ؛ من طريق منصور .

وأحمد ، ومسدد ، في مسنديهما ، من طريق الأعمش ، كلاهما عن شقيق أبي وائل ، قال : اشتكى رجل داء في بطنه ، فنعت له السكر ، فأتينا عبد الله بن مسعود ، فسألناه ، فقال : إن الله وذكره موقوفا .

وهو عند الحاكم في صحيحه من حديث الأعمش ، وعند الطبراني أيضا ، والطحاوي من جهة عاصم كلاهما عن أبي وائل .

ورواه الأعمش أيضا ، عن مسلم بن صبيح ، عن مسروق ، قال : قال ابن مسعود : لا تسقوا أولادكم الخمر ؛ فإنهم ولدوا على الفطرة : فإن الله ـ وذكره .

وهكذا رواه إبراهيم الحربي في غريب الحديث له ، من حـديث يحيى ،

<sup>(</sup>٣٣٤) أحمد في الأشربة ق ١٩ / ١ وق٦١ / ١- ٢ ، والطبراني في الكبير ٩٧١٤ - ٩٧١٧ ، وابن أبي الدنيا في ذم المسكر ٥ / ١ ، وأبو يعلى في مسنده ٤ : ١٦٥٨ ، وعنـه ابن حبان ١٣٩٧ ، والبهيشمي ٥ : ٨٦ ، والبخاري تعليقاً بصيغة الجزم (١٠ : ٣٥ - فتح ) .

عن مسروق بنحوه ، وطرقه صحيحة . ولذا علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم فقال : وقال ابن مسعود في السكر : إن الله وذكره .

ولابن حبان في صحيحه ، عن أبي يعلى ، وهو في مسنده ، والبيهقي ؟ من حديث حسان بن مخارق ، عن أم سلمة ، قالت : نبذت نبيذا في كوز ، فدخل النبي على وهو يغلي . فقال : «ما هذا ؟ » قالت : اشتكت ابنة لي ، فنعت لها هذا ، فقال : «إن الله لم يجعل شفاءكم في ما حرم عليكم » ، لفظ البيهقي ، ولفظ ابن حبان : «إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام » .

[ ٢٣٥] حديث: « إنَّ الله نَقَلَ لذة طعام الأغنياء إلى طعام الفقراء » .

حكم عليه شيخنا بالوضع .

[٢٣٦] حديث: « إنَّ الله لا يعذِّبُ بقطع الرزق » .

هو بمعناه عند الطبراني في الصغير ، من حديث أبي سعيد الخدري ، رفعه : « إن الرزق لا تنقصه المعصية ، ولا تزيده الحسنة ، وترك الدعاء معصية » .

وعند العسكري ، من حديث ابن مسعود رفعه : « ليس أحد بأكسب من أحد ، وقد كتب الله النصيب والأجل ، وقسم المعيشة والعمل ، والرزق مقسوم ، وهو آت على ابن آدم على أي سيرة سارها ، لا تقوى تقي بزائده ، ولا فجور فاجر بناقصه ، بينه وبينه ستر ، وهو في طلبه » ، وسنده ضعيف .

وهو في فوائد أبي على عبد الرحمن بن محمد النيسابوري رواية أبي بكر بن زيرك عنه ، أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب ، حدثنا أحمد بن محمد بن عصمة الجوزجاني ، حدثنا مالك القاضي ، حدثنا أبو المطاع أحمد بن عصمة الجوزجاني ، حدثنا عبد الجبار بن أحمد السجستاني بمصر ، حدثنا أبو دعامة

<sup>(</sup>٢٣٥) كشف الخفاء ١ : ٢٣٩ ، والتمييز ٤١ .

<sup>(</sup>٢٣٦) كشف الخفاء ١ : ٧٤٠ ، والتمييز ٤١ .

إسماعيل بن علي بن الحكم ، وكان قد أربى على المائة بسر من رأى ، حدثني أبو العتاهية ، حدثني الأعمش ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود ، قال : قال النبي على : « الرزق يأتي العبد في أي مسيرة سار ، لا تقوى تقي بزائده ، ولا فجور فاجر بناقصه ، بينه وبين العبد ستر ، والرزق طالبه » . قال : وأنشد أبو العتاهية لنفسه مع الحديث :

ورزق الخلق مجلوب اليهم فلا ذو المال يرزقه بعقل وهذا المال يرزقه رجال كما تسقى سباخ الأرض يوما

مقادير يقدرها الجليل ولا بالمال تنقسم العقول مباذيل قد اختبروا فسيلوا ويصرف عن كرائمها السيول

وأصله عند ابن أبي الدنيا مرفوعا: « إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله » .

ويدل على اشتهار هذا ، ما يحكى : أن كسرى غضب على بعض مرازبته ، فاستؤمر في قطع عطائه ، فقال : نحط من مرتبته ولا ننقص من وصلته ؛ فإن الملوك تؤدب بالهجران ، ولا تعاقب بالحرمان .

ولكن قد يعارض بما ورد في الزنا: « إنه يورث الفقر » كما سيأتي ، وبما في النسائي ، وابن منيع ، والطبراني ؟ كلهم عن ثوبان مرفوعا حديث: « إن الرجال ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » .

وكذا يروى عن ابن مسعود رفعه: « إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » .

وكذا يروى عن ابن مسعود رفعه: « إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به الشيء من الرزق ، وقد كان هيء له . وانه ليذنب فينسى به الباب من العلم ، وقد كان علمه ، وانه ليذنب الذنب فيمنع به قيام الليل » ، وفي لفظ: « إياكم والمعاصي ؛ فإنّ العبد ليذنب الذنب . . » وذكره .

وفي الحلية لأبي نعيم ، من طريق سعيد بن المسيب ، عن عثمان رفعه :

« إن الصبحة تمنع الرزق » ، وسيأتي في الصاد .

ولأبي الشيخ في طبقات الاصبهانيين عن أبي هريـرة مرفـوعا: « الكـذب ينقص الرزق » ، وكذا هو في مشيخة أبي بكر الانصاري .

وفي مسند الفردوس في أوله : « بر الوالدين يزيد في العمر » .

وللديلمي عن أنس رفعه: « إذا ترك العبد الدعاء للوالدين فإنه ينقطع عن الولد الرزق في الدنيا » .

ونحوه قول وهيب بن الـورد لمن سألـه : أيجد طعم العبـادة من عصى الله سبحانه ؟ قال : لا ، ولا من هم بالمعصية .

وكذا بما اشتهر مما لم أقف عليه ، ومعناه صحيح ؛ المعاصي تزيل النعم ؛ حتى قال أبو الحسن الكندي القاضي مما أنشده البيهقي من جهته :

إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم

وقد يدل على المعنى ما يروى: أنه ﷺ دخل على عائشة ، فرأى كسرة ملقاة فمسحها ، فقال : « يا عائشة ، أحسني جوار نعم الله ، فإنها قلما نفرت من أهل بيت ؛ فكادت أن ترجع إليهم » .

ويروى من حديث عائشة وأنس وغيرهما وقد سبق ذكره في : « أكرموا الخبز » ، بل أوسعت الكلام على هذا الحديث ، في بعض الأجوبة ، وجمعت بينهما على تقدير تساويهما .

وفي تاسع المجالسة للدينوري ، عن الفضيل بن عياض في قوله : ﴿ خير الرازقين ﴾ ، قال : المخلوق يرزق فإذا سخط قطع رزقه ، والله تعالى يسخط فلا يقطع رزقه .

[٢٣٧] حديث : « إِنَّ الله لا يهتكُ عَبْدَهُ أَوْلَ مرةٍ » .

عند الديلمي في الفردوس ، مما لم يسنده ولده ، عن أنس مرفوعاً : « إن

<sup>(</sup>٧٣٧) كشف الخفاء ١ : ٧٤٧ ، والتمييز ٤٧ .

الله لا يهتك ستر عبد فيه مثقال ذرة من خير ». وفي الستر أحاديث كثيرة ، منها قوله تعالى : « إني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم » ، ونحوه عن أنس رفعه : « يقول الله عز وجل : إني أعظم عفواً من أن أستر على عبدي ثم أفضحه » ، أخرجه الديلمي .

[٢٣٨] حديث: « إِنَّ الله يبعثُ لهذه الأمةِ على رأس كُلِّ مائةِ سنةٍ مَنْ يجددُ لها دينها » .

أبو داود في الملاحم من سننه ، من حديث ابن وهب ، أخبرني سعيد بن أبي أيوب ، عن شراحيل بن يزيد المعافري ، عن أبي علقمة ؛ واسمه مسلم بن يسار الهاشمي ؛ عن أبي هريرة ؛ فيما أعلم عن رسول الله على بهذا ؛ وقال بعده : رواه عبد الرحمن بن شريح الاسكندراني ، عن شراحيل ، فلم يجز به شراحيل ، يعني عضله .

وقد أخرجه الطبراني في الأوسط كالأول ، وسنده صحيح ، ورجاله كلهم ثقات . وكذا صححه الحاكم ؛ فإنه أخرجه في مستدركه ، من حديث ابن وهب ، وسعيد الذي رفعه أولى بالقبول لأمرين : أحدهما : أنه لم يختلف في توثيقه بخلاف عبد الرحمن ؛ فقد قال فيه ابن سعد : إنه منكر الحديث . والثاني : أن معه زيادة علم على من قطعه ؛ وقوله فيما أعلم ليس بشك في وصله ؛ بل قد جعل وصله معلوما له .

وقد اعتمد الأئمة هذا الحديث ، فروينا في المدخل للبيهقي ، بإسناده إلى الإمام أحمد ، أنه قال : بعد ذكره إياه : فكان في المائة الأولى : عمر بن عبد العزيز ، وفي الثانية : الشافعي ، وكذا قال محمد بن علي بن الحسين : سمعت بعض أصحابنا يقول : كان وذكرهما زاد غيره ، وفي الثالثة : أبو العباس بن سريج ، وفي الرابعة : أبو الطيب سهل الصعلوكي أو أبو حامد الأسفراييني ؟

<sup>(</sup>٢٣٨) سنن أبي داود ٤ : ١٥٦ ، وكشف الخفاء ١ : ٢٤٣ ، والتمييز ٤٢ ، والدرر رقم ٤٤ ، والجامع ١٨٤٥ ، وصحيح الجامع ٣٢٣ ، والصحيحة ٥٩٩ ، والحاكم ٤ : ٢٧٥ ، والبيهقي في المعرفة ٥٦ ، وأسنى المطالب ٣٣٣ ، وتاريخ بغداد ٢ : ٦١ .

وفي الخامسة: حجة الإسلام الغزالي، وفي السادسة: الفخر الرازي؛ أو الحافظ عبد الغني، وفي السابعة: ابن دقيق العيد؛ وفي الثامنة: البلقيني أو العراقي، وفي التاسعة: المهدي ظنا، أو المسيح عليه الصلاة والسلام، فالأمر قد اقترب والحال قد اضطرب، فنسأل الله حسن الخاتمة، قال العماد بن كثير: وقد ادعى كل قوم في إمامهم، أنه المراد بهذا الحديث، والظاهر والله أعلم أنه يعم حملة العلم من كل طائفة وكل صنف من أصناف العلماء من مفسرين، ومحدثين وفقهاء، ونحاة ولغويين، إلى غير ذلك من الأصناف، والله أعلم.

#### [ ٢٣٩] حديث: « إنَّ الله يُبْغِضُ السائلَ الملحفَ » .

أبو نعيم ، ومن طريقه الديلمي ، من طريق ورقاء ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، رفعه به . ورواه الديلمي أيضاً ، من جهة موسى بن عبد الرحمن الصنعاني ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس رفعه مثله ، قال : وفي الباب عن أنس وأبي أمامة ، وكذا في المرفوع « لا يـزال العبد يسأل الناس وهو غني حتى يلحف وجهه ، فما يكون له عند الله وجه » .

#### [ ٢٤٠] حديث : « إِنَّ الله يحبُّ إذا عَمِلَ أَحَدُكُم العَملَ أَنْ يتقنه » .

أبو يعلى ، والعسكري ، من حـديث بشـر بن الســرى ، عن مصعب بن ثابت ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رفعه بهذا .

ورواه العسكري فقط ، من طريق الفضل بن موسى ، عن مصعب بـــه بلفظ : « إن يحكمه » .

<sup>(</sup>۲۳۹) البيهقي في الشعب (۲ / ۲۳۱ / ۱) ، والسهمي في تاريخ جرجان ۱۰۱ ، والطبري في تفسيسره (ج ٥ / ٦٠٠ / ٦٣٣) ، والأربعين ۲۱ ، والجامع ۱۸٤۷ ، والصحيحة ١٣٧٠ ، وأسنى المطالب ٣٢٤ ، وكشف الحفاء ١ : ٧٤٥ ، والتمييز ٤٢ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ١٨٧٧ ، والدرر رقم

<sup>(</sup>۲٤٠) مجمع الزوائد ٤ : ٩٨ ، والحاكم ٢ : ٣٠١ ، وطبقات ابن سعد ٨ : ١٥٥ ، وكشف الخفاء ١ : ٢٥٠ ، والتمييز ٤٢ ، والدرر ١١٢ ، وأسنى المطالب ٣٢٧ ، والجامع ١٨٦١ ، وصحيح الجامع ١٨٧٠ .

ولابن أبي خيثمة ، والبغوي ، وابن قانع عنه ، وابن السكن ، وابن السكن ، وابن شاهين ، والطبراني ؛ من طريق قطبة بن العلاء بن منهال ، عن أبيه ، عن عاصم ابن كليب ، عن أبيه : أنه خرج مع أبيه إلى جنازة شهدها رسول الله على ، وأنا غلام أعقل ، فقال النبي على : « يحب الله العامل إذا عمل أن يتقن » .

ورواه زائدة عن عاصم فقال : عن أبيه عن رجل من الأنصار . قال : خرجت مع أبي ، فذكر الحديث .

وصنيع الأئمة يقتضى ترجيحها ؛ فقد جزم أبوحاتم ، والبخاري ، وآخرون ، بأن كليباً تابعي . وكذا ذكره أبو زرعة ، وابن سعد ، وابن حبان ، في ثقات التابعين . وحينئذ فمن ذكره في الصحابة كابن عبد البر وغيره فيه نظر . قال العسكري : فأحذ قول النبي على بعض الشعراء المتقدمين فقال :

وما عليك أن تكون أعلما إذا تولى عقد شيء أحكما قال: ومما ينسب إلى الأحنف:

وما عليك أن تكون أزرقا إذا تولى عقد شيء أوثقا

[٢٤١] حديث: « إِنَّ الله يُحِبُّ الشابِّ التائبَ ».

أبو الشيخ ، عن أنس مرفوعا به ، والديلمي ، عن ابن عمر مرفوعا : « إن الله يحب الشاب التائب الذي يفني شبابه في طاعة الله » .

وللطبراني في الأوسط ، من حديث الحسن بن أبي جعفر ، عن ثابت ، عن أنس رفعه : « خير شبابكم من تشبه بكه ولكم ، وشر كه ولكم من تشبه بشبابكم » .

ولتمام في فوائده ، والقضاعي في مسنده ، من حديث ابن لهيعة ، حدثنا

<sup>(</sup>٢٤١) الحلية ٥: ٣٦٠، وأسنى المطالب ٣٢٩، والإحياء ٤: ٤ ـ ٥، وكشف الخفاء ١: ٢٤٦، وفيض القدير ٢: ٢٨٨، والدرر رقم ١١١١، وضعيف الجامع رقم ١٧٠١، والتمييز ٤٢، والجامع ١٨٦٦، والضعيفة ٩٧، ومسند القضاعي ٩٨، والشرح ٤٣٧.

أبو عشانة ، عن عقبة بن عامر ، مرفوعا : « إن الله ليعجب من الشاب الـذي ليست له صبوة » .

وكذا هو عند أحمد ، وأبي يعلى ، وسنده حسن . وضعف شيخنا في فتاويه لأجل ابن لهيعة . وروينا في جزء أبي حاتم الحضرمي ، من حديث الأعمش ، عن ابراهيم ، قال : كان يعجبهم أن يكون للشباب صبوة .

[٢٤٢] حديث : « إِنَّ اللهَ يحبُّ كُلُّ قَلْبِ حزينِ » .

الطبراني ، والقضاعي ؛ من حديث أبي بكر بـن أبي مريم ، حـدثنـا ضمرة بن حبيب ، عن أبي الدرداء به مرفوعاً .

[٢٤٣] حديث: « إنَّ الله يحبُّ الملحينَ في الدعاءِ ».

الطبراني في الدعاء ، وأبو الشيخ ، والقضاعي ؛ من حديث بقية ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة مرفوعا بهذا .

[٢٤٤] حديث : « إِنَّ الله يدعو النَّاسَ يَوْمَ القيامةِ بأمهاتهم سَتْراً منه عَلَى عبادِهِ » .

الطبراني في الكبير ، من حديث إسحاق بن بشر أبي حـذيفة ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي مليكة ، عن ابن عباس مرفوعا به في حديث .

وفي الباب عن أنس رفعه بلفظ : « يدعي الناس » وذكره . وعن عائشـة ،

<sup>(</sup>۲٤٢) الجامع ۱۸۸۸ ، وضعيف الجامع ۱۷۲۳ ، والحلية ٦ : ٩٠ ، والحاكم ٤ : ٣١٥ ، وابن عساكر ١٣٠ ، الجامع ١٨٠٨ ، وكشف الحفاء ١ : ٢٤٦ ، وتهـ ذيب التهـ ذيب ١٦ : ٢٨ ، والـ درر رقم ١١٠ ، والمستدرك ٤ : ٣١٦ ، والتمييز ٤٣ ، وأسنى المطالب ٣٢٨ ، ومجمع الزوائد ١ : ٣٠٩ ، ومسند القضاعي ١٩٤ ، والشـرح ٢٠٠٠ ، وفيض القدير ٢ : ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٣٤٣) أسنى المطالب ٣٣١ ، والمقدسي في الدعاء ٢ : ١٤٥ ، والفلكـاني في الفوائـد ٢ : ٨٩ ، والتمييز ٤٣ ، وكشف الخفاء ١ : ٣٤٦ ، والجامع ١٨٧٦ ، وضعيف الجامـع ١٧١٠ ، والأحاديث الضعيفـة ٣٣٧ ، والإرواء ٦٦٩ .

<sup>(</sup>٢٤٤) كشف الخفاء ١ : ٢٤٧ ، وتنزيـه الشـريعـة ٢ : ٣٨١ ، والمـوضــوعــات ٣ : ٢٤٨ ، والــلآلىء ٢ : ٤٤٩ ، والدرر رقم ١١٨ ، ومجمع الزوائد ١٠ : ٣٥٩ ، والتمييز ٤٣ ، وأسنى المطالب ٣٣٧ .

وكلها ضعاف . وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات .

ويعارضه ما رواه أبو داود ، بسند جيد ، عن أبي الدرداء رفعه : « إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم ، وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم » .

بل عند البخاري في صحيحه ، عن ابن عمر مرفوعا : « إذا جمع الله الأولين والأخرين يوم القيامة يرفع كل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان » .

نعم حديث التلقين بعد الدفن ، وانه يقال له : يا ابن فلانة . فإن لم يعرف اسمها ، فيا ابن حواء ، ويا ابن أمة الله ـ مما يستأنس به لهذا ، كما بنيت ذلك مع الجمع في « الايضاح والتبيين عن مسألة التلقين » .

[٧٤٥] حديث: « إِنَّ اللَّهَ يَكرهُ الحبرَ السمينَ ».

البيهقي في الشعب ، من حديث محمد بن ذكوان ، عن رجل ، عن كعب من قـوله ، بلفظ : « يبغض » ، وزاد : « وأهـل البيت اللجمين » . وقيـل في تأويل الجملة الزائدة : هم الذين يكثرون أكل لحوم الناس . قال البيهقي : وهـوحسن . لكن ظاهره الاكثار من أكل اللحم ، وقرانه بالجملة الأخرى كالدلالة على ذلك .

ولأبي نعيم في الحلية ، من جهة سيار ، حدثنا جعفر ، سمعت مالك بن دينار يقول : قرأت في الحكمة : إن الله يبغض كل حبر سمين .

وكذا قال الغزالي في الإحياء ما نصه : وفي التوراة مكتوب : إن الله يبغض الحبر السمين .

رفي الكشاف ، والبغوي ، والقرطبي ، وغيرها ؛ عند قوله تعالى في الأنعام : ﴿ وما قدروا الله حق قدره ﴾ ، أن مالك بن الصيف من أحبار اليهود ورؤ سائهم ، قال له رسول الله ﷺ : « أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى ،

<sup>(</sup>٢٤٥) كشف الخفاء ١ : ٢٤٨ ، والفوائد للشوكاني ٢٨٩ ، التمييز ٤٤ ، والـدرر رقم ١٢٨ ، وأسنى المطالب ٣٣٣٤ .

هـل تجد فيهـا إن الله يبغض الحبـر السمين ؟ » وكـان حبـراً سمينـا ؛ فغضب ، وقال : والله ما أنزل الله على بشر من شيء .

وهذا أخرجه الواحدي في أسباب النزول له ، من طريق سعيد بن جبير : أن النبي ﷺ قال لمالك بن الصيف . فذكره .

وكذلك أخرجه الطبري في تفسيره ، من رواية جعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد بن جبير مرسلا . وعزاه القرطبي أيضا للحسن البصري .

وعند أبي نعيم في الطب النبوي له ، من طريق بشر الأعور ، قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إياكم والبطنة في الطعام والشراب ؛ فإنها مفسدة للجسد ، مورثة للفشل ، مكسلة عن الصلاة . وعليكم بالقصد فيهما ؛ فإنه أصلح للجسد ، وأبعد من السرف . وإن الله ليبغض الحبر السمين .

ونقل الغزالي عن ابن مسعود أنه قال : إن الله يبغض القارىء السمين .

بل عزاه أبو الليث السمرقندي في بستانه لأبي أمامة الباهلي مرفوعا . ولكن ما علمته في المرفوع ؛ نعم عند أحمد ، والحاكم في مستدركه ، والبيهقي في الشعب ، من حديث جعدة الجشمي ، أنه على نظر إلى رجل سمين ، فأومأ إلى بطنه بأصبعه . وقال : « لو كان هذا في غير هذا لكان خيراً لك » ، وسنده جيد . وقد أفردت لهذا الحديث جزءاً فيه نفائس .

وقد أورد البيهقي في مناقب الشافعي ، من طريق الحسين بن إدريس الحلواني عنه : أنه قال : ما أفلح سمين قط إلا أن يكون محمد بن الحسن . فقيل له : ولم ؟ قال : لأنه لا يعدو العاقل من إحدى حالتين : إما أن يهتم لأخرته ومعاده ، أو لدنياه ومعاشه . والشحم مع الهم لا ينعقد . فإذا خلا من المعنيين صار في حد البهائم فينعقد الشحم . ثم قال الشافعي رحمه الله : كان ملك في الزمان الأول ، وكان مثقلا كثير اللحم ، لا ينتفع بنفسه ، فجمع المتطبين وقال : احتالوا لي حيلة تخفف عني لحمي هذا قليلا . فما قدروا له على صفة قال : فنعت له رجل عاقل أديب متطبب ؛ فبعث إليه فأشخص ،

فقال: تعالجني ولك الغنى. قال: أصلح الله الملك، أنا رجل متطبب منجم دعني أنظر الليلة في طالعك أي دواء يوافق طالعك فأشفيك. فغدا عليه، فقال: أيها الملك الأمان. قال: لك الأمان. قال: رأيت طالعك يدل على أن عمرك شهر، فإن أحببت حتى أعالجك، وإن أردت بيان ذلك فاحبسني عندك، فإن كان لقولي حقيقة فخل عني، وإلا فاقتص مني، قال: فحبسه الملك، ثم احتجب عن الناس، وجلس وحده مغتما ما يرفع رأسه يعد أيامه، كلما انسلخ يوم ازداد غماً، حتى هزل وخف لحمه، ومضى لذلك ثمانية وعشرون يوما: فبعث إليه: فأخرجه، فقال: ما ترى؟ فقال: أعز الله الملك، أنا أهون على الله من أن أعلم الغيب؛ والله ما أعرف عمري. فكيف أعرف عمرك؛ إنه لم يكن عندي دواء إلا الغم، فلم أقدر أن أجلب اليك الغم إلا بهذه الحيلة. فأذابت شحم الكلى، فأجازه وأحسن اليه.

[٢٤٦] حديث : « إنَّ الله يكرهُ الرجلَ البطَّالَ » .

قال الزركشي : لم أجده . انتهى .

وفي معنـاه ما أخـرجه سعيـد بن منصور في سننـه ، عن ابن مسعـود ، من قوله : إني لأكره الرجل فارغا لا في عمل الدنيا ، ولا في الأخرة .

وهو عند أحمد ، وابن المبارك ، والبيهقي ؛ كلهم في الزهد ؛ وابن أبي شيبة ، من طريق المسيب بن نافع ، قال : قال ابن مسعود : إني لأمقت الرجل أراه فارغا ليس في شيء من عمل دنيا ولا آخرة .

وأورده الزمخشري في سورة الانشراح عن عمر ، بلفظ : إني لأكره أن أرى أحدكم سَبَهْلَلا ، لا في عمل دنيا ، ولا في عمل آخرة .

وللبيهقي في الشعب ، من طريق عروة بن الـزبير ، قـال : يقال : مـا شر شيء ؟ قال : البطالة في العالم .

<sup>(</sup>٢٤٦) أسنى المطالب ٣٣١ ، والمقدسي في الدعاء ٢ : ١٤٥ ، والفلكاني في الفوائد ٢ : ٨٩ ، والضعفاء ٢٦٧ ، والارواء ٣٧٣ ، وضعيف الجامع ٣٣٧ ، وكشف الخفاء ١ : ٢٥٠ . والفوائد للشوكاني ١٤٥ ـ ١٤٦ .

وأخرج الطبراني في معجميه الكبير والأوسط ، وابن عدي في كامله ؛ من حديث أبي الربيع السمان ، أشعث بن سعيد ، وهو متروك ، عن عاصم بن عبيد الله ، وهو ضعيف ، عن سالم ، عن أبيه مرفوعا : « إن الله يحب المؤمن المحترف » .

ولابن ماجه في الزهد من سننه ، من حديث موسى بن عبيدة ، أخبرني القاسم بن مهران ، عن عمران بن حصين : « إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف أبا العيال » . وكذا أخرجه الطبراني .

وللديلمي ، من حديث زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده الحسين ، عن على رفعه : « إن الله يحب أن يرى عبده تعباً في طلب الحلال » .

ومفرداتها ضعاف ، ولكن بانضمامها تقوى . وقد قبال ابن وهب كما في ترجمته من الحلية : لا يكون البطال من الحكماء . وسيأتي في : نعمتان ، ما يجىء هنا .

[٢٤٧] حديث: « إنَّ الله يكرهُ العبدَ المتميزَ عَلَى أَخِيهِ » .

لا أعرفه ، وسيأتي في : لا خير في صحبة من لا يرى لك من الود مثل ما ترى له .

ثم رأيت في جزء تمثال النعل الشريف ، لأبي اليمن بن عساكر ، في الكلام على الأثرة ، ما نصه : ويؤيده ما روي أنه على أراد أن يمتهن نفسه في شيء ، قالوا : نحن نكفيك يا رسول الله ؟ قال : «قد علمت أنكم تكفوني ولكن أكره أن أتميز عليكم ؛ فإن الله يكره من عبده أن يراه متميزاً على أصحابه » ، على وشرف وكرم .

[٢٤٨] حديث : « إنَّ الله يكرهُ الرجلَ المطلاقَ الذواقَ » .

لا أعرف كذلك ، ولكن قد مضى حديث : « أبغض الحلال إلى الله

<sup>(</sup>٢٤٧) كشف الخفاء ١ : ٢٥٠ ، والأسرار ١٢٩ ، التمييز ٤٥ .

<sup>(</sup>٢٤٨) كشف الخفاء ١ : ٢٥١ ، والأسرار ١٢٨ ، والتمييز ٤٤ .

الطلاق » ، ويأتي حديث : لا أحب الدواقين ولا الدواقات .

[٢٤٩] حديث : « إنّ لله أهلين من النَّاسِ » ، قالوا : يــا رسول الله ، من هم ؟ قال : « هم أهل القرآن ، أهلُ الله وخاصتُه » .

النسائي ، وابن ماجه ، في سننيهما ؛ وأحمد ، والدارمي ، في مسنديهما ، من حديث عبد الرحمن بن بديل بن ميسرة العقيلي ، عن أبيه ، عن أنس ، به مرفوعاً ؛ وصححه الحاكم ، وقال : إنه روي من ثلاثة أوجه عن أنس ، هذا أمثلها .

### [٢٥٠] حديث : « إنَّ لله ملائكةً تنقلُ الأمواتَ » .

لم أقف عليه ، ولكن قد نقل إلينا عن العز يوسف الزرندي أبي السادة الزرنديين المدنيين ، وهو ممن لم يمت بالمدينة ، أنه رؤي في النوم وهو يقول للرائي : سلم على أولادي ، وقل لهم إني قد حملت إليكم ، ودفنت بالبقيع عند قبر العباس ، فإذا أرادوا زيارتي فليقفوا هناك ، ويسلموا ويدعوا .

ونحوه ما حكاه البدر بن فرحون ، أن محمد بن ابراهيم المؤذن ، حكى له أنه حمل ميتاً في أيام الحج ، ولم يجد من يساعده عليه غير شخص واحد ، قال : فحملناه ووضعناه في اللحد ، ثم ذهب الرجل ، وجئت أنا باللبن ، لأجل اللحد ، فلم أجد الميت في اللحد ، فذهبت وتركت القبر على حاله .

وحكى البدر أيضا: أن شخصا كان يقال له ابن هيلان من المبالغين في التشيع ، بحيث يفضي إلى ما يستقبح في حق الصحابة ، مع الإسراف على نفسه ، بينما هو يهدم حائطا إذ سقط عليه فهلك ، فدفن بالبقيع ، فلم يوجد ثاني يوم في القبر الذي دفن فيه ، ولا التراب الذي ردم به القبر ، بحيث يستدل بذلك لنبشه ، وإنما وجد اللبن على حاله حسبما شاهده الجم الغفير ، حتى كان

<sup>(</sup>٢٤٩) سنن ابن مـاجه رقم ٢١٥ ، وكشف الخفـاء ١ : ٢٥١ ، والتمييز ٤٥ ، وأسنى المـطالب ٢٠٦ ، والجامع ٢٧٦٨ ، وصحيح الجامع ٢٥٢٥ ، والضعيفة ١٥٨٢ . (٢٥٠) كشف الخفاء ١ : ٢٥٢ ، والأسرار ١٣٠ ، والتمييز ٤٥ .

ممن وقف على قبره القاضي جمال الدين المطري ، وصار الناس يجيئون لرؤيته أرسالا أرسالا إلى أن اشتهر أمره ، وعد ذلك من الآيات التي يعتبر بها من شرح الله صدره ، نسأل الله السلامة .

[٢٥١] حديث : « إنَّ لله ملائكةً في الأرضِ تنطقُ عَلَى ألسنةِ بني آدمَ بما في المرءِ من الخيرِ والشرِ » .

المحاملي في أماليه الاصبهانية ؛ ومن طريقه الديلمي ، من حديث يونس بن محمد ، حدثنا حرب بن ميمون الكبير ، عن النضر بن أنس ، عن أنس ، قال : مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا ، فقال رسول الله على : «وجبت» ، ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا ، فقال : «وجبت» ، فسئل عن ذلك ، فقال : وذكره . كذا رويناه بعلو في جزء ابنة عبد الصمد الهرثمية ، بل أخرجه الحاكم في الجنائز من صحيحه من هذا الوجه ، وقال : إنه صحيح على شرط مسلم .

[٢٥٢] حديث : « إنَّ المسافرَ وماله على قلتِ » ، في : لو علم الناس .

[٢٥٣] حديث: « إنَّ المعونة تأتي من الله العبد على قدر المؤنة ، وإنَّ الصبر يأتي من الله العبد على قدر المصيبة » .

البيهقي في الشعب ، والعسكري في الأمثال ، من حديث بقية ، حدثنا معاوية بن يحيى ، عن أبي بكر القيسي ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة به مرفوعا ، وهو عند ابن شاهين والبزار بهذا اللفظ .

ورواه القضاعي ، من حديث بقية ، عن معاوية ، فقال : عن عبـ د الله بن ذكوان ، هو أبو الزناد وذكره .

وأخرجه البيهقي أيضا ، وابن الشخير في الثاني من فوائده ، من طريق

<sup>(</sup>۲۵۱) كشف الخفاء 1 : ۲۵۳ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ۲۱۷۱ ، والتمييز ٤٥ . والحاكم ١ : ٣٧٧ باب الجنائز .

<sup>(</sup>٢٥٣) كشف الخفاء ١ : ٢٥٤ ، والتمييز ٤٥ ، والميزان ٤ : ١٤٠ ،

الدراوردي ، عن عباد بن كثير ، وطارق بن عمار ، كلاهما عن أبي الزناد به ، بلفظ : «أنزل الله عز وجل المعونة على قدر المؤنة ، وأنزل الصبر عند البلاء » ، لفظ البيهقي ، ولفظ الآخر : «أنزل الله المعونة مع شدة المؤنة ، وأنزل الصبر عند البلاء » . وقال البيهقي : إنه تفرد به عباد وطارق ، وقيل : عن عباد عن طارق ، وهو أصح ، قال : ورواه أيضا عمر بن طلحة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة نحوه . وعنده أيضا ، من حديث ابن أبي الحواري ، حدثنا عبد العزيز بن عمر ، قال : أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام : يا داود اصبر على المؤنة ، تأتك المعونة ، وإذا رأيت لي طالبا فكن له خادماً .

[٢٥٤] حديث : « إنّ من الذنوب ذنوباً لا يكفِّرُهَا الصلاةُ ، ولا الصومُ ، ولا الحجُ ، ويكفرها الهمُّ في طلب المعيشة » .

الطبراني ، وأبو نعيم في الحلية ، عن أبي هريرة بن مرفوعاً . وهو عند الخطيب أيضاً في تلخيص المتشابه ، وفي لفظ : « عَرَق الجبين » بدل « الهم » . وللديلمي ، عن أبي هريرة مرفوعاً : « إن في الجنة درجة لا ينالها إلا أصحاب الهموم » يعني في المعيشة . ولأبي سليمان الداراني : « من بات تعبأ من كسب الحلال فإن الله عنه راض » .

[٢٥٥] حديث: « إنَّ من الشعرِ لحكمة ».

البخاري ، من حديث عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث ، عن أبي بن كعب . والترمذي ، من حديث عاصم ، عن زر ، عن عبد الله بن مسعود ، كلاهما به مرفوعاً .

<sup>(</sup>٢٥٤) كشف الخفاء ١ : ٢٥٤ ، وفيض القدير ٢ : ٥٢٦ ، والتمييز ٤٦ ، وضعيف الجامع رقم ١٩٩٢ ، والأسرار ١٣١ ، والميزان ٣ : ٥٦٨ .

<sup>(</sup>٢٥٥) البخاري في كتاب الأدب ٨ : ٢٩ ، وكشف الخفاء ١ : ٢٥٤ ، والتمييز ٤٦ ، والترمذي باب ٢٩ من كتاب الاستئذان ؛ من كتاب الأدب ؛ وابن ماجه باب ٤١ من كتاب الأدب ؛ والدارمي باب ٢٨ من كتاب الاستئذان ؛ وأحمد ١ : ٢٦٩ و ٢٧٣ ، ٣ : ٤٥٦ ، ٥ : ١٢٥ . ومسند القضاعي ١٦٨ ، وفيض القدير ٢ : ٢٥٥ ، والمجازات النبوية ٩٤ ، ولقط اللآليء بتحقيق محمد عبد القادر عطا ص ١٢٠ ـ ١٢٢ .

ولأبي داود ، والترمذي ، من حديث سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رفعه : « إن من الشعر حكما » ، وأوله عند أبي داود : جاء أعربي إلى النبي على ، فجعل يتكلم بكلام ، فقال رسول الله على : « إن من البيان سحراً ، وإن » وذكره .

وعند الطبراني ، من حديث زائدة ، عن سماك ، فيه جملة أخرى ، وهي كان رسول الله ﷺ يتمثل من الأشعار : « ويأتيك من الأخبار من لم تزود » .

وعنده ، من حديث مطر الوراق ، عن أبي يزيد المديني ، من الأخبار من لم تزود » .

وعنده ، من حديث مطر الوراق ، عن أبي يزيد المديني ، عن ابن عباس رفعه : « إن من الشعر حكما ، وإن من البيان سحراً » .

ولأبي داود ، من حديث صخر بن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، عن جده مرفوعاً : « إن من البيان سحراً ؛ وإن من الشعر حكما ، وإن من القول عيلا » .

وفي الباب عن جماعة آخرين . والمعنى أن من الشعر ما يحث على الحسن ، ويمنع من القبيح ؛ لأن أصل الحكم في اللغة المنع ، ومنه حكمة المدابة ؛ لأنها تمنعها أن تنصرف كيف شاءت . قاله العسكري . قال : وفي بعض كتب المتقدمين : أحكموا سفهاءكم ، أي امنعوهم عن القبيح .

[٢٥٦] حديث: « إنّ من النّاسِ مفاتيحَ للخير ، مغاليقَ للشرِ . وإنَّ من النّاسِ مفاتيحَ للشر ، مغاليقَ للخيرِ على النّاسِ مفاتيحَ الله ، مغاليقَ للخيرِ على يديه ؛ وويل لمن جَعَلَ الله مفاتيحَ الشر على يديه » .

ابن ماجه في السنة من سننه . والطيالسي في مسنده ؛ كلاهما من حديث محمد بن أبي حميد ، عن حفص بن عبد الله بن أنس بن مالك ، عن جده أنس

<sup>(</sup>٢٥٦) ابن ماجه ١ : ٨٦ ، وكشف الخفاء ١ : ٢٥٥ ، ومكارم الأخلاق ٥٨ ، والأسرار ١٣١ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٢٢٦٩ ، والتمييز ٤٦ ، وأسنى المطالب ٣٦٤ ، والجامع ٢٤٦٥ ، وصحيح الجامع ٢٢١٩ ، والصحيحة ١٣٣٣ .

رفعه به . وقيل : عن ابن أبي حميد ، عن موسى بن وردان ، عن حفص ، ولكن ابن أبي حميد منكر الحديث . وله شاهد عن سهل بن سعد ، أخرجه ابن ماجه أيضاً بلفظ : « إن لهذا الخير خزائن ، ولتلك الخزائن مفاتيح له ؛ فطوبى لعبد جعله الله مفتاحاً للخير مغلاقا للشر ، وويل لعبد جعله الله مفتاحاً للشر ، مغلاقاً للخير » ، وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، ضعيف أيضاً .

[٢٥٧] حديث: « إنَّ الميتَ يرى النارَ في بيتِهِ سَبْعَةَ أيام ٍ » .

قال البيهقي في مناقب الإمام أحمد: قال ابن منيع: سئل عنه أحمد. فقال: باطل لا أصل له. وهو بدعة. قلت: وينظر معناه. وقد أخرجه أبو داود في سننه عن عائشة. قالت: لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يـزال يرى على قبره نور. وترجم عليه: النوريرى عند قبر الشهداء.

[٢٥٨] حديث: « إِنَّ الميتَ يؤذيه في قبرِهِ ما كان يُؤذِيهِ في بيتِهِ » .

الديلمي بلا سند ، عن عائشة مرفوعاً . ويشهـد له مـا أخرجـه أبو داود ، وابن ماجه ، وغيرهما ، مرفوعاً : «كسر عظم الميت ككسر عظمه حيا » .

[٢٥٩] حديث : « إنَّ نُوحاً عليه السلام اغَتَسَلَ ، فـرأى ابنه ينـظرُ إليه ، فقال : تنظر إليَّ وأنا أغتسل حار الله لونك . قال : فاسود فهو أبو السودان » .

الحاكم عن ابن مسعود موقوفاً ، وقال : إنه صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه . ولابن أبي حاتم ، والحاكم أيضاً ، من حديث أبي هريرة مرفوعاً : « ولد لنوح ، سام ، وحام ، ويافث ، فولد لسام العرب وفارس والروم ، وولد لحام القبط والبربر والسودان ، وولد ليافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة » ، وسنده ضعيف .

### [ ٢٦٠] حديث : « إنَّ هذا العلمَ دينُ ، فانظروا عمن تأخذون دينكم » .

<sup>(</sup>٢٥٧) كشف الخفاء ١ : ٢٥٥ ، والدرر ٤٨٥ ، والفوائد للكرمي ٨٧ ، والأسرار ١٣٣ ، والتمييز ٤٠ .

<sup>(</sup>٢٥٨) كشف الخفاء ١ : ٢٥٥ ، والتمييز ٤٦ ، والدرر رقم ١٢٦ ، وأسنى المطالب ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٢٥٩) كشف الخفاء ١ : ٢٥٦ ، والتمييز ٤٦ ، والدرر رقم ١٩١ .

<sup>(</sup>٢٦٠) مسلم ١ : ١١ ، وكشف الخفاء ١ : ٢٥٨ ، والتمييز ٤٦ .

مسلم عن ابن سيرين من قوله .

[٢٦١] حــديث : « إنَّ الـوردَ خُلِقَ من عــرقِ النبيِّ ﷺ ، أو من عــرق البراق » .

قال النووي : لا يصح ، وكذا قال شيخنا : إنه موضوع . وسبقه لـذلك ابن عساكر .

وهو في مسند الفردوس بلفظ: « الورد الأبيض ، خلق من عرقي ليلة المعراج ، والورد الأحمر خلق من عرق جبريل ، والورد الأصفر من عرق البراق » ، رواه من طريق مكي بن بندار الزنجاني ، حدثنا الحسن بن علي بن عبد الواحد القرشي ، حدثنا هشام بن عمار ، عن الزهري ، عن أنس به مرفوعاً ، ثم قال : قال أبو مسعود حدث به أبو عبد الله الحاكم عن مكي ، ومكي تفرد به . انتهى .

ورواه أبو الحسين بن فارس اللغوي في الريحان والراح لـه ، عن مكي به ، ومكي ممن اتهمه الدارقطني بالوضع .

وله طريق أخرى رواه أبو الفرج النهرواني في الخامس والتسعين من « الجليس الصالح » له من طريق محمد بن عنبسة بن حماد ، حدثنا أبي ، عن جعفر بن سليمان ، عن مالك بن دينار ، عن أنس رفعه : « لما عرج بي إلى السماء بكت الأرض من بعدي ، فنبت اللصف من بكائها ، فلما أن رجعت قطر من عسرقي على الأرض ، فنبت ورد أحمر ، ألا من أراد أن يشم رائحتي فليشم الورد الأحمر » ، ثم قال أبو الفرج : اللَّصَف الكبر . قال : وما أتى به هذا الخبر فهو اليسير من كثير مما أكرم الله تعالى به نبيه ، ودل على فضله ورفيع منزلته ، قال : وقد روينا معناه من طرق ، لكن حضرنا منها هذا فذكرناه . انتهى .

ولأبي الحسين بن فارس أيضا ، مما عزاه لهشام بن عروة ، عن أبيه ،

<sup>(</sup>۲۶۱) كشف الخفاء ۱ : ۲۰۸ ، وتنزيه الشريعة ۲ : ۲۷۰ ، والفوائد للكرمي ۲۸ ، اللآلىء ۲ : ۲۷۵ ، وفتاوى النووي ۱۲۸ ، الأسرار ۱۳۴ ، والتمييز ٤٦ ، والدرر ۳٤۸٤ .

عن عائشة مرفوعاً : « من أراد أن يشم رائحتي فليشم الورد الأحمر » .

[٢٦٢] حـديث : « إِنْ حُـدِّثْتَ أَن جَبَـلاً زَالَ عن مكـانِــهِ فصـدَّقْ ، وإِنْ حُدِّثْتَ أِن رجلا زَالَ عن خليقته فلا تُصدُق » .

ابن وهب في القدر له ، من حديث عقيل بن خالد ، عن ابن شهاب الزهري رفعه مرسلا بهذا .

وأخرجه أحمد في مسنده ، من حديث الزهري ، عن أبي الدرداء رضي الله عنه ، قال : بينما نحن عند رسول الله على نتذاكر ما يكون ؛ إذا قال رسول الله على : « إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوا ؛ وإذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تصدقوا ، فانه يصير إلى ما جبل إليه » ، وهو منقطع ؛ فالزهري لم يدرك أبا الدرداء ؛ ولكن له شواهد منها ، ما في الأمثال للعسكري ، من حديث أبي هريرة مرفوعاً : « إن تغير الخلق كتغير الخلق ، إنك لا تستطيع أن تغير خلقه » .

ومنها ما في المعجم الكبير للطبراني ، من حديث عبد الله بن ربيعة ، قال : كنا عند ابن مسعود فذكر القوم رجلا فذكروا من خلقه فقال ابن مسعود : أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تعيدوه ؟ قالوا : لا : قال : فيده ، قالوا : لا ؛ قال : فرجله ؛ قالوا : لا ، قال : فإنكم لن تستطيعوا أن تغيروا خُلقه حتى تغيروا خُلقه .

ومنها ما في «أنس العاقل» لأبي النرسي ، من حديث إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، أنه سمع جده أبا اسحاق يقول لأبيه يونس المذكور: يا أبا اسرائيل! إن بلغك أن رجلا مات فصدق ، وإن بلغك أن غنيا افتقر فصدق ؛ وإن بلغك أن فقيراً أفاد مالا فصدق ، وإن بلغك أن أحمق أفاد عقلا فلا تصدق .

ومنها ما في الأفراد للدارقطني ، من حديث أبي هريـرة مرفـوعا ؛ « إن الله

<sup>(</sup>٢٦٢) كشف الخفاء ١ : ٢٥٩ ، والتمييز ٤٦ .

عز وجل منّ على قوم فألهمهم فأدخلهم في رحمته ، وابتلى قوما وذكر كلمة فلم يستطيعوا أن يرحلوا عما ابتلاهم فعذبهم ، وذلك عدله فيهم » ، إلى غير ذلك كحديث ابن مسعود : « فرغ من أربع من الخلق والخُلق » كما سيأتي في : « جف القلم » ، من الجيم ، وكقوله : « إن الله قسم بينكم أخلاقكم ؛ كما قسم بينكم أرزاقكم » ، مما بينته في بعض الأجوبة ولبعضهم :

ومن تجلى بغير طبع يرد قسراً إلى الطبيعة كخاضب الشيب في ثلاث تهتك أستاره الطبيعة

[٢٦٣] حديث: « إنْ كان الكلامُ من فِضَّةٍ فالصمتُ من ذهبِ » .

ابن أبي الدنيا في الصمت ، من طريق الأوزاعي ، قال : قال سليمان بن داود عليهما السلام وذكره . ومن طريق ابن المبارك ، وسئل عن قول لقمان لابنه : إن كان الكلام من فضة ، فإن الصمت من ذهب ـ فقال عبد الله : يقول لو كان الكلام بطاعة الله من فضة ، فإن الصمت عن معصية الله من ذهب . ومن طريق ابن المبارك أنه ذكر أبياتاً وساقها وآخرها : إن كان في فضة كلامك يا نفس ، فإن السكوت من ذهب .

[ ٢٦٤] حديث : « إنْ لم تكن العلماءُ أولياءً ، فليس لله وليِّ » .

لا أعرفه حديثا وكذا: « ما اتخذ الله من ولي جاهل » كما سيأتي ؛ نعم روينا في مناقب الشافعي للبيهقي ، من طريق الربيع بن سليمان ، قال : سمعت الشافعي يقول : إن لم تكن الفقهاء أولياء الله في الآخرة فما لله ولي . . انتهى . وكيف لا والشافعي يقول : ما أحد أورع لخالقه من الفقهاء .

[٢٦٥] حديث : « أهلُ القرآنِ هم أهلُ اللهِ وخاصتهُ » ،

في : إن الله أهلين .

[٢٦٦] حديث: « أُوتيتُ جوامعُ الكلم واختُصِرَ لي الكلامُ اختصاراً » .

العسكري في الأمثال ، من طريق سليمان بن عبد الله النوفلي ، عن

<sup>(</sup>٣٦٣) كشف الخفاء ١ : ٢٦٠ ، والأسرار ١٣٥ ، والتمييز ٤٧ .

<sup>(</sup>٢٦٤) كشف الخفاء ١ : ٢٢٣ ، والأسرار ١٣٦ ، والبداية والنهاية ١٣ : ١٠٠ ، والتمييز ٤٧ .

<sup>(</sup>٢٦٦) البخـاري ٤ : ٤٣ و ٩ : ٢٩ و٣٣ و٥٧ ، ومسلم ٢ : ٦٤ ، وكشف الخفاء ١ : ٢٦٣ و ٢٨٧ ،=

جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن النبي ﷺ قال : وذكره ، وهو مرسل في سنـده من لم أعرفه .

وللديلمي بـلا سند عن ابن عبـاس مـرفـوعـا مثله ، بلفظ : « أعـطيت » و « الحديث » بدل « الكلم » .

وعند البيهقي في الشعب ، من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، أن عمر مرَّ برجل يقرأ كتابا من التوراة فذكر الحديث ، وقوله على : « إنما بعثت فاتحاً وخاتماً ، وأعطيت جوامع الكلم وفواتحه ، واختصر لى الحديث اختصاراً » .

وللطبراني ، من طريق أبي الدرداء ، قال : جاء عمر وذكر نحوه .

وأبي يعلى ، من طريق خالد بن عرفطة ، قال : كنت عند عمر فجاءه رجل فذكره ، وفيه قوله على : « يا أيها الناس قد أوتيت جوامع الكلم وخواتمه ، واختصر لى الحديث اختصاراً » .

وأصل الحديث: من طريق ابن سيرين ، عن أبي هريرة بلفظ: «أعطيت فواتح» ، وفي لفظ: «مفاتيح» وفي آخر: «جوامع الكلم ونصرت بالرعب» ، ومن حديث سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، كلاهما عن أبي هريرة بلفظ: «أعطيت جوامع الكلم» ، وفي لفظ: «بعثت بجوامع الكلم» ، ومن طريق أبي يونس مولى أبي هريرة عن مولاه ، بلفظ: «أوتيت جوامع الكلم» ، ومن طريق العلاء ، عن أبيه عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، بلفظ: «أعطيت» ، ومن حديث عطاء بن السائب ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن علي في حديث : «أعطيت خمسا» ففيه : «وأعطيت جوامع الكلم» ، وفي حديث أبي موسى الأشعرى : «أعطيت فواتح الكلم وخواتمه» ، قلنا يا رسول حديث أبي موسى الأشعرى : «أعطيت فواتح الكلم وخواتمه» ، قلنا يا رسول

<sup>=</sup> وتفسير ابن كثير ٢ : ٣٠٣ ، وسنن المدارقطني ٤ : ١٤٤ ، وفتح الباري ١٣ : ٢٤٧ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ١٦١ ، وفيض القدير ٠ الجامع الصغير رقم ١٦١ ، وفيض القدير ٠ ١ : ٥٦٣ ، والتمييز ٤٧ .

الله: علمنا مما علمك الله؟ فعلمنا التشهد، وفي حديث هند بن أبي هالة الطويل: كان رسول الله عليه يتكلم بجوامع الكلم.

قال ابن شهاب فيما نقله البخاري في الصحيح: بلغني في جوامع الكلم أن الله يجمع لـه الأمـور الكثيـرة التي كـانت تكتب في الكتب قبله ، في الأمـر الواحد والأمرين ، ونحو ذلك . انتهى .

وحاصله أنه على كان يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني ، وقال سليمان بن عبد الله النوفلي : كان يتكلم بالكلام القليل يجمع به المعاني الكثيرة ، وقال غيره : يعني القرآن بقرينة قوله : « بعثت » ، والقرآن هو الغاية في ايجاز اللفظ واتساع المعاني ، وقال آخر : القرآن وغيره مما أوتيه في منطقه ، فبان به من غيره بالايجاز والابلاغ والسداد ، ودليل هذا كان يعلمنا جوامع الكلم في هذا المعنى يطول .

[٢٦٧] حديث: «أولادُ المؤمنين في جَبَل ٍ في الجنّةِ ، يكفلهم إبراهيمُ وسارة ، حتى يردهم إلى آبائهم يَوْمَ القيامةِ » .

الحاكم في الجنائز من مستدركه ، والديلمي في مسنده ، من جهة مؤمل بن إسماعيل ، حدثنا سفيان الشوري ، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني ، عن أبي حازم الأشجعي ، عن أبي هريرة مرفوعا بهذا . وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه . وكذا صححه ابن حبان . وقد تابع مؤملا على رفعه وكيع . لكن رواه ابن مهدي وأبو نعيم كلاهما عن الشوري فوقفاه ، وقال الدارقطني . إنه أشبه .

وأصله عند البخاري ، من حديث سمرة عن النبي على: أنه رأى في منامه جبريل وميكائيل أتياه فانطلقا به وذكر حديثا طويلا ، وفيه : « وأما الشيخ الذي في أصل الشجرة فذاك ابراهيم ، وأما الصبيان الذي رأيت فأولاد الناس » . وفي

<sup>(</sup>٢٦٧) كشف الخفاء ١ : ٣٦٤ ، والمستدرك ١ : ٣٨٤ ، والدرر ٤٦ ، والفوائد للشوكاني ٣٦٧ ، والتمييز ٤٨ .

رواية : « فإن كل مولود مات على الفطرة ، وكل بهم ابراهيم عليه السلام يربيهم إلى يوم القيامة » . وقد بسطته في « ارتياح الأكباد » .

[ ٢٦٨] حديث : « أولى النّاس بي يَوْمَ القيامةِ أكثرهم على صلاة » .

الترمذي ، من حديث ابن مسعود رفعه بهذا . وقال : حسن غريب . انتهى . وفي سنده موسى بن يعقوب الزمعي ، وقد تفرد به ، فيما قاله الدارقطني ، مع الاختلاف عليه فيه ؛ فقيل : عن عبد الله بن شداد ، عن ابن مسعود ، بلا واسطة ؛ وهي رواية الترمذي ، والبخاري في تاريخه الكبير ، وابن أبي عاصم ، وآخرين ؛ وقيل : باثبات أبيه بينهما ، وهي رواية أبي بكر بن أبي شيبة ، ومن طريقه ابن حبان في صحيحه ، وأبو نعيم ، وابن بشكوال ، وآخرين ، وهي أكثر وأشهر . والزمعي قال فيه النسائي : إنه ليس بالقوي . لكن وثقه ابن معين ، فحسبك به . وكذا وثقه أبو داود ، وابن حبان ، وابن عدي ، وجماعة . وأشار البخاري في تاريخه أيضاً إلى أن الزمعي رواه عن ابن كيسان ، عن عتبة بن عبد الله ، عن ابن مسعود . وفيه منقبة لأهل الحديث ؛ فإنهم أكثر الناس صلاة عليه كما بينته في « القول البديع » .

[٢٦٩] حديث: « أولُ مَا خَلَقَ الله العقلَ » .

[۲۷۰] حديث : « ألا لا تغالوا في صدق النساء ؛ فإنها لو كانت مكرمة لكان أولاكم بها النبي على » ، في : كل أحد ، من الكاف .

[ ٢٧١] حديث : « إياكم وَخَضْرَاءَ الدِّمن » .

<sup>(</sup>٢٦٨) كشف الخفاء ١ : ٢٦٧ ، والدرر رقم ١٤٠ ، والتمييز ٤٨ .

<sup>(</sup>٢٦٩) لم يتكلم عليه المؤلف رحمه الله ، وهو حديث موضوع باتفاق كما قال الصغاني . كشف الخفاء ، حديث رقم ٨٢٣ .

<sup>(</sup>۲۷۰) التــرمــذي ۲ : ۱۸۳ ، وابن مــاجــه ۱: ۲۰۷ ، وسنن أبي داود ۲ : ۳۱۳ ، وكشف الخفــاء ۲ : ۱۱۷ ، والدرر رقم ۶۹۲ ، والنسائي ۲ : ۹۹ ، ومسند أحمد ۱ : ۶۰ و ۶۸ ، والتمييز ۱۱۸ ، وموارد الظمآن ۳۰۷ .

<sup>(</sup>٢٧١) أسنى المطالب ٤١٣ ، والمدارقطني ٣ : ٢٩٩ ـ ٣٠٠ ، وكشف الخفاء ١ : ٢٧٢ ، والأسسرار ١٤٣٨ ، والدرر رقم ١٤٣ ، والأحاديث الصغيفة رقم ١٤ ، والتمييز ٤٨ ، والفوائد للشوكاني ١٣٠ ، وحسن الأثر ٣٥٥ ، ومسند القضاعي ١٦٧ ، والشرح ٧٤٩ ، والمجازات النبوية ٦٩ .

الدارقطني في الافراد ، والرامهرمزي ، والعسكري في الأمثال ، وابن عدي في الأمثال ، وابن عدي في الكامل ، والقضاعي في مسند الشهاب ، والخطيب في ايضاح الملتبس ، والديلمي ؛ من حديث الواقدي ، حدثنا يحيى بن سعيد بن دينار ، عن أبي وَجْزَة يزيد بن عبيد ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي سعيد مرفوعاً بهذا ، قيل : وماذا يا رسول الله ؟ قال : « المرأة الحسناء في المنبت السوء » .

قال ابن عدي : تفرد به الواقدي ، وذكره أبو عبيـد في الغريب ، فقـال : يروى عن يحيى بن سعيد بن دينار ، قال ابن طاهر وابن الصلاح : يعد في افـراد الواقدي ، وقال الدارقطني : لا يصح من وجه . . انتهى .

ومعناه: أنه كره نكاح الفاسدة ، وقال: إن أعراق السوء تنزع أولادها ، وتفسير حقيقته أن النبات ينبت على البعر في الموضع الخبيث ، فيكون ظاهره حسنا ، وباطنه قبيحا فاسدا ؛ فالدمن جمع دِمنة وهي البعر .

وانشد زفر بن الحارث .

وقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هيا

ومعنى البيت : أن الرجلين يظهران الصلح والمودة ، وينطويان على البغضاء والعداوة ، كما ينبت المرعى على الـدمن ، وهـذا أكثري أو كلي في زماننا . . والله المستعان .

[٢٧٢] حديث: « إياكم وزِيّ الأعاجم ».

في : تمعددوا ، من قول عمر . واعتمده الإمام مالك حيث قال : أميتوا سنة العجم وأحيوا سنة العرب .

[ ٢٧٣] حديث : « إياكم والطمع ، فإنّه الفقر الحاضر » .

<sup>(</sup>۲۷۲) كشف الخفاء ١ : ۲۷۳ ، والتمييز ٤٩ .

<sup>(</sup>٢٧٣) كشف الخفاء ١ : ٢٧٣ ، والتمييز ٤٩ ، والنهد لأحمد ١٨٧ ، والدرر رقم ١٤٢ ، والجامع ٢٩٢٧ ، وأسنى المطالب ٤١٦ ، وتخريج الترغيب ٢ : ١٢ .

الطبراني في الاوسط، والعسكري ؛ من طريق أبي بكر بن عياش، عن منصور بن أبي ثويرة ، عن محمد بن أبي حميد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر رفعه بهذا بزيادة : « واياكم وما يعتذر منه » . وابن أبي حميد مجمع على ضعفه ، لا سيما وقد رواه القعنبي وغيره كما سيأتي بعد حديث عنه بغير هذا السند .

لكن له شواهد ؛ فعند العسكري ، من حديث محمد بن زياد ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس ، قال : قيل : يا نبي الله ، ما الغنى ؟ قال : « اليأس مما في أيدي الناس ، وإياكم والطمع ؛ فإنه الفقر الحاضر » .

ومن حديث أبي بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله بن مسعود : سئل النبي على مسعود : سئل النبي على منافق أيدي الناس ، ومن مشى منكم إلى طمع فليمش رويدا » .

وهذا عند تمام في فوائده ، من حديث جعفر بن الزبير ، عن القاسم ، عن أبي أمامة مرفوعا : « أعوذ بالله من طمع يجر إلى طبع ، ومن طمع في غير مطمع ، ومن طمع حيث لا مطمع » .

وهذا عند أحمد ، من حديث جبير بن نفير ، عن معاذ بن جبل به مرفوعا .

وللطبراني ، بأسانيد ، رجال أحدها ثقات مع اختلاف في بعضهم ، عن جبير بن نفير : أن عوف بن مالك خرج إلى الناس فقال : إن رسول الله على أمركم أن تتعوذوا من ثلاث : من طمع حيث لا مطمع ، ومن طمع يرد إلى طبع ، ومن طمع إلى غير مطمع .

[٢٧٤] حديث : « إياكَ والأشقرَ الأزرقَ ؛ فإنه من تحت قرنه إلى قدمِهِ مكرٌ وخديعةٌ وغدرٌ » .

ذكره الديلمي ، عن ابن عمر مرفوعاً ، ولم يسنده ولده . ويشير إلى ذم الأزرق الشعر الماضي في : « إن الله يحب » .

<sup>(</sup>٤٧٤) كشف الخفاء ١ : ٢٧٣ ، والتمييز ٤٩ .

بل في مناقب الشافعي للبيهقي: أنه رحمه الله أمر صاحبه الربيع بن سليمان يوماً أن يشتري له عنبا أبيض، قال: فاشتريت له منه بدرهم، فلما رآه استجاده، وقال: يا أبا محمد، ممن اشتريت هذا؟ فسميت له البائع، فنحى الطبق من بين يديه، وقال لي: اردده عليه واشتر لي من غيره، فقلت له: وما شأنه؟ فقال: ألم أنهك أن تصحب أشقر أزرق؛ فإنه لا ينجب، فكيف آكل من شيء يشتري لي ممن أنهى عن صحبته؟! قال الربيع: فرددته، واعتذرت إليه، واشتريت له عنباً من غيره.

قال الربيع : ووجه الشافعي رجلا ليتشري له طيباً ، فلما جاءه قال : اشتريته من أشقر كوسج ؟ فقال : نعم ، قال : عد فرده عليه . زاد حرملة عن الشافعي : فما جاءني خير قط من أشقر .

وعن حرملة أيضاً ، قال : سمعت الشافعي يقول : احذر الأعور ، والأحول ، والأعرج ، والأحدب ، والأشقر ، والكوسج ، وكل من به عاهة في بدنه ، وكل ناقص الخلق فاحذروه ، فإنه صاحب التواء ، ومعاملتهم عسرة . وقال مرة أخرى : فإنهم أصحاب خبث .

قال ابن أبي حاتم : هذا إذا كان ولادهم كذلك ، فأما مَنْ حـدثت له هـذه العلل ، وكان في الأصل صحيح التركيب ، فلا تضر مخالطته .

وعن الحميد قال: قال الشافعي: خرجت إلى اليمن في طلب كتب الفراسة، حتى كتبتها وجمعتها، ثم لما كان انصرافي مررت في طريقي برجل وهو محتبي بفناء داره أزرق العينين ناتىء الجبهة سناط(\*)، فقلت له: هل من منزل؟ قال: نعم، قال الشافعي: وهذا النعت أخبث ما يكون في الفراسة، فأنزلني فرأيته أكرم رجل؛ بعث إليّ بعشاء وطيب وعلف الدابتي وفراش ولحاف، قال: فجعلت أتقلب الليل أجمع ما أصنع بهذه الكتب، فلما أصبحت قلت للغلام: أسرج، فاسرج، فركبت ومررت عليه، وقلت له: إذا أصبحت مكة، ومررت بذي طوى، فاسأل عن منزل محمد بن إدريس الشافعي،

<sup>(\*)</sup> سناط ، بضم السين وبكسرها وتخفيف النون : هو الذي لا لحية له أصلًا أو لحيته خفيفة .

فقال: أمولى كنت أنا لأبيك؟ فقلت: لا ، قال: فهل كانت لك عندي نعمة؟ فقلت: لا ، قال: فأين ما تكلفت لك البارحة؟ قلت: فقلت: لا ، قال: اشتريت لك طعاما بدرهمين ، وأدماً بكذا ، وعطرا بثلاثة دراهم ، وعلفا لدابتك بدرهمين ، وكراء الفراش واللحاق درهمين ، قال: فقلت: يا غلام أعطه ، فهل بقي من شيء؟ قال: نعم كراء المنزل ، فإني وسعت عليك وضيقت على نفسي بتلك الكتب ، فقلت له بعد ذلك: هل بقي من شيء؟ قال: لا ، قلت: امض ، جزاك الله فما رأيت قط شراً منك .

[ ٢٧٥ ] حديث : « إياك وما يُعْتَذَرُ منه » .

العسكري في الأمثال ، من طريق القعنبي ، حدثنا محمد بن أبي حميد ، حدثني إسماعيل الأنصاري ، هو ابن محمد بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه ، عن جده : أن رجلًا قال : يا رسول الله ، أوصني وأوجز ، فقال : « عليك باليأس مما في أيدي الناس ، فإنه الغني ، وإياك والطمع ، فإنه الفقر الحاضر ، وصل صلاتك وأنت مودع ، وإياك وما يعتذر منه » .

وأخرجه أبو نعيم في المعرفة ، والديلمي ، ومن حديث ابن أبي فديك ، عن حماد بن أبي حميد ـ وهو لقب محمد ـ به ، وقال : إن رجلًا من الأنصار .

ورواه الحاكم في الرقاق من صحيحه ، من حديث أبي عامر العقدي ، حدثنا محمد بن أبي حميد بن مثله ، بدون تعيين كونه من الأنصار ، وقال : إنه صحيح الإسناد ولم يخرجاه وهذا عجيب ؛ فابن أبي حميد مجمع على ضعفه . وهو عند البيهقي في الزهد وسلف قبل بحديث من حديث ابن أبي حميد بسند آخر .

وله شواهد ، منها عن أنس ، رواه الديلمي في مسنده ، من حديث أبي الشيخ ، حدثنا ابن أبي عاصم ، حدثنا أبي حدثنا شبيب بن بشر ، عن أنس

<sup>(</sup>٢٧٥) الجامع ٢٨٨٨ ، والصحيحة ٣٥٣ و ٢٠٠٠ و ١٤٢١ ، وكشف الخفاء ١ : ٢٧٥ ، والـدرر رقم ١٤٦١ ، والشرح ١٤١ ، والشرح ١٤١ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٢٦٦٨ ، والتمييز ٤٩ ، ومسند القضاعي ١٦٦ ، والشرح ٧٤٦ ، وفيض القدير ٣ : ١١٧ .

رفعه: « اذكر الموت في صلاتك فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن تحسن صلاته ، وصل صلاة رجل لا يظن أنـه يصلي صلاة غيـرها ، وإيــاك وكل أمر يعتذر منه » . وقال شيخنا : إنه حسن .

قال : وهو عند الديلمي أيضاً في حديث أوله : « اعمل الله رأى العين ؟ فإن لم تكن تراه فإنه يسراك ، وأسبغ طهورك ، وإذا دخلت المسجد فاذكر الموت » ، الحديث .

وعن أبي أيوب مرفوعاً ، أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ، وعن جــابر عند الطبراني في الأوسط مرفوعاً ؛ ولفـظه : « إياكم والـطمع ؛ فــإنه هــو الفقر ، وإياكم وما يعتذر منه » .

وعن ابن عمر ، أخرجه القضاعي في مسنده ، من حديث ابن منيع ، حدثنا الحسن بن راشد بن عبد ربه ، حدثني أبي ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : جاء رجل إلى النبي على فقال : يا رسول الله ، حدثني حديثاً واجعله موجزاً لعلي أعيه ، فقال على : « صل صلاة مودع كأنك لا تصلي بعدها ، وآيس مما في أيدي الناس تعش غنياً ، وإياك وما يعتذر منه » .

وكذا هو في السادس من فوائد المخلص ، حدثنا عبد الله همو البغوي ابن إبنة أحمد بن منيع ، حدثنا ابن راشد به .

وأخرجه العسكري ، عن آبــن منيع أيضاً به .

ورواه السطبراني في الأوسط ، عن البغسوي ، حدثنا الحسن بن علي السواسطي ، حدثنا أبو علي بن راشد ، أخبرني أبو راشد بن عبد الله ، عن نافع ، سمعت ابن عمر ، وذكر نحوه ، بلفظ : « صل صلاة مودع ، فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك » .

وعن سعد بن عمارة ، أخرجه الطبراني في الكبير ، من طريق ابن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزمٍ وغيره ، عن سعد بن عمارة أخي بني سعد بن بكر وكانت له صحبة ، أن رجلاً قال له : عظني في نفسي يرحمك

الله ، قال : إذا انتهيت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ، فإنه لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا إيمان لمن لا صلاة له ، ثم إذا صليت فصل صلاة مودع ، واترك طلب كثير من الحاجات ، فإنه فقر حاضر ، واجمع اليأس مما عند الناس ، فإنه هو الغنى ، وانظر ما يعتذر منه من القول والفعل فاجتنبه . وهو موقوف .

وكذا أخرجه البخاري في تاريخه ، من طريقين عن ابن اسحاق ، قال في أحدهما : إنه سعد ، وفي الأخر : إنه سعيد . وأخرجه أحمد في كتاب الإيمان ، والطبراني ، ورجاله ثقات .

وعن العاص بن عمرو الطفاوي ، رواه عبد الله بن أحمد ، في زوائده على المسند ، من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ، سمعت العاص قال : خرج أبو الغادية ، وحبيب بن الحارث ، وأم الغادية ، مهاجرين إلى رسول الله ﷺ فأسلموا ، فقالت المرأة : أوصني ، يا رسول الله ؟ قال : « إياك وما يسوء الأذن ». وكذا أخرجه أبـو نعيم ، وابن منـده ، كـالاهمـا في المعـرفـة ، وهـو مرسل ، فالعاص لا صحبة له ، بل قال شيخي في بعض تصانيفه : إنه مجهول ، لكن ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : يعتبر حمديثه من غيـر رواية تمام بن بزيع عنه ، وذكره ابن أبي حاتم ، ولم يذكره فيه جرحاً ، وقال : سمع من عمته أم الغادية روى عنه تمام ، ورواية تمام عنه في هذا الحديث أيضاً . وهي عند ابن منده في المعرفة ، والخطيب في المؤتلف ، من طريقه ، عن العاص ، عن عمته أم الغادية ، قالت : خرجت مع رهط من قومي إلى النبي ، علم أردت الانصراف قلت : يـا رسول الله ، أوصني . قـال : « إياك ومـا يسوء الأذن » . وكذا أخرجه ابن سعد في الطبقات بزيادة : « ثلاثاً » . وتمام وإن كان ضعيفاً فبروايته يعتضد المرسل . وكذا رواه العسكري من حديث الطفاوي ، حدثني العاص ، عن حبيب وأبي الغادية ، أنهما خرجا مهاجرين ، ومعهما أم غادية ، وذكره وهو متصل أيضاً .

وقد روينا في المائتين لأبي عثمان الصابوني ، من جهة شهر بن حوشب ، عن معد بن عبادة : أنه قال لابنه : إياك وما يعتذر منه . وفي غيرها ، من حديث

سعيد بن جبير ، أنه قال لابنه كذلك ، بزيادة : فإنه لا يعتذر من خير .

. « أيامُ التشريقِ ، أيامُ أكل وشربٍ وبعال » .

مسلم عن نبيشة الخير ، وأحمد ، وأبو يعلي ، وابن ماجه ، عن أبي هريرة نحوه . وفي لفظ من حديث أنس : « وقرام » بدل « وبعال » ، وهو بكسر القاف ، قال الديلمي : ستر .

[۲۷۷] حدیث : « أیش یخفی ؟ قال : ما لا یکون » .

قال شيخي: لا أعرف له أصلاً ، قلت: ونحوه حديث: « من أخفى سريرة صالحة أو سيئة ألبسه الله منها رداء بين الناس يعرف به ، ولو دخل المؤمن كوة في حائط وعمل عملاً أصبح الناس يتحدثون به » . وروينا عن يحيى بن معاذ الرازي قال: من خان الله في السر هتك ستره في العلانية ، وأنشد شعراً له أو متمثلاً:

إذا المرء أخفى الخير مكتتما له فلا بد أن الخير يـومــا سيظهــره ويكسى رداءاً بالذي هــو عامــل كما يلبس الثوب النقي المشهرة وقد كتبت فيه جزءاً .

[۲۷۸] حـديث : « الإِيمـانُ عَقْـدُ بـالقلبِ ، وإقـرارُ بـاللســان ، وعمـلُ بالأركان » .

ابن ماجه ، من حـديث عبـد الســلام بن صــالــح الهــروي ، عن علي بن

<sup>(</sup>٢٧٦) مسلم ، حديث ١٤٤ و ١٤٥ كن كتاب الصيام ؛ والنسائي ، بــاب ٧ من كتاب الإيمــان ؛ وأحمد ٢ : ٢٢٩ ، و٣ : ٤٥١ و ٤٦٠ ، و٤ : ٣٣٥ ، و٥ : ٧٥ و ٧٦ . وكـشـف الخـفـــاء ١ : ٢٧٧ ، والتمبيز ٤٩ .

<sup>(</sup>۲۷۷) كشف الخفاء ۱ : ۲۷۰ ، والتمييز ٤٩ .

<sup>(</sup>۲۷۸) ابن ماجه ۱ : ۲۰ ، وكشف الخفاء ۱ : ۲۲ ، والاسرار ۱٤۲ ، والفوائد للكرمى ۷۲ ، والفوائد كلسوكاني ۲۵۲ ، وضعيف الجامع ۲۳۰۸ ، والـلآلىء ۱ : ۳۳ـ۳۳ ، وتذكرة الموضوعات ۱۱ ، وتنزيه الشريعة ۱ : ۱۰۱ ، وميـزان الإعتدال ۲ : ۲۱۲ ، والخـلاصة للطيبي ۸۲ ، والمـوضوعـات ۱ : ۱۲۸ ، والدرر رقم ۶۸ ، والتمييز ۵ ، والمصنوع ۷۲ ، وأسنى المطالب ۶۳۹ ، والجامع ۲۰۹۴ .

موسى الرضى ، عن أبيه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي رفعه بهذا ، وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع . وذكر الديلمي أن علياً بن موسى المذكور لما دخل نيسابور وهو في عمارته على بغلة شهباء خرج علماء البلد في طلبه : يحيى بن يحيى ، واسحاق بن راهوية ، وأحمد بن حرب ، ومحمد بن رافع ، فتعلقوا بلجامه ، فقال له اسحاق : بحق آبائك الطاهرين ، حدثنا بحديث سمعته من أبيك ؟ فقال : حدثنا العبد الصالح أبي موسى بن جعفر وذكره .



# حرف الباء الموحدة

[ ٢٧٩] حديث : « الباذنجان لما أُكِلَ له » .

باطل لا أصل له ، وإن أسنده صاحب تاريخ بلخ ، وقد قال شيخنا : ولم أقف عليه . ولكن وجدت في بعض الأجزاء من رواية أبي علي بن زيرك : « الباذنجان شفاء ، لا داء عليه » ، ولا يصح . وسمعت بعض الحفاظ يقول : إنه من وضع الزنادقة ، وقال الزركشي : وقد لهج به العوام حتى سمعت قائلاً منهم يقول : هو أصح من حديث ماء زمزم لما شرب له ، وهذا خطأ قبيح . انتهى .

وللديلمي ، من حديث محمد بن عبد الله القرشي ، عن جعفر بن محمد ، قال : كلوا الباذنجان وأكثروا منه ، فإنها أول شجرة آمنت بالله عز وجل . وعزاه شيخنا له عن أنس . وله بلا سند عن أبي هريرة مرفوعاً : «كلوا الباذنجان ، وأكثروا منه ؛ فإنها أول شجرة رأيتها في جنة المأوى » ، الحديث ، وفيه : « ومن أكلها على أنها داء كانت داء ، ومن أكلها على أنها دواء كانت دواء » . وكلها باطلة . وقد قال حرملة : سمعت الشافعي ينهي عن أكل الباذنجان بالليل . . أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي .

<sup>(</sup>۲۷۹) التمييز ٥ ، والفوائد للشوكاني ١١٢ ، والموضوعات ٢ : ٣٠١ ، والـدرر رقم ١٤٨ ، والفوائـد للكرمي ٢٧ ، والأسرار ١٤٨ ، وتذكرة الموضوعات ١٤٨ ، وأسنى المطالب ٤٦٣ .

[ ۲۸۰] حديث : « الباقلاء » ليس بثابت .

[ ٢٨١] حديث : « باكروا بالصدقة ؛ فإنَّ البلاءَ لا يتخطاها » .

أبو الشيخ في الشواب ، وابن أبي الدنيا ، والبيهقي في الشعب ؛ من حديث بشر بن عبيد ، حدثنا أبو يوسف القاضي ، عن المختار بن فلفل ، عن أنس مرفوعاً بهذا .

وكذا رواه الصقر بن عبد الرحمن ابن بنت مالك بن مغول ، عن عبد الله بن إدريس ، عن المختار ، وتابعهما سليمان بن عمرو النخي وعبد الأعلى بن أبي المساور ، وهما كذابان ، وكذا كذب الأزدي بشراً ، وأما الصقر فصدقه أبو حاتم الرازي ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : له حديثاً منكراً في الخلافة ، نعم وكذبه مُطَيَّن ، وصالح جزرة .

قال شيخنا: ولكن لا يتبين لي أن هذا الحديث موضوع ، يعني كما فعل ابن الجوزي ؛ لا سيما وفي معناه ما أورده الديلمي ، من حديث عمرو بن قيس ، عن حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس رفعه : « الصدقات بالغدوات تذهب العاهات » ، وفي حديث آخر : « تداركوا الهموم والغموم بالصدقات ، يكشف الله ضركم » .

بل وجدت له شاهداً عن علي ، رواه الطبراني في الأوسط ، من حديث حمزة بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ، حدثني عمي عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب مرفوعاً مثله ، وقال : لا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد . . انتهى . وعيسى ضعيف .

<sup>(</sup>۲۸۰) التمييز ۵۰، وتنزيه الشريعة ۲ : ۲۳۰ و۲۰۹ ، والدرر ٤٧٦ ، والموضوعات ۲ : ۲۹۳ ، والفوائد للشركاني ۲۳۰ ، وفقسرار للشوكاني ۲۱۳ ، وفتاوى النووي ۱۲۷ ، والاللي ۲ : ۲۱۸ ، والفوائد للكرمي ۲٦ ، والأسرار ۱۶۲ . وقال في التمييز : ليس بثابت ، وقال الـزركشي : أحاديث البـاقلاء والعـدس باطلة ، وقـال النجم : لم يصح في الباقلاء شيء ـ كشف الحفاء ، حديث رقم ۹۱۲ .

<sup>(</sup>٢٨١) أسنى المطالب ٤٤١ ، والأزهر ١ : ١٩٨ ، وتخريج المشكاة ١٨٨٧ ، التمييز ٥ ، والـدرر رقم ١٥٣ ، وضعيف الجامع رقم ٢٣١٦ ، اللآلىء ٢ : ٧٣ ، والأسرار ١٤٦ ، والموضوعات ٢ : ١٥٣ ، والجامع ٣١٢٢ .

وقد ذكر هذا الحديث رزين في جامعه ، مع أنه ليس في شيء من الأصول ، نعم رواه البيهقي ، من حديث ابن المصفَّى ، عن يحيى بن سعيد ، عن المختار ، عن أنس موقوفاً ، ونقل شيخنا عنه أنه قال : المرفوع وهم ، وكذا قال المنذرى : إن الموقوف أشبه .

[٢٨٢] حديث: « البتيراء ».

عبد الحق في الأحكام ، من جهة ابن عبد البر بسنده إلى أبي سعيد الخدري : أن النبي على نهى عن البتيرا أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها . وفيه عثمان بن محمد بن ربيعة ، قال : والغالب على حديثه الوهم .

والبيهقي في المعرفة في حديث من جهة أبي منصور مولى سعد بن أبي وقاص ، قال : سألت ابن عمر عن وتر الليل ، فقال : يا بني ، هل تعرف وتر النهار ؟ قلت : نعم هو المغرب ، قال : صدقت ، ووتر الليل واحدة ، بذلك أمر رسول الله على . قلت : يا أبا عبد الرحمن ، إن الناس يقولون هي البتيرا ؟ فقال : يا بني ليست تلك البتيرا ، إنما البتيرا أن يصلي الرجل ركعة يتم ركوعها ، وسجودها ، وقيامها ، ثم يقوم إلى الأخرى فلا يتم لها ركوعاً ولا سجوداً ، ولا قياماً ؛ فتلك البتيرا .

وقد قال النووي في الخلاصة : حديث محمد بن كعب في النهي عن البتيرا مرسل ضعيف .

[٢٨٣] - عديث : « البحر هو جهنم » .

أحمد في مسنده ، من حديث صفوان بن يعلي بن أمية ، عن أبيه رفعه بهذا . فقالوا ليعلي فقال : ألا ترون أن الله عز وجل يقول : ﴿ نَاراً أَحَاطُ بِهُم سُرادَقُها ﴾ قال : لا ، والذي نفس يعلي بيده لا أدخلها أبداً ، حتى أعرض على

<sup>(</sup>۲۸۲) كشف الخفاء ۱ : ۲۸۰ ، والتمييز ٥ ، وفتح الباري ۲ : ۶۸۲ ، والميزان ۳ : ۵۳ . (۲۸۳) الجامع ۳۱۹۲ ، والضعيفة ۲۰۱۳ ، وأسنى المطالب ۶۲۶ ، وكشف الخفـاء ۱ : ۲۸۱ ، والزهــد

١٨١) الجامع ٢٨١١، والتمييز ٥٠، وضعيف الجامع رقم ٢٣٦٥، والدرر رقم ١٥٤، والمستدرك ٤ : ٩٩٦.

الله عز وجل ، ولا يصيبني منها قطرة حتى ألقى الله عز وجل .

ورواه الحاكم في الأهوال من هذا الوجه بلفظ: « إن البحر » ، وقال : إنه صحيح الاسناد ، وقد قدمت الرواية الصحيحة ، أن جهنم تحت الأرض السابعة . انتهى .

وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي ، قال : إن تحت البحر ناراً ثم ماء ، ثم ناراً . أخرجه ابن أبي شيبة ، وأبو عبيد ، زاد أبو عبيد : حتى عد سبعة أبحر . وزاد غيره : وسبعة نيران .

٢٨٤] حديث : « بخلاءُ أمتى الخياطون » .

لم أقف عليه.

[ ٢٨٥] حديث : « البخيلُ عدو الله ولو كان راهباً » .

في : السخى ، من السين المهملة ، وانه لا أصل له .

[٢٨٦] حديث: « البخيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عنده فلم يُصلِّ عليَّ » .

أحمد ، والنسائي في الكبرى ، والبيهقي في المدعوات والشعب ، والطبراني في الكبير ، وآخرون ، من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما مرفوعاً به ، زاد بعضهم «كل البخيل» . وصححه ابن حبان وقال : إنه أشبه شيء روى عن الحسين . والحاكم : وأنهما لم يخرجاه ورجحه الدارقطني

<sup>(</sup>٢٨٤) وقال في التمييز: لا أصل له ، قال القاري: فإن حديث: « عمل الأبرار من الرجال الخياطة ، وعمل الابرار من النساء الغزل » الذي رواه تمام في فوائد وغيره عن سهل بن سعد يرده . . انتهى ، فتأمل . وذكر ابن الفرس أنه في بعض النسخ بالحاء المهملة والنون المشددة بمعنى بائع الحنطة . انظر كشف الخفاء ، حديث رقم ٨٨٤ . والتمييز ٥١ .

<sup>(</sup>٢٨٠:) كشف الخفاء ١ : ٢٨١ ، والتمييز ٥١ .

<sup>(</sup>٢٨٦) الترمذي ٤: ٢٧٢ ، وكشف الخفاء ١: ٢٨٢ ، وتحفة الـذاكرني للشـوكاني ٢٥ ، والـدرر رقم ١٥٥ ، وموارد الطمآن ٥٩٤ ، والقول البديع ١٤٦ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٢٨٧٥ ، وعصل اليوم والليلة ١٤٦ ، والتمييز ٥١ ، وجلاء الافهام ٢٣٠ ، والقول البدعي ١٤٦ ، والجامع ٣١٩٤ ، والمشكاة ٩٣٣ ، وأسنى المطالب ٤٦٥ ، والأزهر ١: ٣٠٣ .

بالنسبة لما جاء عن أخيه الحسن وأبيهما . وله شاهد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ، هريرة ، بل وأخرجه الحاكم أيضاً من طريق علي بن الحسين عن أبي هريرة . وكمنذا أخرجه البيهقي في الشعب بلفظ : « البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي » . وهو عند الترمذي ، من حديث علي بن أبي طالب به ، مرفوعاً ، وقال : إنه حسن صحيح ، زاد في نسخة : غريب . وفي الباب عن جماعة كما بينته في « القول البديع » .

[٢٨٧] حديث: «بدأ الاسلامُ غريباً ، وسيعودُ كما بدأ غريباً ، فطوبي للغُرَبَاءِ » .

مسلم في صحيحه ، من حديث يزيد بن كيسان ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة رفعه بهذا . ومن حديث عاصم بن محمد العمري ، عن أبيه ، عن ابن عمر مرفوعاً : « إن الإسلام بدأ غريباً ، وسيعود كما بدأ ، وهو يأرز (\*) بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها » .

وفي الباب: عن أنس ، وجابر ، وسعد بن أبي وقاص ، وسهل بن سعد ، وسلمان ، وابن عباس ، وابن عمرو ، وابن مسعود ، وعبد الرحمن بن سنّة ، وعليّ ، وعمرو بن عوف ، وواثلة ، وأبي أمامة ، وأبي الدرداء ، وأبي سعيد ، وأبي موسى وغيرهم .

وللبيهقي في الشعب ، من حديث شريح بن عبيد ، مرسلاً : « إن الإسلام بدأ غريباً ، وسيعود غريباً ، فطوبى للغرباء ، ألا إنه لا غربة على مؤمن ، من مات في أرض غربة غابت عنه بواكيه ، إلا بكت عليه السماء والأرض » .

وقد أنشد الإمام أحمد :

<sup>(</sup>۲۸۷) الترمذي ۳ : ۳۲۳ ، ومسلم ۱ : ۹۰ ، وابن ماجه ۲ : ۱۳۱۹ ، وكشف الجفاء ۱ : ۲۸۲ ، وجمع الزوائمد ۷ : ۳۱۱ ، والتمييز ۵۱ ، وجمع الزوائمد ۷ : ۳۱۱ ، والتمييز ۵۱ ، ۳۷۸ والمثبكاة وأحاديث القصاص ۱۰٦ ، ومجموع الفتاوي لابن تيمية ۱۸ : ۲۹۱ ، وأسنى المطالب ٤٤٢ ، والمثبكاة ۱۹۹ ، والخطيب ۱۱ : ۲۵۷ و ۳۰۷ .

<sup>(\*)</sup> يأرز ; أي ينضم ، والمراد بالمسجدين مسجدا مكة والمدينة .

إذا سلف القرن الذي أنت فيهم وخلفت في قرن فأنت غريب [٢٨٨] حديث: « بدلاءُ أمتي » .

في الأبدال ، من الهمزة .

[٢٨٩] حديث : « البرُّ وحُسْنُ الجوارِ عمارةُ الديارِ ، وزيادةُ الأعمارِ » .

ذكره أبو عمر بن عبد البر ، من جهة أبي مليكة ، عن أبي سعيد وقيل أبي سعيد مرفوعاً بهذا ، قال : وفيه نظر ، وتبعه الذهبي ، ثم شيخنا .

[ ٢٩٠] حديث : « البركة مَعَ أكابركم » .

ابن حبان ، والحاكم ، في صحيحهما ، من حديث ابن المبارك ، عن خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعاً . فابن حبان ، وكذا الطبراني في الأوسط ، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات ، من طريق الوليد بن مسلم . والحاكم من طريق عبد الوارث بن عبيد الله ، ونعيم بن حماد . والديلمي في مسنده ، من حديث النضر بن طاهر ، أربعتهم عن ابن المبارك به ، قال ابن حبان : وليس هذا الحديث في كتب ابن المبارك مرفوعاً ، ولم يحدث به بخراسان ، إنما حدث به بدرب الروم ، فسمعه منه أهل الشام ، وقال الحاكم : إنه صحيح على شرط البخاري ، ولم يخرجاه . وتبعه في ذلك ابن دقيق العيد في الاقتراح . ونعيم إنما أخذ هذا الحديث عن الوليد ، فقد رواه البزار في مسنده ، عن محمد بن سهل بن عسكر ، حدثنا نعيم بن حماد ، نا الوليد بن مسلم ، عن ابن المبارك ، به بلفظ : « الخير مع أكابركم » . وكذا هو بهذا

<sup>(</sup>۲۸۹) وعند الديلمي عن ابن عباس: « البرّ والصلة يطيلان الأعمار، ويعمران الديار، ويشريان الأموال، ويخففان سوء الحساب، وله شواهد. كشف الخفاء، حديث رقم ۱۹۰، والتمييز ۵۱. (۲۹۰) كشف الخفاء ۱: ۲۸۲، الدرر رقم ۱۵۰، والتمييز ۵۱، موارد الظمآن ۲۷۳، والمستدرك ۱: ۲۲، وصحيح الجامع الصغير رقم ۲۸۸۱، وأحاديث القصاص ۸۵، وتدريب الراوي ۳۷۰، وجامع بيان العلم ۱: ۱۵۸، والجامع ۳۷۰، وتخريج الترغيب ۱: ۲۲، والصحيحة ۱۷۷۸، وأسنى المطالب ۲۹، والحلية ۸: ۱۷۷، وتاريخ بغداد ۱۱: ۱۳۵، ومسند القضاعي ۷، وشرحه وأسنى المطالب ۲۹، وفيض القدير ۳: ۲۷۰،

اللفظ عند بعض من عزى الحديث اليه . وأيضاً فقد رواه هشام بن عمار ، عن الوليد ، عن خالد موقوفاً ، وقيل : إنه الأصوب ، وله شاهد عن أنس عند ابن عدي في كامله ، من طريق سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن أنس مرفوعاً به ، وقال : سعيد الغالب على حديثه الصدق ، وفي المعنى ما لأبي نعيم في الحلية ، عن أنس ، عن ابن مسعود رفعه : « لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم ، فإذا أخذوا العلم عن اصاغرهم هلكوا » . وللبيهقي في الشعب عن الحسن ، قال : لا يزال الناس بخير ما تباينوا ، فإذا استووا فذلك هلاكهم .

## [٢٩١] حديث: « بسم الله في أول ِ التشهد » .

الديلمي ، من حديث محمد بن عبيد بس حساب ، عن ثابت بن زهير ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي على قال : كان يقول قبل أن يتشهد : « بسم الله خير الأسماء » ، قال : وكان ابن عمر يقول . وثابت ضعفه ابن عدي ، وأورد هذا الحديث في ترجمته ، وله طريق أخرى عنه عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة .

وللنسائي ، وابن ماجه ، والترمذي في العلل ، والحاكم في صحيحه ؛ كلهم من حديث أيمن بن نابل ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : كان رسول الله ﷺ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن : « بسم الله وبالله ، التحيات لله » الحديث ، ورجاله ثقات إلا أن أيمن أخطأ في إسناده ، وخالفه الليث وهو من أوثق الناس في أبي الزبير ، فقال : عنه عن طاوس وسعيد بن جبير كلاهما عن ابن عباس ، ويروى في البسملة في التشهد غير ذلك ، ولكن قد صرح غير واحد بعدم صحته كما أوضحه شيخنا في تخريج الرافعي .

[٢٩٢] حديث: « البشاشة خيرٌ من القِرى » .

<sup>(</sup>۲۹۱) كشف الخفاء ۱ : ۲۸۵ ، والتمييز ۵۲ ، والــدرر رقم ۱۵٦ ، وأسنى المـطالب ٤٤٥ ، والمشكــاة ۹۱٦ ، ولقط اللاليء بتحقيق محمد عبد القادر عطا ط ۲۱۷ ـ ۲۲۲ .

<sup>(</sup>۲۹۲) وقال النجم: مثلً ، وليس بحديث . وقال أحد الشعراء مبيناً أنه لا أصل له . بشاشة وجه المرء خير من القبرى حمديث كما قال السيوطي مفترى

لا أعرفه ، ولكن قد قال العز الديريني ، نفعنا الله به ، في أبيات شعر :

بشاشة وجه المرء خير من القِرى فكيف الذي يأتي به وهو ضاحك

[٢٩٣] حديث: « بَشِّرْ الفَاتِل بالفتلِ » .

لا أعرفه أيضاً .

[٢٩٤] حديث : « البطالة » .

في : إن الله يكره البطال .

[ ٢٩٥] حديث : « البُّطَنَّةُ تُذْهِبُ الفطنة » .

هو بمعناه عن عمرو بن العاص وغيره من الصحابة ، فمن بعدهم ، كما بينته في الجزء الذي أشرت إليه في : إن الله يكره الحبر السمين .

[٢٩٦] حديث : « البطيخُ وفضائلُه » .

صنف فيه أبو عمرو النوقافي جزءاً ، وأحاديثه باطلة ، قال أبو القاسم التيمي فيما أجاب به أبا موسى المديني : لا تزيده كثرة الطرق إلا ضعفاً ، وقال النووي ، إنه غير صحيح .

[۲۹۷] حديث : « بُعثتُ بجوامع الكلم » .

في : أوتيت من الهمزة .

فقد أخطأ المختوم قلباً بجهله فلا تستمع منه كلاما مزوراً انظر كشف الخفاء ، حديث رقم ٩٠٦ .

<sup>(</sup>٢٩٣) المشهور على الألسنة بزيادة : « . . . . والزاني بالفقر ولو بعد حين » ، ولا صحة لها أيضاً ، وإن كان الواقع يشهد لذلك ، ويدل على معناه حديث ابن عمر « كيا تدين تبدان » الذي أخرجه أبو نعيم والديلمي وغيرهما . انظر كشف الحفاء ١ : ٢٨٦ ، والتمييز ٥٣ .

<sup>(</sup>٢٩٥) كشف الخفاء ١ : ٢٨٦ ، والتمييز ٥٦ .

[۲۹۸] حديث : « بُعثتُ في زمنِ المالكِ العادل ِ » . في : ولدت .

[٣٠٠] حديث: « بُعثتُ لأتمم مكارمَ الأخلاقِ » .

في : إنما بعثت ، من الهمزة أيضاً .

[٣٠١] حديث : « بلُّوا أرحامَكُمَ وَلَوْ بالسَّلام » .

العسكري ، من حديث إسماعيل بن عياش ، عن مجمع بن جارية الأنصاري ، عن عمه ، عن أنس رفعه به ، وفي الباب عن أبي الطفيل ، عند الطبراني ، وابن لال ، وعن سويد بن عامر ، وبعضها يقوي بعضاً .

[٣٠٢] حديث: « بُنِيَ الدينُ عَلَى النظافةِ » .

ذكره في الإحياء ، وقال مخرجه : لم أجده . وفي الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة مرفوعاً : « تنظفوا ، فإن الإسلام نظيف » .

وكذا هو عند الطبراني في الأوسط، والدارقطني في الأفراد؛ من حـديث نعيم بن مورَّع، عن هشام بن عـروة، عن أبيه، عن عـائشة مـرفوعاً، بلفظ: « الإسلام نظيف فتنظفوا فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف »، ونعيم ضعيف.

وعزى الديلمي إلى الطبراني عن ابن مسعود مرفوعاً: « والنظافة تدعو الى الايمان » . .

وفي الباب ما رواه الطبراني عنه ، قال العراقي : وهو عند الطبراني في الأوسط ، وسنده ضعيف جداً ، قلت : وفي الترمذي : « إن الله نظيف يحب النظافة » ، وهو بعض حديث ذكره مطولاً في كتاب الاستئذان من حديث سعد ،

<sup>(</sup>٣٠١) كشف الخفاء ١ : ٢٨٨ ، والتمييز ٥٦ ، ومسند القضاعي ١١٤ ، والشرح ٥١٧ ، والمجازات النبوية ٨٤ .

<sup>(</sup>٣٠٢) كشف الخفاء ١ : ٣٨٨ ، والدرر رقم ١٥٧ ، والفوائد للكرمي ٧٣ ، والتمييز ٥٦ ، وضعيف الجامع رقم ٢٤٨٤ ، وتذكرة الموضوعات ٣١ ، والأسرار ١٥٣ ، وأسنى المطالب ٤٥١ .

يعني ابن مالك أحد العشرة ، وقال : إنه غريب ، وخالـد بن إلياس أو إيـاس ، يعنى راويه ضعيف .

وأبو نعيم في الحلية عنه ، من طريق بقية بن الوليد ، عن أبي توبة ، عن عباد بن كثير ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عمر مرفوعاً : « إن من كرامة المؤمن على الله عز وجل نقاء ثوبه ورضاه باليسير » .

ولأبي نعيم ، من حديث الأوزاعي ، عن حسان بن عطية ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر : أن النبي عليه رأى رجلًا وسخة ثيابه ، فقال : « أما وجد هذا شيئاً ينقي به ثوبه ؟ » ، ورأى رجلًا شعث الرأس ، فقال : « أما وجد هذا شيئاً يسكن به شعر ؟ » ، وفي لفظ « رأسه » بدل «شعره» .

[٣٠٣] حديث : « بُورِكَ الأمتي في بكورِها » ، في : اللهم بارك .

[٣٠٤] حديث : « البلادُ بلادُ اللهِ ، والعبادُ عبادُ اللهِ ؛ فَأَيَّ مـوضع ِ رَأَيْتَ فيهِ رِفْقًاً فأَقِمْ » .

أحمد ، والطبراني ، من حديث الزبير ، بسند ضعيف .

[٣٠٥] حديث : « البلاءُ مُوْكَلُ بالقول ِ » .

القضاعي ، من حديث حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن الحسن ، عن جندب ، عن حذيفة ؛ ومن حديث العلاء بن عبد الملك بن هارون بن عنترة ، عن أبيه ، عن جده ، عن عليّ ؛ كلاهما مرفوعا به . وحديث علي عند ابن السمعاني . ورواه ابن لال في المكارم ، من حديث ابن عباس مرفوعا أيضا ، وأوله : « ما من طامة إلا وفوقها طامة ، والبلاء . . » وذكره .

<sup>(</sup>٣٠٤) أحمد في مسنده ١ : ١٦٦ ، وكشف الخفاء ١ : ٢٨٩ ، والتمييز ٥٢ .

<sup>(</sup>٣٠٥) مسند القضاعي ٤١ ، ومجمع الأمثال ١ : ١٦ ، وفيض القدير ٣ : ٢٢٣ ، وتنزيه الشريعة ٢ : ٢٩٦ رقم ٤٧ ، والجامع ٣٢١٧ ، والله أي ٢ : ٢٩٦ ، وكشف الحفاء ١ : ٢٩٠ ، والفوائد للشوكاني ٢٠٣ ، والأسرار ١٥٥ ، وضعيف الجامع ٢٣٨٠ ، والخلاصة ٨٢ ، والتمييز ٥٦ ، وأسنى المطالب ٤٧٣ ، والموضوعات ٣ : ٨٣ ، وتاريخ بغداد ٢٣ : ٢٧٩ .

وهو عند البيهقي في الدلائل ، في حديث عرض النبي على نفسه على القبائل ، من حديث ابن عباس ، لكن من قول أبي بكر الصديق ، لما قال له على : لقد وقعت من هذا الأعرابي على باقعة ، يعني الذي دقق عليه في سئؤاله عن نسبه ، بعد أن كان رضي الله عنه دقق في سؤال واحد منهم عن نسبه ، بلفظ : أجل يا أبا حسن ما من طامة إلا وفوقها طامة ، والبلاء موكل بالقول .

وللديلمي ، من حديث ابن زياد النيسابوري ، ثم من جهة نصر بن باب ، عن الحجاج ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن ابن مسعود رفعه بلفظ الترجمة ، وزاد : « فلو أن رجلا عير رجلا برضاع كلبة لرضعها » .

وأخرجه أبو نعيم ، والعسكري ، وسنده ضعيف . وهو عند أحمد في الزهد بدون رفع . وأخرجه ابن أبي شيبة في الأدب المفرد ، من رواية إبراهيم ، عن ابن مسعود ، بلفظ : البلاء موكل بالمنطق ، لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا .

وعند الخرائطي في المكارم ، من جهة إبراهيم أيضا ، عن ابن مسعود ، من قوله : لا تستشرفوا البلية ، فانها مولعة بمن تشرف لها ، إن البلاء موكل بالكلام .

ورواه الديلمي أيضا ، من حديث عبد الملك بن هارون بن عنترة ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي الدرداء مرفوعا : « البلاء موكل بالمنطق ، ما قال عبد لشيء والله لا أفعله إلا ترك الشيطان كل شيء وولع به حتى يؤثمه » .

وكذا هو عنـد الدارقـطني ، ورواه العسكري ، من حـديث محمد بن أبي الـزعَيْزِعَـة ، عن عطاء بن أبي ربـاح ، عن أبي الـدرداء رفعـه ، بلفظ التـرجمـة خاصة .

وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت ، من حديث جرير بن حازم ، عن الحسن رفعه مرسلا: « البلاء موكل بالقول » . بل عنده من حديث إبراهيم النخعي ، قال : إني لأجد نفسي تحدثني بالشيء فما يمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن ابتلى به .

وفي الباب عن أنس ، أشار إليه الديلمي ، وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات ، من حديثي أبي الدرداء وابن مسعود . ولا يحسن بمجموع ما ذكرناه الحكم عليه بذلك ، ويشهد لمعناه قول النبي على للأعرابي الذي دخل عليه يعوده ، وقال : له : « لا بأس » ، فقال له الأعرابي : بل هي حمى تفور إلى آخره . فنعم إذاً .

وأنشد القاضي ابن بهلول:

لا تنطقن بما كرهت فربما نطق اللسان بحادث فيكون

وأنشد غيره:

لا تمزحن بما كرهت فربما ضرب المزاج عليك بالتحقيق

[٣٠٦] حديث: « بيتُ المقدس ِ أرضُ المحشرِ والمنشرِ » .

ابن ماجه في سننه ، من جهة ثور بن يزيد ، عن زياد بن أبي سودة ، عن أخيه عثمان ، عن ميمونة مولاة النبي على ، قالت : يا رسول الله ، أفتنا في بيت المقدس ؟ قال : « أرض المحشر والمنشر اثتوه فصلوا فيه ، فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره » الحديث .

وهكذا هو عند أبي علي بن السكن وغيره ، من حـديث ثور ، وروي عن ثور أيضاً بدون عثمان .

وكذا هو عند أبي داود ، من حديث سعيد بن عبد العزيز ، عن زياد بدون ذكر أخيه أيضاً ، وبدون محل الشاهد منه . وكذا رواه معاوية بن صالح عن زياد ، لكن كلفظ ابن ماجه .

[٣٠٧] حديث : « بيتُ المقدس ِ طَسْتُ مِنْ ذَهَبٍ مملوءً عقارب » .

<sup>(</sup>٣٠٦) كشف الخفاء ١ : ٢٩١ ، وضعيف الجامع رقم ٢٣٤٤ ، والتمييز ٥٣ .

<sup>(</sup>٣٠٧) وقد عضده ابن الفرس في منظومته بقوله :

ما جماء أن القدس طست من ذهب قد قيل في التوراة ثم لا عجب إن صبح ذا ، وإن شككت فاسكن فيه تجد اقدارها لم تمشكن انظر كشف الخفاء ، حديث رقم ٩٣٠ ، والتمييز ٥٣ .

هـو في فضائـل بيت المقـدس ، من حـديث إسمـاعيـل بن عيـاش ، عن صفوان بن عمير ، قال : مكتوب في التوراة فذكر بلفظ كأس .

[٣٠٨] حديث : « بِئْسَ مطيةُ الرجل زَعُموا » .

الحسن بن سفيان في مسنده ، والطحاوي ، ومن طريقه القضاعي ، من جهة الوليد بن مسلم ، حدثنا الأوزاعي ، حدثنا يحيى بن أبي كثير ، حدثني أبو قلابة ، حدثني أبو عبد الله رفعه بهذا . وسنده صحيح متصل ، أمن فيه من تدليس الوليد وتسويته . لكن قد رواه أحمد في مسنده ، من حديث ابن المبارك ، وكذا الأوزاعي ، فجعله عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري بدل أبي عبد الله .

وأخرجه أبو داود في سننه ، وأحمد ، من طريق وكيع ، عن الأوزاعي ، فقال فيه : عن أبي قلابة ، قال : قال أبو مسعود لأبي عبد الله ، أو قال أبو عبد الله لأبي مسعود : ما سمعت رسول الله علي يقول ، في : زعموا ، فقال : وذكره .

وكذا رواه القضاعي ، من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد ، عن الأوزاعي ، قال أبو داود : أبو عبد الله هذا هو حذيفة بن اليمان ، قال شيخنا : كذا قال ، وفيه نظر ، لأن أبا قلابة لم يدرك حذيفة ، وقد صرح في رواية الوليد ، بأن أبا عبد الله حدثه ، والوليد أعرف بحديث الأوزاعي من وكيع ، وكذا ممن جزم بأنه حذيفة القضاعي ، وقال : إنه كان مع أبي مسعود بالكوفة ، وكذا ممن جزم بأنه حذيفة القضاعي ، وقال : إنه كان مع أبي مسعود بالكوفة ، وكانا يتجالسان ويسأل أحدهما الآخر ، لكن ما أشار إليه شيخنا يتأيد بأن ابن منده جزم بأنه غيره ، وقد جزم ابن عساكر بأن أبا قلابة لم يسمع من أبي مسعود أيضاً . ويستأس له بما رواه الخرائطي في المساوى له ، من حديث يحيى بن

<sup>(</sup>٣٠٨) مسند القضاعي ٢١٢ ، والشرح ٩٠٨ ، وفيض القدير ٣ : ٢١٤ ، وكشف الخفاء ١ : ٢٩٢ ، وأبو داود ٤ : ٢٠٦ ، والتمييز ٥٣ ، وشكل الأثار ١ : ٦٨ ، والمدرر رقم ١٥٩ ، وصحيح الجمامع الصغير رقم ٢٨٤٣ ، ومسند أحمد ٤ : ١١٩ و ٥ : ٤٠١ ، وأسنى المطالب ٤٦٠ ، وشرح السنة ٣ : ٤١٣ ، وابن المبارك في الزهد ٣٧٧ ، والصحيحة ٢٦٦ ، والأدب المفرد ٢٧٢ .

عبد العزيز الأزدي ، عن يحيى بن أبي كثير ، فقال : عن أبي المهلّب ، يعني عمه ، أن عبد الله بن عامر قال : يا أبا مسعود ، ما سمعت من رسول الله عقول نقول في زعموا ؟ قال : سمعته يقول : « بئس مطية الرجل » ، ورجاله موثقون ، فثبت اتصاله ، وتأكد الجزم بأنه عن أبي مسعود .

وفي الباب ، عن يحيى بن هانىء ، عن أبيه ، وهو أحد المخضرمين ، أنه قال لابنه : هب لي من كلامك كلمتين زعم وسوف . أخرجه الخرائطي في المساوي مضافا للحديث ، وترجم لهما «كراهة إكثار الرجل ، من قول زعموا » .

قال الخطابي في المعالم: أصل هذا أن الرجل إذا أراد الظعن في حاجة ، والسير إلى بلد ، ركب مطية وسار حتى يبلغ حاجته ، فشبه النبي على ما يقدم الرجل أمام كلامه ، ويتوصل به إلى حاجته من قولهم زعموا بالمطية . وإنما يقال زعموا في حديث بلا سند له ولا يثبت إنما هو شيء يحكى على سبيل البلاغ ، فذم النبي على من الحديث ما هذا سبيله ، وأمر بالتوثق فيما يحكيه ، والتثبت فيه ، فلا يرويه حتى يكون معزواً إلى ثبت . . انتهى .

## [٣٠٩] حديث : « بين العبدِ وبين الكفرِ تركُ الصلاة » .

مسلم ، من حديث ابن جريج ، عن أبي الزبير ، أنه سمع جابرا يقول : سمعت النبي على يقول : « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » .

ومن حديث جرير ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، سمعت جابراً يقول : سمعت النبي على يقول : « إن بين الرجل . . . » وذكره .

ورواه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ؛ كلهم من حديث الشوري ، عن أبي الزبير به ، وقال الترمذي : إنه حسن صحيح . وكذا رواه حماد بن زيد ،

<sup>(</sup>٣٠٩) التمييز ٥٣ ، ومسلم ١ : ٦٢ .

عن عمرو بن دينار ، عن جابر في آخرين ، وفي الباب ما سيأتي في : ترك الصلاة .

[٣١٠] حديث: « بَيْنَ كُلِّ أَذَانين صلاة \_ ثلاثا \_ لمن شاء » .

متفق عليه ، من حديث عبد الله بن بريدة ، عن عبد الله بن مغفل مرفوعا بهذا .

<sup>· (</sup>٣١٠) البخاري ١ : ١٠٧ ، ومسلم ٢ : ٢١٢ ، والـدرر رقم ١٦٠ ، والتمييـز ٥٣ ، وأسنى المطالب ٤٥٧ ، وصحيح الجامع ٢٨٤٧ ، وسنن أبي داود ١١٦٣ .



#### حرف التاء المثناة

[٣١١] حديث : « التاجرُ الجبانُ محرومٌ ، والتاجرُ الجسورُ مرزوقٌ » .

القضاعي ، من حديث حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن أنس مرفوعا بهذا .

[٣١٢] حديث : « التأنّي مِنَ اللهِ والعجلةُ مِنَ الشيطانِ » .

أبو بكربن أبي شيبة ، وأبو يعلى عنه ، وابن منيع ، والجارث بن أبي أسامة ؛ كلهم في مسانيدهم ، من حديث سنان بن سعد، عن أنس مرفوعاً بهذا .

وأخرجه البيهقي في سننه وغيرها ، كذلك فسمى الراوي عن أنس سعد بن سنان .

وله مشاهد عند الترمذي ، والعسكري ، وغيرهما ؛ من حديث عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا به

<sup>(</sup>٣١١) مسند القضاعي ٤٥ ، والشرح ٢٣٧ ، وفيض القديس ٣ : ٧٩ ، وكشف الخفاء ١ : ٢٩٤ ، وضعيف الجامع رقم ٢٤٩٩ ، والتمييز ٥٤ .

<sup>(</sup>٣١٢) كشف الخفاء 1 : ٢٩٥ ، والدرر رقم ٢٩١ ، والتمييز ٥٤ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٣٠٠٨ ، والجامع ٣٣٩٠ ، والترمذي ٢٠١٢ .

مثله ، ولفظه : « الأناة » ، وقال الترمذي : إنه حسن غريب . وقد تكلم بعضهم في عبد المهيمن وضعفه من قبل حفظه .

وللبيهقي ، من حديث محمد بن سواء ، عن سعيد بن سماك بن حرب به ، عن أبيه ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعا : « إذا تأنيت أصبت أو كدت تصيب ، وإذا استعجلت اخطأت أو كدت تخطىء « ، وسعيد قال : فيه أبوحاتم : إنه متروك .

وللطبراني ، والعسكري ، والقضاعي ؛ من حديث ابن لهيعة ، عن مشرح بن هاعان ، عن عقبة بن عامر مرفوعا : « من تأنى أصاب ، أو كاد ، ومن عجل أخطأ أو كاد » .

وللعسكري فقط ، من حديث سهل بن أسلم ، عن الحسن رفعه مرسلا : « التبين من الله ، والعجلة من الشيطان ، فتبينوا » . قال : والتبين عند أهل اللغة مثل التثبت في الأمور ، والتأني . وقد قرأ بعضهم : « إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا » ، و : « إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا » .

ويشهد لها قوله على الله الله عبد القيس : « إن فيك خصلتين يحبهما الله : الحلم والأناة » . وهو صحيح .

وقـد ورد تقييد ذلـك ؛ فلأبي داود عن سعـد بن أبي وقاص : « التؤدة في كل شيء إلا في عمل الأخرة » ، قال الأعمش : لا أعلم إلا أنه رفعه .

وللمزي في ترجمة محمد بن موسى بن أبي نفيع ، من تهذيبه ، عن شيخة من قومه : أن النبي على الله ، قال : «الاناءة في كال شيء ، إلا في اللاث : إذا صيح يا خيل الله ، وإذا نودي بالصلاة ، وإذا كانت الجنازة » . وهذا مرسل .

وللترمذي عن على رفعه : « ثـلائـة لا نؤخـرهـا : الصـلاة إذا أذنت ، والجنازة إذا حضرت ، والايم إذا وجدت كفوا » ، وسنده حسن .

وعند الغزالي عن حاتم الأصم ، قال : العجلة من الشيطان ، إلا في

خمسة ، فإنها من سنة رسول الله : إطعام الطعام ، وتجهيز الميت ، وتزويج البكر ، وقضاء الدين ، والتوبة من الذنب » .

[٣١٣] حديث : « التائبُ من الذنبِ كمن لا ذنبَ له » .

ابن ماجه ، والطبراني في الكبير ، والبيهقي في الشعب ؛ من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه ، رفعه بهذا ورجاله ثقات ، بل حسنه شيخنا يعني لشواهده ، وإلا فأبو عبيدة جزم غير واحد ، بأنه لم يسمع من أبيه .

ومن شواهده ما أخرجه البيهقي ، عن أبي عنبة الخولاني ؛ وابن أبي الدنيا ، عن ابن عباس ، وعنده فيه من الزيادة : « والمستغفر من الذنب ، وهو مقيم عليه كالمستهزىء بربه ، ومن آذى مسلما كان عليه من الإثم مثل كذا وكذا » . وسنده ضعيف ، فيه من لا يعرف ، وروي موقوفا ، قال المنذري : ولعله أشبه ، بل هو الراجح .

ولأبي نعيم في الحلية ، والطبراني في الكبير ؛ من حديث ابن أبي سعيد الأنصاري ، عن أبيه مرفوعا: « الندم توبة ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له » ، وسنده ضعيف .

وللديلمي ، عن أنس جملة الترجمة وزاد : « وإذا أحب الله عبداً لم يضره ذنب » .

ولابن أبي الدنيا ، من طريق الشعبي ، من قوله جملة الترجمة ، ثم تلا : 
إن الله يحب التوابين ، ويحب المتطهرين ﴾ .

[٣١٤] حديث: « تُبْصِرُ القَـذَاةَ في عَيْنِ أَخيكَ ، وتنسى الجـذاعَ في عينكَ » .

<sup>(</sup>٣١٣) ابن ماجه ٢ : ١٤٢٠ ، وكشف الخفاء ١ : ٢٩٦ ، والدرر رقم ١٧٢ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٣٠٠٥ ، والتمييز ٥٤ ، وفتاوي ابن الصلاح ١٦ ، والفوائـد للشوكـــاي ٢٥٠ ، والدرر ١٧٧ ، والحلية ٤ : ٢١٠ ، ومسند القضاعي ٢٠ ، وشرحه ١٢٨ ، وفيض القدير ٢ : ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٣١٤) كشف الخفاء ١ : ٢٩٦ ، والتمييز ٥٤ .

وجاء في إنجيل متى ٧ : ١ ـ ٦ : « لا تدينوا لئلا تدانوا ، فإنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون ،=

البيهقي في الشعب ، والعسكري ؛ من حديث محمد بن حميد ، عن جعفر بن برقان ، عن يزيد بن الأصم ، عن أبي هريرة رفعه بلفظ : « يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه ، وتنسى الجذع أو الجذل في عينه » .

ومن حديث أبي الأشهب ، عن الحسن البصري ، أنه قال : يا ابن آدم ، تبصر القذاة في عين أخيك ، وتدع الجذع معترضا في عينك .

وللبيهقي في الشعب ، عن ابن عمر ، من قوله : كفى من البغي ثلاث : أن تبصر من الناس ما يخفى عليك من نفسك ، وأن تعيب عليهم فيما تأتي ، وتؤدى جليسك بما لا يعنيك . قال : وروى معناه عن عمر .

#### ومما قيل :

أرى كل إنسان يرى عيب غيره ويعمى عن العيب الذي هو فيه ولا خير فيمن لا يرى عيب نفسه ويعمى عن العيب الذي بأخيه

[٣١٥] حديث: «تجدون من شر النَّاسِ ذا الــوجهين: يـأتي هؤلاءِ بوجهٍ ، وهؤلاء بوجهٍ ».

متفق عليه عن أبي هريرة .

[٣١٦] حديث: « تَحْتَ البحرِ نارٌ »

في : البحر ، من الموحدة .

[٣١٧] حديث : « تَحْتَ كُلِّ شعرةٍ جنابةً » .

وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم . لماذا تلاحظ القشة في عين أخيك ، ولكنك لا تتنبه إلى الخشبة الكبيرة في عينك ؟ أو كيف تقول لأخيك : دعني أخرج القشة من عينك ، وها هي الخشبة في عينك أنت! يا مُراثي! أخرج أولاً الخشبة من عينك، وعندئذ تبصر جيداً لتخرج القشة من عين أخيك » . الترجة التفسيرية للعهد الجديد ، ص ٨ .

<sup>(</sup>٣١٥) البخساري ٨: ١٥، ومسلم ٧: ١٨١، وكشف الخفاء ١: ٢٩٧، والتمييسز ٥٤، ومسند القضاعي ٥٠٥، والشرح ٥٦٥، وفيض القدير ٣: ٢٥، والمجازات النبوية ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣١٧) سنن أبي داود ١ : ١٠٦ ، وكشف الخفاء ١ : ٢٩٨ ، والتمييز ٥٥ ، وابن ماجه رقم ٥٩٧ ، والترمذي ١ : ١٠٩ . ونقل النجم أن الشافعي قال : ليس بثابت ، وأن البيهقي قال : أنكره أهل العلم بالحديث : البخاري وأبو داود وغيرهما .

أبـو داود ، والترمـذي ، وابن ماجـه ، عن أبي هريـرة مرفـوعا ، وقــال أبو داود : إنه ضعيف .

[٣١٨] حديث : « التحدثُ بالنعم شكرُ » .

أحمد ، والطبراني ، وغيرهما ؛ من حديث أبي عبد الرحمن الشامي ، عن النعمان بن بشير به مرفوعا .

[٣١٩] حديث : « تختموا بالزبرجد ، فإنَّه يُسْرُ لا عُسْرَ فيه » .

قال شيخنا : إنه موضوع .

[٣٢٠] حديث: « تختموا بالزمرد ، فإنه ينفى الفقر » .

الديلمي عن ابن عباس ، ولا يصح أيضا .

[٣٢١] حديث: « تختموا بالعقيق ».

لمه طرق كلها واهية ؛ فمنها لابن عدي في كامله ، من جهة يعقوب بن الوليد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة مرفوعا به . ويعقوب كذبه أحمد وأبو حاتم وغيرهما ، وقد تُحرف اسم أبيه على بعض رواته فسماه إبراهيم .

كذلك أخرجه ابن عدي ايضا ، ومن طريقه البيهقي في الشعب ، ولـ عن عائشة طرق بألفاظ ، منها : « اشتر له خاتما وليكن فصـ عقيقا ؛ فإنه من تختم بالعقيق لم يقض له إلا الذي هو أسعد » .

<sup>(</sup>٣١٨) أحمد في مسنده ٤ : ٧٧٨ و٣٧٥ ، والتمييز ٥٥ وكشف الخفاء ١ : ٧٩٨ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٣٠٨١ ، ومسند القضاعي ٩ ، وشرحه ٦٧ ، وفيض القدير ٣ : ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٣١٩) كشف الخفاء ١ : ٢٩٩ ، والتمييز ٥٥ ، والأسرار ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣٢٠) وفي بعض الأصول « الزبرجد » بالجيم . انظر كشف الخفاء ، حديث رقم ٩٥٧ .

<sup>(</sup>٣٢١) كشف الخفاء ١ : ٢٩٩ ، \_ ٣٠٠ ، وضعيف الجامع رقم ٢٤٠٩ ، والأسرار ١٥٨ ، والتمييز ٥٥ ، والملزل ١٠٠ ، والملزل ١ : ٣٠٠ والملزل ١ : ٣٠٠ والملزل ١ : ٣٠٠ و ١ : ٤٥٠ ، والميزان ١ : ٣٢٠ و ١ : ٣٢٦ و ٢٠٠٤ .

ومنها : « أكثر خرز أهل الجنة العقيق » .

ومنها لابن عدي أيضا ، من طريق الحسين بن إبراهيم البابي ، عن حميد ، عن أنس مرفوعا ، بلفظ : « فإنه ينفي الفقر » بدل « فإنه مبارك » زاد « واليمين احق بالزينة » . والبابي تالف ، وجزم الذهبي في الميزان بأنه موضوع .

ومنها للديلمي ، من رواية ميمون بن سليمان ، عن منصور بن بشر الساعدي ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر رفعه ، بلفظ : « تختموا بالعقيق فإن جبريل أتاني به من الجنة ، وقال لي : يا محمد تختم بالعقيق وأمر أمتك أن تختم به » . وهو موضوع على عمر فمن دونه إلى مالك .

ومنها له أيضا ، من طريق علي بن مهرويه القرويني ، عن داود بن سليمان ، عن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي ، عن أبيه ، بلفظ : « تختموا بالخواتم العقيق فإنه لا يصيب أحدكم غم ما دام عليه » . وعلي بن مهرويه صدوق ، وداود سليمان يقال له الغازي وهو جرجاني كذبه ابن معين ، وله نسخة موضوعة بالسند المذكور من جملتها : « إن الارض تنجس من بول الاقلف أربعين يوما » .

وهـو في أمالي الحسين بن هـارون الضبي ، من وجه آخر ، عن أبي بكر الأزرق ، عن جعفر به ، ولفظه : من تختم بالعقيق ونقش فيـه : ﴿ وما تـوفيقي الأزرق ، وفقه الله لكل خير ، واحبـه الملكان المـوكلان بـه . وفي سنده أبـو سعيد الحسن بن على وهو كذاب ، وهذا عمله .

ومنها لابن حبان في الضعفاء ، من طريق أبي بكر بن شعيب ، عن مالك ، عن الزهري ، عن عمرو بن الشريد ، عن فاطمة مرفوعا : « من تختم بالعقيق لم يزل يرى خيرا » . قال : وابن شعيب يروي عن مالك ما ليس من حديثه لا يحل الاحتجاج به .

وهو عند الطبراني من طرق سواه ، ومع ذلك فهو باطل ، وقد قال

العقيلي: إنه لا يثبت في هذا عن النبي على شيء. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات وقال: قد ذكر حمزة بن الحسن الاصبهاني في كتاب « التنبيه على حروف من التصحيف » قال: كثير من رواة الحديث يروون أن النبي على « تختموا بالعقيق » ، وإنما قال: « تخيموا بالعقيق » ، وهو اسم واد بظاهر المدينة ، قال ابن الجوزي وهذا بعيد ، وتأويله أحق أن ينسب إليه التصحيف لما ذكرنا من طرق الحديث ، بل قال شيخنا: حمزة معذور فإن أقرب طرق هذا الحديث كما يقتضيه كلام ابن عدي في رواية يعقوب ولفظه: « تخيموا بالعقيق فإنه مبارك » . وهذا الوصف بعينه قد ثبت لوادي العقيق في حديث عمر الذي أخرجه البخاري في أوائل الحج ، من رواية عكرمة ، عن ابن عباس ، سمعت النبي على بوادي العقيق يقول: « أتاني الليلة آت من ربي ، فقال: صل في هذا الوادي المبارك » . انتهى .

وما رواه المطرز في اليواقيت ، عن أبي القاسم الصايخ ، عن ابراهيم الحربي : أنه سئل عنه فقال : إنه صحيح ، قال : ويروى أيضا بالياء المثناة من تحت أي اسكنوا العقيق واقيموا به ؛ فغير معتمد ، بل المعتمد بطلانه . ثم أن قوله في بعض ألفاظه « فانه ينفي الفقر » يروى في اتخاذ الخاتم الذي فصه من ياقوت ولا يصح أيضا ، قال ابن الاثير : يريد أنه إذا ذهب ماله باع خاتمه فوجد به غني ، وقال غيره : بل الأشبه إن صح الحديث أن يكون لخاصية فيه كما أن النار لا تؤثر فيه ولا تغيره ؛ وأن من تختم به أمن من الطاعون ، وتيسرت له أمور المعاش ، ويقوي قلبه ، ويهابه الناس ، ويسهل عليه قضاء الحوائج . . انتهى .

[٣٢٢] حديث: « تخليل الخمر ».

مسلم عن أبي طلحة أنه قال : يا رسول الله أخللها ؟ قال : « لا » .

[٣٢٣] حديث : « تخير والنطفكم ، وانكحوا الأكفاء ، وانكحوا إليهم » .

٢٩٢٥ ، وسنن الدارقطني ٣ : ٢٩٩ ، ومسند القضاعي ١٧٧ ، وفيض القدير ٣ : ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٣٢٢) مسلم ٦ : ٨٨ ـ ٨٩ ، وكشف الخفاء ١ : ٣٠١ ، والتمييز ٥٥ .

<sup>(</sup>٣٢٣) ابن مأجه رقم ١٩٦٨ ، وكشف الخفاء ١ : ١٠ : ٣ ، والتمييز ٥٥ ، وصحيح الجامع الصضغير رقم

ابن ماجه ، والدارقطني ، عن عائشة به مرفوعا ، وفي لفظ : « اطلبوا مواضع الاكفاء لنطفكم ، فإن الرجل ربما أشبه أخواله » . ومداره على أناس ضعفاء رووه عن هشام ، أمثلهم صالح بن موسى الطلحي ، والحارث بن عمران الجعفري . وهو حسن ؛ ففي الباب عن أنس رفعه ، وكذا عن عمر ، بلفظ : « وانتجبوا المناكح ، وعليكم بذات الأوراك فإنهن أنجب » . أسنده الديلمي ، ولا يصح . وفي لفظ عن عمر مرفوعا ، كما عند أبي موسى المديني في كتاب « تضييع العمر والأيام » : « فانظر في أي نصاب تضع ولدك فإن العرق جساس » ، وفي لفظ عن أنس : « تزوجوا في الحجز الصالح فإن العرق دساس » وكلها ضعيفة .

[٣٢٤] حديث : « تداووا فإنَّ الذي أنزلَ الداءَ أنزلَ الدواءَ » .

القضاعي ، من جهة بكربن بكار ، عن شعبة ، عن الاعمش ، عن أبي هريرة رفعه بهذا . وفي الباب ، عن أسامة بن شريك ، عند الترمذي وغيره ، بلفظ : « فإن الله لم ينزل داء إلا وقد أنزل له شفاء » . وعن أبي مسعود وآخرين بينتها فيما كتبته في الطب النبوي .

[٣٢٥ حديث : « التدبيرُ نصفُ المعيشةِ » ، في : الاقتصاد .

[٣٢٦] حديث : « الترابُ ربيعُ الصبيان » .

الطبراني ، عن سهل بن سعد به مرفوعا . وكذا رواه القضاعي ، من حديث مالك بن سعير ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر به . والأل أيضا يروى من حديث مالك ، وقال الخطيب : إن المتن لا يصح .

<sup>(</sup>٣٢٤) مسند القضاعي ١٢٥ ، والشرح ٥٥٨ ، وفيض القدير ٣ : ٢٣٨ ، والبخاري ٧ : ١٠٦ ، ومسلم رقم ٢٣٠٤ ، والترمذي ٣ : ١٥٨ ، وابن ماجه ٢ : ١١٣٧ ـ ١١٣٨ ، وأبو داود ٤ : ٦ ، وكشف الحفاء ١ : ٣٠٢ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٢٩٢٧ ، والتمييز ٥٥ ، والأدب المفرد ٤٤ ، وموارد الظمآن ٣٣٩ و ٣٤٠ ، والمسند ٤ : ٢٧٨ و ٢ : ٣٧٣ .

<sup>(</sup>٣٢٦) كشف الخفاء ١ : ٣٠٣ ، والتمييز ٥٦ ، ومسند القضاعي ٥٠ ، والشرح ٢٥٣ ، وفيض القدير ٣٠٠ . ٢٨١ .

- (٣٢٧] حديث : « ترب الكتاب » ، في : إذا كتبت .
  - [٣٢٨] حديث : « تركُ العادةِ عداوةٌ مستفادةٌ » .

لا أصل له . ولكن قد قال الشافعي : ترك العادة ذنب مستحدث ، أورده البيهقي في مناقبه .

- [٣٢٩] حديث : « ترك العَشاء » ، في : تعشوا ، قريبا .
- [٣٣٠] حديث : « تزوجوا فقراء » ، في : التسموا الرزق في النكاح .

[٣٣١] حـديث : « تستغفـرُ الصحفــةُ لـلاحسبــا » ، في : من أكــل في قصعة .

[٣٣٢] حديث: (تسليم الغزالة ».

اشتهر على الألسنة ، وفي المدائح النبوية ، وليس له كما قاله ابن كثير : أصل . ومن نسبه إلى النبي على فقد كذب ، ولكن قد ورد الكلام في الجملة في عدة أحاديث يتقوى بعضها ببعض ، أوردها شيخنا في المجلس الحادي والستين من تخريج أحاديث المختصر .

[٣٣٣] حــديــث : « تُــغــرَضُ الأعــمــالُ فــي كُــلِّ يــوم خــمــيس واثنين » . الحديث .

مسلم عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٣٢٨) كشف الخفاء ١ : ٣٠٣ ، والأسرار ١٥٩ ، والتمييز ٥٦ .

<sup>(</sup>٣٣٢) ذكر ابن السبكي أن تسليم الغزالـة رواه أبو نعيم والبيهقي في الــدلائل ، وكــذا ذكره الــدارقطني والحاكم وشيخه ابن عدى . . كشف الخفاء ١ : ٣٠٦ ، والأسرار ١٦٠ ، والتمييز ٥٦ .

<sup>(</sup>٣٣٣) مسلم ٨ : ١١ ، وكشف الخفاء ١ : ٣٠٦ ، والتمييز ٥٧ . والحديث رواه أيضاً الـطبـراني عن أسامة بن زيد ، والحكيم الترمذي عن والد عبد العزيز .

# [٣٣٤] حديث: « التشبيكُ في المسجدِ » .

أحمد ، والطيالسي ، في مسنديهما ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، في سننهم ، وابن خزيمة ، وابن حبان ؛ في صحيحهما ، والطبراني ، وآخرون ؛ كلهم من حديث كعب بن عجرة مرفوعا : «يا كعب بن عجرة إذا كنت في المسجد فلا تشبك » . إلى غيره من المرفوع والموقوف في النهي عنه مع اختلاف في سنده أو ضعفه ، وقال مالك : إنه لا بأس به في المسجد ، وإنما يكره في الصلاة . وقد ترجم البخاري لتشبيك الأصابع في المسجد ، وأورد قصة ذي اليدين ، وفيها وشبك النبي بين أصابعه ، ولكن محل جوازه ما إذا كان لغرض صحيح ، كإراحة الأصابع بخلاف ما يكون عبثا ؛ إذ التشبيك من الشيطان ، سيما وقد يجلب النوم .

# [٣٣٥] حديث : « تصدَّقُوا تُرْزَقُوا » .

صحيح المعنى . وتحوه : «أنفق أنفق عليك » ، : ﴿ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ﴾ ، ينظر لفظه .

# [٣٣٦] حديث: « تَعَرَّف إلى الله في الرخاءِ يعرفْكَ في الشدّة ».

الطبراني في الكبير ، من حديث عيسى بن محمد القرشي ، والعسكري في الأمثال ، من حديث حجاج بن فرافصة ، كلاهما عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس قال : كنت ردف رسول الله على فالتفت إلي فقال : «يا غلام ؟ احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده أمامك، تعرف . . » الحديث ، وفيه : «قد جف القلم بما هو كائن ، فلو أن الخلق كلهم جميعاً أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه ، أو أرادوا أن يضروك بشيء ، لم يقضه الله عليك ، لم

<sup>(</sup>٣٣٤) أحمد في المسند ٣ : ٤٣ و٥٤ ، و٤ : ٢٤١ ـ ٢٢٤ . والترمذي باب ١٦٧ من المواقيت ، وأبو داود باب ٥٠ من الصلاة ، والدارمي باب ٢٠ من الصلاة ، والبخاري باب ٨٨ من الصلاة ( باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ) . وكشف الخفاء ١ : ٣٠٦ ، والتمييز ٥٦ .

<sup>(</sup>٣٣٥) كشف الخفاء ١ : ٣٠٥ .

<sup>· (</sup>٣٣٦) كشف الخفاء ١ : ٣٠٧ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٢٩٥٨ ، والتمييز ٥٧ .

يقدروا عليه » ، وفيه : « واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وما أخطاك لم يكن ليخطئك ، وما أخطاك لم يكن ليصيبك ؛ واعلم أن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب ، وأن مع العسر يسراً » .

ومن طريق الطبراني أورده الضياء في المختارة ، وهو حسن ، وله شاهد عند عبد بن حميد ، من طريق المثنى بن الصباح ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس مرفوعا : «يا ابن عباس! احفظ الله يحفظك ، واحفظ الله تجده أمامك ، وتعرف إلى الله في الرخاء ، يعرفك في الشدة » ، وذكره مطولا ، وسنده ضعيف ، وأصل الحديث بدون لفظ الترجمة عند الترمذي ، وصححه من حديث حنش عن ابن عباس مرفوعا . بل أخرجه أحمد ، والطبراني ، وغيرهما ، من هذا الوجه أيضاً بتمامه ، وهو أصح وأقوى رجالا ، وقد بسطت الكلام عليه في تخريج الأربعين .

[٣٣٧] حديث : « تَعِسَ عَبْدُ الدينارِ وعَبْدُ الدّرهم ِ » . الحديث .

البخاري ، من حديث أبي بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة به مرفوعاً . وفي لفظ للعسكري ، من حديث الحسن ، عن أبي هريرة مرفوعاً : « لعن » بدل « تعس » .

[٣٣٨] حديث : « تَعَشَّوْا وَلَوْ بكفْ من حشف ؛ فإنَّ تَـرْكَ العشاء مَهْرَمَةً » .

الترمذي ، من حديث عنبسة بن عبد الرحمن القرشي ، عن عبد الملك بن عَلَّف ، عن أنس به مرفوعاً . وقال : هذا منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وعنبسة يضعف في الحديث ، وعبد الملك مجهول .

وهـ وعند أبي نعيم في الحلية ، من جهة ابن السماك ، حدثنا عنبسة بن

<sup>(</sup>٣٣٧) البخاري ٤ : ٢٨ ، وابن ماجه ٢ : ١٣٨٦ ، وكشف الخفاء ١ : ٣٠٧ ، والتمييز ٥٧ . (٣٣٨) الترمذي ١٩١٧ ، وابن مـاجه ٣٣٥٥ ، وكشف الخفـاء ١ : ٣٠٨ ، والأسرار ١٥٩ ، والتمييـز ٥٧ ، ومسند القضاعي ١٣١ ، والشرح ٢٠٦ ، وفيض القدير ٣ : ٢٥١ .

عبد الرحمن ، فقال : عن مسلم بدل عبد الملك ، ولفظه : « لا تدعوا عشاء الليل ولو بكف من حشف ، فإن تركه مهرمة » .

ورواه القضاعي ، من جهة عتبة بن الحارث ، عن عنبسة ، فقال عن عبـ د الرحمن بن علاف بن أبي مسلم ، بدل عبد الملك ، ولفظه كالأول .

وقد رواه ابن ماجه ، من حديث عبد الله بن ميمون ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر مرفوعاً : « لا تدعوا العشاء ولو بكف من تمر ، فإن تركه يهرم » . ورواية عن ابن ميمون ، وهو ابراهيم بن عبد السلام ضعيف يسرق الحديث ، وحكم عليه الصغانى بالوضع ، وفيه نظر .

ولما ذكر العسكري حديث: «ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطن»، قال: قد حث عليه الصلاة والسلام بهذا على قلة المطعم، وما أكثر من يغلط في قوله عليه الصلاة والسلام: «تعشوا ولو بكف من حشف»، ويتوهم أنه على حثّ على الأكثار من المطعم، وأنه أمر بالعشاء من ضره ونفعه، وهذا غلط شديد ؛ لأن من أكل فوق شبعه، فقد أكمل ما لا يحل له أكله، فكيف يأمره بذلك، وإنما معنى قوله: «ترك العشاء مهرمة» أن القوم كانوا يخففون في المطعم، ويدع المتغدى منهم الغداء، ولم يبلغ الشبع ويتواصون بذلك.

[٣٣٩] حديث: « تَعَلَّمُوا الفرائضَ وعلَّموهُ ، فإنَّهُ نصفُ العلم ، وهو يُنْسَ ، وهو أُولُ شيء يُنْتَزَعُ من أُمتي » .

ابن ماجه ، والدارقطني ، في سننهما ، والحاكم في صحيحه ؛ كلهم من حديث حفص بن عمر بن أبي العطاف ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رفعه : « يا أبا هريرة تعلموا » وذكره . وابن أبي العطاف متروك .

وفي الباب عن ابن مسعود ، أخرجه أحمد ، من حديث أبي الأحوص عنه

<sup>(</sup>٣٣٩) الترمـذي ٣ : ١٧٨ ، وابن مـاجـه ٢ : ٩٠٨ ، والـدارمي ٢ : ٣٤١ ، وضعيف الجـامــع رقم ٢٤٥٠ ، وكشف الخفــاء ١ : ٣٠٨ ، والتمييــز ٥٧ ، وسنن الــدارقــطني ٤ : ٦٧ ، والمستــدرك ٤ : ٣٣٧ ، والجامع ٣٣٧٠ ، والدارية ١٠٦٣ ، وأسنى المطالب ٤٩٧ .

رفعه: «تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض، ويظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة، فلا يجدان من يفصل بينهما».

وأخرجه النسائي ، والدارقطني ، والحاكم ، والدارمي ؛ كلهم من حديث عوف ، عن سليمان بن جابر ، عن ابن مسعود ، وفيه انقطاع . وعن أبي بكرة ، وأبي هريرة ، وآخرين ، قال ابن الصلاح : لفظ النصف هنا عبارة عن القسم الواحد ، وإن لم يتساويا . وقال ابن عيينه : إنما قيل له نصف العلم لأنه يبتلي به الناس كلهم .

#### [٣٤٠] حديث: « تفرّقُ الأمة ».

أبو داود ، والترمذي ، وقال : حسن صحيح . وابن ماجه ، عن أبي هريرة رفعه : « افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة ، والنصارى كذلك ، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة » ، قالوا : من هي يا رسول الله ؟ قال : « ما أنا عليه وأصحابي » .

وهو عند ابن حبان والحاكم في صحيحيهما بنحوه ، وقال الحاكم : إنه حديث كبير في الأصول ، وقد روي عن سعد بن أبي وقاص ، وابن عمر ، وعوف بن مالك . قلت : وعن أنس ، وجابر ، وأبي أمامة ، وابن عمرو ، وابن مسعود ، وعلي ، وعمرو بن عوف ، وعويمر أبي الدرداء ، ومعاوية ، وواثلة ؛ كما بينتها في كتابي في الفرق ، وأودع الزيلعي في سورة الأنعام من تخريجه من ذلك جملة .

## [٣٤١] حديث : « تفقُّهُوا قَبْلَ أَنْ تَسُودُوا » .

<sup>(</sup>٣٤٠) التسرمندي ٣ : ٣٦٧ ، وابن مساجمه ٢ : ١٣٢٧ ، وسنن أبن داود ٤ : ٢٧٦ ، والمستمدرك (٣٤٠) التسرمندي ٢ : ٢٧٨ ، والفوائد للشوكاني ١ : ١٦٨ ، كشف الخفاء ١ : ١٤٩ ، والأسرار ١٦١ ، والمدرر رقم ٤٨٨ ، والفوائد للشوكاني ٥٠١ ، وكتاب إقتضاء صراط المستقيم ٣١ وما بعدها ، والتمييز ٥٧ ، والحوادث والبدع للطرطوش ص ٣٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣٤١) كشف الخفاء ١ : ٣١٠ ، والأسرار ١٦٢ ، والتمييز ٥٨ .

البيهقي في الشعب وغيرها ، من حمديث الأحنف بن قيس ، عن عمر قوله . وعلقه البخاري جاز ما به ، ثم قال : « وبعد أن تسودوا » .

قال شمر : ومعنى قول عمر : قيبل أن تزوجوا فتصيروا أرباب بيوت .

وكذا كان بعض العلماء يقول : ضاع العلم بين أفخاذ النساء .

ونحوه قول الخطيب : ينبغي للطالب أن يكون عزبا ما أمكن ، لئلا يشغله القيام بحقوق الزوجة ، فيسعر الطلب .

ولكن هو مفسر بما هو أعم من ذلك ، وكذا قال الثوري : من أسرع الرياسة أضر بكثير من العلم ، ومن لم يسرع الرياسة كتب ، ثم كتب ؛ ثم كتب .

## [٣٤٢] حديث : « تَفَكَّرُوا في كُلِّ شيءٍ ، ولا تفكّرُوا في اللهِ » .

ابن أبي شيبة في العرش ، من حديث سعيد بن جبير ، عن ابن عباس به قوله . ورواه الأصبهاني في ترغيبه ، ثم أبو نعيم في الحلية ، من حديث عبد الجليل بن عطية ، عن شهر ، عن عبد الله بن سلام ، قال : خرج رسول الله على ناس من أصحابه وهم يتفكرون في خلق الله ؛ فقال لهم : « فيما كنتم تفكرون ؟ » قالوا : نتفكر في خلق الله . قال : « لا تتفكروا في الله وتفكروا في خلق الله ، فإن ربنا خلق ملكاً قدماه في الأرض السابعة السفلي ورأسه قد جاوز السماء العليا من بين قدميه إلى كعبيه مسيرة ستمائة عامة ، وما بين كعبه إلى أخمص قدميه مسيرة ستمائة عام ؛ الخالق أعظم من الخلق » .

ولأبي نعيم فقط ، من حديث اسماعيل بن عياش ، عن الأحوص بن حكيم ، عن شهر ، عن ابن عباس : أنه على خرج على أصحابه ، فقال : « ما

<sup>(</sup>٣٤٢) كشف الخفاء ١ : ٣١١ ، والدرر رقم ١٦٦ ، وضعيف الجامع رقم ٢٤٧١ ، والتمييز ٥٨ ، وأسنى المطالب ٥٠١ ، والجامع ٢٤٧١ ، والصحيحة ١٧٨٨ ، والطبراني في الأوسط ٢٤٥٦ ، واللا لكائي في السنة (١/ ١١٩ / ٢-١) ، والبيهقي في الشعب (١/ ٧٥ ـ هند) ، وابن عساكر في المجلس (١٣١ ) من الأمالي (٥٠ / ١) ، والحلية ٣ : ٣٦ ـ ٣٧ ، والبيهقي في الأسماء والصفات ٤٢٠ .

جمعكم؟»، فقالوا: اجتمعنا نذكر ربنا ونتفكر في عظمته ؛ فقال: « تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله ، فإنكم لن تقدروا قدره».. الحديث. وفيه ذكر إسرافيل.

وللطبراني في الأوسط ، والبيقهي في الشعب ؛ من حـــديث ابــن عمـــر مرفوعاً : « تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله » .

وأسانيدها ضعيفة ، لكن اجتماعها يكتسب قوة ، والمعنى صحيح . وفي صحيح مسلم ، عن أبي هريرة مرفوعاً : « لا يـزال الناس يتساءلون حتى يقـال هـذا خلق الله الخلق ، فمن خلق الله ؛ فمن وجد من ذلك شيئاً فليقـل : آمنت بالله » .

#### [٣٤٣] حديث : « تقوى اللهِ رأسُ كُلِّ حكمةٍ » .

عزاه الديلمي لأنس مرفوعاً ؛ بدون إسناد . وفي المرفوع عن معاذ بن جبل : «يا أيها الناس اتخذوا تقوى الله تجارة يأتكم الربح بلا بضاعة » ، ثم قرأ : ﴿وَمِن يَتِقَ الله يَجْعُلُ لَهُ مَخْرِجاً ﴾ . وعن ابن عباس : «من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله » . وعن أبي هريرة قال : قيل : يا رسول الله ، من أكرم الناس ؟ قال : « أتقاهم لله » .

وأفرد ابن أبي الدنيا في التقوى جزءاً ، وفيه عن عبد الرحمن بن صالح قال : كتب رجل من العباد إلى أخيه : أوصيك بتقوى الله ، فإن في تقوى الله الخير كله ، التيسير والفرج والرزق الطيب في الدنيا ، وفيه النجاة وحسن الثواب في الأخرة ، وفي التنزيل : ﴿وَمِنْ يَتَقَ اللهُ يَكُفُرُ عَنْهُ سَيَأَتُهُ وَيَعْظُمُ لَهُ أَجِراً ﴾ .

وللعسكري ، من حديث الحسن ، عن سمرة مرفوعاً ، قـال : « من اتقى الله عاش قوياً وسار في بلاد عدوه آمناً » .

وللحاكم ، والبيهقي ، وأبي يعلى ، وإسحاق ، وعبد ، والطبراني ، وأبي

<sup>(</sup>٣٤٣) كشف الخفاء ١ : ٣١٢ ، والتمييز ٥٨ .

نعيم في الحلية ؛ كلهم من طريق هشام بن زياد أبي المقدام ، عن محمد بن كعب القرظي ، عن ابن عباس مرفوعاً : « من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله » ، قال البيهقي في الزهد : تكلموا في هشام بسبب هذا الحديث ، وأنه كان يقول : حدثني يحيى عن محمد بن كعب ، ثم ادعى أنه سمعه من كعب .

ثم أخرجه البيهقي ، من طريق عبد الجبار بن محمد العطاردي والد أحمد ، عن عبد الرحمن الضبي ، عن القاسم بن عروة ، عن محمد بن كعب ، عن ابن عباس يرفع الحديث نحوه .

وفي الثعلبي والواحدي ، والزمخشري ، في الحجرات من تفاسيرهم ، بلا سند ، عن يزيد بن سخبرة قال : مرّ رسول الله على في سوق المدينة ، فرأى غلاماً أسود ينادي مَنْ يشتريني على شرط ألا يمنعني من الصلاة الخمس ، الحديث في نزول : ﴿إِنْ أَكْرِمْكُمْ عَنْدُ اللهُ أَتَقَاكُمْ ﴾ .

[٣٤٤] حديث : « تقولُ النَّارُ للمؤمنِ يَوْمَ القيامةِ : جُز يا مؤمن! فَقَدْ أطفأ نورُكَ لَهَبي » .

الطبراني في الكبير ، من طريق بشير بن طلحة الحزامي ، عن خالد بن دريك ، عن يعلى بن منية رفعه بهذا . وفي سنده منصور بن عمار الواعظ الشهير ، قال أبو حاتم : إنه ليس بالقوى ، وقال ابن عدى : منكر الحديث . وأورد له هذا الحديث في كامله ، وهو مع ذلك منقطع بين خالد ويعلى ، وأرجو أن يكون صحيحا . وهو عند الحكيم الترمذي في السادس عشر من نوادر الأصول ، بلفظ : « إن النار تقول : » .

[٣٤٥] حديث : « التكبيرُ جَزْمٌ » .

<sup>(</sup>٣٤٤) كشف الخفاء ١ : ٣١٣ ، وتذكرة الموضوعات ٢٢٥ ، والحليمة ٩ : ٣٢٩ ، والدرر رقم ١٦٧ ، والفوائد للشوكاني ١٠ ، ونوادر والفوائد للكرمي ٧٣ ، والتمييز ٩٨ ، وضعيف الجامع رقم ٣٤٧٣ ، والفوائد للشوكاني ١٠ ، ونوادر الأصول ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٣٤٠) موسوعة فقه إبراهيم النخعي ٢ : ١٩ ، وابن أبي شيبة ١ : ٣٦ ، وكشف الخفاء ١ : ٣١٣ ، والدرر رقم ١٧٤ ، والخبير ١ : ٢٢٥ ، والفوائد للشوكاني ٢٨ ، والتمييز ٥٨ ، والحاوي ١ : ٥٩٥ ، والأسرار ٢٦٣ ، وأسنى المطالب ٢٠٥ ، والمصنوع ٩٥ .

لا أصل له في المرفوع ، مع وقوعه في الرافعي ، وإنما هو من قول إبراهيم النخعي ، حكاه الترمذي في جامعه عنه عقب حديث : «حذف السلام سنّه » ، فقال ما نصه : وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال : التكبير جزم ، والتسليم جزم . ومن جهته رواه سعيد بن منصور في سننه ، بزيادة : والقراءة جزم ، والأذان جزم ، وفي لفظ عنه : كانوا يجزمون التكبير .

واختلف في لفظه ومعناه ؛ فقال الهروي في الغريبين : عوام الناس يضمون الراء من الله أكبر ، وقال أبو العباس المبرد : الله أكبر الله أكبر ، ويحتج بأن الأذان سمع موقوفا غير معرب في مقاطعه ، وكذا قال ابن الأثير في النهاية معناه : أن التكبير والسلام لا يمدان ، ولا يعرب التكبير ، بل يسكن آخره . وتبعه المحب الطبري ، وهو مقتضى كلام الرافعي في الاستدلال به على أن التكبير جزم لا يمد ، وعليه مشى الزركشي ، وإن كان أصله الرفع بالخبرية .

ويمكن الاستشهاد له بما أخرجه الطيالسي في مسنده ، من طريق ابن عبد السرحمن بن أبزي ، عن أبيه ، قال : صليت خلف النبي على فكان لا يتم التكبير . لكن قد خالفهم شيخي رحمه الله ، فقال : وفيما قالوه نظر ؛ لأن استعمال لفظ الجزم في مقابل الاعراب اصطلاح حادث لأهل العربية ، فكيف يحمل عليه الألفاظ النبوية ، يعني على تقدير الثبوت ، وجزم بأن المراد بحذف السلام وجزم التكبير الإسراع به .

وقد اسند الحاكم ، عن أبي عبد الله البوشنجي ، أنه سئل عن حذف السلام ، فقال : لا يمد . وكذا أسنده الترمذي في جامعه ، عن ابن المبارك ، أنه قال : لا يمده مدا . قال الترمذي : وهو الذي استحسنه أهل العلم .

وقال الغزالي في الإحياء: ويحذف السلام ، ولا يمده مداً ، فهو السنة . وكذا قال جماعة من العلماء: إنه يستحب أن يدرج لفظ السلام ، ولا يمده مداً ، وإنه ليس برفع الصوت ، فرفع الصوت غير المد . وقيل : معناه إسراع الإمام به لئلا يسبقه المأموم . وعن بعض المالكية : هو أن لا يكون فيه قوله :

ورحمة لله . فهذا ما علمته الآن في معناه ، ومما قيـل فيه أيضـاً التحتم بمعنى عدم إجزاء غيره .

وأما لفظه ، فجزم بالجيم والزاي المعجمتين ، بل قيده بعضهم بالحاء المهملة ، والذال المعجمة ، ومعناه سريع ، فالحذم السرعة ، ومنه قول عمر : إذا أذنت فترسل ، وإذا أقمت فاحذم ، أي أسرع . حكاه ابن سيد الناس . وكذا السروجي المحدث من الحنفية ، قال : والحذم في اللسان السرعة ، ومنه قيل للأرنب حذمة . انتهى .

وحديث: «حذف السلام سنة »، أخرجه أبو داود، والترمذي ، وابن خزيمة ، والحاكم ، في صحيحيهما ، من رواية قره بن عبد الرحمن ، عن الزهري ، عن أبي هريرة ، قال : «حذف السلام سنة » رفعه أبو داود ، وابن خزيمة ، والحاكم ، مع حكايتهما الوقف أيضاً ، ووقفه الترمذي ، وقال : إنه حسن صحيح . وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ، ونقل أبو داود عن الفريابي ، قال : نهاني أحمد عن رفعه ، وعن عيسى بن يونس الرملي قال : نهاني ابن المبارك عن رفعه . والمعنى أنهما نهيا أن يعزى هذا القول إلى النبي نهاني ابن المبارك عن رفعه . والمعنى أنهما نهيا أن يعزى هذا القول إلى النبي أن البيهقي قال : كأن وقفه تقصير من بعض الرواة ، وصحح الدارقطني في العلل في حديث الفريابي وقفه ، وأما أبو الحسن بن القطان فقال : إنه لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً .

[٣٤٦] حديث: « تلقين الميِّتِ بَعْدَ الدَّفْنِ».

الطبراني في الدعاء ومعجمه الكبير، من طريق محمد بن ابراهيم بن العلاء الحمصي، حدثنا اسماعيل بن عياش، حدثنا عبد الله بن محمد القرشي، عن يحيى بن أبي كثير، عن سعيد بن عبد الله الأودي، وقال: شهدت أبا أمامة، وهو في النزع فقال: إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمر رسول

<sup>(</sup>٣٤٦) ابن القيم في زاد المعاد ١ : ١٤٥ ، والفوائد للشوكاني ٢٦٨ ، وفتاوي النووي ٣٧\_٣٨ ، والدرر ٤٦٩ ، وسبل السلام ٢ : ١١٣ ، وتلخيص الحبير٢ : ١٣٦ ، و وأسنى المطالب ٥٠٧ .

الله على ، أن نصنع بموتانا ، أمرنا رسول الله على ، فقال : « إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم على قبره ، فليقم أحدكم على رأس قبره ، ثم يقول : يا فلان ابن فلانة ، فإنه يستوي ابن فلانة ، فإنه يسمعه ولا يجيب ، ثم يقول : يا فلان ابن فلانة ، فإنه يستوي قاعداً ، ثم يقول : يا فلان ابن فلانة ، فإنه يقول : أرشد رحمك الله ، ولكن لا تشعرون ، فليقل : اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ، وبمحمد نبياً ، وبالقرآن إماماً ؛ فإن منكراً ونكيراً يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ، يقول : انطلق ما تقعد عند من لقن حجته ، فيكون الله حجيجه دونهما » ، فقال رجل : يا رسول الله ، فإن لم يعرف اسم أمه ؟ قال : « فلينسبه إلى حواء ، فلان ابن حواء » .

ومن طريق الطبراني أورده الضياء في أحكامه ، وكذا رواه ابراهيم الحربي في اتباع الأموات ، وأبو بكر غلام الخلال في الشافي ، من جهة ابن عياش ، وابن زُبر في وصايا العلماء عند الموت ، من طريق عبد الوهاب بن نجدة ، عن ابن عياش ، وابن شاهين في ذكر الموت ، من جهة حماد بن عمرو النصيبي ، عن عبد الله بن محمد ، وآخرون ، وضعفه ابن الصلاح ، ثم النووي ، وابن القيم ، والعراقي ، وشيخنا في بعض تصانيفه ، وآخرون . وقواه الضياء في أحكامه ، ثم شيخنا ، بما له من الشواهد . وعزى الإمام أحمد العمل به لأهل الشام ، وابن العربي لأهل المدينة ، وغيرهما كقرطبة وغيرها ، وأفردت للكلام عليه جزءاً .

[٣٤٧] حديث : « تمامُ المعروفِ خيرٌ من ابتدائِهِ » .

القضاعي في مسنده ، من حديث صالح بن عبد الله القرشي ، عن أبي الزبير ، عن جابر مرفوعاً ، بلفظ : « استتمام » .

وكذا هو عند الطبراني في الصغير ، بلفظ « أفضل » بدل « خير » ، وقال : ي

<sup>(</sup>٣٤٧) مسند القضاعي ص ١٩٢ ، والشرح ٨٨٠ ، وفيض القديسر ١ . ٤٨٦ ، وكشف الخفاء ١ . ٣١٦ ، والدرر رقم ٧٩ ، والتمييز ٥٩ .

لم يروه عن أبي الزبير إلا صالح . . انتهى . وراويه عنه ، وهو عبد الرحمن بن قيس الضبي متروك . وعن سلم بن قتيبة رحمه الله ، قال : تمام المعروف أشد من ابتدائه ؛ لأن ابتداءه نافلة ، وتمامه فريضة . وعن العباس رضي الله عنه قال : لا يتم المعروف إلا بتعجيله ، فإنه إذا عجله هناه .

#### [٣٤٨] حديث: « تَمَعْدَدُوا واخشَوْشِنُوا » .

أبو الشيخ ابن حيان في السبق ، وابن شاهين في الصحابة ، والطبراني في معجمه الكبير ، وعنه أبو نعيم في المعرفة ؛ كلهم من حديث يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن عبد الله بن سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن القعقاع بن أبي حدرد رفعه : « تمعددوا ، واخشوشنوا ، واخلولقوا ، وانتضلوا ، وامشوا حفاة » .

وهو عند أبي الشيخ فقط ، من طريق صفوان بن عيسى ، عن عبد الله بن سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن عبد الله بن أبي حدرد ، عن النبي على مثله .

وكذا أخرجه أبو نعيم في المعرفة من جهة صفوان ، لكن جعله عن القعقاع كالأول . ورواه أيضاً ، من طريق اسماعيل بن زكريا ، عن عبد الله بن سعيد ، عن أبيه ، عن القعقاع بن أبي حدرد .

وكذا أخرجه البغوي في معجم الصحابة ، في ترجمة القعقاع ، لكنه لم يسمه ، إذ ساقه ، بل قال : عن ابن أبي حدرد ، وأعاده في عبد الله من العبادلة من حديث إسماعيل أيضاً ، ولم يسمه كذلك .

ورواه الطبراني في الكبير أيضاً ، من حديث مندل بن علي ، عن عبد الله بن سعيد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن أبي حدرد به .

وأبو الشيخ أيضاً ، من طريق سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أخيه هو عبد الله عن جده ، عن أبي هريرة ، عن النبي على مثله .

<sup>(</sup>٣٤٨) كشف الخفاء ١ : ٣١٦ ، وفيض القدير ٣ : ٢٦٨ ، والتمييز ٥٩ ، وضعيفغ الجامع رقم ٣٤١٧ ، وأسنى المطالب ٥١٠ ، والجامع ٣٣٦٤ ، والدرر ١٧١ .

ورواه الرامهرمزي في الأمثال ، من جهة أبي بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سعيد ، عن أبيه ، عن رجل من أسلم يقال له ابن الأدرع ، رفعه : « تمعددوا ، واخشوشنوا ، وامشوا حفاة » . فهذا ما فيه من اختلاف ، ومداره على عبد الله بن سعيد ، وهو ضعيف .

ولأبي عبيد في الغريب ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن أبي العدبس الأسدي ، عن عمر أنه قال : اخشوشنوا ، وتمعددوا واجعلوا الرأس رأسين .

ورواه ابن حبان في صحيحه ، من طريق أبي عثمان ، قال : أتانا كتاب عمر فذكر قصة فيها هذا .

وقد بينته في : الرمي بالسهام ، وفيه : وإياكم وزي الأعاجم .

وقوله: «تمعددوا» أي اتبعوا معد بن عدنان في الفصاحة ، وقيل : تشبهوا بعيشه من الغلظ والقشف ، فكونوا مثله ، ودعوا التنعم وزي العجم ، ويشهد له قوله في الحديث الآخر: «عليكم باللبسة المعدية» ، أي بخشونة اللباس . ويقال : تمعدد الغلام إذا شبّ وغلظ . وقال الرامهرمزي المعنى : اقتدوا بمعد بن عدنان ، والبسوا الخشن من الثياب ، وامشوا حفاةً ؛ فهو حث على التواضع ، ونهي عن الإفراط في الترفه والتنعم .

ومن شواهده ما رواه أحمد وأبو نعيم عن معاذ رفعه: « إياك والتنعم ؛ فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين » . بل عند الدارقطني في السنن ، من حديث سليمان بن عيسى السجزي ، عن الثوري ، عن الليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس مرفوعاً : « إذا سارعتم إلى الخيرات فامشوا حفاة » .

[٣٤٩] حديث: « تمكثُ إحدا كنَّ شطرُ دَهْرِها لا تُصلى » .

<sup>(</sup>٣٤٩) المصنوع ٩٦ ، والكبرى ٤٥ ، ومسند أحمد ٢ : ٣٧٤ ، والفوائد المجموعة ١٧ ، والبخاري ١ : ٣٤٥ ، ومسلم ٢ : ٦٧ ، وأسنى المسطالب ٥١١ ، والفتح ١ : ٣٤٦ ، وإرشاد السساري ١ : ٤٤٤ ، والترمذي ١ : ١٢٧ ، وكشف الخفاء ١ : ٣١٨ ، والدرر ١٦٨ ، والتمييز ٥٩ ، وتلخيص الحبير ١ : ١٦٢ ، والأسرار ١٦٥ .

لا أصل له بهذا اللفظ؛ فقد قال أبو عبد الله بن منده فيما حكاه عنه ابن دقيق العيد في الإمام: ذكر بعضهم هذا الحديث، ولا يثبت بوجه من الوجوه.

وقال البيهقي في المعرفة: هذا الحديث يذكره بعض فقهائنا، وقد تطلبته كثيراً فلم أجده في شيء من كتب الحديث، ولم أجد له إسناداً.

وقال ابن الجوزي في التحقيق : هذا لفظ يذكره أصحابنا ولا أعرفه .

وقال الشيخ أبو إسحاق في المهذب: لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاء. وقال النووي في شرحه: باطل لا يعرف، وفي الخلاصة: باطل لا أصل له.

وقال المنذري : لم يوجد له إسناد بحال .

وأغرب الفخر ابن تيمية في شرح الهداية لأبي الخطاب ، فنقل عن القاضي أبي يعلي أنه قال : ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم البستي في كتاب السنن له . كذا قال! وابن أبي حاتم ليس بُستيا ، وإنما هو رازيً ، وليس له كتاب يقال له السنن .

وفي قريب من معناه ، ما اتفقا عليه ، من حديث أبي سعيد مرفوعاً : « أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ، فذاك من نقصان دينها » .

ورواه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ: « تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في شهر رمضان ، فهذا نقصان دينها » .

ومن حديث أبي هريرة كذلك .

وفي المستدرك ، من حديث ابن مسعود نحوه ، ولفظه : « فإن إحداهن تقعد ما شاء الله من يوم وليلة لا تسجد لله سجدة » .

قال شيخنا : هذا وإن كان قريباً من معناه لكنه لا يعطى المراد منه .

[٣٥٠] حديث: « تناكحُوا تناسلُوا فإني أَبَاهي بكم الْأُمَمَ يَوْمَ القيامةِ » .

<sup>(</sup>٣٥٠) أبو داود ، باب ٣ من كتاب النكاح ؛ وابن ماجه ١ و٨ من النكاح ؛ والنسائي ١١ من النكاح ؛=

جاء معنّاه عن جماعة من اصحابة ؛ فأخرج أبو داود ، والنسائي ، والبيهقي ، وغيرهم ؛ من حديث معقل بن يسار مرفوعاً : «تزوجوا الولود الودود ، فإني مكاثر بكم الأمم » .

ولأحمد ، وسعيد بن منصور ، والطبراني في الأوسط ، والبيهقي ، وآخرين ؛ من حديث حفص بن عمر بن أخي أنس ، عن عمه أنس ، قال : كان رسول الله على أمر بالباءة وينهي عن التبتل نهياً شديداً ويقول : « تروجوا الودود الولود ؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة » . وصححه ابن حبان ، والحاكم .

ولابن ماجه ، من حديث عطاء بن أبي رباح ، عن أبي هريرة رفعه : « انكحوا فإني مكاثر بكم » . وقد جمعت طرقه في جزء .

و[٣٥١] حديث : «تُنْكَحُ المرأةُ لمِالها ، وجمالها ، وحسبها ، ودينها ؛ فاظفرْ بذاتِ الدين تربت يداك » .

متفق عليه عن أبي هريرة .

[٣٥٢] حديث : « تهادوا تحابُّوا » .

الطبراني في الأوسط ؛ والحربي في الهدايا ، والعسكري في الأمثال ؛ من حديث عبيد الله بن العيزار ، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر ، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً به ، بزيادة : « وهاجروا تورثوا أبناءكم مجدا ؛ وأقيلوا الكرام عثراتهم » ، وفي لفظ تقدم في أقيلوا : « تهادوا تزدادوا حبا » .

وللطبراني في الأوسط ، من حـديث عمـرة بنت ارطـاة ، سمعت عـائشـة

 <sup>⇒</sup> وأحمد في المسند ٣ : ١٥٨ و ٢٥٤ و ٣٥٤ ، و٤ : ٣٤٩ و٣٥١ . وكشف الخفاء ١ : ٣١٨ ، وضعيف الجامع ٣٤٨٠ ، والتمييز ٥٩ .

<sup>(</sup>٣٥١) البخاري ٧ : ٨ ، ومسلم ٤ : ١٧٥ ، وكشف الحفاء ١ : ٣١٩ ، والتمييز ٣٠ .

<sup>(</sup>٣٥٢) كشف الخفاء ١: ٣١٩ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٣٠٠١ ، والتمييز ٦٠ ، والفوائد للشوكاني ٨٤ ، والدرر رقم ١١٠ ، وأسنى المطالب ١١٥ ، والجامع ٣٣٧٤ ، ومسند القضاعي ١١٥ ، والشرح ٥١٣ ، وفيض القدير ٢: ٧٤ .

نقـول: قال رسـول الله ﷺ: «يا نسـاء المؤمنين تهـادين ولـو فـرسن شـاةٍ، فـإنـهـ يثبت المودة ، ويذهب الضغائن » .

وللقضاعي ، من حديث أبي يوسف الرَعيني ، حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة مرفوعاً : « تهادوا فإن الهدية تذهب بالضغائن » .

وفي الباب عن أبي هريرة ، عند أحمد ، والبخاري في الأدب المفرد ، والطيالسي ، والترمذي ، والنسائي في الكنى ، والبيهقي في الشعب ؛ من طريق ضمام ، عن موسى بن وردان عنه به . وهو عند ابن عدى في ترجمة ضمام ، وفي لفظ الترمذي : « تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر » .

وع عبد الله بن عمرو ، أخرجه الحاكم في علوم الحديث ، من وجه آخر ، عن ضمام ، عن أبى قبيل عنه .

وعن أم حكيم بنت وداع ، عند أبي يعلى ، والطبراني في الكبير ، والديلمي في مسنده ، مرفوعاً بلفظ : « تهادوا فإن الهدية تضعف الحب وتذهب الغوائل » . وفي رواية : « بغوائل الصدر » . وفي لفظ : « تزيد في القلب حبا » .

وأخرجه البيهقي في الشعب ، عن أنس ، وله طرق ، منها : عند الطبراني في الأوسط ، من حديث عائذ بن شريح عنه مرفوعاً : «يا معشر الأنصار تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة ، وتورث المودة ، فوالله لو أهدي إلى كراع » . الحديث . وقال : لم يروه عن أنس إلا عائذ ، وهو عند البزار في مسنده بدون : «وترث المودة » ، وفي لفظ للحربي : «تهادوا ، فإن الهدية ، قلّت أو كثرت تورث المودة وتسل السخيمة » ، وللديلمي بلا سند عن أنس رفعه : «عليكم بالهدايا ، فإنها تنشىء المودة وتذهب بالضغائن » .

وعن ابن عمر في الترغيب للأصبهاني ، وذكره ابن طاهر في الكلام على أحاديث الشهاب .

وعن عطاء الخراساني رفعه مرسلًا ، أخرجه مالك في الموطأ ، بلفظ :

« تصافحوا يذهب الغل ، وتهادوا تحابوا تذهب السخائم » .

وهو حديث جيد ، وقد بينت ذلك مع ما وقفت عليه من معناه في تكملة شرح الترمذي . قال الحاكم : تحابوا إن كان بالتشديد فمن المحبة ، وإن كان بالتخفيف فمن المحاباة ، ويشهد للأول رواية تزيد في القلب حبا .

[٣٥٣] حديث: « التهنيئةُ بالشهور والأعيادِ » .

هو مما اعتاده الناس ، مروي في خصوص العيد أن خالد بن معدان لقي واثلة بن الأسقع في يوم عيد ، فقال له : تقبل الله منا ومنك ، فقال له : نعم ، تقبل الله منا ومنك . وأسنده إلى النبي على ، ولكن الأشبه فيه الوقف خاصة بما عند البيهقى .

وله شواهد عن غير واحد من الصحابة ، بينها شيخنا في بعض أجوبة عن أصل المسألة . بل عند الديلمي عن ابن عباس رفعه : « سن لقى أخاه عند الانصراف من الجمعة ، فليقل : تقبل الله منا ومنك » .

ويروى في جملة حقوق الجار من المرفوع: « إن أصابة خير هناه أو مصيبة عزاه أو مرض عاده » ، إلى غيره مما هو في معناه ، بل أقوى منه ما في الصحيحين من قيام طلحة لكعب رضي الله عنه وتهنئته بتوبة الله عليه .

<sup>(</sup>٣٥٣) كشف الخفاء ١ : ٣٢٠ ، والتمييز ٦٠ .

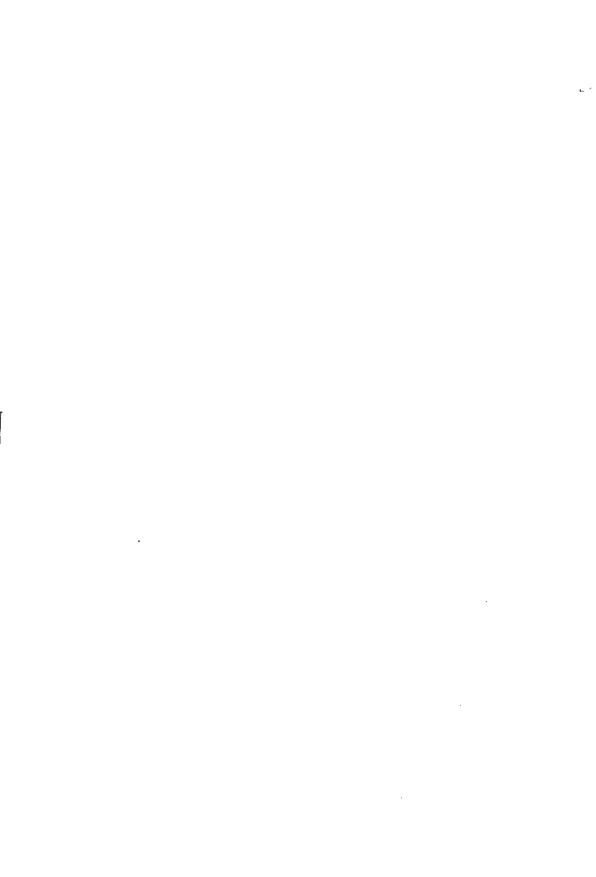

## حرف الثاء المثلثة

[٣٥٤] حديث: « الثباتُ نباتُ ».

له ذكر: في الحركات البركات.

[٣٥٥] حديث : « الثقةُ بُكُلِّ أحدٍ عَجْزٌ » .

لا أعرفه بهذا اللفظ ، ولكن عند الخطابي في العزلة ، من طريق عبد الملك النماري ، قال : وجد عبد الملك بن مروان حجرا فيه مكتوب بالعبرانية ، فبعث به إلى وهب بن منبه ، فإذا فيه مكتوب : إذا كان الغدر في الناس طباعاً ، فالثقة بكل أحد عجز .

ومن طريق عبد الله بن حنيف قال : قال عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب القرظي : أي خصال الرجل أو ضع له ؟ قال : كثرة كلامه وإفشاؤه سره ؛ والثقة بكل احد .

وفي ثامن المجالسة للدينوري ، من حديث هشام بن إسماعيل ، قال : كان ملك من الملوك لا يأخذ أحداً من أهل الإيمان بالله إلا أمر بصلبه ، فأتى برجل كذلك فأمر بصلبه ؛ فقيل له : أوص ، فقال : بأي شيء إني أدخلت في

<sup>(</sup>٣٥٥) كشف الخفاء ١ : ٣٢٢ ، والتمييز ٦٠ .

الدنيا ولم أستأمر ، وعشت فيها جاهلاً ، وأخرجت وأنا كاره . وكانوا إذ ذاك لا يقتل أحد إلا ومعه كيس فيه شيء من ذهب أو فضة ، فأصابوا كتاباً فيه ثلاث كلمات : إذا كان القدر حقاً فالحرص باطل ، وإذا كان الغدر في الناس طباعاً فالثقة بكل أحد عجز ، وإذا كان الموت بكل أحد رصداً فالطمأنينة إلى الدنيا حمق .

[٣٥٦] حديث : « ثلاثُ لا يُرْكَنُ إليها : الدنيا ، والسلطان ، والمرأة » .

كلام صحيح ، لا نطيل فيه بالاستشهاد لكل من الثلاثة ؛ لـوضوح الأمـر فيها .

[٣٥٧] حديث : « ثلاثُ لا يُعادُ صاحبهن : الرمدُ ، وصاحبُ الضرس ِ ، وصاحبُ الدّمل » .

الطبراني في الأوسط ، والبيهقي في الشعب ، وضعفه ، من حديث سلمة بن علي الخشني ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي جعفر ، عن أبي هريرة رفعه به .

وهو عند البيهقي فقط من جهة هقل عن الاوزاعي ، فقال : عن يحيى بن أبي كثير وجعله من قوله لم يجاوز به ، قال : وهو الصحيح ؛ فقد قال زيد بن أرقم : رمدت فعادني النبي على . فإن ثبت النهي أمكن أن يقال : إنها لكونها من الآلام التي لا ينقطع صاحبها غالباً بسببها لا يعاد ، بل مع المخالطة قد لا يفطن لمزيد ألمه ، كما أوضحته مع غيره في جزء أفردته لهذا الحديث .

[٣٥٨] حديث: « ثلاث يجلين البصر : النظرُ إلى الخُضْرَةِ ، وإلى الماءِ الجاري ، وإلى الوجِهِ الحسن » .

<sup>(</sup>٣٥٦) كشف الخفاء ١ : ٣٢٣ ، والأسرار ١٧٠ ، والتمييز ٦٦ .

<sup>(</sup>٣٥٧) كشف الخفاء 1 : ١١٦ و٣٢٣ ، وضعيف الجامع رقم ٢٥٦٥ ، والدرر رقم ٢٦٦ ، والتمييز ٣٠ .

<sup>(</sup>٣٥٨) كشف الخفاء ١ : ٣٢٤ ، والتمييز ٦٦ ، وضعيف الجامع رقم ٢٥٦٧ ، والأسرار ٤٣٥ ، ومسند القضاعي ٥٣ ، والشرح ٢٧٤ ، وفيض القدير ٦ : ٢٩٩ .

الحاكم ، ومن طريقه الديلمي ، من جهة عبد الله بن عبد الوهاب الخوارزمي ، عن يحيى بن أيوب المقابري ، حدثنا شعيب بن حرب ، عن مالك بن مغول ، عن طلحة بن مصرف ، عن نافع ، عن ابن عمر رفعه بهذا .

ومن جهة أبي البختري القاضي ، قال : كنت أدخل على الرشيد وابنه القاسم بين يديه ، فكنت أدمن النظر إليه عند دخولي وخروجي ، قال : فقال لي بعض ندمائه : ما أظن أبا البختري إلا يحب رأس الحملان ؟ ففطن له ، فلما أن دخلت قال : أراك تدمن النظر إلى القاسم تريد أن تجعل انقطاعه إليك ، قلت : أعيذك بالله يا أمير المؤمنين أن ترميني بما ليس في ، وإنما إدماني النظر إليه لأن جعفر بن محمد الصادق ، حدثنا عن أبيه ، عن جده على بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده على بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده على بن البصر : النظر إلى الخضرة ، وإلى الماء الجاري ، وإلى الوجه الحسن » . والخوارزمي ، والى الخضرة ، وإلى الماء الجاري ، وإلى الوجه الحسن » . والخوارزمي ، قال : أبو نعيم : في حديثه نكارة ، وأبو البختري رمي بالوضع .

لكن لأبي نعيم في السطب ، من حديث سليمان بن عمرو النخعي ، عن منصور بن عبد الرحمن الحجي ، عن أمه صفية بنت شيبة ، عن عائشة مرفوعاً : « ثلاثة يجلين البصرة : النظر إلى الماء الجاري ، والنظر في الخضرة ، والنظر إلى الوجه الحسن » .

ومن حديث القاسم بن مطيب ، عن منصور المذكور ، لكنه عن أبي سعيد ، عن ابن عباس : أن النبي على كان يحب أن ينظر إلى الخضرة ، وإلى الماء الجاري . قال ابن عباس : «ثلاث يجلين البصر : النظر إلى الخضرة ، والإثمد عند النوم ، والوجه الحسن » .

ومن حديث أبي هلال الرسابي ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه مرفوعاً: « النظر إلى الخضرة يزيد في البصر ، والنظر في الماء يزيد في البصر ، والنظر إلى الوجه الحسن يزيد في البصر » .

ومن حديث ابن أبي فديك ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر مرفوعاً : « النظر في وجه المرأة الحسناء والخضرة يزيدان في البصر » . وآخرها عند القضاعي في مسنده ، وسيأتي طرف منه في : النظر : من النون .

|  | , |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   | • |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

#### حرف الجيم

[٣٥٩] حديث: « الجارُ قَبْلَ الدارِ » ، في: التمسوا ، من الهمزة .

[٣٦٠] حديث: « الجارُ إلى أربعين » .

آبو يعلى في مسنده ، وابن حبان في الضعفاء ، معاً من حديث أبي هـريرة رفعـه : «حق الجار أربعـون داراً هكـذا ، وهكـذا ، وهكـذا ، وهكـذا ، يمينا وشمالا ، وقداما ، وخلفا » .

وهو عند الديلمي في مسنده من الوجه الذي أخرجاه ، لكن بلفظ : « الجار ستون ذراعاً ، عن يمينه ، وستون عن يساره ، وستون خلفه ، وستون قدامه » ، وسنده ضعيف .

ولكن لـه باللفظ الأول شاهد عن كعب بن مالـك رفعه أيضاً ولفظه في حديث : « ألا إن أربعين داراً جار » ، وسنده ضعيف أيضاً .

بل يروى عن عائشة أنها قالت : يا رسول الله ، ما حد الجوار ؟ قال : « أربعون داراً » ، وفي رواية عنها : « أوصاني جبريل إلى أربعين داراً ، عشرة من ههنا ، وعشرة من ههنا » ، قال البيهقي : وكلاهما ضعيف أيضاً .

<sup>(</sup>٣٦٠) كشف الخفاء ١ : ٣٢٨ ، والأسرار ١٧٠ ، والتمييز ٦١ .

والمعروف ما لأبي داود في المراسيل من حديث الزهري أن رجلا أتى النبي على باب المسجد: « إلا النبي على باب المسجد: « إلا أربعين داراً جوار » ، قال يونس يعني ابن يزيد: فقلت لابن شهاب: كيف؟ قال أربعون هكذا ، وأومأ إلى أربع جهات. قال أربعون هكذا ، وأومأ إلى أربع جهات. وبه قالت عائشة: فروينا عنها قالت: حق الجوار أربعون داراً ، من كل جانب.

ورواه البخاري في الأدب المفرد ، من قول الحسن البصري ، أنه سئل عن الجار ؛ فقال : أربعون داراً أمامه ، وأربعون خلفه ، وأربعون عن يمينه ، وأربعون عن يساره . وكذا جاء عن الأوزاعي .

[٣٦١] حديث : « الجالبُ مرزوقٌ ، والمحتكرُ ملعونٌ » .

ابن مـاجه في سننـه ، والحـاكم في صحيحـه ، وإسحـاق ، والـدارمي ، وعبد ، وأبو يعلى ؛ في مسانيدهم ، والعقيلي في الضعفاء ؛ من حديث عمـر به مرفوعاً . . وسنده ضعيف .

[٣٦٢] حديث: «جالسوا العلماء ، وسائلوا الكبراء ، وخالطوا الحكماء ».

الطبراني ، والعسكري ؛ من حديث أبي مالك النخعي ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبي جُحيفة مرفوعا بهذا .

ركذا أخرجه العسكري ، من حديث إسحاق بن الربيع العصفري ، حدثنا أبو مالك به نحوه .

ومن جهة مسعر ، عن سلمة عن أبي جحيفة ، قال : كان يقال : جالس الكبراء ، وخالط العلماء ، وخالل الحكماء . موقوف .

<sup>(</sup>٣٦١) ابن ماجه ٢ : ٧٢٨ ، والفوائد للشوكاني ١٤٥ ، وكشف الخفاء ١ : ٣٢٨ ، والـدارمي ٢ : ٢٤٩ ، وضعيف الجامع رقم ٦٤٤ ، والمستدرك ٢ : ١١ ، والتمييز ٦٢ ، والدرر ١٨٤ ، وأسنى المطالب ٥٣٥ ، والجامع ٣١٦٠ .

<sup>(</sup>٣٦٢) كشف الخفساء ١ : ٣٢٩ ، وتهـذيب التهــذيب ٢١ : ٢١٩ ، والتمبيـز ٦٢ ، وفيض القـــديـــر ٣ : ٣٤٤ ، وضعيف الجامع رقم ٢٦٢٢ .

وفي الباب عن ابن عباس ، قيل : يا رسول الله ، من نجالس ؟ أو قـال : أي جلسـائنا خيـر ؟ قال : « مَنْ ذكـركم الله رؤيته ، وزاد في علمكم منطقه ، وذكركم الأخرة عمله » .

وعن ابن عيينة ، قال : قيـل لعيسى : يا روح الله ، من نجـالس ؟ فقال : مَنْ يزيد في علمكم منطقه ، ويذكركم الله رؤيته ، ويرغبكم فيـه الآخرة عمله . رواهما العسكري .

#### [٣٦٣] حديث: « الجالسُ وسط الحلقةِ معلونٌ ».

أبو داود ، من حديث قتادة ، حدثني أبو مجلز ، عن حذيفة : أن رسول الله ﷺ لعن مَنْ جلس وسط الحلقة .

وهو عند الترمذي ، من هذا الوجه ، عن أبي مجلز : أن رجلا قعد وسط حلقة ، فقال حذيفة : ملعون على لسان محمد أو لعن الله على لسان محمد على من قعد وسط الحلقة . وقال : إنه حسن صحيح .

ورواه الحاكم بلفظ: رأي حذيفة إنسانا قاعداً وسط حلقة ، فقال: لعن رسول الله على من قعد وسط حلقة . وقال: صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه .

وأخرجه أحمد ، وأبو يعلى ، في مسنديهما ، ومن طريقهما الضياء في المختارة وآخرون ، وكلهم بمعنى لفظ الترجمة .

[٣٦٤] حديث : « الجبروتُ في القلبِ » .

ابن لال ، عن جمابر بـه مرفوعا ، ويـدخل هنـا ما رواه أحمـد بن منيـع ، والحارث بن أبي اسامة في مسنديهما ، عن علي مرفوعا : « إن الـرجل ليكتب

<sup>(</sup>٣٦٣) الترمذي ، بـاب ١٢ من كتاب الأدب . ومسنـد أحمد ٥ : ٣٨٤ و٣٩٨ و٤٠١ . وأسنى المطالب ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٣٦٤) كشف الخفاء ١ : ٣٣٠ ، المطالب ٥٣٧ ، والجامع ٣٦١٣ .

جباراً وما يملك غير أهل بيته ». ومن كلامهم: الظلم كمين في النفس ، العجز يخفيه ، والقدرة تبديه .

[٣٦٥] حديث : « جُبِلَتِ القلوبُ على حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إليها ، وبُغْضِ مَنْ أَسْاءَ إليها » .

أبو نعيم في الحلية ، وأبو الشيخ ، وابن حبان في روضة العقلاء ، والخطيب في تاريخ بغداد ، وآخرون ؛ كلهم من طريق إسماعيل بن ابان الخياط ، قال : بلغ الحسن بن عمارة أن الأعمش وقع فيه ، فبعث إليه بكسوة ، فمدحه الأعمش ، فقيل للأعمش : ذممته ، ثم مدحته ، فقال : إن خيثمة . حدثني عن ابن مسعود قال : جبلت . . وذكره .

وهكذا أخرجه ابن عدي في كامله ، ومن طريقه البيهةي في الشعب ، وابن الجوزي في العلل المتناهية ، لكن مرفوعا ، وهو باطل مرفوعا ، وموقوفا . وقول ابن عدي ، ثم البيهقي : إن الموقوف معروف عن الأعمش ، يحتاج إلى تأويل ، فإنهما أورداه كذلك بسند فيه مَنْ اتهم بالكذب والوضع ، بسياق يجل الأعمش عن مثله ، وهو أنه لما ولي الحسن بن عمارة مظالم الكوفة بلغ الأعمش فقال : ظالم ولى مظالمنا ، فبلغ الحسن ، فبعث إليه بأثواب ونفقة ، فقال الأعمش : مثل هذا ولي علينا يرحم صغيرنا ، ويعود على فقيرنا ، ويوقر كبيرنا ، فقال له رجل : يا أبا محمد ما هذا وقولك فيه أمس ؟ فقال : حدثني خيثمة وذكره موقوفا .

وأخرجه القضاعي مرفوعا ، من جهة ابن عائشة ، حدثنا محمد بن عبد

<sup>(</sup>٣٦٥) كشف الخفاء ١: ٣٣٠، والفوائد للشوكاني ٨٦، وروضة العقلاء لابن حبان ٢١٩، ولسان الميزان ١: ٤٤٦، والفوائد للكرمي ١٠٣، والحلية ٤: ١٢١، وضعيف الجامع رقم ٢٦٢٤، والميزان ١: ٤٤٦، والفوائد للكرمي ١٠٣، والحلية ٤: ١٢١، وضعيف الجامع رقم ٣٤٥، والبيداية والنهاية ١١: ٥٩، والدرر رقم ١٧٦، والأسرار ١٧٠، وفيض القدير ٣: ٢٥، وابن وتذكرة الموضوعات ٦٠، والتمييز ٢٦، وأسنى المطالب ٥٩٩، وابن عدي ١: ٢٨، وابن الأعرابي في المعجم ٢: ٢٢١ و ٢٢٢، والجامع ٣٥٨٠، والضعيفة ٢٠٠، ومسند القضاعي ١٠٥، والشرح ٢٦١، وفيض القدير ٣: ٣٤٤.

الرحمن ، رجل من قريش ، قال : كنت عند الأعمش ، فقيل : إن الحسن بن عمارة ولي المظالم ، فقال : الأعمش يا عجبا ؟ من ظالم ولي المظالم ، ما للحائك ابن الحائك والمظالم ، فخرجت فأتيت الحسن فأخبرته ، فقال : علي بمنديل وأثواب ، فوجه بها إليه ، فلما كان من الغد ، بكرت إلى الأعمش فقلت : أجري الحديث قبل أن يجتمع الناس ، فأجريت ذكره ، فقال : بخ ، هذا الحسن بن عمارة ولي العمل وما زانه ، فقلت : بالأمس ، قلت ما قلت واليوم تقول هذا ! فقال : دع عنك هذا ، حدثني خيثمة عن ابن مسعود مرفوعا .

فقد كان رحمه الله زاهداً ، ناسكاً ، تاركا للدنيا ، حتى وصفه القائل بقوله : ما رأيت الأغنياء والسلاطين عند أحد أحقر منهم عنده مع فقره وحاجته ، وقال : آخر إنه فقير صبور مجانب للسلطان ورع عالم بالقرآن . وربما يستأنس له بما يروى : اللهم لا تجعل للفاجر عندي نعمة يرعاه بها قلبي ، وبحديث : الهدية تذهب بالسمع والبصر . وهو ضعيف ، والكلام في هذا كله مبسوط في الأجوبة الحديثية .

[٣٦٦] حديث : « الجبنُ والجرأةُ غرائزٌ يضعُها الله حَيْثُ يشاءُ » .

البيهقي في السنن ، من حديث شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن حسان بن فائد ، عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : الشجاعة والجبن غرائز في الناس ، تلقى الرجل يفاتل عمن لا يعرف ، وتلقى الرجل يفو عن أبيه .

وهو عند أبي يعلى ، ومن طريقه القضاعي ، من حديث معدى بن سليمان ، حدثنا ابن عجلان هو محمد ، عن أبيه ، عن أبي هيرة مرفوعا : « كرم المؤمن تقواه ، ومروءته خلقه ، ونسبه دينه ، والجبن والجرأة غرائز يضعها الله حيث يشاء » . معدي قال فيه أبو زرعة : واهى الحديث عن ابن عجلان بمناكير . وكذا ضعفه غيره ، وقال أبو حاتم : شيخ ، وقال الشاذكوني : كان من

<sup>(</sup>٣٦٦) كشف الخفاء ١ : ٣٣١ ، والدرر رقم ١٨١ ، والميزان ٤ : ١٤٣ ، والتمييز ٦٢ ، وأسنى المطالب ٣٦٥ .

أفضل الناس ، وكان يعد من الأبدال ، وصحح له الترمذي حديثا ، وعند الدارقطني من حديثه بهذا السند : « الحسب المال ، والكرم التقوى » .

ويروى كما للخرائطي ، من حمديث مسلم بن خالد الزنجي ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعا : «كرم المرء دينه ، ومروءته عقله ، وحسبه خلقه » .

ومن حديث الشعبي ، قال : قال عمر : حسب المرء دينه ، ومروءته خلقه ، وأصله عقله . وهو عن عمر في الموطأ .

#### [٣٦٧] حديث: « الجزاءُ مِنْ جنس العمل » .

يشير اليه قوله تعالى : ﴿ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ، وجزاء سيئة ، سيئة مثلها ، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ﴾ ، وكما تدين تدان ، واسمح يسمح لك ، وأشباهها ، ووقع في كتب النحاة كشروح الألفية وتوضيحها : الناس مجزيون بأعمالهم ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر . وقد أخرجه ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس موقوفا .

#### [٣٦٨] حديث : « جفُّ القلمُ بما هو كائن » .

في : تعرف إلى الله . وعند القضاعي في مسنده ، من حديث مسعر بن كدام ، عن المنبعث الأثرم ، سمعت كردوسا ، سمعت ابن مسعود ، سمعت النبي يَ يَقُول : « جف القلم بالشقي والسعيد ، وفرغ من أربع : من الخلق ، والخلق ، والأجل ، والرزق » . وكذا أخرجه الديلمي بلفظ : « جرى » بدل « جف » .

## [٣٦٩] حديث : « الجماعةُ رحمةً ، والفرقةُ عذابٌ » .

<sup>(</sup>٣٦٧) قال في التمييز: لم أقف عليه بهذا اللفظ. انظر التمييز ٦٢ ، والأسرار ١٧١ ، وكشف الخفاء ١ : ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٣٦٨) كشف الخفاء ١ : ٣٣٧ ، والتمييز ٦٣ ، ومسند القضاعي ١٠٤ .

<sup>(</sup>٣٦٩) كشف الخفاء ١ : ٣٣٣ ، والفوائد للشوكاني ٥٠٢ ، والتمييز ٣٣ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٣٦٧٤ ، والمدرر رقم ١٧٧ ، ومسند أحمد ٤ : ٢٧٨ ، وأسنى المطالب ٤١٥ ، والجمامع ٣٦٧٤ ، والقضاعي ٤ ، وشرحه ٣٧ ، وفيض القدير ٣ : ٣٥٧ .

عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ، من حديث الجراح بن مليح ، عن أبي عبد الرحمن ، عن الشعبي ، عن النعمان بن بشير ، قال : قال رسول الله على المنبر : « من لم يشكر القليل ، لم يشكر الكثير ، ومن لم يشكر الناس ، لم يشكر الله ، والتحدث بنعمة الله شكر ، وتركها كفر ، والجماعة رحمة ، والفرقة عذاب » ، قال : فقال أبو أمامة الباهلي : عليكم بالسواد الأعظم ، قال : فقال رجل : ما السواد الأعظم ؟ فنادى أبو أمامة الأية التي في سورة النور : ﴿ فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم ﴾

وهو عند القضاعي ، والديلمي ، من هذا الوجه ، فاقتصر أولهما منه على الترجمة فقط ، وثانيهما على : « من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير » .

واورد الديلمي أيضا ، من حديث حماد بن سعيد بن معروف الأنصاري ، قال : حدثنا ليث بن أبي سلم ، عن أبي الزبير ، عن جابر رفعه : « من لم يشكر القليل ، لم يشكر الكثير ، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله ، وما تكرهم في القليل ، لم يشكر الكثير ، ومن لم يشكر الفرقة ، وفي الجماعة ، خير مما تحبون في الفرقة ، وفي الجماعة رحمة وفي الفرقة عذاب » ، وسندهما ضعيف .

لكن له شواهد ، منها في الترمذي عن ابن عباس رفعه : « يد الله على الجماعة ، اتبعوا السواد الأعظم ، فإنه من شذشذ في النار » .

ومنها في الطبراني ، عن اسامة بن شريك رفعه : « يد الله على الجماعة ، فإذا شذ الشاذ منهم اختطفته الشياطين » ، الحديث .

ومنها فيه أيضا عن عرفجة رفعه : « يد الله مع الجماعة ، والشيطان مع من فارق الجماعة يركض » .

ومنها في الديلمي عن أبي هريرة مرفوعا: « الشيطان يهم بالواحد والاثنين ، فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم » .

#### [٣٧٠] حديث: «جمالُ الرجلِ فصاحةُ لسانِهِ ».

القضاعي ، من حديث الأوزاعي ، والعسكري ، من حديث المنكدر بن محمد بن المنكدر ، كلاهما عن محمد بن المنكدر ، عن جابر به مرفوعا .

وأخرجه أيضا الخطيب ، وابن طاهر ، وفي استاده أحمد بن عبد الرحمن بن الجارود الرقى ، وهو كذاب .

وللديلمي من حديث جابر أيضا رفعه: « الجمال صواب المقال ، والكمال حسن الفعال بالصدق » .

وعند العسكري ، من حديث يعقوب بن جعفر بن سليمان ، سمعت أبي يحدث ، عن أبيه ، عن علي بن عبد الله بن عباس ، عن أبيه ، عن جده العباس ، قال : قلت يا نبي الله ، ما الجمال في الرجل ؟ قال : « فصاحة السانه » .

وهو عند ابن لال ، بلفظ: « الجمال في الرجل اللسان » ، وفي إسناده محمد بن زكريا الغلابي ، وهو ضعيف جدا . ورواه أيضا عن ابن عائشة عن أبيه معضلا ، وفي لفظ عنده: « إن جمال » ، وفي إسناده عبد الله بن ابراهيم الغفاري ، وهو ضعيف .

وللحاكم في المستدرك ، من طريق أبي جعفر بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، قال : أقبل العباس إلى رسول الله على ، وعليه حلتان ، وله ضفيرتان ، وهمو أبيض ، فلما رآه تبسم ، فقال : يا رسول الله ، ما أضحك أضحك الله سنك ؟ فقال : « أعجبني من جمال عم النبي على » ، فقال العباس : ما الجمال ؟ قال : « اللسان » . وهو مرسل ، وقال ابن طاهر : إسناده مجهول .

وروى العسكري ، من حديث هارون بن عمر ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : مرّ عمر بقوم يرمون ، فقال : بئس ما

<sup>(</sup>٣٧٠) مسنـد القضاعي ٤٣ ، وشـرحه ٢٢٦ ، وفيض القـدير ٣ : ٣٥٠ ، وكشف الخفـاء ١ : ٣٣٣ ، وضعيف الجامع رقم ٣٦٣٣ ، والتمييز ٦٣ .

رميتم ، فقالوا : إنا متعلمين ، فقال عمر : والله لذنبكم في لحنكم أشد علي من ذنبكم في رميكم ؛ سمعت النبي عليه يقول : « رحم الله امرأ أصلح من لسانه » . . انتهى .

ووقع هذا الحديث في الديات من الرافعي ، بلفظ : أن النبي عَلَيْ وسلم سئل عن الجمال فقال : « هو اللسان » .

#### [٣٧١] حديث: « الجمعة حجُّ المساكين » .

القضاعي ، من حديث عيسى بن ابراهيم الهاشمي ، عن مقاتل ، عن الضحاك ، عن ابن عباس رفعه به . وفي لفظ له أيضاً باسناده « الفقراء » بدل « المساكين » .

وهـو عند الحـارث بن أبي أسـامـة في مسنـده ، ومقـاتـل ضعيف ، وكـذا الراوي عنه .

وللديلمي ، من حديث هشام بن عبيد الله الرازي ، حدثنا ابن أبي ذئب ، عن نافع ، عن ابن عمر رفعه : « الدجاج غنم فقراء أمتي ، والجمعة حج فقرائها » . وهكذا هو في ترجمة هشام من ضعفاء ابن حبان .

ولابن ماجه ، من حديث علي بن عروة ، عن المقبري ، عن أبي هريرة ، قال : أمر رسول الله ﷺ الأغنياء باتخاذ الغنم وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج ، وهو وقال : «عند اتخاذ الأغنياء الدجاج يأذن الله تعالى بهلاك القرى » . وهو ضعيف .

### [٣٧٢] حديث : « جنّبوا مساجدَكُم صُبيانَكُم » .

<sup>(</sup>۳۷۱) التمييز ٦٣ ، وضعيف الجامع رقم ٢٦٥٨ ، والـدرر رقم ١٨٠ ، وأحـاديث القصـاص ٩٥ ، والفوائد للشوكاني ٤٣٧ ، وأسنى المطالب ٤٤٠ ، والتنزيه ٢ : ٢٣٦ ، واللآلىء ٢ : ٢٨ ، والضعيفة ١٩٢ ، والجامع ٣٦٣ ، ومسند القضاعي ١٥ ، وفيض القدير ٣ : ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٣٧٣) ابن ماجه ١ : ٢٤٧ ، وكشف الخفاء ١ : ٣٣٤ ، و الفوائد للشوكاني ٢٥ ، الـدرر ١٧٩ ، وضعيف الجامع رقم ٢٦٣٥ ، وفتح الباري ١ : ٥٤٩ ، والأسرار ١٧٢ ، وأسنى المطالب ٣٣٥ ، والجامع ٢٠٠١ .

ابن ماجه ، من حديث أبي سعيد الشامي ، عن مكحول ، عن واثلة مدوفوعاً ، بلفظ : « جنبوا مساجدكم صبيانكم ، ومجانينكم ، وشراء كم ، وبيعكم ، وخصوماتكم ، ورفع أصواتكم ، وإقامة حدودكم ، وسل سيوفكم ، واتخذوا على أبوابها المطاهر ، وجمروها في الجمع » . وسنده ضعيف .

ولكن له شاهد عند الطبراني في الكبير ، والعقيلي ، وابن عدي ، بسند فيه العلاء بن كثير الشامي ، وهو ضعيف ، من حديث مكحول ، عن أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة ، قالوا : سمعنا رسول الله على ، وذكره بلفظ : « مساجدكم » ، وبدون « شراءكم وبيعكم » . ومن حديث مكحول عن معاذ مرفوعاً بنحوه . وكذا أخرج عبد الرزاق وإسحاق حديث معاذ ، ومكحول لم يسمع من معاذ .

ولابن عدي ، من حديث أبي هريرة رفعه : « جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم » ، وفي سنده عبد الله بن محرر بمهملات وزن محمد وهدو ضعيف .

وذكره عبد الحق ، من جهة البزار ، ثم من حديث ابن مسعود ، قال : وليس له أصل . . انتهى .

وفي الباب مما يستأنس به لتقويته عدة أحاديث كحديث : « من رأيتموه يبيع ، أو يبتاع في المسجد ، أو ينشد ضالة » الحديث .

[٣٧٣] حديث: « الجنَّةُ تَحْتَ أقدامِ الْأُمَّهات » .

أحمد ، والنسائي ، وابن ماجه ، والحاكم في مستدركه ؛ من حديث ابن جريج ، أخبرني محمد بن طلحة هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، عن أبيه ، عن معاوية بن جاهمة السلمي ، أن جاهمة جاء إلى النبي

<sup>(</sup>٣٧٣) الجامع ٣٦٤٢ ، ومسلم ٢٥٤٩ ، وأسنى المطالب ٥٤٣ ، وكشف الخفاء ١ : ٣٣٥ ، والفوائد للكرمي ٩٣ ، وأحاديث القصاص ١١٣ ، وضعيف الجامع رقم ٢٦٦٥ ، والتمييز ٣٣ ، والميزان ٤ : ٢٧٠ ، ومسند القضاعي ٢١ ، وشرحه ١٣٦ ، وفيض القدير ٣ : ٣٦١ .

ﷺ ، فقال : يا رسول الله ، أردت أن أغزو ، وقد جئت أستشيرك ، . فقال : « هل لك من أم ؟ » قال : « فالزمها فإن الجنة تحت رجليها » ، وقال الحاكم : إنه صحيح الاسناد ولم يخرجاه ، وتعقب بالاضطراب . فقيل هكذا ، كما اتفق عليه حجاج بن محمد ، وروح بن عبادة ، وأبو عاصم ، كلهم عن ابن جريج . وقيل عن معاوية أنه السائل .

وأخرجه ابن ماجه أيضاً ، من حديث محمد بن إسحاق ، عن محمد بن طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، عن معاوية بن جاهمة ، قال : أتيت النبي على فقلت : يا رسول الله ، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة ؟ قال : « ويحك ، أحية أمك ؟ » قلت : نعم يا رسول الله . قال : « ويحك الزم رجلها فثم الجنة » . وجعله أيضاً بلا واسطة بين محمد بن طلحه ومعاوية .

وقد أخرجه ابن شاهين ، من جهة ابراهيم بن سعد ، عن ابن اسحاق ، فأثبته ، وتابعه محمد بن سلمة الخزاعي ، عن ابن إسحاق ، وهو المشهور عنه ، وقيل عن طلحة بن معاوية أنه هو الذي سأل ، ورجح البيهقي الأول . وفيه من الاختلاف غير ذلك مما لبسطه غير هذا المحل .

وفي الباب ما أخرجه الخطيب في جامعه ، والقضاعي في مسنده ، من حديث منصور بن المهاجر البزوري ، عن أبي النضر الأبار ، عن أنس رفعه : « الجنة تحت أقدام الأمهات » . قال ابن طاهر : ومنصور وأبو النضر لا يعرفان ، والحديث منكر . وذكره أيضاً من حديث ابن عباس وضعفه . هذا وقل عزاه الديلمي لمسلم عن أنس . فينظر . والمعنى أن التواضع للأمهات سبب لدخول الجنة .

#### [٣٧٤] حديث : « جهدُ المُقِلِّ دُمُوعُهُ » .

هو معنى : «خير أو أفضل الصدقة جهد المقل » ، الذي أخرجه أبو داود وغيره ، عن أبي هريرة مرفوعا .

<sup>. (</sup>٣٧٤) كشف الخفاء ١ : ٣٣٦ ، والتمييز ٦٤ ، والأسرار ١٧٣ .

وفي الباب عن جابر وغيره ، كعبد الله بن حبشي الخثعمي ؛ وحديثه عند أبي داود ، والنسائي ، في الجهاد ، والدارمي ، وغيرهم ؛ باسناد قوي ، من طريق عبيد بن عمير عنه : أن النبي وسل : أي الأعمال أفضل ؟ قال : « إيمان لا شك فيه ، وجهاد لا غول فيه ، وحج مبرور » ، قيل : فأي الصلاة أفضل ؟ قال : « طول القيام » ، قيل : فأي الصدقة أفضل ؟ قال : « جهد المقل » . وذكر البخاري في تاريخه له علة ، وهي الاختلاف على راويه عبيد في سنده . فقال علي الأزدي : هكذا ، وقال عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن أبيه ، عن جده ، واسم جده قتادة الليثي . ولكن لفظ المتن قال : « السماحة والصبر » ، ومن هنا يمكن أن يقال ليست العلة بقادحة ، وقد أخرجه هكذا موصولا من وجهين في كل منهما مقال . ثم أورده من طريق الزهري ، عن عبد الله بن عبيد ، عن أبيه مرسلا . وهذا أقوى .

ويروى عن ابن مسعود: أن نملة تجر نصف شقها حملت إلى سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام نبقة جلوقية ، فوضعت بين يديه ، فلم يلتفت إليها ، فرفعت رأسها فقالت :

> ألا كلنا نهدي إلى الله ماله ولو كان يهدي للجليل بقدره ولكنا نهدي إلى من نحب

وإن كان عنه ذا غنى فهمو قابله لقصر أعلى البحر منه مناهله ولو لم يكن في وسعنا ما يشاكله

فأتاه جبريل عليه السلام ، فقال : إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك : اقبل هديتها ، فإن الله تعالى يحب جهد المقل . أسنده الديلمي . وعنده عن ابن عمر رفعه : خير الناس مؤمن فقير يعطي من جهده .

[٣٧٦] حديث : « جَوْر التركِ ولا عَدْلُ العربِ » . كلام ساقط .

<sup>(</sup>٣٧٥) قال في التمييز: كلام ساقط وليس بحديث ، وقال القاري: بل كفر صريح ظاهره ؛ حيث فضّل ظلم جماعة على عدل آخرين ، مع أن أهل العدل أحسن أجناس الأرض ، وأهل الجور أصلهم الأنجاس . انظر التمييز ٢٤ ، وكشف الخفاء برقم ١٠٨٥ ، والأسرار ١٧٣ .

[٣٧٦ حديث: « الجوعُ كافرٌ ، وقاتلُه مِنْ أَهلِ الجنةِ » .

كلام يدور في الأسواق ، ويقرب من معنى الشق الأول ، قوله ﷺ : « اللهم إني أعوذ بك من الجوع ، فانه بئس الضجيع » ، في حديث عند أبي داود ، والنسائي ، وابن ماجه ؛ عن أبي هريرة .

وللطبراني في الأوسط ، عن عائشة مرفوعاً أيضاً ، في حديث : « اللهم إني أعوذ بك من الجوع ضجيعاً » .

وأما الشق الثاني ، فأحاديث ذم الجائع كثيرة منتشرة ، أفردت بالتأليف ، كحديث : « أفشوا السلام ، وأحسنوا الكلام ، وأطعموا الطعام ؛ تدخلوا الجنة . بسلام » . ومنها : « من أطعم كبداً جائعاً أطعمه الله من أطيب طعام الجنة . ومن برد كبداً عطشانة » ، الحديث . ومنها : « من أطعم مؤمناً حتى يشبعه أدخله الله من أبواب الجنة ، لا يدخلها إلا من كان مثله » .

[٣٧٧] حديث : « الجيزةُ روضةُ مِنْ رياضِ الجنةِ ، ومصرُ خزائنُ اللهِ في أرضِهِ » .

قال شيخنا: هو كذب موضوع، وهو في نسخة نبيط الموضوعة.

<sup>(</sup>٣٧٦) كشف الخفاء ١ : ٣٣٧ ، والتمييز ٦٤ ، والأسرار ١٧٤ .

<sup>(</sup>٣٧٧) كشف الخفاء ١ : ٣٣٨ ، والتمييز ٦٤ ، والأسرار ١٧٤ والفوائد للكرمي ٨٣ . وفي النهاية : أن الجيزة بكسر الجيم وسكون الباء قرية على النيل قبالة مصـر . انتهى . وهي المعروفة الآن بمحافظة الجيزة .

## حرف الحاء المهملة

[٣٧٨] حديث : « حارمُ وراثه مِنْ أَهْلِ النَّارِ » ، في : من زوى .

[٣٧٩] حديث: « حاكّوا الباعةَ ، فإنّه لاذمةَ لهم » .

قال شيخنا : إنه ورد بسند ضعيف ، لكن بلفظ : « ما كسوا الباعة ، فإنه لا أخلاق لهم » ، قال : وورد بسند قوي عن سفيان الشوري أنه قال : كان يقال : وذكره .

وترجم شيخنا في كتابه ( المطالب العالية ) « مما كسة الباعة » ، وأورد من طريق جابر أبي الشعثاء أنه كان لا يماكس في ثلاثة : في الكراء إلى مكة ، وفي الرقية ، وفي الأضحية .

وفي الفردوس بلا إسناد عن أنس مرفوعاً: « أتاني جبريل فقال: يا محمد ماكس عن درهمك ، فإن المغبون لا مأجور ، ولا محمود » .

وشطره الأخير عند ابي يعلي في مسنده ، قال : حدثنا كامل بن طلحة ، حدثنا أبو هشام القناد ، عن الحسين بن علي رفعه ، قال : « المغبون لا محمود ولا مأجور » .

<sup>(</sup>٣٧٩) كشف الخفاء ١ : ٣٤١ ، وتذكرة الموضوعات ١٣٥ ، والـدرر ١٨٩ ، والفوائـد للكرمي ٧٣ ، والتمييز ٦٤ ، والأسرار ١٧٤ ، وأسنى المطالب ٥٤٦ .

وهو عند البغوي في معجمه ، من حديث أبي هشام المذكور ، قال : كنت أحمل المتاع من البصرة إلى الحسن بن علي ، فكان يماكسني فيه ، فلعلي لا أقوم من عنده حتى يهب عامته ، فقلت : يا ابن رسول الله ، أجيئك بالمتاع من البصرة تماكسني فيه ، فلعلي لا أقوم حتى تهب عامته ؟ فقال : إن أبي حدثني يرفع الحديث إلى النبي على ، قال : « المغبون . . . . » وذكره ، قال البغوي : وهذا وهم من كامل يعني روايه عن أبي هشام ، فقد رواه غيره عن أبي هشام ، قال : كنت أحمل إلى علي بن الحسين . ورواه أبو سعيد الحسن بن على عن كامل ، وزاد فيه علي بن أبي طالب ، إلا أنه جعله من رواية الحسن لا الحسين وكذا رواه الطبراني في الكبير ، من حديث طلحة بن كامل ، عن ابن هشام ، عن عبد الله بن الحسن ، عن أبيه ، عن جده رفعه بهذا أيضاً . وأبو هشام قال الذهبي : إنه لا يعرف وخبره منكر . . . انتهى . لا سيما وقد اضطرب فيه .

وفي سابع عشر المجالسة ، من حديث محمد بن سلام الجمحي ، قال : رق ى عبد الله بن جعفر يماكس في درهم ، فقيل له : تماكس في درهم ، وأنت تجود من المال بكذا وكذا ؟! فقال : ذاك مالي جدت به ، وهذا عقلي بخلت به .

وللطبراني في الكبير ، عن أبي أمامة ، سمعت النبي على يقول : « غبن المسترسل حرام » ، وسنده ضعيف جداً ؛ لكن في الباب عن أنس وعلي ، وهما في اللسان لشيخنا .

[٣٨٠] حديث: « حُبِّبَ إليّ النساءُ ، والطيبُ ، وجُعِلَتْ قرةُ عيني في الصلاة » .

<sup>(</sup>٣٨٠) كشف الخفاء ١: ٣٣٨، وسنده النسائي ٧: ٥٨، والمسند ٣: ١٢٨، والتمييز ٦٤، وزاد المعاد ١: ٣٨، وصحيح الجامع الصغير رقم ٣١١٩، والدرر ١٨٦، والمستدرك ١٦٠، والفوائد للمسوكاني ١٢٥، والجمامع ٣٦٦٩، والروض ٥٣، والمشكاة ٢٦١، والمصنوع ١٠٣، وأسنى المطالب ٥٤٧.

الطبراني في الأوسط ، من حديث الأوزاعي ، عن اسحق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس به مرفوعاً . وكذا هو عنده في الصغير ، وكذا الخطيب في تاريخ بغداد من هذا الوجه ، لكن مقتصراً على جملة : « جعلت » فقط .

ورواه النسائي في سننه ، من حديث بشار ، عن جعفر ، عن ثابت ، عن أنس ، بلفظ الترجمة .

والحاكم في مستدركه بدون لفظة : « جعلت » ؛ وقال : إنه صحيح على شرط مسلم .

ورواه مؤمل بن إهاب في جزئه الشهير ، قال : حدثنا سفيان ، عن جعفر به ، بلفظ : « وجعل قرة » والباقي سواء .

وأخرجه ابن عدى في كامله ، من جهة سلام بـن أبي خبُزة ، حدثنا ثابت البناني وعلى بن زيد ، كلاهما عن أنس ، بلفظ الترجمة .

وهو عند النسائي أيضاً ، من جهة سلام أبي المنذر ، عن ثابت ، عن أنس ، بلفظ : « حبب إلي من الدنيا النساء والطيب ، وجعل قرة عيني في الصلاة » .

ومن هذا الوجه أخرجه أحمد ، وأبو يعلى ؛ في مسنديهما ، وأبو عوانة في مستخرجه الصحيح ، والطبراني في الأوسط ، والبيهقي في سننه ، وآخرون ؛ حسبما بينته موضحا في جزء أفردته لهذا الحديث .

وقد عزاه الديلمي بلفظ: «حبب إلى كل شيء ، وحبب إلي النساء » إلى آخره ، للنسائي وغيره مما لم أره كذلك فيها .

وكذا أفاد ابن القيم: أن أحمد رواه في الزهد بزيادة لطيفة ؛ وهي: « أصبر عن الطعام والشراب ؛ ولا أصبر عنهن » .

وأمّاما استقر في هذا الحديث من زيادة « ثـالاث » فلم أقف عليها إلا في موضعين من الإحياء ؛ وفي تفسير آل عمران من الكشاف ، وما رأيتها في شيء

من طرق هذا الحديث بعد مزيد التفتيش ؛ وبذلك صرح الزركشي فقال : إنه لم يبرد فيه لفظ «ثلاث» قال : وزيادته محيلة للمعنى ، فإن الصلاة ليست من الدنيا ؛ قال : وقد تكلم الإمام أبو بكر بن فورك على معناه في جزء ، ووجه ما ثبت فيه « الثلاث » ونحوه قول شيخنا في تخريج الرافعي تبعا لأصله : وقد اشتهر على الألسنة بزيادة «ثلاث» . وشرحه الإمام أبو بكر بن فورك في جزء مفرد ؛ وكذلك ذكره الغزالي ولم نجد لفظ «ثلاث» في شيء من طرقه المسندة ، وقال في موضع آخر : قد وقفت على جزء للامام أبي بكر بن فورك أفرده للكلام على هذا الحديث وشرحه على أنه ورد بلفظ «الثلاث» وجهه وأطنب في ذلك ، وقال في تخريج الكشاف : إن لفظ «ثلاث» لم يقع في شيء وأطنب في ذلك ، وقال في تخريج الكشاف : إن لفظ «ثلاث» لم يقع في شيء وكذا قال الولي العراقي في أماليه : ليست هذه اللفظة وهي «ثلاث» في شيء وكذا قال الولي العراقي في أماليه : ليست هذه اللفظة وهي «ثلاث» في شيء من كتب الحديث ، وهي مفسدة للمعنى ، فإن الصلاة ليست من أمور الدنيا . .

## [٣٨١] حديث : « حُبُّكَ الشيء يُعْمِي ويُصِمُّ » .

أبو داود ، والعسكري ؛ من حديث بقية بن الوليد ، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم ، عن خالد بن محمد الثقفي ، عن بلال بن أبي الدرداء ، عن أبيه به مرفوعاً . ولم ينفرد به بقية ؛ فقد تابعه أبو حيوة شريح بن ينزيد ، ومحمد بن حرب ، كما عند العسكري ؛ ويحيى البابلتي كما عند القضاعي في مسنده ، وعصام بن خالد ومحمد بن مصعب ، كما عند أحمد في مسنده . وابن أبي مريم ضعيف ، لا سيما وقد رواه أحمد عن أبي اليمان عن ابن أبي مريم

<sup>(</sup>٣٨١) سنن أي داود ٤ : ٥٤ ، والفوائد للشوكاني ٢٥٥ ، والـدرر رقم ١٨٧ ، وضعيف الجامع رقم ١٦٨٧ ، والأسرار ١٧٧ و ٣١٧، والخلاصة ٨٦ ، والتمييز ٦٥ ، والجامع ٣٦٧٤ ، وأسنى المطالب ٥٤٨ ، وذخائر المواريث ٦٨٤٢ ، ومجمع الأمثال ١ : ٢٧٣ ، ومسند القضاعي ٤٠ ، وفيض القدير ٣ : ٣٧٤ ، والمجازات النبوية ١٣٥ ، والتذكرة حديث ١ من كتاب الحكم والأداب بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا .

فوقفه . والأول أكثر . وقد بالغ الصغاني فحكم عليه بالوضع ، وكذا تعقبه العراقي ، وقال : إن ابن أبي مريم لم يتهمه أحد بكذب ، إنما سرق له حلى فأنكر عقله ، وقد ضعفه غير واحد ، ويكفينا سكوت أبي داود عليه ، فليس بموضوع ، بل ولا شديد الضعف ، فهو حسن . . انتهى .

وفي الباب مما لم يثبت عن معاوية ، قال العسكري : أراد النبي على أن من الحب ما يعميك عن طريق الرشد ويصمك عن استماع الحق ، وأن الرجل إذا غلب الحب على قلبه ولم يكن له رادع من عقل أو دين أصمه حبه عن العدل ، وأعماه عن الرشد .

وكذا قال بعض الشعراء:

#### وعين أخي الرضى عن ذاك تعمى

وقال آخر :

فعين الرضى عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا وعن ثعلب قال:

تعمى العين عن النظر إلى مساويه وتصم الأذن عن استماع العدل فيه وأنشأ يقول:

وكذبت طرفي فيك والطرف صادق وأسمعت أذني فيك ما ليس تسمع وقيل: تعمى وتصم عن الأخرة. وفائدته النهي عن حب ما لا ينبغي

الإغراق في حبه .

[٣٨٢] حديث : « الحبةُ السوداءُ شفاءٌ من كُلِّ داءٍ إلا السام » .

البخاري ، من حديث عقيل ، عن ابن شهاب ، حدثني أبو سلمة

<sup>(</sup>٣٨٢) البخاري ٧ : ١٠٧ ، ومسلم ٧ : ٢٥ ، والترمذي ٣ : ١٥٨ ، وابن ماجه ٢ : ١١٤١ ، وكشف الخفاء ١ : ٣٤٤ ، والمسند ٢ : ٢٤١ و٦ : ١٣٨ ، والتمييز ٦٥ .

وسعيد بن المسيب ، أن أبا هريرة أخبرهما ، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : وذكره .

قال ابن شهاب: الحبة السوداء الشونيز والسام الموت.

ومن حديث خالد بن سعد ، قال : خرجنا ومعنا غالب بن أبحر ، فمرض في الطريق ، فقدمنا المدينة وهو مريض ، فعاده ابن أبي عتيق ؛ فقال : عليكم بهذه الحبة السوداء فخذوا منها خمساً أو سبعاً فاسحقوها ، ثم أقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب ، وفي هذا الجانب ؛ فإن عائشة حدثتني أنها سمعت النبي على يقول : « إن هذه الحبة » وذكره بلفظ : « إلا من السام » ، قلت : وما السام ؟ قال : الموت .

[٣٨٣] حديث: « الحبيبُ لا يُعذِّبُ حبيبه » .

ما علمته في المرفوع ، ولكن قد يشير إليه قول ه تعالى : ﴿ وقالت اليهود والنصارى : نحن أبناء الله وأحباؤه ، قل : فلم يعذبكم بذنوبكم ﴾ .

[٣٨٤] حديث : « حُبُّ الدنيا رأسُ كُلِّ خطيئة » .

البيهقي في الحادي والسبعين من الشعب ، بإسناد حسن ، إلى الحسن البصري ، رفعه مرسلاً .

وأورده الديلمي في الفردوس ، وتبعه ولده بلا إسناد ؛ عن علي رفعه به .

وهو عند البيهقي أيضاً في الزهد ، وأبي نعيم في ترجمة الثوري من

<sup>(</sup>٣٨٣) عند أحمد عن أنس: مرّ النبي على في نفر من أصحابه وصبي في الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ، فأقبلت تسعى وتقول: ابني ابني ، ؛ فسعت فأخذته، فقال القوم: يا رسول الله، ما كانت هذه لتلقي ولدها في النار، فقال النبي على د لا والله ولا يلقي حبيب حبيبه في النار». وله في الزهد عن الحسن مرسلاً: « والله لا يعذب الله حبيبه، ولكن قد يبتليه في الدنيا». انظر كشف الخفاء برقم ١٠٩٦، والأسرار ١٧٨، والتمييز ٦٥.

<sup>(</sup>٣٨٤) كشف الخفاء ١ : ٣٤٥ ، والدرر رقم ١٨٥ ، والحلية ٦ : ٢٨٨ ، وتذكرة الموضوعات ١٧٣ ، والفوائد للكرمي ٨٨ ، وضعيف الجامع رقم ٢٦٨١ ، والتمييز ٦٥ ، والأسرار ١٧٩ ، وأحاديث القصاص ٧٤ ، والإحياء ٣ : ١٩٧ و ٤٠١ ، وأسنى المطالب ٥٤٩ ، والجامع ٣٦٦٢ .

الحلية ، من قول عيسى بن مريم عليه السلام .

وعند ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان له ، من قول مالك بن دينار .

وعند ابن يونس في ترجمة سعد بن مسعود التجيبي ، من تاريخ مصر له ، من قول سعد هذا .

وجزم ابن تيمية بأنه من قول جندب البجلي رضي الله عنه . وبالأول يرد عليه وعلى غيره ، ممن صرح بالحكم عليه بالوضع ، لقول ابن المديني : مرسلات الحسن ، إذا رواها عنه الثقات صحاح ، ما أقل ما يسقط منها . وقال أبو زرعة : كل شيء يقول الحسن « قال رسول الله عليه » وجدت له أصلاً ثابتاً ، ما خلا أربعة أحاديث ، وليته ذكرها . وقال الدارقطني : في مراسيله ضعف .

وللديلمي ، عن أبي هريرة رفعه : «أعظم الأفات تصيب أمتي : حبهم الدنيا ، وجمعهم الدنانير والدراهم ، لا خير في كثير ممن جمعها إلا من سلطه الله على هلكتها في الحق » .

[٣٨٥]و حديث : « حبوا العرب » ، في : أحبوا العرب .

[٣٨٦] حديث: « حُبُّ الوطِن من الإِيمان ».

لم أقف عليه ، ومعناه صحيح في ثالث المجالسة للدينوري ، من طريق الأصمعي ، سمعت اعرابياً يقول : إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف تحننه إلى أوطانه ، وتشوقه إلى إخوانه ، وبكاؤه على ما مضى من زمانه .

ومن طريق الأصمعي أيضاً قال: قالت الهند: ثلاث خصال في ثلاثة أصناف من الحيوان، الإبل تحن إلى أوطانها، وإن كان عهدها بها بعيداً ؛ والطير إلى وكره، وإن كان موضعه مجدباً ؛ والإنسان إلى وطنه، وإن كان غيره أكثر نفعاً.

<sup>(</sup>٣٨٦) كشف الخفاء ١ : ٣٤٥ ، والتمييز ٦٥ ، وتذكرة الموضوعات ١١ ، والدرر رقم ١٩٠ ، والأسرار ١٨٠ ، والفوائد للكرمي ١٠٣ ، والمصنوع ١٠٦ .

ولما اشتاق النبي ﷺ إلى مكة محل مولده ومنشئه أنزل الله تعالى عليه قوله : ﴿إِنَ الذِي فَرضَ عَلَيْكُ القرآن لرادك إلى معاد﴾ إلى مكة .

وللخطابي في غريب الحديث ، من طريق ابراهيم بن محمد بن عبد العزيز ، عن أبيه ، عن الزهري ، قال : قدم أصيل ـ بالتصغير ـ الغفاري على رسول الله على من مكة قبل أن يضرب الحجاب ، فقالت له عائشة : كيف تركت مكة ؟ قال : اخضرت جنباتها ، وابيضت بطحاؤها ، وأغدق اذخرها ، وانتشر مسلمها ، الحديث ، وفيه : فقال له رسول الله على : «حسبك يا أصيل لا تحزني » . وهو عند أبي موسى المديني من وجه آخر ، قال : قدم أصيل الهذلي ، فذكر نحوه باختصار ، وفيه : فقال له النبي على : « ويها يا أصيل تدع القلوب تقر » .

[٣٨٧] حديث : « الحجامةُ تكرهُ في أول ِ النهار ، ولا يُرْجَى نفعها حتّى ينقص الهلال » .

عبد الملك بن حبيب ، في الطب النبوي ، من رواية عبد الكريم الحضرمي ؛ معضلاً .

[٣٨٨] حديث: « الحجامة في نقرةِ الرأسِ تُورِثُ النسيان، فتجنبوا ذلك » .

الديلمي ، من حديث عمر بن واصل ، قشال : حكى محمد بن سواء ، عن مالك بن دينار ، عن أنس مرفوعاً به . وابن واصل اتهمه الخطيب بالوضع ، لا سيما وهو حكاية وقد احتجم على يافوخه من وجع كان به ، ويروي أنه كان

<sup>(</sup>٣٨٧) وقال الزركشي وتبعه في الدرر: لم أقف عليه ، وقال السيد معين الدين الصفدي: ليس بثابت ، وقيل أنه من كلام بعض السلف . انظر كشف الخفاء ١ : ٣٤٧ . والمعضل في اللغة : اسم مفعول من « أعضله » بمعنى أعياه ، وفي الاصطلاح : ما سقط من اسناده اثنان فأكثر على التوالي . أنظر التقريب بتحقيقي .

<sup>(</sup>٣٨٨) أسنى المطالب ٧٧٦ ، والمنار ٨٧ ، والجامع ٣٧٨٣ ، وكشف الخفاء ١ : ٣٤٧ ، والدرر ٢٠٠ ، والفوائد للشوكاني ١٦٣ ، والتمييز ٦٥ .

يحتجم على هامته وبين كتفيه ، ولكن قد قال أبو داود : قال معمر : احتجمت فذهب عقلي حتى كنت ألقن فاتحة الكتاب في صلاتي ، وكان احتجم على هامته أي على رأسه .

وللحاكم ، من حديث عطاف بن خالسد ، عن نافسع ، عن ابن عمر مرفوعاً : « الحجامة على الريق أمثل وهي شفاء وبركة ، وهي تزيد في العقل وتزيد في الحفظ » الحديث ، وفيه : « احتجموا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ، فإنه اليوم الذي صرف الله عن أيوب فيه البلاء ، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء » ، وسنده ضعيف .

وأخرجه ابن ماجه ، من جهة سعد بن ميمون ، عن نافع ، وإسناده قال الذهبي : مجهول .

وقد أفرد بعض الآخذين عن شيخنا وشيخه أحاديث الحجامة في جزء، وهو مفتقر لتحرير.

[٣٨٩] حديث: «حجبت»، في: حفت.

[٣٩٠] حديث: « الحجرُ الأسودُ مِنْ الجنةِ » .

النسائي عن ابن عباس به مرفوعاً ، وزاد الترمذي والحاكم : « وإنه يبعث يوم القيامة له عينان » الحديث ، ولابن منيع عنه : « الحجر مروة من مرو الجنة » ، وأصله عند أحمد والترمذي ، وللديلمي عن عائشة مرفوعاً أيضاً : « الحجر الأسود من حجارة الجنة » ، وشواهده كثيرة .

[٣٩١] حديث : « حجُّوا قَبْلَ أَن لا تحجُّوا » .

عبد الرزاق ، ومن طريقه أبو نعيم ، ثم الديلمي ، أنا عبد الله بن

<sup>(</sup>۳۹۰) كشف الخفاء ۱: ۳٤۸ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ۳۱٦۹ ، والتمييز ٣٦ ، والترمذي ك ٧ ب ٤٩ قابل ما قبلها بما بعدها ، والنسائي ك ٢٤ ب ١٤٣ ، وأحمــد ١ : ٣٠٧ و ٣٢٩ و ٣٧٣ ، و ٢ : ٢١٣ و ٢١٤ ، و ٣ : ٢٧٧ قابل ما قبلها بما بعدها .

<sup>(</sup>٣٩١) كشف الحفاء ١ : ٣٤٩ ، وضعيف الجامع برقمي ٢٦٩٤ و ٢٦٩٦ ، والتمييز ٣٦ .

عيسى بن عمر الجندي ، حدثنا محمد بن أبي محمد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة به مرفوعاً ، بزيادة : « تقعد اعرابها على أذناب أوديتها ، فلا يدعون أحداً يدخلها » .

وهو عند الدارقطني في آخر الحج من سننه ، من رواية الجندي المذكور ؛ ولفظه : «حجوا قبل أن لا تحجوا » ، قالوا : وما شأن الحج يا رسول الله ؟ قال : « تقعد أعرابها على أذناب أوديتها ؛ فلا يصل إلى الحج أحد » ؛ عبد الله ومحمد مجهولان ؛ قاله العقيلي .

وقد أورده الزمخشري في الكشاف ، بلفظ : « حجوا قبل أن لا تحجوا ، قبل أن يمنع البر جانبه ، والبحر راكبه » . وكذا أورد : « حجوا قبل أن لا تحجوا ، فإنه قد هدم البيت مرتين ، ويرفع في الثالثة » . وهذا الثاني عند ابن أبي شيبة ، قال : أنا يزيد بن هارون ، عن حميد ، عن بُكر بن عبد الله المزني ، عن ابن عمر ، قال : تمتعوا من هذا البيت ، فإنه ، وذكره موقوفا .

وقد روي مرفوعاً ؛ أخرجه ابن حبان ، والحاكم ، والبزار ، والطبراني ؛ من طريق سفيان بن حبيب ، عن حميد بهذا .

وفي الكشاف أيضاً ، مما لم يقف عليه مخرجه ، عن ابن مسعود مرفوعاً : «حجوا هذا البيت قبل أن تنبت شجرة في البادية لا تأكل منها دابة إلا نفقت » . إنتهى .

ولما أورد البخاري في صحيحه حديث قتادة ، عن عبد الله بن أبي عتبة ، عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً : « ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج » ، من جهة الحجاج بن حجاج عنه ، قال عقبه : تابعه أبان وعمران عن قتادة ، قال : وقال عبد الرحمن ، عن شعبة يعني عن قتادة به : لا تقوم الساعة حتى لا يحج اللبيت . مما أخرجه أبو يعلى وغيره ، قال البخاري : والأول أكثر سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد .

[٣٩٢] حديث : « الحجونُ والبقيعُ يُؤْخَذُ بأطرافهما وينثران في الجنة ، وهما مقبرتا مكة والمدينة » .

أورده الزمخشري في الكشاف ، وبيض له الـزيلعي في تخريجـه ، وتبعه شيخنا .

[٣٩٣] حديث : « الحجُ جهادُ كُلِّ ضعيفٍ » .

ابن ماجه ، والقضاعي ؛ من حديث أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ، عن أم سلمة مرفوعاً بهذا ، ورجاله ثقات محتج بهم في الصحيح ، ولكن لا يعرف لأبي جعفر سماع من أم سلمة ، وقد أدرك ست سنين من حياتها ، فمولده سنة ست وخمسين وماتت سنة اثنتين وستين على المعتمد ، ولولا التوقف في سماعه لكان على شرط الصحيح .

وله شاهد عند القضاعي ، من حديث ابن لهيعة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، عن علي به مرفوعاً ، وفيه : « وجهاد المرأة حسن التبعل » .

وأورده الديلمي عن علي بلا سند .

وعلق البخاري عن عمر قوله: شدوا الرحال في الحج ، فإنه أحد الجهادين .

وقد تساهل الصغاني حيث أدرجه في الموضوعات .

[٣٩٤] حديث : « الحجُّ عرفة » .

<sup>(</sup>٣٩٧) كشف الخفاء ١ : ٣٥١ ، والأسرار ١٨٤ ، والتمييز ٦٦ ، وقال القاري : لا يُعْرَف له أصل .

<sup>(</sup>٣٩٣) ابن ماجه رقم ٢٩٠٢ ، وكشف الخفاء ١ : ٣٥١ ، والتمييز ٢٦ ، وصحيح الجامع الصغير ٣٦٦) ابن ماجه رقم ١٨٤ ، ومسند القضاعي ١٥ ، وشرحه ١٠٨ ، وفيض القدير ٢ : ٤٠٧ .

<sup>(</sup>٣٩٤) كشف الخفاء 1 : ٣٥١ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٣١٦٧ ، والتمييز ٦٦ ، والترمذي باب ٢٢ من تفسير سورة البقرة ، وأبو داود ٦٨ من المناسك ، وابن ماجه ٥٧ من المناسك ، والدارمي ٥٤ من المناسك .

أحمد، وأصحاب السنن، وابن حبان، والحاكم، والمدارقطني، والبيهقي ؛ كلهم من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلمي، قال: شهدت رسول الله على وهو واقف بعرفات، وأتاه ناس من أهل نجد، فقالوا: يا رسول الله، كيف الحج ؟ فقال: « الحج عرفة، من جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع، فقد تم به حجه». ولفظ أحمد وفي رواية لأبي داود: « من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر، فقد أدرك الحج ». وألفاظ الباقين نحوه. ورواه البارقطني والبيهقي: « الحج عرفة، الحج عرفة».

[٣٩٥] حديث: «حدثوا النّاسَ بما يعرفون»، في: أمرنا أن نكلم الناس.

# [٣٩٦] حديث : « حدِّثُوا عن بني إسرائيل ولا حَرَجَ » .

أبو داود ، عن أبي هريرة ، وأصله صحيح ، وفي لفظ لأحمد بن منيع عن جابر : «حدثوا عن بني إسرائيل ؛ فإنه كانت فيهم أعاجيب » . وكذا هو عند تمام في فوائده ، قال : وأنشأ على يحدث قال : «خرجت طائفة من بني إسرائيل حتى أتوا مقبرة من مقابرهم ، فقالوا : لو صلينا ودعونا الله عز وجل يخرج لنا رجلاً ممن قد مات فنسأله عن الموت ، ففعلوا ، فبينا هم كذلك ، إذ أطلع رجل رأسه من قبر من تلك المقابر خلاسي و الله عن عينيه أشر السجود ، فقال : يا هؤلاء ما أردتم إلي لقد مت من مائة عام ، فما سكنت عني حرارة الموت ، فادعوا الله أن يردني كما كنت » . انتهى . وهذه الزيادة تكاد أن تكون مقيدة لكون المأذون في التحديث به ، هو ما يكون من هذا النمط ، لا فيما يرجع إلى الأحكام ونحوها ، لعدم اتصالها ، وأحسن هذا القول بأن الواو في موضع الحال كما أوضحته في بعض التعاليق .

<sup>(</sup>٣٩٦) البخاري ٤ : ١٣٦ ، والترمذي ٣ : ٣٧٦ ، وسنن أبي داود ٣ : ٤٣٨ ، وكشف الخفاء ١ : ٣٥٢ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٣١٢٦ ، والدارمي ١ : ١٣٦ ، والتمييز ٦٧ ، ومسند القضاعي ١١٦ ، والشرح ٥١٩ ، وفيض القدير ٣ : ٢٠٦ .

<sup>(\*)</sup> أي بين البياض والسواد .

[٣٩٧] حديث: « الحدة تعتري خيار أمتى ».

أبو يعلى ، والطبراني ؛ عن ابن عباس بـه مرفـوعاً . وفي سنـده سلام بن سالم الطويل وهو متروك .

وهو في مسند الحسن بن سفيان ، من جهة الليث ، عن ذويد بن نافع ، قلت لأبي منصور الفارسي : يا أبا منصور : لولا حدة فيك ، فقال : ما يسرني بحدتي كذا وكذا ؛ وقد قال رسول الله على : « إن الحدة تعتري خيار أمتي » . وكذا أخرجه البغوي في معجم الصحابة ، ووصفا أبا منصور في روايتهما بالصحبة .

وأخرجه أبو نعيم في المعرفة أيضاً ، ولكن رواه المستغفري من طريق الليث ، فقال : عن يزيد بن أبي منصور ، وكانت له صحبة بدل : عن أبي منصور ولفظه كالترجمة ، وأشار إلى الاختلاف على الليث فيه ، والأول أكثر .

والطبراني في الأوسط ، بسند فيه يغنم بن سالم ، بن قنبر وهو كذاب ، عن على رفعه : « خيار أمتى أحداؤ هم الذين إذا غضبوا رجعوا » .

وهو عند البيهقي في الشعب ، وفي السمند للديلمي ، من حديث بشر بن الحسين ، عن الزبير بن عدى ، عن أنس بلفظ : « لا تكون إلا في صالحي أمتي وأبرارها ثم تفيء » ، وبهذا السند بلفظ : « ليس أحد أولى بالحدة من صاحب القرآن لعز القرآن في جوفه » ، ومن حديث وهب بن وهب ، عن ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن معاذ مرفوعاً أيضاً : « الحدة تعتري جماع القرآن في أجوافهم » .

[٣٩٨] حديث : « حذف السلام ِ سنّة » ، في : التكبير جزم .

<sup>(</sup>٣٩٧) كشف الخفاء ١: ٣٥٣ ، والأسرار ٣٦٤ ، والدرر رقم ١٩٤ ، وضعيف الجامع رقم ٣٧٧٧ ، والتمييز ٢٧ ، والجامع ٢٠٠ ، وابن عدي والتمييز ٢٧ ، والجامع ٣٨٠ ، وأسنى المطالب ٥٨٠ ، والخطيب ١٤ : ٧٧ ، وابن عدي ١ : ١٦٣ ، والطبراني ٣ : ١١٨ ، والضعيفة ٢٧ ، ومسند القضاعي ٢٠٤ ، والشرح ٤٨٤ ، وفيض القدير ٣ : ٤٦٢ .

# [٣٩٩] حديث : « الحرائرُ صلاحُ البيتِ ، والإِماءُ هلاكُ البيتِ » .

الثعلبي من رواية أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي ، حدثنا أحمد بن يوسف العجلي ؛ حدثنا يونس بن مرداس خادم أنس ، قال : كنت بين أنس وأبي هريرة فقال له أنس : سمعت رسول الله على يقول : « من أحب أن يلقي الله طاهراً مطهراً فليتزوج الحرائر » ، وقال أبو هريرة : سمعته يقول : « الحرائر صلاح البيت ؛ والاماء فساد البيت » ، أو قال : « هلاك البيت » ، وأحمد بن محمد متروك ، كذبه أبو حاتم ، ويونس مجهول . وقد قيل :

إذا لم يكن في منزل المرء حرة تدبره ضاعت عليه مصالحه [٤٠٠] حديث: « الحربُ خِدْعةُ » .

متفق عليه ، من حديث ابن المبارك ، عن معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة قال : سمى النبي على الحرب خدعة ، وليس عند مسلم «سمى» . وانفرد به البخاري من حديث عبد الرزاق عن معمر واتفقا عليه أيضاً ، من حديث ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، أنه سمع جابرا يقول : قال رسول الله على الحرب خدعة » ، وكذا رواه الحميدي عن ابن عيينة وقال : قال سفيان قال عمرو : خدعة بالضم ، وأهل العربية يقولونها بالفتح ، وممن رواه عن عمرو بن دينار محمد بن مسلم .

وفي الباب عن جماعة كثيرين ؛ فمنه ما رواه ابن إسحاق ، عن عبد الله بن سهل الأنصاري أن عائشة قالت : ثم إن نعيم بن مسعود قال : يا نبي الله إني أسلمت ولم أعلم قومي بإسلامي ، فمرني بما شئت ؟ فقال : « أنت فينا

<sup>(</sup>٣٩٩) كشف الخفاء ١ : ٣٥٤ ، وضعيف الجامع رقم ٢٧٧٦ ، والتمييز ٢٧ .

<sup>(</sup>٤٠٠) البخاري ٤ : ٥١ ، ومسلم ٥ : ١٤٣ ، والترمذي ٣ : ٢٢ ، وابن ماجه ٢ : ٩٤٥ ، وسنن أبي داود ٣ : ٥٩ ، وكشف الخفاء ١ : ٣٥٥ ، والمسند ١ : ٨١ و ٢ : ٣١٧ و ٣ : ٢٢٧ و ٢ : ٣٨٧ و الدرر رقم ١٩٨ ، والتمييز ٣٠ ، وأسنى المطالب ٥٨٢ ، والأزهر ١ : ٢٢٢ ، والحلية ٧ : ٢٤٧ ، والجامع ٣٨١ ، وصحيح الجامع ٣١٧١ ، والروض ٧٧٠ ، وذخائر المواريث ١٣٥٣ عن جابر بن عبد الله ، وفقه السيرة ٣٣٢ ، ومسند القضاعي ٤ ، والشرح عليه ٣١ ، وفيض القدير ٣ : ٤١ ، وحاشية المدابغي على شرح الأربعين ٢٢ .

كرجل واحد ، فخادع إن شئت ، فإنما الحرب خدعة » ، أخرجه العسكري وقال : أراد أن المماكرة في الحرب أنفع من المكاثرة . ومنه قول بعض الحكماء : إنفاذ الرأي في الحرب أنفع من الطعن والضرب . والمثل السائر : إذا لم تغلب فاخلب ، أي اخدع ، وقال بعض اللغويين : معنى خدع أظهر أمراً أبطن خلافه ، ومنه كان النبي على إذا أراد غزوة ورّى بغيرها .

[ ٤٠١] حديث : « الحزمُ سُوءُ الظنِّ » ، في : احترسوا .

[٤٠٢] حديث: « الحسدُ في الجيران » ، في: العداوة في الأهل.

[٤٠٣] حديث: « الحسدُ يفسدُ الايمانَ كما يفسدُ الصبرُ العسلَ ».

الديلمي ، عن معاوية بن حيَّدة ؛ ويشهد له حديث أبي هريرة مرفوعاً : « الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب » ، ونحوه عن أنس .

[ ٤٠٤] حديث : « حسناتُ الأبرارِ سيأتُ المقربين » .

هو من كلام أبي سعيد الخزار ، رواه ابن عساكر في ترجمته .

[٤٠٥] حديث : « حسنوا نوافلكم ، فبها تكمُلُ فرائضُكُم » .

عزاه الفاكهاني لابن عبد البر في بعض تصانيف، وتكملة الفرائض بالنوافل ثابت ، وإليه أشار ابن دقيق العيد في الكلام على الحديث الخامس من فضل الجماعة ، بقوله : قد ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض ، وقرر في السنن المشروعة قبل الفرائض وبعدها معنى لطيفا من الخبر المشار إليه وغيره .

<sup>(</sup>٤٠٣) كشف الخفاء ١ : ٣٥٦ ، وضعيف الجامع رقم ٢٧٨١ ، والتمييز ٦٨ .

<sup>(</sup>٤٠٤) وعزاه الزركشي في لقطته للجنيد ، وقال شيخ الإسلام في شرحها : الفرق بين الأبرار والمقربين : أن المقربين هم الذين أخذوا عن حظوظهم وإرادتهم واستعبلوا في القيام بحقوق مولاهم عبودية وطلباً لرضاه ، وأن الأبرار هم الذين بقوا مع حظوظهم وإرادتهم ، وأقيموا من الأعمال الصالحة ومقامات اليقين ليُجزَو على مجاهدتهم برفع الدرجات . كشف الخفاء ١ : ٣٥٧ برقم ١١٣٧ ، والأسرار ١٨٦ ، والتمييز ٦٨ .

<sup>(</sup>٤٠٥) كشف الخفاء ١ : ٣٥٨ ، والأسرار المرفوعة ١٨٦ ، وقال القاري : لا أصل له بهذا المبنى وإن كان يصح من حيث المعنى . والتمييز ٦٨ .

وللديلمي ، من حديث عبد الله بن يرفا الليثي ، عن أبيه ، عن جده مـرفوعـاً : ( النافلة هدية المؤمن إلى ربه ، فليحسن أحدكم هديته وليطيبها » .

[٤٠٧] حديث: « الحسنُ والحسينُ سيدا شبابِ أهل ِ الجنة » .

الترمذي ، من حديث عبد الرحمن بن أبي نعيم ، عن أبي سعيد الخدري رفعه به . وقال : إنه حسن صحيح . وهو عند أحمد ، وصححه ابن حبان والحاكم ، وفيه من الزيادة : إلا ابني الخالة عيسى ويحيى . وقد روى هذا الحديث سويد بن سعيد ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن عطية ، عن أبي سعيد ، فقال ابن معين : إنه باطل عن أبي معاوية ، قال الدارقطني : فلم نزل نظن أن هذا كما قال ابن معين ، حتى دخلت مصر في سنة سبع وخمسين ، فوجدت الحديث في مسند إسحاق بن إبراهيم المنجنيقي - وكان ثقة - رواه عن أبي كريب ، عن أبي معاوية ، كما قال سويد سواء ، وتخلص سويد . ولابن ماجه ، من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً ، بزيادة : « وأبوهما خير منهما » ؛ وصححه الحاكم من هذا الوجه أيضا ، وفي الباب عن جماعة .

[٤٠٨] حديث: « حُسْنُ السؤال ِ نصفُ العلم ِ » ، في: الاقتصاد.

[ ٤٠٩] حديث : « خُسْنُ العهدِ من الإيمان » .

الحاكم في مستدركه ، ومن طريقه الديلمي ، من حديث الصغاني ، عن أبي عاصم ، حدثنا صالح بن رستم ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة قالت :

<sup>(</sup>۷۰٪) الترمذي ٤ : ٣٣٩ ، وابن ماجه ١ : ٤٤ ، وكشف الخفاء ١ : ٣٥٨ ، والتمييز ٢٨ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٢٨٧٦ ، والدرر رقم ١٨٨ ، وأسنى المطالب ٨٨٥ ، والجامع ٣٨٢٧ ، والصحيحة ٧٩ ، والحاكم ٣ : ١٦٦ ـ ١٦٧ ، والطبراني ( ١/ ١٢٣ / ١ ) ، وأبو نعيم في الحلية ٥ : ٧١ ، والخطيب في التاريخ ٤ : ٧٠٧ و ١١ : ٩٠ ، وأحمد ٣ : ٣ و ٢٦ و ٦٤ و ٨٠ و ٨١ ، وابن عساكر ١٤٥ . ، ولقط اللآليء بتحقيق محمد عبد القادر عطا ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٤٠٩) كشف الخفاء ١ : ٣٦٠ ، والدرر ١٩٢ ، والأسرار ١٨٧ ، والتمييز ٦٨ ، وأسنى المطالب ٥٥٨ ، والمستدرك ١ : ١٦ ، ومسند القضاعي ١٦٨ ، والشرح ٢٥٥ ، وفيض القدير ٢ : ٧٤٧ .

جاءت عجوز إلى النبي على وهو عندي ، فقال لها : «من أنت ؟ » فقالت : أنا جثامة المرنية . قال : «أنت حسانة ؛ كيف أنت ؟ كيف حالكم ؟ كيف كنتم بعدنا ؟ قالت : بخير بأبي أنت ، فلما خرجت قلت : يا رسول الله ، تقبل على هذه العجوز هذا الاقبال ؟ قال : «إنها كانت تأتينا زمن خديجة ، وإن حسن العهد من الإيمان » . وقال : إنه صحيح على شرط الشيخين . وقد روى ابن عبد البر ، من طريق الكديمي ، عن أبي عاصم ؛ فسمى المرأة الحولاء ، فيحتمل أن يكون وصفها أو لقبها ، ويحتمل التعدد مع بعده لاتحاد الطريق .

وللعسكري ، من جهة الزبير بن بكار ، حدثنا محمد بن حسن ، حدثنا ابراهيم بن محمد ، عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ : أن عجوز سوداء دخلت على النبي على فحياها وقال : «كيف أنت كيف حالكم ؟» ، فلما خرجت قالت عائشة : يا نبي الله ألهذه السوداء تحيي وتصنع ما أرى ؟ فقال : « إنها كانت تغشانا في حياة خديجة ، وان » وذكره . قال الزبير : حدثني سليمان بن عبد الله ، عن شيخ من أهل مكة ، قال : هي أم زفر ماشطة خديجة .

ومن حديث حفص بن غياث ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كانت تأتي النبي على امرأة فيكرمها ، فقلت : يا رسول الله ، مَنْ هذه ؟ فقال : « هذه كانت تأتينا على زمن خديجة ، وإن . . . » وذكره . وهذا الأخير عند البيهقى في الشعب ، وقال : إنه بهذا السند غريب . . انتهى .

والعهد ينصرف في اللغة إلى وجوه ، أحدها الحفظ والمراعاة ، وهو المرادهنا .

[٤١٠] حديث: « الحُسْن مرحوم » .

<sup>(</sup>٤١٠) الحُسْنُ بضم الحاء وسكون السين المهملتين مصدر ، قال ابن الفرس في منظومته : أيُّ صاحب الحُسْن إذا تُسُطرُه تسرحُسه طبيعاً إذا تُسُسوه والسسر فيه مضمس يهدريه رب الحسجا ذوقها ولا يسرويه الظركشف الخفاء ١ : ٣٥٩ برقم ١١٤٤ ، والأسرار ١٨٧ ، والتمييز ٦٨ .

هو من كلام أبي حازم التابعي ، رواه الفاكهي في كتاب مكة .

[٤١١] حديث : « الحسود لا يسود » .

ليس في المرفوع ، ولكنه من كلام بعض السلف ، ففي الرسالة القشيرية قيل : وذكره ومعناه صحيح ؛ ففي المرفوع من طريق أبي هريرة : « الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ، وإنه يفسد الايمان كما يفسد الصبر العسل ، وهو أحد خصال ثلاث أصل لكل خطيئة » .

وقال الأحنف بن قيس: لا راحة لحسود.

وقال الخليل بن أحمد : ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد ، نفس دائم ، وعقل هائم ، وحزن لائم . رواها البيهقي في الشعب .

وقال بعضهم : الحاسد جاحد ؛ لأنه لا يرضى بقضاء الواحد .

وفي بعض الكتب: الحاسد عدو نعمتي ، إلى غير ذلك ، وقد أفرد ذمه بالتأليف ، وأخذ له القشيري بابا فيه آثار جمة .

[٤١٢] حديث : « حسينُ مني ، وأنا من حسين » .

الترمذي من حديث سعيد بن راشد ، عن يعلى بن مرة الثقفي به مرفوعا ، وقال : حسن ، وكذا رواه أحمد وابن ماجه في السنة ، في حديث .

[٤١٣] حديث : «حصِّنُوا أموالَكُم بالزكاة ، وداووا مرضاكم بالصدقة ، وأعِدُّوا للبلاء الدعاء » .

<sup>(</sup>٤١١) كشف الخفاء ١ : ٣٥٩ ، والأسرار ١٨٧ ، والتمييز ٦٨ .

ومن أحسن ما قيل:

ألا قبل لمن كنان لي حناسداً أتسدري عبلى مَنْ أسنات الأدب أسنات الأدب أسنات عبلى الله في في فيعله الأنبك لم تسرض لي منا وهب (٤١٧) الترمذي ، باب ٣٠ من كتاب المناقب ؛ وأحمد ٤ : ١٧٧ ، وكشف الخفاء ١ : ٣٥٨ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٣١٤١ ، والتمييز ٦٩ ، والأدب المفرد ٥٥ ؛ وابن ماجه ، باب ١١ من المقدمة . (٤١٣) كشف الحفاء ١ : ٦١ ، وضعيف الجامع ٣٧٢٧ ، والتمييز ٦٩ ، والجامع ١٦١٥ ، والضعيفة ١٣٥٩ ، وأسنى المطالب ٦٤٦ ، والخطيب ١٣ : ٢١ ، ومسند القضاعي ١٢١ ، والشرح ٥٤١ ، وفيض القدير ٣ : ٣٨٨ .

الطبراني ، وأبو نعيم ، والعسكري ، والقضاعي ؛ كلهم من حديث ابراهيم بن يزيد النخعي ، عن الأسود ، عن ابن مسعود به مرفوعا .

وللطبراني ، من حديث ابراهيم بن أبي عبلة ، عن عبادة بن الصامت ، قال : أتى رسول الله على وهو قاعد في ظل الحطيم بمكة ، فقيل : يا رسول الله ، أتى على مال لي بسيف البحر فذهب به ، فقال رسول الله على : « ما تلق مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة ، فحرزوا أموالكم بالزكاة ، وداوودا مرضاكم بالصدقة ، وادفعوا عنكم طوارق البلاء بالدعاء ، فإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل ، ما نزل يكشفه ، وما لم ينزل يحبسه » .

وللبيهقي في الشعب ، من حديث طالوت بن عباد ، حدثنا فضال بن جبير ، عن أبي أمامة مرفوعا : «حصنوا أموالكم بالزكاة ، وداووا مرضاكم بالصدقة ، واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء » . وقال : فضال صاحب مناكير . ومن حديث مطرف بن سمرة بن جندب ، عن أبيه رفعه مثله ، إلا أنه قال : « وردوا نائبة البلاء بالدعاء » بدل الجملة الثانية ، وراويه مجهول .

وله وكذا للديلمي ، من حديث بدل بن المحبر ، حدثنا هلال بن مالك الهزاني ، عن يونس بن عبيد ، عن راو ، عن ابن عمر مرفوعا ، ولفظه : « داووا مرضاكم بالصدقة ، وحصنوا أموالكم بالزكاة ؛ فإنها تدفع عنكم الأعراض والأمراض » ، وقال البيهقي : إنه منكر بهذا الإسناد .

وفي الباب أيضا عن أبي أمامة ، عند الطبراني ، وأبي الشيخ ، وعن أنس مرفوعا : « ما عولج مريض بدواء أفضل من الصدقة » ، أخرجه الديلمي ، وعن غيرهما مما لا نطيل به .

[ ٤ ١٤] حديث : « حُفَّت الجنَّةُ بالمكارِهِ ، وحُفَّت النارُ بالشهوات » .

<sup>(113)</sup> البخاري ٨ : ٨٦ ، ومسلم ٨ : ١٤٢ ، والدرر رقم ١٩٣ ، وكشف الخفاء ١ : ٣٦٣ ، والتمييز ٦٩ ، والمبيز ٦٩ ، والجامع ٣٣٣ ، وصحيح الجامع ٣١٤٢ ، وأسنى المطالب ٥٦٢ ، ومسند أحمد ٢ : ٣٣٣ و ٣٧٣ ، ومسند القضاعي ٩٧ ، والشرح ٤٣٢ ، والمجازات النبوية ٢٨٢ ، وفيض القدير ٣ : ٣٨٩ .

متفق عليه ، فمسلم بهذا اللفظ من حديث ورقاء ، والبخاري بلفظ : «حجبت » في الموضعين من حديث مالك ، كلاهما عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة به مرفوعاً . وهو عند مسلم أيضاً ، من حديث حماد بن سلمة ، عن ثابت وحميد ، كلاهما عن أنس مرفوعا بلفظ : «حفت » في الموضعين . وكذا أخرجه الترمذي ، بل رواه القضاعي ، من حديث إسحاق بن محمد الفروي ، عن مالك ، عن سمى ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة كذلك .

# [٤١٥] حديث : « الحكمة ضالة المؤمن » .

القضاعي في مسنده ، من حديث الليث ، عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم مرفوعاً به ، بزيادة : «حيث ما وجد المؤمن ضالته فليجمعها إليه » ، وهو مرسل .

من حديث ابراهيم بن الفضل ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة رفعه . فلفظ العسكري والقضاعي : « كلمة الحكمة ضالة كل حكيم ، فاذا وجدها فهو أحق بها » ؛ ولفظ الترمذي : « الكلمة الحكيمة ضالة المؤمن ؛ فحيث وجدها فهو أحق بها » ، وقال : إنه غريب ، وابراهيم يضعف في الحديث .

وقد رواه العسكري ، من حديث عنبسة بن عبد الرحمن ، عن شبيب بن بشير ، عن أنس رفعه : « العلم ضالة المؤمن حيث وجده أخذه » .

ومن حديث سليمان بن معاذ ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، من قوله : خذوا الحكمة ممن سمعتموها ، فإنه قد يقول الحكم غير الحكيم ، وتكون الرمية من غير رام .

وهـذا الأخير عنـد البيهقي في المدخـل ، من حـديث أبي نعيم ، حـدثنـا

<sup>(</sup>١٥٤) مسند القضاعي ٢٧ ، وقارن ص ١٢ منه ، والترمذي ٣ : ٣٨٧ ، وكشف الخفاء ١ : ٣٦٣ ، والأسرار ٢٨٤ ، والتمييز ٦٩ ، والدرر رقم ١٩٥ ، وأسنى المطالب ٩٩٠ .

الحسن بن صالح ، عن عكرمة به ، بلفظ : خذ الحكمة ممن سمعت ، فإن الرجل يتكلم بالحكمة وليس بحكيم ، فتكون كالرمية خرجت من غير رام .

وعنده ، من حديث سعيد بن أبي بردة ، قال : كان يقال : الحكمة ضالة المؤمن يأخذها حيث وجدها .

ومن جهة عبد العزيز بن أبي رواد ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، قال : كان يقال : العلم ضالة المؤمن يغدو في طلبها ، فإن أصاب منها شيئا حواه حتى يضم إليه غيره .

ويروى في معنى الأول المرفوع عن بريدة ، وكذا هو في نسخة أبي الدنيا الأشج الكذاب ، عن علي ، بل للديلمي ، من طريق عبد الوهاب ، عن مجاهد ، عن علي مرفوعا : « ضالة المؤمن العلم ، كلما قيد حديثا طلب إليه آخر » . وأخرجه من قبله ابن لال ، والحسن بن سفيان ، ومن طريقه أبو نعيم وآخرون .

وللديلمي ، عن ابن عباس ، مرفوعا : « نعم الفائدة الكلمة من الحكمة يسمعها الرجل فيهديها لأخيه » ، وبلا سند عن ابن عمر رفعه : « خذ الحكمة ولا يضرك من أي وعاء خرجت » .

ونحو هذا يروى من قول علي .

قال العسكري: أراد على : أن الحكيم يطلب الحكمة أبدا وينشدها ، فهو بمنزلة المضل ناقته يطلبها . ثم أسند عن مبارك بن فضالة ، قال : خطب الحجاج فقال : إن الله أمرنا بطلب الآخرة ، وكفانا مؤنه الدنيا ، فليته كفانا مؤنة الآخرة ، وأمرنا بطلب الدنيا ، قال : يقول الحسن : ضالة مؤمن عند فاسق فليأخذها .

وعن يوسف بن أسباط قال : كنت مع سفيان الثوري وحازم بن خزيمة يخطب ، فقال خازم : إن يوما أسكر الكبار ، وأشاب الصغار ، ليوم عسير ، شره مستطير . فقال سفيان : حكمة من جوف خرب . ثم أخرج شريحة ، يعني

ألواحا ، فكتبها . ونحوه : فرب مبلغ أوعى من سامع .

# [٤١٦] حديث: « حُكْمي على الواحدِ حُكْمي على الجماعةِ ».

ليس له أصل ، كما قاله العراقي في تخريجه . وسئل عنه المزي والذهبي فانكراه . وللترمذي ، والنسائي ؛ من حديث أميمة بنت رقيقة : ما قبولي لامرأة واحدة ، الا كقولي لمائة امرأة . لفظ النسائي ، وقال الترمذي : إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة . وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين باخراجها لثبوتها على شرطهما .

### [٤١٧] حديث : « الحلفُ حنثُ أو ندمُ » .

ابن ماجه ، وأبو يعلى ؛ من حديث بشار بـن كدام ، عن محمـد بن زيد ، عن ابن عمـر رفعـه ، بلفظ : « انمـا الحلف » ، إلا أبـا يعلى ، فقـال : « إنمـا اليمين » ، وفي لفظ له أيضاً كالترجمة . وأخرجه الطبـراني ، وكذا العسكـري ، ولفظه : « اليمين حنث أو ندم » ، وفي لفظ أيضاً : « الحلف حنث أو مندمة » .

(تنبيه) وقع في مسند الشهاب «مسعر بن كدام » في موضعين بدل « بشار » وهو غلط .

## [٤١٨] حديث : « حَمْلُ عليٌّ بابَ خيبر » .

أورده ابن إسحاق في السيرة ، عن أبي رافع مولى رسول الله على ، وأن سبعة هو ثامنهم ، اجتهدوا أن يقلبوه ، فلم يستطيعوا . ومن طريق ابن إسحاق أخرجه البيهقي في الدلائل ، ورواه الحاكم .

<sup>(</sup>٤١٦) كشف الخفاء ١ : ٣٦٤ ، والدرر رقم ١٩٩ ، والفوائد للشوكاني ٢٠٠ ، والتمييز ٢٩ ، والفوائد للكرمي ١٠٣ ، والأسرار ١٨٨ ، والمصنوع ١١٥ ، وأسنى المطالب ٢٦٥ ، وفتح الباري ٨ : ٤٨٨ ، والترمذي ٧ : ٩٤ ، والنسائي ٧ : ١٤٩ ، وابن ماجه ٢ : ٩٦٠ ، والموطأ ٢ : ١٩٧٧ .

<sup>(</sup>٤١٧) ابن ماجه 1 : ٦٨٠ ، وكشف الخفاء 1 : ٣٦٥ ، والتمييز ٧٠ ، وضعيف الجامع رقم ٢٧٨٧ ، والدرر رقم ١٩٧ ، والجامع ٣٨٢٩ ، ومسند القضاعي ٤٨ ، والشرح ٢٤٧ ، وفيض القـدير ٣ : ٤١٦ ، ومجمع الأمثال ٢ : ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٤١٨) كشف الخفاء ١ : ٣٦٥ ، والأسرار ١٨٨ ، والتمييز ٧٠ .

وعنه البيهقي في الدلائل ، من جهة ليث بن أبي سليم ، عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين ، عن جابر : أن عليا حمل الباب يوم خيبر ، وأنه جرب بعد ذلك ، فلم يحمله أربعون رجلا . وليث ضعيف ، والراوي عنه شيعي ، وكذا من دونه ، ولكن لمن دونه متابع ذكره البيهقي .

ومن جهة حرام بن عثمان ، عن أبي عتيق ، وابن جابر : أن عليا لما انتهى إلى الحصن اجتبذ أحد أبوابه فألقاه بالأرض ، فاجتمع عليه بعده منا سبعون رجلا ، فكان جهدهم أن أعادوا الباب . وعلقه البيهقي مضعفا له ، قلت : بل كلها واهية ، ولذا أنكره بعض العلماء .

[19] حديث: « الحميةُ رأسُ الدواءِ » ، في: المعدة بيت الداء.

[٤٢٠] حديث : « الحمى رائدُ الموت » .

أبو نعيم في الطب، من حديث حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن أنس مرفوعاً ، بزيادة : « وسجن الله في الأرض » . وقال : إن بشر بن شبيب رواه عن أنس كذلك مرفوعاً . ورواه أيضاً من طريق حماد بن زيد ، عن حميد وحبيب وثابت وعلي بن زيد في آخرين ، كلهم عن الحسن رفعه مرسلا ، ومن حديث اسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن جبير من قوله : الحمى رائد الموت . والطريق المقطوعة عند ابن أبي الدنيا في الأمراض من حديث اسماعيل بن أبي خالد به ، بل المرسل عنده ، من حديث جرير ، عن ابن شبرمة ، عن الحسن ، بلفظ : الحمى رائد الموت وهو سجن الله للمؤمن . ومن حديث خالد بن خداش ، عن حماد بن زيد ، عن يونس ، عن الحسن ، بلفظ : الحمى رائد الموت وهو سجن الله للمؤمن . بلفظ : الحمى رائد الموت ، وهي سجن الله في الأرض ، يحبس عبده إذا بلفظ : الحمى رائد الموت ، وهي سجن الله في الأرض ، يحبس عبده إذا شاء ، ثم يرسله إذا شاء ، ففتروها بالماء . وكذا أخرج المرسل من الوجه الثاني الغضاعي في مسنده ، من حديث عبد الله بن مسلم بن حبيبة ، حدثني أبو الخطاب ، حدثنا بشر بن المفضل ، عن يونس مثله ، بدون ففتروها بالماء .

<sup>(</sup>٤٢٠) كشف الخفاء ١ : ٣٦٦ ، وضعيف الجامع رقم ٧٩٦ ، والتمييز ٧٠ ، ومسنـد القضاعي ١١ ، وشرحه ٣٣ ، وفيض القدير ٣ : ٤٢٠ ، والمجازات النبوية ٥٣ .

وفي الباب ما للبخاري في تاريخه ، وإسحاق في مسنده ، والحسن بن سفيان ، والبغوي ، وابن قانع ؛ كلهم من طريق محرر بن هارون ، عن أبي يزيد المدنى ، عن عبد الرحمن بن المرقع ، قال : لما فتح النبي على خيبر كان في ألف وثماني مائة ، فقسمها على ثمانية عشر سهماً . فذكر حديث الترجمة . وهو عند أبي نعيم في المعرفة ، من طريق إسحاق ، وابن سفيان ، وغيرهما ، من جهة أبي عاصم العباداني راويه عن المحرر .

وكذا رواه الطبراني في من اسمه عبد الرحمن من معجمه ، من طريق محمد بن عبد الله الرقاشي ، ومحمد بن بكار العيشي ، قالا : حدثنا عبد الله أبو عاصم العباداني به . ومن طريق فرح بن عبيد الزهراني ، حدثنا أبو عاصم به ، وسمى الصحابي عبد الله لا عبد الرحمن ؛ ولذا ذكر هذا الطريق فيمن اسمه عبد الله .

وبالجملة فهو حـديث حسن ، وقد عـزى الديلمي روايــة ابن المرقـع لأبي الشيخ ورواية أنس للطبراني والحلية وما وقفت عليهما الآن .

[ ٢١١] حديث : « حمى يَوْمَ كفارةُ سنة » .

القضاعي في مسنده ، من حديث الحسن بن صالح ، عن الحسن بن عمرو ، عن إبراهيم النخعي ، عن الأسود ، عن ابن مسعود ، مرفوعا في حديث بلفظ : « وحمى ليلة تكفر خطايا سنة مجرمة » .

وله شاهد عن أبي الدرداء موقوف ابلفظ: «حمى ليلة كفارة سنة». رواه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات. وله من حديث عبد الملك بن عمير عنه به .

وعند تمام في فوائده ، من حديث أبي هاشم الرماني ، عن سعيد بن

<sup>(</sup>٤٢١) مسند القضاعي ١١ ـ ١٦ ، وكشف الخفاء ١ : ٣٦٧ ، والتمييز ٧٠ ، وفيض القدير ٣ : ٤١٩ ـ ٤٢١ ، والمجازات النبوية ٣٥ .

جبيـر ، عن أبي هريـرة رفعـه ، بلفظ التـرجمـة ، وزاد : « وحمى يـومين كفـارة سنتين ، وحمى ثلاثة أيام كفارة ثلاث سنين » .

ولابن أبي الدنيا ، من جهة حوشب ، عن الحسن رفعه مرسلا ؛ « إن الله ليكفر عن المؤمن خطاياه كلها بحمى ليلة » .

وقال ابن المبارك عقب روايته له: إنه من جيد الحديث. ومن جهة هشام ، عن الحسن ، قال: كانوا يرجون في حمى ليلة كفارة لما مضى من الذنوب. وشواهده كثيرة وبعضها يؤكد بعضاً.

### [٤٢٢] حديث: «حلالها حسابٌ، وحرامُها عذابٌ».

ابن أبي الدنيا ، والبيهقي في الشعب ، من طريقه عن علي موقوفا ، بلفظ : وحرامها النار . وسنده منقطع ؛ ولفظ الترجمة للغزالي ، وقال مخرجه : لم أجده ، يعني مطلقاً مرفوعا ، قلت : وفي مسند الفردوس عن ابن عباس رفعه : « يا ابن آدم ، ما تصنع بالدنيا ؟ حلالها حساب ، وحرامها عقاب » .

#### « الحياء من الإيمان » . « الحياء من الإيمان » .

متفق عليه ، عن ابن عمر ؛ ومسلم ، عن أبي هريرة ، وفي الباب عن جماعة .

#### [ ٢٤٤] حديث : « حين تلقى تدري » .

<sup>(</sup>٤٣٢) وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن مالك بزيادة : قال : قالوا لعلي بن أبي طالب : يا أبا الحسن ، صف لنا الدنيا ، قال : أطيل أو أقصر ؟ قالوا : أقصر ، قال : حلالها حساب وحرامها الخار . وأسنده الشيخ محيي الدين في مسامراته من طريق أبي هريرة رضي الله عنه . أنظر كشف الخفاء 1 : ٣٦٨ برقم ١١٧٦ ، والتمييز ٧٠ .

<sup>(</sup>٤٢٣) البخاري ١ : ١١ ، ومسلم ١ : ٤٦ ، وكشف الخفاء ١ : ٣٦٩ ، والتمييز ٧٠ ، والدرر رقم ١٩٦ ، وابن ماجه ٤٨٤ ، وأسنى المطالب ٤٩٥ ، والحلية ٣ : ٦٠ ، والترمذي ٢٠٠٩ ، والروض ١٦٥ ، والجامع ٣٨٥٩ ، وصحيح الجامع ٣١٩٧ ، ومسند القضاعي ٢٩ ، وشرحه ١٦٧ ، وفيض القدير ٣ : ٤٢٦ .

<sup>(</sup>٤٢٤) كشف الخفاء ١ : ٣٦٩ ، والأسرار ١٨٩ ، والتمييز ٧٠ .

معناه صحيح ، ويشير إليه قوله تعالى : ﴿ وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا ﴾ . ويروى من حديث عبد الله بن عثمان بن خيثم ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : لما رجعت مهاجرة الحبشة إلى رسول الله عقال فتية قال لهم : « ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة ؟ » ، فقال فتية منهم : بلى يا رسول الله ، بينا نحن جلوس مرّت بنا عجوز من عجائز رهبانيهم ، تحمل على رأسها قلة ماء ، فمرّت بفتى منهم ، فجعل إحدى يديه بين كتفيها ، ثم دفعها ، فخرت على ركبتيها ، فانكسرت قلتها ، فلما ارتفعت التفت إليه فقالت : سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله تعالى الكرسي وجمع الأولين والأخرين ، وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون ، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غداً ، قال : فيقول رسول الله على : « صدقت ، صدقت ، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم » . وقد جمعت طرقه في الأجوبة الدمياطية .

### حرف الخاء المعجمة

[٤٢٥] حديث: «خَابَ قومٌ لا سفيه لهم ».

هو من قول مكحول بلفظ: ذل من لا سفيه له . كما رواه ابن أبي الـدنيا في الحلم له ، من حديث سعيد بن المسيب : أن رجلا استطال على سليمان بن موسى فانتصر له أخوه ، فقال مكحول : وذكره .

وهو عند البيهقي في الشعب بلفظ: لقد ضل من لا سفيه له. وللبيهقي فقط، من طريق أبي بكر محمد بن الحسن، أنه سمع صالح بن جناح يقول: اعلم أن من الناس من يجهل إذا حلمت عنه، ويحلم إذا جهلت عليه، ويحسن إذا أسأت به، ويسيء إذا أحسنت إليه، وينصفك إذا ظلمته، ويظلمك إذا أنصفته، فمن كان هذا خلقه فلا بد من خلق ينصف من خلقه، ثم فجة تنصر من فجته، وجهالة تفزع من جهالته، ولا أب لك ؛ لأن بعض الحلم إذعان فقد ذل من ليس له سفيه يعضده، وضل من ليس له حليم يرشده.

ولابن أبي الدنيا فقط ، من حديث ابن سيرين : أن ابن عمر كان إذا خرج في سفر أخرج معه سفيها ، فإن جاء سفيه رده عنه .

وعن أبي جعفر القرشي قـال : اعتلج فتيـة من بني تميم يتصـــارعــون ،

<sup>(</sup>٤٢٥) كشف الخفاء ١ : ٣٧١ ، والأسرار ١٩٠ ، والتمييز ٧٠ .

والأحنف ينظر إليهم ؛ فقالت عجوز من بني تميم : ما لكم أقل الله عددكم ؟ عقال لها : مه تقولين ذلك لولا هؤلاء لكنا سفهاء ، أي أنهم يدفعون السفهاء عنا .

وفي الباب : « قوام أمتي بشرارها » وسيأتي .

وروى البيهقي في مناقب الشافعي ، من جهة الربيع والمزنى : أنهما سمعا الشافعي يقول : لا بأس بالفقيه أن يكون معه سفيه يسافه به . ولكن قال المزني بعد هذا : إن من أحوجك الدهر اليه فتعرضت له هنت عليه . . انتهى . وهو صحيح مجرب في السفهاء .

وفي عاشر المجالسة للدينوري ، من حديث محمد بن المنذر بن الزبير بن العوام ، وكان من سروات الناس ، أنه قال : ما قل سفهاء قوم قط إلا ذلوا . ومن حديث الأصمعي قال : قال المهلب : لأن يطيعني سفهاء قومي ، أحب إلي من أن يطيعني حلماؤ هم .

[٤٢٦] حديث : « الخازنُ الأمينُ ، المعطى ما أمر به كاملًا مُوَفّراً طيبةً به نفسه أحدُ المتصدقين » .

متفق عليه عن أبي موسى الأشعري به مرفوعا .

[۲۷۷] حديث : « خازنُ القوتِ ممقوتٌ » .

قد يستأنس له بقصة سويبط مع النعيمان .

[٢٨٨] حديث: « الخالة بمنزلة الأمِّ ».

<sup>(</sup>٤٢٦) البخاري ٣ : ٧٧ ، ومسلم ٣ : ٩٠ ، وكشف الخفاء ١ : ٣٧٢ ، والتمييز ٧٠ .

<sup>(</sup>٤٢٧) وقال القارىء : معناه صحيح لحديث : « المحتكر ملعون » . انظر الأسرار ١٩٠ ، وكشف الخفاء ١ : ٣٧٢ برقم ١١٩٢ ، والتمييز ٧١ .

<sup>(</sup>٤٢٨) البخاري ٣ : ١٦١ ، والترمذي ٣ : ١١٧ ، وأبو داود ٢ : ٣٨١ ، وكشف الخفاء ١ : ٣٧٣ ، ومسند أحمد ١ : ١٦٩ ، والشيخ ناصر في إرواء القليل ٧ : ٢٤٩ ، والبيهقي ٨ : ٦ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٣٣٣٤ ، والتمييز ٧١ .

ثابت في الصحيحين وغيرهما .

[٤٢٩] حديث : « الخالُ وارثُ مَنْ لا وراثَ له » .

أبو داود ، وابن ماجه ؛ من حديث راشد بن سعد ، عن أبي عامر الهوزني ، عن المقدام الكندي رفعه بهذا في حديث بزيادة : « يعقل عنه ويرثه » .

وفي لفظ عند أبي داود والنسائي بهذا السند: « الخال مولى من لا مولى له ، يرث ماله ويفك عانه » ، ومن حديث صالح بن يحيى بن المقدام ، عن أبيه عن ، جده به كالأول بلفظ: « يفك عانيه ويرث ماله » .

وعند النسائي من حديث راشد بلفظ: « الخال عصبة من لا عصبة له ، يعقل عنه ويرثه » ، ومن حديث راشد أنه سمع المقدام بلا واسطة بلفظ: « الخال ولي من لا ولي له ، يفك عنوه ويرث ماله » ، ومن حديث راشد رفعه معضلا: « الخال ولي من لا ولي له ، يرثه ويفك عنه » .

وصحح الحاكم وابن حبان هذا الحديث ، وقال أبو زرعة ، إنه حسن ، وأعله البيهقي بالاضطراب .

وفي الباب عن عائشة ؛ رواه الترمذي ، والنسائي ، والدارقطني ؛ من حديث طاوس عنها . وأعله النسائي أيضا بالاضطراب . ورجح الدارقطني والبيهقي وقفه .

وعن عمر رواه الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ؛ كلهم من رواية أبي أمامة بن سهل قال : كتب عمر إلى أبي عبيدة وذكره مرفوعا ، وقال البزار : إنه أحسن إسناد فيه ، وأما البيهقي فإنه نقل عن ابن معين أنه كان يقول : ليس فيه حديث قوي .

<sup>(</sup>٤٢٩) الترمذي ٣ : ١٨٣ ، ابن ماجه ٢ : ٩١٤ ، وأبو داود ٣: ١٦٩ ، والدرر رقم ٢٠٢ ، وكشف الخفاء ١ : ٣٧٣ ، والتمييز ٧١ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٣٣٣٣ ، وأسنى المطالب ٦٣١ ، والحاكم ٤ : ٣٤٤ ، وأحمد ١ : ٨٨ و ٤٦ ، والبيهقي ٦ : ٢١٤ ، والمدارقطني ٤٦١ ، وابن حبان ١٢٢٧ ، وابن الجارود ٩٦٤ ، والطحاوي ٢ : ٤٣٠ ، والجامع ٤١٢٣ .

وكذا في الباب عن أبي هريرة وغيره ، بل أورد الديلمي بلا سند عن ابن عمر رفعه : « الخال والد من لا والد له » .

وللخرائطي في المكارم ، من حديث سعيد بن سلام العطار ، حدثنا هشام بن الغاز ، عن محمد بن عمير بن وهب خال النبي على قال : جاء يعني عمير والنبي على ودائك يا رسول عمير والنبي على ردائك يا رسول الله ، قال : « نعم فانما الخال والد » ، وسعيد كذبه أحمد .

وعند ابن أبي حاتم قوله: وروى سعيد بن سلام ، عن محمد بن أبان ، عن عمير أنه قدم على النبي على ، فبسط له رداءه . ويروى عن القاسم عن عائشة: أن الأسود بن وهب خال النبي الله استأذن عليه ، فقال : «يا خال ادخل » ، فبسط رداءه الحديث . ورواه ابن شاهين ، وفي إسناده محمد بن عبد الله بن ربيعة القدامى ، وهو ضعيف . وعلى تقدير ثبوتهما فلعل القصة وقعت لكل من الأسود وأخيه عمير ، والله أعلم .

[ ٤٣٠] حديث : « الخبرُ الصالحُ يجيءُ به الرجلُ الصالحُ » .

أحمد بن منيع ، عن أنس . وفي الباب عن أبي هريرة ولفظه: « الرجل الصالح يحب الخبر الصالح ، والرجل السوء يحب الخبر السوء » .

[٤٣١] حديث : « خذوها ـ يعني حجابة الكعبة ـ يا بني طلحة خالدةً تالدةً لا ينزعها منكم إلا ظالمٌ » .

الطبراني في الكبير والأوسط ، من حديث عبد الله بن المؤمل ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس مرفوعا . وابن المؤمل وثقه ابن معين في رواية وابن حبان ، وقال : يخطىء وضعفه آخرون .

وعن مصعب الزبيري أن النبي على دفع إلى شيبة وعثمان بن طلحة مفتاح

<sup>(</sup>٤٣٠) كشف الخفاء ١ : ٣٧٤ ، وضعيف الجامع ٢٩٣٥ ، والتمييز ٧١ .

<sup>(</sup>٤٣١) كشف الخفاء ١ : ٣٧٤ ، والتمييز ٧١ ، والدرر رقم ٢٠٣ ، وأسنى المطالب ٢٠٠ ، ومسند أحمد ٢ : ١٥٧ .

الكعبة ، وقال : « خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة لا يأخذها منكم إلا ظالم » .

ولابن سعد من طريق عثمان بن طلحة أنه عليه السلام قال له يوم الفتح: « ائتني بالمفتاح » ، فأتيته به ، فأخذه مني ، ثم دفعه إلي وقال : « خذوها تالدة خالدة ولا ينزعها منكم إلا ظالم ؛ يا عثمان إن الله استأمنكم على بيته فكلوا مما ايصل إليكم من هذا البيت بالمعروف » .

وللأزرقي عن جده ، عن سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، في قوله تعالى : ﴿ إِن الله يأمركم أَن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ﴾ ، قال : نزلت في عثمان بن طلحة حين قبض النبي على مفتاح الكعبة ، ودخل به الكعبة يوم الفتح ، فخرج على وهو يتلو هذه الآية ، فدعا عثمان فدفع إليه المفتاح ، وقال على «خذوها يا بني طلحة بأمانة الله سبحانه لا ينزعها منكم إلا ظالم » .

[٤٣٢] حديث : « خذوا شطر دينكم عن الحميراء » .

قال شيخنا في تخريج ابن الحاجب من إملائه ، لا أعرف له إسناداً ؛ ولا رأيته في شيء من كتب الحديث إلا في النهاية لابن الأثير ، ذكره في مادة ح م ر ، ولم يذكر من خرجه ، ورأيته أيضا في كتاب الفردوس ، لكن بغير لفظه : وذكره من حديث أنس بغير إسناد أيضا ، ولفظه : «خذوا ثلث دينكم من بيت الحميراء» ، وبيض له صاحب مسند الفردوس فلم يخرج له إسناداً ، وذكر الحافظ عماد الدين بن كثير أنه سأل الحافظين المزي والذهبي عنه فلم يعرفاه .

[٤٣٣] حديث : « خذ حقَّكَ في عفافٍ » ، في : كفى بالمرء كذبا .

[٤٣٤] حديث: « الخراجُ بالضمان » .

<sup>(</sup>٤٣٢) كشف الخفاء ١ : ٣٧٤ ، والدرر رقم ٢١٠ ، والفوائد للشوكاني ٣٩٩ ، وشرح المواهب اللدنية ٧ : ٢١٦ ، والبداية والنهاية ٨ : ٩٢ ، والموضوعات الصغرى ٦٨ ، والتمييز ٧١ ، والأسرار ١٩٠ و ٣٨٩ و ٤٣٤ ، وأسنى المطالب ٩٩٥ ، والمصنوع ١٢١ ، والمنار ٩١ .

<sup>(</sup>٤٣٤) الترمذي ٢ : ٢٦٠ ، وابن ماجه ٢ : ٧٥٤ ، والنسائي ٧ : ٢٢٣ ، وأبو داود ٣ : ٣٨٦ ، وكشف الخضاء ١ : ٣٧٦ ، والمستدرك ٢ : ١٥ ، ومسند أحمد ٦ : ٤٩ و ٢٠٨ و ٢٣٧ ، والتمييز ٧١ ، والدرر رقم ٢١٨ ، وموارد الظمآن ٢٧٥ ، وأسنى المطالب ٣٣٣ ، والخطيب ٨ : ٢٩٨ ، والطيالسي ١٤٦٤ ، والدارقطني ٣١١ ، وابن الجارود ٣٢٧ ، والجامع ٤١٣١ ، والارواء ١٣١٥ .

أحمد ، وأصحاب السنن الأربعة ؛ كلهم من حديث مخلد بن خُفَاف ، عن عائشة مرفوعا به .

[840] حديث : « خرافة » .

الترمذي في السمر من جامعه ، بل وفي الشمائل النبوية ، وأحمد ، وأبو يعلى ، في مسديهما ؛ كلهم من حديث عامر الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة : أن النبي على حدث ذات ليلة نساءه حديثا ، فقالت امرأة منهن : يا رسول الله هذا حديث خرافة ، قال : « أتدرون ما خرافة ؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية ، فمكث فيهم دهراً ، ثم ردوه إلى الإنس ، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب ، فقال الناس : حديث خرافة » . انتهى .

وإليه أشار أبو الفرج النهرواني في الجلي الصالح له ، فقال : عوام الناس يرون أن قول القائل « هذه خرافة » معناه أنه حديث لا حقيقة له ، ولا أصل له ، وقد بين خلاف ذلك الصادق المصدوق . ونحوه قول ابن الأثير في النهاية : أجروه على كل ما يكذبونه من الأحاديث ، وعلى كل ما يستملح ويتعجب منه ، ويروى عنه على أنه قال : « خرافة حق » .

[٤٣٦] حديث : « الخربز » .

يعني البطيخ بالفارسية ؛ وأنه ﷺ كان يحبه ، يــروى عن أنس قال : رأيت رسول الله ﷺ يجمع بين الرطب والخربز ، وسيأتي في البطيخ .

[٤٣٧] حديث : « الخرقة الصوفية » ، في : لبس ، من اللام .

[ ٤٣٨] حديث : « خشيةُ اللهِ رأسُ كُلِّ حكمة » .

<sup>(</sup>٣٥٥) كشف الخفاء ١ : ٣٧٧ ، والدرر رقم ٤٩٧ ، والمسند ٦ : ١٥٧ ، والتمييز ٧٧ ، والميزان ٣ : ٥٥ ، والبداية والنهاية ٦ : ٤٧ .

<sup>(</sup>٤٣٦) كشف الخفاء ١ : ٣٧٧ برقم ١٢٠٨ . وفي القاموس الخِربز بالكسر : البطيخ ، عربي صحيح وأصله فارسى .

<sup>(</sup>٤٣٨) كشف الخفاء ١ : ٣٧٧ ، والتمييز ٧٢ ، ومسند القضاعي ٨ ، والشرح ٦٤ ، وفيض القدير ٣ : هم،

. هو معنى : تقوى الله ، وقد تقدم .

[ ٤٣٩] حديث: « خصمي حاكمي ».

هو كلام يشبه قول عبد الله بن أبَى لما لم يـوافقه على قـوله النبي ﷺ: اجلس في بيتك فمن جاء منا ، القصـة . وعـارضـه ابن رواحـة رضي الله عنـه بقوله ؛ يا رسول الله فاغشنا به :

متى ما يكن مولاك خصمك لم تزل تذاد ويصرعُك الذين تصارع وهل ينهض البازي بغير جناحِه وإن جز يوما ريشه فهو نافع

[٤٤٠] حديث: « خُصَّ البلاء بمن عرف الناس وعَاشَ فيهم مَنْ لم يعرفهم » .

القضاعي ، من حديث عثمان بن سماك ، عن محمد بن إسحاق ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه رفعه به ، وسنده ضعيف ، مع ارساله أو إعضاله ، لكن أخرجه الديلمي ، من حديث أبي بكر بن لال ، ثم من جهة معاوية بن صالح ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن عمر قال : وذكره موقوفاً بلفظ « من لا يعرفهم » .

[٤٤١] حديث: «خَلَقَ الله التربةَ يَوْمَ السبت، وخَلَقَ فيها الجبالَ يَـوْمَ اللَّاحِد، الحديث ».

أحمد ومسلم ، والنسائي ؛ كلهم من حديث أيوب بن خالد ، عن عبد الله بن رافع ، عن أبي هريرة مرفوعاً به .

<sup>(</sup>٤٣٩) كشف الخفاء ١ : ٣٧٨ ، والتمييز ٧٢ . وليس بحديث كها قال النجم .

<sup>(</sup>٤٤٠) مسند القضاعي ١٠١ ، والشرح ٤٤٤ ، وفيض القديـر ٣ : ٣٣٩ ، وكشف الحفاء ١ : ٣٧٧ ، والتمييز ٧٢ ، وأسنى المطالب ٦٠٣ ، والجامع ٣٩١٠ .

<sup>(</sup>٤٤١) مسلم ٤: ٢١٤٩ (ط عبد الباقي ) ، وكشف الخفاء ١: ٣٧٨ ، وفيض القدير ٣: ٤٤٧ ،

وتُفسير ابن كثير ٤ : ٤٩ ، والتمييـز ٧٧ ، والأنوار الكـاشفة ١٨٨ ، والمنــار ٨٤ ، والأسرار ٤٥٦ ،

والتاريخ الكبير ١ : ٤١٣ ، وأسنى المطالب ٦٠٦ ، وصحيح الجامع ٣٢٣٠ ، والصحيحة ١٨٣٣ ، والجامع ٣٩٣٠ .

[٤٤٢] حديث: « خُلِقَتِ المرأةُ مِنْ ضلع ».

متفق عليه ، من حديث ميسرة ، عن أبي هريرة مرفوعاً ، في حديث بلفظ : « فإن المرأة خلقت » .

وفي لفظ للبخاري أيضاً : « فإنهن خلقن من ضلع ، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه ، فإن ذهبت تقيمه كسرته ، وإن تركته لم يزل أعوج » .

ورواه مسلم أيضاً ، من حديث ابن عيينة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة مرفوعا ، بلفظ : « إن المرأة خلقت من ضلع لن يستقيم لك على طريقة ، فان استمتعت بها ، استمتعت بها وبها عوج ؛ وإن ذهبت تقيمها كسرتها ، وكسرها طلاقها » .

وهو من هذا الوجه عند العسكري ، بلفظ : « خلقت المرأة من ضلع ، إن تقمها تكسرها ، وإن تتركها تعش معها على عوجها » .

وفي الباب عن أنس وعائشة وغيرهما .

وللعسكري عن المبرد قال: قال ابن طيفور: روي أن ابراهيم الخليل عليه السلام شكى إلى ربه عز وجل سوء خلق سارة ؛ فأوحى الله إليه إنما هي ضلع فارفق بها ، أما ترضى أن تكون نصيبك من المكروه .

وفي الحديث الإشارة إلى ما يروى من أن حواء خلقت من ضلع آدم . ولسليمان بن يزيد العدوي من قصيدة طويلة يذم امرأة فيها :

هي الضلع العوجاء لست مقيمها إلا إن تقويم الضلوع انكسارها أتجمع ضعفا واقتداراً على الفتى أليس عجيبا ضعفها واقتدارها

[٤٤٣] حديث: « الخلقُ كلهم عيالُ الله ، فأَحَبُّ الخلقِ إلى الله مَنْ أَحْسَنَ إلى عيالِهِ » .

<sup>(</sup>٤٤٢) البخاري ٤ : ١٠٦ ، ومسلم ٢ : ١٠٩٠ رقم ١٤٦٨ ، وعمل اليوم والليلة ٢٢٧ ، وكشف الخفاء ١ : ٣٨٠ ، والتمييز ٧٧ .

<sup>(</sup>٤٤٣) كشف الخفاء ١ : ٣٨٠ ، وضعيف الجامع رقم ٢٩٤٥ ، والدرر رقم ٢٠٦ ، الحليـة ٢ : ٢٠٠=

الطبراني في الكبير والأوسط، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الشعب؛ كلهم من حديث إبراهيم عن الأسود، عن ابن مسعود مرفوعا. وهو عند أبي نعيم أيضا عن علقمة، بدل الأسود. ورواه البيهقي أيضاً، وأبو نعيم، وأبو يعلى، والبزار، والطبراني، والحارث بن أبي أسامة، وابن أبي الدنيا، والعسكري، وآخرون؛ من جهة يوسف بن عطية، عن ثابت، عن أنس مرفوعاً، بلفظ: « فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله ».

وهو عند الديلمي ، من حديث بشر بن رافع ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رفعه ، بلفظ : « الخلق كلهم عيال الله ، وتحت كنفه ، فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله » .

وللطبراني في الأوسط ، والعسكري ، من حديث سكين بن أبي سراج ، في رواية الطبراني عن عمرو بن دينار ، وفي رواية العسكري : عن عبد الله بن دينار ، ثم اتفقا عن ابن عمر قال : قيل : يا رسول الله ، أي الناس أحب إلى الله ؟ قال : « أنفع الناس للناس » ، وذكر حديثا .

وهـ و عند أبي نعيم في الحلية ، من حديث موسى بن محمد الموقري ، حدثنا مالك ، عن عبد الله بن دينار به .

وللطبراني ، من حديث زيد بن خالد مرفوعاً : « خير العمل ما نفع ، وخير الهدى ما اتبع ، وخير الناس أنفعهم للناس » .

وبعضها يؤكد بعضا . ومخرج هذا الكلام ، كما قال العسكري : على المجاز والتوسع ، كأن الله لما كان المتضمن بأرزاق العباد والكافل لهم كان الخلق كالعيال له . ونحوه حديث : « إن لله أهلين من الناس : أهل القرآن هم أهل الله » ، أي خاصته .

و ٤ : ٧٣٧ ، والتمييز ٧٧ ، والجامع ٤١٣٥ ، والروض النضير ١ : ٤٢٣ ، والضعيفة ٣٥٩٠ ،
 وأسنى المطالب ٣٣٥ ، وفتاوي النووي ١٢٢ ، والخطيب ٣ : ٣٣٤ ، ومسند القضاعي ٢٠٨ ،
 والشرح ٨٩٥ ، وفيض القدير ٣ : ٥٠٣ .

وقد قال أبو العتاهية :

عيال الله أكرمهم عليه ابثهم المكارم في عياله ولم تر مثنيا في ذي فعال عليه قط أفصح من فعاله وقال غيره:

الخلق كلهم عيال الله تحت ظلاله فأحبهم طراً إليه أبرُّهم بعياله

[££٤] حديث : « خللوا أصابِعَكُم لا تتخللها النَّارُ يَوْمَ القيامةِ » .

الدارقطني ، بسند واهٍ ، عن أبي هريرة به مرفوعا ؛ وبسند ضعيف عن عائشة نحوه ، لكن قد ورد الأمر بتخليل الأصابع في أحاديث .

[٤٤٥] حديث : « الخمرُ أُمُّ الخبائث » .

الدارقطني وغيره ؛ من حديث الوليد بن عبادة ، عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : « اجتنبوا الخمر أم الخبائث » .

ورواه القضاعي من هذا الوجه بلفظ الترجمة فقط .

وهـو عند الـطبـراني في الأوسط من وجـه آخـر بلفظ: « الخمـر أم الفواحش » .

ولابن أبي عـاصم ، من حديث السـائب بن يزيـد ، عن عثمـان ، قـال : اجتنبوا الخمر ؛ فإن رسول الله ﷺ سماها أم الخبائث .

وللطبراني في الكبير والأوسط ، من حديث ابن عباس مرفوعا : « الخمر أم الفواحش ، وأكبر الكبائر ، مَنْ شربها وقع على أمه ، وخالته ، وعمته » .

<sup>(</sup>٤٤٤) انظر في تخليل الأصابع : التسرمذي ١ : ٤٩ ، وابن مـاجه ١ : ١٥٧ ، ومسنن أبي داود ١ : ٧٧ و ٧٧ و ٧٧ و ٧٣ ، والنسائي ١ : ٧٧ ، وكشف الخفاء ١ : ٣٨٢ ، وموارد الظمآن ٦٨ ، ومسند أحمد ٤ : ٣٣ و ٢٧٩ ، وضعيف الجامع رقم ٢٨٤٤ ، والتمييز ٧٧ .

<sup>(</sup>٤٤٥) مسند القضاعي ١١ ، وشرحه ٧٦ ، والمجازات النبوية ١٨٧ ، وكشف الخفاء ١ : ٣٨٧ ، وصحيح الجامع الصغيررقم ٣٣٣٩ ، والتمييز ٧٧ ، وفيض القدير ٣ : ٥٠٨ .

وله في الكبير ، عن عتاب بن عامر النجاري ، عن ابن عمرو ، عن رجل مرفوعا ، في حديث : « إنها أكبر الكبائر ، وأم الفواحش .

وللديلمي ، عن عقبة بن عامر رفعه ، في حمديث : « الخمر جماع الإثم » .

وللعسكري ، من حديث مكحول ، عن أم أيمن مرفوعا : « إياك والخمر ؛ فإنها مفتاح كل شر » . ومن حديث شهر ، عن أبي الدرداء ، قال : أوصاني رسول الله على أن لا اشرك بالله شيئاً ، وأن أصل رحمي وإن قطعت ، وأن لا أشرب خمراً فإنها مفتاح كل شر .

وشواهد هذا المعنى كثيرة ، وقد صنف في ذم المسكر ابن أبي الدنيا ، ثم الضياء وآخرون .

[٤٤٦] حديث : « الخمولُ نعمةٌ وكُلُّ أحدٍ يأباها » .

ليس بمرفوع ، وإنما هو عن بعض السلف ، نعم ثبت عن سعد مرفوعاً : « إن الله يحب العبد الخفي التقي » ، وسيأتي قريباً في : خير الذكر .

[٤٤٧] حديث : « خيارُ أُمتي أَحدَّاؤها » .

في : الحدة ، من الحاء المهملة .

[٤٤٨] حديث: «خيارُ البِرِّ عاجلُهُ ».

هو بمعناه عن العباس كما مضى ، في : تمام من المثناة .

<sup>(</sup>٢٤٤) قال القاري: وكذا حديث « الخمول راحة ، والشهرة آفة » من كلام بعض المشايخ. وقال ابن الفرس: وقد رأيت في بعض التعاليق زيادة « والشهرة نقمة ، وكل يتوخاها » ، وقد جاء في السنة وفي كلام السلف ما يدل لهذه الزيادة أيضاً ، حتى أن إبراهيم بن أدهم كان يتحرى الخفاء ويهرب من الشهرة ، ومن كلامه : حبّ لقاء الناس من حب الدنيا ، وتركهم من ترك الدنيا ، ولم يصدق الله في أعماله من أحب الشهرة . انظر كشف الخفاء ١ : ٣٨٣ برقم ١٢٢٦ ، والأسرار ١٩٢ ، والتمييز

<sup>(</sup>٤٤٨) كشف الخفاء ١ : ٣٨٤ برقم ١٢٢٩ ، والتمييز ٧٣ ، والأسرار ١٩٢ .

[889] حديث : « خيارُ عبادِ اللهِ الذين يُراعُونَ الشمسَ والقمرَ والأهلةَ لذكرِ اللهِ » .

الحاكم ، والطبراني ، وأبو نعيم ، من حديث ابن أبي أوفى به مرفوعا .

وللطبراني في الأوسط ، من حديث الحارث بن النعمان ، عن أنس رفعه : « لو أقسمت لبررت أن أحب عباد الله إلى الله لرعاة الشمس والقمر ، يعني المؤذنين ، وإنهم ليعرفون يوم القيامة بطول أعناقهم » .

#### [ ٥٠٠] حديث : « خياركم أحسنكم قضاءً » .

متفق عليه ، من حديث سلمة بن كهيل ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة به مرفوعا في حديث ، فلفظ البخاري : « إن خياركم » أو : « فان خيركم » أو : « خيار الناس » ، ولفظ مسلم : « خياركم محاسنكم » أو : « خياركم أحسنكم » أو : « فان من خيركم » أو : « خياركم » . وفي الباب عن أبي رافع عند مسلم ، بلفظ : « إن خيار الناس أحسنهم قضاء » أو : « فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء » أو : « فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء » .

## [ 801] حديث: « خِيارُكم خِيارُكم لنسائهم » .

ابن ماجه ، عن عبد الله بن عمرو به مرفوعا . وللترمذي عن عائشة مرفوعا : «خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي » . ولأبي يعلى ، عن أبي هريرة ، بلفظ : « لأهلي من بعدي » . وللطبراني ، عن عبد الله بن بريدة ، عن معاوية رفعه : «خيركم خيركم لأهله » . وقد صنف الطبراني ، وأبو عمر النوقانى ، وغيرهما ؛ في معاشرة الأهل .

<sup>(</sup>٤٤٩) كشف الخفاء ١ : ٣٨٤ ، والتمييز ٧٣ . وقال ابن الفرس : قال شيخنا : حديث حسن صحيح . (٤٥٠) البخاري ٣ : ٨٧٨ ، ومسلم ٥ : ٥٥ ، والترمذي ٢ : ٢٧٢ ، وكشف الخفاء ١ : ٣٨٤ ، والدرر رقم ٢١٤ ، والحلية ٧ : ٢٤٢ و ٢٦٣ ، والتمييز ٧٣ ، وأسنى المطالب ٢١٢ ، والجمامع ٣٩٨٩ ، ومسند القضاعي ١٩٣ ، والشرح ٢٨٨ ، وفيض القدير ٣ : ٤٦٦ .

<sup>(201)</sup> ابن ماجه رقّم ۱۹۷۸ ، وكشف الخفاء ۱ : ۳۸۳ ، والتمييز ۷۳ ، وموارد الظمآن ۳۱۸ ، وسنن الدارمي ۲ : ۱۹۹ ، والترمذي ٤ : ۳۲۷ ، ومسند القضاعي ۱۹۰ ، وفيض القدير ۳ : ۶۹۲ .

[٤٥٢] حديث : «خيرُكم في رأس المائتين الخفيفُ الحاذّ » ، قيـل : يا رسول الله ، ما خفةُ الحاذ ؟ قال : « مَنْ لا أَهلَ له ، ولا مال » .

أبو يعلى في مسنده ، من حديث رواد بن الجراح ، عن سفيان الثوري ، عن منصور ، عن ربعي ، عن حذيفة مرفوعا به . وعلته روَّادٌ ، ولذا قال الخليلي : ضعفه الحفاظ فيه وخطؤ وه . انتهى .

فإن صح فهو محمول على جواز الترهب أيام الفتن . وفي معناه أحاديث كثيرة ، كلها واهية ، منها : ما رواه الحرث بن أبي أسامة ، من حديث ابن مسعود مرفوعا : «سيأتي على الناس زمان تحل فيه العزبة ، لا يسلم لذي دين دينه ، إلا من فر بدينه من شاهق إلى شاهق ، ومن جحر إلى جحر ، كالطائر يفر بفراخه ، وكالثعلب بأشباله ؛ فأقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، واعتزل الناس إلا من خير » الحديث .

ومنها ما رواه الديلمي ، من حديث زكريا بن يحيى الصوفي ، عن ابن لحذيفة بن اليمان ، عن أبيه ، عن جده حذيفة مرفوعا : « خير نسائكم بعد ستين ومائة العواقر ، وخير أولادكم بعد أربع وخمسين البنات » .

وفي الترمذي ، من طريق علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ، مرفوعاً : « إن أغبط أوليائي عندي : لمؤمن خفيف الحاذ ، ذو حظ من الصلاة ، أحسن عبادة ربه ، وأطاعه في السر والعلانية ، وكان غامضاً في الناس ، لا يشار إليه بالأصابع ، وكان رزقه كفافاً ، فصبر على ذلك ثم نفض بيده ، فقال : عجلت منيته قلت بواكيه قل تراثه » ، وقال عقبه : على ضعيف .

وقد أخرجه أحمد ، والبيهقي في الزهد ، والحاكم في الأطعمة من مستدركه ، وقال : هذا إسناد للشاميين صحيح عندهم ولم يخرجاه . . انتهى .

ولم ينفرد به عليّ بن يزيد ؛ فقد أخرجه ابن ماجه في الزهد من سننه ، من

<sup>(</sup>٤٥٢) الجامع ٤١٠٧ ، والضعيفة ٣٠٨٠ ، والمنار ٣٠ ، كشف الخفاء ١ : ٣٨٦ ، والأسرار ٤٨٣ ، وضعيف الجامع رقم ٢٩١٨ ، والتمييز ٧٣ ، والفتاوي الحديثة ٢١٣ ، وأسنى المطالب ٦٦٩ ، والخطيب ٦ : ١٩٨ و ١١ : ٢٧٠ .

غير طريقه ، من حديث صدقة بن عبد الله ، عن ابراهيم بن مرَّة ، عن أيوب بن سليمان ، عن أبي أمامة ، ولفظه : « اغبط الناس عندي : مؤمن خفيف راحاذ . . » وذكر نحوه .

والحاذ بالتخفيف وبالمهملة ثم المعجمة لغة : الحال .

وللديلمي ، من حديث عبد الله بن عبد الوهاب الخوارزمي ، عن داود بن عقال ، عن أنس رفعه : « يأتي على الناس زمان لأن يربي أحدكم جرو كلب خيرً له من أن يربى ولداً من صلبه » .

[٤٥٣] حديث: «خيركُنْ أيسركُنَّ صَدَاقا ».

الطبراني ، عن ابن عباس مرفوعاً ، باسنادين ، في أحدهما : جابر الجعفى ، وفي الآخر : رجاء بن الحارث ؛ وهما ضعيفان .

لكن في الباب ، عن عائشة مرفوعاً : « إن أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا » ، رواه أحمد ، والبيهقي ؛ وفي لفظ : « أيسر مؤنة » ، وفي لفظ : « أخف النساء صداقا أعظمهن بركة » ، رواه القضاعي ، والطبراني في الأوسط ، بسند ضعيف . وله فيه وفي الصغير ، وكذا لأحمد ، والبيهقي ، عنها أيضا : « إن من يُمن المرأة : تيسير خطبتها . وتيسير صداقها ، وتيسير رحمها » ، قال عروة : يعني الولادة ، وسنده جيد . وهو عند ابن حبان بلفظ ؛ « من يمن المرأة : تسهيل أمرها ، وقلة صداقها » ، بل حديث ابن عباس عنده أيضا .

وللقضاعي ، من حديث يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله ، عن عقبة بن عامر ، مرفوعا : « خير النكاح أيسره » ، وهو عند أبي داود في حديث .

وللديلمي ، بلا إسناد عنها ، مرفوعا : « خيار نساء أمتي أحسنهن وجها وأرخصهن مهراً » .

<sup>(</sup>٤٥٣) كشف الحُفاء ١ : ٣٨٧ ، والدرر رقم ٢١١ ، وضعيف الجامع رقم ٢٩٣٠ ، والتمييز ٧٣ ، وأسنى: المطالب ٢٢١ ، والجامع ٤١١٧ ، والضعيفة ٣٨٥٢ .

وهو عند أبي عمر النوقاني في معاشرة الأهلين ، بلفظ : « إن أعظم النساء بركة أصبحهن وجوها وأقلهن مهراً » .

وفي الباب قوله على : « لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم » ، وله طرق ؛ بعضها في مسلم ، من حديث يزيد بن كيسان ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة .

وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهي عن المغالاة في المهر ، ويقول: ما تزوج رسول الله على ، ولا زوج بناته ، بأكثر من اثنتي عشرة أوقية ، فلو كانت مكرمة كان أحقكم وأولاكم بها رسول الله على . رواه أحمد ، والدارمي ، وأصحاب السنن الأربعة ، وقال الترمذي : إنه حسن صحيح . والأوقية عند أهل العلم أربعون درهما ، واثنتا عشرة أوقية أربعمائة وثمانون درهما . وصححه ابن حبان ، والحاكم ، وقال : لم يخرجاه لقول سلمة بن علقمة عن ابن سيرين : نبئت عن أبي العجفاء يعني راويه عن عمر ، وفيه : وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه .

ونحوه حديث عائشة : ما أصدق أحداً من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة أوقية ، وفي لفظ : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشّ ، وهو نصف أوقية ، فذلك خمسمائة درهم .

وهو محمول على الأكثر ، وإلا فخديجة وجويرية بخلاف ذلك ، وصفية كان عتقها صداقها ، وأم حبيبة أصدقها عنه النجاشي أربعة آلاف ؛ كما رواه أبو داود والنسائي ، وقال ابن إسحاق عن أبي جعفر ، أصدقها أربعمائة دينار . وأخرجه ابن أبي شيبة من طريقه ، وللطبراني عن أنس : مائتي دينار . لكن إسناده ضعيف ، وسيأتي شيء من هذا في : كل أحد ، على أنه قد يجاب أيضاً بأن زواج خديجة كان قبل البعثة ، وجويرية كان القدر الذي كوتبت عليه فتضمن مع المهر المعونة ، وأما صفية وأم حبيبة فلا يردان .

[ ٤٥٤] حديث : « خيرُ الأسماءِ ما حُمّد وما عُبّد » .

في : إذا سميتم فعبدوا .

[800] حديث : « خيرُ الأمورِ أُوساطُها » .

ابن السمعاني في ذيل تـاريخ بغـداد ، بسند مجهـول ، عن علي مرفـوعاً 4 .

وهو عند ابن جرير في التفسير ، من قول مطرف بن عبد الله ويزيد بن مرة الجعفى ، وكذا أخرجه البيهقى عن مطرف .

وللديلمي ، بلا سند ، عن ابن عباس مرفوعاً : « خير الاعمال أوسطها » ، في حديث أوله : « دوموا على أداء الفرائض » .

وللعسكري ، من طريق معاوية بن صالح ، عن الأوزاعي ، قال : ما من أمر أمر الله به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي أيهما أصاب الغلو والتقصير .

ولأبي يعلى ، بسند رجاله ثقات ، عن وهب بن منبه ، قال : إن لكل شيء طرفين ووسطاً ، فإذا أمسك بأحد الطرفين مال الآخر ، وإذا أمسك بالوسط اعتدل الطرفان ؛ فعليكم بالأوسط من الأشياء .

ويشهد لهذا قوله تعالى : ﴿ ولا تجعل بدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ﴾ ، وقوله : ﴿ لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ﴾ ، وقوله : ﴿ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ﴾ ، وقوله : ﴿ إنها بقرة لا فارض ولا بكر ﴾ ، وهي الشابة ﴿ عوان بين ذلك ﴾ . وكذا حديث الاقتصاد .

وأنشد بعضهم :

عليك بأوساط الأمور فإنها نجاة ولا تركب ذلولا ولا صعبا وقال آخر:

حب التناهي غلط خير الأمور الوسط

<sup>(</sup>٥٥٥) كشف الخفاء ١ : ٣٩١ ، والفوائد للشوكاني ٢٥١ ، والتمييز ٧٤ ، والدرر ٢١٩ .

[٤٥٦] حديث : «خيرُ خلكم خلُّ خمركم » .

البيهقي في المعرفة ، من حديث المغيرة بن زياد ، وقال : إنه ليس بالقوي ، عن أبي الزبير ، عن جابر به مرفوعاً .

[٧٥٧] حديث: «خَيْر خَيْر »، حين يسمع الغراب ونحوه.

هـو نوع من الـطيرة ، وقـد قال عكـرمة : كنـا عند ابن عمـر ، وعنده ابن عباس رضي الله عنهما ، فمرّ غراب يصيح ، فقال رجـل من القوم : خيـر خير . فقال ابن عباس : لا خير ولا شر .

وفي نحوه لبعض الشعراء :

ولقد غدوت وكنت لا أغدو على واق وحاتم فإذا الأشائم كالأسائم والأيامن والأيامن كالأشائم وكذاك لا خير ولا شرعلى أحد بدائم

أوردها الدينوري في سابع المجالسة ، قلت : وإنما اختص الغراب غالبا بالتشاؤم به أخذا من الاغتراب بحيث قالوا : غراب البين ؛ لأنه بان عن نوح عليه السلام لما وجهه لينظر إلى الماء فذهب ولم يرجع ، ولذا تشاءموا به واستخرجوا من اسمه الغربة ، والله الموفق .

[٨٥٨] حديث : « خيرُ الذكرِ الخفي ، وخيرُ الرزقِ ما يكفي » .

أبو يعلى ، والعسكري ؛ من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبابه ، عن سعد بن أبي وقاص رفعه بهذا . وصححه ابن حبان وأبو عوانة .

<sup>(</sup>٤٥٦) كشف الحفاء ١ : ٣٩١ ، والخلاصة للطيب ٨٥ ، والتمييز ٣٤ ، والـدرر ٢٢٠ ، وأسنى المطالب ٦٦٦ .

<sup>(</sup>٤٥٧) كشف الخفاء ١: ٣٩ ، والأسرار ١٩٣ ، والتمييز ٧٤ .

<sup>(</sup>٤٥٨) كشف الخفاء ١ : ٣٩٢ ، والتمييز ٧٤ ، وضعيف الجامع رقم ٢٨٨٦ ، والـدرر ٢٠٩ ، والزهـد لأحمد ١٠ ، والجامع ٤٠٠٩ ، وتخريج الترغيب ٣ : ٩ ، وأسنى المطالب ٢٢١ ، ومسند القضاعي ١٨٧ ، والشرح ٨٦١ ، وفيض القدير ٣ : ٤٧٢ .

والمعنى : أن إخفاء العمل ، وعدم الشهرة والإشدارة إلى السرجل بالأصابع ، خير من ضده ، وأسلم في الدنيا والدين . والقليل من المال ، الذي لا يشغل عن الآخرة ، خيرٌ من الكثير الذي يلهي عنها .

وكذا لما قال عمر بن سعد بن أبي وقاص ، كما عند أبي عوانة وغيره ، لأبيه : أرضيت أن تكون أعرابيا في غنمك والناس يتنازعون في المال ـ ضرب سعد وجهه وقال : دعني ؟ سمعت النبي على يقول : « إن الله يحب العبد الغني التقي الخفي » .

ويروى عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعا : « طوبى لكل غني تقي ولكـل فقير خفي يعرفه الله ولا يعرفه الناس » .

[ ٤٥٩] حديث : « خيرُ الزادِ التقوى » .

العسكري ، من حديث عبد الله بن مصعب بن زيد بن خالد الجهني ، عن جده ، عن زيد بن خالد مرفوعا به في حديث .

وفي الباب عن ابن عباس ، عند أبي الشيخ ، من حديث ابن أبي نجيح ، عن مجاهد عنه مرفوعا .

وعن عقبة بن عامر ، عند الديلمي ، كما سيأتي في : « رأس الحكمة » . وبعضها يقوي بعضا ، بل يشهد له صريح القرآن .

[٤٦٠] حديث : «خيرُ السودان ثلاثةً : بلال ، ولقمان ، ومهجع مولى رسول الله ﷺ » .

الحاكم في صحيحه ، من حديث الهِقل بن زياد ، عن الأوزاعي ، ابن عباس ، مرفوعا : « اتخذوا السودان ؛ فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة : لقمان ، والنجاشي ، وبلال » .

rik . Dig . . .

<sup>(</sup>٤٥٩) كشف الخفاء ١ : ٣٩٣ ، والتمييز ٧٤ .

<sup>(</sup>٤٦٠) كشف الخفاء ١ : ٣٩٤ ، وضعيف الجامع الصغير رقم ٨٩١ ، والأسرار ١٩٤ ، والمستدرك ٣ : ٢٨ ، والتمييز ٧٤ .

وفي المحلى: « لا يكمل حسن الحور العين في الجنة إلا بسواد بلال فإنه يفرق سواده ، شامتين في خدودهن » .

وللطبراني ، من حديث أيوب بن عتبة ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : جاء رجل من الحبشة إلى رسول الله على يسأله ، فقال له النبي على «سل واستفهم » ، فقال : يا رسول الله ، فضلتم علينا بالصور والألوان والنبوة ، أفرأيت إن آمنت بمثل ما آمنت ، وعملت بمثل ما عملت به ، إني لكائن معك في الجنة ؟ قال : « نعم » ، قال النبي على : « والذي نفسي بيده أنه ليرى بياض الأسود في الجنة من مسيرة ألف عام » ، الحديث .

[٤٦١] حديث: «خيرُ صفوفِ الرجالِ أَوَّلُها وشرَّها آخرُها، وخيرُ صفوفِ النساءِ آخرُها، وشرَّها أولها».

مسلم ، من حديث جرير ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبي هريرة رفعه بهذا .

[٤٦٢] حديث : « خيرُ العملِ ما نفع » .

في: الخلق كلهم عيال الله.

وه المراجع المواجع المراجع الم

[ ٢٦٣] حديث : « خيرُ الغداءِ بواكره ، وأطيبه أوله وأنفعه » .

الديلمي ، من جهة عنبسة بن عبد الرحمن القرشي ، حدثني أبو زكريا اليماني ، عن أنس به مرفوعا .

[378] حديث: «خيرُ المجالس أوسعها».

<sup>(</sup>٤٦١) مسلم ٢ : ٣٧ ، وكشف الخفاء ١ : ٣٩٤ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٣٣٠٥ ، والتمييز ٧٤ ، والأسرار ٨٧ ، ومسند القضاعي ١٩١ ، والشرح ٨٧٦ ، وفيض القدير ٣ : ٤٨٧ .

<sup>(</sup>٤٦٣) كشف الخفاء ١ : ٣٩٥ ، والتمييز ٧٤ ، وضعيف الجامع رقم ٢٨٩٤ ، والدرر لأثم ٢١٣ ، وأسنى المطالب ٢٦٦ ، والجامع ٢٠٦٦ ، والضعيقة ٣٥٦٧ .

<sup>(</sup>٤٦٤) سنن أبي داود ٤ : ٣٥٥ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٣٢٨٠ ، والدرر ٢١٢ ، والأدب المفرد ١٦٦ ، والتمبيز ٧٥ ، وكشف الخفاء ١ : ٣٩٥ ، وأسنى المسطالب ٢٢٨ ، والحاكم ٤ : ٢٢٩ ، والذخائر ٧٨٢٧ ، والجامع ٤٠٢٩ ، والصحيحة ٨٣٠ ، ومسند القضاعي ١٨٨ ، والشرح ٨٨٦ ، وفيض القدير ٣ : ٤٧٦ .

البخاري في الأدب المفرد ، من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة ، قال : أوذن أبو سعيد الخدري بجنازة ، قال : فكأنه تخلف حتى أخذ القوم مجالسهم ، ثم جاء بعد ، فلما رآه القوم تشرفوا عنه ، وقام بعضهم عنه ليجلس في مجلسه ، فقال : لا ، إني سمعت رسول الله على يقول : وذكره ، ثم تنحى فجلس في مجلس واسع . ومن حديث ابن أبي عمرة أورده أبو داود والبيهتي في الشعب . وفي الباب عن أنس وغيره .

[870] حديث: « خيرُ المجالسِ ما اسْتُقبِلَ به القبلة » .

في: أكرم المجالس.

[٤٦٦] حديث: «خيرُ النّاسِ قرني ، ثم اللذين يلونهم ، ثم اللذين يلونهم » ، الحديث .

متفق عليه عن عَبيدة السلماني ، عن ابن مسعود به مرفوعا ، وكذا عن زهدم بن مضرب ، عن عمران بن حصين ، لكن بلفظ : «'خيركم قرنى ، ثم الذين يلونهم » ، وشك عمران في الثالث .

[٤٦٧] حديث: « الخيرُ عادةً ، والشرُّ لجاجةً » .

ابن ماجه ، والطبراني في الكبير ، وأبو نعيم في الحلية ، والقضاعي ، وآخرون ؛ من حديث يونس بن ميسرة بن حلبس ، عن معاوية به مرفوعاً ، زاد بعضهم فيه : « ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » .

[ ٢٦٨] حديث : « الخيرُ في وفي أمتى إلى يَوْم القيامةِ » .

<sup>(</sup>٤٦٦) البخاري ٣ : ١٥٠ ، ومسلم ٧ : ١٨٤ ، وكشف الخفاء ١ : ٣٩٦ ، والتمييز ٧٥ ، والمسند ١ : ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٤٦٧) ابن ماجه رقم ٢٢١ ، وكشف الخفاء ١ : ٣٩٦ ، والحلية ٥ : ٢٥٢ ، وأحمد من الزهد ٢٨١ ، والدرر رقم ٢٠٨ ، وموارد الظمآن ٤٩ ، والتمييز ٧٥ ، وتدريب الراوي ٣٧٠ ، وصحيح الجامع الصغير ٣ : ١٣٧ ، والجامع ٤١٥٢ ، والصحيحة ٢٥١ ، وأسنى المطالب ٦٤٠ ، ومسند القضاعي ٥ ، وفيض القدير ٣ : ٥١٠ .

<sup>(</sup>٤٦٨) كشف الحفاء ١ : ٣٩٦ ، والأسرار ١٩٥ ، والدرر رقم ٢٢١ ، والفوائد للكرمي ٧٤ ، والتميينز ٧٥ ، والفتاوى الحديثة ١٣٤ ، والمصنوع ٢٢٦ .

قال شيخنا : لا أعرفه ، ولكن معناه صحيح ، يعني في حديث : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة » .

[٤٦٩] حديث: « الخيرُ كثيرٌ ، وفاعلُه قليلٌ » .

الطبراني ، والعسكري ؛ من حديث إسماعيل بن أبي خالد ، عن عطاء بن السائب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو به مرفوعاً ، وفي لفظ : « ومن يعمل قليل » .

[٤٧٠] حديث: « الخيرُ مع أكابركم » .

في: البركة.

[٤٧١] حديث : « الخيرُ معقودٌ بنواصي الخيلِ » .

متفق عليه ، من حديث مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رفعه ، بلفظ : « الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة » .

وفي لفظ لغيرهما من هذا الوجه ، ومن حديث خالد بن عون ، عن نافع أيضا ، كالترجمة .

ولهما أيضا ، من حديث الشعبي ، عن عروة البارقي مرفوعا مثله ، بزيادة : « معقود » . وفي لفظ لهما أيضا من هذا الوجه : « الخير » ، قال مسلم : « معقوص » ، وللبخاري : « معقود » ، ثم اتفقا « بنواصي الخيل إلى يوم القيامة » .

ولهما من حديث شعبة ، عن أبي التياح ، عن أنس مرفوعا ، بلفظ : « البركة في نـواصي الخيل » ، وهـو عند البخـاري أيضـا ، من هـذا الـوجـه ،

<sup>(</sup>٤٦٩) كشف الخفاء ١ : ٣٩٧ ، وضعيف الجأامع رقمي ٢٩٥٧ و ٢٩٥٣ ، والتمييز ٧٥ ، وقال النجم : وأخرجه الخطيب بلافظ : « وقليل فاعله » ، وهو أجرى على الألسنة من الأول .

<sup>(</sup>٤٧١) البخاري ٤ : ٢٣ ، ومسلم ٦ : ٣٣ ، وكشف الخفاء ١ : ٣٩٧ ، والنسائي ٦ : ١٢٧٩ و ١٨٤ ، والمط و المجازات النبوية ٤٩ ، ولقط والتمييز ٧٥ ، ومسند القضاعي ٤٠ ، وفيض القدير ٣ : ٥١١ ، والمجازات النبوية ٤٩ ، ولقط اللاليء ١٨٤ .

بلفظ : « الخيل معقود في نواصيها الخير » .

وفي الباب عن جماعة ، منهم جابر بزيادة : « وأهلها معانون عليها » ، وأسماء بنت يزيد ، بلفظ : « معقود أبدأ إلى يوم القيامة » . وقد أفرده الدمياطي بالتأليف .

[٤٧٢] حديث: « خيرة الله للعبد خيرٌ من خيريِّهِ لنفسِهِ » .

<sup>(</sup>٤٧٢) لم يتكلم عليه المؤلف رحمه الله تعالى ، وهو حديث لم يعرف له أصل في مبناه ، وإن صح في معناه ، كما يستفاد من قوله تعالى : ﴿ وعسى أن تكرهوا شيئاً وهمو خير لكم \_ الآيـة ﴾ ، ومن هنا ورد الأمر بالاستخارة صلاة ودعاء ، وورد : ﴿ ما خاب من استخار ، وما ندم من استشار ﴾ ، وثبت في الدعاء : ﴿ اللهم خر لي واختر لي ، ولا تكلني إلى اختياري ﴾ ، وهذا أصل ما اشتهر على أنسنة العامة : الخيرة فيها اختاره الله ، والخير في الواقع وانظر كشف الخفاء برقم ١٢٧٦ .

# حرف الدال المهملة

[٤٧٣] حديث : « الداخلُ له دهشةُ » .

في رواية الأبناء عن الآباء ، من العباسيين للحِلابي ، بسند ضعيف ، من حديث الحسن بن علي مرفوعاً : «للداخل دهشة ، فتلقوه بالمرحبا » .

[ ٤٧٤] حديث : « دارُ الظالِم خرابٌ ولو بَعْدَ حِينِ » .

لم أقف عليه ، ولكن يشهد له : ﴿ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ﴾ .

[٥٧٤] حديث : «دارت رَحَى فُلان » .

كلام يوصف به من انحط عما كان فيه . ومنه حديث البراء بن ناجية ، عن ابن مسعود : «تدور رحما الإسلام لخمس ، أو ست ، أو سبع وشلاثين » ، الحديث . ودوران الرحى كناية عن الحرب والقتال ، شبهها بالرحى الدوارة التي تطحن ، لما يكون في الوقت المعين من قبض الأرواح ، وهلاك الأنفس .

<sup>(</sup>٤٧٣) التمييز ٧٥ ، وكشف الخفاء ١ : ٣٩٨ برقم ١٢٧٨ .

<sup>(</sup>٤٧٤) وزاد النجم: قال كعب لأبي هريرة: في التوراة ﴿ مَنْ يظلم يخرب بيته ﴾ ، فقال أبو هريرة: وكذلك في كتاب الله: ﴿ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ﴾ ، والمشهور على الألسنة ﴿ الظالمين ﴾ بالجمع. انظر كشف الخفاء ١: ٣٩٩ برقم ١٢٧٠ ، والأسرار ١٩٦ ، والتمييز ٧٥.

<sup>(</sup>٤٧٥) كشف الخفاء ١ : ٤٠٠ برقم ١٢٨٤ .

[٤٧٦] حديث: « دارهم ما دُمْتَ في دارهم ».

ما علمته ، ولكن جاء في الزوجة : « فدارها تعش بها » ، أخرجه ابن حبان في صحيحه عن سمرة .

[٤٧٧] حديث: « الدَّاعي والمؤمِّنُ في الأجسرِ شريكان ، والقارىءُ والمستمعُ ، والعالمُ والمتعلمُ » .

عزاه الديلمي للضحاك عن ابن عباس.

[٤٧٨] حديث: « الدَّالُ على الخير كفاعِله » .

العسكري ، وابن جميع ، ومن طريقه المنذري ، من حديث طلحة بن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس مرفوعاً ، في حديث لفظه : «كل معروف صدقة ، والدَّال على الخير كفاعله ، والله يحب إغاثة اللهفان » .

ومثله ، بل بطوله للدارقطني في المستجاد ، من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده به مرفوعاً .

وللعسكري ، من حديث اسحاق الأزرق ، عن أبي حنيفة ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه مرفوعاً ، بلفظ الترجمة .

وكذا هو عند البزار ، عن أنس .

وأخرجه مسلم بمعناه ، من حديث أبي عمرو الشيباني ، عن أبي مسعود ، قال : جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال : احملني ؟ فقال : « ما أجـد مـا أحملك

<sup>﴿</sup>٤٧٦) كشف الخفاء ١ : ٣٩٩ ، والأسرار ١٩٧ ، والتمييز ٧٦ . وهو ليس بحـديث ، وإنما هــو شعر ، وتمامه :

دارِهــم ما دُمــت في دارهــم وأرضهم ما دمـت في أرضهم (٤٧٧) كشف الخفاء ١ : ٣٩٩ ، وضعيف الجامع رقم ٢٩٩٦ ، والتمييز ٧٦ .

<sup>(</sup>٤٧٨) مسلم ٦: ٤١ ، وكشف الخفاء ١: ٣٩٩ ، والدرررقم ٢٢٢ ، وتدريب الراوي ٣٧٠ ، والتمييز ٢٦٨ ، والتمييز ٢٦٨ ، والخامع ٢٠٠ ، والأزهر ١: ٣٨٣ ، وأسنى المطالب ٣٦٦ ، والخطيب ٧: ٣٨٣ ، والجامع ٢٤٤٧ ، والصحيحة ١٦٦٠ ، وتخريج الترغيب ١: ٤٧٢ ، والحلية ٦: ٢٤٧ ، وصعيف الجامع ٢٩٩٧ ، والصحيحة ١٦٦٠ ، وقيض القدير ٣: ٥٣٦ .

عليه ، ولكن ائت فلاناً ، فلعله يحملك » ، فأتاه فحمله ، فقال النبي ﷺ : « من دل على خير فله مثل أجر فاعله » .

ولابن عبد البر ، عن أبي الدرداء ، من قوله : الدَّال على الخير وفاعله شركان » .

والمعنى : من ذلك على خير ، وأرشدك إليه ، فنلته بارشاده ، فكأنه فعل ذلك الخير .

[ ٤٧٩] حديث : « داروا سفهاء كم » .

وهو على بعض الألسنة ، بزيادة : « بثلث أموالكم » ، وقد بيض له شيخنا حين سئل عنه .

وفي الفردوس بلا سند ، عن أبي هريرة رفعه : « داروا النساء تنتفعوا بهن ، فإنهن لا تستوين لكم أبداً » .

ومضى في أمرنا من الهمزة في حديث: «وداروا الناس بعقولكم»، وفي لفظ: «داروا الناس على قدر أحسابهم».

وللديلمي ، من حديث محمد بن مطرف ، عن ابن المنكدر ، عن سعيد ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، مرفوعاً : « ذبوا بأموالكم عن أعراضكم » ، قالوا : يا رسول الله ، كيف ؟ قال : « تعطون الشاعر ، ومن يخاف لسانه » .

ورواه ابن لال عن عائشة ونحوه حديث محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاً: « ما وقي به الرجل عرضه كتب له به صدقة ». رواه عن ابن المنكدر: مسور بن الصلت ، وعبد الحميد بن الحسن الهلالي ، قلت لابن المنكدر: وما يعني به ؟ قال: أن تعطي الشاعر أو ذا اللسان المتقي .

والأصل في هذا: « إن من شرّ الناس من توقاه الناس اتقاء فحشه ».

[ ٤٨٠] حديث: « داووا مرضاكم بالصَّدَقةِ » .

<sup>(</sup>٤٧٩) كشف الخفاء ١ : ٤٠ ، والأسرار ١٩٧ ، والتمييز ٧٦ .

في : حصنوا أموالكم بالزكاة .

[٤٨١] حديث : « الدُّجاجُ غَنَمُ فقراءِ أمتي » .

في: الجمعة.

[ ٤٨٢] حديث : « الدَّجَّالُ أعورُ العينِ اليمني ، كأنَّ عينه عنبةُ طافيةٌ » .

متفق عليه ، من حديث أيوب بن أبي تميمة السختياني ، وموسى بن عقبة . ومسلم فقط ، من حديث أبي اسامة ، ومحمد بن بشر ، كالاهما عن عبيد الله بن عمر ، ثلاثتهم عن نافع ، عن ابن عمر .

وفي الباب عن حذيفة ، عند مسلم ، من حديث الأعمش ، عن شقيق ، عنه بلفظ : « الدجال أعور العين اليسرى » ، وفي لفظ له من حديث ربعي بن حراش عنه : « وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة » .

وعن أنس عنده أيضاً ، من حديث شعيب بن الحبحاب ، عنه بلفظ : « الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر » .

وعند البخاري ، من حديث شعبة ، عن قتادة عنه ، في حديث : « ألا إنه أعور ، وإن ربكم ليس بأعور » .

وعن جابر عند أحمد بلفظ : « الدجال أعور ، وهو أحد الكذابين » .

وعن أبي عنده عند الطيالسي بلفظ : « الدجال عينه خضراء كالزجاجة » .

وعن أبي سعيد عند أبي يعلي من حديث عطية عنه ، بلفظ: « الدجال ممسوح العين اليمنى أو اليسرى ، كأنها كوكب » الحديث .

وعن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : عنـ د الطيـالسي والطبـراني ، بلفظ : « الدجال آدم هجان أعور جعد الرأس » .

إلى غير ذلك مما أفرد بالتصنيف.

<sup>(</sup>٤٨٢) البخاري ٤ : ١٣٣ و ٩ : ٥٠ ، ومسلم ٨ : ١٩٥ و ١٩٦ ، وكشف الخفاء ١ : ٤٠١ ، والتمييز ٧٦ .

## [٤٨٣] حديث: « دخلت الجنّة فرأيت أكثر أهِلها النساء ».

البيهقي في البعث ، وابن عساكر في ترجمة عمرو بن أبي عمرو ، من تاريخ دمشق له ، من حديث جابر ، ولا تنافي بينه وبين حديث : « اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء » ، لامكان حمل ذلك على الابتداء وذا على ما بعد كما أوضحته في مكان آخر . بل لمسلم من حديث عمران بن حصين رفعه : « أقل ساكنى الجنة النساء » .

# [ ٤٨٤] حديث : « الدرجةُ الرفيعةُ » ، المدرج فيما يقال بعد الأذان .

لم أره في شيء من الروايات . وأصل الحديث : عند أحمد ، والبخاري ، والأربعة ؛ عن جابر ، مرفوعا : « من قال ـ حين يسمع النداء ـ اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، آت محمداً الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاما محموداً الذي وعدته ـ حلت له شفاعتي يوم القيامة » .

وهو عند البيهقي في سننه ، فزاد في آخره مما ثبت عند الكشميهني في البخاري نفسه: « إنك لا تخلف الميعاد » ، وزاد البيهقي في أوله: « اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة » ، وزاد فيه ابن وهب في جامعه ، بسند فيه ابن لهيعة : « صل على محمد عبدك ورسولك » ، ولم يذكر « الفضيلة » ، وزاد بدلها « والشفاعة يوم القيامة » ، وقال : « حلت له شفاعتي » دون ما بعده .

ورواه أحمد ، وابن السني ، والطبراني ، وآخرون ؛ بلفظ : « صل على محمد وارض عنه رضي لاسخط بعده ، استجاب الله دعوته » . ولم يـذكـروا سواه .

والصلاة على النبي رضي النبي الله فيه وردت عن غير جابر ، وفي بعضها « وآته

<sup>(</sup>٤٨٣) قال النجم : أما كون هذا الحديث من الأحاديث الجارية على الألسنة ففيه نزاع ، وإنما الجاري على الألسنة حديث : « اطلعت في النار . . » . . . والظاهر أن حديث جابر يشير إلى كشرة الحور في الجنة . . . انظر كشف الخفاء ١ : ١ ٠ ٤ برقم ١٢٨٨ ، والتمييز ٧٦ .

<sup>(</sup>٤٨٤) كشف الخفاء ١ : ٤٠٢ ، والأسرار ١٩٨ ، والتمييز ٧٦ .

سؤله » كما بينت ذلك في « القول البديع » مع ألفاظ غير ذلك لا نطيل بها ، لا سيما وما ذكرناه زيادة على المقصود ، وكأن من زادها اغتر بما وقع في بعض نسخ الشفاء في حديث جابر المشار إليه ، لكن مع زيادتها في هذه النسخة المعتمدة علم عليها كاتبها بما يشير إلى الشك فيها ، ولم أرها في سائر نسخ الشفاء ، بل في الشفاء عقد لها فصلا في مكان آخر ولم يذكر فيه حديثا صريحا ، وهو دليل لغلطها .

[٤٨٥] حديث: « الدعاءُ سلاحُ المؤمنِ ».

أبو يعلى عن علي مرفوعاً في حديث .

[٤٨٦] حديث: « الدعاءُ يردُّ البلاءَ » .

أبو الشيخ عن أبي هريرة به مرفوعا . وكذا هو من حديث أبي هريرة عند الديلمي ، لكن بلفظ : « الدعاء يرد القضاء » في حديث أوله : « بر الوالدين يزيد في العمر » .

وللطبراني في الدعاء ، من حديث بريد بن أبي مريم ، عن أنس رفعه : « ادعوا فإن الدعاء يرد القضاء » .

ومن حديث أبي عثمان النهدي ، عن سلمان رفعه : « لا يرد القضاء إلا الدعاء ، ولا يزيد في العمر إلا البر » .

ومن حديث الأشعث الصنعاني ، عن ثوبان رفعه : « لا يرد القدر إلا الدعاء ، ولا يزيد في العمر إلا البر ، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يذنبه » .

ومن حديث شهر بن حوشب ، عن معاذ بن جبل ، مرفوعا : « لن ينفع حذر من قدر ، ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل ؛ فعليكم بالدعاء عباد الله » .

<sup>(</sup>٤٨٥) مسند القضاعي ٢٦ ، وشرحه ١٥٧ ، وفيض القدير ٣ : ٥٤٠ ، وكشف الخفاء ١ : ٣٠٧ ، وضعيف الجامع رقم ٢٠٠١ ، والتمييز ٧٦ .

<sup>(</sup>٤٨٦) كشف الخفاء ١ أ: ٤٠٣ ، وضعيف الجامع ٣ : ١٥٩ ، والتمييز ٧٦ ، والدرر رقم ٢٢٧ ، وأسنى المطالب ٢٧٣ ، والجامع ٤٢٦٢ .

ومن حديث عطاف الشامي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة مرفوعا : « لا يغنى حذر من قدر ، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل ، وإن الدعاء والبلاء ليعتلجان إلى يوم القيامة » .

وللترمذي عن ابن عمر مرفوعا: « إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل » . بل أخرج حديث سلمان الماضي ، وقال : إنه حسن غريب .

وأخرج أحمد حديث ثوبان ، وصححه ابن حبان والحاكم ؛ كلهم من حديث عبد الله بن أبي الجعد عنه . وأوردت له طريقا آخر في : إن الله لا يعذب .

وكذا أخرج هو وابنه حديث معاذ ؛ والعسكري حديث عائشة ، من جهة محمد بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عنها مرفوعا ، بلفظ : « لا ينفع حذر من قدر ، والدعاء يرد البلاء ، وقرأ : ﴿ إلا قوم يونس لما آمنوا ﴾ ، قال : دعوا » ، قالت : وإن كان شيء يرد الرزق فإن الصبحة تقطع الرزق ـ تعني بالصبحة نوم الغداة لمن تعودها .

#### [٤٨٧] حديث: « دعاءُ المرءِ على حبيبهِ غيرُ مقبولٍ ».

الديلمي ، عن ابن عمر رفعه : « إني سألت الله أن لا يقبل دعاء حبيب على حبيبه » ، رواه النقاش ، والدارقطني في الأفراد ، وغيرهما . ولكن قد صح أن دعاء الوالدين على ولده لا يرد ؛ فيجمع بينهما . وكذا ثبت ، كما في آخر صحيح مسلم ، وفي أبي داود ، وغيرهما ، عن جابر رفعه : « لا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب له » .

[ ٤٨٨] حديث : « دعوةُ الأخ ِ لأخِيهِ في الغيبِ مُستجابةٌ » .

مسلم ، عن أبي الدرداء به مرفوعا . وهو عند الدارقطني في العلل بلفظ :

<sup>(</sup>٤٨٧) كشف الخفاء ١ : ٤٠٤ ، والتمييز ٧٧ .

<sup>(</sup>٤٨٨) مسلم ٨ : ٨٦ ، وكشف الخفاء ١ : ٥٠٥ ، والتمييز ٧٧ .

« لا ترد » . ولأبي داود ، والترمذي ، وضعفه ؛ عن ابن عمرو رفعه : « إن اسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب » . بل في مسلم عن أبي الدرداء أيضا : « إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب ـ قال الملك : ولك بمثل ذلك » .

[ ٤٨٩] حديث: « دَعُوا الحَبْشَةَ مَا وَدَعُوكُم » .

في : اتركوا الترك ، بل هو عند أبي داود أيضاً من حديث ابن عمرو بلفظ : « اتركوا الحبشة ما تركوكم » .

[٤٩٠] حديث : « دعْ ما يريبك إلى مالا يريبك ؛ فإنّ الصدقَ طمأنينةً ، والكذبُ ريبةً » .

أبو داود ، والطيالسي ، وأحمد ، وأبو يعلى ؛ في مسانيدهم ، والدارمي ، والترمذي ، والنسائي ، وآخرون ؛ كلهم من حديث شعبة ، أخبرني بريد بن أبي مريم ، سمعت أبا الحوراء السعدي ، يقول : قلت للحسن بن علي : ما تذكر من رسول الله على ؟ قال : كان يقول ، فذكره . وليس عند النسائي « فإن الصدق » إلى آخره ، وقال الترمذي : إنه حسن صحيح ، وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وكذا صححه ابن حبان . وهو طرف من حديث طويل فيه ذكر القنوت كما أمليت ذلك مع ما ورد في الباب في تخريج أربعين النووي . ولابن عمر رضي الله عنهما من الزيادة فيه : « فانك لن تجد فقد شيء تركته الله تعالى » .

[ ٤٩١] حديث: « دَفْنُ البناتِ من المكرمات » .

<sup>(</sup>٤٨٩) كشف الخفاء ١: ٤٠٦ ، والتمييز ٦ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٣٣٧٩ .

<sup>(</sup>٩٩٠) النسائي ٢ : ٣٣٤ ، والترمذي ٢ : ٨٤ ، والدارمي ٢ : ٢٥٤ ، والحاكم ٢ : ٣١ و ٤ : ٩٩ ، وأسنى المطالب ٢٥٨ ، والبخاري من قول حسان بن أبي سنان ٣ : ٤٧ ، والحلية عن ابن عمر ٢ : ٣٥٧ ، وكشف الخفاء ١ : ٤٠٦ ، وعن الحسن بن علي ٨ : ٢٦٤ ، والتمييز ٧٧ ، ومسند أحمد عن أنس ٣ : ١٥٩ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٣٧٧٣ ، والدرر رقم ٢٠٥ ، والخطيب ٢ : ٢٠٠ و ٣٨٧ ، والجامع ٢٠١١ ، والروض ١٥٢ ، ومسند القضاعي ٢١١ ، والشرح ٢٠٠ ، وفيض القدير ٢ : ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٤٩١) مسند القضاعي ٤٦ ، والشـرح ٢٤١ ، وغيض القديـر ٥ : ٣٣٣ ، وكشف الخفاء ١ : ٤٠٧ ، والمـوضوعـات ٣ : ٣٣٥ ، والدرر رقم ٢٢٦ ، والأسـرار ١٤٩ ، واللآليء ٢ : ٣٣٧ ، والخـلاصـة=

الطبراني في الكبير والأوسط، وابن عدي في الكامل، والقضاعي، والبزار؛ كلهم من حديث عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لما عزي رسول الله على بابنته رقية قال: « الحمد لله » وذكره، إلا أن البزار قال « موت » بدل « دفن » .

وهو عندنا باللفظ الأول في السابع من النسيبيات تخريج الخطيب وقـال : إنه غريب .

ورواه ابن الجوزي وغيره ، من حديث ابن عمر مرفوعا ، بلفظ الترجمة .

وأفاد الخليلي في الإرشاد: أن بعض الكذابين رواه عن جابر ، قال : إنما يروى عن عثمان بن عطاء الخراساني ، عن أبيه ، عن النبي على مرسلا . وابن عطاء متروك . انتهى .

وقد وصلوه بعكرمة عن ابن عباس كما سبق إلا أنه ضعيف .

ولابن أبي الدنيا في العزاء له ، من جهة قتادة : أن ابن عباس توفيت له ابنة ، فأتاه الناس يعزونه ، فقال لهم : عورة سترها الله ، ومؤنة كفاها الله ، وأجر ساقه الله . فاجتهد المهاجرون أن يزيدوا فيها حرفا فما قدروا عليه .

وقد أنشد الباخر زي لنفسه:

القبر أخفى سترة للبنات ودفنها يروى من المكرمات أما ترى الله عز اسمه قد وضع النعش بجنب البنات

ونحو/ قول خيره :

لكل أبي بنت على كل حالة ثلاثة أصهار إذا ذكر الصهر فزوج يراعيها وخدر يصونها وقبر يواريها وخيرهم القبر

للطيبي ۸۲، وتنزيه الشريعة ۲: ۳۷۲، والتمييز ۷۷، والميزان ۳: ۹۲۲، والفوائد للشوكاني
 ۲۲۲، وأسنى المطالب ۲۲۳، والخطيب ۷: ۲۹۱، وابن عـدي في الكامـل ۲: ۸۰، والجامـع
 ٤٢٢٩، وضعيف الجامع ۲۹۹۰، والضعيفة ۱۸۸.

وأشار بذلك إلى ما قيل عن النبي الله أنه قال: « نعم الصهر القبر » . ولكن قد قال بعض العلماء: إنه لم يظفر به بعد التفتيش . وإنما ذكر صاحب الفردوس ، مما لم يسنده ابنه ، عن ابن عباس مرفوعا: « نعم الكفؤ القبر للجارية » .

وهو عند ابن السمعاني ، عن ابن عباس ، من قوله ، بلفظ : نعم الاختان القبور .

وللطبراني عنه أيضا ، مرفوعا : « للمرأة ستران : القبر والزوج » ، قيل : فأيهما أفضل ؟ قال : « القبر » . وهو ضعيف جدا .

ومثله ما رواه الجعابي في تاريخ الطالبين له ، والديلمي ؛ عن علي رفعه : « للنساء عشر عورات ، فإذا تزوجت المرأة ستر الزوج عورة ، فإذا ماتت ستر القبر عشر عورات » .

وأوردت مما قيل في معنى ذلك من الشعر ونحوه في ارتياح الأكباد أشياء .

[٤٩٢] حديث : « الدنانيرُ والدراهمُ خواتيمُ اللهِ في أرضِهِ ، مَنْ جَاءَ بخاتم مولاه قُضيتْ حاجتُهُ » .

الطبراني في الأوسط، من حديث ابن عيينة وابن أبي فديك، كلاهما عن محمد بن عمرو، عن ابن أبي لبيبة، عن أبيه ، عن أبي هريرة به مرفوعا. وقال: لا يروى عن النبي على إلا بهذا الإسناد. ونحوه ما عنده أيضا في الأوسط والصغير، عن المقدام بن معدي كرب، مرفوعا: «يأتي على الناس زمان من لم يكن معه أصفر ولا أبيض لم يتهن بالعيش». وهو غريب أيضا. وهو عند أحمد بلفظ: «يأتي على الناس زمان لا ينفع فيه إلا الدرهم والدينار»، وفيه قصة له.

ومما قيل:

إذا أردت الآن أن تكرما فأرسل الدنيار والدرهما

<sup>(</sup>٤٩٢) كشف الخفاء ١ : ٤٠٨ ، والتمييز ٧٨ .

فليس في الأرض وما فوقها أقضى لأمر يشتهي منهما

وللديلمي عن جابر رفعه : « الموت تحفة المؤمن والدرهم والدينار مع المنافق وهما زاده إلى النار » .

[٤٩٣] حـديث: « الدنيا خضرةٌ حلوةٌ ، وإنَّ الله مستخلفكم فيها فناظرٌ كيفَ تعملون » .

مسلم ، والنسائي ، وآخرون ، من حديث سعيد بن يزيد أبي مسلمة ، عن أبي سعيد الخدري مرفوعا به .

وممن رواه عن أبي نضرة : خليد بن جعفر ، وسليمان بن طرخان التيمي ، وعلي بن زيد بن جدعان ؛ وحديثه عند ابن ماجه ، والترمذي ، وقال : حسن . والمستمر بن الريان ، ولكن بلفظ « إن الدنيا » لأكثرهم .

وهو عند العسكري ، من حديث عبيد الله بن عمر ، عن عمر بن نافع ، عن بَعْجة ، عن أبي هريرة مرفوعا ، بلفظ : « الدنيا خضرة حلوة ، مَنْ أخذها بحقها بورك له فيها ، ورب متخوض في مال الله ورسوله له الناريوم القيامة » .

وقد عزا الديلمي حديث: « الدنيا خضرة حلوة وإن رجالا يتخصوضون » إلى البخاري عن خولة ، والذي فيه من حديثها الجملة الثانية خاصة ، نعم فيه حديث حكيم بن حزام في قوله على له: « يا حكيم ، إن هذا المال خضرة حلوة ، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ، ومن أخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه » الحديث .

وفي الباب عن ميمونة ، عند أبي يعلي ، والطبراني ، والرامهرمزي في الامثال . وعن عبد الله بن عمرو ، عند الطبراني فقط ، رفعاه بلفظ : « الدنيا حلوة خضرة » . وعن غيرهما . وتكلم الرامهرمزي على معناه .

<sup>(</sup>٤٩٣) مسلم ٨ : ٨٩ ، وكشف الخفاء ١ : ٤٠٩ ، والتمييز ٧٨ ، ولقط اللآليء بتحقيق محمد عبد القادر عطا ص ٩١ ـ ٩٢ .

[\$9\$] حديث : « الدنيا دارُ مَنْ لا دارَ له ، ولها يجمعُ مَنْ لا عقلَ له » .

أحمد ، من حديث دُويد ، عن أبي إسحاق ، عن عروة ، عن عائشة مرفوعا به ، ورجاله ثقات .

[890] حديث: « الدنيا سجنُ المؤمنِ ، وجنةُ الكافرِ » .

مسلم ، من حديث الداروردي ، عن العلاء بن عبد الـرحمن ، عن أبيه ، عن أبي ، عن أبي هريرة به مرفوعا . وكذا هو في حديث مالك عن العلاء .

وهو عند العسكري ، والقضاعي ، وغيرهما ؛ من حديث موسى بن عقبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر . واخرجه البزار أيضا .

وعند الطبراني ، وأبي نعيم واللفظ له ؛ من حديث ابن عمر ، مرفوعا : «يا أبا ذر ، الدنيا سجن المؤمن ، والقبر أمنه ، والجنة مصيره . يا أبا ذر إن الدنيا جنة الكافر ، والقبر عذابه ، والنار مصيره » الحديث .

وعند أحمد ، وأبي نعيم ؛ من حديث أبي عبد الرحمن الحُبلى ، عن ابن عمرو ، بلفظ : « الدنيا سجن المؤمن وسِنته ، فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة » .

وكذا أخرجه الطبراني باختصار ، ورواه البغوي في شرح السنة ، وصححه الحاكم .

وفي الباب عن غير هؤلاء . وعند العسكري ، من طريق سعيد بن سليمان ، عن المبارك ، قال : كان الحسن يقول : قال النبي على : « الدنيا سجن المؤمن ، وجنة الكافر ؛ فالمؤمن يتزود ، والكافر يتمتع . والله أن أصبح

<sup>(</sup>٤٩٤) كشف الخفاء ١ : ٤١٠ ، ومسند أحمد ٦ : ٧١ ، والدرر ٢٢٨ ، وضعيف الجامع رقم ٣٠١٧ ، والتمييز ٧٨ ، وأسنى المطالب ٦٧٨ ، والجامع ٤٢٧٤ ، وتخريج الترغيب ٤ : ١٠٤ .

<sup>(</sup>٤٩٥) الترمذي ٣ : ٢٦٢ ، ومسلم ٨ : ٢١٠ ، وابن ماجه ٢ : ١٣٧٨ ، وكشف الخفاء ١ : ٤١٠ ، والمسند ٢ : ٣٢٠ ، والأسرار ٣٦٦ ، والزهد لأحمد ٢٨ ، والحلية ٨ : ١٨٥ ، والتمييز ٧٨ ، والدرر ٣٢٠ ، والحطيب ٢١ : ٣٤٠ ، وأسنى المطالب ٢٧٩ ، والجامع ٤٢٧٥ ، وصحيح الجامع ٣٤٠٦ ، ومسند القضاعي ٢٦ ، وشرحه ١٥٠ ، وفيض القدير ٥ : ٤٦٥ .

فيها مؤمن إلا حزينا ، وكيف لا يحزن من جاءه عن الله تعالى أنه وارد جهنم ولم يأته أنه صادر عنها » .

[٤٩٦] حديث : « الدنيا متاع ، وخَيْرُ متاعِها المرأةُ الصالحةُ » .

مسلم ، والنسائي ، وابن ماجه ، وغيرهم ؛ من حديث عبد الله بن يزيد الحبلى ، عن عبد الله بن عمرو رفعه بهذا . فمسلم من جهة شراحيل بن شريك ، والأخران من جهة عبد الرحمن بن زياد الافريقي ، كلاهما عن الحبلى .

[٤٩٧] حديث : « الدنيا مزرعة الآخرة » .

لم أقف عليه ، مع ايراد الغزالي له في الاحياء .

وفي الفردوس ، بلا سند ، عن ابن عمر ، مرفوعا : « الدنيا قنطرة الأخرة فاعبروها ولا تعمروها » .

وفي الضعفاء للعقيلي ، ومكارم الاخلاق لابن لال ؛ من حديث طارق بن الشيم ، رفعه : « نعمت الدار الدنيا لمن تزود منها لأخرته » الحديث .

وهو عند الحاكم في مستدركه وصححه ، لكن تعقبه الذهبي : بأنه منكر ، قال : وعبد الجبار ـ يعني راويه ـ لا يعرف .

[٤٩٨] حديث : « دواءُ العينِ تَرْكُ مسِّها » .

في : العين .

[٤٩٩] حديث: «الديكُ الأبيضُ صديقي ، وصديقُ صديقي ، وعدُّو عدوي » .

<sup>(</sup>٤٩٦) مسلم ٤ : ١٧٨ ، وكشف الخفاء ١ : ٤١١ ، والتمييز ٧٨ ، وابن مـاجه ١٨٥٥ ، وأحمـد ٢ : ١٦٦ ، والحلية ٣ : ٣١٠ .

<sup>(</sup>٤٩٧) كشف الخفاء ١ : ٤١٢ ، والأسرار ١٩٩ ، والتمييز ٧٨ .

<sup>(</sup>٤٩٩) الفوائد للكرمي ٧٥ ، وكشف الخفاء ١ : ٤١٣ ، والمدرر رقم ٢٣٢ ، والموضوعات ٣ : ٤ ، والميزان ١ : ٤٤ ، وتنزيه الشريعة ٢ : ٢٤٨ ، وتذكرة الموضوعات ١٥٣ ، والـلآليء ٢ : ٢٢٨ ، والأسرار ١٩٩ ، والتمييز ٧٨ .

الحارث بن أبي أسامة ، ومن جهته أبو نعيم ؛ من حديث عمرو بن جميع ، عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن عائشة مرفوعا بهذا . ومن حديث ابان عن أنس رفعه مثله .

وهـو عنـد أبي الشيـخ في الثواب ، ولأبي نعيم ، من جهـة أحمـد بن محمد بن أبي بزة ، عن أبي سعيد مولى بني هاشم ، عن الربيع بن صبيح ، عن الحسن ، عن أنس رفعـه : « الـديـك الأبيض الافرق حبيبي ، وحبيب حبيبي جبريل ، يحرس بيته وستة عشر بيتاً من جدرانه ، أربعة عن اليمين ، وأربعة عن الشمال ، وأربعة من قدام ، وأربعة من خلف » .

ومن هذا الوجه أورده العقيلي في الضعفاء .

وللطبراني في الأوسط ، من حديث إبراهيم ابن أبي عبلة ، عن أنس رفعه : « اتخذوا الديك الأبيض فإن داراً فيها ديك أبيض لا يقربها شيطان ولا ساحر ولا الدويرات حولها » .

ورواه الحسن بن سفيان في مسنده ، ومن جهته أبو نعيم ، من طريق عبد الله بن صالح ، عن رشدين ، عن الحسن بن ثوبان ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن سالم ، عن أبيه رفعه ، ولفظه : « لا تسبوا الديك ؛ فإنه صديقي وأنا صديقه ، وعدوه عدوي ؛ والذي بعثني بالحق لو يعلم بنو آدم ما في صورته لاشتروا ريشه ولحمه بالذهب والفضة ، وإنه ليطرد مدى صوته من الجن » .

وللواحدي في سورة النمل من تفسيره ، من جهة داود بن طلحة ، عن علي بن الخليل ، عن موسى بن إبراهيم ، عن الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر رفعه ، لفظ الترجمة ، بزيادة : قالوا : فما يقول إذا صاح ؟ قال : « يقول : اذكروا الله يا غافلين » .

وعند أبي نعيم ، من حديث محمد بن المهاجر ، عن أبي زيد الأنصاري مرفوعا : « الديك الأبيض أخي وصديقي ، وعدو عدو الله إبليس » ، وكان النبي يبيته معه في البيت .

ورواه الحارث بن أبي أسامة ، من جهة طلحة بن عمرو ، عمن حدثه ، عن أبي زيد ، بزيادة : « يحرس دار صاحبه وتسع دور حولها » .

وكذا روى أيضاً ، من حـديث أثوب ـ بـالثاء المثلثـة الساكنـة ـ ابن عتبة . قال الخطيب : ولا يصح .

ومن طريق أبي شهاب الخياط ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي الأحوص بن حكيم ، عن خالد بن معدان ، رفعه مرسلا ، بلفظ : « الديك الأبيض صديقي ، وعدو عدو الله ، يحرس دار صاحبه وسبع أدور » ، وكان يبيته معه في البيت .

ومن طريق عبد الله بن جعفر والدعلي بن المديني ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، مرفوعا ، بلفظ الترجمة ؛ وكل من عبد الله بن جعفر وطلحة ورشدين بن سعد ضعيف ، ولكن لم يبلغ أمره إلى أن يحكم على حديثه بالوضع ، وأما عبد الله بن صالح فهو صدوق في نفسه إلا أن في حديثه مناكير ، والربيع بن صبيح استشهد به البخاري ، وابن أبي بزة فيه ضعف ، ولذا قال شيخنا فيما تعقب به على ابن الجوزي في الموضوعات : على أنه لا يتبين لي الحكم هذا المتن بالوضع ، قلت : لكن في أكثر ألفاظه ركة لا رونق لها ، وقد أفرد الحافظ أبو نعيم أخبار الديك في جزء .

[٥٠٠] حديث: « الدّيْنُ النصيحةُ » ، قالوا: لمن ؟ قال: « للّهِ ولرسولِهِ وأَثْمَةِ المسلمين وعامتِهم » .

مسلم عن تميم الداري مرفوعاً ، وفي الباب عن جماعة .

[٥٠١] حديث : « الدَّينُ ولو درهم ، والعائلة ولو بنت ، والسؤال ولو كيف الطريق » .

<sup>(</sup>٥٠٠) مسلم ١ : ٥٠ ، والترمذي ٣ : ١٢٣ ، وأبو داود ٤ : ٣٩٢ ، وكشف الخفاء ١ : ٤١٤ ، ومجمع الزوائد ١ : ٨٧ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٣٤١١ ، والتمييز ٧٩ ، والدرر رقم ٢٣١ ، وأسنى المطالب ٦٨٤ ، والخطيب ١٠٢ ، وأحمد ٤ : ١٠٠ ، والنسائي ٢ : ١٨٦ ، وأبو عوامة ١ : ٧٣ ، والجامع ٢٣٠ ، وضحيح الجامع ٣٤١١ ، والقضاعي ٤ ، وشرحه ٣٧ ، وفيض القدير ٣ : ٣٠٥ ، والنهاية ٤ : ١٤٨ .

<sup>(</sup>٥٠١) كشف الخفاء ١ : ١١٤ ، والأسرار ٢٠٠ ، والتمييز ٧٩ .

لا استحضره في المرفوع ، ومعناه صحيح . وللديلمي ، مما عزاه للطبراني من جهة جُليد ، عن أبي المحبّر بالجيم والحاء رفعه : « من كانت عنده ابنة فقد فدح » . والذي رأيته في المعجم الكبير للطبراني في الشلاث لا في الواحدة ، والمفدوح المثقل بالدين ، نعم لأبي الشيخ عن أنس رفعه : « من كانت له ابنة فهو متعبّ » ، ولأحمد في مسنده ، وكذا ابن منيع وغيره ، عن ابن عباس مرفوعاً : « من ولدت له أنثى فلم يؤذها ولم يهنها ولم يؤثر عليها الذكور ، أدخله الله بها الجنة » .

والأحاديث بنحوه شهيرة ، وأصحها ما اتفق عليه الشيخان ، من حديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عروة ، عن عائشة ، مرفوعاً : « من ابتلى بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار » ، وفي أوله قصة .

ولأبي داود ، والنسائي ، وغيرهما ؛ عن ثوبان رفعه : « من يتكفل لي أن لا يسأل الناس شيئاً فأتكفل له بالجنة » . فكان يسقط علاقة سوطه ولا يأمر أحداً يناوله إياه وينزل هو فيأخذه .

## حرف الذال المعجمة

[ ٥٠٢] حديث : « ذُبُوا عن أعراضكم » ، في : داروا سفهاءكم .

[٥٠٣] حديث : « ذَرُوا المِراءَ » .

مسلم ، وأحمد ؛ عن جابر . وفي الباب عن جماعة كثيرين . ولأبي داود عن أبي هريرة رفعه : « المراء في القرآن كفر » .

[ ٤ • ٥] حديث : « ذكاة الأرض يبسها » .

احتج به الحنفية ، ولا أصل له في المرفوع . نعم ذكره ابن أبي شيبة موقوفا ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ، وعن ابن الحنفية وأبي قلابة ، قال : إذا جفت الأرض فقد ذكيت . وقول ابن الحنفية عند ابن جرير في تهذيبه أيضاً ، وقول أبي قلابة رواه عبد الرزاق أيضاً بلفظ : جفوف الأرض طهورها . ويعارضه حديث أنس في الأمر بصب الماء على بول الأعرابي ، بل ورد فيه

<sup>(</sup>٥٠٣) أحمد ٢ : ٢٨٦ و ٣٠٠ و ٤٧٤ و ٤٧٥ و ٥٠٨ و ٤ : ١٧٠ و ٢٠٤ و ٢٠٠ ؛ وأبو داود بـاب ٤ من كتاب السنـة ، و ١٧ من كتـاب الأدب ، والتـرمـذي ٥٨ من البـر ، والـدارمي ٢٩ من المقدمة ، وأيضاً ٣٥ من المقدمة ، وابن ماجه ٧ من المقدمة ، وكشف الحفاء ١ : ٤١٦ .

<sup>(</sup>٤٠٤) كشف الخفاء ١ : ٤١٧ ، وتذكرة الموضوعات ٣٣ ، والدرر رقم ٢٣٣ ، والفوائد للشوكاني ١٠ ، والتمييز ٧٩ ، والأسرار ٢٠١ ، وأسنى المطالب ٦٨٧ .

الحفر من طريقين مسندين وطريقين مرسلين ، وكلها في الدارقطني مع بيان عللها .

## [٥٠٥] حديث : « ذَهَبَ النَّاسُ وما بقي إلا النسناس » .

لا أصل له في المرفوع ، ولكن عند أبي داود ، ومن جهته الخطابي في العزلة ؛ من حديث سفيان ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن أبي هريرة ، من قوله : ذهب الناس وبقي النسناس ؛ فقيل له : ما النسناس ؟ قال : يتشبهون بالناس وليسوا بناس .

وهو عند أبي نعيم في الحلية ، من جهة ابن أبي مليكة ، فقال : عن ابن عباس من قوله : بلفظ ذهب الناس وبقي النسناس ؛ قيل : وما النسناس ؟ قال : الذين يتشبهون بالناس وليسوا بالناس .

وفي المجالسة للدينوري ، عن الحسن البصري مثله بدون تفسير ، وزاد : لو تكاشفتم ما تدافنتم .

وكذا هو في غريب الهروي ، والفايق للزمخشري ، والنهاية لابن الأثير ، بدون زيادة ولا تفسير .

وقال ابن الأثير: قيل: هم يأجوج ومأجوج ، وقيل: خلف على صورة الناس ، أشبهوهم في شيء ، وخالفوهم في شيء ، وليسوا من بين آدم . وقيل: هم من بني آدم ، ومنه الحديث: «أن حياً من عاد عصوا رسولهم ، فمسخهم الله نسناسا ، لكل رجل منهم يد ورجل من شق واحد ، ينقرون كما ينقر الطير ، ويرعون كما ترعى البهائم ، ونونه الأولى مكسورة وقد تفتح . .

ولأحمد في الزهد ، عن مطرف بن عبد الله ، قال : عقول الناس على قدر زمانهم ، وقال : هم الناس والنسناس وأناس غمسوا في ماء الناس .

<sup>(</sup>٥٠٥) كشف الخفاء ١ : ١٨٤ ، والتمييز ٧٩ .

قال الكديمي : سمعت أبا نعيم يقول : كثيرا ما يعجبني قول عائشة رضي الله عنها :

ذهب الذين يعاش في أكنافهم ولكن أبا نعيم يقول:

ذهب الناس فاستقلوا وصرنا في أناس نعدهم من بعيد كلما جئت أبتغي النيل منهم وبلوني حتى تمنيت أني

وبقيت في خلف كجلد الأجــرب

خلفا في أراذل النسناس فإذا فتشوا فليسوا بناس بدروني قبل السؤال بياس منهم قد أفلت رأساً براس

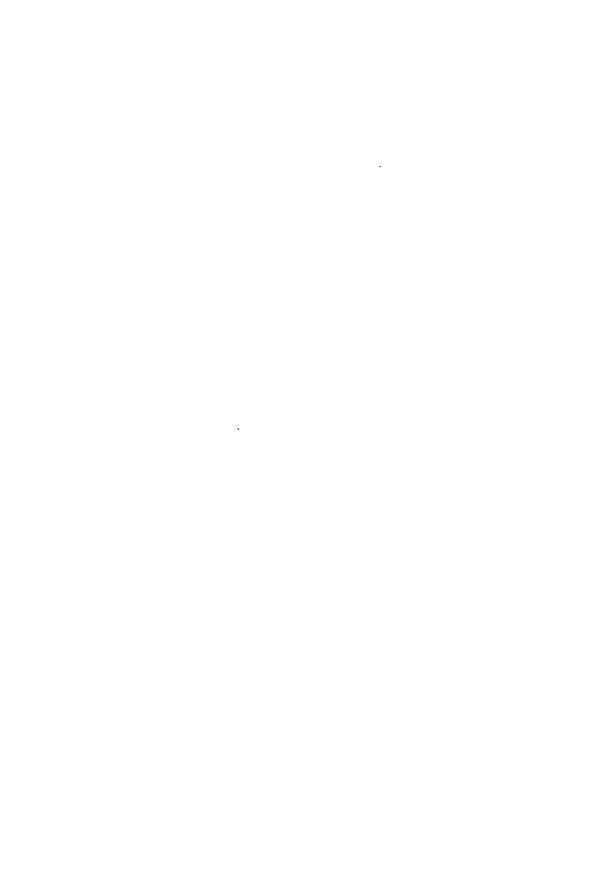

# حرف الراء المهملة

« الرابع في الشرِّ خاسرٌ » ،

كلام صحيح .

[٥٠٧] حديث: « رأسُ الحكمةِ مخافةُ اللهِ » .

البيهقي في الدلائل ، والعسكري في الأمثال ، والديلمي ؛ من حديث عبد الله بن مصعب بن منظور بن جميل بن سنان ، عن أبيه ، عن عقبة بن عامر ، قال : خرجنا في غزوة تبوك ؛ فذكر حديثا طويلًا فيه قول النبي على : (أما بعد ، فإن أصدق الحديث كتاب الله ، وخير الزاد التقوى ، ورأس الحكمة مخافة الله ، والخمر جماع الإثم » .

وهو عند العسكري فقط ؛ من حديث عمرو بن ثابت ، عن أبيه ، قال : أعطي ابن أبي الدرداء عبد الملك بن مروان كتابا ذكر أنه عن أبيه أبي الدرداء أن

<sup>(</sup>٥٠٦) قوله «كلام صحيح » يعني ليس بحديث كها قال القاريء ، ولله در البستى حيث قال : زيادة المسرء في دنسياه نسق صسان وربسعسه غسير محض الخسير خسسران انظر كشف الخفاء ١ : ٤٢٠ برقم ١٣٤٩ ، والأسرار ٢٠٦ ، والتمييز ٨٠ .

<sup>(</sup>٥٠٧) كشف الخفاء ١ : ٤٢١ ، وضعيف الجامع رقم ٣٠٦٦ ،والمغني عن الأسفار للعراقي ٤ : ١٦١ ، والتمييز ٨٠ ، والدرر رقم ٣٣٧ ، وأسنى المطالب ٣٩٣ ، والجامع ٤٣٦١ ، ومسند القضاعي ٢١ ، وشرحه ١٣٣ ، وفيض القدير ٣ : ٤٧٤ .

النبي على قال : « إن أشرف الحديث كتاب الله ، فذكر حديثا وفيه : رأس الحكمة مخافة الله ، والخمر جوامع الاثم » .

وروى القضاعي في مسنده ؛ من حديث عبد الله بن مصعب بن خالد بن زيد الجهني ، عن أبيه ، عن جده زيد بن خالد ، قال : تلقيت هذه الخطبة من في رسول الله على فذكرها ، وفيه : « الخمر جماع الاثم ، ورأس الحكمة مخافة الله » .

وأخرج ابن لال ، ومن طريقه الديلمي ؛ من حديث الحسن بن عمارة ، عن عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة ، عن ابن مسعود مرفوعاً الجملة المذكورة فقط .

ورواه البيهقي في الشعب ، من جهة الثوري ، عن ابن عباس ، ووقفه بلفظ أنه كان يقول في خطبته : «خير الزاد التقوى ، ورأس الحكمة مخافة الله عز وجل » ، واعاده مقتصراً على لفظ الترجمة ، ثم ساقه من جهة بقية ، حدثنا عثمان بن زفر ، عن أبي عمار الهذلي عنه مرفوعاً بالترجمة فقط . وضعفه .

والطبراني ، والقضاعي ؛ من حديث سعيدة بنت حكامة ، عن أمها ، عن أبيها ، عن مالك بن دينار ، عن أنس ، رفعه : « خشية الله رأس كل حكمة ، والورع سيد العمل » .

[٥٠٨] حديث: « رأسُ العقلِ بعد الإيمانِ بالله التودُّدُ إلى النَّاسِ » .

البيهقي في الشعب ، والعسكري ، والقضاعي ؛ من حديث علي بن زيد بن جدعان ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة رفعه بهذا . فالعسكري من جهة كرم بن أرطبان ، والقضاعي من جهة عبيد بن عمرو السعدي ، والبيهقي من جهة سفيان ، ثلاثتهم عن ابن جدعان .

<sup>(</sup>٥٠٨) الخطيب ١٤ : ١٢٥ ، والضعيفة ٣٦٣١ ، والجامع ٣٤٦٥ ، وكشف الخفاء ١ : ٤٢١ ، والدرر رقم ٢٣٨ ، وضعيف الجامع رقم ٣٧٠١ ، والتمييز ٨٠ ، والحلية ٣ : ٣٠٣ ، ومسند القضاعي ٣٦ ، وشرحه ١٩٢ ، وفيض القدير ٣ : ٥٧٥ .

وهو عند البيهقي ، من حديث أشعث بن براز ، حدثنا علي بن زيد ، مرسلاً بحذف أبي هريرة ، وزاد فيه : « وما يستغني رجل عن مشورة ، وأهل المعروف في الآخرة ، وإن أهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الأخرة » . وقال البيهقى : إنه هو المحفوظ .

قلت: وهكذا هو عند العسكري ، من حديث أحمد بن عبيد الله الغداني ، عن هشيم ، عن ابن جدعان مرسلاً بحذف أبي هريرة ، بزيادة : « وأهل المعروف في الدنيا أهل المعرف في الآخرة ، ولن يهلك الرجل بعد مشورة » ، وقال الغداني : إن هشيما حدث به الرشيد ؛ فأمرله بعشرة آلاف درهم .

ومن حديث محمد بن ينزيد المقسمي ، عن هشيم به كذلك ، بلفظ : « مداراة الناس » بدل « التودد » ، وبدون : « ولن يهلك » إلى آخره .

ومن حديث عبد الرزاق ، عن حرام بن عثمان ، عن ابن جابر بن عبد الله ، عن أبيه رفعه مثل الذي قبله ، وزاد : « وما سعد أحد برأيه ، ولا شقي عن مشورة ، وإذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في دينه وبصره عيوبه » .

وبعضه عند القضاعي ، من حديث سليمان بن عمرو ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، مرفوعاً : « ما شقي عبد قط بمشورة ، ولا سعد باستغناء برأي يقول الله تعالى : ﴿وشاورهم في الأمر﴾ ، ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ .

وكذا أخرج جملة «مداراة الناس صدقة »، الطبراني ، وأبو نعيم في الحلية وعمل اليوم والليلة ، وابن السنى ، والعسكري ، والقضاعي ؛ من حديث محمد بن المنكدر ، عن جابر ، وصححه ابن حبان ، ثم قال : المداراة التي تكون صدقة للمداري هي تخلق الإنسان بالأشياء المستحسنة ، مع من يدفع إلى عشرته ما لم يشنها بمعصية الله ، والمداهنة هي استعمال المرء الخصال التي يستحسن منه في العشرة ، وقد يشوبها بما يكره الله .

وقد أخرج البيهقي في الشعب ، من حديث النضر بن شميل ، من قوله : ما سعد أحد باستغناء برأي ، ولا هلك امرؤ دعا بمشورة .

وفي الباب: عن أنس ، وجابر ، وابن عباس ، وعلى ؛ ويتأكد بعضها ببعض . وروى الخطابي في أواخر العزلة ، من جهة حزم القطعي ، سمعت الحسن يقول : يقولون المداراة نصف العقل ، وأنا أقول : هي العقل كله . وقد أفرد ابن أبي الدنيا المداراة بالتأليف .

## [ ٥٠٩] حديث : « رَبْطُ الخيطِ بالإصبع لتذكّرِ الحاجة » .

أبويعلى ؛ من جهة سالم بن عبد الأعلى أبي الفيض ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي على كان إذا أشفق من الحاجة أن ينساها ربط في أصبعه خيطاً ليذكرها . وكذا هو في رابع الخلعيات ، وسالم رماه ابن حبان بالوضع ، بل اتهمه أبو حاتم بهذا الحديث ، فقال ابنه : سألت أبي عنه ، فقال : إنه باطل ، وسالم ضعيف ، وهذا منه . وقد قال الدارقطني في الأفراد : إنه انفرد به . وروى ابن شاهين في الناسخ له النهي عنه ، وكذا فعله ، ثم قال : وجميع أسانيده يعني في الطرفين منكرة ، ولا أعلم شيئاً منها صحيحا .

ولابن عدى ، بسند ضعيف ، عن واثلة : أن النبي ﷺ كان إذا أراد حاجـة أوثق في خاتمه خيطاً .

وللدارقطني في الأفراد ، من حديث غياث بن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن عياش بن أبي ربيعة ، عن سعيد المقبري ، عن رافع بن خديج ، قال : رأيت في يد النبي على خيطاً ، فقلت : ما هذا ؟ قال : « استذكر به » ، وقال : تفرد به غياث .

[٥١٠] حديث : «رجبُ شهرُ اللهِ ، وشعبان شَهْري ، ورمضان شَهْرُ أُمتى » .

<sup>(</sup>٥٠٩) كشف الخفاء ١ : ٤٢٣ ، والدرر رقم ٤٦٨ ، ومجمع الزوائد ١ : ١٦٦ ، والموضوعات ٣ : ٧٧ ، والفوائد للكرمي ٨٥ ، تنزيه الشريعة والفوائد للكرمي ٨٥ ، تنزيه الشريعة ٢ : ٢٩٢ ، وأسنى المطالب ٧٠٠ .

<sup>(</sup>٥١٠) كشف الخفاء ١ : ٤٢٣ ، وابن حجر من تبيّن العجب بما ورد في فضل رجب ص ١٠ ، والتمييـز ٨١ ، وضعيف الجامع رقم ٢٠٩٤ ، والأسرار ٤٦٠ .

الديلمي وغيره ، عن أنس به مرفوعاً . وجاء في كون رجب شهر الله عن أبي سعيد وعائشة وغيرهما . بل عند الديلمي عن عائشة مرفوعاً ، مما سيأتي في الشين المعجمة : « شعبان شهري ، ورمضان شهر الله » . وسيأتي في : فضل ، من الفاء ما قد يشهد للأول . ولأبي الشيخ ؛ عن أبي هريرة ، وأبي سعيد رفعاه : « إن شهر رمضان شهر أمتي » الحديث ، كما سيجيء بتمامه في شعبان من الشين المعجمة .

# « الرجلُ في ظلّ صدقتِهِ حتى يُقْضَى بَيْنَ النّاسِ » .

أحمد ، وأبو يعلى ، وغيرهما ؛ من حديث أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني ، عن عقبة بن عامر مرفوعاً به ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ، وقال : إنه على شرط مسلم ، وأوله عند جميعهم أو أكثرهم : «كل امرىء» ، وكان أبو الخير لا يخطئه يوم حتى يتصدق فيه بشيء .

## [٩١٧] حديث : « الرجلُ مَعَ رَحْلِهِ حَيْثُ كان » .

قاله النبي على لمن قال له ـ حين قدم المدينة في الهجرة ونقل رحله إلى أبي أبيوب ـ : أين تحل ؟ فقال « إن الرجل » وذكره . ورواه البيهقي في الدلائل ، من حديث صديق بن موسى ، عن أبي الزبير : أن النبي على قدم المدينة ـ وذكر القصة وفيها هذا .

## [١٣٥] حديث: « رَحِمَ اللَّهُ أخي الخضرَ ، لَوْ كان حياً لزارني » .

قال شيخنا : لا يثبت مرفوعاً ، وإنما هو من كلام بعض السلف ممن أنكس حياة الخضر .

<sup>(</sup>٥١١) مسند القضاعي ١٩ ، وشرحه ١٢٥ ، وكشف الخفاء ١ : ٤٢٤ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٢٣٨٤ ، التمييز ٨١ .

<sup>(</sup>٥١٢) كشف الحفاء ١ : ٤٢٤ ، والتمييز ٨١ .

<sup>(</sup>٥١٣) كشف الخفاء ١ : ٤٣٦ ، والأسرار ٢٠٧ ، والتمييز ٨١ .

[ ١٤ ] حديث : « رَحِمَ اللَّهُ مَنْ زارني وَزِمَامُ ناقتِهِ بيده » . قال شيخاً إن لا أصل له بهذا اللفظ .

[٥١٥] حديث : « رحم الله مَنْ قال خيراً أو صمت » .

الديلمي ، من حديث إسماعيل بن عياش ، عن عمارة بن غزية ، عن ابن سيرين ، عن ثابت ، عن أنس رفعه ، بلفظ : « رحم الله امرأ تكلم فغنم ، أو سكت فسلم » .

وهو عند العسكري ، بلفظ: «عبداً » بدل « امرءا » من حديث عباد بن صهيب ، عن مبارك بن فضالة ، عن الحسن ، عن الحسن ، عن أنس به مرفوعاً . ومن حديث كامل بن طلحة ، و عن مبارك به مرسلاً بدون أنس . وله شاهد عنده أيضاً ، من حديث أبي بكر النهشلي ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن ابن مسعود أنه قال : يا لسان قل خيراً تغنم أو اسكت تسلم قبل أن تندم ، فقيل له : تقوله أو سمعته ، فقال : سمعت رسول الله عليه يقول : « أكثر خطايا ابن آدم في لسانه » .

[٥١٦] حديث : « رَحِمَ اللَّهُ والدا أعانَ وَلَدَهُ على برِّه » .

أبو الشيخ في الشواب ؛ من حديث علي وابن عمر به مرفوعاً . وسنده ضعيف .

ورواه أبو عمرو النَّوقاني في معاشرة الأهلين له ، من رواية الشعبي مرسلاً بدون ذكر «علي » . وفي مسند الفردوس ، عن أبي هريرة رفعه : «يلزم الوالدين من البر لولدهما ما يلزم الولد يؤدبانه ويزوجانه » .

وللديلمي ، عن معاذ بن جبل ، مرفوعاً : « رب والدين عاقين ، الولـد يبرهما ، وهما يعقانه فيكتبان عاقين » .

<sup>(</sup>١٤) كشف الخفاء ١ : ٤٣٦ ، والدرر رقم ٢٤٦ ، والأسرار ٢٠٧ ، والتمييز ٨١ ، وأسنى المطالب ٧٠٥ ، والمصنوع ١٤٠ .

<sup>(</sup>٥١٥) كشف الخفاء ١: ٢٦٦ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٣٤٩٠ ، والدرر رقم ٢٤٤ ، والتمييز ٨١٠ . وأسنى المطالب ٧٠٦ ، ومسند القضاعي ١٠٠ .

<sup>(</sup>٥١٦) كشف الخفاء ١ : ٤٢٧ ، وضعيف الجامع رقم ٣١١٨ ، والتمييز ٨١ .

وقد ترجم البخاري في الأدب المفرد «بر الأب لولده »، وساق عن محارب بن دثار ، عن ابن عمر أنه قال : أسماهم الله عز وجل أبراراً لأنهم بروا الأباء والأبناء ، فكما أن لوالدك عليك حقاً ،كذلك لولدك عليك حق .

وفي ثامن المجالسة للدينوري ، ورابع عشرها ، من حديث المدياني : أن رجلًا قال لأبيه : يا أبت ان عظيم حقك عليً لا يـذهب صغير حقي عليك ، والـذي تمت به إليّ أمت بمثله إليك ، ولست أزعم أنا على سـواء . وفيها من حديث الحماني : أن علي بن زيدبن الحسن قال لابنه يحيى : إن الله تعالى لم يرضك لى ، فأوصاك بي ، ورضيني لك ، فلم يوصني بك .

[ ١٧ ] حديث : « ردُّ جوابِ الكتابِ » ، في : إن الجواب الكتاب .

[٥١٨] حديث : « رَدُّ دانقِ على أهلِهِ ، خيرٌ مِنْ عبادةِ سبعين سنةً » .

قاله يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الأندلسي الفقيه المالكي ، حين ليم على ارتحاله من القيروان إلى قرطبة ليردّ دانقاً كان لبقال عليه ، قال شيخنا : وما عرفت أصله .

[٥١٩] حديث: « ردّ الشمس على عليّ » .

قال أحمد: لا أصل له . وتبعه ابن الجوزي ، فأورده في الموضوعات ، ولكن قد صححه الطحاوي ، وصاحب الشفاء ، وأخرجه ابن منده وابن شاهين

<sup>(</sup>٥١٨) وروى ابن جماعة من منسكه الكبير عن النبي ﷺ أنه قال : « رد دانق حرام يعدل عند الله سبعين حجة » ، وأسنده الديلمي عن ابن عمر رضي الله عنها بلفظ : « رد دانق من غير حله أفضل من سبعين حجة » .

انظر كشف الخفاء ١ : ٢٠٨ برقم ١٣٧٨ ، والأسرار ٢٠٧ ، والتمييز ٨٢ .

<sup>(</sup>١٩٥) كشف الخفاء ١ : ٢٠٠ ، والفصل لابن حزم ٥ : ٣ ، واللآليء ١ : ٣٣٦ ، ومشكل الأثار ٢ : ٨ ، والتمييز ٨ ، وشرح المواهب اللدنيية ٥ : ١١٣ و ١١٨ ، وتنزيه الشريعة ١ : ٣٧٨ ، الفوائد للكرمي ١٠٠ ، ولسان الميزان ١ : ٤٧ ، والأسرار ١٢١ و ٢٠٨ و ٣٣٣ ، والفوائد للشوكاني ٣٥٠ ، ولحمع الزوائد ٨ : ٢٩٧ ، والموضوعات لابن الجوزي ١ : ٣٥٥ ، والميزان ١ : ٤٧ ، ومنهاج السنة ٤ : ١٨٥ ، والمنار ٥٧ ، والشفا ١ : ٢٤٠ ، والبداية والنهاية ١ : ٣٣٣ و ٣ : ٧٧ و ٨٠ ، والدرر رقم ٤٣٣ .

من حديث أسماء بنت عميس ، وابن مردويه من حديث أبي هريرة .

وكذا ردت للنبي على حين أخبر قومه بالرفقة التي رآها في ليلة الإسراء ، وأنها تجيء في يوم كذا ، فأشرفت قريش ينظرون ، وقد ولى النهار ولم تجىء ، فدعا النبي في فزيد له في النهار ساعة ، وحبست عليه الشمس ، قال راويها : فلم تحبس على أحد إلا على النبي في يومئذ ، وعلى يوشع بن نون حين قاتل فلم تحبس على أحد إلا على النبي في يومئذ ، وعلى يوشع بن نون حين قاتل الجبارين يوم الجمعة ، فلما أدبرت الشمس خاف أن تغيب قبل أن يفرغ منهم ويدخل السبت فلا يحل له قتالهم فيه ، فدعا الله ، فرد عليه الشمس حتى فرغ من قتالهم .

[ ٥٢٠] حديث : « الرزقُ مقسومُ » .

مضى مع حديث في حـديث : « إن الله قسم بينكم أخلاقكم ، كمـا قسم بينكم أرزاقكم » ، في : إن الرزق يطلب العبد .

[٥٢١] حديث: « الرزقُ يطلب العبدُ » ، في: إن الرزق.

[٥٢٢] حديث: « الرسولُ لا يَقْتُل ».

أحمد في مسنده ، من طريق ابن اسحاق ، حدثني سعد بن طارق ، عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي ، عن أبيه ، سمعت رسول الله على يقول لرسولا مسيلمة : « لولا أن الرسول لا يقتل لضربت أعناقكما » .

وكذا أخرجه أبو داود في الجهادمن سننه ، من طريق ابن اسحاق ، ولفظه : سمعت رسول الله على يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلمة : « ما تقولان أنتما ؟ » قالا : نقول كما قال ، قال : « أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت اعناقكما » .

وهو عند البيهقي أيضاً ، وأوله سمعته حين جاءه رسولا مسيلمة الكذاب

<sup>(</sup>٥٢٠) التمييز ٨٢ ، وكشف الخفاء ١ : ٤٢٩ برقم ١٣٨١ .

<sup>(</sup>٥٢٢) أحمد في مسنده ٣ : ٤٨٨ ، وأبو داود باب ١٥٤ من كتاب الجهاد ، والدارمي باب ٥٩ من السير . وكشف الخفاء ١ : ٤٣٠ ، والتمييز ٨٢ .

بكتابه ، ورسول الله ﷺ يقول لهما : « وأنتما تقولان مثل ما يقول ؟ » ، فقالا له : نعم وذكره .

وصححه الحاكم على شرط مسلم ، وله عند أبي داود ومن طريقه البيهقي مما هو عند أحمد .

وصححه ابن حبان من طريق آخر ، من جهة أبي إسحاق السبيعي ، عن حارثة بن مضرب : أنه أتى ابن مسعود فقال : ما بيني وبين أحد من العرب حبة (\*) ، وإني مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا بهم يؤمنون بمسيلمة ، فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم غير ابن النواحة ، قال له : سمعت رسول الله على يقول : « لولا أنك رسول لضربت عنقك » ؛ فأنت اليوم لست برسول ، فأمر قرظة بن كعب ، فضرب عنقه في السوق ، ثم قال : من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلاً بالسوق .

وهو عند النسائي في السير من سننه بنحوه . ورواه أيضاً هو وابن الجارود ، والبيهقي ، مما صححه ابن حبان ، من جهة عاصم بن أبي النجود ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود : أن رسول الله على قال لابن النواحة : « لولا أنك رسول لقتلتك » . وبه عن ابن مسعود قال : مضت السنة أن لا تقتل الرسل .

وفي الباب عن أبي رافع القبطي في حديث مرفوع: « إني لا أخيس بالعهد ، ولا أحبس البُردُ ، لكن ارجع إليهم فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع » ، قال : فذهبت ، ثم أتيت رسول الله على فأسلمت ، وينظر ما في ذكرى من قول : وعلمت أنه لا يهيج الرسل .

[٣٢٥] حديث : « رسولُ المرءِ دالُّ على عَقْلِهِ ».

الدينوري في سابع المجالسة ، من قول يحيى بن خالـد ، بلفظ : ثلاثـة

<sup>(\*)</sup> أي ليس بيني وبينهم شيء يوجب الكذب عليهم .

<sup>(</sup>٥٢٣) كشف الخفاء ١ : ٤٢٩ ، والأسرار ٢٠٨ ، والتمييز ٨٢ .

أشياء تدل على عقل أربابها: الكتاب، والرسول، والهدية.

[٧٢٤]حديث: « الرّضاعُ يغيّرُ الطباعَ » .

القضاعي ، من حديث صالح بن عبد الجبار ، عن ابن جريج ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعاً بهذا .

وهو عند أبي الشيخ ، عن ابن عمر .

ومن ثم لما دخل الشيخ أبو محمد الجويني بيته ، ووجد ابنه الإمام أبا المعالي يرتضع ثدي غير أمه ، اختطفه منها ، ثم نكس رأسه ومسح بطنه ، وأدخل أصبعه في فيه ، ولم يزل يفعل ذلك حتى خرج ذاك اللبن ، قائلاً : يسهل على موته ، ولا تفسد طباعه بشرب لبن غير أمه . ثم كبر الإمام كان إذا حصلت له كبوة في المناظرة يقول : هذه من بقايا تلك الرضعة .

وقال العز الديريني : العادة جارية ، أن من ارتضع امرأة فالغالب عليه أخلاقها من خير وشر .

وكذا الحديث كما مضى : « تخيروا لنطفكم » مع كلام فيه يجيء هنا .

[٥٢٥] حديث : « رِضَي الربِّ في رضى الوالد ، وسَخَطُ الربِّ في سخط الوالد » .

الترمذي ، من حديث خالد بن الحارث ، حدثنا شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو رفعه بهذا . ثم ساقه من حديث محمد بن جعفر عن شعبة به نحوه ، ولم يرفعه ، قال : وهذا أصح ، وهكذا رواه أصحاب شعبة ، ولا نعلم أحداً رفعه غيره ، وهو ثقة مأمون ، وكذا قال البزار ، وقد رفعه أيضاً عن شعبة عبد الرحمن بن مهدي ، كما للحاكم في

<sup>(</sup>٥٢٤) مسند القضاعي ص ٧ ، وشسرحه ٥٨ ، وفيض القدير ٤ : ٥٦ ، وكشف الخفاء ١ : ٤٣١ ، والميزان ٢ : ٢٩٦ ، وضعيف الجامع رقم ٣١٥٦ ، والتمييز ٨٢ .

<sup>(</sup>٥٢٥) الترمذي ٣ : ١١٦ ، وكشف آلخفاء ١ : ٤٣١ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٣٥٠٠ ، والتمييز ٨٢ ، والمستدرك ٤ : ١٥١ ، والجامع ٤٤٥٧ ، وأسنى المطالب ٧١١ ، والدرر ٢٤١ .

المستدرك ، والقاسم بن سليم كما للطبراني والبيهقي ، والحسين بن الوليد كما للبيهقي ، بل قال : وروينا أيضاً من رواية أبي إسحاق الفزاري ويزيد بن أبي الزرقاء وغيرهم مرفوعاً . ورواية أبي اسحاق عند أبي يعلى ، وقال البخاري في الأدب المفرد : حدثنا آدم بن أبي إياس ، حدثنا شعبة ، فذكره موقوفاً . وفي الباب عن ابن عمر أخرجه البزار ، وقد تفرد به عصمة بن محمد الأنصاري عن يحيى بن سعيد .

# [٢٦٥] حديث : ﴿ رضي النَّاسِ غايةٌ لا تُدْرَكُ ﴾ .

الخطابي في العزلة ، من حديث أكثم بن صيفي أنه قال : رضي الناس غاية لا تدرك ولا يكره سخط من رضاه الجور . ومن طريق الشافعي : أنه قال ليونس بن عبد الأعلى : يا أبا إسحاق ، رضى الناس غاية لا تدرك ، ليس إلى السلامة من الناس سبيل ؛ فانظر ما فيه صلاح نفسك الزمه ، ودع الناس وما هم فيه .

(۵۲۷] حدیث : « رضي مخرمة » .

قال ﷺ ، لمخرمة والد المسور رضي الله عنهما حين أعطاه القباء ، كما في الصحيح وغيره .

[٧٢٨] حديث : « رُفِعَ عَنْ أُمتي الخطأُ والنيسانُ وما استكرهوا عليه » .

<sup>(</sup>٥٢٦) كشف الخفاء ١ : ٤٣١ ، والتمييز ٨٢ .

<sup>(</sup>۵۲۷) رضى بكسر الضاد المعجمة : فعل ماض ، وتَخْرَمة بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة : أسلم يوم الفتح ، وكان له علم بأيام الناس ولا سيا بقريش ، وكان النبي ﷺ يتقي لسانه ، وعمي في آخر عمره ، مات في المدينة عن مائة وخمس عشرة سنة . انظر التمييز ۸۲ ، وكشف الخفاء ١ : ٤٣٧ برقم ١٣٩٢ .

<sup>(</sup>۷۸) ابن ماجه ۱ : ۲۰۹ ، وكشف الخفاء ۱ : ۳۳۷ ، والدرر رقم ۲۳۶ ، والمستدرك ۲ : ۱۹۸ ، والمستدرك ۲ : ۱۹۸ ، والسنن والتمييز ۸۲ ، ومعاني الآثار ۲ : ۰۹ ، وتدريب الراوي ۳۷۰ ، وموارد النظمآن ۳۳۰ ، والسنن الكبرى ۷ : ۳۵۲ ، صحيح الجامع الصغير رقم ۳۰۰۹ ، والجامع ٤٤٦١ ، والكامل ١ : ۳۱۲ ، والتاج ١ : ۲۰ ، والدارقطني ٤٩٧ ، وأصول الأحكام لابن حزم ٥ : ۱٤٩ ، وأسنى المطالب ۷۱۳ ، والنووي في الأربعين .

وقع بهذا اللفظ في كتب كثيرين من الفقهاء والأصوليين ، حتى أنه وقع كذلك في ثلاثة أماكن من الشرح الكبير ، وقال غير واحد من مخرجيه وغيرهم : إنه لم يظفر به .

ولكن قد قال محمد بن نصر المروزي في باب طلاق المكره من كتاب الاختلاف : يروى عن النبي على أنه قال : « رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان ، وما أكرهوا عليه » ، غير أنه لم يسق له إسناداً .

ورواه أبو نعيم في تاريخ اصبهان ، وابن عدى في الكامل ؛ من حديث جعفر بن جسر بن فرقد ، عن أبيه ، عن الحسن ، عن أبي بكرة مرفوعاً ، بلفظ : « رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً : الخطأ ، والنسيان ، والأمر يكرهون عليه » . وجعفر وأبوه ضعيفان .

لكن له شاهد جيد أخرجه أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي المعروف بأخي عاصم في فوائده ، عن الحسن بن أحمد أو الحسين بن محمد علي ما يحرر ، وكلاهما ثقة ، عن محمد بن المصفي ، حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا الأوزاعي ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس ، بلفظ : « رفع الله » والباقي كلفظ الترجمة .

ورواه ابن ماجه ، وابن أبي عاصم ، ومن طريقه الضياء في المختارة ، كلاهما عن محمد بن المصفي به ، لكن بلفظ « وضع » بدل « رفع » ، ورجاله ثقات ، ولذا صححه ابن حبان ورواه البيهقي وغيره ، إلا أن فيه تسوية الوليد ، فقد رواه بشر بن بكر عن الأوزاعي ، فأدخل بين عطاء وابن عباس عبيد بن عمير ، أخرجه الطبراني والدارقطني والحاكم في صحيحه من طريقه ، بلفظ « تجاوز » بدل « وضع » ، قال البيهقي : جوده بشر بن بكر ، وقال الطبراني في الأوسط : لم يروه عن الأوزاعي ، يعني مجوداً ، إلا بشر تفرد به الربيع بن سليمان ، وله طرق عن ابن عباس ، بل للوليد فيه إسنادان آخران ، رواه محمد بن المصفى عنه ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وعن ابن لهيعة ، عن موسى بن وردان ، عن عقبة بن عامر .

وقد قال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عنها، فقال: هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة. وقال في موضع آخر: لم يسمعه الاوزاعي من عطاء، إنما سمعه من رجل لم يسمه، أتوهم أنه عبد الله بن عامر الأسلمي، أو إسماعيل بن مسلم، قال: ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده.

وقال عبد الله بن أحمد في العلل : سألت أبي عنه ، فأنكره جداً ، وقال : ليس يروى هذا إلا عن الحسن ، عن النبي على الله .

ونقل الخلال عن أحمد قال : مَنْ زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع ، فقد خالف كتاب الله وسنة رسول الله ؛ فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة ، يعنى من زعم ارتفاعها على العموم في خطاب الوضع والتكليف .

وقال محمد بن نصر ـ عقب ايراده لـ ه كما تقدم : إلا أنه ليس لـ إسناد يحتج بمثله .

ورواه العقيلي في الضعفاء من حديث الوليد عن مالك به . ورواه البيهقي ، وقال : قال الحاكم : هو صحيح غريب تفرد به الوليد عن مالك ، وقال البيهقي في موضع آخر : إنه ليس بمحفوظ عن مالك . ورواه الخطيب في ترجمة سوادة بن إبراهيم من كتاب الرواة عن مالك ، وقال بعد سياقه من جهة سوادة عنه : سوادة مجهول ، والخبر منكر عن مالك . . انتهى . والحديث يروى عن ثوبان ، وأبي الدرداء ، وأبي ذر .

ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلاً ، لا سيما وأصل الباب حديث أبي هريرة في الصحيح من طريق زرارة بن أوفى عنه ، بلفظ: « إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به » . ورواه ابن ماجه ولفظه: « عما توسوس به صدورها » بدل « ما حدثت به أنفسها » ، وزاد في آخره: « وما استكرهوا عليه » . ويقال: إنها مدرجة فيه . وقد صحح ابن حبان والحاكم وغيرهما هذا الخبر كما أشرت اليه ، وقال النووي في الروضة وفي الأربعين: إنه حسن . وبسط الكلام عليه في تخريج الأربعين ، وكذا تكلم عليه شيخنا في تخريج المختصر وغيره .

[٢٩] حديث : « الرفقُ رأسُ الحكمةِ » ، في : ان الرفق .

[٥٣٠] حديث : « روحوا القلوبُ ساعةً وساعةً » .

الديلمي ، من جهة أبي نعيم ، ثم من حديث أبي الطاهر الموقري ، عن النزهري ، عن أنس رفعه بهذا . ويشهد له ما في صحيح مسلم وغيره من حديث : « يا حنظلة ساعة وساعة » .

[ ٣١٥ ] حديث: « الرؤيا على رِجُلِ طائر ما لم تُعَبَّرْ ، فإذا عُبِّرتْ وَقَعت » .

أبو داود ، وابن ماجه ؛ من حديث أبي رزين لَقِيط بن عـامر العقيلي رفعـه بهذا .

وأخرجه أحمد ، والدارمي ، والترمذي ، ولفظه : « رؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة ، وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها ، فإذا حدث بها وقعت » . وقال : إنه حسن صحيح . وصححه ابن حبان ، والحاكم ، وابن دقيق العيد ، وقال : إنه على شرط مسلم . وفي الباب عن انس ، عند ابن ماجه ، من حديث الأعمش ، عن يزيد الرقاشي عنه ، مرفوعاً في حديث : « والرؤيا لأول عابر » . وكذا أحرجه ابن منيع في مسنده ، والرقاشي ضعيف .

[٥٣٢] حديث: « الرياءُ الشركُ الأصغر » .

الطبراني ، من جهة ابن لهيعة ، عن عمارة بن غزية ، عن يعلى بن

<sup>(</sup>٥٣٠) كشف الخفاء ١: ٣٥٥ ، وضعيف الجامع رقم ٣١٤٠ ، والتمييز ٨٣ ، ومسند القضاعي ١١٨ ، والشرح ٢٥٨ ، وفيض القدير ٤: ٤٠ .

<sup>(</sup>٥٣١) الترمذي ٣ : ٢٤٩ ، وابن ماجه ٢ : ١٢٨٨ ، وأبو داود ٤ : ٤١٧ ، وكشف الخفاء ١ : ٤٦٩ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٣٥٦٩ ، والمستدرك ٤ : ٣٩٠ و ٣٩١ ، والفوائد للشوكاني ٢١٦ ، والدارمي ٢ : ١٦٦ ، والتمييز ٨٣ ، والدرر رقم ٢٣٥ ، وأسنى المطالب ٧٢٠ ، والجامع ٤٤٩٦ . (٥٣٧) كشف الخفاء ١ : ٤٣٥ ، والتمييز ٨٣ ، والدرر ٢٣٦ ، وأسنى المطالب ٧٢٧ .

شداد بن أوس ، عن أبيه ، قال : كنا نعد الرياء على عهد رسول الله على الشرك الأصغر .

#### [٥٣٣] حديث: « ريح الولدِ مِنْ ريع الجنةِ » .

الطبراني في الأوسط والصغير ، من حديث مندل بن علي ، عن عبد المجيد بن سهل بن عبد الرحمن بن عوف ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس مرفوعاً بهذا . وقال : لم يروه عن عبيد الله إلا عبد المجيد ، تفرد به مندل .

#### [٣٤] حديث: « ريقُ المؤمن شِفَاءً » .

معناه صحيح ؛ ففي الصحيحين أنه على كان إذا اشتكى الإنسان الشيء أو كانت به قرحة أو جرح قال بأصبعه يعني سبابته الأرض ثم رفعها ، وقال : « بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ، أي ببصاق بني آدم ، يشفي سقيمنا بإذن ربنا » . إلى غير ذلك مما يقرب منه . وأما ما على الألسنة من أن : سؤر المؤمن شفاء ؛ ففي الأفراد للدراقطني ، من حديث نوح بن أبي مريم ، عن أبي جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس رفعه : « من التواضع أن يشرب الرجل من سؤر أخيه » .

<sup>(</sup>٥٣٣) كشف الخفاء ١ : ٣٠٥ ، والتمييز ٨٣ ، والدرر ٢٣٩ ، وضعيف الجامع رقم ٣١٤٥ ، والمعجم الصغير الطبراني ٢ : ٢١ ، والجامع ٤٤٨٨ ، والروض ٤٢٤ ، والضعيفة ٢٤٩٩ .

<sup>(</sup>٥٣٤) كشف الخفاء ١ : ٤٣٦ ، والأسرار ٢٠٨ ، والتمييز ٨٣ .



# حرف الزاء المعجمة

[٥٣٥] جديث: « زامرُ الحيِّ ما يُطرِبُ ».

هو كلام صحيح في الغالب ، وقد قال عروة بن الزبير لبنيه : يا بني أزهد الناس في العالم أهله ، وسيأتي في : صغار قوم ، بل قال أبو عبيدة مخاطباً لأهل مصر :

#### إن البغاث بأرضكم يستنسر

أي يصير نسيراً بعد حقارته ، يشير إلى أن الغريب ولو كان ناقصاً ، يصير بينهم ذا شأن ، وهـو مشـاهـد في كثيـرين ممن لا نسبـة لهم ، بمـا يكـون في بلدهم ، سيما وقد انقرض أهل التمييز ، فلله الأمر :

لا عيب لي غير أني من ديارهم وزامر الحي لا تطرب مزاميره ومن العجيب قول القائل:

يا أهل مصر أما تخشـون نازلـة كل الخلائق منقوصون عنـدكم

تصبكم يا بني الأقباط والوبش إلا اليهود ونسل الترك والحبش

[٥٣٦] حديث : « الزحمة رحمة » .

<sup>(</sup>٥٣٥) كشف الخفاء ١ : ٤٣٧ ، والأسرار ٢١٠ ، والتمييز ٨٤ .

<sup>(</sup>٥٣٦) كشف الخفاء ١ : ٣٧٤ ، والأسرار ٢١١ ، والتمييز ٨٣ .

هو كلام صحيح المعنى ، بالنظر إلى الوقوف في الصلاة ، ومشروعية سد الخلل ، والمحاذاة بالمناكب ، حتى كأنهم بنيان مرصوص ، ولا ينافيه قول سفيان : ينبغي أن يكون بين الرجلين في الصف قدر ثلثي ذراع ، فذلك في غيره .

[٥٣٧] حديث : « زُرْ غِبّاً تزدد حُبّاً » .

البزار ، والحارث بن أبي أسامة ؛ في مسنديهما ؛ ومن طريق ثانيهما ، أبو نعيم في الحلية ، من حديث طلحة بن عمرو ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن أبي هريرة به مرفوعاً .

وكذا أخرجه العسكري في الأمثال ، والبيهقي في الشعب ، وقال : إن طلحة غير قوي ، وقد روي هذا الحديث بأسانيد ، هذا أمثلها ، وفي بعضها أنه قيل له : أين كنت أمس يا أبا هريرة ؟ قال : زرت ناساً من أهلي ، فقال : يا أبا هريرة زر غبا تزدد حبا .

وقال العقيلي: هذا الحديث إنما يعرف بطلحة ، وقد تابعه قوم نحوه في الضعف ، وإنما يروى هذا عن عطاء عن عبيد بن عمير قوله . انتهى ، يشير إلى ما رواه ابن حبان في صحيحه ، عن عطاء ، قال : دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة ، فقالت لعبيد : قد آن لك أن تزورنا ، فقال : أقول لك يا أمه ، كما قال الأول : زرغبا تزدد حبا ، فقالت : دعونا من بطالتكم هذه ، وذكر حديثا .

وقد رواء الطبراني في الأوسط ، من طريق منصور بن إسماعيل الحراني ، عن ابن جريج وطلحة بن عمرو ، كلاهما عن عطاء به .

<sup>(</sup>۵۳۷) أسنى المطالب ۷۲۹ ، والأزهر ۲ : ۲۶۱ ، والجامع ۵۵۵ ، وكشف الخفاء ۱ : ۶۳۸ ، وتذكرة الموضوعـات ۲۰۶ ، والدرر رقم ۲۶۲ ، وصحيـح الجامـع الصغير رقم ۳۵۲۲ ، والحـلاصة ۸۳ ، والحلية ۳ : ۳۲۲ ، والفوائد للشوكاني ۲۰۰ ، والتمييز ۸۵ ، والميزان ۲ : ۳۵۱ ، والروض ۲۷۸ ، وكشف الأسـتــار ۱۹۲۲ ، والخـطيب ۲ : ۵۷ و ۹ : ۳۰۰ و ۱۸۲ و ۲ : ۱۸۲ و ۲ : ۱۰۸ ، ومسنــد القضاعي ۱۰۹ ، والشرح ۶۸۱ ، وفيض القدير ۲ : ۲۲ .

ومن طرق حديث أبي هريرة ، أيضاً ما رواه الخلعي في فوائده ، من حديث عون بن سنان بن الحكم ، عن أبيه ، عن يحيى بن عتيق ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال رسول الله ﷺ : «يا أبا هريرة » وذكره .

وللعسكري ، من طريق ابن علاثة ، عن الاوزاعي ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ وذكره .

والحديث مروي أيضاً عن : أنس ، وجابر ، وحبيب بن مسلمة ، وابن عبـاس ، وابن عمرو ، وعلى ، ومعـاوية بن حيـدة ، وأبى الـدرداء ، وأبى ذر ، وعائشة ، وآخرين ؛ حتى قال ابن طاهر : إن ابن عـدى أورده في أربعة عشـرة موضعاً من كامله ، وعللها كلها ، وأفرد أبو نعيم طرقه ثم شيخنا في « الانارة بطرق غب الزيارة » وبمجموعها يتقوى الحديث ، وإن قال البزار : إنه ليس فيه حديث صحيح ، فهو لا ينافي ما قلناه . وقد أنشد ابن دريد في معناه :

عليك باغباب الزيارة إنها إذا كثرت كانت إلى الهجر مسلكا فإنى رأيت الغيث يسأم دائماً ويسأل بالأيدى إذا هو أمسكا

وقال غيره:

قلل زيارتك الصديق تكون كالثوب استجده ألا يسزال يسراك عسده وأمل شيء لامرىء [٥٣٨] حديث: « الزكاة قنطرة الإسلام».

الطبراني في الكبير والأوسط ، عن أبي الدرداء به مرفوعاً ، ورجاله موثوقون ، إلا أنه عن بقية أحد المدلسين بالعنعنة مع تفرده به ؛ وهو عند إسحاق بن راهويه في مسنده ، وفيه الضحاك بن حمزة ، وهو ضعيف .

[٥٣٩] حديث: « زكاةُ الحلي عاريتُه ».

<sup>(</sup>٥٣٨) أسنى المطالب ٧٣٧ ، وتخريج الترغيب ١ : ٢٦٣ ، وكشف الخفاء ١ : ٣٩٤ ، والمدرر رقم ٢٥٠ ، وضعيف الجامع رقم ٣١٩١ ، والتمييز ٨٤ ، والجاميع ٤٥٨٩ ، ومسند القضاعي ٥٠ ، والشرح ٢٥١ ، وفيض القدير ٤ : ٧١ .

<sup>(</sup>٥٣٩) كشف الخفاء ١ : ٤٣٩ ، والأسرار ٢١٠ ، والتمييز ٨٤ .

يذكره الفقهاء ، وهو عند البيهقي ، من حديث كامل بن العلاء ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن عمر ، من قوله ؛ ومن طريق قتادة عن سعيد بن المسيب : أنه قال في زكاة الحلى : يعار ويلبس . ويذكر عن الشعبي في إحدى الروايتين عنه ، وعن أحمد قال : خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلى زكاة : ابن عمر ، وعائشة ، وأنس ، وجابر ، وأسماء . انتهى . فأما ابن عمر ، فهو عند مالك عن نافع عنه . وأما عائشة فعنده أيضاً وهما صحيحان . وأما أنس فأخرجه الدارقطني ، من حديث علي بن سليمان ، سألت أنسا عن الحلى ، فقال : ليس فيه زكاة . وأما جابر فرواه الشافعي ، عن سفيان ، عن عمرو ، فقال : ليس فيه زكاة . وأما جابر فرواه الشافعي ، عن سفيان ، عن عمرو ، فأما ما يروى عنه مرفوعاً ليس في الحلى زكاة ، فباطل لا أصل له ، وإنما يروى عنه مرفوعاً ليس في الحلى زكاة ، فباطل لا أصل له ، وإنما يروى عنه مرفوعاً ليس في الحلى زكاة ، فباطل لا أصل له ، وإنما يروى عنه مرفوعاً ليس في الحلى زكاة ، فباطل لا أصل له ، وإنما يروى عنه مرفوعاً ليس في الحلى زكاة ، فباطل لا أصل له ، وإنما يروى عنه مرفوعاً ليس في الحلى زكاة ، فباطل لا أصل له ، وإنما الذهب غنه من قوله . وأما أسماء فروى الدارقطني ، من طريق هشام بن عروة ، عن فاطمة ابنة المنذر ، عن أسماء بنت أبي بكر : أنها كانت تحلى بناتها الذهب نحوا من خمسين ألفاً ولا تزكية .

[ ٥٤٠ ] حديث : « زمزم لما شُرِبَ له » ، في : ماء زمزم .

[011] حديث : « الزهدُ غنى الأبدِ » ، في : الصبر .

[٧٤٧] حديث : « الزهرة » ، في : هاروت .

[٥٤٣] حديث: « الزنا يُورِثُ الفقرَ ».

الديلمي ، والقضاعي ؛ من حديث الماضي بن محمد ، عن ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد ، عن ابن عمر رفعه بهذا . وعنده أيضاً من حديث أبي الدنيا الكذاب عن علي رفعه : « في الزنا ست خصال ، ثلاثة في الدنيا ـ وذكر منها الفقر ـ وثلاثة في الآخرة » .

[ ٤٤٥] حديث : « الزنجي إذا جَاعَ سرق » ، في : ان الاسود .

<sup>(</sup>٣٤٣) ابن حبان في الثقات ٢ : ٢٩٥ ، والعلل لأبي حاتم ١ : ٤١٠ ـ ٤١١ ، وكشف الخفاء ١ : ٤٤١ ، والميزان ٣ : ٤٢٤ ، والدرر رقم ٢٥١ ، وضعيف الجامع رقم ٣١٩٢ ، والتمييز ٨٤ ، والجامع ١٩٥١ ، وأسنى المطالب ٧٣٨ ، ومسند القضاعي ١٣ ، وفيض القدير ٤ : ٧٣ .

#### [040] حديث: « الزيديةُ مجوسُ هذه الأمة » .

لم أره ، ولكنه عند أبي داود ، والطبراني ، وغيرهما ؛ من حديث ابن عمر مرفوعاً ، بلفظ : « القدرية » لا « الزيدية » وباقيه : « إن مرضوا فلا تعودهم ، وإن ماتوا فلا تشهدوهم » . وأخرجه أبو نعيم في الحلية عن أنس بلفظ : « مجوس العرب وإن صاموا وصلوا » .

#### [٥٤٦] حديث : « زينُوا القرآنَ بأصواتِكم » .

عبد الرزاق ، ومن طريقه الحاكم في صحيحه ، عن معمر ، عن البراء الأعمش ، عن طلحة بن مصرف ، عن عبد الرحمن بن عوسجة ، عن البراء مرفوعاً بهذا . وكذا هو عند الطبراني بهذا اللفظ ، بسند حسن ، من حديث ابن عباس مرفوعاً ، وفي لفظ له أيضاً : « احسنوا أصواتكم بالقرآن » .

وأخرجه ابن حبان في صحيحه ، من جهة البخاري ، حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبي هريرة بلفظ الترجمة .

وتـوسع الحـاكم في إيراد طـرق حديث البـراء ، واتفقت ألفـاظهـا على : « زينوا القرآن بأصواتكم » إلا ما قدمته .

وكذا أخرجه محمد بن نصر في قيام الليل له ، من حديث جرير ، عن الأعمش به . بل أخرجه أيضاً ، من حديث علقمة بن مرثد ، عن زاذان أبي عمر ، عن البراء ، بلفظ : «حسنوا القرآن بأصواتكم ؛ فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً » . وهو عند الحاكم والدارمي كذلك .

<sup>(</sup>٥٤٠) وقال القاري نقلًا عن الديبع : موضوع لا تحل روايته ، وحاشا الزيدية من هـذه النسبة الـردية . انظر كشف الخفاء ١ : ٤٤٢ برقم ١٤٣٨ ، والأسرار ٢١٣ ، والتمييز ٨٥ .

<sup>(</sup>٣٤٦) ابن ماجه ١ : ٢٦٦ ، وسنن أبي داود ٢ : ٩٩ ، وموارد الظمآن ١٧٧ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٣٠٧٤ ، والتمييز ٨٥ ، ومسند أحمد ٤ : ٣٨٣ و ٢٨٥ و ٢٩٦ و ٣٠٤ ، والدارمي ٢ : ٤٧٤ ، والدرر رقم ٢٤٨ ، والنسائي ٢ : ١٣٩ و ١٤٠ ، والمستدرك ١٢ : ٤٧١ ، والجامع ٤٥٧٧ ، وتاريخ بغداد ٤ : ٢٦١ ، وأسنى المطالب ٥٣٥ ، والأزهر ١ : ٢٤١ .

وهذه الزيادة أخرجها أبو نعيم في الحلية ، من حديث علقمة ، قال : كنت رجلًا حسن الصوت بالقرآن ، فكان ابن مسعود يبعث إلى فآتيه ، فيقول لي : رتل فداك أبي وأمي ، فإني سمعت رسول الله على يقول : «حسن الصوت زينة القرآن » .

وكلاهما مما يتأيد به رواية « زينوا القرآن بأصواتكم » ، وإن كان الخطابي رجح اللفظ الأول ؛ وعلقه البخاري بلفظ الترجمة في أواخر صحيحه جازماً به ، ولكن قد أخرجه في خلق أفعال العباد من طرق ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن حبان في صحيحه ، وآخرون ؛ باللفظ الثاني ، بل وهو لفظ حديث ابن عباس عند الدارقطني في الأفراد من الوجه الذي أخرجه منه الطبراني . وفي الباب عن جماعة من الصحابة .

[٧٤٧] حديث : « زينوا أعيادَكُم بالتكبيرِ » .

الطبراني في الاوسط والصغير ، بسند ضعيف ، عن أبي هريرة به مرفوعاً . ولأبي نعيم في الحلية ، بسند فيه كذابان ، عن أنس رفعه : « زينوا العيدين بالتهليل » .

[٥٤٨] حديث : « زينوا مجالسكم بالصَّلاةِ عليَّ ؛ فإنَّ صلاتكم عليَّ نورٌ لكم يَوْمَ القيامةِ » .

الديلمي ، بسند ضعيف ، عن عائشة به مرفوعاً ، وله شاهد عند النميري عن عائشة من قولها : زينوا مجالسكم بالصلاة على النبي على الديلمي على الجملة الثانية منه بلا سند .

<sup>(</sup>٥٤٧) كشف الخفاء ١ : ٤٤٣ ، والـدرر رقم ٢٤٩ ، وضعيف الجامـع رقم ٣١٨٧ ، والتمييـز ٨٥ ، والحليــة ٥: ٧٧ و ٧ : ١٣٩ ، وأسنى المطالب ٧٣٣ ، والــروض ١٠٩٧ ، وتخــريــج التــرغيب ٢ : ١٠١ ، والأزهر ١ : ٢٤١ .

<sup>(</sup>٥٤٨) كشف الخفاء ١ : ٤٤٤ ، والميزان ١ : ٥٤٠ ، والتمييز ٨٥ ، وضعيف الجامع ٣١٨٤ .

### حرف السين المهملة

[٩٤٩] حديث: «سَافِرُوا تَرْبَحُوا، وصُومُوا تَصِحُوا، واغروا تغنموا».

أحمد عن أبي هريرة به مرفوعاً .

وهو عند الطبراني بلفظ: « اغزوا تغنموا ، وصوموا تصحوا ، وسافروا تستغنوا » من حديث زهير بن محمد ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة به ، وقال: لم يروه بهذا الإسناد إلا زهير. ومن حديثه رويناه في جزء ابن نُجيب ، بلفظ: « سافروا تربحوا ، وصوموا تصحوا ، واغروا تغنموا » .

وكذا أخرجه أبو نعيم في الطب من حديثه مقتصراً على : « صوموا تصحوا » . وفي موضع آخر منه بلفظ : « اغزوا تغنموا ، وسافروا تصحوا » .

وللطبراني ، والحاكم ، عن ابن عباس ، بلفظ : « سافروا تصحوا ، وتغنموا » .

<sup>(</sup>٥٤٩) الجامع ٥٠٦٠ ، وضعيف الجامع ٣٥٠٦ ، وكشف الخفاء ١ : ٤٤٥ ، والتمييز ٨٥ ، والضعيفة ٢٥٣ ، وأسنى المطالب ٨٢٩ ، وتخريج الإحياء ٣ : ٨٥ ، ومسند القضاعي ١٠٨ ، والشسرح ٤٨٤ ، وفيض القدير ٤ : ٨٢ .

وللقضاعي ، والطبراني ؛ من حديث محمد بن عبد الرحمن بن زياد ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر رفعه : « سافروا تصحوا وتغنموا » .

ورواه أبو نعيم في الطب ، من حديث مطرف ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رفعه ، بلفظ : « سافروا تصحوا وتسلموا » . ومن حديث سوار بن مصعب ، عن عطية ، عن أبي سعيد رفعه : « سافروا تصحوا » . .

# [ ٥٥٠] حديث : « سأراه \_ يعني الهلال ـ وأنا مُستلقِ على فراشي » .

هـو من قـول عمـر ، في مسلم ، من طريق سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : تراءينا الهلال فما من الناس أحد يزعم أنه رآه غيري ، فقلت لعمر : يا أمير المؤمنين ، أما تراه ؟ فجعلت أريه إياه ، فلما أعي أن يـراه قال : وذكره .

# [٥٥١] حديث : « ساقي القوم ِ آخرُهم شرباً » .

مسلم ، من حديث عبد الله بن رباح ، عن أبي قتادة مرفوعاً ، في حديث طويل ، بلفظ : « إن ساقي القوم آخرهم » ، فقط ، وأبو داود عن ابن أبي أوفى . وفي الباب عن غيرهما ، كأبي معبد الخزاعي ، في قصة اجتياز النبي ومن معه بخيمتي أم معبد ، كما أخرجه البيهقي في الدلائل .

## [٥٥٢] حديث : « سبابة النبي ﷺ ، وأنها كانت أطولَ من الوسطى » .

اشتهر هذا على الألسنة كثيراً وسلف جمهورهم الكمال الدميري ، وهو خطأ نشأ عن اعتماد رواية مطلقة وعبارته : كذا رواه ابن هارون ، عن عبد الله بن مقسم ، عن سارة بنت مقسم : أنها سمعت ميمونة بنت كرم تخبر أنها

<sup>(</sup>٥٥٠) كشف الخفاء ١ : ٤٤٧ ، والتمييز ٨٥ .

<sup>(</sup>٥٥١) مسلم رقم 7٨١ ، والترمذي ٣ : ١١٥ ، وابن ماجه ٢ : ١١٣٥ ، وأبو داود ٣ : ٤٦١ ، وكشف الخفاء ١ : ٤٤٧ ، والدارمي ٢ : ١٢٢ ، وصحيح الجامع الصغير ٣ : ١٩٧ ، والتمييز ٨٥ ، ومسند القضاعي ١٧ ، وشرحه ١٤٥ ، وفيض القدير ٤ : ٨٣ .

<sup>(</sup>٥٥٢) كشف الخفاء ١ : ٤٤٦ ، والأسرار ٢١٥ ، والتمييز ٨٦ .

رأت أصابع النبي على كذلك ، فضم ما وقع فيها من اطلاق الأصابع إلى كون الوسطى من كل أطول من السبابة ، وعين اليد منه على لذلك بناء على أن القصد ذكر وصف اختص به النبي على عن غيره ، ولكن الحديث في مسند الإمام أحمد من حديث يزيد بن هارون المذكور مقيد بالرجل ولفظه : وما نسيت طول أصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه .

وهو عند البيهقي في الدلائل ، من طريق يزيد ، ولفظها : رأيت رسول الله على بمكة ، وهو على نافته ، وأنا مع أبي ، وبيد رسول الله على فرة كدرة الكتاب ، فدنا منه أبي فأخذ بقدمه فاقر له رسول الله عليه وسلم ، قالت : فما نسيت طول اصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه . وأعاده بعد يسير بلفظ : كنت رديف أبي فلقي النبي على ، قال : فقبضت على رجله فما رأيت شيئاً أبرد منها .

وأشار عقبها إلى ظن أنه قال يعني أباها ليوافق اللفظ الأول ، ولا يمنع ذكرها لذلك مشاركة غيره من الناس له على التفضيل المذكور ؛ إذ لا مانع أن يقال رأيت فلانا وهو أبيض أو اسمر مع العلم بمشاركة غيره في البياض والسمرة ، ويجوز أن يكون التفاوت لطول زائد الظهور إذ الناس فيه متفاوتون ، وكذا لا يمنع منه كون السبابة في اليد خاصة ، لأنا نقول تسميتها بذلك فيها حقيقة وفي القدم لاشتراكها معها في التوسط بين الابهام والوسطى فقط ، ثم وقفت على ما أوضحته بالبيان في كلام شيخنا اجمالا ؛ فإنه سئل عن قول القرطبي : إن مسبحة النبي على أطول من الوسطى ، فأجاب بقوله : هذا غلط ممن قاله ، وإنما كان ذلك في أصابع رجليه . . انتهى .

[٥٥٣] حديث : « سَبَقَتْ رحمتي غَضَبي » ، في : إن رحمتي .

[ ١٥٥] حديث: « سَبَقَكَ بها عكاشةُ ».

الشيخان ، من حديث حصين بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن جبير ، عن

<sup>(</sup>٥٥٤) البخاري ٨: ٩٦ ، ومسلم ١ : ١٩٧ ، وكشف الخفاء ١ : ٤٤٨ ، والدرر رقم ٢٥٦ ، ومسند أحمد ١ : ٢٧١ ، والتمييز ٨٦ ، والدارمي ٢ : ٣٢٨ .

ابن عباس في السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ، فقال عكاشة : ادع الله أن يجعلني منهم ، فقال : وذكره .

وللطبراني ، وعمر بن شبة ، من طريق نافع مولى ابنة شجاع ، عن أم قيس بنت محصن ، قالت : أخذ رسول الله على بيدي حتى أتينا البقيع ، فقال : «يا أم قيس يبعث من هذه المقبرة سبعون الفا يدخلون الجنة بغير حساب » ، فقام رجل فقال : «سبقك بها عكاشة » .

والأول أصح ، ولا مانع من وقوع القصتين . وقد ضرب المثل بهذا ، فيقال لمن سبق في الأمر : « سبقك بها عكاشة » .

#### [٥٥٥] حديث :

« ستبدي لَكَ الأيامُ ما كنتَ جاهلًا ويأتيكَ بالأخبارِ مَنْ لم تـزوّدِ » .

في تمثيله على به ، رواه معمر ، عن قتادة ، قال : بلغني أن عائشة سئلت : هل كان رسول الله على يتمثل بشيء من الشعر ؟ فقالت : لا ، إلا بيت طرفة ، وذكرته . قالت : فجعل على يقول : « من لم تزود بالأخبار » ، فقال أبو بكر : ليس هذا هكذا ، فقال على : « إنى لست بشاعر ولا ينبغى لى » .

ورواه سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، قال : قيل لعائشة : هل كان رسول الله على يتمثل بشيء من الشعر ؟ قالت : كان أبغض الحديث إليه ، غير أنه على كان يتمثل ببيت أخي بني قيس ؛ فيجعل أوله آخره ، وآخره أوله ، فقال أبو بكر : ليس هكذا يا رسول الله ، فقال رسول الله على : « إني والله ما أنا بشاعر وما ينبغى لى » .

ورواه ابن أبي حاتم ، وابن جرير واللفظ له ، وعلقه البزار عن زائدة عن سماك عن عكرمة عنها ، وهكذا رواه أبو يعلى .

ورواه البخاري في الأدب المفرد ، من حديث الوليد بن أبي ثـور ، عن

<sup>(</sup>٥٥٥) كشف الخفاء ١ : ٤٤٨ ، والتمييز ٨٦ ، وديوان طرفة ٥٧ .

سماك ، عن عكرمة ، قال : سألت عائشة ، هل كان رسول الله ﷺ يتمثـل شعراً قط ؟ قالت : كان أحياناً إذا دخل بيته يقول ، وذكره .

بل رواه البزار ، من حديث أسامة ، عن زائدة ، عن سماك ، عن عكرمة ، فقال : عن ابن عباس لا عائشة ، ولفظه : كان رسول الله على يتمثل بالأشعار : « ويأتيك بالأخبار من لم تزود » .

ولكن لـه طرق عن عـائشة ، فللامـام أحمد من حـديث مغيرة عن الشعبي عنها ، قالت : كان رسول الله على إذا استراث الخبر تمثل ببيت طرفة : ويأتيـك بالأخبار من لم تزود .

وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة ، من طريق إبراهيم بن مهاجر ، عن الشعبي .

ورواه أحمد ، عن وكيع ، عن شريك ، عن المقدام بن شريح ، عن أبيه ، عن عائشة ، وقيل لها : كان رسول الله ﷺ يروي شيئاً من الشعر ؟ قالت : نعم ، شعر عبد الله بن رواحة ، وذكرته .

ورواه الترمذي ، والنسائي أيضاً ، من حديث المقدام بن شريح بن هاني ، عن أبيه ، عنها كذلك ، وقال الترمذي : إنه حسن صحيح . . انتهى .

ورواه البخاري في الأدب المفرد ، من جهـة ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : إنها كلمة نبي : ويأتيك وذكره .

وهذا في شعر طرفة بن العبد في معلقته المشهورة وبعده :

ويأتيك بالاخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعد

[٥٥٦] حديث: « سِحَاقُ النساءِ زناً بينهنَّ ».

الطبراني عن واثله به مرفوعاً .

<sup>(</sup>٥٥٦) كشف الخفاء ١ : ٤٥٠ ، وفيض القدير ٤ : ١٠٣ ، والتمييز ٨٦ ، وضعيف الجامع رقم ٣٢٦٢ . والمراد أن السحاق مثل الزناء في الإثم والعار وإن تفاوت المقدار ، ولا حد فيه ، بل التعزير .

[٥٥٧] حديث: « السَّخِيُّ قريبٌ من الله ، قريبٌ من النَّاسِ ، قريبٌ من النَّاسِ ، قريبٌ من النارِ » .

وذكر في البخيل ضده ، الترمذي في جامعه ، والعقيلي في الضعفاء ، وغيرهما ؛ من حديث سعيد بن محمد الوراق ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، عن أبي هريرة رفعه به . وقال الترمذي : إنه غريب ، وإنما يروى هذا عن يحيى بن سعيد عن عائشة مرسل . . انتهى .

وقد رواه أبو داود ، عن جعفر بن محمد بن المرزبان ، عن خالـ د بن يحيى القساضي ، عن غريب بن عبـ د الـ واحـد ، عن يحيى بـن سعيـد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عائشة ؛ فزاد فيه سعيداً لكن غريب لا أعرفه .

ورواه سعيد بن محمد الوراق أيضاً ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن ابراهيم التيمي ، عن أبيه ، عن عائشة ؛ أخرجه الطبراني في الأوسط ، وقيل : عن الوراق ، عن يحيى ، عن عروة ، عن عائشة . . وسعيد ضعيف . وروي من حديث أنس بإسناد ساقط فيه محمد بن تميم ، وهو وضاع .

ونقل ابن الجوزي في الموضوعات ، لما ذكر هذا الحديث فيها عن الدارقطني ، انه قال : لهذا الحديث طرق ، ولا يثبت منها شيء . قال شيخنا : ولا يلزم من هذه العبارة أن يكون موضوعاً ، فالثابت يشمل الصحيح ، والضعيف دونه ، وهذا ضعيف ، فالحكم ليس بجيد عليه كما بسطه في موضع آخر . ومما يذكر على بعض الألسنة مما ليس له رونق : الكريم حبيب الله ولو كان فاسقا ، والبخيل عدو الله ولو كان راهبا .

[٥٥٨] حديث: «سددُوا وقاربُوا ، واغدوا وروحُوا ، وشيءٌ من الدُّلجةِ ، والقصد القصد تبلغوا » .

<sup>(</sup>٥٥٧) الترمذي في سننه ، باب ٤٠ من كتاب البرّ ، وكشف الخفاء ١ : ٤٥٠ ، والأسرار ٤٨٣ ، والتمييز ٨٧

<sup>(</sup>٥٥٨) البخاري ٨ : ٨٣ ، ومسلم ٨: ١٤١ ، وكشف الخفاء ١ : ٤٥١ ، والتمييز ٨٧ ، والجامع ٢٦٨٨ ، وصحيح الجامع ٣٥٢١ ، والصحيحة ١١٥ ، والإرواء ٤١١ .

البخاري في الرقاق ، من حديث ابن أبي ذئب ؛ وفي الإيمان بنحوه ، من حديث معن بن محمد الغفاري ؟ كلاهما عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة به مرفوعا . واتفق الشيخان عليه ، من حديث موسى بن عقبة ، عن سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن عائشة مرفوعا . واللفظ للبخاري : « سددوا ، وقاربوا ، وأبشروا ؛ فإنه لا يـدخل أحـداً الجنة عمله » ، قـالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرته ورحمته » .

[٥٥٩] حديث: « السرُّ عِنْدَ الأحرار ».

وكذا : « صدور الأحرار قبور الأسرار » ـ كلام صحيح ، أنشد في معناه أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد الوقشي من نظمه:

على أن من في القبر يرجى نشوره وسرك لا يرجى لـه أبـدا نشـر.

ومستودع عندي حديثاً يخاف من اذاعته في الناس إن ينفد العمر فقلت لـ لا تخش مني فضيحة لسر غدا ميتا وصدري لـ قبر

[٥٩٠] حديث: «سرعة المشي، قدروي: أنها تذهب بهاء المؤمن » .

هو في لقمان من تخريج الكشاف ، وشواهده كثيرة ؛ ولكن في الطبقات لابن سعد ، من رواية سليمان بن أبي حثمة ، قال : قالت الشفا بنت عبد الله وهي أم سليمان : كان عمر إذا مشى أسرع . وذكره ابن الأثير في النهاية ، والزمخشري في الفائق ، وغيرهما . وهو محمود لمن يخشى من البطء في السير تفويت أمر ديني ونحوه ، كما في شرب السويق وتقديمه على الفتيت .

[٥٦١] حديث: « السعيدُ مَنْ وُعِظَ بغيره ، والشقيُّ من شقى في بطن أمّه » .

<sup>(</sup>٥٥٩) كشف الخفاء ١ : ٤٥١ ، والأسرار ٢١٦ ، والتمييز ٨٧ .

<sup>(</sup>٥٦٠) كشف الخفاء ١ : ٤٥١ ، وضعيف الجامع رقم ٣٢٦٥ ، والتمييز ٨٧ .

<sup>(</sup>٥٦١) مسلم ٨ : ٤٥ ، وكشف الخفاء ١ : ٤٥٢ ، والدرر رقم ٥٥٣ ، والفوائد الشوكاني ٢٥٦ ، والتمييز ۸۷ ، والفوائد للكرمي ۷۰ ، والأسرار ۲۱۳ ، والجامع ٤٨٠٩ ، وصحيح الجامع ٣٥٧٩ ، =

مسلم ، من حديث عمرو بن الحارث ، عن أبي الزبيسر المكي ، عن عامر بن واثلة ، عن ابن مسعود به قوله .

وهو عند العسكري في الأمثال ، من حديث ابن عون ، عن أبي وائل .

وعند القضاعي ، من حديث إدريس بن يزيـد الاودي ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الحوص ؛ كلاهما عن ابن مسعود به مرفوعاً .

وأخرجه كذلك البيهقي في المدخل . وكذا هو في مسند البزار ، من خديث هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة مرفوعا ، لكن بلفظ : « السعيد من سعد في بطن أمه » ، وسنده صحيح . وكذا أخرجه الطبراني في الصغير من هذا الوجه ، لكن مقتصراً على « السعيد من سعد في بطن أمه » .

والعسكري ، من حديث عبد الله بن مصعب بن خالد بن زيد ، عن أبيه ، عن جده زيد بن خالد رفعه : « السعيد من وعظ بغيره » .

ورواه القضاعي من هذا الوجه بتمامه .

ويروى من حديث عبد الله بن مصعب ، عن أبيه أيضا ، فقال : عن عقبة بن عامر بدل زيد ، وهما ضعيفان ، ولذا قال ابن الجوزي في أمثاله : إنه لا يثبت كذلك مرفوعا ، وفيه مع ما قدمت نظر ؛ بل قال شيخنا : إنه صحيح ، وسبقه لذلك شيخه العراقي .

[٥٦٢] حديث : « السفرُ قطعةُ مِنْ العذابِ ، يمنعُ أحدَكُم طعامَهُ وشرابَـهُ ونومَهُ ، فإذا قضى نهمته فليعجلْ إلى أهلِهِ » .

والروض ١٠٩٨ ، وتخريج السنة ١٨٨ ، وأسنى المطالب ٧٧٤ ، ومسند القضاعي ١٥ ، وشرحه
 ١٠٢ ، وكنوز الحقائق ٨٦ ، وفيض القدير ٤ : ١٤٠ .

<sup>(</sup> ۱۹۲ ) البخاري ۳ : ۸ ، ومسلم ۲ : ۵۰ ، وابن ماجه ۲ : ۹۹۲ ، وكشف الخفاء ۱ : ۵۰۳ ، والتمييز ۸۷ ، والحدرر رقم ۲۰۸ ، وأسنى المطالب ۷۷۰ ، والخطيب ۷ : ۲۸۴ و ۱۰ : ۹۶ ، والحلية ٦ : ۴٤ ، والجامع ۲۸۰ ، وصحيح الجامع ۳۵۸ ، والروض ۷۷۷ ، ومسند القضاعي ٤١ ، وفيض القدير ٤ : ۱٤٠ .

متفق عليه ، من حديث مالك ، عن سُمي ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة به مرفوعا . وسئل إمام الحرمين حين جلس موضع أبيه . لم كان السفر قطعة من العذاب ؟ فأجاب على الفور : لأن فيه فراق الأحباب .

### [٥٦٣] حديث : « السفر يُسْفِرُ عَنْ أخلاقِ الرجال » .

كلام صحيح ؛ وفي خامس المجالسة للدينوري ، من طريق الأصمعي ، عن عبد الله العمري ، قال : قال رجل لعمر بن الخطاب : إن فلانا رجل صدق ، فقال له : هل سافرت معه ؟ قال : لا ، قال : فهل كانت بينك وبينه معاملة ؟ قال : فهل ائتمنته على شيء ؟ قال : لا ، قال : فأنت الذي لا علم لك به ، أراك رأيته يرفع رأسه يخفضه في المسجد . انتهى . ولا يعارضه : « إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان » .

# [378] حديث: « سفهاءُ مكة حَشْوُ الجنَّةِ » .

قال شيخنا: لم أقف عليه ، قلت: قال الشيخ أبو العباس الميورقي اجمالا: إنه ورد. واتفق بين عالمين في الحرم تنازع في تأويله وسنده ، فأصبح الطاعن فيه وقد طعن أنفه وأعوج ، وقيل له وكأنه في المنام: أي والله سفهاء مكة من أهل الجنة ثلاثا ؛ فراغه ذلك وخرج إلى خصمه وأقر على نفسه بالكلام فيما لا يعنيه وما لم يحط به خبرا . انتهى ملخصاً . ويقال : إنه التقى محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف اليماني الشافعي وأنه كان يقول : إنما هو أسفاء مكة ، أي المحزونون فيها على تقصيرهم .

[٥٦٥] حديث : « السلام على النبي على القنوتِ » .

<sup>(</sup>٥٦٣) كشف الخفاء ١ : ٤٥٣ ، والأسرار ٢١٦ ، والتمييز ٨٧ .

<sup>(</sup>٥٦٤) كشف الخفاء ١ : ٤٥٤ ، والأسرار ٢١٧ ، والتمييز ٨٧ .

<sup>(</sup>٥٦٥) وقال ابن الملقن في شرح المنهاج نقلًا عن ابن الفِرْكاح: وأما ما وقع في بعض كتب أصحابنا من زيادة « وسلم » ، فلا أصل له ، قال : وكذا ما يعتاده الأثمة الآن من ذكر الآل والأزواج والأصحاب في القنوت ، فكل ذلك لا أصل له . انظر كشف الخفاء ١ : ٤٥٤ برقم ١٤٨٢ ، والأسرار ٢١٧ ، والتمييز ٨٥ .

لم أقف عليه ، وإن وقع في كلام جمع من الفقهاء كما بينته في « القول البديع » .

[٥٦٦] حديث: « السلامُ قَبْلَ الكلامِ » .

الترمذي ، وأبو يعلى ، والقضاعي ؛ من حديث عنبسة بن عبد الرحمن ، عن محمد بن زاذان ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر به مرفوعا . وقال : إنه منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وسمعت محمداً \_ يعني البخاري \_ يقول : عنبسة ضعيف في الحديث ذاهب ، ومحمد بن زاذان منكر الحديث .

وله شاهد عند أبي نعيم في الحلية ، وابن السني في عمل اليوم والليلة ؛ من حديث بقية ، عن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا : « من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه » ، ورجاله من أهل الصدق ، لكن بقية مدلس وقد عنعنه ، لكن قد تابعه حفص بن عمر الايلي عن عبد العزيز ، أخرجه ابن عدي في ترجمة عبد العزيز من الكامل ، وحفص تركوه ، ومنهم من كذبه ، وعبد العزيز ضعفه بعضهم بسبب الارجاء ، ولا يقدح فيه عند الجمهور .

[٥٦٧] حديث: « السلامُ في العزلةِ » .

أسند الديلمي معناه مسلسلا عن أبي موسى رفعه ، بلفظ : « سلامة الرجل في الفتنة أو يلزم بيته » .

وكذا رويناه في مسلسلات أبي سعد السمان ، وابن المفضل ، وبينت حكمه في الجواهر المكللة ، ومعناه صحيح في عدة أحاديث ، وفي ترجمة يحيى بن أبي يحيى من المتفق للخطيب عن سعيد بن المسيب من قوله : العزلة عبادة .

<sup>(</sup>٣٦٦) الترمذي ٣ .٣٨٨ ، وكسف الخفاء ١ : ٤٥٤ ، والدرر رقم ٢٦٠ ، وضعيف الجامع ٣٣٧٢ ، والتمييز ٨٧ ، والجامع ٤٨٤٢ ، والضعيفة ١٧٣٦ ، وأسنى المطالب ٧٧٨ ، ومسند القضاعي ٧ ، وشرحه ٥٨ ، وفيض القدير ٤ : ١٤٩ .

<sup>(</sup>٥٦٧) كشف الخفاء ١ : ٥٥٥ ، والأسرار ٢١٨ ، والتمييز ٨٨ .

وأفرد الخطابي في العزلة جزءا ، وصح : المؤمن الذي يخالط الناس ، ويصبـر على أذاهم ، خيـر من ضـده . قـال الخـطابي : وهي عنـد الفتنـة سنـة الأنبياء ، وعصمة الأولياء ، وسيرة الحكماء والالباء ، فلا أعلم لمن عابها عذرا ، ولا أفهم لمن تجنبها فخراً ، لا سيما في هذا الزمان القليل خيره ، البكيء دره ، فبالله نستعيذ من شـره وريبه ، وضـرره وعيبه . قلت : ورحمـه الله كيف لو أدرك هذا الزمن الكثير الشر والمحن ؟! ثم أنشد لبعضهم فقال:

> وكل رئيس له ملال لزمت بيتي وصنت عرضا أشرب مما ادخرت كأسا وأجتنى من عقول قوم ونحوه قول أبي حيان أيضا:

> أرحت نفسى من الايناس بالناس

ولزمت بيتي قانعا ومطالعا وكذا لغيره مما لا نطيل به .

وصرت في البيت لا أرى أحدا وفي معناه لابن الوردي أبيات :

كتب العلوم وذاك زين النزين

وكل رأس به صداع

به عن الذلة امتناع

له على راحتى شعاع

قد أقفرت منهم البقاع

لما غنيت عن الاكياس بالياس

بنات فكري وكتبي هن جلاسي

[ ٥٦٨] حديث : « السلطانُ ظِلُّ اللهِ في الأرضِ » ، في : إنما السلطان . [ ٥٦٩ ] حديث : « السلطانُ وليُّ مَنْ لا وليَّ له » .

أصحاب السنن إلا النسائي ، عن عائشة بـ مرفـوعا في حـديث . وحسنه الترمذي ، وصححه ابن حبان ، ورواه ابن ماجه عن ابن عباس ، وله طرق .

[٥٧٠] حديث : « السماحُ رباحُ ، والعُسْرُ شُؤْمُ » .

<sup>(</sup>٥٦٩) كشف الخفاء ١ : ٤٥٦ ، والتمييز ٨٨ .

<sup>(</sup>٥٧٠) كشف الخفاء ١ : ٤٥٦ ، وفيض القدير ٤ : ١٤٥ ، والدرر رقم ٢٦٢ ، وضعيف الجامع رقم ٣٣٥٣ ، والتمييز ٨٨ ، والجامع ٤٨٢٤ ، وأسنى المطالب ٧٨١ ، ومسند القضاعي ص ٥ ، وشرحه

القضاعي ، من حديث عبد الله بن ابراهيم ، عن عبـد الرحمن بن زيـد ، عن أبيه ، عن ابن عمر رفعه به .

وهـو عند الـديلمي في مسنـده ، من حـديث الحجـاج بن فـرافصـة ؛ عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي هريرة به مرفوعاً .

وله وللعسكري معا ، من طريق أشعث بن بـراز ، عن علي بن زيد ، عن سعيد بن جبير ، قال : ما كنت أحسبها إلا مقوله : اليسر يمن ، والعسـر شؤم ، حتى حدثني الثقة عن رسول الله على أنه كان يقول : « اليسر » وذكره .

### [ ٥٧١] حديث: « سنَّهُ المغرب تُرْفَعُ مَعَها » .

أورده رزين في جامعه عن حذيفة مرفوعا ، بلفظ : « عجلوا الركعتين بعد المغرب ؛ فإنهما ترفعان مع المكتوبة » . وأخرجه أبو الشيخ أيضاً ، وكذا هو بنحوه عند البيهقي في الشعب ، وقد ثبت في الجمعة عدم وصل السنة بها ، أو الفصل بينهما بكلام أو خروج .

[٥٧٢] حديث: « السؤالُ نصفُ العلم ِ » ؛ في: الاقتصاد.

[ ٧٧٣] حديث : « السؤالُ ولو كيفَ الطريق » ، في : الدين ولو درهم .

[ ٤٧٤] حديث : « سؤرُ المؤمنِ شفاءً » ، تقدم : في ريق .

[٥٧٥] حديث: « سيد إدامِكم المِلحُ » .

ابن ماجه ، وأبو يعلى ، والطبراني ، والقضاعي ؛ من حديث عيسى بن أبي عيسى البصري ، عن رجل أراه موسى ، عن أنس به مرفوعا . . وهو ضعيف أثبت بعضهم المبهم ، وحذفه آخرون .

[٥٧٦] حديث: «سيدُ الشهورِ شهرُ رمضان، وأعظمُها حرمةً ذو الحجة ».

<sup>(</sup>٥٧١) كشف الخفاء ١ : ٤٥٧ ، وفيض القدير ٤ : ٣٠٧ ، والمنذري ١ : ١٧٣ و ١٧٤ ، والتمييز ٨٨ .

<sup>(</sup>٥٧٥) ابن ماجه رقم ٣٣١٥ ، وكشف الخفاء ١ : ٤٥٨ ، والتمييز ٨٨ ، ومسند القضاعي ٢١١ .

<sup>(</sup>٥٧٦) قال المناوي : رمز السيوطي لحسنه ، وليس كها قال ؛ ففيه ـ كها قال الهيثمي ـ يزيَّد بن عبـد الملك=

الديلمي ؛ من جهة الحارث بن أبي أسامة ، ثم من طريق يزيد بن عبد الملك ، عن صفوان بن سليم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري رفعه بهذا .

### [٧٧٥] حديث: « سيدُ طعام أهل الدنيا والآخرة اللحمُ » .

ابن ماجه ، وابن أبي الدنيا في إصلاح المال ؛ من طريق سليمان بن عطاء ، عن مسلمة الجزري ، عن عمه أبي مشجعة ، عن أبي الدرداء مرفوعا به ، بلفظ « وأهل الجنة » بدل « الأخرة » . وسنده ضعيف ؛ فسليمان قال فيه ابن حبان : »انه يروي عن مسلمة أشياء موضوعة ما أدرى التخليط منه أو من مسلمة . ولبعضهم فيه من الزيادة : وما دعى رسول الله على إلى لحم إلا أجاب ، ولا أهدى إليه إلا قبله .

وله شواهد ، منها عن علي رفعه بلفظ : «سيد طعام الدنيا اللحم ، ثم الأرز » ، أخرجه أبو نعيم في الطب النبوي .

وعن صهيب بلفظ: «سيد الطعام في الدنيا والآخرة اللحم ثم الأرز، وسيد الشراب في الدنيا والآخرة الماء»، أخرجه الديلمي من جهة الحاكم، ثم من طريق هشيم، عن عبد الحميد بن صيفي بن صهيب، عن أبيه، عن جده به مرفوعا.

وعن بريدة أيضاً مرفوعاً بلفظ: «سيد الإدام في الدنيا والآخرة اللحم ، وسيد الشراب في الدنيا والآخرة الماء ، وسيد الرياحين في الدنيا والآخرة الفاغية » ، رواه الطبراني ، وكذا أبو نعيم في الطب لكن بلفظ «خير» ، وأبو عثمان الصابوني بلفظ «سيد» . وهو كذلك عند تمام في فوائده ، ولفظه : «سيد الادام اللحم» .

النوفلي ضعّفوه . لكن قال ابن حجر في التحفة : للخبر الصحيح : « رمضان سيد الشهـور » . انظر
 كشف الخفاء ١ : ٤٩٥ برقم ١٥٠٤ ، والتمييز ٨٨ .

<sup>(</sup>٥٧٧) ابن ماجه ٢ : ١٠٩٩ ، وكشف الخفاء ١ : ٤٦١ ، والأسرار ٢٢٠ ، والتمييز ٨٨ .

وعن ربيعة بن كعب رفعه: «أفضل طعام الدنيا والآخرة اللحم » ، أخرجه أبو نعيم في الحلية ، من طريق عمرو بن بكر السكسكي ، وهو ضعيف جدا ، قال العقيلي : ولا نعرف هذا الحديث إلا به ، ولا يصح فيه شيء ، وأدخله ابن الجوزي في الموضوعات ، وقال شيخنا : إنه لم يتبين لي الحكم بالوضع على هذا المتن ، فإن مسلمة غير مجروح ، وابن عطاء ضعيف .

قلت: وقد أفردت فيه جزءاً ، ولأبي الشيخ من رواية ابن سمعان ، قال : سمعت من علمائنا يقولون : كان أحب الطعام إلى رسول الله على اللحم ، ويقول : هو يزيد في السمع ، وهو سيد الطعام في الدنيا والآخرة ، ولو سألت ربى أن يطعمنيه كل يوم لفعل .

وللترمذي في الشمائل ، من حديث جابر : أتانا رسول الله ﷺ في منزلنا فذبحنا شاة ، فقال : « كأنهم علموا أنا نحب اللحم » .

وأصح من هذا كله قوله ﷺ: « فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » .

وفي قصة مجيء إبراهيم الخليل لزيارة ابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام ، وانه لم يجده ووجد زوجته ، فسألها : ما طعامكم ؟ قالت : اللحم ، قال : فما شرباكم ؟ قالت : الماء ، قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء ، قال النبي على : « ولم يكن لهم يومئذ حب ، ولو كان لهم لدعا لهم فيه » ، قال : « فهما لا يخلو عليهما أحد بعير مكة إلا لم يوافقاه » ، أخرجه البخاري في صحيحه ، وقال إمامنا الشافعي : إن أكله يزيد في العقل .

[٥٧٨] حديث: «سيدُ العربِ عليُّ ».

الحاكم في صحيحه ؛ من حديث أبي عوانة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس مرفوعا : « أنا سيد ولد آدم ، وعلي سيد العرب » ، وقال : صحيح ولم يخرجاه .

<sup>(</sup>۵۷۸) الحاكم ۱۲۶ ، وأسنى المطالب ۷٦٥ ، وكشف الخفاء ١ : ٤٦١ ، والدرر ٢٥٥ ، والأسرار ٢٢٠ ، والتمييز ٨٨ .

وله شاهد من حديث عروة ، عن عائشة ، وساقه من طريق أحمد بن عبيد بن ناصح ؛ حدثنا الحسين بن علوان ، وهما ضعيفان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه به ، بلفظ : « ادعوا لي سيد العرب » ، قالت : فقلت : يا رسول الله ، ألست سيد العرب ؟ فقال : وذكره .

وكذا أورده من حديث عمر بن موسى الوجيهي ، وهو ضعيف أيضا ، عن أبي الزبير ، عن جابر مرفوعا : « ادعوا لي سيد العرب » ، فقالت عائشة : ألست سيد العرب ؟ وذكره . .

وأخرجه أبو نعيم في الحلية ، من حديث ابراهيم بن إسحاق الصيني (\*) ، عن قيس بن الربيع ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن الحسن بن علي : أنه وقيل : « ادع سيد العرب ـ يعني علياً » ، فقالت له عائشة : الست سيد العرب ؟ فقال : « أنا سيد ولد آدم ، وعلي سيد العرب » .

ومن حديث حسين الأشقر ، عن قيس نحوه ، بزيادة زبيد بين قيس وعبد الرحمن .

وكلها ضعيفة ، بل جنح الذهبي إلى الحكم عليه بالوضع .

[ ٥٧٩] حديث : « سيدُ القوم خَادِمُهم » .

أبو عبد الرحمن السلمي في آداب الصحبة له ، من رواية يحيى بن أكثم ، عن المأمون ، عن أبيه ، عن جده ، عن عقبة بن عامر رفعه بهذا . وفيه قصة ليحيى بن أكثم مع المأمون ، عن أبيه ، عن جده ، عن عقبة بن عامر رفعه بهذا . وفيه قصة ليحيى بن أكثم مع المأمون ، وفي سنده ضعف وانقطاع . ورواه ابن عساكر في ترجمة المأمون من تاريخه .

وهو عند الخطيب من وجه آخر ، عن يحيى بن أكثم ، فقال : عن أبيه ،

<sup>(\*)</sup> نسبة إلى صينية مدينة بالعراق قرب واسط .

<sup>(</sup>٥٧٩) كشف الخفـاء ١ : ٤٦٢ ، وتــاريــخ بغــداد ١٠ : ١٨٧ ، والتمييــز ٨٩ ، وضعيف الجــامــع رقـم ٣٣٢٧ ، والدرر رقم ٢٥٩ ، والجامع ٤٧٥١ ، والضعيفة ٢٥٠١ ، وأسنى المطالب ٧٦٦ .

عن جده ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن جرير مرفوعاً .

ورواه أبو نعيم في ترجمة إبراهيم بن أدهم من الحلية ، بسند ضعيف جدا مع انقطاعه أيضاً من حديث أنس مرفوعا ، بلفظ : « ويح الخادم في الدنيا هو سيد القوم في الأخرة » .

وأخرجه الديلمي في مسنده ، من طريق الحاكم ، يعني في تاريخه ، ثم من جهة علي بن عبد الرحيم الصفار ، عن علي بن حجر ، عن عبد العزيز بن أبي حازم ، عن أبيه ، عن سهل بن سعد رفعه : «سيد القوم في السفر خادمهم ، فمن سبقهم لخدمه لم يسبقوه بعمل إلا الشهادة » .

وعن الحاكم رواه البيهقي في الشعب ، وقال : إنه في ترجمة أبي الحسين النيسابوري الصفار من فقهاء أصحاب الرأي ، ومن أهل الورع منهم من تاريخ شيخه .

وجاء معناه فيما رواه الطبراني ، بسند ضعيف ، عن أبي هريرة مرفوعا : « أفضل الغزاة في سبيل الله خادمهم ، ثم الذي يأتيهم بالأخبار ، وأخصهم منزلة عند الله تعالى الصائم ، ومن استقى لأصحابه قربة في سبيل الله سبقهم إلى الجنة سبعين درجة ، أو سبعين عاما » .

وقد عد ابن دريد في المجتبي قوله على : « سيد القوم خادمهم » في الكلمات التي تفرد بها على .

( تنبيه ) قد عزاه الديلمي للترمذي وابن ماجه عن أبي قتادة ، فوهم .

[٥٨٠] حديث : « سيروا على سَيْرِ أضعفكم » .

لا أعرفه بهذا اللفظ ، ولكن معناه في قوله على : « اقدر القوم بأضعفهم ؛ فإن فيهم الكبير والسقيم والبعيد وذا الحاجة » .

وهو عند الشافعي في سننه ، والترمذي ، وقال : حسن ، وابن ماجه ؛ من

<sup>(</sup>٥٨٠) كشف الخفاء ١ : ٤٦٤ ، والأسرار ٢٢١ ، والتمييز ٨٩ .

حديث عثمان بن أبي العاصي ، وصححه ابن خزيمة والحاكم ، وقال : إنه على شرط مسلم .

ونحوه عند الحارث بن أبي أسامة ، عن أبي هريرة رفعه : « يا أبا هريرة ، إذا كنت إماما فقس الناس بأضعفهم ، وفي لفظ : « فاقتد بأضعفهم » الحديث .

[ ٥٨١] حديث: « السيفُ محَّاءُ للخطايا ».

وكذا السيف لا يمحو النفاق ، كلاهما في : ما ترك القاتل .

[٥٨٢] حديث: « سينُ بلال عِنْدَ اللهِ شينٌ » .

قال ابن كثير: إنه ليس له أصل ، ولا يصح . وكذا سلف عن المنزي في : إن بلالا ، من الهمزة . ولكن قد أورده الموفق بن قدامة في المغني بقوله : روي أن بلالا كان يقول أسهد يجعل الشين سينا ، والمعتمد الأول ، وقد ترجمه غير واحد بأنه كان لدى الصوت حسنه فصيحه ، وقال النبي على لعبد الله بن زيد صاحب الرؤيا : «ألق عليه \_ أي على بلال \_ الأذان ؛ فإنه أندى صوتاً منك » . ولو كانت فيه لثغة لتوفرت الدواعي على نقلها ولعابها أهل النفاق والضلال المجتهدين في التنقص لأهل الاسلام . . نسأل الله التوفيق .

<sup>(</sup>٥٨١) كشف الخفاء ٢ : ١٨٤ ، والمسند لأحمد ٤ : ١٨٥ ، والتمييز ١٤٠ .

<sup>(</sup>٥٨٢) كشف الخفاء ١ : ٤٦٤ ، والأسرار ٢٢١ ، والتمييز ٨٩ .



### حرف الشين المعجمة

[٥٨٣] حديث: « الشامُ صفوةُ اللهِ من بلادِهِ ، يجتبي إليها صَفْوَتَهُ من خلقِهِ » .

الطبراني وغيره ، عن أبي أمامة به مرفوعا .

وفي فضل الشام أحاديث مرفوعة وغيرها ، أفردت بالتأليف . ومنها ما للترمذي عن زيد بن ثابت رفعه : « طوبى للشام » الحديث ، وفيه : « ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها » . وعن ابن عمر مرفوعا في حديث : « عليكم بالشام » . ولأحمد ، وأبي داود ، والبغوي ، والطبراني ، وآخرين .

وفي خصوص دمشق منها أحاديث عن عبد الله بن حوالة رفعه: «عليكم بالشام ؛ فإنه خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده ، إن الله قد توكل لي بالشام وأهله ». ونحوه عن وائلة وابن عباس وغيرهما ، وللبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة رفعه: « الخلافة بالمدينة ، والملك بالشام ».

[٥٨٤] حديث: « الشاهدُ يَرَى ما لا يرى الغائبُ ».

<sup>(</sup>٥٨٣) أبو داود ٣ : ٨ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢ ، وتخريج أحاديث فضائل الشام ص ٥ ، وصحيف الجامع ٣٤٢٤ ، وأحاديث القصاص ١٠٨ ، والتمييز ٨٩ .

<sup>(</sup>٥٨٤) أحمـد ١ : ٨٣ ، والضيباء في المختـارة ١ : ٢٤٨ ، والحليـة ٧ : ٩٧ ، وكشف الخفـاء ٢ : ٣ ، =

أحمد ، من حديث محمد بن عمر بن علي ، عن جده علي ، قال : قلت : يا رسول الله ، إذا بعثني أكون كالسكة المحماة أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؟ فقال : « الشاهد » وذكره . ومن هذا الوجه أورده الضياء في المختارة ، والعسكري في الأمثال . وهو عند أبي نعيم في الحلية من وجه آخر عن علي . وفي الباب عن ابن عباس ، عند العسكري ، من حديث هشيم ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير عنه مرفوعا « الشاهد » وذكره . وعن أنس ، عند القضاعي ، من حديث ابن ليهعة ، عن يزيد بن أبي حبيب وعقيل ، كلاهما عن الزهري ، عن أنس به مرفوعا .

#### [٥٨٥] حديث : « شاوروهُنَّ وخالفُوهُنَّ » .

لم أره مرفوعا ، ولكن عند العسكري ، من حديث حفص بن عثمان بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، قال : قال عمر : خالفوا النساء ؛ فإن في خلافهن البركة .

بل يروى في المرفوع من حديث أنس: « لا يفعلن أحدكم أمراً حتى يستشير ، فإن لم يجد من يستشير ، فليستشر امرأة ، ثم ليخالفها ، فإن في خلافها البركة » ، أخرجه ابن لال ، ومن طريقه الديلمي ، من حديث أحمد بن الوليد الفحام ، حدثنا كثير بن هشام ، حدثنا عيسى بن ابراهيم الهاشمي ، عن عمر بن محمد عنه به ، وعيسى ضعيف جدا مع انقطاع فيه .

وعند العسكري ، من حديث عون بن موسى ، قال : قال معاوية : عودوا النساء لا ، فإنها ضعيفة ، إن أطعتها أهلكتك .

والتمييز ۸۹ ، والدرر رقم ۲۷۲ ، والجامع ۴۹۲۷ ، وصحيح الجامع ۳۲۲۲ ، وأسنى المطالب
 ۸۰ ، والخطيب ۳ : ۲۶ ، والبخاري في التاريخ ۱ / ۱ / ۱۷۷ ، ومسند القضاعي ۱٦ ، وشرحه
 ۱۱۵ ، وفيض القدير ٤ : ۱۷۱ .

<sup>(</sup>٥٨٥) كشف الخفاء ٢ : ٣ ، والفوائد للكرمي ٧٥ ، والخــلاصة للطيبي ٨٦ ، والأســرار ٢٢٢ ، والفوائد للشوكاني ١٢٩ ، والتمييـز ٨٩ ، وتذكرة الموضوعـات ١٢٨ ، والمصنـوع ١٦٠ ، وأسنى المطالب ٧٨٤ ، ومسند القضاعي ٤١ ، والشرح ٢٤٠ ، وفيض القدير ٤ : ٣٦٣ .

### وقال بعض الشعراء : وترك خــلافــهــن مــن الــخــلاف

وفي الباب عن عائشة ، رواه الديلمي ، والعسكري ، والقضاعي ، وغيرهم ؛ من حديث عمرو بن هاشم ، حدثنا محمد بن أبي كريمة ؛ والديلمي فقط ، من حديث أحمد بن إبراهيم ، عن أحمد بن عمرو ؛ والعسكري فقط ، من حديث سعدان بن نصر ، عن خالد بن إسماعيل المخزومي ، ثلاثتهم عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة مرفوعا : « طاعة النساء ندامة » .

ولكن قد قال ابن عدي : إنه ما حدث به عن هشام إلا ضعيف ، ومحمد بن سليمان لم يتكلم فيه المتقدمون . وله طريق أخرى ، رواها عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي ، عن عنبسة بن عبد الرحمن ، وهما متروكان ، عن محمد بن زاذان ، عن أم سعيد بنت زيد بن ثابت ، عن أبيها مرفوعاً نحوه .

وكذا في الباب ، ما أخرجه أحمد ، والعسكري ، وغيرهما ؛ من حديث محمد بن عيسى ، عن بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة ، سمعت أبي يـذكر عن جده مرفوعاً : « هلكت الرجال حين أطاعت النساء » .

ولذا كان ادخال ابن الجوزي لحديث عائشة في الموضوعات ليس بجيد .

وقد استشار النبي على أم سلمة رضي الله عنها كما في قصة صلح المحديبية ، وصار دليلا لجواز استشارة المرأة الفاضلة ؛ لفضل أم سلمة ووفور عقلها ؛ حتى قال إمام الحرمين : لا نعلم امرأة أشارت برأي فأصابت إلا أم سلمة ، كذا قال . وقل استدرك بعضهم عليه ابنة شعيب في أمر موسى عليهما السلام ، في آخرين .

[٥٨٦] حديث : « الشبابُ شعبةٌ من الجنون ، والنساءُ حبالةُ الشيطان » .

أبو نعيم في الحلية ، عن عبد الرحمن بن عابس ؛ وابن لال ، عن ابن

<sup>(</sup>٥٨٦) مسند القضاعي ١٠ ، وفيض القدير ٤ : ١٧١ ، والمجازات النبويـة ١٥٥ ، وكشف الخفاء ٢ : ٤ ، وضعيف الجامع رقم ٣٤٧٧ ، والتمييز ٩٠ .

مسعود ؛ والديلمي ، عن عبـد الله بن عـامـر في حـديث طـويـل ؛ والتيمي في ترغيبه ، عن زيد بن خالد ؛ كلهم مرفوعا به .

وحبالة بالكسر: هو ما يصاد به من أي شيء كان ، وجمعه حبائل ، والرواية به أكثر أي مصائده . ولا ينافيه ما روينا عن سفيان الثوري من قوله : يا معشر الشباب عليكم بقيام الليل ، فإنما الخير في الشباب لكونه محلا للقوة ، والنشاط غالبا . ومن شواهد الحديث : «عجب ربك من شاب ليست له صَبُوة » ، وسيأتي .

[٥٨٧] حديث : « شبه الشيء منجذب إليه » .

هو معنى: « الأرواح جنود مجندة » ، وقد تقدم ، بل عند الديلمي عن أنس رفعه: « إن لله عز وجل ملكا موكلا بتألف الأشكال » ، وهو ضعيف » نعم في تاسع المجالسة للدينوري ، من جهة ابن أبي عزية الإنصاري ، عن الشعبي ، قال: إن لله ملكا موكلا بجمع الأشكال بعضها إلى بعض ، وهو أشبه .

[٥٨٨] حديث: « الشتاءُ ، ربيعُ المؤمنِ ، طال ليلهُ فقامه ، وقصر نهارُهُ فصامه » .

أبو يعلى والعسكري بتمامة ، وأحمد وأبو نعيم باختصار ، كلهم من حديث دراج ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد به مرفوعاً . .

ودراج ممن ضعفه جماعة ، وعد هذا الحديث فيما أنكر عليه ، لكن قد وثقه ابن معين وابن حبان ، وقال ابن شاهين في ثقاته : ما كان من حديثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد ، فليس به بأس ، وعليه مشى شيخي في تقريبه ، حيث قال : إنه صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ، ضعيف ، يعني في غيره . وعكس

<sup>(</sup>٥٨٧) الأسرار ٢٢٤ ، وكشف الخفاء ٢ : ٤ ، والتمييز ٧٠ .

<sup>(</sup>٥٨٨) الجامع ٤٩٢٩ ، والروض ٦٩ ، وأسنى المطالب ٨٠١ ، وكشف الخفاء ٢ : ٥ ، والـدرر رقم ٢٦٤ ، والتمييــز ٩٠ ، وضعيف الجامــع رقمي ٣٤٧٨ و ٣٤٧٩ ، والحلية ٨ : ٣٢٥ ، ومسنــد القضاعي ٢٦ ، وشرحه ١٥١ ، وفيض القدير ٤ : ١٧٧ .

أبو داود فقال : أحاديثه مستقيمة ، إلا ما كان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد .

وعلى كل حال ، فلهذا الحديث شواهد ، منهما ما رواه ابن أبي عاصم ، والطبراني ، وغيرهما ؛ من حديث سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن أنس مرفوعاً : « الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة » . وسعيد ضعيف عند أكثرهم . وقد رواه همام عن قتادة ، فجعله عن أنس عن أبي هريرة موقوفاً ، أخرجه البيهقي ، وأبو نعيم ، وعبد الله بن أحمد . . وهو أصح .

ومنها ما رواه أحمد ، والترمذي ، وابن خزيمة في صحيحه ، والطبراني ، والقضاعي ، من حديث الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن نُمير بن عَريب ، عن عامر بن مسعود رفعه بلفظ حديث أنس ، كما بينت ذلك كله في الأمثال ، وتكلم العسكري في معناهما .

وللديلمي عن ابن مسعود مرفوعاً: « مرحبا بالشتاء ، فيه تنزل الرحمة ، أما ليله فطول للقائم ، وأما نهاره فقصير للصائم » .

وفي حادي عشر المجالسة ، من حديث عمران بن حدير ، عن قتادة ، قال : لم ينزل عذاب قط من السماء على قوم إلا عند انسلاخ الشتاء .

### [ ٥٨٩] حديث : « شرارُكم عزابُكم » .

أبو يعلي ، والطبراني ، من حديث أبي هـريرة ، أنـه قال : لـو لـم يبق من أجلي إلا يوم واحد لقيت الله بزوجة ، سمعت رسول الله على يقول : وذكـره وفي سنده خالد بن إسماعيل المخزومي ، وهو متروك .

ولهما أيضاً من حديث عطية بن بسر المازني مرفوعاً في حديث : « إن من سنتنا النكاح ، شراركم عزابكم ، وشرار أمواتكم عزابكم » .

<sup>(</sup>٥٨٩) الجامع ٤٨٦٧ ، والضعيفة ٢٥١١ ، وأسنى المطالب ٢٨٦ ، وكشف الخفاء ٢ : ٦ ، والفوائد للشوكاني ٢١٠ ، والدرر رقم ٢٦٨ ، وضعيف الجامع رقم ٣٣٨٥ ، والموضوعات ٢ : ٢٥٨ ، والفوائد للكرمي ٧٥ ، وتذكرة الموضوعات ١٢٥ ، والأسرار ٢٢٥ ، وتنزيه الشريعة ٢ : ٢٠٦ ، والتمييز ٩٠ ، واللآليء ٢ : ١٦٠ .

وفيه معاوية بن يحيى الصدفي ، وهو ضعيف . وكذا هو بهذا اللفظ لأحمد من حديث أبي ذر رفعه أيضاً في حديث . .

إلى غيرهما من الأحاديث التي لا تخلو من ضعف واضطراب ، ولكنه لا يبلغ الحكم عليه بالوضع ، ولذا أشار إليه ابن العماد في منظومته في العُقَّاد بقوله :

شراركم عزابكم جاء الخبر أراذل الأموات عزاب البشر

[ ٢٩٠] حديث : « شرُّ البقاع الأسواقُ » ،

في : أحب .

[ ٥٩١] حديث: « شرُّ الحياةِ ولا شرُّ المماتِ » .

هو من كلام بعض القدماء من الحكماء ، كما قاله شيخنا ، قال : والمراد بشر الحياة ما يقع من الأعراض الدنيوية في المال والجسد والأهل وما أشبه ذلك ، فعلى هذا هو كلام صحيح . فإن فرض أن القائل يقصد بشر الحياة أعم من ذلك حتى يتناول شيئاً من أمر الدين ، فهو أمر مردود على قائله ويخشى عليه في بعض صوره الكفر ، وفي بعض صوره الإثم . وأما الذي ورد في السنة من ذلك ، فهو النهي عن تمني الموت ، وعلل ذلك في الحديث بأنه إما أن يقلع ، وأما أن يعمل من الخير ما يقابل ذلك الشر . انتهى .

[ ٩٩ ] حديث : « شرُّ الطعام طعامُ الوليمة ، يُدْعَى لها الأغنياءُ ، ويترك الفقراءُ ، ومَنْ تَرَكَ الدعوةَ فقد عصى الله ورسولهُ » .

متفق عليه عن أبي هريرة ، وهو عند الطبراني عن ابن عباس بلفظ : « يدعى اليه الشبعان ، ويحبس عنه الجائع » .

[٩٩٣] حديث : « شرُّ النّاسِ ذو الوجهين » .

<sup>(</sup>٥٩١) الأسرار ٢٢٦ ، وكشف الخفاء ٢ : ٧ ، والتمييز ٩٠ .

<sup>(</sup>٩٩٢) البخاري ٧ : ٢٢ ، ومسلم ٤ : ١٥٤ ، وكشف الخفاء ٢ : ٨ ، والتمييز ٩٠ .

في : تجدون .

[٩٩٤] حديث: « شرف المؤمن قيامه بالليل ».

في: عز المؤمن.

[٥٩٥] حديث : « شعبانُ شهري ، ورمضانُ شهرُ اللّهِ ، وشعبانُ المطهّرُ ، ورمضانُ المُكَفّرُ » .

الديلمي ، من حديث الحسن بن يحيى الخشني ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عائشة به مرفوعاً . وله من طريق الحاكم ، من طريق عصام بن طليق ، عن أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد الخدري رفعه : «شهر رمضان شهر أمتي ، ترمض فيه ذنوبهم ، فإذا صامه عبد مسلم ولم يكذب وفطره طيب خرج من ذنوبه كما تخرج الحية من سلخها » .

[٨٩٦] حديث: « شفاءُ العي السؤالُ » .

في : إنما ، من الهمزة .

[٥٩٧] حديث: « شفاعتي لأهل ِ الكبائرِ مِنْ أُمتي ».

الترمذي ، والبيهقي ، من حديث عبد الرزاق عن معمر ، عن ثابت ، عن أنس به مرفوعاً . وصححه ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، وقال الترمذي : إنه حسن صحيح غريب من هذا الوجه ، وقال البيهقي : إنه إسناد صحيح .

وأخرجه أيضاً ، هو وأحمد ، وأبو داود ، وابن خزيمة ، والحاكم ؛ في

<sup>(</sup>٩٥٥) كشف الخفاء ٢ : ٩ ، والتمييز ٩١ .

<sup>(</sup>٥٩٧) كشف الخفاء ٢ : ١٠ ، والدرر رقم ٢٦٩ ، التمييز ٩١ ، والترمذي ٣ : ٢٩٨ ، ابن ماجه ٢ : ٢٩٨ ، وسنن أبي داود ٤ : ٣٧٥ ، ومسند أحمد ٣ : ٢١٣ ، وصحيح الجامع الصغير ٣ : ٢٧٩ رقم ٣٦٠٨ ، والمحجم الصغير ١ : ١٦٠ ، والفوائد للشوكاني ٢١١ ، والجامع ٤٨٩٢ ، والروض ٣ وم، والمشكاة ٥٩٨٩ و و ٥٩٩٩ ، وأسنى المطالب ٧٩٠ ، ومسند القضاعي ٤٣ ، والشرح ٢٨٨ ، وفيض القدير ٤ : ١٦٢ .

صحيحيهما ؛ من حديث أشعث الحداني ، عن أنس ، وهو وابن خزيمة ، من حديث سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس ، بلفظ : « الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي » . وهو وحده من حديث مالك بن دينار ، عن أنس بزيادة : والا هذه الآية : وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً ، ومن حديث يزيد الرقاشي عن أنس ، بلفظ : قلنا : يا رسول الله ، لمن تشفع ؟ قال : « لأهل الكبائر من أمتي ، وأهل العظائم ، وأهل الدماء » . ومن حديث زياد النميري ، عن أنس ، بلفظ : « إن شفاعتي ، أو إن الشفاعة ـ لأهل الكبائر » .

وفي الباب جماعة ، منهم جابر ، أخرجه ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، في صحاحهم ، والبيهقي : من حديث زهير بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه محمد بن علي بن الحسين عنه مرفوعاً ، بلفظ الترجمة . رواه عن زهير عمر بن أبي سلمة ومحمد بن ثابت البناني ، زاد ثانيهما في رواية الطيالسي ، فقال جابر : من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة . وزاد الوليد بن مسلم في روايته له عن زهير ، فقلت : ما هذا يا جابر ؟ قال : نعم يا محمد ، إنه من زادت حسناته عن سيآته ، فذلك الذي يدخل الجنة بغير حساب . وأما الذي قد استوت حسناته وسيآته ، فذلك الذي يحاسب حساباً يسيراً ثم يدخل الجنة . وإنما الشفاعة شفاعة رسول الله على لمن أوبق نفسه وأغلق ظهره (\*) .

ومنهم كعب بن عجرة ، أخرجه البيهقي في البعث ، من طريق الشعبي عنه ، قال : قلت : يا رسول الله ، الشفاعة الشفاعة ، فقال : «شفاعتي » وذكره . وهو عند عبد الرزاق ، ومن جهته البيهقي ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه رفعه به كالترجمة بزيادة « يوم القيامة » ، وقال : هذا مرسل حسن يشهد لكون هذه اللفظة شائعة فيما بين التابعين . ثم روي من جهة أبي مالك الأشجعي ، عن ربعي بن حِراش ، عن حذيفة بن اليماني : أنه سمع

<sup>(\*)</sup> أي أثقل ظهره بالمعاصي والذنوب .

رجلاً يقول: اللهم اجعلني فيمن تصيبه شفاعة محمد على ، قال: إن الله يغني المؤمنين عن شفاعة محمد على ، ولكن الشفاعة للمذنبين المؤمنين والمسلمين .

[٩٩٨] حديث: « الشفقةُ على خَلْقِ اللّهِ تعظيمٌ لأمرِ اللّهِ » .

معناه صحيح في كثير من الأحاديث ، وأما خصوص هـذا اللفظ فـلا أعرفه .

[ ٩٩٥] حديث : « الشقيُّ مَنْ شقى في بطنِ أُمِّهِ » ، في : السعيد .

[ ٦٠٠] حديث : « الشكرُ في الوجهِ مذمةً » .

كلام ليس على اطلاقه: نعم إن لم يكن المشكور متصفاً به إذ يحصل به له زهو أو إعجاب مما قد يشير إليه « ويحك قطعت ظهر صاحبك » ، و« إذا مدح الفاسق اهتز العرش » ؛ فغير محمود .

[7٠١] حديث: «شهادةُ البقاع للمصلي».

مروي عن أبي الدرداء وغيره من الصحابة والتابعين ، فقــال أبو الــدرداء : اذكروا الله عند كل حجيرة وشجيرة لعلها تأتي يوم القيامة فتشهد لكم .

وقال بان عمر: ما من مسلم يأتي بقعة من الأرض أو مسجداً بني بأحجار فيصلي فيه إلا قالت الأرض: سل الله في أرضه تشهد لك يوم تلقاه.

وقـال عطاء الخـراساني : مـا من عبد يسجـد لله سجدة في بقعـة من بقاع الأرض إلا شهدت له بها يوم القيامة وبكت عليه يوم يموت .

وقال ثور بن يزيد ، عن مولى لهذيل ، قال : ما من عبد يضع جبهته في

<sup>(</sup>٩٩٨) هو من كلام بعض المشايخ ـ كها قال القاري ـ حيث قال : مدار الأمر على شيئين : التعظيم لأمر الله ، والشفقة على خلق الله . وقال النجم : ليس بحديث .

انظر كشف الخفاء برقم ١٥٥٨ ، والأسرار ٢٢٦ ، والتمييز ٩١ .

<sup>(</sup>٢٠٠) الأسرار ٢٢٧ ، وكشف الحفاء ٢ : ١٢ ، والتمييز ٩١ .

<sup>(</sup>٢٠١) الأسرار ٢٢٧ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٣ ، والتمييز ٩١ .

بقعة من الأرض ساجداً إلا شهدت له يوم القيامة وإلا بكت عليه يوم يموت .

أخرجها كلها أبو الشيخ الحافظ في الثواب له .

[٦٠٢] حديث: «شهادة خزيمة شهادة رجلين».

أبو داود ، وابن خزيمة في صحيحه ، وكذا هو عندنا في جزء الذهلي شيخهما ، فيه من طريق الزهري ، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت : أن عمه حدثه ، وهو من أصحاب النبي على أن النبي الله التاع فرساً من أعرابي الحديث ، وفيه : فجعل النبي على شهادة خزيمة شهادة رجلين .

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة ، وعنه أبو يعلي ، في مسنديهما ؛ من حديث محمد بن زرار بن خزيمة بن ثابت ، حدثني عمارة بن خزيمة ، عن أبيه : أن النبي على اشترى فرساً من سواء بن الحارث ، فجحده ، فشهد له خزيمة ، فقال رسول الله على الشهادة ولم تكن معه حاضراً » ، قال : صدقتك بما جئت به وعملت أنك لا تقول إلا حقاً ، فقال رسول الله على فحسبه » .

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ، من حديث عبدة بن علقمة ، والطبراني ، من حديث أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة وغيرهما : كلهم عن زيد بن الحباب ، عن محمد بن زرارة به .

وهو عند ابن أبي عمر العدني في مسنده ، من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن خزيمة بنحوه ، ولفظه : فأجاز النبي ﷺ شهادته بشهادة رجلين حتى مات خزيمة .

وللدارقطني ، من طريق أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد الله الجدلي ، عن خزيمة بن ثابت : أن النبي على جعل شهادته بشهادة رجلين .

<sup>(</sup> ٩٠٢ ) سنن أبي داود ٣ : ٤١٩ ، وكشف الخفــاء ٢ : ١٤ ، والمســتـــدرك ٢ : ١٧ و ١٨ والـــدرر رقم ٢٧٠ ، ومسند أحمد ٥ : ١٨٩ ، وعون المعبود ٣ : ٣٤١ ، والتمييز ٩١ ، وأسنى المطالب ٧٩١ .

وفي البخاري ، من حديث زيد بن ثابت قال : فوجدتها (\*) مع خزيمة الذي جعل النبي على شهادته بشهادتين . وفي لفظ عن زيد : وكان خزيمة يدعى ذا الشهادتين .

ولأبي يعلي عن أنس قال : افتخر الحيان الأوس والخزرج ، فقالت الأوس : ومنا من جعل رسول الله عليه شهادته شهادة رجلين .

وعند الحارث بن أبي أسامة في مسنده ، من حديث مجالد ، عن الشعبي ، عن النعمان بن بشير : أن رسول الله على اشترى من أعرابي فرساً ، فجحده الأعرابي ، فجاء خزيمة فقال : يا أعرابي أتجحد ؟ أنا أشهد عليك أنك بعته ، فقال الأعرابي : إن شهد على خزيمة فأعطني الثمن ، فقال رسول الله على خبر على خزيمة إنا لم نشهدك كيف تشهد ؟ » ، قال : أنا أصدقك على خبر السماء ، ألا أصدقك على ذا الاعرابي ؟! فجعل رسول الله على شهادته بشهادة رجلين .

فلم يكن في الإسلام من تجوز شهادته بشهادة رجلين غير خزيمة ، ومما يستظرف قول بعض المحققين من شيوخنا : حديث خزيمة أخرجه ابن خزيمة . وفي الباب أيضاً عن عمر .

[٦٠٣] حديث: « شهادة المرء على نفسِه بشهادتين » .

صحيح المعنى بالنظر إلى الإقرار .

[٣٠٤] حديث: « الشهرة في قصرِ الثيابِ ».

كلام صحيح ؛ وفي ثالث عشر المجالسة ، من حديث عبد الرزاق ، عن

<sup>(\*)</sup> يعني الآية الأخيرة من سورة التوبة ، وذلك حين كان يجمع المصحف بأمر أبي بكر ولا يثبت فيــه إلاً ما شهد به صحابيان .

<sup>(</sup>٦٠٣) الأسرار ٢٢٧ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٣ ، والتمييـز ٩١ . وجاء أن رجـلًا أقـر عنـد شــريــح ثـم أنكر ، فقضى عليه ، فقال : من شهد علىّ ؟ قال : ابن اختِ خالتك !

<sup>(</sup>٢٠٤) الأسرار ٢٢٨ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٠ ، والتمييز ٩٢ .

معمبر ، قال : رأيت قميص أيوب السختياني يكاد يلثم الأرض ، فسألته عن ذلك ، فقال : إن الشهرة فيما مضى كانت في تذييل القميص ، وإنّها اليوم في تشميره .

[٦٠٥] حديث : « شهوة النساء تضاعفُ على شهوةِ الرجال » .

الطبراني في الأوسط ، عن ابن عمر مرفوعاً ، بلفظ : « فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين من اللذة ، ولكن الله ألقى عليهن الحياء » .

[٦٠٦] حديث : ﴿ شيبتني هُودُ وأخواتُها ﴾ .

ابن مردويه في تفسيره ، من رواية محمد بن سيرين ، عن عمران بن حصين ، قال : « شيبتني هود والواقعة وأخواتهما » .

وفي الترمذي ، والحلية لأبي نعيم ؛ من حديث شيبان ، عن ابي اسحاق السبعي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال : أبو بكر : يا رسول الله ، قد شبت ! قال : « شيبتني هود ، والواقعة ، والمرسلات ، وعم يتساءلون ، وإذا الشمس كورت » . وصححه الحاكم ، وقال الترمذي : إنه حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه .

وقد رواه على بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة نحوه ، يعني كما أخرجه في الشمائل النبوية له ، وأبو نعيم في الحلية ، بلفظ : «هود وأخواتها » ، قال : الترمذي : روي عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة شيء من هذا ، وهو مرسل . وكذا من حديث شيبان أخرجه البزار ، وقال : اختلف فيه على أبي إسحاق فقال شيبان كذا ، وقال علي بن صالح : عن أبي إسحاق عن

<sup>(</sup>٦٠٥) كشف الخفاء ٢ : ١٥ ، والتمييز ٩٢ .

<sup>(</sup>٣٠٦) الترمذي ٤: ١٩٣ ، وكشف الخفاء ٢: ١٥ ، والمستدرك ٢: ٣٤٣ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٣٦٦٤ ، والتمييز ٢٦ ، والزهد لأحمد ٩ ، والحلية ٤: ٣٥٠ ، والدرر رقم ٣٦٦٤ ، والجامع ١٩٥١ ، وإلخطيب ٣: ١٤٥ ، وأسنى المطالب ٧٩٧ ، وتخريج أحاديث الكشاف ٨٧ ، والدر المنثور ٣: ٣٢٠ .

أبي جحيفة ، وقال ذكريا بن أبي ذائدة : عن أبي إسحاق عن مسروق : أن أبا بكر قال . . . وحديث أبي بكر رواه كذلك أبو بكر الشافعي ، كما في الفوائد الغيلانيات . بل وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده عن أبي الأحوص . وكذا هو عند أبي يعلي ، عن طريق أبي الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن عكرمة ، قال : قال أبو بكر : سألت النبي على : ما شيبك ؟ قال : «شيبتني هود ، والواقعة ، والمرسلات ، وعم يتساءلون ، وإذا الشمس كورت » . وهو مرسل صحيح ، إلا أنه موصوف بالاضطراب ، وقد قال الدارقطني في ذكر علله واختلاف طرقه في أوائل كتاب العلل ـ ونقله حمزة السهمي عنه ـ أنه قال : طرقه كلها معتلة ، وأنكره موسى بن هارون الحمال على تمام ، وفيه نظر ؛ فطريق شيبان وافقه أبو بكر بن عياش عليها ، كما أخرجه الدارقطني في العلل ، وقال ابن دقيق العيد في أواخر الاقتراح : إسناده على شرط البخاري .

ورواه البيهقي في الدلائل ، من رواية عطية ، عن أبي سعيد ، قـال : قال عمـر بن الخطاب : يـا رسول الله ، لقـد أسرع إليـك الشيب ؟ فقال : «شيبتني هود وأخواتها : الواقعة ، وعم يتساءلون ، وإذا الشمس كورت » .

وأخرجه ابن سعد ، وابن عدي ، من رواية يزيد الرقاشي ، عن أنس ، وفيه : « الواقعة ، والقارعة ، وسأل سائل ، وإذا الشمس كورت » .

وللطبراني ، من حديث عقبة بن عامر ، بسند رجاله رجال الصحيح ، أن رجلًا قال : يا رسول الله ، قد شبت ؟ قال : « شيبتني هود وأخواتها » ، ومن حديث ابن مسعود ، بسند فيه عمرو بن ثابت ، وهو متروك : أن أبا بكر سأل النبي على : ما شيبك يا رسول الله ؟ قال : « شيبتني هود والواقعة » ، ومن حديث سهل بن سعد ، بسند فيه سعيد بن سلام العطار ، وهو ضعيف جداً ، مرفوعاً : « شيبتني هود وأخواتها : الواقعة ، والحاقة ، وإذا الشمس كورت » .

[٦٠٧] حديث : « الشيبُ نـورُ المؤمنِ » ، في لا تنتفــوا الشيب ، ومن شاب في الإسلام .

[٩٠٨] حديث : « شيبٌ وعيبٌ » ، في : من لم يرعو عند الشيب .

[3.9] حديث: « الشيخُ في قومِهِ كالنبّي في أمتِهِ ».

ابن حبـان في الضعفاء ، والـديلمي ، كـلاهمـا من حـديث رافـع بن أبي رافع ، عن أبيه مرفوعاً به .

وذكره ابن حبان في ترجمة عبد الله بن عمر بن غانم الأفريقي ، وأنه رواه عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، مرفوعاً . قال : وهذا موضوع . انتهى .

ولعل البلاء فيه من غير الأفريقي ؛ فهو جليل القدر ثقة لا ريب فيه . وممن جزم بكونه موضوعاً شيخنا ، ومن قبله التقي ابن تيمية ، فقال : إنه ليس من كلام النبي على ، وإنما يقوله بعض أهل العلم ، وربما أورده بعضهم بلفظ : « الشيخ في جماعته كالنبي في قومه يتعلمون من علمه ويتأدبون من أدبه » ، وكل ذلك باطل .

ويروي عن أنس مرفوعاً: «يجلوا المشايخ ، فإن تبجيل المشايخ من إجلال الله عز وجل ، فمن لم يجلهم فليس منا » ، أسنده الديلمي .

وأصح من هذا كله: «ما أكرم شابٌ شيخاً لسنه إلا فيض الله له في سنه من يكرمه ».

[٦١٠] حديث: « الشيخُ والشيخةُ إذا زنيا فارجموهما ألبتة بما قضيا من اللذة ».

الطبراني ، وابن منده في المعرفة ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن خالته العَجماء ، قالت : سمعت رسول الله على يقول : فذكره .

<sup>(</sup>٢٠٩) كشف الخفاء ٢ : ١٧ ، والميزان ٣ : ٦٣٢ ، وضعيف الجامع ٣ : ٢٦١ ، والتمييز ٩٢ ، وأحديث القصاص ٨٥ ، وتنزيه الشريعة ١ : ٢٠٧ ، والموضوعات ١ : ١٨٣ ، والمدرر رقم ٢٦٦ ، ومنعن القدير ٤ : ١٨٥ ، والفوائد للكرمي ٧٥ ، وتذكرة الموضوعات ٢٠ ، والأسرار ٢٢٩ ، والملاليء ١ : ١٥٣ ، والفوائد للشوكاني ٢٨٦ و ٤٨٨ ، والجامع ٤٩٦٩ ، والضعيفة ٣٧٦٦ ، والمصنوع ٢٠٩ ، والمنايل ٢٠٣ ، والسيوطي في الذيل ٢٠٣ .

<sup>(\*)</sup> رواه الترمذي ، بأب ٧٥ من كتاب البرّ .

<sup>(</sup>٦١٠) كشف الخفاء ٢ : ١٧ ، وتفسير ابن كثير ٣ : ٢٦١ ، والتمييز ٩٢ ، وتلخيص الحبير ٤ : ٥١ .

وفي الباب عن أبي بن كعب ، عند النسائي ، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند ، وصححه ابن حبان ، والحاكم .

وعن زيد بن ثابت ، عند أحمد ، وصححاه أيضاً .

وعن عمر متفق عليه ، من طريق ابن عبـاس ، وهــو عنـد الشــافعي ، وأحمد ، والترمذي ، وآخرين من جهة سعيد بن المسيب ، وكلاهما عن عمر .

وعند بعضهم أنه مما كان يتلى ثم نسخ دون الحكم .

# حرف الصاد المهملة

[٦١١] حديث: « صاحبُ الحاجةِ أعمى » .

لا أعرفه في المرفوع ، ولكن أنشد أبو سليمان إدريس بن عبد الله بن إسحاق النابلسي من نظمه :

صاحب الحاجة أعمى وهو ذو مال بصير فصاحب المستمى يبصر فيا رشده أعمى فقير

[٦١٢] حديث: « صاحبً الدابة أحقُ بصدرها » .

أحمد ، من حديث عبد العزيز بن عبد المالك ، عن عبد الرحمن بن أبي أمية : أن حبيب بن مسلمة أتى قيس بن سعد ، فذكره مرفوعاً في قصة .

ورواه الطبراني ، من جهة حسين بن عبد الله بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جده قيس بن سعد به مرفوعاً .

وفي الباب عن عروة بن متعب ، رواه الحسن بن سفيان ، وابن أبي خيثمة ، وابن قانع ، والإسماعيلي في الصحابة ؛ كلهم من طريق هشام بن

<sup>(</sup>٦١١) كشف الخفاء ٢ : ١٨ ، والتمييز ٩٣ .

<sup>(</sup>٦١٢) كشف الخفاء ٢ : ١٨ ، والتمييز ٩٣ .

عمار ، عن إسماعيل بن عياش ، عن عتبة بن تميم ، عن الوليد بن عامر ، عنه : أن النبي على قضى أن صاحب الدابة أحق بصدرها .

ورواه أبو زرعة في مسند الشاميين ، ويعقوب بن سفيان في تاريخه ، والدارقطني في المؤتلف ، من حديث أبي اليمان ، عن اسماعيل بن عياش ، فقالوا : عن عروة ، عن عمر بن الخطاب .

وعن بريدة ؛ أخرجه ابن حبان في صحيحه ، من حديث الحسين بن واقد ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه : أن رسول الله على بينما هو يمشي ، فقال له رجل : اركب يا رسول الله وتأخر ، فقال رسول الله على : «صاحب الدابة أحق بصدرها إلا أن تجعلها لي » ، قال : فجعلها له ، فركب على وترجم عليه الأخبار عن استحقاق صاحب الدابة صدرها .

وكذا أخرجه أبو داود ، والترمذي ، بلفظ : « أنت أحق بصدر دابتك » ، وقال الترمذي : إنه غريب .

وهو عند أحمد ، والروياني في مسنديهما ، وأورده الضياء في المختارة ، ورواه حبيب بن الشهيد ، عن عبد الله بن بريدة مرسلاً : أن معاذاً أتى النبي على الله بن بريدة مرسلاً : أن معاذاً أتى النبي الله بدابة ليركبها فذكر معناه . وقد استوفيت طرقه في أوائل تكملة تخريج الأذكار .

# [٦١٣] حديث : « صاحبُ الشيء أحقُ بحمله إلا أن يكونَ ضعيفاً » .

هو في حديث طويل ، وكذا هو عند ابن حبان في الضعفاء ، وأبي يعلي ، والطبراني في الأوسط ، والدارقطني في الأفراد ، والعقيلي في الضعفاء ، وأورده عياض في الشفاء بدون عزو ، وهو ضعيف ، بل بالغ ابن الجوزي فذكره في الموضوعات ، وطولته في بعض الأسئلة عن السراويل ، ويروى كما للديلمي عن أبي بكر الصديق رفعه : « من اشترى لعياله شيئاً ثم حمله بيده إليهم حط عن ذنب سبعين سنة » . وأحسبه باطلاً .

<sup>(</sup>٦١٣) كشف الخفاء ٢ : ١٩ ، والتمييز ٩٣ ، وضعيف الجامع رقم ٣٤٥٩ ، والأسرار ٢٣٠ .

[٦١٤] حديث: « الصائمُ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُ » .

الترمذي ، وقال : حسن . وابن ماجه ، من حديث أبي هريرة بزيادة فيه . [٦١٥] حديث : « الصبحةُ تمنعُ الرزقَ » .

عبد الله بن أحمد في زوائده ، والقضاعي ، من حديث إسماعيل بن عباس ، عن ابن أبي فروة ، عن محمد بن يوسف ، عن عمرو بن عثمان بن عفان ، عن أبيه به مرفوعاً . وابن أبي فروة هو إسحاق ضعيف ، ومن جهته أورده ابن عدي ، وقال : إنه غلط في إسناده ، فتارة جعله عن عثمان ، وتارة عن أنس ، ولا يعرف إلا به ، وهو متروك \_ كذا قال .

وقد رواه أبو نعيم في الحلية ، من حديث حسين بن الوليد ، حدثنا سليمان بن أرقم ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن عثمان رفعه به . وكذا هو عندنا في جزء الغطريف . وفي الباب عن عائشة ، كما مضى في الدعاء .

والصبحة نوم أول النهار ، لأنه وقت الذكر ثم وقت طلب الكسب ، وجوز الزمخشري في الفائق في صادها الضم والفتح ، قال : وإنما نهى عنها لوقوعها وقت الذكر والمعاش ، قلت : ويشهد لذلك حديث جعفر بن برقان ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن أنس رفعه : « لا تناموا عن طلب أرزاقكم فيما بين الصلاة إلى طلوع الشمس » ، قال : فسئل أنس عن ذلك ، فقال : تسبح وتهلل وتكبر وتستغفر سبعين مرة ، فعند ذلك ينزل الرزق . أو قال يقسم . رواه أبو القاسم عمر بن أحمد بن الوليد المنبجي في جزئه المسموع لنا ، وكذا الديلمي في مسنده .

وعن جابر بن علقمة بن قيس ، فيما ذكره البغوي في شرح السنة ، أنه

<sup>(</sup>٦١٤) الترمذي في الدعوات ، وابن ماجه في الصيام ، ومسند القضاعي ٤٧ ، والشرح ٢٧٤ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٠ ، والتمييز ٩٣ .

<sup>(</sup>٦١٥) الفوائد للشوكاني ١٥٢ ، والدرر ٢٧٣ ، وضعيف الجامع رقم ٣٥٣٣ ، والتمييز ٩٣ ، والخلاصة ٨٧ ، وأسنى المطالب ٨٣٧ ، ومسند القضاعي ١٦ ، وشرحه ٨٧ ، وفيض القدير ٤ : ٢٣٢ .

قال: بلغنا أن الأرض تعج إلى الله من نومة العالم بعد صلاة الصبح.

بل عند الديلمي ، من حديث علي ، مرفوعاً : « ما عجت الأرض إلى ربها من شيء كعجيجها من دم حرام ، أو غسل من زنا ، أو نوم عليها قبل طلوع الشمس » ، وسنده ضعيف .

وفي رابع عشر المجالسة . من جهة ابن الأعرابي ، قال : مر ابن عباس بابنه الفضل وهو نائم نومة الضحى فركضه برجله ، وقال : قم إنك لنائم الساعة التي يقسم الله فيها الرزق لعباده ، أو ما سمعت ما قالت العرب فيها ؟ قال : وما قالت العرب يا أبت ؟ قال : زعمت أنها مكسلة مهرمة منساة للحاجة ، ثم يا بني نوم النهار على ثلاثة : نوم محق ، وهي نومة الضحى ، ونومة الخلق ، وهي نوم التي روى : « قيلوا فان الشياطين لا تقيل » ؛ ونومة الخرق ، وهي نومة بعد العصر لا ينامها إلا سكران أو مجنون . انتهى . وهذا الأخير عنده أيضاً بجانبه عن خوات بن جبير ، قال : نوم أول النهار خرق ، وأوسطه خلق ، وآخره حمق .

[٦١٦] حديث : « الصبرُ مفتاحُ الفرج ، والزهد غني الأبد » .

ذكره الديلمي ، بلا إسناد ، عن الحسين بن علي به مرفوعاً .

وللقضاعي ، عن ابن عمر ، وابن عباس ، مرفوعاً : « انتظار الفرج بالصبر عبادة » .

وهو عبد بن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة ، وأبي سعد الماليني ، عن ابن عمر فقط لكن بدون الصبر . ولأولهما ، ومن جهته البيهقي ، من حديث علي مرفوعاً مثل لفظ القضاعي سواء ، وكذا هو لابن عبد البر . وبعضها يؤكد بعضاً .

[٦١٧] حديث : « صَدَقَ رسولُ اللّهِ » .

<sup>(</sup>٦١٦) كشف الخفاء ٢ : ٢١ ، والدرر رقم ٢٨١ ، والتمييز ٩٣ ، وأسنى المطالب ٨٣١ .

<sup>(</sup>٦١٧) قال القاري : « صدق رسول الله » ليس له أصل ، وكذا قولهم عند قول المؤذن « الصلاة خير من النوم » : صدقت وبررت وبالحق نطقت ـ استحبه الشافعية ، قال الدميري : وادعى ابن الرفعة أن ـ

هو كلام يقوله كثيرون من العامة عقب قول المؤذن في الصبح: الصلاة خير خير من النوم ، وهو صحيح بالنظر لكونه على أقر بلالاً على قوله: الصلاة خير من النوم ، كما بينت ذلك في القول المألوف ، بـل ثبت أن النبي على أمر أبـا محـذورة بقول ذلك ، ولذا كـان استحباب قـوله وجهـا ، ولكن الراجـح قـول: صدقت وبررت ـ لا هذا .

# [٩١٨] حديث: « صدقةً تطفىءُ غضبَ الربِّ » .

الطبراني في الصغير ، ومن جهته القضاعي ، من جهة أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ، قال : قلت لعبد الله بن جعفر : حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله وذكره ، وفيه أصرم بن حوشب ، وهو ضعيف .

ولكن له شواهد ، منها عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً مثله ، أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده . وأبو الشيخ في الشواب ، والبيهقي في الشعب ، وفيه الواقدي وهو ضعيف . ·

وعن ابن مسعود مرفوعاً مثله ، بزيادة : « وصلة الرحم تزيد في العمر » ؛ أخرجه القضاعي ، من حديث عاصم بن بهدلة ، عن أبي أواثل عنه .

وعن أبي أمامة مرفوعاً ، ولفظه : « صنائع المعروف تقي مصارع السوء ، وصدقة السر تطفي غضب الرب ، وصلة الرحم تزيد في العمر » ، أخرجه الطبراني في الكبير بسند حسن .

خبراً ورد فيه لا يعرف قائله . انتهى . وقـال ابن الملقن في تخريـج أحاديث الـرافعي لم أقف عليه في كتب الحديث ، وقال الحـافظ بـن حجر : لا أصــل له . انتهى . انــظر كشف الخفاء ٢ : ٢١ بــرقم ١٩٥٦ ، والأسرار ٢٣١ ، والتمييز ٩٣ .

<sup>(</sup>٣١٨) الطبراني في الصغير ٢ : ٩٦ ، وأسنى المطالب ٨١٤ ، والترمذي ٢ : ٣٣ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٢ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٣٦٥٣ ، والدرر ٢٧٩ ، والفوائد للشوكاني ١٥٨ ، والتميين ٣٦ ، والجامع ٤٩٥ ، والروض النضير ٣٧٥ ، وتخريج الترغيب ٢ : ٣١ ، وأحاديث القصاص ٣٨ ، ومسند القضاعي ١٨ ، وشرحه ٢٢٩ ، وفيض القدير ٤ : ١٩٣ .

وعن معاوية بن حيدة مرفوعاً : « إن صدقة السر تطفي غضب الرب » ، رواه الطبراني أيضاً في الكبير والأوسط ، والعسكري ، وفي سنده صدقة بن عبد الله ضعفه الجمهور ، ووثقه دحيم .

وعن أم سلمة مرفوعاً: « صنائع المعروف تقي مصارع السوء ، والصدقة ، خفياً تطفي غضب الرب ، وصلة الرحم زيادة في العمر ، وكل معروف صدقة ، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة ، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الأخرة ، وأول من يدخل الجنة أهل المعروف » ، رواه الطبراني في الأوسط ، وسنده ضعيف .

وعن أنس رفعه بلفظ الترجمة ، زاد: « وصدقة العلانية تقي ميتة السوء » ، أورده الديلمي بلا سند . بل في الترمذي ، من حديث يونس بن عبيد ، عن الحسن ، عن أنس مرفوعاً : « إن الصدقة تطفي غضب الرب ، وتدفع ميتة السوء » من غير تقييد بالسر ، وقال : إنه حسن غريب ، وصححه ابن حبان من هذا الوجه ، وفيه نظر ؛ فعبد الله بن عيسى روايه عن يونس متفق على ضعفه ، حتى إن ابن حبان نفسه لم يذكره في الثقات ، وأورده ابن عدى في ترجمته ، وقال : إنه لا يتابع عليه .

وهو في الحلية لأبي نعيم في ترجمة علي بن الحسين من قـوله ، وجملة : الصدقة تمنع ميتة السوء . مروية أيضاً عن أبي هريرة ورافع بن مكيث وغيرهما .

[٦١٩] حديث: « صدقةُ القليلِ تدفعُ البلاءَ الكثيرَ » ، معناه صحيح .

[٦٢٠] حديث: « الصراطُ كحدِّ السيفِ أو كحدِّ الشعرة » .

البيهقي في الشعب عن أنس به مرفوعاً ، وقال : هذا إسناد ضعيف ، قال : وروي عن زيادة النميري عن أنس مرفوعاً : « الصراط كحد الشعرة أو كحد السيف » ، قال : وهي رواية صحيحة . انتهى . ورواه أحمد من حديث عائشة ، وفيه ابن لهيعة .

<sup>(</sup>٦١٩) كشف الخفاء ٢ : ٢٣ ، والأسرار ٢٣٢ ، والتمييز ٩٤ .

<sup>(</sup>٦٢٠) الكشف ٢ : ٢٤ ، والتمييز ٩٤ .

[٦٢١] حديث : « صغارُ قوم ٍ كبارُ قوم ٍ آخرين » .

الدارمي في مسنده ، والبيهقي مدخله ؛ من جهة شرحبيل بن سعد ، قال : دعا الحسن بن علي بن أبي طالب بنيه وبني أخيه ، فقال : يا بني وبني أخي إنكم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار آخرين ؛ فتعلموا العلم ، فمن لم يستطع منكم أن يرويه \_ أو قال يحفظه \_ فيلكتبه وليضعه في بيته .

ورواه ابن عبد البر من طريق أحمد بن حنبل ، ثم من جهة محمد بن أبان ، قال الحسين بن على لبنيه ولبني أخيه : تعلموا العلم ؛ فإنكم صغار قوم وتكونون كبارهم غداً ، فمن لم يحفظ منكم فليكتب . كذا رأيته ، الحسين بالتصغير .

وعند البيهقي ، من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير ، قال : كان في هذا المكان خلف الكعبة حلقة ، فمر عمرو بن العاص يطوف ، فلما قضى طوافه جاء إلى الحلقة ، فقال : مالي أراكم نحيتم هؤلاء الفتيان عن مجلسكم ، لا تفعلوا ، أوسعوا لهم وأدنوهم وأفهموهم الحديث ؛ فإنهم اليوم صغار قوم يوشكون أن يكونوا كبار آخرين ، وقد كنا صغار قوم ثم أصبحنا كبار آخرين .

ومن جهة يحيى بن أيوب ، عن هشام بن عروة قال : كان أبي يقول : إنا كنا أصاغر قوم ، ثم نحن اليوم كبار ، وإنكم اليوم أصاغر ، وستكون كبار ، فتعلموا العلم تسودوا به قومكم ، ويحتاجو إليكم ؛ فوالله ما يسألني الناس حتى لقد نسيت .

وعند عبد البر ، من طريق عثمان بن عروة ، عن أبيه : أنه كان يقول لبنيه : يا بني ، أزهد الناس في عالم أهله ، فهلموا إليَّ فتعلموا مني ؛ فإنكم توشكون أن تكونوا كبار قوم ، إني كنت صغيراً لا ينظر إليّ ، فلما أدركت من السن ما أدركت جعل الناس يسألوني ، وما شيء أشد على امرىء من أن يسأل عن شيء من أمر دينه ، فيجهله .

<sup>(</sup>٦٢١) كشف الخفاء ٢ : ٢٤ ، وسنن الدارمي ١ : ١٣٠ ، والدرر رقم ٢٨٢ ، وجامع بيان العلم ١ : ٨٢ ، والتمييز ٩٤ ، وأسنى المطالب ٨١٦ ، والمصنوع ١٧٤ .

ولبعضهم مما هو شبيه بهذا:

قل لمن لا يرى المعاصر شيئاً ويرى لللأوائل التقديما إن ذاك القديم كان جديداً وسيغدوا هذا الجديد قديما

[٦٢٢] حديث : « صغروا الخبزَ وأكثروا عَدَدَهُ يُبَارَكُ لكم فيه » .

الديلمي ، من حديث عبد الله بن ابراهيم ، حدثنا جابر بن سليم الأنصاري ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة به مرفوعاً . وهو واه بحيث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ، وقال : إن المتهم به جابر بن سليم ، قال : وروي عن ابن عمر مرفوعاً : « البركة في صغر القرص وطول الرشأ وصغر الجدول » ، ونقل عن النسائي : إنه كذب . وهو باللفظ الثاني عند الديلمي بلا سند عن ابن عباس . وكل ذلك باطل ، ولكن قد جاء عن الأوزاعي وغيره ، كما سيأتي في قوله : قوتوا طعاكم - أنه تصغير الأرغفة .

[٦٢٣] حديث : صلاتكم عليَّ تبلغني أينما كنتم » .

هو في حديث أوس بن أوس مرفوعاً ، بلفظ : « إن صلاتكم معروضة عليّ » ، أخرجه أبو داود ، والنسائي ، وغيرهما ، وصححه ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، والنووي ، وآخرون .

ورواه ابن أبي عاصم ، من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما ، مرفوعاً : « صلوا عليّ ؛ فإن صلاتكم وتسليمكم تبلغني حيثما كنتم » ، وفي لفظ لأبي يعلى : « صلوا عليّ وسلموا ؛ فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني أينما كنتم » ، وفي لفظ عند الطبراني في الكبير ، وابن أبا عاصم أيضاً : « حينما كنتم فصلوا عليّ ؛ فإن صلاتكم تبلغني » .

<sup>(</sup>٦٢٢) الأسرار ١٥٠ و ١٥١ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٥ ، والتمييز ٩٤ .

<sup>(</sup>٦٢٣) أحمد في مسند ٤ : ٨ ، وأبو داود باب ٢٠١ من كتباب الصلاة ، و٢٦ من الموتر ، والنسبائي ٥ من الجمعة ، وابن ماجه ٧٩ من الإقامة ، و ٦٥ من الجنائز ، والدارمي ٢٠٦ من الصلاة ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٥ ، والتمييز ٩٤ .

وله شواهد ، منها عن علي مرفوعاً : « سلموا عليّ ؛ فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم » ، وهو حديث حسن .

[٦٢٤] حديث : « صلاةً بخاتم تعدِلُ سبعين بغير خاتم » .

هو موضوع كما قال شيخنا . وكذا رواه الديلمي ، من حديث ابن عمر مرفوعاً ، بلفظ : « صلاة بعمامة تعدل بخمس وعشرين ، وجمعه بجماعة تعدل سبعين جمعة » ، ومن حديث أنس مرفوعاً : « الصلاة في العمامة تعدل عشرة آلاف حسنة » .

[٦٢٥] حديث : « صلاةً بسواك خيرٌ من سبعين صلاة بغير سواك » .

البيهقي ، من حديث فرج بن فضالة ، عن عروة بن رويم ، عن عمرة ، عن عائشة مرفوعاً به . وقال : إنه غير قوي الإسناد .

وساقه أيضاً من طريق الواقدي ، عن عبد الله بن يحيى الأسلمي ، عن أبي الأسود ، عن عروة ، عن عائشة مرفوعاً ، بلفظ : « الركعتان بعد السواك أحب إليَّ من سبعين ركعة قبل السواك » ، وضعفه أيضاً الواقدي .

وقد رواه من غير جهته الحارث بن أبي أسامة في مسنده ، من رواية ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، بلفظ : « صلاة على أثر سواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك » .

بل أخرجه ابن خزيمة وغيره ؛ كأحمد ، والبيزار ، والبيهقي ؛ من طريق ابن اسحاق قال : ذكر الزهري عن عروة بلفظ : « فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعفاً » ، وتوقف ابن خزيمة والبيهقي في صحته ؛ خوفاً من أن يكون من تدليسات ابن إسحاق ، وأنه لم يسمعه من

<sup>(</sup>٦٢٤) الأسرار ٢٣٢ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٥ ، والتمييز ٩٤ .

<sup>(</sup>٦٢٥) كشف الخفاء ٢ : ٢٦ ، والمدرر رقم ٢٧٦ ، وضعيف الجامع رقم ٣٥٢١ ، والتمييز ٩٤ ، والفوائد للشوكاني ١١ ، والسنن الكبرى ١ : ٣٨ ، والمنار ١١ ، والمسند ٦ : ٢٧٢ ، وصحيح ابن خزيمة ١: ٧١ ، والأسرار ٢٣٥ ، ومجمع الزوائد ٢ : ٩٨ ، والمستدرك ١ : ١٤٦ ، وأسنى المطالب ٨١٩ ، والجامع ١٤٠٠ ، والمشكاة ٣٨٩ .

الزهري ، لا سيما وقد قال الإمام أحمد : إنه إذا قال : « وذكره » لم يسمعه . وانتقد بذلك تصحيح الحاكم له وهو قوله : إنه على شرط مسلم .

ولكن قد رواه معاوية بن يحيى عن الزهري ، أخرجه البزار ، وأبـو يعلى ، والبيهقي ، وجماعة منهم ابن عـدى في كامله ، وفي معـاوية ضعف أيضـاً ، قال البيهقى : ويقال إن ابن إسحاق أخذه منه .

ورواه أبو نعيم ، من حديث الحميدي ، عن سفيان ، عن منصور ، عن الزهرى ، ورجاله ثقات .

وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن عـدى في كامله ، بلفظ : « صـلاة في أثر سواك أفضل من خمس وسبعين ركعةً بغير سواك » .

وعن ابن عباس ، عند أبي نعيم في السواك له ، بلفظ : « لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إليّ من أن أصلى سبعين ركعة بغير سواك » ، وسنده جيد .

وعن أنس ، وجابر ، وابن عمر ، وكذا عن أم الدرداء ، وجبير بن نفير مرسلاً . . كما بينته في بعض التصانيف ، وبعضها يعتضد ببعض ، ولذا أورده الضياء في المختارة من جهة بعض هؤلاء ، وقول ابن عبد البر في التمهيد عن ابن معين : إنه حديث باطل ـ هو بالنسبة لما وقع له من طرقه .

[٦٢٦] حديث: « صلاةً في مسجدي هذا ولو وُسِّعَ إلى صنعاء اليمن بألف صلاةٍ فيما سواه من المساجد ، إلا المسجد الحرام » .

قال شيخنا : قد مر بي ولا أستحضر الأن ـ هل هو بلفظه أو بمعناه ولا في أي الكتب هو ؟

قلت: قد أخرجه ابن شبه في أخبار المدينة ، عن محمد بن يحيى أبي غسان المدني ؛ والديلمي في مسنده ، من طريق إسحاق بن موسى الأنصاري ، كلاهما عن سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أخيه هو عبد الله بن

<sup>(</sup>٦٢٦) صحيح الجامع الصغير رقم ٣٧٣٣ ، وكشف الخفاء ٢ : ٧٧ ، والتمييز ٩٥ .

سعيد ، عن أبيهما ، عن أبي هريرة مرفوعاً ، بلفغظ : «لو مد مسجدي هذا إلى صنعاء كان مسجدي » ، وسعد لين الحديث ، وأخوه واه جداً .

ولابن شبه أيضاً ، عن شيخه أبي غسان ، عن محمد بن عثمان ، هـو ابن ربيعـة بن أبي عبد الـرحمن ، عن مصعب بن ثابت ، عن خبـاب : أن النبي الله قال يوماً وهو في مصلاه : « لو زدنا في مسجدنا . . » ، وأشار بيـده نحو القبلة ، وهو منقطع مع لين مصعب . ولو ثبت لكان منزل منزلة الفعـل عند القـائل « بـأن همه على كفعله » .

وله أيضاً ، عن أبي عثمان ، عن محمد بن اسماعيل هو ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة الفقيه المشهور ، عن عمر بن الخطاب ، قال : لو مد مسجد النبي على لكان منه . وهو معضل ، ولو ثبت لكان حكمه الرفع ؛ فهو مما لا مجال للرأي فيه .

وله أيضاً ، عن أبي غسان ، حدثني عبد العزيز بن عمران ، هـ و المعروف بابن أبي ثابت ، عن فيلح بن سليمان ، عن ابن أبي عمرة ، وهو إما عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أو أبوه ، أنـ ه قال : زاد عمـ رضي الله عنه في المسجـ في شاميه ، ثم قال : لو زدنـا فيه حتى يبلغ الجبانة كـان مسجد رسـ ول الله وابن أبي ثابت متروك الحديث .

وبالجملة فليس فيها ما تقوم به الحجة ، بل ولا تقوم بمجموعها ، ولذا صحح النووي اختصاص التضعيف بمسجده الشريف عملاً بالإشارة في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة : « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه ، إلا المسجد الحرام » ، والمروي في مسلم عن ابن عمر أيضاً دون ما زيد فيه ، وأما قول أبي هريرة - إن صح لأنه عند ابن شبة والديلمي بالسند الأول - : والله لو مد هذا المسجد إلى باب داري ما عدوت أن أصلي فيه حمحتمل لاتقصاره على الصلاة في مسجده الشريف دون الزائد لاختصاصه بالتمييز بلا شك ، ويحتمل أن الضمير في فيه لباب داره ، ولكنه بعيد ، وعلى كل حال فليس بثابت أيضاً .

### [٦٢٧] حديث : « صلاةً في مسجدِ قُباءٍ كعمرةٍ » .

الترمذي ، وقال : حسن غريب ، وابن ماجه ، والبيهقي ؛ عن أسيد بن ظهير ؛ والنسائي ، عن سهل بن حنيف ، بلفظ : « من خرج حتى يأتي هذا المسجد ـ مسجد قباء فيصلي فيه كان له كعدل عمرة » . وفي الباب أيضاً عن أبي أمامة وآخرين ، والحديث عند الحاكم في صحيحه ، كما بينته موضحاً في موضع آخر .

#### [٦٢٨] حديث: « صلاةً النّهارِ عجماءً » .

قال النووي في الكلام على الجهر بالقراءة من شرح المهذب: إنه باطل لا أصل له . وكذا قال الدارقطني : لم يرو عن النبي على ، وإنما هو من قول بعض الفقهاء . . حكاه الروياني في البحر ، وقال : المراد به معظم الصلاة ، ولهذا يجهر في الجمعة والعيد ، وذكره ، غير أنه من كلام الحسن البصري ، بل هو عند أبي عبيد في فضائل القرآن من قول أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود ، وكذا أخرجه عبد الرازق من قوله ، ومن قول مجاهد موقوفاً عليهما . ولابن أبي شيبة في مصنفه ، عن يحيى بن أبي كثير ، انهم قالوا : يا رسول الله ، إن ههنا قوما يجهرون بالقراءة بالنهار ، فقال : « ارموهم بالبعر » ، وهذا مرسل . وقد رواه ابن شاهين مسنداً عن أبي هريرة ، وثبت عن أبي قتادة وخباب وأبي سعيد مرفوعاً ، ما يدل على الاسرار بالقراءة في الظهر والعصر .

[٦٢٩] حديث: « الصلاةُ خَلْفَ العالم ِ بأربعة آلاف وأربعمائة وأربعين صلاة » .

هو باطل كما قبال شيخنا . وللديلمي من حبديث البراء رفعه : « الصلاة خلف رجل ورع مقبولة » .

<sup>(</sup>٦٢٧) ابن ماجه باب ١٩٧ من الإقامة ، والترمذي باب ١٢٥ من المواقيت ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٨ ، والتمية ٩٥ .

<sup>(</sup>٦٢٨) كشف الحفاء ٢ : ٢٨ ، والدرر رقم ٢٧٤ ، والفوائد للشوكاني ٢٨ ، والتمييز ٩٥ ، والأسرار ٢٨٨ ، وأسنى المطالب ٨٢٥ ، والدراية ١٩٣ ، والمصنوع ١٨٠ .

<sup>(</sup>٩٢٩) الأسرار ٢٣٣ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٩ .

## [ ٦٣٠] حديث : « الصلاة على النبي على أفضلُ من عتق الرقابِ ».

التيمي في ترغيبه ، وعنه أبو القاسم بن عساكر ، ومن طريقة أبو اليمن ، عن أبي بكر الصديق به من قوله ، وهو عند النميري وابن بشكوال ، وغيرهما بلفظ « السلام » بدل « الصلاة » . وقول شيخنا في بعض فتاويه عن هذا : إنه كذب مختلف ـ يعني به إضافته إلى النبي على الله .

# [٦٣١] حديث: « الصلاةُ على النبي ﷺ لا تُرَدُّ » .

هـو من كـلام أبي سليمـان الـداراني ، ولفـظه : الصـلاة على النبي ﷺ . . أخرجه بـاللفظ ابن مقبولة ، وفي لفظ : إن الله يقبـل الصلاة على النبي ﷺ . . أخرجه بـاللفظ ابن النميري ، كما بينته في القول البـديع ، بـل في الاحياء مرفوعاً ، مما لم أقف عليه ، وإنما هو عن أبي الدرداء من قوله : إذا سألتم الله حاجة ، فابدأوا بالصلاة على النبي ؛ فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي أحدهما ويرد الأخرى .

## [٦٣٢] حديث : « الصلاة عماد الدين » .

البيهقي في الشعب ، بسند ضعيف ، من حديث عكرمة ، عن عمر مرفوعاً . ونقل عن شيخه الحاكم أنه قال : عكرمة لم يسمع من عمر ، قال : وأراه ابن عمر ، وأورده صاحب الوسيط فقال قال رسول الله على : « الصلاة عماد الله ين » ، ولم يقف عليه ابن الصلاة ، فقال في مشكل الوسيط : إنه غير معروف ، وقال النووي في التنقيح : منكر باطل .

وهو عند الطبراني أيضاً ، وكذا للديلمي ، من علي رفعه : « الصلاة عماد

<sup>(</sup>٦٣٠) كشف الخفاء ٢ : ٣٠ ، وتذكرة الموضوعات ٨٩ ، والـدرر رقم ٢٧٧ ، والفوائـد للشوكـاني ٢٢٠) كشف الخفاء ٢ : ٣٠ ، والفوائـد للكرمي ١٠٦ ، والأسرار ٢٣٥ ، وأسنى المطالب ٨٤٠ ؛ والصـلاة على النبي للقاضي عياض بتحقيقي ، ص ٥١ ، أصدار دار المختار الإسلامي .

<sup>(</sup>٦٣١) كشفُّ الخفاء ٢ : ٣٠ ، والأسرار ٢٣٦ ، ٢٦٨ ، والتمييز ٩٠ .

<sup>(</sup>٦٣٢) كشف الخفاء ٢: ٣١، وضعيف الجامع رقم ٣٥٦٨، والتمييز ٩٥، والفوائد للشوكاني ٢٧، والسدر ٢٨٠، وأسنى المطالب ٨٤٣، والجامع ١٨٥ وضعف، وفهم الصلاة للمحاسبي بتحقيقي، إصدار مكتبة القرآن.

الدين ، والجهاد سنام العمل ، والـزكاة تبين ذلـك » ، ورواه التيمي في التغريب بلفظ : « الصلاة عماد الإسلام » .

وللقضاعي ، من حديث عيسى بن ميسرة ، عن أبي الزناد ، عن أنس رفعه : « الصلاة نور المؤمن » .

وكذا له وللديلمي ، من حديث حمزة الزيات ، عن أبي سفيان ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد رفعه : « علم الإيمان الصلاة » .

قلت: وأورد الزمخشري لفظ الترجمة في البقرة من كشافه ، وعزاه الطيبي لتخريج الترمذي في حديث معاذ وفيه: « وعموده الصلاة » ، ولا يخفي بعده . ثم رواه أبو نعيم شيخ البخاري ، في كتاب الصلاة ، عن حبيب بن سليم ، عن بلال بن يحيى ، قال : جاء رجل إلى النبي على يسأله عن الصلاة ، فقال : « الصلاة عمود الدين » ، وهو مرسل ، ورجاله ثقات .

[٦٣٣] حديث: « صلةُ الرحم تنزيدُ في العمرِ » ، في: صدقة السر ، قريباً .

[٦٣٤] حديث: « صلى الله على نبيٍّ قَبَّلَكَ ».

يقول جمهور العوام ، عند تقبيل الحجر الأسود ، وهو كـلام حسن ، لكن قول ما وردت به السنة أحسن وأولى .

[٦٣٥] حديث : « صلُّوا على كُلِّ ميت ، وجاهدوا مع كُلّ أمير » .

ابن ماجه ، والدارقطني ؛ من حديث مكحول ، عن واثلة به مرفوعاً .

وللطبراني ، وأبي نعيم في الحلية ، والدارقطني ، بسندين مختلفين إلى

<sup>(</sup>٦٣٤) كشف الخفاء ٢ : ٢٨ ، والتمييز ٩٦ ؛ وأدعية مناسك الحج والعمرة من تصنيفي ، إصدار مكتبة القرآن .

<sup>(</sup>٦٣٥) ضعيف الجامع رقم ٣٤٨١ ، وكشف الخفاء ٢ : ٣٢ ، والتمييز ٩٦ ، والجامع ٥٢٠٨ ، وأسنى المطالب ٨٢٧ ، وابن ماجه ١٥٢٥ ، والارواء ٥٠٠ .

ابن عمـر مرفـوعاً : « صلوا على من قـال لا إله إلا الله وخلف من قـال لا إله إلا الله » .

وفي الباب عن أبي هريرة ، بلفظ: « صلوا خلف كل بر وفاجر » ، أخرجه أبو داود ، والدارقطني واللفظ له ، والبيهقي بزيادة : « وجاهدوا مع كل أمير » ؛ كلهم من حديث مكحول عنه ، وهو منقطع ، وله طريق أخرى في الضعفاء لابن حبان ، ورواه الدارقطني من حديث الحارث عن علي ، ومن حديث علقمة والأسود عن ابن مسعود ، ومن حديث أبي الدرداء ، وكلها واهية ، كما صرح به غير واحد ، وبعضها في العلل لابن الجوزي ، وأصح ما فيه حديث مكحول عن أبي هريرة على إرساله .

[٦٣٦] حديث: « صنائعُ المعروفِ تقي مصارعَ السُوْءِ » ، في: صدقة السر .

[٦٣٧] حديث : « صوموا تصحوا » ، في : سافروا .

[٦٣٨] حديث : « الصومُ جُنَّةُ » .

أحمد ، والنسائي ، والقضاعي ؛ من حديث عروة بن النزال ، عن معاذ بن جبل به مرفوعاً . ووقع في رواية أخرى لأحمد : عروة بن النزال أو النزال بن عروة ، قال شعبة : فقلت له : سمعته من معاذ قال : وهو في نسخة سمعان بن المهدي عن أنس . بل اتفق عليه الشيخان ، عن أبي هريرة ، بلفظ : « الصيام جنة » في حديث . ورواه أحمد ، والنسائي ، وابن ماجه ، عن عثمان بن أبي العاص ، بلفظ : « الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال » .

[٩٣٩] حديث: «الصومُ في الشتاء الغنيمة الباردة »، في: الشتاء ربيع المؤمن.

<sup>(</sup>٦٣٨) مسند القضاعي ٩ ، وشرحه ٦٧ ، وفيض القدير ٤ : ٢١٩ ، والبخاري ٣ : ٢٢ ، ومسلم ٣ : ١٥٨ ، وأبـو داود ٤١٢ ، والنسـائي ٤ : ١٣٥ و ١٣٦ ، وكشف الخفـاء ٢ : ٣٣ ، والمـوطــأ ١ : ٣١٠ ، وصحيح الجامع الصغير ٣ : ٢٦٤ ، والتمييز ٩٦ ، والمجازات النبوية ١٤٤ .

#### حرف الضاد المعجمة

[٦٤٠] حديث: «ضَاعَ العلمُ في أفخاذِ النساء».

هو بمعناه من كلام بشر الحافي ، قال : لا يفلح من ألف أفخاذ النساء ، ونحوه: ما أفلح صاحبُ عيال.

[٦٤١] حديث : « ضالة المؤمن العلمُ » ، في : الحكمة .

[٦٤٢] حديث: « الضامنُ غارمٌ » .

هـ و بمعناه عنـ د أحمـ د ، وأصحاب السنن ، وآخـرين ، عن أبي أمـامـة مرفوعاً : « الزعيم غارم » ، وصححه ابن حبان .

[٦٤٣] حديث : « الضروراتُ تبيعُ المحظورات » .

كلام صحيح ونحوه : لو كانت الدنيا دما عبيطاً لكان يكفى المؤمن منها قوته ، وقد اعتمده الفقهاء في اساغة اللقمة لمن خشى التلف بجرعة من خمر من غير أن يزيد على الحاجة .

<sup>(</sup>٦٤٠) الأسرار ١٦٢ و ٢٣٧، وكشف الخفاء : ٣٤، والتمييز ٩٦.

<sup>(</sup>٦٤٢) ابن ماجه ٢ : ٨٠٤ ، وأبو داود ٣ : ٤٠٢ ، وكشف الخفاء ٢ : ٣٤ ، والتمييـز ٩٦ ، والأسرار

٣٨٣ ، والترمذي ٣٩ من البيوع ، و ٥ من الوصايا ، وأحمد ٥ : ٢٦٧ و ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٦٤٣) الأسرار ٢٣٨ ، وكشف الخفاء ٢ : ٣٥ ، والتمييز ٦٧ .

[٦٤٤] حديث: « الضحكُ من غير عجب مِنْ قلةِ الأدب » .

الديلمي عن أنس بلفظ: « الضحك من غير عجب مذهب للمروة وممحقة للرزق » .

[٦٤٥] حديث : « ضعيفان يغلبان قوياً » .

هو بمعناه في حديث: «إن الشيطان أبعد من الاثنين وأقرب إلى الواحد، وإنما يأخذ الذئب من الغنم القاصية، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب»، ومنه: «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحده»، وقوله: «الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب».

[٦٤٦] حديث : « الضيفُ يأتي برزقِهِ ، ويرتحلُ بذنوبِ القومِ ، يُمحْصُ عنهم ذنوبهم » ، في : إذا دخل الضيف .

<sup>(</sup>٩٤٤) وقال النجم: « الضحك من غير عجب من قلة الأدب » ـ كلام شائع وليس بحديث . كشف الخفاء ٢ : ٣٥ برقم ١٦٤١ ، والتمييز ٩٧ .

<sup>(</sup>٦٤٥) قبال النجم: هو مثل أو شعر، وليس بحديث. الأسرار ٢٣٨، وكشف الخفاء ٢: ٣٦، والتمييز ٩٧.

### حرف الطاء المهملة

[٦٤٧] حديث: « طَابَ حمامُكُما ».

قاله لأبي بكر وعمر الحديث ، الديلمي بلا سند ، عن ابن عمر مرفوعاً .

وقد قال أبو سعد المتولي : التحية عند الخروج من الحمام بأن يقول له : طاب حمامك . ولا أصل له ، ولكن روي أن عليا قال لرجل خرج من الحمام : طهرت فلا نجست . إنتهى .

قال النووي في الاذكار: هذا المحل لم يصح فيه شيء ، ولو قال إنسان لصاحبه على سبيل المودة والمؤانسة واستجلاب الوداد: أدام الله لك النعيم ، ونحو ذلك من الدعاء ، فلا بأس به . . . انتهى .

ومما يوهي هذا الخبر أنه لم يكن لهم إذ ذاك حمام ، وكل ما جاء فيه ذكر الحمام ، فهو محمول على الماء السخن خاصة من عين أو نحوها .

[٦٤٨] حديث : « طاعةُ النساءِ ندامةُ » ، في : شاوروهن .

[٦٤٩] حديث : « طالب القوتِ ما تعدى » .

<sup>(</sup>٧٤٧) الأسوار ٢٣٩ ، وكشف الخفاء ٢ : ٣٦ ، والتمييز ٩٧ .

<sup>(</sup>٣٤٩) بيض له المؤلف رحمه الله ولم يتكلم عليه . وليس هو بحديث ، بل من الأمثال السائرة . وقال ابن الفرس في هذا المعنى :

[٦٥٠] حديث : ﴿ الطبيخ ﴾ .

الحميدي ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : أن رسول الله على كان يجمع بين الطبيخ والرطب فيأكله . هكذا وقع في أصل من مسند الحميدي اعتمدت عليه في ترتيبي له ، ولكنه في أصل آخر قديم كالجادة ، وهو الذي رواه اسحاق بن أبي إسرائيل ، وسعيد بن عبد السرحمن المخزومي ، ومحمد بن النصور الجوًّاز ، وعباس بن الفضل ، عن ابن عيينة ؛ وكلها عند المستغفري إلا آخرها ؛ فعند أبي نعيم كلاهما في الطب ، وهكذا رواه إسراهيم بن حميد ، وداود الطائي ، وسفيان الثوري ، وعيسى بن يونس ، وهمام ، ووهيب ، عن هشام . فالأول والخامس عند أبي نعيم في الطب ، والثاني عنده في الحلية ، والثالث والأخير عند المستغفري ، والرابع عند أبي نعيم في الطب ، عمرو النوقاني في فضل البطيخ له من حديث سعيد بن عبد السرحمن فقال : عمرو النوقاني في فضل البطيخ له من حديث سعيد بن عبد السرحمن فقال : بالطبيخ أو البطيخ .

وأخرجه عثمان الدارمي في الأطعمة ، عن سهل بن بكار ، عن وهيب ، بلفظ : كان يعجبه أن يجمع بين الطبيخ والرطب .

وكذا رواه أبو داود في سننه ، من حديث أبي أسامة عن هشام ، بلفظ : كان يأكل البطيخ بالرطب ، وزاد فيه : فيقول : نكسر حر هذا ببرد هذا ، وبرد هذا يحرّ هذا .

ورواه يزيد بن رومان ، عن الزهري ، عن عروة بتقديم الطاء ، كما قال أبو عمرو النوقاني والبختري في رابع حديثه ، وبتأخيرها كما للنسائي في الوليمة ، فكأنه كان عند هشام باللفظين .

وكذا رواه ابن حبان في صحيحه ، من حديث محمد بن عبد الرحمن

يسا مسن غسدا حسبه غذائي فسهو غذائي إذا تسغدى جُددُ لي بسوصل فذاك قسوتي وطالب السقسوت مسا تسقدًى انظر كشف الخفاء ، حديث رقم ١٦٤٩ .

<sup>(</sup>٦٥٠) كشف الخفاء ٢ : ٣٧ ، والتمييز ٩٧ .

الشامي ، عن أحمد بن حنبل ، عن وهب بن جريبر ، عن حازم ، حدثنا أبي ، وسمعت حميداً يحدث عن أنس: أن النبي كان يأكل الطبيخ ، أو البطيخ بالرطب ، وقال عقبه : الشك من أحمد ، قلت : وفيه نظر ، وكأنه إنما أراد بيان كونه مروياً بهما ؛ فقد رواه مسلم بن إبراهيم عن جريبر ، بالطبيخ بدون شك . . أخرجه أبو نعيم ، وكذا أبو بكر الشافعي في الفوائد الغيلانيات . وهكذا أخرجه أبو يعلى في مسنده ، من حديث حبان بن هلال ، عن جريبر ، ولفظه : رأيت رسول الله ي يجمع بين الطبيخ والرطب . ورواه عثمان الدارمي في الأطعمة ، عن مسلم بن إبراهيم كالجادة ، لكن حديث وهب عند الترمذي في الشمائل ، والنسائي في الوليمة ، بلفظ : كان يجمع بين الخبز والرطب . وهو الذي رأيته في الموضعين من مسند أحمد عن وهب ، وحينئذ فالظاهر أنه من حديثه عنه غي الموضعين من مسند أحمد عن وهب ، وحينئذ فالظاهر أنه من حديثه عنه خارج المسند ، وأنه كان عند جريبر باللفظين وباللغتين . ورواه عثمان الدارمي في الأطعمة ، من حديث يعقوب بن الوليد المدني ، عن أبي حازم ، عن أبي حازم ، عن المهل بن سعد : أن النبي ك كان يأكل الطبيخ بالرطب .

وإلى غيرها من الروايات ، وبالجملة فقد ثبت الحديث أيضاً بتقديم الطاء على المبالغة في البطيخ ، وهي لغة حكاها صاحب المحكم .

(فائدة) قد مضى التنصيص على حكمة ذلك ، وأما كيفية ما كان يفعل ، فيروى في حديث عن أنس أنه كان يأخذ الرطب بيمينه ، والبطيخ بيساره ، فيأكل الرطب بالبطيخ ، وكان أحب الفاكهة إليه . . أخرجه الطبراني في الأوسط ، وأب الشيخ في الأخلاق النبوية ، وأبو عمرو النوقاني في البطيخ . وعن عبد الله بن جعفر قال : رأيت في يمين رسول الله على قثاء وفي شماله رطبات ، وهو يأكل من ذا مرة ، ومن ذا مرة . . رواه الطبراني أيضاً في الأوسط ، وهما ضعيفان .

[70.1] حديث : « الطرقُ ولو دارتْ ، والبكرُ ولو بارتْ » .

معناه صحيح ، ويشهد للأول : ﴿ وأتوا البيوت من أبوابها ﴾ ، وللشاني

<sup>(</sup>٢٥١) كشف الخفاء ٢ : ٣٨ ، والتمييز ٩٨ . وهو ليس بحديث .

أحاديث كثيرة ، منها في قصة جابر : « هلا بكرا » .

[707] حديث: « الطعامُ الحارُ لا بركة فيه » ، في: أبردوا .

[٦٥٣] حديث : « طعامُ البخيلِ داءُ ، وطعامُ الجوادِ دواءُ » .

الدارقطني في غرائب مالك ، والخطيب في المؤتلف ، والديلمي في مسنده من جهة الحاكم ، وأبو علي الصدفي في عواليه ، وابن عدي في كامله ؛ من طريق أحمد بن محمد بن شعيب السجزي ، عن محمد بن معمر البحراني ، عن روح بن عبادة ، عن الثوري ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر به مرفوعاً . ولفظ الخطيب : «طعام السخي دواء ـ أو قال شفاء ـ وطعام الشحيح داء » . ولفظ بعضهم : «طعام الكريم » ، قال شيخنا : وهو حديث منكر ، وقال الذهبي : كذب ، وقال ابن عدي : إنه باطل عن مالك فيه مجاهيل وضعفاء ولا يثبت .

[٦٥٤] حـديث : «طعـامُ الـواحـدِ يكفي الاثنين ، وطعــامُ الاثنين يكفي الثلاثةَ ، وطعامُ الثلاثةِ يكفي الأربعةَ » .

متفق عليه عن أبي هريرة مرفوعاً ، بدون الجملة الأولى ، ولكن بها تـرجم البخاري ، وقيل إنه أشار بالترجمة لرواية بها ليست على شرطه .

وفي لفظ لابن ماجه عن عمر: «طعام الواحد يكفي الاثنين ، وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة ، وإن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة » .

وعند البزار من حديث سمرة نحوه ، وزاد في آخره : « ويد الله على الجماعة » .

<sup>(</sup>٦٥٣) أسنى المطالب ٨٥٤ ، والضعيفة ٣٨٢٤ ، والجامع ٥٢٥٨ ، وكشف الحفاء ٢ : ٣٨ ، والفوائـــد للشوكاني ٨١ ، والدرر رقم ٢٨٦ ، وتذكرة الموضـوعات ٦٤ ، والتمييــز ٩٨ ، وضعيف الجامــع رقم ٣٦١٦ ، والفوائد للكرمى ٧٦ ، والأسرار ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٦٥٤) البخاري ٧ : ٦٢ ، ومسلم ٦ : ١٣٢ ، وكشف الخفاء ٢ : ٣٩ ، وصحيح الجامع رقم ٣٩ ، والتمييز ٩٨ .

وكذا وقع في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر في قصة أضياف أبي بكر ، فقال النبي على الله ومن كان عنده طعام اثنين فليـذهب بثالث ، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس » .

بل في مسلم ، من طريق الأعمش ، عن أبي سفيان ، ومن طريق ابن جريج وسفيان الثوري ، كلاهما عن أبي الزبير ، عن جابر رفعه : «طعام الواحد يكفي الاثنين ، وطعام الاثنين يكفي الأربعة ، وطعام الأربعة يكفي الثمانية » ، وبلفظ : «طعام الرجل يكفي رجلين ، وطعام رجلين يكفي الأربعة ، وطعام الأربعة يكفي الثمانية » ؛ وصرح في طريق ابن جريج بسماع أبي الزبير من جابر ، وليس على شرط البخاري ؛ فإنه وإن خرج لأبي سفيان لم يخرج له إلا مقرونا بأبي صالح كلاهما عن جابر ، ومع ذلك فالمخرج عنده كذلك ثلاثة أحاديث ، وممن روى هذا الحديث أيضاً عن أبي الزبير ابن لهيعة وليس ابن لهيعة من شرط البخاري قطعا ، وللطبراني من حديث ابن عمر ما يرشد إلى العلة في ذلك وأوله : «كلوا جميعا ، ولا تفرقوا ؛ فإن طعام الواحد يكفي الإثنين » . . الحديث . وأشار إليه الترمذي ، وإليها يوميء حديث سمرة الماضي عن ابن مسعود في الطبراني .

[700] حديث: « الطلاقُ لمن أخذ بالسّاق » ، في: إنما الطلاق.

[٦٥٦] حديث: « الطلاق يمينُ الفُسّاق ».

وقع في عدة من كتب المالكية ، حتى في شرح الرسالة للفاكهاني ، جازمين بعزوه للنبي على بلفظ : « لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق ، فإنهما من يمين الفساق » ، وسلفهم ابن حبيب أظنه في الواضحة وكأنه سلف صاحبها في قوله ويؤدب من حلف بطلاق ، ويلزمه ، قال الفاكهاني : وهذا إنما يجيء على القول بتحريمه لا كراهته ؛ إذ المكروه جائز شرعا ، والجائز لا يؤدب عليه ولا يذم فاعله ، فلو ذم لكان كالحرام ، وإذا لم يذم فكيف يؤدب ؟ فتأمله . انتهى .

<sup>(</sup>٦٥٦) الأسرار ٢٤٠ ، وكشف الخفاء ٢ : ٤٠ ، والتمييز ٩٨ .

وكل هذا بناء على وروده فضلا عن ثبوته ، ولم أقف عليه ، وأظنه مدرجا ؛ فأوله وارد دونه (\*) والله أعلم .

أبو داود ، والنسائي ؛ عن أبي سعيـد : بينما رسـول الله ﷺ يقسم قسما أقبل رجل فأكب عليه ، فطعنه بعـرجون فجـرح بوجهـه ، فقال رسـول الله ﷺ : « تعالى فاستقد » ، فقال : بل عفوت يا رسول الله .

وللبيهقي في الجنايات من سننه ، من جهة مالك ، عن أبي النضر وغيره : أنهم أخبروه أن رسول الله رأى رجلا متخلفا ، فطعنه بقدح كان في يده ، ثم قال : « ألم أنهكم عن مثل هذا » ، فقال الرجل : يا رسول الله ، إن الله قد بعثك بالحق ، وإنك قد عقرتني . فألقى إليه القدح ، وقال : « استقد » ، فقال الرجل : إنك طعنتني وليس على ثوب ، وعليك قميص ، فكشف له رسول الله عن بطنه ، فأكب عليه الرجل فقبله . . وهو منقطع .

وأسنده البيهقي من وجه آخر ضعيف فيه الكديمي . وعنده أيضا من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أبيه ، قال : كان أسيد بن حضير رجلا ضاحكا مليحا ، فبينا هو عند رسول الله على يحدث القوم ويضحكهم ، فطعن رسول الله على بأصبعه في خاصرته ، فقال : أوجعتني ، قال : «فاقتص» ، قال : يا رسول الله ، إن عليك قميصا ولم يكن على قميص ؟ قال : فرفع رسول الله على قميصه ، قال : فاحتضنه ، ثم جعل يقبل كشحه ، فقال : بأبي وأمي يا رسول الله ، أردت هذا . . وقال الذهبي ، إسناده قوي .

وروى ابن إسحاق ، عن حبان بن واسع ، عن أشياخ من قومه : أن رسول الله على عدل الصفوف يوم بدر ، وفي يده قدح ، فمر بسواد بن غزية ، فطعن في

<sup>(\*)</sup> روى ابن عساكر عن أنس مرفوعاً: «ما حلف بالطلاق مؤمن ، ولا استحلف به إلا منافق » ، وهو ضعيف . وقال ابن عساكر: «غريب جداً » . انظر ضعيف الجامع الصغير ٥٠٥٧ . (٦٥٧) أبو داود ، باب ١٤ من كتاب الديات ؛ والنسائي ، باب ٢١ من كتاب القسامة ؛ وكشف الخفاء ٢ : ٤٠ ، والتمييز ٩٨ ، والدرر ٤٨٣ .

بطنه ، فقال : أوجعتني فأقدني ، فكشف عن بطنه فاعتنقه وقبل بطنه ، فدعا لـه بخير . قال ابن عبد البر : وجدت هذه القصة لسواد بن عمرو . . انتهى . لكن التعدد غير ممتنع سيما مع اختلاف السبب .

وروى عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن النبي على كان يتخضّر بعرجون ، فأصاب به سواد بن غزية .

وأخرجه البغوي ، من طريق عمرو بن سليط ، عن الحسن ، عن سواد بن عمر ، وكان يصيب من الخلوق ، فنهاه النبي على ، وفيها : ولقيه ذات يوم ومعه جريدة فطعنه في بطنه ، فقال : أقدني يا رسول الله ، فكشف عن بطنه ، فقال له : « اقتص » . فألقى الجريدة وطفق يقبله ، قال الحسن : حجزه الإسلام .

[٦٥٨] حديث: «طلب الحقّ غربة ».

الهروي في ذم الكلام ، أو منازل السائرين له ، بسند صوفي إلى جعفر بن محمد ، عن آبائه إلى على رفعه به .

وكذا أخرجه الديلمي في مسنده ، فقال : أنا بكر أحمد بن سهل السراج الصوفي ، إذنا عن أبي طالب حمزة بن محمد الجعفري ، عن عبد الواحد بن أحمد الهاشمي ، عن أحمد بن منصور بن يوسف الواعظ ، عن علان بن يزيد الدينوري ، عن جعفر بن محمد الصوفي ، عن الجنيد ، عن السرى السقطي ، عن معروف الكرخي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عن معروف الكرخي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي به . ومن هذا الوجه أخرجه ابن عساكر في تاريخه مسلسلا أيضا بالصوفية .

[709] حديث : « طلبُ خاتمةِ خَيْرِ » .

قال الشهاب بن رسلان: لم أزل أسمع في ألسنة الناس الدعاء بخاتمة

<sup>(</sup>٦٥٨) كشف الخفاء ٢ : ٤١ ، وضعيف الجامع رقم ٣٦٢٠ ، والدرر رقم ٢٨٥ ، والفوائد للشوكاني ٢٥٦ ، والميزان ٣ : ١٠٧ ، والتمييز ٩٩ ، والجامع ٢٧٠٥ ، وأسنى المطالب ٨٥٨

<sup>،</sup> وابن عساكر ٥ : ١٦١ في ترجمة حمزة الطوسي ، والضعيفة ٨٥٦ .

<sup>(</sup>٦٥٩) كشف الخفاء ٢ : ٤٧ ، والتمييز ٩٩ .

الخير، ولم أجد له أصلا، حتى ظفرت به في الحلية، من طريق الصلت بن عاصم المرادي، عن أبيه، عن وهب بن منبه، قال: لما أهبط الله آدم إلى الأرض استوحش لفقد أصوات الملائكة، فهبط عليه جبريل عليه السلام، فقال: يا آدم، هلا أعلمك شيئا تنتفع به في الدنيا والآخرة، قال: بلى، قال: قل: اللهم أدم لي النعمة حتى تهنيني المعيشة، اللهم اختم لي بخير حتى لا تضرني ذنوبي، اللهم اكفني مؤنة الدنيا وكل هول في القيامة حتى تدخلنى الجنة.

قلت : بل يروى في أدعيته ﷺ الدعاء بخاتمه خير ، وقد سلف عنه وعن أبي بكر الصديق في : « الأعمال بالخواتيم » .

ورأى بعض الصالحين النبي ﷺ في النوم ، فقال : يـا رسـول الله ، ادع لي ، قال : فحسر عن ذراعيه ، ودعا له كثيراً ثم قال : ليكن جل مـا تدعـو به : اللهم اختم لنا بخير . . رواه ابن أبي الدنيا في المنامات .

ومما قال بعض السادات : أنه ينفع في ذلك قول : يا حي يا قيوم ، لا إله إلا أنت ، أربعين مرة ـ ختم الله له بخير .

## [٦٦٠] حديث: « طلبُ العلم فريضةُ على كُلِّ مسلم » .

ابن ماجه في سننه ، وابن عبد البر في العلم له ؛ من حديث حفص بن سليمان ، عن كثير بن شِنْظِير ، عن محمد بن سيرين ، عن أنس به مرفوعاً ، بزيادة : « وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب » ، وحفص ضعيف جداً ، بل اتهمه بعضهم بالكذب والوضع ، وقيل عن أحمد : إنه صالح .

<sup>(</sup>٦٦٠) ابن ماجه ١ : ٨ ، وكشف الخفاء ٢ : ٤٣ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٣٨٠٨ ، وجامع بيان العلم ١ : ٧ و ١٣ ، ولسان الميزان : ٦٤ ، وفتاوي الإمام النووي ١٢١ ، والدرر ٢٨٣ ، والموضوعات ١ : ٢٠٩ ، والمغني عن الأسفار ١ : ٢٧ واللآليء ١ : ١٩٣ و ٢٠٩ ، ومجمع الزوائد ١ : ١١٩ ، وتنزيه الشريعة ١ : ٢٥٨ ، وتذكرة الموضوعات ١٧ ، والفوائد للكرمي ٧٦ ، والتمييز ٩٩ ، والفوائد للشوكاني ٢٧٧ ، والجامع ٢٥٦٤ ، وتخريج مشكلة الفقر ٨٦ ، وأسنى المطالب ٨٩ .

ولكن له شاهد عند ابن شاهين في الأفراد ، ورويناه في ثاني السمعونيات ، من حديث موسى بن داود ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن أنس به . . وقال ابن شاهين : إنه غريب ، قلت : ورجاله ثقات ، بل يروى عن نحو عشرين تابعيا عن أنس ، كإبراهيم النخغي ، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، وثابت ، وله عنه طرق ، وحميد ، والزبير بن الخريّب ، وزياد بن ميمون أبي عمار أو ابن عمار ، وسلام الطويل ، وطريف بن سليمان أبي عاتكة ، وقتادة ، والمثنى بن دينار ، ومحمد بن مسلم الزهري ، ومسلم الأعور ؛ كلهم عن أنس ، ولفظ حميد : « طلب الفقه محتم واجب على كل مسلم » ، ولزياد من النزيادة : « والله يحب إغاثة اللهفان » ، ولأبي عاتكة في أوله : « اطلبوا العلم ولو بالصين » ، وفي كل منها مقال ، ولذا قال ابن عبد البر : إنه يروى عن أنس من وجوه كثيرة ، كلها معلولة لا حجة في شيء منها عند أهل العلم بالحديث من جهة الاسناد . وقال البزار : إنه روي عن أنس بأسانيد واهية ، الماهيم النخعي ، عن أنس به مرفوعا . قال : ولا نعلم أسند النخعي عن أنس ابراهيم بن سلام ، عن حماد بن أبي سليمان ، عن ابراهيم النخعي ، عن أنس به مرفوعا . قال : ولا نعلم أسند النخعي عن أنس سواه ، وابراهيم بن سلام ، وعنه إلا أبو عاصم .

وهو عند البيهقي في الشعب ، وابن عبد البر في العلم ، وثمام في فوائده ، من طريق عبد القدوس بن حبيب الدمشقي الوحاظي ، عن حماد . وأما أبو بكر بن أبي داود السجستاني ، فإنه أورده عن جعفر بن مسافر التنيسي ، حدثنا يحيى بن حسان ، عن سليمان بن قَرْم ، عن ثابت البناني ، عن أنس به ، وقال : سمعت أبي يقول : ليس فيه أصح من هذا . وكذا رواه ابن عبد البر من جهة جعفر .

بل وفي الباب: عن أبّي ، وجابر ، وحذيفة ، والحسين بن علي ، وسلمان ، وسمرة ، وابن عباس ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وعلي ، ومعاوية بن حيّدة ، ونبيط بن شريط ، وأبي سعيد ، وأبي هريرة ، وأم المؤمنين عائشة ، وعائشة بنت قدامة ، وأم هانيء ، وآخرين .

وبسط الكلام في تخريجها العراقي في تخريجه الكبير للإحياء . ومع هـذا

كله قـال البيهقي: متنه مشهـور، وإسناده ضعيف، وقـد روي من أوجـه كلهـا ضعيفة، وسبقه الإمام أحمد فيمـا حكاه ابن الجـوزي في العلل المتناهيـة عنه، فقال: إنه لم يثبت عندنا في هذا الباب شيء.

وكذا قال إسحاق بن راهويه: إنه لم يصلح ، أما معناه: فصحيح في الوضوء ، والصلاة ، والزكاة إن كان له مال ، وكذا الحج وغيره . وتبعه ابن عبد البر بزيادة إيضاح وبيان .

وقال أبو علي النيسابوري الحافظ: إنه لم يصح عن النبي ﷺ فيه إسناد ، ومثل به ابن الصلاح للمشهور الذي ليس بصحيح ، وتبع في ذلك أيضاً الحاكم .

ولكن قبال العراقي: قد صحح بعض الأئمة بعض طرقه كما بينته في تخريج الإحياء ، وقال المرزي: إن طرقه تبلغ به رتبة الحسن ، وقال غيره: أجودها طريق قتادة وثابت كلاهما عن أنس ، وطريق مجاهد عن ابن عمر ، وقال ابن القطان (صاحب ابن ماجه) في كتاب العلل عقب إيراده له من جهة سلام الطويل عن أنس: إنه غريب حسن الإسناد.

وقال البيهقي في المدخل: أراد والله أعلم العلم العام الذي لا يسع البالغ العاقل جهلة أو علم ما يطرأ له خاصة ، أو أراد أنه فريضة على كل مسلم حتى يقوم به من فيه الكفاية . . ثم أخرج عن ابن المبارك : أنه سئل عن تفسيره ، فقال : ليس هذا الذي تظنون ، إنما طلب العلم فريضة أن يقع الرجل في شيء من أمر دينه فيسأل عنه حتى يعلمه .

(تنبيه): قد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث «ومسلمة » وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كان معناها صحيحاً.

[ ٦٦١] حديث : « طلبُ كسبِ الحلال ِ فريضةً بعد الفريضة » ، في : كسب الحلال .

[٩٦٢] حديث: «طوبى لمن تواضعَ في غيرِ منقصةٍ ، وذلَّ في نفسه من غير مسكنة ، وخَالَطَ أهلَ الفقهِ والحكمةِ ؛ طوبى لمن عمل بعلمِهِ ، وأنفَقَ الفضل من مالِهِ ، وأمسَكَ الفضل من قولِهِ » .

العسكري ، من حديث نصيح العنسي ، عن ركب المصري به مرفوعا . وهـو عند البخاري في تاريخه ، والبغوي ، والبارودي ، وابن شاهين ، وآخرين . . وسنده ضعيف ؛ حتى قال ابن حبان : إنه لا يعتمد عليه ، وإن قال ابن عبد البر : إنه حديث حسن فيه آداب ، فالظاهر أنه عنى اللغوي ؛ إذ لفظه حسن .

[٦٦٣] حديث: « طوبي لمن شغله عيبه عن عيوب النّاس ِ » .

الديلمي ، عن أنس به مرفوعا . وفي الباب عن الحسن بن عليّ وأبي هريرة .

[٦٦٤] حديث : « طوبي لمن طَالَ عمرُهُ وحَسُنَ عملُهُ » .

الطبراني ، عن عبد . كل بشر به مرفوعا . . وفيه بقية ، وقد عنعنه . وفي الباب عن أبي بكرة ، أخرجه الترمذي ، بلفظ : « خير الناس مَنْ طال عمره وحسن عمله » ، وقال : حسن صحيح .

[٦٦٥] حديث: « طولُ اللحيةِ دليلُ قلةِ العقلِ ».

يروى عن عمروبن العاص رفعه : « اعتبروا عقل الرجل في ثـلاث : في طول لحيته ، وكنيته ، ونقش خاتمه » ، أسنده الديلمي ، وهو واه . ويقـال : أن

<sup>(</sup>٦٦٢) ضعيف الجامع ٤ : ١٦ ، وكشف الخفاء ٢ : ٤٥ ، والتمييز ٩٩ .

<sup>(</sup>٦٦٣) وتمامه : « . . . وأنفق الغضـلَ من مالـه ، ووسعته السنـة ، ولم يعدل عنهــا إلى البدعــة » . انظر كشف الخفاء ٢ : ٤٦ برقم ١٦٧٣ ، وضعيف الجامع ٤ : ١٦ ، والتمييز ١٠٠ .

<sup>(</sup>٦٦٤) أحمد في مسنده ٤ : ١٨٨ و ١٩٠ ، وه : ٤٠ و ٣٥ و ٤٤ و ٤٧ و ٤٨ و ٥٠ و والترمذي باب ٢١ و ٢٢ ، وكشف الخفاء ٢ : ٤٧ ، والتمييز ١٠٠ .

<sup>(</sup>٦٦٥) كشف الحفاء ٢ : ٤٧ ، والتمييز ١٠٠ .

علي بن حُجر نظر إلى لحية أبي الدرداء عبد العزيز ابن القاضي منيب ، فقال :

ليس بطول اللحى تستوجبون القضا إن كان هذا كذا فالتيس عدل رضى

وفي لفظ نحوه وأنه مكتوب في التوراة : لا يغرنك طول اللحى ؛ فإن التيس له لحية .

[٦٦٦] حديث: « طينة المعتق من طينة المعتق » .

ابن لال ، والديلمي ، من وجهين عن ابن عباس بـه مـرفــوعـا . وهــو بأحدهما عند الحلابي في رواية الأبناء عن الآباء من العباسيين .

ورواه ابن شاهين ، من حديث أحمد بن ابراهيم البزوري الموصلي سمعت المأمون أبي سمعت جدي عن ابن عباس سمعت العباس يذكره . وهو كما قال الذهبي في البزوري من ميزانه : منقطع كما ترى ، قال شيخنا : فلعل المهدي أو المنصور سمعه من شيخ كذاب ، فأرسله عن ابن عباس ، فيتخلص بهذا البزوري من العهدة .

[٦٦٧] حديث: « طيُّ القماش ِ يزيدُ في زّيه » .

الديلمي عن جابر رفعه : « طي الشوب راحته » ، وفي لفظ لـه بلا سنـد : « إذا خلعتم ثيابكم فاطووها ترجع إليها أنفاسها » .

وهـو عند الطبراني في الأوسط ، من حـديث عمر بن مـوسى ، عن أبي الـزبير ، عن جـابر رفعـه ، بلفظ : « اطووا ثيـابكم ترجـع إليها أرواحهـا ، فـإن الشيطان إذا وجد ثوبا مطويا لم يلبسه ، وإذا وجده منشورا لبسه » ، وقال : إنه لا يروى عن النبي على وسلم إلا بهذا الإسناد ، وكلها واهية .

بل للطبراني في الأوسط ، عن عائشة ، قالت : كان لرسول الله ﷺ ثـوبان

<sup>(</sup>٦٦٦) كشف الخفاء ٢ : ٤٨ ، والـدرر رقم ٢٩٠ ، والتمييـز ١٠٠ ، وضعيف الجـامـع رقم ٣٦٥٤ ، والميزان ١ : ٧٩ ، والجـامع ٣٣٢٠ ، والضعيفة ٣٨٤٠ .

<sup>(</sup>٦٦٧) كشف الخفاء ٢ : ٤٨ ، والتمييز ١٠٠ .

يلبسهما في جمعته ، فإذا انصرف طويناهما إلى مثله .

وفي رابع عشر المجالسة ، من حديث بكر العابد ، قال : كان لسفيان الثوري عباءة يلبسها بالنهار ، ويرتدي بها ، فكان إذا جاء الليل طواها وجعلها تحت رأسه ، وقال : بلغني أن الثوب إذا طوى رجع ماؤ ه إليه .

وكذا مما اشتهر على بعض الألسنة : اطووا ثيابكم بالليل لا يلبسها الجن فتوسخ ـ لم أره .

وفي كلمات بعضهم أنها تقول : اطوني ليلا أجملك نهاراً .



### حرف الظاء المعجمة

[٦٦٨] حديث : « الظالمُ عدلُ اللهِ في الأرض ينتقمُ به ، ثُمَّ ينتقمُ منه » .

الطبراني في الأوسط ، في ترجمة جعفر بن محمد بن ماجد ، من طريق الحجاج بن أرطأة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر رفعه : « إن الله يقول : أنتقم ممن أبغض بمن أبغض ، ثم أصير كلا إلى النار » .

وساقه الديلمي في الفردوس ، بلا إسناد ، عن جابر رفعه ، بلفظ : « يقول الله عز وجل : أنتقم ممن أبغض بمن أبغض ، ثم أصيرهما إلى النار » .

وهمو في الرابع من المجالسة للدينوري ، ورابع عشرها ، من طريق الحجاج بن أرطأة ، عن ابن المنكدر ، أنه قال : يقول الله عز وجل : انتصر لمن أبغض ممن أبغض ، ثم أصيِّر كلا إلى النار .

وكذا في ترجمة مالك بن دينار من الحلية \_ مما هو في صفة المنافق ، للفريابي \_ أنه قال : قرأت في الزبور : إني لأنتقم من المنافق بالمنافق ، ثم أنتقم من المنافقين جميعا .

<sup>(</sup>٦٦٨) كشف الخفاء ٢ : ٤٩ ، والفوائـد للكرمي ٧٦، والـدرر رقم ٢٨٨ ، والأسرار ٢٤١ ، والتمييـز ١٠١ ، وفيض القدير ٥ : ٤٤٢ ، وأسنى المطالب ٨٧٠ ، والتذكرة بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا حديث ١٨ من كتاب الفضل .

ونظير ذلك في كتاب الله تعالى : ﴿ وكذلك نولِّي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون ﴾ .

وفي ترجمة علي بن عثام ، من تاريخ دمشق لابن عساكر ، أنه قال : كان يقال : ما انتقم الله لقوم إلا بشر منهم .

وقد قرأت بخط شيخنا في بعض فتاويه: هذا الحديث لا أستحضره ، ومعناه دائر على الألسنة ، وعلى تقدير وجوده فلا إشكال فيه ، بل الرواية بلفظ: «عدل الله» أظهر في المعنى من الرواية بلفظ «عبد الله» ، وأما قول القائل: كيف يجوز وصفه بالظلم ، وينسب إلى أنه عدل من الله تعالى ؟ فجوابه: أن المراد بالعدل هنا ما يقابل بالفضل ، والعدل أن يعامل كل أحد بفعله ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر ؛ والفضل أن يعفو مثلا عن المسيء ، وهذا على طريق أهل السنة بخلاف المعتزلة ؛ فإنهم يوجبون عقوبة المسيء ، ويدعون أن ذلك هو العدل ، ومن ثم سموا أنفسهم أهل العدل والعدلية ، وإلى ما صار إليه أهل السنة يشير قوله تعالى : ﴿ قال رب احكم بالحق ﴾ . أي لا تمهل الظالم ، ولا تتجاوز عنه ، بل عجل عقوبته . لكن الله يمهل من يشاء ويتجاوز عمن يشاء ، لا يسأل عما يفعل .

وسبقه إلى نفي وجوده أيضاً الزركشي ، فقال : لم أجده ، لكن معناه مركب من حديثين صحيحين : أحدهما : « إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » ، وفي رواية النسائي : « بقوم لاخلاق لهم » ، ثانيهما : « إن الله يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » ، وفي حادي الأرواح لابن القيم ما نصه ، وفي الأثر : « إن الله عز وجل خلق خلقاً من غضبه ، وأسكنهم بالمشرق ينتقم بهم ممن عصاه » .

[٦٦٩] حديث: « الظلمُ ظلماتٌ يَوْمَ القيامةِ » .

متفق عليه ، عن ابن عمر به ، مرفوعا .

<sup>(</sup>٦٦٩) البخاري ٣ : ١١٣ ، ومسلم ٨ : ١٨ ، وكشف الخفاء ٢ : ٥١ ، والتمييز ١٠١ ، ومسند القضاعي ٢٠ ، وشرحه ١٠٩ ، وكنوز الحقائق ٩٤ .

[ ٩٧٠] حديث : « الظلم كمينٌ في النفس » ، ذكر في : الجبروت .

[ ٦٧١] حديث : « ظُلْمُ دون ظلم ِ » .

أحمد في الإيمان له ، وإسماعيل القاضي في أحكام القرآن له ؛ من حديث ابن جريج ، عن عطاء في قوله : ﴿ وَمَن لَم يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ الله ﴾ ، قال : كفر دون كفر ، وظلم دون ظلم ، وفسق دون فسق .

وعند أحمد وحده ، من حديث ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس معناه .

وبه ترجم البخاري في صحيحه فقال: «باب ظلم دون ظلم»، وساق فيها حديث علقمة عن ابن مسعود لما نزلت: ﴿ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ﴾، قال أصحاب رسول الله على : أينا لم يظلم ؟! فأنزل الله تعالى : ﴿ إِنْ السُرِكُ لَظَلَمَ عَظِيمٍ ﴾ .

[٦٧٢] حديث: « ظهرُ المؤمنِ قبلةُ ».

لا أعرفه ، ومعناه صحيح بالنظر للاكتفاء به في السترة كالاكتفاء بالصلاة إلى الراحلة على ما صح به الخبر ، وفعله ابن عمر ، ونحوه حديث : «سترة الإمام سترة من خلفه » ، ولكن يروى : «ظهر المؤمن حمى إلا في حد من حدود الله » ، أخرجه العسكري عن عائشة ؛ وأبو نعيم ، ومن جهته الديلمي ، عن عقبة بن مالك ، كلاهما مرفوعاً به . والمعنى : أنه لا يضرب ظهره إلا في حد من الحدود ، وهو نظير قوله : « المعاصي حمى الله » .

<sup>(</sup>٦٧١) البخاري ١ : ١٢ ، والدرر ٢٨٩ ، وكشف الخفاء ٢ : ٥١ ، والتمييز ١٠١ ، وأسنى المطالب . (٦٧٢) كشف الخفاء ٢ : ٥١ ، والأسرار ٢٤٢ ، والتمييز ١٠١ .

## حرف العين المهملة

[٦٧٣] \_ حديث : « العارُ خيرٌ من النَّارِ » .

قاله الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ، حين قال له أصحابه لما أذعن لمعاوية خوفاً من قتل مَنْ لعله يموت من المسلمين بين الفريقين ، بحيث انطبق ذلك مع قوله على : « ابني هذا سيد ، وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين » ـ : يا عار المؤمنين . أخرجه أبو عمر بن عبدالبر في ترجمته من الاستيعاب ، وفي لفظ عنده أيضاً : أنه قيل له : يا مذل المؤمنين ، فقال : إني لم أذلهم ، ولكني كرهت أن أقتلهم في طلب الملك .

[ ٦٧٤] ـ حديث : « العائدُ في هبته كالكلبِ يعودُ في قيبُهِ » .

متغق عليه ، عن ابن عباس به ، مرفوعاً .

[٩٧٥] ـ حديث: « عالمٌ قريش يملُّ الأرضَ علماً » .

الطيالسي في مسنده ، من جهة الجارود ، عن أبي الأحوص ، عن ابن

<sup>(</sup>٦٧٣) الأسرار ٢٤٣ ، وكشف الخفاء ٢ : ٥٧ ، والتمييز ١٠١ .

<sup>(</sup>٦٧٤) البخاري ٣ : ١٣٨ ، ومسلم ٥ : ٦٤ ، والترمذي ٣ : ١٩٤ ، وابن ماجه ٢ : ٧٩٧ ، وأبو داود ٣ : ٣٦٧ ، وكشف الخفاء ٢ : ٥٠ ، والنسائي ٦ : ٢٢٢ و ٢٢٦ ، والتمييز ١٠٢ ، ومسند القضاعي ٣٣ ، ولشرح ٢٦٩ ، وفيض القدير ٤ : ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٦٧٥) الأسرار ٢٢٤٣ وكشف الخفاء ٢ : ٥٣ ، والتمييز ١٠١ .

مسعود به مرفوعاً: « لا تسبوا قريشاً ؛ فإن عالمها يملأ الأرض علماً ، اللهم إنك أذقت أولها عذاباً أو وبالاً فأذق آخرها نوالاً » . والجارود مجهول ، والراوي عنه مختلف فيه .

وله شواهد عن أبي هريرة في تاريخ بغداد للخطيب ، من حديث وهب بن كيسان عنه رفعه : « اللهم اهد قريشاً ؛ فإن عالمها يملأ طباق الأرض علماً ، اللهم كما أذقتهم عذاباً فأذقهم نوالاً » ، دعا بها ثلاث مرات ، وراويه عن وهب فيه ضعف .

وعن على وابن عباس ، وكلاهما في المدخل للبيهقي ، وثانيهما عند أحمد والترمذي ، وقال : حسن ، بلفظ : « اللهم اهد قريشاً ؛ فإن علم العلم منهم يسع طباق الأرض في آخرين » :

وهُو منطبق على إمامنا الشافعي (\*) ، ويؤيده قـول أحمد رحمـه الله ، كما في المدخل أيضاً : إذا سئلت عن مسألـة لا أعرف فيهـا خبراً أخـذت فيها بقـول الشـافعي ؛ لأنه إمـام عالم من قـريش ، قـال : وروي عن النبي على أنـه قـال : « عالم قريش يملأ الأرض علماً » . انتهى .

فما كان الإمام أحمد ليذكر حديثاً موضوعاً يحتج به أو يستأنس به للأخذ في الأحكام بقول شيخه الشافعي ، وإنما أورده بصيغة التمريض احتياطاً للشك في ضعفه ؛ فإن إسناده لا يخلو من ضعف ، قاله العراقي رداً على الصغاني في زعمه : أنه موضوع ، بل قد جمع شيخنا طرقه في كتاب سماه « لذة العيش في طرق حديث الأئمة من قريش » .

[٦٧٦] ـ حديث : « العائلةُ ولو بنت » ، في الدين ولو درهم .

[٦٧٧] ـ حديث : « العبد من طينة مولاه » ، في : طينة المعتق .

[٦٧٨] \_ حديث : « العبيدُ إذا جاعوا سرقوا » ، في : إن الأسود .

<sup>(\*)</sup> وقال القاري : المراد به النبي ﷺ . وحمله بعض العلماء على عليّ رضي الله عنه .

[٦٧٩] - حديث: «عجب رَبُنَا مِنْ شَابٌ ليست له صَبْوَةٍ »، في: إن الله يحب الشاب التائب.

[٦٨٠] - حديث: « العجلة من الشيطان » ، في: التأني .

[٦٨١] ـ حديث : « العداوةُ في الأهلِ ، والحسدُ في الجيرانِ ، والمنفعةُ في الإخوان » .

لم أقف عليه حديثاً ، وإنما رويناه في شعب الإيمان للبيهقي وغيـره ، من طريق بشر بن الحارث قوله ، بلفظ « في القرابة » لا « الأهل » .

[٦٨٢] \_ حديث : « عداوة العاقل ، ولا صحبة المجنون » .

هو كلام صحيح ، ولكن يروى عن عمر بن الخطاب رفعه : « استعيذوا الله من ثلاث » ، وذكر منها معاداة العاقل .

[ ٦٨٣] \_ حديث : « العدس » ، في قدس .

[ ٦٨٤] \_ حديث : « عدوُّ المرءِ مَنْ يعملُ بعملِهِ » .

ما علمته حديثاً ، ولكن قد اعتمد معناه بعض العلماء في الشهادات مع قول الشاعر :

والخارب اللص يحب الخاريا

الذي ظاهره التنافي للجمع بينهما .

[٦٨٥] \_ حديث : « العدة دَيْنُ » .

<sup>(</sup>٦٨١) كشف الخفاء ٢ : ٥٦ ، والتمييز ١٠٢ ، والأسرار ٢٤٤ ، والدرر رقم ٣٠٥ .

<sup>(</sup>۱۸۲) كشف الخفاء ۲ : ۵۱ ، والأسرار ۲۶۶ ، والتمييز ۱۰۲ ، وأسنى المطالب ۸۷۷ ، والمصنوع

<sup>(</sup>٦٨٤) ليس بحديث ، وإنما رواه أبو نعيم عن سفيان بن عيينة أنه قدم مكة وفيها رجل من آل المنكدر يفتي ، فقعد سفيان يفتي ؛ فقال المنكدري : مَنْ هذا الذي قدم بلادنا يُفتي ؟! فكتب إليه سفيان : حدثني محمد بن دينار عن ابن عباس ، قال : مكتوب في التوراة « عدوي الذي يعمل بعملي » ؛ فكفّ عنه المنكدري . انظر كشف الخفاء ٢ : ٥٦ برقم ١٧١٨ ، والأسرار ٢٤٤ ، والتمييز ١٠٢

<sup>(</sup>٦٨٥) الجامع ٦٦٧ ، وأسنى المطالب ٩٣٤ ، والروض ٦٢٠ ، وكشف الخفاء ٢ : ٥٧ ، والتمييز ١٠٧ ، وضعيف الجامع ٣٨٥٧ ، والدرر رقم ٢٩٢ ، والقضاعي ص ٣ ، وفيض القدير ٦ : ٣٧٧ .

الطبراني في الأوسط ، والقضاعي ، وغيرهما ؛ من حديث ابن مسعود أنه قال : لا يعد أحدكم صبيه ، ثم لا ينجز له ؛ فإن رسول الله ﷺ قال : وذكره .

ولفظه عند أبي نعيم في الحلية : إذا وعد أحدكم صبيه فلينجز له ؛ فإني سمعت رسول الله ﷺ وذكره ، بلفظ : « عطية » .

والموقوف منه فقط عند البخاري في الأدب المفرد بزيادة .

وللطبراني ، والديلمي ، وآخرين ، عن علي مرفوعاً : « العـدة دين ، ويل لمن وعد ثم أخلف ، ويل له ، ويل له » ، ثلاثاً .

وأورد القضاعي منه لفظ الترجمة فقط ، والديلمي معناه بلفظ : « الواعد بالعدة مثل الدين أو أشد » ، وفي لفظ له : « عدة المؤمن دين ، وعدة المؤمن كالأخذ باليد » .

وللطبراني في الأوسط ، عن قباث بن أشيم الليثي مرفوعاً : « العدة عطية » .

وللخرائطي في المكارم ، عن الحسن البصري مرسلًا : أن امرأة سألت رسول الله ﷺ : « إن العدة عطية » . « إن العدة عطية » .

وهو في المراسيل لأبي داود ، وكذا في الصمت لابن أبي الدنيا ؛ من حديث يونس بن عبيدالبصري ، عن الحسن : أن النبي على قال : « العدة عطية » ، وفي لفظ عن يونس بن عبيد ، عن الحسن ، قال : سأل رجل النبي شيئاً فقال : « ما عندي ما أعطيك ، فقال : تعدني ، فقال رسول الله على « العدة واجبة » .

وقد أفرده مع ما يلائمه في جزء ، وفيه وفي الإخلاف :

لسانك أحلى من جنى النحل موعداً وكفك بالمعروف أضيق من قفل تمنى السذي يأتيك حتى إذا انتهى إلى أمد ناولته طرف الحبل

وقول :

كانت مواعيد عرقوب لها مشلاً وما مواعيدها إلا الأباطيل وقوله:

وعــدت وكــان الخلف منــك سجيـة مــواعيــد عــرقــوب أخـــاه بيشــرب

[٦٨٦] ـ حديث : « عُدْ مَنْ لا يعُودُكَ » ، في : لا تعد .

[٦٨٧] ـ حديث : « عُذْرُهُ أَشَدُّ مِنْ ذَنْبِهِ » .

هو من الأمثال الشهيرة ، وقد قال عمر بن عبدالعزيز ، كما في سادس عشر المجالسة ، مما قد رواه عن ابن أبي الدنيا : إن خصلتين خيرهما الكذب لخصلتا سوء ـ يريد الرجل يكذب ، ثم يعتذر من فعله .

[٦٨٨] - حديث : « عرفوا ولا تعنفوا » ، في علموا ، قريباً .

[٦٨٩] ـ حديث: « عَرَفَ المحقَّ الأهله ».

قاله لـلأسير الـذي قال: اللهم إني أتـوب إليك، وفيـه: خلو سبيله... أحمد عن الأسود بن سريع به مرفوعاً.

[ ٦٩٠] \_ حديث : « العرقُ دساسٌ » .

أسنده الديلمي ، عن ابن عباس ، مرفوعاً في حديث أوله : « الناس معادن » ، وسيأتي في النون ، وتقدم في : تخيروا ، من حديثي عمر وأنس .

[791] - حديث: «عزُّ المؤمن استغناؤُهُ عن الناسِ ».

الطبراني في الأوسط ، واللفظ له ، من حديث محمد بن حميد ؟

<sup>(</sup>٦٨٧) الأسرار ١٠٤ ، وكشف الخفاء ٢ : ٥٨ ، والتمييز ٢٠١ .

<sup>(</sup>٦٨٩) كشف الخفاء ٢ : ٥٩ ، وضعيف الجامع رقم ٢٧٠٧ ، التمييز ١٠٣ ، والأسرار ١٢٠ .

<sup>(</sup>٩٩٠) كشف الخفاء ٢ : ٥٩ ، والتمييز ١٠٣ .

<sup>(</sup>٦٩٢) مسند القضاعي ٢٧ ، وشرحه ١٦١ ، وفيض القديس ٤ : ٢٦٠ ، كشف الخفاء ٢ : ٥٩ ، والتمييز ٢٠٣ .

والقضاعي ، من حديث عبدالصمد بن موسى القطان وابن حميد ؛ والشيرازي في الألقاب ، من حديث إسماعيل بن توبة ؛ ثلاثتهم عن زافر بن سليمان ، عن محمد بن عتبة ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : جاء جبرئيل إلى النبي على فقال : يا محمد ؟ عش ما شئت ؛ فإنك ميت ، واعمل ما شئت ؛ فإنك مجزي به ، وأحبب من شئت ؛ فإنك مفارقه ، واعلم أن شرف المؤمن قيامه الليل ، وعزه استغناؤه عن الناس .

وهو عند أبي الشيخ ، وأبي نعيم ، وغيرهما كالحاكم وصحح إسناده ، وحسنه العراقي ، لا سيما وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس ؛ لكن حديث ابن عباس ، عند محمد بن نصر ، من حديث هشيم ، عن جرير ، عن الضحاك عنه موقوفاً ، ولفظه : « شرف المؤمن قيامه بالليل ، وعزه استغناؤه عما في أيدي الناس » .

وجعله القضاعي في مسند الشهاب في حديث سهل من قول النبي ﷺ ، لا حكاية عن جبريل ، لكن بلفظ : « عن الناس » .

[٦٩٢] ـ حديث : « العزلة » ، في الوحدة .

[٦٩٣] - حديث : « العزُّ مقسومٌ ، وطلبُ العزِّ غمومٌ وأحزانٌ » .

في نسخة سمعان بن المهدي عن أنس مرفوعاً ، ولا يصح لفظه .

[398] \_ حديث : « عش ما شئت فإنك ميت » ، سلف قريباً .

[٦٩٥] ـ حديث: « العصمة أن لا تجد » .

ونحوه : « الفقر قيد المجرمين » ، ويشير إليهما : « إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ، ولو أغنيته لأفسده ذلك » .

<sup>(</sup>٦٩٣) وقال ابن الفرس : أي لا يصح رفعه إلى النبي ﷺ ، وأما معناه فصحيح . انظر كشف الخفاء ٢ : ٦٠ برقم ١٧٣٣ ، والأسرار ٢٤٦ ، والتمييز ١٠٣ .

<sup>(</sup> ٩٩٠ كشف الخفَّاء ١ : ٢٥٦ و ٢ : ٦٠ ، والدرر ١٤٦ ، والتمييز ١٠٣ ، والبداية والنهايـة ١ : ٢٠٦ ، والأسرار ١٣١ .

[٦٩٦] - حديث : «عظموا مقداركم بالتغافل » ، لا أعرفه ، وفي التنزيل : ﴿ لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ﴾ .

[٦٩٧] \_ حديث : « عفُّوا تعفُّ نساؤكم ، وبرُّوا آباءكم تبركم أبناؤكم » .

الطبراني عن جابر ، والديلمي عن علي مرفوعاً : « لا تغتنوا فنذهب لذة نساؤ كم ، وعفوا تعف نساؤ كم ؛ إن بني فلان زنوا فزنت نساؤ هم » ، وهو في الغيلانيات أيضاً ، وفي الباب عن غيرهما .

[٦٩٨] \_ حديث : « عَفْقُ اللَّهِ أَكبرُ مِنْ ذنوبِكَ » .

قاله النبي على للحبيب بن الحارث . . العسكري ، وأبو نعيم ، ومن جهته الديلمي ، عن عائشة ، وقال العسكري : أخذه عبدالملك بن مروان فقال على المنبر : اللهم إني قد عظمت ذنوبي ، وكثرت ، وإن عفوك لأعظم منها وأكبر . وكذا أخذه الحسن بن هاني فقال :

يا رب إن عظمت ذروبي كشرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم وقال أيضاً: يا كبير الذنوب عفو الله من ذنبك أكبر.

[٩٩٩] ـ حديث : « عقولهن في فروجهن » ، يعني النساء .

لا أصل له ، ولكن حكى القرطبي في التذكرة عن على أنه قال : أيها الناس لا تطيعوا للنساء أمراً ولا تدعوهن يدبرن أمراً عسيراً ؛ فإنهن إن تركن وما يردن أفسدن الملك ، وعصين المالك ، وجدناهن لا دين لهن في خلواتهن ، ولا

<sup>(</sup>٦٩٦) الأسرار ٢٤٦ ، والكشف ٢ : ٦٠ ، والتمييز ١٠٣ .

وقال المتنبى :

ليس الخبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي ولابن الوردي :

وتـخـافـل عـن أمـور إنـه لم يَـفُـزْ بـالحـمـد إلا مـن غَـفِـلْ (٦٩٧) ضعيف الجامع ٤: ٣٧١٦ ، وكشف الخفاء ٢: ٦١ ، والتمييز ١٠٣ .

<sup>(</sup>۲۹۸) ضعيف الجامع ٣٧١٨ ، وكشف الخفاء ٢ : ٦١ ، والتمييز ١٠٣ .

<sup>(</sup>٦٩٩) الأسرار ٢٤٦ ، وكشف الخفاء ٢ : ٦٢ ، والتمييز ١٠٤ .

ورع لهن عند شهواتهن ، اللذة بهن يسيرة ، والحيرة بهن كثيرة ، فأما صوالحهن فاجرات ، وأما طوالحهن فعاهرات ، وأما المعصومات فهن المعدومات ؛ فيهن ثلاث خصال من يهود : يتظلمن وهن ظالمات ، ويحلفن وهن كاذبات ، ويتمنعن وهن راغبات ؛ فاستعيذوا بالله من شرارهن ، وكونوا على حذر من خيارهن . انتهى .

وفي المرفوع: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم منكن ، وهن ماثلات مميلات » .

وما أحسن قول أبي الخطاب بن دحية : تحفظوا عباد الله منهن ، وتجنبوا عنهن ، ولا تثقوا بودهن ، ولا وثيق عهدهن ؛ ففي نقصان عقلهن وودهن ما يغنى عن الإطناب فيهن ، والله الموفق .

[٧٠٠] ـ حديث: « علامةُ الإذنِ التيسيرُ » .

[٧٠١] ـ حديث : « عَلَقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يراه أَهْلُ البيتِ ؛ فإنَّه أدبٌ لهم » .

الطبراني في الكبير ، من حديث عيسى وعبدالصمد ابني علي بن عبيدالله بن عباس ، عن أبيهما ، عن جدهما ابن عباس به .

ومن طريق داود بن علي ، عن أبيه به ، بدون « فـإنه أدب لهم » ، زاد في رواية : « كي يرهب عنه الخادم » .

وهو من حديث داود عند البزار بلفظ : « ضع السوط حيث يراه الخادم » ، وقال : لا نعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد من حديث ابن عباس .

وحديث ابن عباس عند البخاري في الأدب المفرد بلفظ: « علق سوطك

<sup>(</sup> ۷۰۰) تـرجم له المؤلف رحمه الله تعالى ولم يتكلم عليه ، وهو ليس بحـديث . وقـال النجم : لعله من الحِكَم ، ولا يعرف في المرفوع . انظر كشف الخفاء ١٧٤١ .

<sup>(</sup>٧٠١) كشف الخفاء ٢ : ٦٣ ، والتمييز ١٠٤ .

حيث يراه أهلك » ، وفيه ابن أبي ليلي وفيه ضعف .

وفي الباب عن ابن عمر ، عند أبي نعيم ، في ترجمة الحسن بن صالح من الحلية ، من روايته ، عن عبدالله بن دينار ، عنه ، بلفظ الترجمة . وعن جابر رفعه : « رحم الله رجلًا علق في بيته سوطاً يؤدب به أهله » ، وفي سنده عباد بن كثير ، وهو ضعيف .

## [٧٠٢] - حديث: « علماءُ أمتي كأنبياءِ بني إسرائيلَ » .

قال شيخنا ومن قبله الدميري والزركشي: إنه لا أصل له، زاد بعضهم: ولا يعرف في كتاب معتبر، وقد مضى في: أكرموا حملة القرآن \_ « كاد حملة القرآن أن يكونوا أنبياء ، إلا أنهم لا يوحى إليهم » ، ولأبي نعيم في فضل العالم العفيف ، بسند ضعيف ، عن ابن عباس رفعه: « أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد » .

### [٧٠٣] - حديث : « العلماءُ ورثةُ الأنبياءِ » .

أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وآخرون ؛ عن أبي الدرداء به مرفوعاً ، بزيادة : « إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ، إنما ورثوا العلم » الحديث . وصححه ابن حبان ، والحاكم ، وغيرهما ، وحسنه حمزة الكتاني ، وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده ، لكن له شواهد يتقوى بها ، ولذا قال شيخنا : له طرق يعرف بها أن للحديث أصلاً . انتهى . ولفظ الترجمة عند الديلمي ، من حديث محمد بن مطرف ، عن شريك ، عن أبي اسحاق ، عن البراء بن

<sup>(</sup>۷۰۲) كشف الخفاء ۲ : ٦٤ ، والأسرار ٣٤٧ ، والفوائد للشوكاني ٣٨٦ ، والتمييز ١٠٤ ، والفتاوي الحديثة ٢٠٤ ، وتذكرة الموضوعات ٢٠٠ ، والفوائد للكرمي ٧٦ ، والسدر رقم ٢٩٤ ، والجامع ٢٠٢ ، والمصنوع ٢٩٦ .

<sup>(</sup>۲۰۳) الترمذي ٣ : ٣٨١ ، وابن ماجه ١ : ٨١ ، وسنن أبي داود ٣ : ٤٣٧ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٤ ، ومسند أحمد ٥ : ١٩٦ ، والتمييز ١٠٤ ، والباعث على الخلاص حديث رقم ٣١ ، والأسرار ٢٠٠ ومسند أحمد ٥ : ١٩٠ ، والدرر رقم ٢٩٠ ، وجامع بيان العلم ١ : ٣٤ ، والمغني عن حمل الأسفار ١ : ٥ ، وفتح الباري ١ : ١٦٠ ، وموارد الظمآن ٤١ ، والجامع ٥٠٥ ، وأسنى المطالب ٩٣٧ ، والضعيفة ٣٩٥٢ .

عازب ، بزيادة : « يحبهم أهل السماء ، وتستغفر لهم الحيتان في البحر إذا ماتوا » . وكذا أورد لفظ الترجمة بلا سند عن أنس بزيادة : « وإنما العالم من عمل بعلمه » .

# [٧٠٤] ـ حديث : « العلمُ خزائنٌ ومفتاحها السؤالُ » .

أبو نعيم في الحلية ، والعسكري ؛ من حديث جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ به مرفوعاً . . وسنده ضعيف .

[٧٠٥] \_ حديث: « العلمُ في الصغرِ كالنقشِ في الحجرِ » .

البيهقي في المدخل ، من جهة يزيد بن معمر الراسبي ، سمعت الحسن هو البصري ، يقول : فذكره من قوله .

وأخرجه ابن عبدالبر ، من جهة من لم يسم، عن معبد ، عن الحسن . بلفظ : طلب الحديث في الصغر كالنقش في الحجر .

ورواه الطبراني في الكبير ، بسند ضعيف ، عن أبي الدرداء مرفوعاً ، بلفظ : « مثل الذي يتعلم في صغره كالنقش على الحجر ، ومثل الذي يتعلم في كبره كالذي يكتب على الماء » .

وللبيهقي في المدخل أيضاً ، من حديث يزيد بن هارون ، أخبرنا إسماعيل بن عياش ، عن إسماعيل بن رافع رفعه : « من تعلم وهو شاب كان كوسم في حجر ، ومن تعلم في الكبر كان كالكاتب على ظهر الماء » ، وقال : هذا منقطع ، يعني فابن رافع ممن يروي عن سعيد المقبري وغيره من التابعين ، هذا مع ضعفه .

وقد أخرجه ابن عبدالبر في العلم ، من جهة صدقة بن عبدالله ، عن

<sup>(</sup>٧٠٤) كشف الخفاء ٢ : ٦٥ ، وضعيف الجامع رقم ٣٨٧٧ ، والدرر رقم ٣٠٠ ، والحلية ٣ : ١٩٢ ، والتمييز ١٠٤ .

<sup>(</sup>٧٠٥) كشف الخفاء ٢ : ٦٦ ، والدرر رقم ٣٠٣ ، والفوائد للشوكاني ٢٧٥ ، والتمييز ١٠٤ ، وأسنى المطالب ٩٣٩ .

طلحة بن زيد ، عن محمد بن عجلان ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة به مرفوعاً ؛ وكذا البيهقي في المدخل ، من جهة موسى بن عقبة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة مرفوعاً : « من تعلم القرآن في شبيبته اختلط القرآن بلحمه ودمه ، ومن تعلمه في كبره فهو يفلت منه ولا يتركه ، فله أجره مرتين » .

وهو عند الديلمي ، من جهة أبي نعيم ، ثم من طريق عبدالحليم بن محمد بن عبدالله بن قيس ، ومن جهة الحاكم ، من طريق عمر بن طلحة ، كلاهما عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة رفعه بهذا . أخرجه البيهقي في المدخل من هذا الوجه ، لكن بلفظ : « من قرأ القرآن » والباقي نحوه ، وقال : إن الثاني أولى أن يكون محفوظاً من الأول .

وعند البيهقي ، والـديلمي أيضاً ، من حـديث الحسن بن أبي جعفـر ، حدثنا أبو الصهباء ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : من قرأ القرآن قبل أن يحتلم فهو ممن أوتي الحكم صبياً . . موقوف .

ورواه البيهقي فقط من وجه آخر بهذا السند أيضاً فرفعه ، وعنده وكذا ابن عبدالبر ، من طريق الأعمش ، عن إبراهيم النخعي ، عن علقمة ، قال : أما ما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة ، ولفظ البيهقي : فكأني أقرأه في دفتر .

### ولبعضهم:

أراني أنسى ما تعلمت في الكبر وما العلم إلا بالتعلم في الصبا ولو فلق القلب المعلم في الصبا وما العلم بعد الشيب إلا تعسف وما المرء إلا اثنان عقل ومنطق

ولست بناس ما تعلمت في الصغر وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر لألفى فيه العلم كالنقش في الحجر إذا كل قلب المرء والسمع والبصر فمن فاته هذا وهذا فقد دمر

#### وقال غيره:

إن الحداثة لا تقصر بالفتى المرزوق ذهناً لكن تذكي عقله فيفوق أكبر منه سنا

[٧٠٦] ـ حديث : « العلمُ لا يحلُ منعه » .

القضاعي ، من حديث عمر بن صدقة إمام أنطاكية ، عن عمر بن شاكر ، عن أنس ، قال : قال رسول الله على : «أي شيء لا يحل منعه ؟ » فقال بعضهم : الملح ، وقال آخر : النار ، فلما أعياهم قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : « ذلك العلم لا يحل منعه » . ورواه الديلمي ، من حديث يزيد بن هارون ، عن يزيد بن عياض ، حدثنا الأعرج ، عن أبي هريرية بلفظ الترجمة مرفوعاً .

## [٧٠٧] \_ حديث : « العلمُ يُسْعَى إليه » .

هو قول مالك ، لكن بلفظ : العلم أولى أن يوقر ويؤتى ، قاله للمهدي حين استدعى به لولديه ليسمعا منه ، ويروى بلفظ : العلم يزار ولا يزور ، ويؤتى ولا يأتي ، وأنه قاله لهارون الرشيد . وفي لفظ : أنه قال له : أدركت أهل العلم يؤتون ولا يأتون ، ومنكم خرج العلم وأنتم أولى الناس بإعظامه ، ومن إعظامكم له أن لا تدعوا حملته إلى أبوابكم ، بل قال له حين التمس منه خلوة للقراءة : إن العلم إذا منع من العامة لأجل الخاصة لم ينتفع به الخاصة . أورد ذلك كله القاضي عياض في ترجمة مالك من المدارك .

[٧٠٨] \_ حديث : « علموا بنيكم السباحة والرمى ، ولنعم لهو المؤمنة مغزلها ، وإذا دعاك أبوك وأُمُّكَ فأجب أمك » .

ابن منده في المعرفة ، والديلمي ؛ من حديث بكر بن عبدالله بن الربيع الأنصاري به مرفوعاً . . وسنده ضعيف ، لكن له شواهد ؛ فعند الديلمي ، من

<sup>(</sup>٧٠٦) مسند القضاعي ١٦ ، وشرحه ١١٢ ، وفيض القدير ٤ : ٣٩١ ، وكشف الخفاء ٢ : ٦٧ ، والميزان ٤ : ٤٣٧ .

<sup>(</sup>٧٠٧) الأسرار ٢٤٧ ، وكشف الخفاء ٢ : ٦٧ ، والتمييز ١٠٥ .

<sup>(</sup>۷۰۸) كشف الخفاء ۲ : ۲۸ ، والتمييز ۱۰۵ .

حديث جابر مرفوعاً: «علموا بنيكم الرمي ؛ فإنه نكاية العدو». وعند البيهقي عن ابن عمر مرفوعاً: «علموا أبناءكم السباحة والرمى ، والمرأة المغزل»، إلى غيرهما، مما بينته مع حكمه في « القول التام في فضل الرمي بالسهام».

## [٧٠٩] ـ حديث: « عَلَّمُوا ولا تعنَّفوا ».

الطيالسي في مسنده ، عن أبي عتبة هـو إسماعيـل بن عياش ، عن حميد بن أبي سويد ، عن عطاء ، عن أبي هريرة رفعه به ، بزيادة : « فإن المعلم خير من المعنف » . ومن حديث إسماعيل أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده ، والبيهقي في المدخل والشعب به سواء ، وكذا رواه الأجري في أخلاق حملة القرآن له ، وحميد قال فيه ابن عدي : إنه منكر الحديث ، ولكن من شواهده حديث ابن عباس : « علموا ويسروا ولا تعسروا » . أخرجه أحمد ، وابن أبي شيبة ، وغيرهما . بل في صحيح مسلم عن أبي موسى : أن النبي عليه لما بعثه ومعاذاً إلى اليمن قال لهما : « يسرا ولا تعسرا ، وعلما ولا تنفرا » .

## [٧١٠] - حديث: « عَلَى الخبيرِ سَقَطَتْ » .

هو كلام يقوله المسؤ ول عما يكون به عالماً ، وجاء عن جماعة منهم ابن عباس مما صح عنه حيث سئل عن البدنة إذا عطبت ، وفي دلائل النبوة للبيهقي. من طريق ابن اسحاق في نحو هذا أن أبا حاضر الحضرمي قاله حين سئل عنه .

## [٧١١] ـ حديث : « عَلَى كُلِّ خيرِ مانعُ » .

هو كلام صحيح بالنظر للشيطان ومكائده وحيله . وقد روى أحمد مما أخرجه النسائي وصححه ابن حبان ـ عن سبرة بن الفاكه ، سمعت رسول الله على يقول : « إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه ، فقعد له بطريق الإسلام ، فقال له : أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك ؟ قال : فعصاه فأسلم ، ثم قعد له

<sup>(</sup>٧٠٩) ضعيف الجامع ٣٧٣٣ ، وكشف الخفاء ٢ : ٦٨ ، والتمييز ١٠٥ .

<sup>(</sup>٧١٠) كشف الخفاء ٢ : ٦٨ ، والتمييز ١٠٥ .

<sup>(</sup>٧١١) كشف الخفاء ٢ : ٦٨ ، والتمييز ١٠٥ ، والنسائي باب ١٩ من كتاب الجهاد ، وأحمد ٣ : ٨٣ .

بطريق الهجرة ، فقال : أتهاجر وتذر أرضك وسماءك ؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول ، قال : فعصاه فهاجر ، ثم قعد له بطريق الجهاد ، فقال : هو جهد النفس والمال ، فتقاتل ، فتنكح المرأة ويقسم المال ؟ ! قال : فعصاه فجاهد ، قال رسول الله على الله أن فعل ذلك منهم فمات كان حقاً على الله أن يدخل الجنة أو رفصته دابته كان حقاً على الله أن يدخل الجنة أو رفصته دابته كان حقاً على الله أن يدخل الجنة » .

# [٧١٢] ـ حديث : « على اليدِ ما أخذتْ حتّى تؤديه » .

أحمد ، والنسائي ، وابن ماجه ، والحاكم ؛ من حديث الحسن ، عن سمرة به مرفوعاً . ورواه أبو داود ، والترمذي ، بلفظ : «حتى تؤدي » . والحسن مختلف في سماعه من سمرة ، وزاد فيه أكثرهم : ثم نسى الحسن فقال : هو أمينك لا ضمان عليه .

[٧١٣] \_ حديث : « عليكم بألبانِ البقرِ وسمنانِها ، وإياكم ولحومها ؛ فإنَّ ألبانها وسمنانها دواءً وشفاءً ، ولحومها داءً » .

الحاكم ، من حديث ابن مسعود به مرفوعاً . وقد كتبت فيه جزءاً ، ومما أوردته فيه ما صح أنه على ضحى عن نسائه بالبقر ، ولكن قال الحليمي : هذا ليبس الحجاز ويبوسة لحم البقر ورطوبة لبنها وسمنها ، فكأنه يسرى اختصاص ذلك به ، وسيأتي في : لحوم ، من اللام .

[٧١٤] ـ حديث : « عليكم بدين العجائز » .

لا أصل له بهذا اللفظ . ولكن عند الديلمي ، من حديث محمد بن

<sup>(</sup>۷۱۷) الترمذي ۲: ۲۰۷، وابن ماجه ۲: ۸۰۲، وأبو داود ۳: ٤٠٠، والدرر رقم ۲۹۹، وكشف الخفاء ۲: ۲۹، والتمييز ۱۰۰، والجامع ۵۵۰، وضعيف الجامع ۳۷۳۹، والمسكاة ۲۹۰، والسواء ۱۹۱، والحاكم ۲: ۷۱، والبيهقي ۲: ۹۰، وأحمد ٥: ۸ و ۱۲: ۱۳، وأسنى المطالب ۹۰۸.

<sup>(</sup>٧١٣) كشف الخفاء ٢ : ٧٠ و ١٣٩ ، والدرر رقم ٤٧٣ ، والمستدرك ٤ : ٤٠٤ .

<sup>(</sup>٧١٤) كشف الخفاء ٢: ٧٠ ، والدرر رقم ٣٠١ ، والفوائد للشوكاني ٥٠٥ ، والخلاصة للطيبي ٨٥ ، والتمييز ١٠٦ ، والأسرار ٢٤٨ ، وأسنى المطالب ٩١٩ ، والمصنوع ١٩٩ .

عبدالرحمن بن البينماي ، عن أبيه ، عن ابن عمر مرفوعاً : « إذا كان في آخر الزمان واختلفت الأهواء ، فعليكم بدين أهل البادية والنساء » ، وابن البيلماني ضعيف جداً ، قال ابن حبان : حدث عن أبيه بنسخة شبيهاً بمائتي حديث كلها موضوعة لا يجوز الاحتجاج به ، ولا ذكره إلا على وجه التعجب .

وعند زين في جامعه مما أضافه لعمر بن عبدالعزيز ، وابن تيمية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : تركتم على الواضحة ليلها كنهارها ، كونوا على دين الأعراب والغلمان والكتاب . قال ابن الأثير في جامع الأصول : أراد بقوله : دين الأعراب والغلمان ـ الوقوف عند قبول ظاهر الشريعة واتباعها من غير تفتيش عن الشبه وتنقير عن قبول أهل الزيغ والأهواء ؛ ومثله قبوله : عليكم بدين العجائز . انتهى .

[٧١٥] - حديث : « عليُّ سيدُ العرب » ، في : سيد العرب .

[٧١٦] حديث : « عَلَي مِثْلِ الشمسِ فاشهد أودَع » .

الحاكم ، والبيهقي ، عن ابن عباس مرفوعاً ، بلفظ : « إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع » ، وأورده الديلمي في الفردوس عنه بلفظ : « يا ابن عباس لا تشهد إلا على أمر يضيع لك كضياع الشمس » . وهبو عند الطبراني ، ثم الديلمي ، عن ابن عمر .

[٧١٧] حديث : « العمائمُ تيجانُ العربِ » .

الديلمي ، من جهة أبي نعيم ، ثم من جهة ابن عباس به مرفوعاً ، بزيادة : « والاحتباء حيطانها ، وجلوس المؤمن في المسجد رباطه » .

وهو كذلك عند القضاعي ، من حديث على مرفوعاً أيضاً ، لكن قد أخرجه البيهقي عن الزهري من قوله ، ولفظه : العمائم تيجان العرب ، والحبوة حيطان العرب ، والاضطجاع في المساجد رباط المؤمنين .

<sup>(</sup>٧١٦) كشف الخفاء ٢ : ٧١ ، والتمييز ١٠٦ .

<sup>(</sup>٧١٧) مسنـد القضاعي ١٣ ، وفيض القـديـر ٤ : ٣٩٢ ، وضعيف الجـامـع رقمي ٣٨٩٥ و ٣٨٩٦ ، وكشف الخفاء ٢ : ٧١ ، والتمييز ١٠٦ ، والمجازات النبوية ١٥٢ .

وللديلمي لفظ الترجمة من حديث ابن عباس أيضاً بزيادة : فإذا وضعوها وضعوا عزهم ، وفي لفظ عنده : العمائم وقار المؤمن وعز العرب ، فإذا وضعت العرب عمائمها فقد خلعت عزها ، وكذا للبيهقي بلفظ الترجمة بزيادة : واعتموا تزدادوا حلماً .

وفي الباب مما يشبه بلفظ: « محمموا تزدادوا حلماً ، والعمائم تيجان العرب » ، سوى ما ذكره ، وكله ضعيف .

ومنه للبيهقي في الشعب عن ابن عباس مرفوعاً : « عليكم بالعمائم ، فإنها سيما الملائكة ، فأرخوها خلف ظهوركم » .

وأيضاً هو عند الطبراني ، ثم الديلمي ، عن ابن عمر .

ومما لا يثبت ما أورده الديلمي في مسنده عن ابن عمر رفعه: «صلاة بعمامة تعدل بخمس وعشرين صلاة ، وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة » ، وفيه: « إن الملائكة يشهدون الجمعة معتمين ويصلون على أهل العمائم حتى تغيب الشمس » ، وفي لفظ عنه أيضاً: « جمعة بعمامة أفضل من سبعين بلا عمامة » ، وعنه وعن أبي هريرة معاً: « إن لله عز وجل ملائكة وقوفاً بباب المسجد يستغفرون لأصحاب العمائم البيض » ، وعن جابر: « ركعتان بعمامة أفضل من سبعين بغيرها ، وعن أبي الدرداء: « إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة » ، وعن على : « العمامة حاجز بين المسلمين والمشركين » ، وعن ركمانة : « فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس » ، وبعضه أو هي من بعض .

وقد استطرد بعض الحفاظ ممن جمع في العذبة وسدل العمامة بخصوصها لما استحضره من هذا المعنى .

[۷۱۸] حديث: « العنبُ دُودُو ـ يعني مثنى مثنى ـ والتمرُيك ـ يعني واحداً » .

<sup>(</sup>٧١٨) كشف الخفاء ٢: ٧٣ ، والأسرار ٢٤٨ ، والتمييز ١٠٧ .

هـ و مشهـ ور بين الأعـاجم ولا أصـل لــه ، نعم ورد النهي عن القِـران في التمر ، يعنى من أحد الشريكين إلا أن يستأذن صاحبه .

[٧١٩] حديث: « عند جُهَيْنة الخبر اليقين » .

الدارقطني ، والخطيب في الرواة ، عن مالك لكل منهما ، ولثانيهما عزاه الديلمي في مسنده من حديث ابن عمر رفعه : « آخر من يدخل الجنة رجل من جهينة يقال له جهينة فيقول أهل الجنة : عند جهينة الخبر اليقين ، هل بقي من الخلائق أحد » .

وذكره الميانشي في كتابه « الاختيار في الملح من الأخبار والآثار » ، والسهيلي ، بل هو في ترجمة الوليد بن موسى من ضعفاء العقيلي بسنده إلى أنس مطولاً ، وقال الداقطني \_ وقد أخرج حديث ابن عمر في غرائب مالك له من وجهين ، عن جامع بن سوادة ، عن زهير بن عباد ، عن أحمد بن الحسين اللهبي ، عن عبد الملك بن الحكم بسنده \_ : هذا الحديث باطل ، وجامع ضعيف ، وكذا عبد الملك . . انتهى .

[٧٢٠] حديث : « عِنْدَ ذِكْر الصالحين تنزلُ الرحمةُ » .

قال شيخنا: لا أستحضره مرفوعاً ، وسبقه لذلك شيخه العراقي فقال في تخريج الإحياء: ليس له أصل في المرفوع ، وإنما هو قول سفيان بن عيينة ، كنذا ذكره ابن الجوزي في مقدمة صفوة الصفوة ، قلت : وسأل أبو عمرو بن تجيد أبا جعفر بن حمدان وهما صالحان ، بأي نية أكتب الحديث ؟ فقال : ألستم ترون (\*) أن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة ؟ قال : نعم : قال فرسول الله علي رأس الصالحين .

[٧٢١] حديث: « عودوا المريضَ ».

<sup>(</sup>٧١٩) كشف الخفاء ٢ : ٧٣ ، والتمييز ١٠٧ .

<sup>(</sup>٧٢٠) الأسرار ٢٤٩ ، وكشف الخفاء ٢ : ٧٣ ، والتمييز ١٠٧ .

<sup>(\*)</sup> ترون من الرأي ، أو من الرواية .

<sup>(</sup>٧٢١) البخاري ٧ : ١٠٠ ، وكشف الخفاء ٢ : ٧٣ ، والتمييز ١٠٧ .

البخاري عن أبي موسى به مرفوعاً ، وفي الباب عن جماعة .

[٧٢٧] حديث : « عوِّدوا كُلُّ بدنٍ مَا اعتاد » .

سيأتي في : المعدة ، وقد ترجم أبو نعيم « تعاهد العادات » ، وأورده في حديث . الخبر عادة ، وحديث تعشوا ولو بكف من حشف ، وقد تقدما ، وكذا تسرجم « الامتناع من الأطعمة التي لم تجربها العادات» . وأورد حديث خالد بن الوليد في دخوله مع النبي على بيت ميمونة بنت الحارث وتقديمها إليه ضباً محنوذاً ، وقوله على : « إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه » .

[٧٢٣] حديث : « عورةُ سُتِرتْ ومؤنةٌ كُفِيَتْ » ، في : دفن .

[٧٢٤] حديث : « عيادةُ المريضِ بعد ثلاثٍ » .

ابن ماجه في الجنائز من سننه ، وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات ، والبيهقي في الشعب ؛ كلهم من حديث مسلمة بن علي - بضم العين مصغر حدثنا جريج ، عن حميد الطويل ، عن أنس قال : كان النبي على الا يعود مريضاً إلا بعد ثلاث . . ومسلمة متروك .

ولأبي يعلى في مسنده ، من حديث عباد بن كثير ، عن ثابت ، عن أنس قال : كان النبي على إذا فقد الرجل من إخوانه ثلاثة أيام ، سأل عنه ، فإن كان غائباً دعا له ، وإن كان شاهداً زاره ، وإن كان مريضاً عاده . . وذكر حديثا ، وعباد ضعيف .

وللديلمي في مسنده ، من حديث أبي عصمة نوح بن أبي مريم الملقب بالجامع ، وغيره كما قال البيهقي أوثق منه ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن أبيه ، عن أنس رفعه في حديث « والعيادة بعد ثلاث » ، وكذا عنده بلا سند عن أنس رفعه : « المريض لا يعاد حتى يمرض ثلاثة أيام » .

<sup>(</sup>٧٢٢) أسنى المطالب ٩٢٧ ، والكشف ٢ : ٧٤ ، والتمييز ١٠٧ .

<sup>(</sup>٧٢٤) ابن ماجه ١ : ٤٦٢ ، وكشف الخفاء ٢ : ٧٥ ، والدرر رقم ٤٦٥ ، وميزان الإعتدال ٤ : ١١٠ و ١١٠ ، والتمييز ١٠٧ .

وللطبراني في الأوسط ، من حديث نصر بن حماد أبي الحارث الوراق ، عن روح بن جناح ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة أن النبي على قال : « لا يعاد المريض إلا بعد ثلاث » ، ونصر ضعيف ، قال ابن عدي : ومع ذلك يكتب حديثه .

وهذه الطرق يتقوى بعضها ببعض ، ولذا أخذ بمضمونها جماعة ، فقال النعمان بن أبي عياش الزُّرْقي أحد التابعين الفضلاء من أبناء الصحابة فيما أخرجه البيهقي في الشعب وابن أبي الدنيا : عيادة المريض بعد ثلاث ، وقال الأعمش فيما أخرجه البيهقي فقط : كنا نقعد في المجلس فإذا فقدنا الرجل ثلاثة أيام سألنا عنه ، فإن كان مريضاً عدناه .

وهذا يشعر باتفاقهم على هذا ، وبه جزم حجة الإسلام الغزالي فقال في الإحياء : لا يعاد إلا بعد ثلاث .

قلت: وليس في صريح الأحاديث ما يخالفه ؛ وما رواه الطبراني في الأوسط. من حديث النضر بن عربي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أنه قال: عيادة المريض أول يوم سنة ، فما كان بعد ذلك فتطوع ، وكذا أخرجه البزار من حديث النضر ولفظه: وما زاد فهي له نافلة ، وقال: لا نعلمه بهذا اللفظ من هذا الطريق إلا عن ابن عباس ؛ وهو منتقد برواية الطبراني له في الكبير ، من حديث علي بن عروة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، لكن ابن عروة ضعيف متروك ، والطريق الأولى راويها النضر حديثه حسن ، وقوله « سنة » يريد بها سنة النبي على كما هو الصحيح في المسألة ، فيحتمل أن يكون مراده أول موة .

# [٧٢٥] حديث : « العينُ الرمدةُ لا تُمَسُّ » .

أبو نعيم في الطب ، من حديث أبي العيناء ، عن الأصمعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : مثل

<sup>(</sup>٧٢٥) كشف الخفاء ٢ : ٧٦ ، والتمييز ١٠٨ .

أصحاب محمد على مثل العين ، ودواء العين ترك مسها . . وهو ضعيف . ومن حديث عبد الرحمن بن حرملة ، عن سعيد بن المسيب ، قال : العين نطفة ، فإن مسستها رتقت ، وإن أمسكت عنها صفت . ومن حديث الزهري ، عن أبي إدريس الخولاني : أن أبا مسلم الخولاني سمع أهل الشام وكادوا أن يتناولوا عائشة ، فقال : ألا أخبركم بمثلكم ومثل أمكم ، كمثل عينين في رأس يؤذيان صاحبهما ، ولا يستطيع أن يعاقبهما إلا بالذي هو خير لهما .

# [٧٢٦] حديث : « العينُ حقُّ تدخلُ الجملَ القِدْرَ ، والرجلَ القبرَ » .

أبو نعيم في الحلية ، من جهة شعيب بن أيوب ، عن معاوية بن هشام ، عن الشوري ، عن محمد بن المكندر ، عن جابر به مرفوعاً . ونقل عن ابن عدى : أنه إنما يعرف بعلي بن أبي علي الكعبي ، عن ابن المنكدر ، لا عن الثوري ، ولكن قد تفرد به شعيب ، قال إسماعيل الصابوني : وبلغني أنه قيل له : ينبغي أن تمسك عن هذه الرواية ؛ ففعل . . انتهى .

وحديث: «العين حق» بدون هذه الزيادة متفق عليه، من حديث عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة. وفي رواية أحمد عن أبي هريرة أيضاً: «ويحضرها الشيطان، وحسد ابن آدم» ورواه مسلم، من حديث ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس بزيادة: «ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استُغْسِلتُم فاغسلوا». وكذا لأحمد من وجه آخر عنه وزاد «تستنزل الخالق». ولأبي داود عن أسماء بنت يزيد بزيادة: «وإنها لتدرك الفارس فتدعثره». وللبزار بسند حسن عن جابر رفعه: «أكثر من يموت بعد قضاء الله وقدره بالنفس».

وفي الباب : عن ابن عمر ، وعامر بن ربيعة ، وعائشة ، وأسماء بنت عميس ، وآخرين .

<sup>(</sup>۷۲٦) البخاري ۷: ۱۱۶، ومسلم ۷: ۱۶، والترمذي ۳: ۱٦٥، وابن ماجه ۲: ۵۹، وأبو داود ٤ : ۲۹، والمصنف رقم ٤ : ۱۳، والمصنف رقم ۱۳۰، والدرر رقم ۲۹۷، وموارد الظمآن ۳۶۲، وكشف الخفاء ۲: ۷۹، وفيض القدير ٤: ۷۹، والمسند ۳۲۷، وم ۱۹۷۷، وصحيح الجامع الصغير ۲۰۲۳ و ۲۰۲۶ وما بعدها .

ولابن السني ، والبزار ؛ من حديث أنس رفعه : « من رأى شيئاً فأعجبه ، فقال : ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره » . وفي حديث عن عامر بن ربيعة : « فليدع بالبركة » ، وسيأتي في الفاتحة من الفاء : إن الفاتحة وآية الكرسي وتمام ثمان آيات للعين .

وللديلمي عن أنس رفعه: «شفاء من العين الصائبة أن يقال على ماء في إناء نظيف وتسقيه منه وتغسله وتلقنه: عبس عابس (\*) بشهاب قابس رددت العين من المُعين إليه وإلى أحب الناس عليه، فارجع البصر هل ترى من فطور الآية ». والثابت: أمر المصيب بغسل أطرافه ومغابنه ثم صبه على المصاب كما أوضحته في الأماني، ومما جرب لمنع الإصابة من العين تعليق خشب السبستان وهو شجر المخيط، وكذا بلغني عن الولي ابن العراقي أنه لم يكن يفارق رأسه واقتفيت أثره فيه.

<sup>(\*)</sup> في نسخة : «حبس حابس » ، ولعلها أصح .

# حرف الغين المعجمة

[٧٢٧] حديث : « الغرباءُ ورثةُ الأنبياءِ ، ولم يبعثِ اللَّهُ نبياً إلا وهـو غريبٌ في قومِهِ » .

في نسخة سمعان بن المهدي عن أنس مرفوعاً ، وهو باطل ، ويروى : « أكرموا الغرباء ؛ فإن لهم شفاعة يوم القيامة ، لعلكم تنجون بشفاعتهم » ، أخرجه الديلمي عن أبي سعيد مرفوعاً في حديث أوله : « الغريب في غربته كالمجاهد في سبيل الله » . وعنده من حديث ابن عباس رفعه : « الغريب إذا مرض فنظر عن يمينه وعن شماله وعن أمامه ومن خلفه فلم ير أحداً يعرفه ـ غفر الله له ما تقدم من ذنبه » . وكذا عنده بلا سند عن ابن عباس أيضاً رفعه : « من أكرم غريباً في غربته وجبت له الجنة » . ولا يصح شيء من ذلك . ولأحمد ، بسند فيه ابن لهيعة ، من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً « الغرباء ناس قليلون صالحون » .

[٧٢٨] حديث : « غَسْلُ الإناءِ وطهارةُ الفِناءِ يورثان الغني » .

<sup>(</sup>۷۲۷) الأسرار ۲۵۰ ، وكشف الخفاء ۲ : ۷۷ ، والتمييز ۱۰۸ .

<sup>(</sup>۷۲۸) الجامع ۵۷۶۰ ، والضعيفة ۵۱۳ ، وأسنى المطالب ۹٤٦ ، وكشف الحفاء ۲ : ۷۹ ، والميزان ۳ : ۱۵۵ ، والدرر ۳۰۹ ، وضعيف الجامع رقم ۳۹۱۵ ، والتمييز ۱۰۸ ، والفوائد للشوكاني ۷ ، وتنزيه الشريعة ۱ : ۲۲۸ ، والخطيب ۱۲ : ۹۲ .

أورده الديلمي ، ثم ابنه في مسنده ، بلا إسناد ، عن أنس مرفوعاً .

[٧٢٩] حديث: « الغضبُ يُفسدُ الإيمانَ كما يُفسدُ الصَّبُرِ العسلَ ».

الطبراني في الكبير ، والبيهقي في الشعب ، من رواية بَهْ زَ بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده به مرفوعاً . . وسنده ضعيف . ومن شواهده ما للترمذي عن أبي سعيد رفعه ، بسند ضعيف أيضاً : « الغضب جمرة في قلب ابن آدم » . ولأبي داود عن عطية السعدي رفعه : « إن الغضب من الشيطان ، وإن الشيطان خلق من النار » .

#### [٧٣٠] حديث : « غمزُ القدم ونحوه » .

أورده الـدارقطني في الأفراد ، عن ابن عباس ، قال : كنت عنـد أبي بن كعب أغمز قدمه ، فذكر حديثاً في قراءة آية . بل في المرفوع .

[٧٣١] حديث : « الغِناءُ واللهو ينبتان النفاقَ في القلبِ كما ينبتُ الماءُ العشبَ » .

الديلمي ، من حديث مسلمة بن عُلي ، حدثنا عمر مولى غُفرة ، عن أنس به مرفوعاً ، بزيادة : « والذي نفسي بيده ، إن القرآن والذكر لينبتان الإيمان في القلب كما ينبت الماء العشب » . ولا يصح كما قاله النووي .

#### [٧٣٢] حديث: « الغِنَى غِنى النفس ».

<sup>(</sup>٧٢٩) كشف الخفاء ٢: ٧٩ ، والتمييز ١٠٨ ، وأحمد ٤: ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٧٣٠) أنظر في غمز القدم ونحوه: البخاري ، باب ٢٢ و ١٠٤ و ١٠٨ من كتاب الصلاة ، و ١٠ من العمل في الصلاة . ومسلم ، حديث ٢٧٢ من الصلاة ، وسنن أبي داود ١١١ من الصلاة ، والنسائي ١٠٩ من الطهارة ، ومالك ٢ من صلاة الليل ، وأحمد ١ : ٢٦٩ ، و ٤ : ٢٥١ ، و ٣ : ٤٤ و ٥٥ و ١٤٨ و ٢٥٥ .

<sup>(</sup>۷۳۱) الجامع ٥٨٠٩ ، والمشكاة ٤٨١٠ ، والضعيفة ٢٤٣٠ ، وكشف الخفاء ٢ : ٨٠ ، والمغنى لابن قدامة ١٦ : ٤٢ ، والفوائد للشوكاني ٢٥٤ ، وضعيف الجامع رقم ٣٩٤٠ ، وفتاوي الإمام النووي ١٢٨ ، والأسرار ٢٥٢ ، والفوائد للكرمي ٧٧ ، والتمييز ١٠٨ ، وتلبيس ابليس ٢٢٧ ـ ٢٤٠ ، وأسنى المطالب ٩٥٠ .

<sup>(</sup>۷۳۷) البخاري ۸ : ۸۰ ، ومسلم ۳ : ۱۰۰ ، والدرر رقم ۳۱۰ ، وكشف الخفاء ۲ : ۸۰ ، والتمييز ۱۰۹ ، والترمذي ۲٤۷۹ ، وأسنى المطالب ۹۵۱ .

متفق عليه ، عن أبي هريرة مرفوعاً ، في حديث أوله : « ليس الغنى من كثرة العرض ، إنما الغنى » وذكره .

وللديلمي بلا سند عن أنس رفعه: « الغنى غنى النفس ، والفقر فقر النفس » .

ورواه العسكري<sup>(۱)</sup> ، من حديث معاوية بن صالح ، عن عبد الرحمن بن جبير ، عن أبيه ، عن أبي ذر أترى أن كثرة المال هو الغنى » ، ولكن بلفظ : « إنما الغنى غنى القلب ، والفقر فقر القلب » . وعنده من حديث ابن عائشة ، قال : قال اعرابي : يسار النفس أفضل من يسار المال ، ورب شبعان من النعم غرثان من الكرم .

وأنشد ابن دريد لسالم بن وابصة :

غنى النفس ما يغنيك من سد حاجة فإن زاد شيئاً عاد ذلك الغنى فقراً وأنشد يعقوب بن اسحاق الكندي لنفسه:

أناف الدنايا على الأرؤس وضائل سوادك واقبض يديك وعند مليكك فابغ العلو فإن الغنى في قلوب الرجال وكائن ترى من أخي عسرة ومن قائم شخصه ميت

فغمض جفونك أو نكس في قعر بيتك فاستحلس وبالوحدة اليوم فاستأنس وإن التعزز للأنفس غنى وذي ثروة مفلس على أنه بعد لم يرمس

وأراد بقوله « غنى النفس » أن من كان غني النفس لم يحرص ولم يلحف في الطلب فكأنه غير فاقد .

[٧٣٣] حديث : « الغيرةُ مِنْ الإيمانِ ، والمِذَاءُ مِنْ النفاقِ » .

<sup>(</sup>٧٣٣) مسند القضاعي ٢٩ ، وشرحه ١٦٦ ، وفيض القدير ٤ : ٤١٨ ، وكشف الخفاء ٢ : ٨١ ، والنهاية ٤ : ٣٩٤ ، والدرر رقم ٣١١ ، وضعيف الجامع ٣٩٤٩ ، والتمييز ١٠٩ ، والجامع ٣٨٢٤ ، والضعيفة ١٠٠١ ، وأسنى المطالب ٩٦٢ .

الديلمي ، والقضاعي ، من حديث أبي مرحوم ابن عم ابن عون ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري به مرفوعاً ، وفيه : فقال رجل من أهل الكوفة لزيد : ما المذاء ؟ قال : الذي لا يغار على أهله يا عراقي .

وفي الغيرة أحاديث كثيرة ، منها: « المؤمن يغار والله سبحانه يغار ، وغيرته أن يأتي عبده ما حرم عليه » ، « وغيرتان إحداهما يحبها الله والأخرى يبغضها الله » ، « الغيرى لا تدري أعلى الوادي من أسفله » ، « كلوا غارت أمكم » ، ولا نطيل بتخريجها .

### حرف الفاء

[٧٣٤] حديث : « الفاتحةُ لما قُرئت له » .

عزاه الزركشي للبيهقي في الشعب ، قال : وأصله في الصحيح . والذي رأيته في الشعب هو من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أن النبي قال له : « يا جابر ألا أخبرك بخير سورة نزلت في القرآن ؟ » قال : قلت : بلى يا رسول الله ، قال : « فاتحة الكتاب » ، قال راويه علي بن هاشم : وأحسبه قال : فيها شفاء من السم » .

وهو عند الديلمي من حديث أبي سعيدو أبي هريرة مرفوعاً ، وعنده من حديث عمران بن حصين مرفوعاً : « في كتاب الله ثمان آيات للعين » ، وذكر منها الفاتحة وآية الكرسي .

ولأبي الشيخ في الثواب عن عطاء من قوله: إذا ما أردت حاجة فاقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختمها تقضي إن شاء الله. ويستأنس لذلك بحديث: «خير الدواء القرآن»، وما أشبهه من الأحاديث.

[٧٣٥] حديث: « فازَ باللذةِ الجَسُورُ ».

<sup>(</sup>٧٣٤) كشف الخفاء ٢ : ٨٧ ، والفوائد للشوكاني ٣١٣ ، والدرر رقم ٣١٢ ، والأسرار ٢٥٢ ، والتمييز ١٠٩ ، وأسنى المطالب ٩٧١ ، والمصنوع ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٧٣٥) كشف الخفاء ٢ : ٨٤ ، والأسرار ٢٥٣ ، والتمييز ١٠٩ .

لا أعرفه ، ويقرب من معناه : « التاجر الجسور مرزوق » ، وربما يتكلف لشبهه في الجملة : « وكل الرزق بالحمق والحرمان بالعقل والبلاء واليقين بالصبر » ، وقد أورده الديلمي عن الحسين بن علي به مرفوعاً .

[٧٣٦] حديث : « فازَ المُخِفُّونَ » .

الحاكم في الأهوال من مستدركه ، وتمام في فوائده ؛ من حديث هلال بن يساف ، عن أم الدرداء ، قالت : قلت لأبي الدرداء : ما يمنعك أن تبتغي لأضيافك ما يبتغي الرجال لأضيافهم ؟ قال : سمعت رسول الله عقبة كؤد لا يجوزها المثقلون » ، فأنا أريد أن اتخفف لتلك العقبة . وقال الحاكم : صحيح الإسناد .

وهو عند ابن المظفر في فضائل العباس بزيادة « إن » في المرفوع.

وفي الطبراني بلفظ : « إن وراءكم عقبة كؤداً لا يجوزها المثقلون » ، فأنا أحب أن أتخفف لتلك العقبة .

وأورده ابن الأثير في النهاية بلفظ: « إن بين أيدينا عقبة كؤداً لا يجوزها إلا الرجل المخفف » ، والكؤد بفتح الكاف وبعدها همزة مضمومة: هي العقبة الصعبة .

ويروى كما في الحلية لأبي نعيم في قصة : التقاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأويس رحمه الله وعرض عليه نفقة وأباها ـ أنه قال : يـا أمير المؤمنين ، إن بين يدي ويديك عقبة كؤدا لا يجاوزها إلا ضامر مخفف .

وفي الباب عن أنس عند الطبراني بلفظ: خرج رسول الله على يوماً وهو آخذ بيد أبي ذر فقال: «يا أبا ذر، أعلمت أن بين أيدينا عقبة كؤدا لا يصعدها إلا المخفون»، قال رجل: يا رسول الله، أمن المخفين أنا، أم من المثقلين؟ قال: «عندك طعام يوم؟، قال:

<sup>(</sup>٧٣٦) كشف الخفاء ٢ : ٨٤ ، والأسرار ٢٥٣ ، والتمييز ١٠٩ .

نعم . « وطعام بعد غد؟ » ، قال : لا . قال : « لو كان عندك طعام ثلاث كنت من المثقلين » .

ومما قيل :

قالوا تزوج فلا دنيا بلا امرأة وراقب الله واقرأ آي ياسينا لما تزوجت طاب العيش لي وحلا وصرت بعد وجود الخير مسكينا جاء البنون وجاء الهم يتبعهم ثم التفت فلا دنيا ولا دينا هذا الزمان الذي قال الرسول لنا خفوا الرحال فقد فاز المخفون [۷۳۷] حديث: « الفَالُ مُوكَلُ بالمنطق » ، في : أخذنا فالك من فيك .

[٧٣٨] حديث: « فَدَى الله إسماعيل عليه السلام بالكبش » .

هو كلام صحيح ، وفي التنزيل : ﴿وَفَدَيْنَاهُ بَذْبُحُ عَظْيُمَ﴾ .

[٧٣٩] حديث: « فِرَّ مِنَ المجذومِ فرارَك مِنَ الأسدِ » ، في : اتقوا ذوي العاهات .

[٧٤٠] حديث: « فضلُ شهر رجبٍ عَلَى الشهورِ كفضلِ القرآنِ على سائرِ الكلامِ ، وفضلُ شهرِ شعبان على الشهورِ كفضلي على سائرِ الأنبياءِ ، وفضلُ شهرِ رمضان كفضلِ اللهِ على سائر العبادِ » .

قال شيخنا : إنه موضوع .

[٧٤١] حـديث: « فضلُ العلمِ خيرٌ من فضلِ العبادةِ » ، في : لفقيه واحد .

<sup>(</sup>٧٣٨) كشف الخفاء ٢ : ٨٥ ، والأسرار ٢٥٤ ، والتمييز ١٠٩ .

<sup>(</sup>٧٤٠) كشف الخفاء ٢ : ٨٥ ، والأسرار ٢٥٥ ، والتمييز ١٠ .

<sup>(</sup>٧٤١) مسند القضاعي ٢٠٦، وفيض القدير ٤ : ٣٣٤ ، والحديث لم يتكلم عليه المؤلف رحمه الله في الموضع الذي أشار إليه . وقال في التمييز : لم يتكلم السخاوي عليه في الترجمة التي أشار إليها ، وأشعر أنه ضعيف أو لا أصل له . وقال العجلوني : رواه البزار والطبراني في الأوسط عن حذيفة ، والحاكم عنه وعن سعد بن أي وقاص ، لكن بلفظ : « فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة ، وخير دينكم الورع » . قلت : الحديث رواه بلفظ الترجمة القضاعي في المسند عن ابن عباس في الموضوع المشار إليه أعلاه . وانظر التمييز 110 ، والكشف ٢ : ٨٥ .

# [٧٤٢] حديث : « فُضُوحُ الدنيا أهونُ من فُضُوح ِ الآخرة »

الطبراني ، والقضاعي ، من حديث القاسم بن ينزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن أبيه ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، عن أخي الفضل به مرفوعاً .

[٧٤٣] حديث : « الفطرُ مما دَخَلَ » ، في : الوضوء مما خرج .

[٧٤٤] حديث : « الفقرُ قيدُ المجرمين » ، في العصمة أن لا تجد .

[٥٤٧] حديث : « الفقرُ فخري ، وبه أفتخر » .

قال شيخنا: هو باطل موضوع ، قلت: ومن الواهي في الفقر ما للطبراني عن شداد بن أوس رفعه: « الفقر أزين بالمؤمن من العذار الحسن على خد الفرس » ، وسنده ضعيف ، والمعروف أنه من كلام عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، كذلك رواه ابن عدى في الكامل ، ولمحمد بن خفيف الشيرازي في شرف الفقر ، والديلمي ، عن معاذ بن جبل رفعه: « تحفة المؤمن في الذنيا الفقر » ، وسنده لا بأس به . وهو عند الديلمي أيضاً عن ابن عمر بسند ضعيف جداً .

[٧٤٦] حديث : « الفقهاءُ أمناءُ الرسلِ ما لم يدخلوا في الدنيا ويتبعوا السلطانَ ، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم » .

العسكري ، من حديث العوام بن حوشب ، عن أبي صادق ، عن علي به مرفوعاً . . وهو ضعيف السند .

[٧٤٧] حديث : « فقيه » ، في لفقيه .

[٧٤٨] حديث : « فَمُ ساكتُ رَبُّ كافٍ » .

<sup>(</sup>٧٤٢) مسند القضاعي ٤٥ ، والشرح ٢٣٩ ، وفيض القدير ٤ : ٤٤١ ، وكشف الخفاء ٢ : ٨٦ ، والميزان ٣ : ٣٨٢ ، والتمييز ١١٠ .

<sup>(</sup>٧٤٠) الأسرار ٢٥٥ ، وكشف الخفاء ٢ : ٨٧ ، والتمييز ١١٠ .

<sup>(</sup>٧٤٦) ضعيف الجامع ٤٠٣٥ ، وكشف الخفاء ٢ : ٨٧ ، والتحييز ١١٠ .

<sup>(</sup>٧٤٨) ووجَّهه القاري على صحة معناه بأنه مأخوذ من حديث : « من صمت نجا ، ومن توكل على الله كفاه » الذي سيأتي برقم ١١٤١ . انظر كشف الخفاء ٢ : ٨٨ برقم ١١٨٤ ، والأسرار ٢٥٥ ، والتمييز ١١٠ .

ونحوه : « الله ولي من سكت » ، صحيح المعنى .

[ ٧٤٩ ] حديث : « في آخرِ الـزمانِ ينتقـلُ بردُ الـروم إلى الشَّامِ ، وبـردُ الشّامِ إلى مِصْرَ » .

يجري على الألسنة كثيراً ، حتى سمعت شيخنا يحكيه بقوله : يقال ، مع الافصاح بأنه لا أصل له . وقد راجعت « أنس الشاتي في الزمن العاتي» لأبي سعد بن السمعاني ، لظن حكايته عن أحد ؛ فما وجدته .

## [ • ٧٥ ] حديث : « في بيته يُؤْتى الحكم » .

من الأمثال الشهيرة ، لا الأحاديث المأثورة . وقد أخرج سعيد بن منصور في سننه ، من جهة الشعبي ، قال : كان بين عمر وأبي رضى الله عنهما تدارؤ في شيء ، فجعلا بينهما زيد بن ثابت ، فأتياه في منزله ، فلما دخلا عليه ، قال له عمر : أتيناك لتحكم بيننا وذكره ، ثم جلسا بين يديه فقضى بينهما ، ومن هنا قيل : العلم يسعى إليه . وفي هذا المثل حكاية ساقها الدميري في الضب ، من حياة الحيوان ، في مجيء حيوانين للضب في محله ، وقولهما له : اخرج إلينا يا أبا حسل ، فقال : في بيته يؤتى الحكم .

### [٧٥١] حديث: « في الحركاتِ البركاتُ » .

هو في كلام السلف ، ويعارضه قولهم : الثبات نبات ، ولكن يشير إلى الأول قوله تعالى : ﴿وَمَنْ يَهَاجُرُ فَي سَبِيلُ الله يَجَدُ فَي الأَرْضُ مَرَاغَماً كَثَيْراً وَسَعَةً ﴾ . وبالجملة فهما طريقتان بحسب اختلاف الأحوال .

<sup>(</sup>٧٤٩) كشف الخفاء ٢ : ٨٨ ، والأسرار ٢٥٦ ، والتمييز ١١١ .

<sup>(</sup>٧٥٠) كشف الخفاء ٢ : ٨٨ ، والأسرار ٢٥٦ ، والتمييز ١١١ ، وأسنى المطالب ٩٦٨ ، ومجمع الأمثال ٢ : ١٧ .

<sup>(</sup>٧٥١) كشف الخفاء ٢ : ٨٩ ، والأسرار ٢٥٧ ، والتمييز ١١١ ؛ والرزق الحلال للمحاسبي بتحقيقي ، ص ٧٧ وما بعدها .

[٧٥٧] حديث : « في كُلِّ ذاتِ كبدٍ حرَّى أجرٌ » .

البخاري ، من حديث مالك ، عن سُمى ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة به مرفوعاً . وفي الباب عن سراقة .

<sup>(</sup>۷۵۲) البخاري ۳ : ۹۷ و ۱۱۲ و ۸ : ۹ ، ومسلم ۷ : ٤٤ ، وأبو داود ۳ : ۳۳ ، وابن مـاجـه ۲ : ۱۲۱۵ ، ومسند القضاعي ۲۰ ، وشرحه ۱۳۲ ، وفيض القدير ٤ : ٤٥٨ .

### حرف القاف

[٧٥٣] حديث: « قاتـلُ الحسينِ في تابوتٍ من نارٍ ، عليه نصفُ عذابِ أَهْلِ الدنيا » .

قال شیخنا : قد ورد عن علی رفعه ، من طریق واهی .

[٧٥٤] حديث: « القاصُ ينتظرُ المقتَ ، والمستمعُ إليه ينتظرُ الرحمةَ » .

الطبراني ، والقضاعي ؛ من حديث الثوري ، عن مجاهد عن العبادلة به مرفوعا ، وفيه : « التاجر ينتظر الرزق ، والمحتكر ينتظر اللعنة ، والنائحة ومن حولها من امرأة مستمعة عليهن لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » .

[٧٥٥] حديث: « قاض في الجنة » ، في: القضاة ثلاثة .

[٧٥٦] حديث : « قال لي جبريل : قال الله تعالى : إني قتلتُ بدم

<sup>(</sup>٧٥٣) كشف الخفاء ٢ : ٩١ ، والتمييز ١١١ .

<sup>(</sup>٧٥٤) مسند القضاعي ٥٩ ، والشرح ٢٩١ ، وفيض القدير ٤ : ٥٣٢ ، وكشف الخفاء ٢ : ٩٦ ، وضعيف الجامع ٤١٣٢ ، والباعث على الخلاص رقم ٢١ ، ومجمع الزوائد ١ : ١٩١ ، والأسرار ٦٨ ، والتمييز ١١١ ، والموضوعات ٢ : ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٧٥٦) كشف الخفاء ٢ : ٩٨ ، والتمييز ١١١ .

يحيى بن زكريا سبعين ألفا ، وإنّي قاتل بدم الحسين بن علي سبعين ألفا وسبعين ألفا » .

الحاكم في المستدرك ، من حديث ابن عباس بأسانيد متعددة تدل على أن له أصلا ، كما قاله شيخنا .

[٧٥٧] حديث : « القبرُ أوّلُ منزل مِن مناذِل ِ الآخرةِ » .

أحمد ، والترمذي وحسنه ، وابن ماجه ، والحاكم وصححه ، وآخرون ؛ من حديث هاني مولى عثمان ، عن عثمان به مرفوعا . وفيه : أن عثمان ، كان إذا وقف على قبر ، بكى حتى تبتل لحيته . فيقال له : تذكر الجنة والنار ولا تبكي ، وتبكي من هذا ؟ ! فيقول : إن رسول الله على قال وذكره .

[٧٥٨] حـديث : « القبرُ روضةٌ مِنْ رياضِ الجنةِ ، أو حفرةٌ من حُفَرِ النَّارِ » .

الترمذي ، والطبراني ، عن أبي سعيد ، والطبراني فقط ، في ترجمة مسعود بن محمد الرملي ، من معجمه الأوسط ، عن أبي هريرة ، كالاهما به مرفوعاً . . وسند كل منهما ضعيف .

[٧٥٩] حديث: « قبرُ إسماعيل عليه الصلاة والسلام في الحِجْرِ » .

الديلمي ، عن عائشة به مرفوعا ، وسنده ضعيف .

[٧٦٠] حديث : ﴿ قِدْرةُ الشركِ لا تَعْلى » .

هو من كلمات بعضهم ، وذلك في الغالب وفي التنزيل : ﴿ لُو كَانَ فَيهما اللهِ إِلَّا اللهِ لَفُسِدنا ﴾ .

<sup>(</sup>۷۵۷) مسند أحمد ۱ : ٦٣ ، ومسند القضاعي ٥٥ و ٤٦ ، والشرح ٢٤١ ، وكشف الخفاء ٢ : ٩ ، والتمييز . ١١١ .

<sup>(</sup>٧٥٨) الترمذي ، باب ٢٦ من كتاب القيامة . وكشف الخفاء ٢ : ٩٠ ، والتمييز ١١١ .

<sup>(</sup>٧٥٩) كشف الخفاء ٢ : ٩٠ ، والتمييز ١١٢ .

<sup>(</sup>٧٦٠) وقال النجم: هو من كلام بعضهم، وليس حديثاً، وهو منتزع من قوله تعالى: ﴿ كَلَّمَا أُوقَدُوا نَاراً للحرب أطفأها الله ﴾. انظر كشف الخفاء ٢: ٩١ برقم ١٨٦٠، والتمييز ١١٢.

[٧٦١] حديث : « القدريةُ مجوسُ هذه الأمةِ » ، في : الزيدية .

[٧٦٢] حديث: «قَدَّرَ اللهُ المقاديرَ قَبْلَ أَنْ يَخُلُقَ السمواتِ والأرضَ بخمسين ألف عام ».

مسلم عن ابن عمر مرفوعا به .

[٧٦٣] حبديث: «قُدُّسَ العدسُ على لسان سبعين نبياً ، آخرُهم عيسى بنُ مريم » .

الطبراني ، من جهة محمد بن عبد الله بن علاثة ، عن ثور بن يـزيد ، عن مكحول ، عن واثلة به مرفوعا .

وأسنده أبو نعيم في المعرفة ، ومن طريقه الديلمي ، من حديث عبد الرحمن بن دلهم ، بزيادة : « إنه يرفق القلب ، ويسرع الدمع » ، وفيه : « وعليكم بالقرع ، فإنه يشد الفؤ اد ويزيد في الدماغ » ، وقال : إنه مجهول لا تعرف له صحبة .

وفي الباب عن علي بن أبي طالب ، ولا يصح من ذلك شيء ، وقد حكى الخطيب في ترجمة سلم بن سالم من تاريخه ، أن ابن المبارك سئل عنه ، فقال : ولا على لسان نبي واحد ، إنه لمؤذ منفخ ، من يحدثكم به ؟ قالوا : أسلم بن سالم ، قال : عمن ؟ قالوا : عنك ، قال : وعني أيضا . وكذا نقل عن ابن المبارك بطلانه ابن الصلاح .

قال الحافظ أبو موسى المديني في كتاب الحنَّا أيضا: إنه باطل روي بغير إسناد عن ابن عباس وواثلة ، ثم أسند إلى يوسف بن أبي طيبة ، عن ابن

<sup>(</sup>٧٦٧) صحيح مسلم ٨: ٥١ ، وأسنى المطالب ٩٨٦ ، والجامع ٦١٠٥ ، وصحيح الجامع ٢٥٦٥ ، والكشف ٢: ٩٨ ، والتمييز ١١٢ .

<sup>(</sup>٧٦٣) كشف الخفاء ٢ : ٩٢ ، والمنار ٥١ ، وتاريخ بغداد ١٤٣٠٩ ، وفتاوي النووي ١٢٧ ، والميزان ٢ : ١٥٨ و ٣ : ٢٦٦ ، وتذكرة الموضوعات ١٤٣ ، والموضوعات ٢ : ٢٩٤ ، وتنزيه الشريعة ٢ : ٢٦٦ ، واللاليء ٢ : ٢١٢ ، والفوائد للشوكاني ١٦١ ، والتمييز ١١٢ ، وفتاوي ابن تيمية ٢٧ : ٣٣ ، والدرر رقم ٣٦٦ ، والأسرار ٣١٦ و د ٢٥٨ ، والفوائد للكرمي ٩٧ ، وأسنى المطالب ٩٨٨ ، والمصنوع ٢١٢ .

ادريس ، عن الليث ، أنه ذكر العدس ، يقالوا : بارك عليه كذا وكذا نبي ، وكان الليث يركع ، فالتفت إليهم - يعني بعد فراغه - وقال : ولا نبي واحد أنه لبارد ، أنه ليؤذي . . وذكره ابن الجوزي في الموضوعات .

#### [٧٦٤] حديث : « قدّموا خياركم تزكو صلاتكم » .

الديلمي ، عن جابر به مرفوعا ، وللحاكم ، والطبراني ، بسند ضعيف ، عن مرثد بن أبي مرثد الغنوي رفعه : « إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم » ، وفي رواية للطبراني « علماؤكم فانهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم » . وللدارقطني عن ابن عباس مرفوعا : « اجعلوا أئمتكم خياركم فيما بينكم وبين ربكم » . وما وقع في الهداية للحنفية بلفظ : « من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي » فلم أقف عليه بهذا اللفظ .

### [٧٦٥] حديث : « قدِّموا قريشاً ولا تَقَدَّموها » .

الطبراني ، عن عبد الله بن السائب ؛ وأبو نعيم ، ثم الديلمي ، عن أنس ؛ وآخرون عن غيرهما ؛ كلهم به مرفوعا .

[٧٦٦] حديث: « القرآنُ غِني لا فقرَ بعده ولا غني دونه » .

أبو يعلي ، والدارقطني ؛ من حديث الأعمش ، عن يزيد الرقاشي ، عن أنس به مرفوعاً . وقال الدارقطني : رواه أبو معاوية عن الأعمش ، فجعله عن الحسن لا أنس ، مرسلاً ، وهو أشبههما بالصواب .

[٧٦٧] حديث : « القرآنُ كلامُ اللهِ غيرُ مخلوقٍ ، فمن قبال غير هذا فقد كفر » .

<sup>(</sup>٧٦٤) كشف الخفاء ٢ : ٩٣ ، والأسرار ٢٣٤ ، والتمييز ١١٢ .

<sup>(</sup>٧٦٥) كشف الخفاء ٢ : ٩٣ ، وفيض القدير ٤ : ٥١٢ ، والدرر رقم ٣٢٠ ، وصحيح الجامع الصغير أرقام ٤٢٥٨ و ٢٥٩٩ و ٢٦٠٠ ، والتمييز ١١٢ ، وأسنى المطالب ٩٩١ ، والجامع ٦١٠٨ ، وتاريخ بغداد ٢ : ٦١ .

<sup>(</sup>٧٦٦) كشف الخفاء ٢ : ٩٤ ، وفيض القدير ٤ : ٥٣٥ ، والتمييز ١١٢ ، وضعيف الجامع رقم ٤١٣٨ . (٧٦٧) كشف الخفاء ٢ : ٩٤ ، والتمييز ١١٢ ، والفوائد للكرمي ١٠٢ ، والأسرار ٥٧ و ٢٥٩ و ٤٧٩ .

الديلمي ، من حديث أبي هاشم عبد الله بن أبي سفيان الشعراني ، عن الربيع بن سليمان ، قال : ناظر الشافعي حفصا الفرد أحد غلمان بشر المريسي ، فقال في بعض كلامه القرآن : مخلوق ، فقال الشافعي : كفرت بالله العظيم ، حدثنا عبد الرازق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أنس رفعه : « القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فاقتلوه فإنه كافر » ، قال الشافعي : وحدثنا ابن عيينة ، عن الزهري وسعيد بن المسيب ، عن رافع بن خديج وحذيفة بن اليمان وعمران بن حصين ، قالوا : سمعنا رسول الله على قرأ آية ثم قال : « فمن قال غير هذا فقد كفر » . . انتهى .

والمناظرة دون الحديث وغيرهما من تأليفه ، ولكن الحديث من الوجهين ، بل ومن جميع طرقه ، باطل . والسندان مختلفان على الشافعي ، قال البيهقي في الاسماء والصفات : ونقل إلينا عن أبي الـدرداء مرفـوعا : « القـرآن كلام الله غير مخلوق » ، وروى ذلك أيضا عن معاذ وابن مسعود وجابر مرفوعا ، ولا يصح شيء من ذلك ، أسانيده مظلمة لا ينبغي أن يحتج بشيء منها ولا أن يستشهد بها. وسرد من الأدلة المرفوعة لمعنى كون القرآن كلام الله غير مخلوق ما فيه الكفاية ، وكذا ساق عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين ما فيه مقنع ، قال : وعلى هذا مضى صدر الأمة لم يختلفوا في ذلك . ثم نقل عن جعفر بن محمد الصادق فيمن قال : إنه مخلوق ـ إنه يقتل ولا يستتاب ، وكذا عن ابن المديني ومالك : إنه كافر ، زاد مالك : فاقتلوه . وعن ابن مهدي وغيره : أنه يستتاب ، فإن تاب وإلا ضربت عنقه . وقال البخاري في خلق أفعال العباد : تـواتـرت الأخبار عن رسول الله ﷺ أن القرآن كلام الله ، وأن أمر الله قبل مخلوقاته ، قال : ولم يذكر عن أحد من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم باحسان خلاف ذلك ، وهم الذين أدوا الينا الكتاب والسنة قرنا بعد قرن ، ولم يكن بين أحد من أهل العلم فيه خلاف إلى زمن مالك والثوري وحماد وفقهاء الأمصار، ومضى على ذلك من أدركناه من علماء الحرمين والعراقين والشام ومصر وخراسان . . . إلى آخر الكلام.

وأطال أبو الشيخ وغيره في كتب السنة وغيرها بذكر الأثار في ذلك ، ولكن

الاختلاف في تكفير المتأولين المخطئين من أهل الاهواء شهير ، ولبسط ذلك مع تمامه في غير هذا المحل . وروينا في جزء الفيل عن أبي بكر يحيى بن أبي طالب ، قال : من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر ، ومن زعم أن الإيمان مخلوق فهو مبتدع ، والقرآن بكل جهة غير مخلوق . وفي غيره من عمرو بن دينار ، قال : أدركت الناس منذ سبعين سنة يقولون كل شيء دون الله مخلوق ما خلا كلامه فإنه منه وإليه يعود .

[٧٦٨] حديث: « القرآنُ هو الدواءُ » .

القضاعي من حديث أبي إسحاق عاد الحارث الأعور عن علي به مرفوعا .

[٧٦٩] حديث : « قراءة سورة القلاقل أمانٌ من الفقر » .

لا أعرفه .

[ ٧٧٠] حديث : « القرضُ مرتين في عفافٍ خيرٌ من الصدقةِ مرة » .

أسنده الديلمي ، من حديث ابن مسعود ، من طريق مهند بن محمد المزنى ، عن أبيه ، قال . .

وفي الباب عن أنس كلهم به مرفوعا ، بل لابن ماجه من حديث بريدة مرفوعا : « من أنظر معسراً كان له مثل كل يوم صدقة ، ومن أنظره بعد أجله كان له بمثله في كل يوم صدقة » ، وسنده ضعيف .

ورواه أحمد ، والحاكم ، وقال : صحيح على شرط الشيخين . وأورده الغزالي في الإحياء ، بلفظ : « من أقرض دنيا إلى أجله فله بكل يوم صدقة إلى أجله ، فإذا حل الأجل فأنظره بعده فله بكل يوم مثل ذلك الدين صدقة » .

<sup>(</sup>٧٦٨) مسند القضاعي ٦ ، والشرح ٤٩ ، والقرطبي ١٠ : ٣١٦ ، وكشف الخفاء ٢ : ٩٥ ، وفيض القدير ٤ : ٣٧٠ ، وضعيف الجامع ٤١٣٩ ، والتمييز ١١٣ .

<sup>(</sup>٧٦٩) سور القلاقل هي السور المبدوء بـ « قل » ، وهي الكافرون والاخلاص والمعوذتان ، وزاد القاري خامسة وهي « قل أو حى . . » . انظر كشف الخفاء ٢ : ٩٦ برقم ١٨٧٧ ، والأسرار ٢٥٩ ، والتمييز ١١٣٣ .

<sup>(</sup>٧٧٠) ضعيف الجامع رقم ٤٠٩٠ ، وكشف الخفاء ٢ : ٩٦ ، والتمييز ١١٣ .

ولابن ماجه ، بسند ضعيف ، من حديث أنس رفعه : « رأيت على باب الجنة الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثماني عشرة » .

وقد تكلم عليه البلقيني حكما ومعنى في بعض فتاويه بما تحسن مراجعته .

[٧٧١] حديث: « القرُّ بؤس والحرُّ أذى » .

العسكري في الأمثال ، من حديث يحيى بن العلاء ، عن ابن كريب ، عن أبيه ، عن ابن كريب ، عن أبيه ، عن ابن عباس . ومن حديث هشام بن يوسف ، عن حكيم بن محمد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ؛ كلاهما مرفوعا به . وقال : البؤس عن العرب الشقاء ، وحديث « الشتاء ربيع المؤمن » أصح .

[٧٧٢] حديث: « قصّ الأظفار ».

لم يثبت في كيفيته ولا في تعيين يوم لـه عن النبي ﷺ شيء . وما يعـزى من النـظم في ذلك لعلي رضي الله عنهما . وقد أفردت لذلك مع بيان الآثار الواردة فيه جزأ .

[٧٧٣] حديث: « القضاةُ ثلاثةٌ: قاضيان في النّارِ، وقاضِ في الجنة، قاض ِ تَضَى وهـو لا يعلم قضَى بغير حقٍ وهـو لا يعلم فاهلك حقوقَ الناسِ فذاك في النار، وقاضٍ قَضَى بحق فذاك في الجنة ».

أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، والطبراني واللفظ له ؛ من حديث ابن بريدة ، عن أبيه به مرفوعا ؛ وصححه ، والحاكم وغيره ، وأفرد شيخنا طرقه . وهو عند الطبراني وغيره عن ابن عمر ، وعند البيهقي عن علي مرفوعا ، وحكمه الرفع ، وهي مبينة عند شيخنا في الجزء المشار إليه .

<sup>(</sup>۷۷۱) كشف الخفاء ۲ : ۹۳ ، والتمييز ۱۱۳ .

<sup>(</sup>٧٧٢) الأسرار ٢٥٩ ، وكشف الخفاء ٢ : ٩٦ ، والتمييز ١١٣ .

<sup>(</sup>۷۷۳) سنن أبي داود ۳ : ۲۹۹ و ۳۵۷۳ ، وابن مــاجه ۲۳۱۵ ، والمستــدرك ٤ : ٩٠ ، والبيهقي ١٠ : ١٧٨ ، وجمع الزوائد ٤ : ١٨ ـ ٨٨ ، ومجمع الزوائد ٤ : ١٩٨ ، ومجمع الزوائد ٤ : ١٩٨ ، ومبرح أدب القاضي للماوردي ١ : ١٢٨ .

[ ٧٧٤] حديث : « قطع السَّدْر » .

أبو داود ، والبيهقي ، في سننيهما ؛ من حديث سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم ، عن عبد الله بن حُبْشي رضي الله عنه رفعه : « من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار » .

وفي الباب المرفوع عن جابر بلفظه ، وعن عائشة بلفظ : « إن الذين يقطعون السدر يصبون في النار على رؤ وسهم صبا » ، وعن علي بلفظ : « لعن الله قاطع السدر » ، وعن عمر بن أوس الثقفي بلفظ : « من قطع السدر إلا من زرع صب الله عليه العذاب صبا » ، وعن عروة بن الزبير مرسلا بلفظ عائشة ؛ أخرجها كلها البيهقي ، وقال عقبها : ومنقطع وضعيف إلا الأول ، مع أني لا أدري سمعه سعيد من ابن حبشي أم لا ؟ قال : وروي بإسناد آخر موصولا . ثم ساقه من حديث بهر بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده رفعه : « السدر يصوب الله رأسه في النار » .

ولأبي داود في سننه ، من حديث حسان بن ابراهيم ، سألت هشام بن عروة عن قطع السدر وهو مستند إلى قصر عروة ، فقال : ترى هذه الأبواب والمصاريع ، إنما هي من سدرة عروة ، كان عروة يقطعه من أرضه ، وقال : لا بأس به ، زاد في رواية : يا عراقي جئتني ببدعة ، قال : فقلت : إنما البدعة من قبلكم سمعت من يقول بمكة : لعن رسول الله على من قطع السدر .

وأشار البيهقي إلى اختصاصها إن صحت ، وقال : قال أبو داود يعني من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له فيهما ، ونحوه قول المزني : وجهه أن يكون على سئل عمن هجم على قطع سدرة لقوم ليتيم أو لمن حرم الله عليه أن يقطع عليه ، فتحامل عليه فقطعه ، يعني فأجاب بما قاله فسمع بعض من حضر الجواب ولم يسمع المسألة ، ويتأيد الحمل يكون عروة أحد رواة النهي كان يقطعه من أرضه ، وقد قال أبو ثور : سألت الشافعي عن قطع السدر ، فقال : لا بأس به ، قد روي عن النبي على أنه

<sup>(</sup>٧٧٤) أبو داود ، باب ١٥٩ من كتاب الأدب . وكشف الخفاء ٢ : ٩٧ ، والتمييز ١١٣ .

قال: سألت الشافعي عن قطع السدر، وكذا احتج المزني بما احتج به الشافعي من اجازة النبي على غسل الميت بالسدر، وأنه لو كان حراما لم يجز الانتفاع به، والورق من السدر كالغصن؛ فقد سوى النبي على فيما حرم قطعه من شجرة الحرم بين ورقه وغيره، فلما لم أر أحدا يمنع من ورق السدر دل على جواز قطع السدر.

قلت: وقد ثبت من حديث جرير ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رفعه: مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق ، فقال: لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فادخل الجنة . ومن حديث الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة رفعه: «لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس » . ومن حديث أبي رافع عن أبي هريرة رفعه: «إن شجرة كانت تؤذي المسلمين فجاء رجل فقطعها فدخل الجنة » ، إلى غيرها مما ورد في عزل الأذى عن طريق المسلمين مما يتأيد به التأويل ، والله الموفق .

[٧٧٥] حديث : « قلبُ المؤمن حُلْق يحبُّ الحلاوة » .

البيهقي في المطاعم من الشعب ، والديلمي ؛ عن أبي أمامة ، وابن الجوزي في الموضوعات عن أبي موسى .

وعند الديلمي أيضا عن علي رفعه أيضا: «المؤمن حلو يحب الحلاوة ، ومن حرمها على نفسه فقد عصى الله ورسوله ، لا تحرموا نعمة الله والطيبات على أنفسكم ، وكلوا واشربوا واسكروا ، فإن لم تفعلوا لزمتكم عقوبة الله عز وجل » . وهو واه ، لكن ثبت أن النبي على كان يحب الحلواء والعسل ، وكذا يروى من حديث أنس رفعه : « من لقم أخاه المؤمن لقمة حلواء لا يرجو بها ثناء ، ولا يخاف بها من شره ، ولا يريد بها الا وجهه ، صرف الله عنه بها مرارة الموقف يوم القيامة » . رواه ابن ماجه ، والطبراني ، وأبو الشيخ ، وآخرون ؛ وهو ضعيف .

<sup>(</sup>۷۷۰) أسنى المطالب ٩٩٧ ، وتاريخ بغداد ٣ : ١١٣ ، والجامع ٦١٤٧ ، وكشف الخفاء ٢ : ٩٩ ، والموضوعات ٣ : ١٩ ، وضعيف الجامع ٤ : ١٧٤ . اللآليء ٢ : ٢٣٨ ، والأسرار ٢٦١ ، والدرررقم ٣٢٧ ، وتنزيه الشريعة ٢ : ٢٥٣ ، والتمييز ١١٤ .

[٧٧٦] حديث: « القلبُ بيتُ الربِّ ».

ليس له أصل في المرفوع ، والقلب بيت الإيمان ومعرفته ومحبته .

[٧٧٧] حديث: « قلةُ العيالِ أحدُ اليسارين ، وكثرتُهم أحدُ الفقرين » .

القضاعي عن علي ، والديلمي عن عبد الله بن عمر وابن هـ لال المزنى ، كلاهما بالشطر الأول مرفوعا ، بسندين ضعيفين ، واللفظ بتمامه في الإحياء .

[٧٧٨] حديث : « قُل الحقُّ وإن كان مُرًّا » .

أحمد عن أبي ذربه مرفوعا .

وفي الباب عن جابر مرفوعا: « ما من صدقة أفضل من قول الحق » . وقيل : إنه عن أبي هريرة مرفوعا أيضا ولفظه : « ما من صدقة أحب إلى الله من قول الحق » . أخرجهما البيهقي .

وشواهد هذا المعنى كثيرة ، وكذا على الألسنة : قبل الحق ولو على نفسك . وإليه يشير قول على : ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قُوامِينَ بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ﴾ .

[٧٧٩] حديث : « القناعةُ مالُ لا ينفدُ وكنزُ لا يفني » .

الطبراني في الأوسط ، والعسكري ؛ من حديث المنكدر بن محمد بن المنكدر ، عن أبيه ، عن جابر . والقضاعي بدون : « وكنز لا يفنى » عن أنس ، وكذا ليست الجملة عند العسكري .

<sup>(</sup>٧٧٦) كشف الخفاء ٢ : ٩٩ ، والذيل ٢٠٣ ، وتذكرة الموضوعات ٣٠ ، وأحاديث القصاص ٦٩ ، والفوائد للكرمي ، والتمييز ١١٤ ، والأسرار ٢٦٠ ، والدرر رقم ٣١٧ .

<sup>(</sup>۷۷۷) كشف الخفاء ۲ : ۱۰۰ ، والتمييز ۱۱٤ .

<sup>(</sup>۷۷۸) كشف الخفاء ۲ : ۱۰۰ ، والدرر رقم ۳۱۹ ، والتمييز ۱۱۶ ، والحلية ۱ : ۱٦٨ ، وأسنى المطالب ۱۰۰۰ ، ومسند القضاعي ۱۱۶ ، والشرح ۵۰۹ .

<sup>(</sup>۷۷۹) كشف الخفاء ٢ : ٢٠٢ ، وفيض القدير ٣ : ٥٣٩ ، والتمييز ١١٤ ، وضعيف الجامع رقم ١١٤٤ ، ومسند القضاعي ١٢ ، وشرحه ٨٦ .

وفي القناعة أحاديث كثيرة ، منها حديث ابن عمر مرفوعا : « قـد أفلح من أسلم ، ورزق كفافا ، وقنعه الله بما أتاه » .

وقال بشر بن الحارث: لولم يكن في القنُوع إلا التمتع بالعز، لكفى صاحبه.

وقال بعض الحكماء: انتقم من حرصك بالقناعة ، كما تنتقم من عدوك بالقصاص .

ولن ترى قانعا ـ ما عاش ـ مفتقرا

ما ضاع عرف وإن أوليته حجرا

فعندي بأخلاقي كنوز من الذهب

وأن يُجمُّل الإنسان ما عاش في الطلب

يرجو جداه لحظه شزرا

وكان من دعائه ﷺ : « اللهم قنعني بما رزقني وبارك لي فيه » .

وقال الشاعر :

ما ذاق طعم الغنى من لا قنوع له والعرف من يأته يحمد مغبته

وقال غيره:

تسربلت أخلاقي قنوعا وعفة فلم أر خصبا كالقنوع لأهله

وقال آخر :

وإذا استكان لذي الغنى ضَرِع إِن القناعة فاعلمنَّ غني

ة فاعلمنَّ غنى والحرص يورث أهله الفقرا . .

وعن علي في قوله: ﴿ فلنحيينه حياة طيبة ﴾ ، قال: القناعة ، وكذا قال الأسود: إنها الرضى والقناعة ، وعن سعيد بن جبير ، قال: لا نحوجه إلى أحد.

<sup>(</sup>٧٨٠) كشف الخفاء ٢ : ١٠٣ ، وفيض القديس ٤ : ٥٢٨ ، والدرر رقم ٣٢٤ ، والميزان ١ : ٤٤٧ ، والذهبي في الميزان ٤ : ٣٨٣ ، والتمييز ١١٤ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٤٢٨٩ ، والمعجم الصغير ١ : ٣٥ ، وأسنى المطالب ١٠٠١ ، والروض النضير ٧٨٦ ، والجامع ٦٥١٨ .

البخاري في تاريخه ، وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند ، والطبراني ؛ من طريق هارون بن دينار أبي المغيرة العجلي البصري ، حدثني أبي قال : كنت على باب الحسن ، فخرج رجل من الصحابة ، وهو ميمون بن سنباذ ، فقال لى : يا أبا المغيرة ، سمعت رسول الله على يقول : فذكره .

وأخرجه ابن السكن ، من رواية يحيى بن راشد ، عن هارون بن دينار العجلي ، حدثني أبي ، قال : كنت عند الحسن ، فلما خرجت من عنده لقيني رجل من أصحاب النبي على ، يقال له ميمون بن سنباذ ، فقال : يا أبا المغيرة فذكره .

وأخرجه ابن منده من هذا الوجه ، وقال في سياقه : عن أبيه ، سمعت النبي على . . وقد استنكره بعض الأئمة ، وقال : هارون وأبو مجهولان ، وقال ابن عبد البر : ليس إسناد حديثه بالقائم .

لكن قد أخرجه أبو نعيم ، من طريق خليفة بن خياط ، عن معتمر بن سليمان ، عن أبيه ، قال : كنا على باب الحسن ، فخرج علينا رجل من أصحاب النبي على ، يقال له ميمون بن سنباذ ، فذكر الحديث بلفظ : «ملاك هذه الأمة بشرارها » .

وأخرجه ابن عدي في الكامل ، من طريق عبد الخالق بن زيد بن وأقد ، عن ميمون به .

ويتأيد بحديث : « إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » ، وكذا بحديث : «إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم » .

[٧٨١] حديث : « قوتوا طعامكم » ، في : كيلوا .

[٧٨٢] حديث : « القوتُ لمن يموتُ كثيرٌ » ، في : ارض من الدنيا .

[٧٨٣] حديث : « قُومُوا إلى سيدِكُم » .

<sup>(</sup>۷۸۳) البخاري ٥ : ٩٣ ، وأبو داود ٤ : ٤٨٠ ، وكشف الحفاء ٢ : ١٠٣ ، والتحفة للحبار كفوري ٤ : ٧ ، ومجمع الزوائد ٦ : ١٢٨ ، والتمييز ١١٥ ، ومسند أحمد ٢ : ٢٧ و ٦ : ١٤١ ، والأحماديث الصحيحة حديث رقم ٢٧ ، وفتح الباري ١١ : ٤٣ ، وأبو يعلى في مسنده (ق ٧٧ / ٧)

متفق عليه ، عن أبي سعيد به مرفوعا .

] ٧٨٤] حديث : « قيدها وتوكل » ، في اعقلها .

[٧٨٥] حديث : « قيدوا العلم بالكتابِ » ، في : استعن بيمينك .

[٧٨٦] حديث: « قيلوا فإنَّ الشياطينَ لا تقيلُ » ، في : استعينوا بطعام السحر .

|   |  | , |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
| · |  |   |  |

# حرف الكاف

[٧٨٧] حديث: «كَادَ الحسدُ أن يغلبَ القدرَ »، في: الحديث الآتي بعد حديث.

[٧٨٨] حديث : «كَادَ الحليمُ أن يكونَ نبياً » .

الديلمي عن أنس به مرفوعاً .

[٧٨٩] حديث : «كَادَ الفقرُ أنْ يكونَ كُفْراً » .

أحمد بن منيع ، من طريق يزيد الرقاشي ، عن الحسن أن أنس به مرفوعاً ، بزيادة : « وكاد الحسد أن يسبق القدر » .

وهـوعند أبي نعيم في الحليـة ، وأبي مسلم الكشي في سننـه ، وأبي علي بن السكن في مصنفه ، والبيهقي في الشعب ، وابن عدي في الكامل ؛ من طريق يزيد ، عن أنس بلا شـك ، وفي لفظ عند أكثرهم «أن يغلب » بدل «أن يسبق » . ويزيد ضعيف .

<sup>(</sup>۷۸۸) كشف الخفاء ۲ : ۱۰۷ ، وضعيف الجامع رقم ۱۹۱۱ ، والتمييز ۱۱۰ ، وتاريخ بغداد ٥ : ٣١١ . (۷۸۹) أسنى المطالب ۱۰۲۷ ، والضعيفة ٤٠٨٠ ، والمشكاة ٥٠٥١ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٠٧ ، وضعيف الجامع رقم ٤١٥٢ ، والتمييز ١١٥ ، والحلية ٣ : ٥٣ و ١٠٩ و ٨ : ٢٥٣ ، والجامع ٦١٩٩ ، ومسند القضاعي ١٠٠ ، والشرح ٤٤٣ ، وفيض القدير ٤ : ٥٤٢ .

ورواه الطبراني ، من طريق عمرو بن عثمان الكلابي ، عن عيسى بن يونس ، عن سليمان التيمي ، عن أنس مرفوعاً ، ولفظه : « كاد الحسد أن يسبق القدر ، وكادت الحاجة أن تكون كفراً » . وفيه ضعف أيضاً .

وفي ترجمة عكرمة من الحلية : أن لقمان قاله لابنه : قد ذقت المرار فليس شيء أمر من الفقر .

وللنسائي ، وصححه ابن حبان ؛ من جهة أبي الهيثم ، عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً : أنه كان يقول : « اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر » ، فقال رجل : ويعتدلان ؟ قال : « نعم » . وهذا أصحها . وما قبله من المرفوع ضعيف الإسناد ، قال العسكري : ولا تكاد العرب تجمع بين كاد وأن ، وبذلك نزل القرآن ، ولكن كذا يرويه أصحاب الحديث .

[٧٩٠] حديث : « كَأَنَّكَ بالدنيا ولم تَكُنْ ، وبالآخرةِ ولم تزل » .

هو عند أبي نعيم من جهة عمر بن عبد العزيز .

[٧٩١] حديث : « كَأَنَّكَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ وحُنَيْن » .

هو كلام يقال لمن يتسامح أو يتساهل ونحو ذلك ، لقوله ﷺ : « ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم ، فقد غفرت لكم » ، ولكنه لم يرد في أهل حنين ذلك ، مع مزيد التفاوت بينهما في المسافة ، فحنين من نواحي عرفة وبدر معروفة .

[٧٩٢] حديث : « كان وضوؤه لا يبلُ الثرى » .

<sup>(</sup>٧٩٠) كشف الخفاء ٢ : ١٧٨ ، والزهد لأحمد ٢٤٣ ، والتمييز ١١٥ ، والنحو الوافي ١ : ٤٦٠ ، والأسرار ٢٦٢ ، وحاشية الصبّان على الأشموني ١ : ٢١٦ ، والحلية ٧ : ٢٧٣ ، وشرح الكافية ٢ : ٣٤٦ ، و الإحياء ٣ : ٢٠٥ ، وشرح بانت سعاد ٣١ ، ومغني اللبيب ١ : ١٩٢ ، والأشباه والنظائر ٤ : ١٠ و و الإحياء ٣ : ٢٠٥ ، وأسنى المطالب ٢٠٣ ، والمصنوع ٢١٩ ، وذيل الموضوعات ٢١٣ .

<sup>(</sup>٧٩١) كشف الخفاء ٢ : ١٢٨ ، والأسرار ٢٦٣ ، والتمييز ١١٥ .

<sup>(</sup>٧٩٢) أبو داؤد ١ : ١٧٨ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٣٢ ، والتمييز ١١٥ ، والدرر رقم ٣٢٥ .

أبو داود من حديث ذي مخْبَرْ : أنه ﷺ توضأ وضوءاً لم يبل منه التراب . [۷۹۳] حديث : «كَبِّر كَبِّر ﴾ .

متفق عليه ، من حديث بشربن المفضل ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشربن يسار ، عن سهل بن أبي حثمة ، قال : انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود بن زيد إلى خيبر ، وهو يومئذ صلح ، فتفرقا ، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلاً فدفنه ، ثم قدم المدينة ، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ، يعني أخا المقتول ، وحويصة ومحيصة ابنا مسعود وهما ابنا عمهما ، إلى النبي على ، فذهب عبد الرحمن يتكلم وهو أحدث القوم فقال : «كبر كبر » ، فسكت فتكلما ، الحديث بلفظ البخاري .

وهو عند مسلم أيضاً ، من طريق بشر بن عمرو ، سمعت مالكاً ، حدثني أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل ، عن سهل بن أبي حثمة ، وفيه : ثم أقبل محيصة وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل ، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر ، فقال رسول الله على له : «كبر كبر » ، يريد السن ، فتكلم حويصة ، ثم تكلم محيصة . الحديث .

والأحاديث في فضل الكبر كثيرة ، كحديث : «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ، ويعرف حق كبيرنا » ، وفي أخر : «ويجل كبيرنا » ، وفي آخر : «ويوقر كبيرنا » ، وكحديث : «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم » ، وكحديث : «ما أكرم شاب شيخاً لسنه ، إلا قيض الله له في سنه من يكرمه » .

وأوصى قيس بن عاصم عند موته بنيه ، فقال : اتقوا الله ، وسودوا أكبركم ، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا آباهم ، وإذا سودوا أصغرهم أذرى بهم ذلك في أكفائهم . . . إلى غير ذلك مما لا نطيل به .

<sup>(</sup>۷۹۳) البخاري ٤ : ٨٠ و ٨ : ٢٩ ، ومسلم ٥ : ١٠٠ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٠٤ ، والتمييز ١١٦ ، والدرر رقم ٣٣٦ ، وأسنى المطالب ١٠٦٨ ، والجامع ٦٢١٣ ، وصحيح الجامع ٤٣٤٧ ، والمشكاة ٣٥٣١ .

ويحكى عن ليث بن أبي سليم أنه قال : كنت أمشي مع طلحة بن مصرف فتقدمنى ، وقال : والله لو علمت أنك أكبر منى بيوم ما تقدمتك .

وقد ترجم البخاري في الأدب المفرد: إذا لم يتكلم الكبير، هل للأصغر أن يتكلم ؟ وساق حديث ابن عمر: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، وأنه منعه من الإعلام بما وقع في نفسه من كونها النخلة وجود أبي بكر وعمر وسكوتهما، وقال له أبوه: لو قلتها كان أحب إليّ من كذا وكذا، قال: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت.

وكل هذا لا يمنع التنويه بفضيلة الصغير ؛ ففي الصحيح عن ابن عباس قال : كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر ، فكأن بعضهم وجد في نفسه ، فقال : لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه ممن علمتم ، وفي لفظ : من حيث علمتم . فدعاهم ذات يوم ، فأدخله معهم ، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم . وذكر الحديث في (إذا جاء نصر الله والفتح) .

[٧٩٤] حديث : « الكبرياءُ ردائي ، والعظمةُ إزاري ؛ فمن نازعني واحداً منهما ألقيتُهُ في النّار » .

مسلم ، وابن حبان ، في صحيحيهما ، وأبو داود ، وابن ماجه ، كلهم عن أبي هريرة مرفوعاً : «يقول الله » والباقي نحوه ، لفظ ابن ماجه : « في جهنم » ، وأبي داود «قذفته في النار » ؛ ومسلم : «عذبته » ، وقال : رداؤ ه وإزاره بالغيبة ، وزاد مع أبي هريرة أبا سعيد .

ورواه الحاكم في مستدركه من وجه آخر بلفظ : « قصمته » وبدون ذكر العظمة ، وقال : صحيح على شرط مسلم .

وممن أخرجه بلفظ الترجمة القضاعي في مسنده ، من حديث عطاء بن السائب ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، بزيادة : « يقول الله » .

<sup>(</sup>٧٨٩٤) مسلم ٨ : ٣٦ ، وابن ماجه ٢ : ١٣٩٧ ، وأبو داود ٤ : ٨٤ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٠٦ ، وشرح النووي ١٠٦ : ١٠٣ ، والتمييز ١١٦ ، ومسند القضاعي ٢٢٩ ، والشرح ٩٦٤ ، والمجازات النبوية ٣١٧ .

وللحكيم الترمذي عن أنس رفعه بلفظ : « يقول الله عز وجل : لي العظمة والكبرياء والفخر والقدر سري فمن نازعني واحدة منهن كببته في النار » .

[٧٩٥] حديث: «كثرة الضحك تُميتُ القلبَ ».

القضاعي ، من حديث برد بن سنان ، عن مكحول ، عن وائلة ، عن أبي هريرة به مرفوعاً .

وللعسكري ، من حديث جعفر بن سليمان ، عن أبي طارق ، عن الحسن ، عن أبي هريرة رفعه : « أتق المحارم تكن أعبد الناس ، وأرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس ، وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً ، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماً ، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب » .

وهو عند ابن ماجه ، عن أبي هريرة ، بلفظ : « لا تكثروا الضحك ؛ فـإن كثرة الضحك تميت القلب » .

وللديلمي ، من حديث ابسراهيم بن أبي عبلة ، عن السوليد بن عبسد الرحمن ، عن جبير بن نفير ، عن عند الله بن عمرو مرفوعاً : «عليكم بصلاة الليل ولو ركعة واحدة ؛ فإن صلاة الليل منهاة عن الإثم ، وتطفي غضب الرب تبارك وتعالى ، وتدفع عن أهلها حر الناريوم القيامة . وإن أبغض الخلق إلى الله ثلاثة : الرجل يكثر النوم بالنهار ولم يصل من الليل شيئاً ، والرجل يكثر الأكل ولا يسمي الله على طعامه ولا يحمده ، والرجل يكثر الضحك من غير عجب ؛ فإن كثرة الضحك من غير عجب ؛

وللطبراني ، وابن لال ؛ من حديث أبي ذر أنه على قال له : «يا أبا ذر ، أوصيك بتقوى الله » ، وذكر حديثاً طويلاً فيه : «وإياك وكثرة الضحك ، وعليك بالصمت » ، زاد في رواية عند غيرهما : «قول جبريل : ما ضحكت منذ خلقت جهنم » .

<sup>(</sup>٧٩٥) مسند القضاعي ٢٠ ، وشرحه ١٣١ ، وكنوز الحقائق ١١١ ، وابن ماجه ٢ ٪ ١٤٠٣ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٠٦ ، وصحيح الجامع الصغير ٦ : ١٧٩ ، والأدب المفرد ٤٠ ، والتمييز ١١٦ .

وسبق في : « أكثروا ذكر هادم اللذات » أنه ﷺ قاله لقوم مر بهم وهم يضحكون ويمرحون .

وسيأتي في : من كثر كلامه قول عمر : من كثر ضحكه قلت هيبته .

وقال عبد الله بن ثعلبة : أتضحك ولعل كفنك قد خرج من القصار وأنت لا تدري .

وقال يحيى بن أبي كثير: قال سليمان بن داود عليهما السلام لابنه: يا بني ، لا تكثر الغيرة على أهلك ، فترمى بالشر من أجلك وإن كانت برية ، ولا تكثر الضحك ؛ فإن كثرة الضحك تسخف فؤاد الرجل الحليم ؛ قال : وعليك بالخشية ؛ فإنها غاية كل شيء .

وعن بشر بن الحارث الحافي : أنه قال لرجل ضحك عنده : احذر يا ابن أخى لا يؤ اخذك الله على هذه .

وقال محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله تعالى : ﴿ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ﴾ ، قال : الصغيرة هي الضحك .

أوردها كلها البيهقي .

ومن كلماتهم : الضحك بلا سبب من قلة الأدب .

#### ولبعضهم:

كلما ابديت مباحث قابلني بالضحك والقهقهة إن كان ضحك المرء من فقهه فالذيب في الصحراء ما أفقهه

[٧٩٦] حديث: « الكذبُ مجانبُ للإيمانِ » .

ابن عدي ، من طريق اسماعيل بن أبي حالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن أبي بكر به مرفوعاً . . ولفظه : « إياكم والكذب ، فإنه مجانب للإيمان » ،

<sup>(</sup>٧٩٦) كشف الخفاء ٢ : ١٠٨ ، والتمييز ١١٦ ، ومسند القضاعي ١٠١ ، والشرح ٤٤٥ ، وفيض القدير ٦ : ٢٦٢ .

قال الدارقطني في العلل: رفعه يحيى بن عبد الملك وجعفر الأحمر وعمرو بن شابت عن اسماعيل، ووقف بعضهم، وهو أصح، وروي عن أبي أسامة ويزيد بن هارون عنه أيضاً مرفوعاً، ولا يثبت عنهما، والموقوف عند أحمد وابن أبي شيبة في الأدب كلاهما عن وكيع عن اسماعيل، وابن المبارك في الزهد عن اسماعيل كذلك.

ولمالك في الموطأ عن صفوان بن سليم مرسلاً أو معضلاً ، قيل : يا رسول الله ، المؤمن يكون جباناً ، قال : « نعم » ، قيل : يكون بخيلاً ؟ قال : « لا » .

ولابن عبد البر في التمهيد ، عن عبد الله بن جراد : أنه سأل النبي ﷺ هل يزني المؤمن ؟ قال : « قد يكون من ذلك » ، قال : « لا » . « لا » .

ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت مقتصراً على الكذب ، وجعل السائل أبا الدرداء .

ولابن أبي الدنيا في الصمت ، عن حسان بن عطية ، قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا تجد المؤمن كذاباً .

ونحوه ما للبزار وأبي يعلي في مسنديهما ، عن سعد بن أبي وقاص رفعه : « يطبع المؤمن على كل خلة غير الخيانة والكذب » .

وفي الباب: عن ابن عمر ، وابن مسعود ، وأبي أمامة ، وآخرين . . وأمثلها حديث سعد ، لكن ضعف البيهقي رفعه ، وقال الدارقطني : الموقوف أشبه بالصواب . انتهى . ومع ذلك فهو مما يحكم له بالرفع على الصحيح لكونه مما لا مجال للرأي فيه .

[٧٩٧] حديث: « كَرَمُ الكتابِ حَتْمُهُ ».

<sup>(</sup>۷۹۷) مسند القضاعي ص ۸ ، وشرحه ۲۲ ، وفيض القدير ۱ : ۵۰ ، وكشف الخفاء ۲ : ۱۰۹ ، والتمييز ۱۱۲ .

القضاعي ، من حديث محمد بن مروان السدي الصغير ، عن الكلبي محمد بن السائب ، عن أبي صالح مولى أم هاني ، عن ابن عباس مرفوعاً بهذا بزيادة : وهو قوله تعالى : ﴿ إِنِّي أَلْقِي إِلَى كتاب كريم ﴾ . ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط ، بل رواه أيضاً من حديث السدي أيضاً ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس . والسدي راويه من الوجهين متروك .

[٧٩٨] حديث : « كرمُ المرءِ دينُهُ ، ومروءتُهُ عَقْلُهُ ، وحَسَبُهُ خُلُقُـهُ » .

أبو يعلي ، والعسكري ، والقضاعي ، من حديث مسلم بن خالد الزنجي ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة به مرفوعاً .

وأورده شيخنا في زوائد تلخيصه لمسند الفردوسي بلفظ : « حسب المرء دينه ، ومروءته خلقه » ، ولم يذكر صحابيه ولا عزاه .

وهو في الموطأ عن عمر من قوله . وكذا هو عند العسكري ، من حديث حسان بن فائد ، عن عمر ، أنه قال : الكرم التقوى ، والحسب المال ، لست بخير من فارسى ولا نبطى إلا بتقوى .

وعنده أيضا ، من حديث محمد بن سلام ، قال : بينما عمر بن الخطاب يمشي ورجل يخطر بين يديه ، ويقول : أنا ابن بطحاء مكة كديِّها فكداها ، فقال عمر : إن يكن لك دين فلك كرم ، وإن يكن لك عقل فلك مروءة ، وإن يكن لك مال فلك شرف ، وإلا فأنت والحمار سواء . وقد ذكر الخرائطي في أول باب من مكارمه \_ أثر عمر .

[٧٩٩] حديث: « الكريمُ إذا قَدَرَ عَفَا ».

البيهقي في الشعب ، من حمديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : قال أعرابي : يا رسول الله ، من

<sup>(</sup>٧٩٨) مسند القضاعي ٣٤ ، وشرحه ١٨٦ ، وفيض القدير ٤ : ٥٥٠ ، وكشف الخفاء ٢ : ٩ . ١٠٩ ، والتمييز ١١٦ .

<sup>(</sup>٧٩٩) كشف الخفاء ٢ : ١٠٩ ، والتمييز ١١٦ ، والميزان ٤ : ١٠٢ .

يحاسب الخلق يوم القيامة ؟ قال : « الله » قال : نجونا ورب الكعبة ! قال : « وكيف ؟ » قال : لأن الكريم ـ وذكره . وقال : إن محمد بن زكريا الغلابي تفرد به عن عبيد الله بن محمد بن عائشة ، والغلابي متروك ، ويشبه أن يكون موضوعا ، ولكنه مشهور ، يعني عن الزهاد ونحوهم ، وأنا أبرأ من عهدته . وأسند عن أبي سيف الزاهد أنه : قال ما نحب أن يلي حسابنا غير الله ؛ لأن الكريم يجاوز . ومن طريق الثوري ، قال : ما أحب أن حسابي جعل إلى والدي ؛ ربى خير لي من والدي .

[ ٨٠٠] حديث : « الكريمُ حبيبُ اللهِ ولو كان فاسقاً » .

في : السخي ، وانه لا أصل له .

[ ٨٠١] حديث: «كسبُ الحلال ِ فريضةٌ بعد الفريضةِ ».

الطبراني ، والبيهقي في الشعب ، والقضاعي ؛ من جهة عباد بن كثير ، عن الشوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن ابن مسعود به مرفوعا . . وقال البيهقي : تفرد به عباد ، وهو ضعيف . قال أبو أحمد الفرّا : سمعت يحيى بن يحيى يسأل عن حديث عباد في الكسب ، فإذا انتهى إلى رسول الله على قال : إن كان قاله .

وله شواهد ، منها عن ابن مسعود مرفوعا ، أخرجه الطبراني ؛ وعن أنس رفعه ، ولفظه : « طلب الحلال واجب على كل مسلم » ، أخرجه الطبراني في الأوسط ، والديلمي . وعن ابن عباس مرفوعاً : « طلب الحلال جهاد » ، رواه القضاعي ، من حديث محمد بن الفضل ، عن ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد ، عنه . وهو عند أبي نعيم في الحلية ، ومن طريقه الديلمي ، عن ابن عمر . وبعضها يؤكد بعضا ، لا سيما وشواهدها كثيرة .

<sup>(</sup>۸۰۱) كشف الخفاء ٢ : ١١٠ ، والتمييز ١١٧ ، وأسنى المطالب ٨٥٧ ، والمشكاة ٢٧٨١ ، والجامع ٥٢٧ ، والجامع ٢٧٥ ، وضعيف الجامع ٣٦٢٢ ، ومسند القضاعي ٢٧ ، وشرحه ١٣٩٩ ، وفيض القدير ٤ : ٢٧٠ ، وإذا أردت أخي القارىء مزيداً من التفاصيل حول الكسب الحلال ، فلك أم ترجع إلى كتاب « الرزق الحلال وحقيقة التوكل على الله » للمحاسبي ، من دراستي وتحقيقي ، وهو من إصدار مكتبة القرآن .

# [٨٠٢] حديث: « كَسْرُ عَظْمِ الميتِ ككسرِ عَظْم الحيّ » .

أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والبيهقي ؛ من حديث عائشة به مرفوعاً . وحسنه ابن القطان ، وقال ابن دقيق العيد : إنه على شرط مسلم . ورواه الدارقطني من وجه آخر عنها ، وزاد « في الإثم » ، وفي رواية : يعني في الاثم . وذكره مالك في الموطأ بلاغا عن عائشة موقوفا . ورواه ابن ماجه من حديث أم سلمة .

#### [٨٠٣] حديث: «كفارةُ الذنبِ النّدامةُ ».

الطبراني ، والقضاعي ؛ من حديث عمرو بن مالك النكري ، عن أبي الجوزاء ، عن ابن عباس به مرفوعا . وكذا أسنده الديلمي من جهة الحاكم .

#### [ ٨٠٤] حديث : «كفارةُ من اغتبته أنْ تستغفرَ له » .

الحارث بن أبي أسامة في مسنده ، والخرائطي في المساوي ، والبيهقي في المساوي ، والبيهقي في الشعب ، وأبو الشيخ في التوبيخ ، والدينوري في المجالسة ، وابن أبي الدنيا ، وآخرون ، وكلهم من طريق عنبسة بن عبد الرحمن ، عن خالد بن يزيد ، عن أنس به مرفوعا . . ولفظ بعضهم : «كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته » ، وعنبسة ضعيف جداً .

وقد رواه الخرائطي من غير طريقه ، من جهة أبي سليمان الكوفي ، عن ثابت ، عن أنس مرفوعا ، بلفظ : « إن من كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته ، تقول : اللهم اغفر لنا وله » ، وهو ضعيف أيضا .

ولكن لـه شواهـد ؛ فعند أبي نعيم في الحلية ، وابن عدي في الكـامل ؛

<sup>(</sup>۸۰۲) مالك ٤٥ من الجنائز ، وأبو أود ٣٠ من الجنائز ، وابن ماجه ٦٣ من الجنائز ، وأحمد ٣ : ٥٨ و ١٠٠ و ١٠٥ و ١٦٩ و ٢٠٠ و ٢٦٤ ، وكشف الخفاء ٢ : ١١٠ ، التمييز ١١٧ .

<sup>(</sup>۸۰۳) مسند القضاعي ۱۰ ، وفيض القدير ۳ : ۳۰۹ ، وابن ماجه ۱ : ۰۱۲ ، وأبو داود ۳ : ۲۸۸ ، وكشف الخفاء ۲ : ۱۱۱ ، والميزان ٤ : ۳۹۹ ، والموطأ ١ : ۲۳۸ ، والتمييز ۱۱۷ ، وضعيف الجامع رقم ٤١٩٤ .

<sup>(</sup>٤٠٤) ضعيف الجامع رقم ٤١٩٥ ، وكشف الخفاء ٢ : ١١١ ، والتمييز ١١٧ .

كلاهما من حمديث أبي داود سليمان بن عمرو النخعي ، عن أبي حمازم ، عن سهل بن سعد مرفوعا ، ولفظه : « من اغتماب أخاه فماستغفر لـه فهو كفارته » ، والنخعي ممن اتهم بالوضع .

وعند الدارقطني ، من حديث حفص بن عمر الايلي ، عن مفضل بن لاحق ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر رفعه : « من اغتاب رجلا ثم استغفر له من بعد ذلك غفرت له غيبته » ، وحفص ضعيف .

وعند البيهقي في الشعب ، من جهة عباس الترقفي ، ثم من جهة همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، قال : الغيبة تخرق الصوم ، والاستغفار يسرقعه ، فمن استطاع منكم أن يجيء غدا بصومه مرقعا فليفعل . وقال عقبه : هذا موقوف ، وسنده ضعيف .

وعن ابن المبارك ، قال : إذا اغتاب رجل رجلا ، فلا يخبره ، ولكن يستغفر .

وعن محبوب بن موسى ، قال : سألت علي بن بكار عن رجل اغتبته ثم ندمت ، قال : لا تخبره فتغري قلبه ، ولكن ادع له وأثن عليه ، حتى تمحوا السيئة بالحسنة .

وللحاكم وقال: صحيح، والبيهقي وقال: إنه أصح مما قبله، وهو في معناه، من حديث حذيفة، قال: كان في لساني ذرب على أهلي لم يعدهم إلى غيرهم، فسألت النبي على أهال: «أين أنت من الاستغفاريا حذيفة ؛ إني لأستغفر الله كل يوم مائة مرة». وهو عند البيهقي بنحوه من حديث أبي موسى .

وبمجموع هذا يبعد الحكم عليه بالوضع ، وإن كان أصح منه حديث أبي هريرة رفعه : « من كانت عنده مظلمة لأخيه فليستحلله منها » ، لكن قد روي عن ابن سيرين أنه قيل له : إن رجلا اغتابك فتُحله ، قال : ما كنت لأحل شيئا حرمه الله .

## [٨٠٥] حديث : « كَفَى بالدَّهْر واعظاً ، وبالموتِ مفرّقاً » .

العسكري ، من حديث ابن إسحاق عن ابن لهيعة ، عن جبير بن أبي حكيم ، عن أنس ، قال : جاء رجل إلى النبي على ، فقال : إن فلانا جاري يؤذيني ، فقال : « اصبر على أذاه وكف عنه أذاك » ، قال : فما لبث إلا يسيرا إذ جاء فقال : يا رسول الله ، إن جاري ذاك مات ، فقال النبي على \_وذكره .

ومن حديث أنس أيضا وعراك بن مالك ، أخرج الحارث بن أبي أسامة المرفوع ، بسند ضعيف .

وهـو عنـد الـطبـراني ، والبيهقي في الشعب ، والقضـاعي ، والعسكـري أيضا ، من حديث يونس بن عبيد ، عن الحسن ، عن عمـار بن ياسـر مرفـوعا ، ولفظه : « كفي بالموت واعظا ، وكفي بالبقين غني ، وكفي بالعبادة شغلا » .

ولابن أبي الدنيا في البر والصلة ، من رواية أبي عبد الرحمن الحُبُلى مرسلا : « كفي بالموت مفرقا » .

وللطبراني ، والبيهقي في الشعب ، عن عمار بن ياسر رفعه : «كفى بالموت واعظا » ، وسنده ضعيف .

وهو مشهور من قول الفضيل بـن عياض ، رواه البيهقي في الزهد .

[ ٨٠٦] حديث : « كَفَى بالمرءِ إثما أن يضيعَ مَنْ يقوتُ » .

مسلم ، من حديث وهب بن جابر ، عن ابن عمرو به مرفوعا .

[٨٠٧] حديث : « كَفَى بالمرءِ كَذِباً أَنْ يُحدثَ بِكُلِّ ما سمع » .

<sup>(</sup>٨٠٥) كشف الخفاء ٢ : ١١٢ ، وعمل اليوم والليلة لابن السني ص ٢١٠ ، وضعيف الجامع رقم ٤١٧٦ ، والتمييز ١١٨ .

<sup>(</sup>٨٠٦) مسلم ٢ : ٦٩٢ ، وكشف الخفاء ٢ : ١١٢ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٤٣٥٧ ، والتمييز ١١٧ ، ومسند القضاعي ٢٢١ ، والشرح ٩٣٩ ، وفيض القدير ٤ : ٥٥ .

<sup>(</sup>٨٠٧) مسلم ط فؤ أد عبد الباقي ١ : ١٠ ، وكشف الحفاء ٢ : ١١٣ ، والتمييز ١١٧ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٤٣٥٨ ، والأسرار ٤٢ .

مسلم في مقدمة صحيحه ، من حديث شعبة ، عن خبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم ، عن أبي هريرة به مرفوعاً .

ومن طريق أبي عثمان النهدي ، قال : عمر : بحسب المرء من الكذب أن يحدث \_ وذكره .

ومن حديث أبي الأحوص ، عن ابن مسعود من قوله أيضا مثل قول عمر .

وفي الباب عن أبي أمامة ، أخرجه القضاعي ، من حديث هلال بن عمر ، عن أبى غالب ، عنه رفعه ، بلفظ : « كفى المرء من الكذب » .

ومن هذا الوجمه أخرجمه العسكر ، لكنمه قال : عمر بن هلال وزاد فيمه : « وكفى بالمرء من الشح أن يقول : آخذ حتى لا أترك منه شيئاً » .

وفي معنى هذه الجملة ما رواه العسكري ، من حديث الأصمعي ، قـال : أتى أعرابي قوماً فقال لهم : هل لكم في الحق أو فيما هو خير منه ؟ قال والتغافل أفضل من أخذ الحق كله .

وقال الأصمعي : تقول العرب : خذ حقك في عفاف وافيا أو غير واف . . وسيأتي رفعه قريبا . قال : وأنشدني عمي بأثر هذا :

وقومي ان جهلت فسائليهم كفي قومي بصاحبهم خبيرا هل اعفو عن أصول الحق فيهم إذا عشرت واقتطع الصدورا

ويروى ، بسند حسن ، عن أبي هريرة مرفوعا : «خذ حقك في عفاف وافياً أو غير واف » ، وعن أنس مثله ، وأوله : مر النبي على برجل يتقاضى دينه رجلًا وقد ألح عليه في الطلب ، فقال النبي على للطالب وذكره أخرجهما العسكري ، وأولهما عند ابن ماجه ، ولابن حبان والحاكم وصححه بنحوه من حديث ابن عمر وعائشة .

[٨٠٨] حديث: « كُفَّ عَنْ الشرِّ يكفُّ الشرِّ عنك ».

ليس في المرفوع، ولكنه في المجالسة للدينوري، من حديث عبد

<sup>(</sup>٨٠٨) كشف الخفاء ٢ : ١١٤ ، والأسرار ٢٦٦ ، والتمييز ١١٨ .

الله بن جعفر الرقي ، قال : وشى واش برجل إلى الاسكندر ، فقال : أتحب أن نقبل منك ما قلت فيه على أنا تقبل منه ما قال فيك ؟ فقال : لا ، فقال له : فكف وذكره . نعم مضى في : إنما العلم ، من الهمزة ، في حديث : « ومن يتوق الشريوقه » .

## [٨٠٩] حديث: «كلكم حارثٌ، وكلكم همامٌ».

ذكره الحريري في صدر مقاماته وجعل معوَّله فيها ، ويقرب منه : « أصدق الأسماء حارث وهمام » .

## [٨١٠] حديث : « الكلامُ صفةُ المتكلم » .

كلام ليس على اطلاقه ؛ فقد يخاطب المرء غيره بما يؤذيه أو يستعيبه ، ويخرجه بما هو متصف به مما هو غير مرتكبه ، ويصف بالحفظ ونحوه وليس متلبسا به ، على أنه يحتمل أن يكون صفته ذم القبيح ومدح الحسن ، ونحوه : كل اناء بما فيه ينضح .

#### [ ٨١١] حديث: « الكلامُ على المائدةِ » .

لا أعلم فيه شيئا نفيا ولا إثباتاً ؛ نعم جاءت أحاديث في تعليم أدب الأكل : من التسمية ، والأكل مما يليه ، والجولان باليد إن كان ألوانا كالرطب ونحوه وغير ذلك ، كالقاء النوى بين يدي غير آكل تمره مما لعله لا يخلو عن كلام ، وربما يلتحق به مؤانسة الضيف سيما بالحض على الأكل ، ولكن علل عدم استحباب الكلام على الأكل ؛ بأنه ربما يشتغل بالرد ؛ فيحصل له ازورار ،

<sup>(</sup>٨٠٩) الوارد عند البخاري في الأدب ، وأبي داود ، والنسائي ؛ عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة : « تسمّوا بأسهاء الأنبياء ، وأحب الأسهاء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ، وأصدقها حارث وهمام ، وأقبحها حرب ومرة » . قال المنذري : وإنما كان حارث وهمام أصدق الأسهاء ؛ لأن الحارث الكاسب ، والهمام الذي يهم مرة بعد أخرى ، وكل إنسان لا ينفك عن هذين ، والله أعلم . انظر كشف الخفاء ٢ : ١١٥ برقم ١٩٤٥ ، والتمييز ١١٨٨ .

<sup>(</sup>٨١٠) كشف الخفاء ٢ : ١١٤ ، والأسرار ٢٦٦ ، والتمييز ١١٨ .

<sup>(</sup>٨١١) كشف الخفاء ٢ : ١٥ ، والأسرار ٢٦٧ ، والتمييز ١١٨ .

وفي آخر مناقب الحاكم من قول الشافعي رحمه الله : إن من الأدب على الطعام قلة الكلام .

[٨١٢] حديث: «كلكم راع، ، وكلكم مسؤولٌ عن رعيته » .

متفق عليه عن ابن عمر به مرفوعا .

[٨١٣] حديث: « الكلمةُ الطيبةُ صدقةً ».

أحمد ، وأبو الشيخ ، والقضاعي ، وغيرهم ؛ من حديث ابن المبارك ، عن معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة به مرفوعا في حديث ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان .

[٨١٤] حديث : « كُلُّ أحدٍ أعلمُ أو أفْقَهُ مِنْ عمر » .

قاله بعد أن خطب ناهيا عن المغالاة في صداق النساء ، وأن لا يزن على أربعمائة درهم ، وقالت له امرأة من قريش : «أما سمعت الله تعالى يقول : ﴿ وَآتِيتُم إحداهِن قنطارا ﴾ .

أبو يعلى في مسنده الكبير ، من طريق مجالد بن سعيد ، عن الشعبي ، عن مسروق ، قال : ركب عمر منبر النبي على ثم قال : أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء ، وقد كان رسول الله على وأصحابه إنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك ، ولو كان الاكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها ؛ فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة ، قال : ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت له : يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدون النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم ؟ قال : نعم ، فقالت : أما سمعت الله سمعت ما أنزل الله في القرآن ؟ قال : وأي ذلك ؟ فقالت : أما سمعت الله سمعت ما أنزل الله في القرآن ؟ قال : وأي ذلك ؟ فقالت : أما سمعت الله

<sup>(</sup>۸۱۲) البخاري ۲: ۵، ومسلم ٦: ۸، والترمذي ٣: ٣٣، وأبو داود ٣: ١٨٠، وكشف الخفاء ٢: ١١٥ البخاري ٢: ١٦٠، ومسند أحمد ٢: ٥. ١١٥ ، والأدب المفرد ٣٣ و ٢٣، والتمييز ١١٨، والمعجم الصغير ١: ١٦١، ومسند أحمد ٢: ٥. (٨١٣) أحمد ٢: ٣١٦ و ٣٧٤، ومسند القضاعي ١٧، وشرحه ١١٧، والبخاري ١٢٨ من الجهاد، و ٣٤ من الأدب ؛ ومسلم ٥٦ من الزكاة، وكشف الخفاء ٢: ١١٧، والتمييز ١١٨.

<sup>(</sup>٨١٤) كشف الخفاء ٢ : ١١٧ ، والتمييز ١١٨ ، والدرر حديث رقم ٤٩٢ ، والميزان ٣ : ٣٣٨ .

يقول : ﴿ وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مينا ﴾ .

قال: فقال: اللهم غفرا، كل الناس أفقه من عمر. قال: ثم رجع فركب المنبر، فقال: أيها الناس إني كنت نهيت أن تزيدوا النساء في صدقهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال أبويعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل.. وسنده جيد قوي.

وهو عند البيهقي في سننه من هذا الوجه بدون مسروق ، ولذا قال عقبه : إنه منقطع ، ولفظه : خطب عمر الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ، وقال : ألا لا تغالوا في صداق النساء ؛ فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله على أو سيق إليه ، إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال . ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش ، فقالت : يا أمير المؤمنين ، أكتاب الله أحق أن يتبع أم قولك ؟ قال : بل كتاب الله ، فما ذاك ؟ قالت : نهيت الناس آنفا أن يتغالوا في صداق النساء والله يقول في كتابه : ﴿ وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ﴾ . فقال : كل أحد أفقه من عمر - مرتين أو ثلاثا ، ثم رجع إلى المنبر ، فقال للناس : إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء ، ألا فليفعل رجل في ماله للناس : إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء ، ألا فليفعل رجل في ماله ما بداله .

وأخرجه عبد الرزاق ، من جهة أبي العجفاء السلمي ، قال : خطبنا عمر فذكر نحوه ، فقامت امرأة فقالت له : ليس ذلك لك يا عمر ؛ إن الله يقول : ﴿ وآتيتم احداهن قنطارا ﴾ الآية ، بزيادة قنطارا من ذهب ، قال : وكذلك في قراءة ابن المنذر ، من طريق عبد الرزاق أيضاً ، بزيادة : قنطاراً من ذهب ، قال : وكذلك في قراءة ابن مسعود .

ورواه الزبير بن بكار ، عن عمه مصعب بن عبد الله ، عن جده ، قال : قال عمر : لا تزيدوا في مهر النساء ، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال وذكر نحوه بلفظ : فقال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ .

وللبيهقي ، من حديث بكر ، قال : قال عمر : لقد خرجت وأنا أريد أن أنهي عن كثرة مهور النساء حتى نزلت هذه الآية : ﴿ وآتيتم احداهن قنطارا ﴾ . وقال : إنه مرسل جيد .

وقد تقدم أصل الحديث بدون الترجمة في : خيركن أيسركن صداقا .

[٨١٥] حديث: «كُلُّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ قولِهِ ويُردَّ إلا صاحبَ هذا القبر على « . « كُلُّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ قولِهِ ويُردَّ إلا صاحبَ هذا القبر

هـو من قول مالك رحمه الله ، بل في الطبراني من حديث ابن عباس رفعه : « ما من أحـد إلا يؤخذ من قـوله ويـدع » ، وأورده الغزالي في الإحياء بلفظ : « ما من أحـد إلا يؤخذ من علمه ويتـرك إلا رسـول على » ، ومعناه صحيح .

[٨١٦] حديث : « كُلُّ الأعمال ِ فيها المقبولُ والمردودُ إلا الصلاةَ على ؟ فإنَّها مقبولةٌ غيرُ مردودةٍ » .

قال شيخنا : إنه ضعيف جدا ، قلت : وقد سلف كون الصلاة عليه ﷺ مقبولة ، في الصاد المهملة .

[٨١٧] حديث : « كُلُّ أمرٍ ذي بال ٍ لا يُبْدَأُ فيه بحمدِ اللهِ فهو أقطع » .

أبو داود ، وابن ماجه ؟ عن أبي هريرة به مرفوعا ، وأفردت فيه جزأ .

[۸۱۸] حدیث: «كُلُّ امرىءِ حسیبُ نفسِهِ لیشرب كل قوم ٍ فیما بدا لهم ».

<sup>(</sup>٨١٥) كشف الخفاء ٢ : ١١٩ ، والاسرار ٢٦٧ ، والتمييز ١١٨ ، وأسنى المطالب ١٠٨٣ .

<sup>(</sup>٨١٦) كشف الخفاء ٢ : ١١٩، والأسرار ٢٦٨ ، والتمييز ١١٨ .

<sup>(</sup>۸۱۷) ابن ماجه ۱ : ۲۰۰ ، وأبو داود ٤ : ۳٦٠ ، وكشف الخفاء ٢ : ۱۱۹ ، والمسند تحقيق أحمد شاكر رقم ۸۲۹۷ ، ومسند أحمد ٢ : ٣٥٩ ، والتمييز ۱۱۹ ، وطبقات الشافعية ١ / من ٧ : ٢٤ ، وإرواء الغليل رقم ١ ، وضعيف الجامع رقم ٤٢٢١ ، وصحيح ابن حبان بتحقيق أحمد شاكر رقم ۸٦٩٧ . (۸۱۸) كشف الخفاء ٢ : ۱۱۹ ، والتمييز ۱۱۹ ، ومسند القضاعي ٣٦ ، والشرح ١٩٤ .

قسالمه النبي ﷺ لعبسد القيس لمنا سنالنوه عن الأوعيسة . . أبنو يعلى ، والقضاعي ؛ من حديث شهر بن حوشب ، عن أبني هريرة به .

[ ٨١٩] حديث : « كُلُّ امرىء في ظلِّ صدقته » ، في : الرجل .

[٨٢٠] حديث: «كُلُّ إِنَاءِ بِما فيه ينضحُ »، مضي في: الكلام، قريباً.

[٨٢١] حديث : « كُلُّ بني آدمَ ينتمون إلى عصبةِ أبيهم إلا وَلَـدَ فاطمـة ؛ فإنّي أنا أبوهم وأنا عصبتهم » .

الطبراني في الكبير ، من طريق عثمان بن أبي شيبة ، عن جرير ، عن شيبة بن نعامة ، عن فاطمة بنتالحسين ، عن جدتها فاطمة الكبرى به مرفوعاً .

وكذا أخرجه أبو يعلى ، ومن طريقه الديلمي في مسنده ، عن عثمان بن أبي شيبة ، بلفظ : « لكل بني آدم عصبة ينتمون إليه إلا ولدي فاطمة فأنا وليهما وعصبتهما » ،

ولم ينفرد به ابن أبي شيبة ، بل رواه الخطيب في تاريخه ، من طريق محمد بن أحمد بن يزيد بن أبي العوام ، حدثنا أبي ، حدثنا جرير ، بلفظ : «كل بني آدم ينتمون إلى عصبتهم إلا ولد فاطمة فاني أنا أبوهم وأنا عصبتهم » ورواية ومن طريق حسين الأشقر ، عن جرير بنحوه . . ولكن شيبة ضعيف ، ورواية فاطمة عن جدتها مرسلة .

ولكن له شاهد عند الطبراني في ترجمة الحسن من الكبير أيضا ، من طريق يحيى بن العلاء الرازي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر مرفوعا : « إن الله جعل ذرية كل نبي في صلبه وإن الله جعل ذريتي في صلب على » .

ويروى أيضا عن ابن عباس ، كما كتبته في « ارتقاء الغرف » ، وبعضها

<sup>(</sup>٨٢١) كشف الخفاء ٢ : ١١٩ ، وتذكرة الموضوعات ٩٨ ، والتمييز ١١٩ ، والفوائد المجموعـة ٣٩٧ ، والأسرار ٢٦٨ .

يقوي بعضا ، وقبول ابن الجوزي في العلل المتناهية : « إنه لا يصبح » ليس بجيد ، وفيه دليل لاختصاصه ﷺ بذلك ، كما أوضحته في بعض الأجوبة ، بل وفي مصنفي في أهل البيت (\*) .

[٨٢٢] حديث : « كُلُّ ثاني لا بد له من ثالث » .

[٨٢٣] حديث : « كُلُّ ذي نعمةٍ محسودٌ » ، في : استعينوا .

[٨٢٤] حديث : « كُلُّ شيءٍ بقدرٍ حتَّى العجزُ والكَيْسُ » .

مسلم ، من حديث طاوس ، عن ابن عمر مرفوعا بهذا .

[٨٢٥] حديث : « كُلُّ شيءٍ يغيضُ إلا الشرّ ، فإنّه يزاد فيه » .

أحمد بن منيع ، والطبراني ، والعسكتري ؛ من حديث بقية بن الوليلد ، عن أبي بكر بن أبي مريم ، عن زيند بن أرطاة أخي عندي ، عن أبي الدرداء بنه مرفوعاً . . وغاض الشيء : إذا نقص وقل ، وفاض : إذا زاد وكثر .

[٨٢٦] حديث: «كُلِّ الصَّيْدِ في جَوْفِ الفَرَاء ».

الرامهرمزي في الأمثال ، من جهة ابن عيينة ، عن وائل بن داود ، عن نصر بن عاصم الليثي ، قال : أذن رسول الله على لقريش ، وأخر أبا سفيان ، ثم أذن له ، فقال : ما كدت أن تأذن لي حتى كدت أن تأذن لحجارة الجهلمتين قبلي ، فقال : « وما أنت وذاك يا أبا سفيان ، إنما أنت كما قال الأول وذكره . . وسنده جيد ، لكنه مرسل . ونحوه عند العسكري قال : في جوف أو جنب ، وقد أفردت فيه جزأ فيه نفائس .

<sup>(\*)</sup> المسمى « استجلاب ارتقاء الغرق » .

<sup>(</sup>٨٩٣) قال في التمييز: لم يتكلم عنه شيخنا بعد أن ترجم له ، وكأنه سقط من الناسخ ، وليس بحديث . زاد النجم : وكذا قولهم « ما ثني شيء إلا وثلث » . انظر كشف الخفاء برقم ١٩٧٧ ، والتمييز ١١٩ .

<sup>(</sup>٨٧٤) مسلم ٨ : ٥١ و ٥٧ ، وكشَّف الخفاء ٢ : ٢١ ، والتمييز ١٢٠ ، ومسند القضاعي ٣٧ ، والشرح ١٢٠ ، وفيض القدير ٥ : ٣٧ .

<sup>(</sup>٨٧٥) كشف الخفاد ٢ : ١٣١ ، والتمييز ١٢٠ .

<sup>(</sup>٨٧٦) كشف الخفاء ٢ : ١٢١ ، و ١٢٠ .

[٨٢٧] حديث : « كُلُّ طويل ِ اللحيةِ » الحديث ، في : طول الحية . [٨٢٨] حديث : « كُلُّ عام ِ ترذلون » .

هو من كلام الحسن البصري في رسالته ، بل معناه في حديث عن أنس رفعه : « لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم » ، أخرجه البخاري في صحيحه ، من حديث الزبير بن عدي عنه بهذا ، وفي لفظ لغيره : « لا يأتيكم عام » بدل « زمان » .

وهو بهذا اللفظ عند الطبراني ، بسند جيد ، عن ابن مسعود من قوله : ليس عام إلا والذي بعده شر منه . بل عنده أيضا بسند صحيح : أم خير من اليوم ، واليوم خير من غد ، وكذلك حتى تقوم الساعة .

وليعقوب بن شيبة ، من طريق الحارث بن حصيرة ، عن زيد بن وهب ، سمعت ابن مسعود يقول : لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي قبله ، حتى تقوم الساعة ؛ لست أعني رخاء من العيش ولا مالا يفيده ، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقبل علما من اليوم الذي مضى قبله ، فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فعند ذلك يهلكون .

ومن طريق أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عنه ، إلى قوله شر منه ، قال : فاصابتنا سنة خصبة ، فقال : ليس ذلك أعني ، إنما أعني ذهاب العلماء .

ومن طريق الشعبي ، عن مسروق ، عنه : لا يأتي عليكم زمان إلا وهو أشد مما كان قبله ، أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير ولا عاما خيرا من عام ، ولكن علماؤكم أو فقهاؤكم يذهبون ، ثم لا تجدون منهم خلفا ، ويجي قوم يفتون برأيهم .

وفِي لفظ عنه من هذا الوجه: وما ذلك بكثرة الأمطار وقلتها ، ولكن

<sup>(</sup>٨٢٨) كشف الخفاء ٢ : ١٢٢ ، والدرر رقم ٣٢٧ ، والتمييز ١٢٠ ، والفوائد للكرمي ٧٩ ، والأسرار ٢٦٨ ) وتذكرة الموضوعات ٢١ ، والفوائد للشوكاني ٢٨٧ ، والمصنوع ٢٢٨ ، وأسنى المطالب ١٠٩٢ .

بذهاب العلماء ، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم ، فيثلمون الاسلام ويهدمونه .

وأخرج الدارمي أول هذين اللفظين ، من طريق الشعبي ، بلفظ: لست أعني علما أخصب من عام . والباقي مثله وزاد « وخياركم » قبل قوله « وفقهاؤ كم » .

وللطبراني في معجمه ، من حديث مهدي الهجري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ما من عام إلا ويحدث الناس بدعة ويميتون سنة ، حتى تمات السنن وتحي البدع . وأخرجه أيضا في كتاب السنة .

وللدينوري في حادي عشر المجالسة ، من حديث الأعمش ، عن يحيى بن وثاب ، عن حذيفة ، قال : لا تضجون من أمر إلا أتاكم بعده أشد منه .

وقد سئل شيخنا عن لفظ الترجمة وأن عائشة قالت : ولولا كلمة سبقت من رسول الله ﷺ لقلت كل يوم ترذلون ، فقال : إنه لا أصل له بهذا اللفظ .

# [٨٢٩] حديث : «كُلُّ ما هو آتٍ قريبٌ » .

القضاعي ، من حديث عبد الله بن مصعب بن خالد بن زيد بن خالد الله بن الله الله الله الله الله عن أبيه ، عن جده زيد ، قال : تلقفت هذه الخطبة من في رسول الله فذكرها وفيها هذا .

# [٨٣٠] حديث : «كُلُّ معروفٍ صدقةً » .

البخاري عن جابر ، ومسلم عن حذيفة ، كلاهما به مرفوعاً . . زاد ابن عدي ، والدارقطني في المستجاد ، والخرائطي ، والبيهقي في الشعب ، في

<sup>(</sup>٨٢٩) مسند القضاعي ٣٦ ، والشرح ١٩٥ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٢٤ ، والميـزان ٢ : ٥٠٦ ، والتمييز ١٢١ .

<sup>(</sup>٨٣٠) البخاري ٨ : ١٠ ، ومسلم ٣ : ٨٢ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٢٤ ، والتمييز ١٢١ ، والأدب المفردة ٣٥ ، ومسند القضاعي ١٧ ، وشرحه ١١٥ ، وفيض القدير ٥ : ٣٢ .

حديث جابر: « وكل ما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب له صدقة ». وأبو يعلى في حديث جابر أيضا: « يضعه أحدكم إلى غني أو فقير ». وفي الباب عن جماعة ، كابن عمر ، وابن مسعود ، وأبي سعيد ، كما بينتها في « الجواهر المجموعة ».

[۸۳۱] حديث : « كُلُّ ممنوع خُلْوً » .

هو معنى: إن ابن آدم لحريص على ما منع ، الماضي في الهمزة . وفي الإحياء للغزالي : لو منع الناس عن فت البعر لفتوه . . فقال مخرجه : لم أجده إلا من حديث الحسن مرسلا ، وهو ضعيف ، رواه ابن شاهين .

[٨٣٢] حديث : « كُلُّ يَوْمٍ لا أزدادُ فيه علماً يقربني من الله فلا بُورِكَ لي في طلوع شَمْسِ ذلك اليوم » .

الطبراني في الاوسط ، وأبو نعيم في الحلية ، وابن عبد البر في جامع العلم ، وآخرون ؛ بسند ضعيف ، من حديث عائشة به مرفوعاً .

[٨٣٣] حديث : « كُلُوا الزيتَ وادَّهنوا به ؛ فإنَّهُ مباركُ » .

أحمد ، والترمذي ، وابن ماجه ، عن عمر ، وابن ماجه فقط عن أبي هريرة ، وصححه الحاكم على شرطهما ، وفي لفظ : « فإنه من شجرة مباركة » ، وفي الباب عن جماعة .

[٨٣٤] حديث: «كما تَدينُ تُدَانُ ».

أبو نعيم ، والديلمي ؛ من حديثه وحديثه غيره ، كلاهما من جهة مكرم بن

<sup>(</sup>٨٣١) الأسرار ٢٧١ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٢٥ ، والتمييز ١٢١ .

<sup>(</sup>٨٣٢) كشف الخفاء ٢ : ٢١٦ ، والتمييز ١٢١ .

<sup>(</sup>۸۳۳) الترمذي ۳ : ۹۹ ، وابن ماجه ۲ · ۱۱۰۳ ، والمستدرك ۲ : ۱۲۲ ، والدارمي ۲ : ۱۰۲ ، والمسند ۳ : ٤٩٧ .

<sup>(</sup>٨٣٤) كشف الخفاء ٢ : ١٢٦ ، والدرر رقم ٣٢٨ ، والتمييز ١٢١ ، والإسرار ١٧٢ ، واقتناء العلم العمل للخطيب البغدادي ٢١٥ رقم الأثر ١٦٤ ، وضعيف الجامع وقسم ٤٢٧٩ ، وأسن المطالب ١١٠٧ ، والجامع ٦٤١١ ، والضعيفة ٤١٣٣ .

عبد الرحمن الجوزجاني ، عن محمد بن عبد الملك الانصاري ، عن نافع ، عن ابن عمر رفعه ، في حديث لفظه : « البر لا يبلى ، والذنب لا ينسى ، والديان لا يموت ؛ فكن كما شئت فكما تدين تدان » .

ومن هذا الوجه أورده ابن عدي في الكامل ، وضعف محمدا . ولكن قد أخرجه البيهقي في الكلام على الديان من الاسماء والصفات ، وفي الزهد ، كلاهما له ، من جهة عبد الرزاق ؛ وكذلك هو في جامعه ، عن معمر ، عن أبوب ، عن أبي قلابة رفعه به مرسلا . ووصله أحمد ، فرواه في الزهد له ، من هذا الوجه باثبات أبي الدرداء ، وجعله من قوله ، وهو منقطع مع وقفه .

ولابن أبي عاصم في السنة ، عن أبي أيوب الخبايري ، عن سعيد بن موسى ، عن رباح بن زيد ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أنس في حديث : « إن الله قال : يا موسى كما تدين تدان » . وهو موضوع ، والمتهم بوضعه سعيد بن موسى .

وفي الحلية في ترجمة أبي زرعة يحيى بن أبي عمرو السَّيباني ، أنه قال : مكتوب في التوراة «كما تدين تدان ، وبالكأس الذي تسقي به تشرب » ، وفي الذكر : ﴿ من يعمل سوءاً يجز به ﴾ .

# [٨٣٥] « كما تكونون يُولِّي عليكم أو يُؤمَرُ عليكم » .

الحاكم ، ومن طريقه الديلمي ، من حديث يحيى بن هاشم ، حدثنا يونس بن أبي اسحاق ، عن أبيه أظنه عن أبي بكرة مرفوعا بهذا .

ومن هـ ذا الوجـه أخرجـه البيهقي في السابـع والأربعين ، بلفظ : « يؤمـر

<sup>(</sup>۸۳۵) كشف الخفاء ٢: ١٢٦، وضعيف الجامع رقم ٤٢٨٠ ، والفوائد للشوكاني ٢١٠ والتمييز ١٢٢، والمعيز ١٢٠ والمعيز ١٢٠ والمعاعي في حاشيته على القطر ٣٤، والدرر رقم ٣٢٩ ، والحاوي للسيوطي ٢: ٤٧٠ ، وتذكرة الموضوعات ١٨٢ ، والأسرار ٢٤٢ ، والأحاديث الضعيفة ٣٢٠ ، والجامع ٣٤٠٦ ، والمشكاة ٣٧١٧ ، وتخريج المشكاة ٤١٤٧ ، وأسنى المطالب ١١٠٨ ، ومسند القضاعي ٩٨ ، والشرح ٤٣٨ ، وفيض القدير ٥ : ٤٧ .

عليكم » ، بدون شك ، وبحذف أبي بكرة ، وقال : إنه منقطع ، وراويه يحيى في عداد من يضع .

وله طريق أخرى ، فأخرجه ابن جميع في معجمه ، والقضاعي في مسنده ، من جهة الكرماني بن عمرو ، حدثنا مبارك بن فضالة ، عن الحسن ، عن أبي بكرة ، بلفظ : «يولى عليكم » بدون شك ، وفي سنده إلى مبارك مجاهيل .

وعند الطبراني معناه ، من طريق عمر وكعب الأحبار والحسن ، فإنه سمع رجلا يدعو على الحجاج ، فقال له : لا تفعل ، إنكم من انفسكم أتيتم ، إنا نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن يستولي عليكم القردة والخنازير ؛ فقد روي : أن أعمالكم عمالكم ، وكما تكونون يولى عليكم .

وأنشد بعضهم : بذنوبنا دامت بليتنا ، والله يكشفها إذا تبنا .

وفي المأثور من الدعوات : « اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا » .

[٨٣٦] حديث : « كم مِنْ نعمةٍ لله في عِرْقٍ ساكنٍ » .

العسكري ، من حديث أبي داود ، عن هشام الدستوائي ، عن قتادة مرفوعاً به مرسلا . وهو في ترجمة سفيان الثوري من الحلية أنه بلغه مرفوعا .

[٨٣٧] حديث : « كنتُ أُوّلَ النبيين في الخلقِ وآخرَهم في البعثِ » .

أبو نعيم في الدلائل ، وابن أبي حاتم في تفسيره ، وابن لال ؛ ومن طريقه الديلمي ؛ كلهم من حديث سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبي هريرة به مرفوعاً .

<sup>(</sup>٨٣٦) الحلية ٧ : ١١ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢١٨ ، والتمييز ١٢٢ .

<sup>(</sup>۸۳۷) أسنى المطالب ۱۱۰۸ ، والجامع ٦٤٠٦ ، وضعيف الجامع ٤٢٨٠ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٢٩ ، والميزان ١ : ١٢٨ ، والأسرار ٢٧٧ ، والأسرار ٢٧٧ ، والميزان ٢ : ١٢٨ ، والدرر رقم ٣٣٧ ، والأسرار ٢٧٢ ، والتمييز ١٢٨ .

وله شاهد من حديث ميسرة الفجر ، بلفظ : «كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد » ، أخرجه أحمد ، والبخاري في تاريخه ، والبغوي ، وابن السكن ، وغيرهما في الصحابة ، وأبو نعيم في الحلية ، وصححه الحاكم ، وكذا هو بهذا اللفظ عند الترمذي وغيره ، عن أبي هريرة : متى كنت أو كتبت نبيا ؟ قال : « وآدم » وذكره ، وقال الترمذي : إنه حسن صحيح ، وصححه الحاكم أيضاً ، وفي لفظ : « وآدم منجدل في طينته » .

وفي صحيحي ابن حبان والحاكم ، من حديث العرباض بن سارية مرفوعا : « إني عند الله لمكتوب خاتم النبيين وأن آدم لمنجدل في طينته » .

وكذا أخرجه أحمد ، والدارمي·، في مسنديهما ، وأبو نعيم ، والطبراني ؛ من حديث ابن عباس ، قال : قيل : يا رسول الله ، متى كتبت نبيا ؟ قال : « وآدم بين الروح والجسد » .

وأما الذي على الألسنة بلفظ: «كنت نبيا وآدم بين الماء والطين »، فلم نقف عليه بهذا اللفظ، فضلا عن زيادة: «وكنت نبيا ولا آدم ولا ماء ولا طين ». وقد قال شيخنا في بعض الأجوبة عن الزيادة: إنها ضعيفة، والذي قبلها قوي .

[۸۳۸] حدیث: «كنتُ كنزاً لا أُعْرَفُ ، فأحببتُ أَنْ أُعْرَفَ ؛ فخلقتُ خلقاً ، فعرّفتهم بي فعرفوني » .

قال ابن تيمية : إنه ليس من كلام النبي ﷺ ، ولا يعـرف له سنـد صحيح ولا ضعيف . وتبعه الزركشي وشيخنا .

[٨٣٩] حديث: «كنتُ لكِ كأبي زرعٍ لأمّ زرعٍ غَيْرَ أنّي لم أطلق».

<sup>(</sup>۸۳۸) كشف الخفاء ۲ : ۱۳۲ ، وتنزيه الشريعة ۱ : ۱۶۸ ، والدرر رقم ۳۳۰ ، وأحاديث القصاص ۹۹ ، وتدريب الراوي ۳۷۰ ، والتمييز ۱۲۷ ، وتذكرة الموضوعات ۱۱ ، والفوائد للكرمي ۷۸ ، والأمرار ۲۷۳ ، وأسنى المطالب ۱۱۱۰ ، والمصنوع ۲۳۲ .

<sup>(</sup>٨٣٩) التمييز ١٢٢ .

الدارقطني في ثاني الأفراد ، من حديث الهيثم بن عدي الطائي ، عن هشام بن عروة ، عن أخيه يحيى بن عروة ، عن أبيه عروة ، عن عائشة \_ فذكر حديث أم زرع بطوله ، وجعله مرفوعاً ولفظه : « لأم زرع في الألفة والوفاء ، لا في الفرقة والجلاء » ، وأشار إلى تفرد الهيثم عن هشام بهذا السند .

ورواه الطبراني في الكبيـر ، من حديث عبـد الرحمن بن أبي الـزناد ، عن هشام ، عن أبيه عنها ، بلفظ : « إلا أن أبا زرع طلق وأنا لا أطلق » .

وكذا هو عند الزبير بن بكار ، من وجه آخر عن عائشة ، ولفظه : « إلا أنه طلقها واني لا أطلقك » .

ويمجموعها يقوى ، قال شيخنا : وكأنه على قال ذلك تطييبا لها ، وطمأنينة لقلبها ، ودفعا لايهام عموم التشبيه بجملة أحوال أم زرع ؛ إذا لم يكن فيها ما يذمه النساء سوى ذلك . وكذا أجابت هي عن ذلك بما هو جواب مثلها في فضلها وعلمها ؛ حيث قالت كما في رواية أخرى : بأبي وأمي ، لأنت خير لي من أبي زرع لأم زرع .

[٨٤٠] حديث : «كُنْ عالماً » ، في : اغد عالما .

[ ٨٤١] حديث : « كُنْ من الخيرة منهنَّ على حَذَرِ » .

يعنى النساء.

في قول عليّ ، على ما مضى في : « عقولهن في فروجهن » .

[٨٤٢] حديث : « كنتُ نبيا وآدم بين الماءِ والطينِ » ، كتب قريبا .

<sup>(</sup>A&N) كشف الخفاء ٢ : ١٣٢ ، والأسرار ٢٧٤ ، والتمييز ١٢٣ ، والدرر بتحقيق محمد عبد القادر عطا رقم . ٣٣٨ .

<sup>(</sup>A٤٢) كشف الخفاء ٢: ١٢٩ ، والأحاديث الضعيفة رقم ٣٠٣ ، وأحاديث القصاص ٨٧ ، ودلائل النبوة لأبي نعيم طحلب ٢: ٥٥ ، والمستدرك ٢: ٥٠ ، وموارد الظمآن ٥١٢ ، والفوائد للكرمي ٧٩ ، والخلاصة ٨٥ ، وتنزيه الشريعة ٣٤١ ، والأسرار ٢٧١ ، وذيل الموضوعات ٢٠٣ ، والتمييز ٢٧١ ، وألمدرر رقم ٣٣١ ، وتذكرة الموضوعات ٨٦ .

#### [٨٤٣] حديث : » كُنْ ذَنَباً ولا تكنْ رأساً » .

هـو صحيح في نفسه ، وأوصى به إبراهيم بن أدهم بعض أصحابه ، فقال : كن ذنبا ولا تكن رأسا ؛ فإن الـرأس يهلك والـذنب يسلم . أورده الدينوري في سابع مجالسته وسادس عشرها ، وفي معناه الكثير .

[٨٤٤] حديث : « الكندرُ طيبي وطيبُ الملائكة ، وإنها منفرةُ للشيطان ، مرضاةٌ للرحمن تعالى » .

الديلمي ، من جهة اسماعيل بن عياش ، عن يزيد بن عبد الله ، معضلا ولا يصح . والكندر : هو اللبان الحاسكي أو الجاوي ، وكان إمامنا الشافعي يكثر من استعماله لأجل الذكاء ؛ فقد روى البيهقي في مناقبه ، من طريق ابن عبد الحكم عنه ، قال : دمت على أكل اللبان ، وهو الكندر ، للفهم فاعقبني صب الدم سنة .

[٨٤٥] حديث : «كُنْ خيرَ آخذٍ » .

هو قول غُوْرث للنبي ﷺ كما في الصحيح . ومضى ما يشبهه في الجملة في : كفي بالمرء كذبا .

[٨٤٦] حديث : « كُنْ عبدَ اللهِ المظلومَ ولا تكنْ عبدَ اللهِ الظالمَ » .

هو بمعناه عند الطبراني ، من حديث خبّاب ، في حديث بلفظ : « فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل » ، ومن حديث شهر بن حوشب ، عن جندب بن سفيان ، الطرف الأول خاصة . وأخرجه هو وأحمد ، والحاكم ، وابن قانع ؛ عن خالد بن عرفطة ، في حديث أيضا لفظه : « فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل » .

<sup>(</sup>٨٤٣) كشف الخفاء ٢ : ١٣٥ ، والتمييز ١٢٣ .

<sup>(</sup>٨٤٤) كشف الخفاء ٢ : ١٣٣ ، والتمييز ١٢٣ .

<sup>(</sup>٨٤٥) البخاري ٥ : ٩٦ ورواية أخرى ٥ : ٩٥ ، وفتح الباري ٧ : ٤٢٧ ، والبداية والنهاية ٤ : ٨٥ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٣٣ ، والتمييز ١٢٣ .

<sup>(</sup>٨٤٦) كشف الخفاء ٢ : ١٣٤ برقم ٢٠٢٢ ، والتمييز ١٢٣ .

وبعضها يقوي ببعض . ونحوه ما في صحيح مسلم ، عن حذيفة ، في حديث أيضا : أن النبي على أوصاه بقوله : « تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع » . وعزاه الرافعي في الصيال من الشرح لحذيفة بلفظ : « كن عبد الله المقتول ، ولا تكن عبد الله القاتل » . وتعقب بأنه لا أصل له من حديث حذيفة ، وإن زعم إمام الحرمين في النهاية أنه صحيح ؛ فقد تعقبه ابن الصلاح وقال : لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة ، والله أعلم .

آ ﴿ كُنْ فِي الدنيا كَأَنَّكَ غريبٌ أَو عَابِرُ سبيلٍ ، وعُدَّ نفسَكَ فِي أَهَلِ القبورِ » .

البيهقي في الشعب ، والعسكري ؛ من حديث سفيان الشوري ، عن ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد ، عن ابن عمر به مرفوعا ، في حديث . وأخرجه البخاري ، من حديث الأعمش ، عن مجاهد به . ورواه الترمذي وآخرون .

[٨٤٨] حـديث: «كُنْ مَعَ الحقِ حَيْثُ كـانَ ، وميِّنْ مــا اشتبـه عليــك بعقلك ؛ فإنَّ حُجَّةَ اللهِ عليك وديعةً فيك ، وبركاتُه عندك ».

الديلمي ، من حديث أبي اسماعيل العتكي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قلت : يا رسول الله ، أخبرني عن الزهد ما هو ؟ فقال : « يا علي مثل الآخرة في قلبك » . وذكره في حديث طويل .

[٨٤٩] حديث : « الكواكبُ أمانٌ لأهل السماءِ » ، في : النجوم .

[٨٥٠] حديث : « الكيِّسُ مَنْ دَانَ نفسَهُ وعملَ لما بَعْدَ الموتِ ، والعاجزُ مَنْ أَتبِعَ نفسَهُ هواها وتمنّى على الله تعالى » .

<sup>(</sup>٨٤٧) البخاري ٨ : ٧٥ ، والترمذي ٣ : ٢٦٥ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٣٤ ، والتمييز ١٢٣ ، والزهـ د لأحمد ٩ ، ومسند القضاعي ١١٢ ، والشرح ٥٠١ ، وفيض القدير ٥ : ٥١ .

<sup>(</sup>٨٤٨) كشف الخفاء ٢ : ١٣٥ ، والتمييز ١٢٣ .

<sup>(</sup>٨٥٠) الترمذي ٣ : ٣٠٥ ، وابن ماجه ٢ : ١٤٢٣ ، ورياض الصالحين بتحقيق الألباني رقم ٦٧ ، والدرر رقم ٣٣٢ ، وضعيف الجامع ٤٣١٠ ، ومسند أحمد ٤ : ١٢٤ ، والمستدرك ١ : ٥٧ ، والجامع=

الحاكم في المستدرك ، والعسكري ، والقضاعي ؛ من حديث ابن المبارك ، عن أبي بكر بن أبي مريم ، عن ضمرة بن حبيب ، عن شداد بن أوس به مرفوعاً . وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري . وتعقبه الذهبي بأن ابن ابي مريم واو ، وقد قال سعيد جبير : الاعترار بالله المقام على الذنب ورجاء المغفرة . وقال العسكري : هذا الحديث فيه رد على المرجئة وإثبات للوعيد .

# [٨٥١] حديث : «كيلوا طعامَكُم يُبَارَكُ لَكُمْ فيه » .

الطبراني ، عن أبي الدرداء ؛ والقضاعي ، من حديث المقدام بن معدى كرب ، عن أبي أيوب ؛ كلاهما به مرفوعا . وحديث أبي الدرداء عند البزار بلفظ «قوتوا» ، وسندهما ضعيف . وبلفظ : «قوتوا» أورده ابن الأثير في النهاية ، وحكي عن الأوزاعي أنه تصغير الأرغفة ، قال : وقال غيره : وهو مثل كيلوا . وكذا حكى البزار عن ابراهيم بن عبد الله بن الجنيد عن بعض أهل العلم في تفسير «قوتوا» أنه تصغير الأرغفة . وقد أشار شيخنا لذلك في البيوع من فتح الباري ، وجمع العلماء بمقتضى ظاهره بينه وبين قول عائشة : فكلته ففنى .

<sup>=</sup> ٦٤٦٨ ، وتاريخ بغداد ١٢ : ٥٠ ، والحلية ١ : ٢٦٧ و ٨ : ١٧٤ ، وأسنى المطالب ١١٣٢ ، ومسند القضاعي ٣٣ ، وشرحه ١٨٣ ، وفيض القدير ٥ : ٦٧ . (٨٥١) كشف ٢ : ١٣٧ ، والتمييز ١٢٤ ، ومسند القضاعي ١٢٢ ، والشرح ٤٩ ٥ .

|  |   |  | , |
|--|---|--|---|
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  | • |  |   |

# حرف اللام

[٨٥٢] حديث: « لُبُس الخرقةِ الصوفية ، وكون الحسنُ البصري لبسها من عليّ » .

قال ابن دحية وابن الصلاح: إنه باطل ، وكذا قال شيخنا: إنه ليس في شيء من طرقها ما يثبت ، ولم يرد في خبر صحيح ولا حسن ولا ضعيف أن النبي على ألبس الخرقة على الصورة المتعارفة بين الصوفية لأحد من أصحابه ، ولا أمر أحداً من أصحابه بفعل ذلك ، وكل ما يروى في ذلك صريحاً فباطل، قال: ثم إن من الكذب المفترى قول من قال: إن علياً ألبس الخرقة الحسن البصري ، فإن أئمة الحديث لم يثبتوا للحسن من علي سماعا ، فضلا عن أن يلبسه الخرقة . .

ولم يتفرد شيخنا بهذا ، بل سبقه إليه جماعة ، حتى من لبسها وألبسها ، كالدمياطي ، والذهبي ، والهكاري ، وأبي حيان ، والعلائي ، ومغلطاي ، والعراقي ، وابن الملقن ، والأبناسي ، والبرهان الحلبي ، وابن ناصر الدين ، وتكلم عليها في جزء مفرد ، وكذا أفردها غيره ممن توفى من أصحابنا ،

<sup>(</sup>٨٥٢) كشف الخفاء ٢ : ١٣٧ ، والتمييز ١٢٤ ، وتذكرة الموضوعات ١٩٢ ، والفوائد للشوكاني ٢٥٣ ، والدرر رقم ٤٧١ ، والفوائد للكرمي ٦٦ ، والأسرار ٢٧٤ ، والحاوي للسيوطي الجزء الثاني ص ١٩٢ وما بعدها ، وأسنى المطالب ١١٣٥ ، والمصنوع ٣٣٥ .

وأوضحت ذلك كله مع طرقها في جزء مفرد ، بل وفي ضمن غيره من تعاليقي ، هذا مع الباسي إياها لجماعة من أعيان المتصوفة امتثالا لإلزامهم لي بذلك ، حتى تجاه الكعبة المشرفة تبركا بذكر الصالحين واقتفاء لمن أثبته من الحفاظ المعتمدين .

[٨٥٣] حديث : « اللبنُ لا يُرَدُّ » . في : من عرض عليه طيب .

[٨٥٤] حديث : « لحومُ البقرِ داءُ ، وسمنُها ولبنُها دواءً » .

أبو داود في المراسيل ، من حديث مليكة بنت عمرو : أنها وصفت للراوية عنها سمن بقر من وجع بحلقها ، وقالت : قال رسول الله على : « ألبانها شفاء ، وسمنها دواء ، ولحومها داء » .

وكذا أخرجه الطبراني في الكبير ، وابن منده في المعرفة ، وأبو نعيم في الطب بنحوه ، ورجاله ثقات ، لكن الراوية عن مليكة لم تسم ، وقد وصفها الراوي عنها زهير بن معاوية أحد الحفاظ بالصدق ، وأنها امرأته . وذكر أبي داود له في مراسيله لتوقفه في صحبة مليكة ظنا ، وقد جزم بصحبتها جماعة .

وله شواهد منها عن ابن مسعود رفعه: «عليكم بألبان البقر وسمنانها، وإياكم ولحومها ؛ فإن ألبانها وسمنانها دواء وشفاء، ولحومها داء»، أخرجه الحاكم، وتساهل في تصحيحه له كما بسطته مع بقية طرقه في بعض الأجوبة.

وقد ضحى النبي على عن نسائه بالبقر ، وكأنه لبيان الجواز أو لعدم تيسر غيره ، وإلا فهو لا يتقرب إلى الله تعالى بالداء . على أن الحليمي قال ـ كما أسلفته في : عليكم ـ إنه على إنما قال في البقر ذلك ليبس الحجاز ويبوسة لحم البقر منه ، ورطوبة ألبانها وسمنها . . واستحسن هذا التأويل ، والله أعلم .

[٥٥٨] حديث: « لِدُوا للموتِ وابنوا للخَرابِ ».

<sup>(</sup>٨٥٤) كشف الخفاء ٢ : ٧٠ و ١٣٩ ، والدرر رقم ٤٧٣ ، والتمييز ١٢٥ .

<sup>(</sup>٨٥٥) كشف الخفاء ٢ : ١٤٠ ، والدرر رقم ٣٥٤ ، والأسرار ٢٧٦ ، والتمييز ١٢٥ ، وأسنى المطالب

البيهقي في الشعب ، من رواية مؤمل بن اسماعيل ، عن حماد بن سلمة ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ، عن أبي هريرة مرفوعا : « إن ملكا بباب من أبواب السماء » فذكر حديثا وفيه : « وإن ملكا بباب آخر يقول : يا أيها الناس هلموا إلى ربكم ؛ فإن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى ، وإن ملكا بباب آخر ينادي : يا بني آدم لدوا للموت وابنوا للخراب » .

وهو عند أحمد ، والنسائي في الكبرى ، بدون الشاهد منه ؛ وصححه ابن حبان ، ثم شيخنا .

وللبيهقي أيضاً ، من رواية موسى بن عبيدة ، عن محمد بن ثابت ، عن أبي حكيم مولى الزبير ، عن الزبير رفعه : «ما من صباح يصبح على العباد إلا وصارخ يصرخ : لدوا للموت واجمعوا للفناء وابنوا للخراب » ، وموسى وشيخه ضعيفان ، وأبو حكيم مجهول . وقد أخرج الترمذي من طريق موسى هذا بهذا الإسناد حديثا غير هذا واستغربه .

ولأبي نعيم في الحلية، من حديث ابن وهب ، عن يحيى بن أيـوب ، عن عبيد الله بن زحر ، أن أبا ذر قال : تلدون للموت ، وتبنون للخـراب ، وتؤثرون ما يفنى ، وتتركون ما يبقى . . وهو موقـوف منقطع ، وقـد رواه أحمد في الـزهد له ، من رواية ابن المبارك عن ابن أيوب ، فأدخل بين عبيد الله وأبي ذر رجلا .

وأخرج الثعلبي في التفسير ، وفي القصص ، بإسناد واهي جداً ، عن كعب الأحبار ، قال : صاح ورشان عند سليمان بن داود ، فقال : أتدرون ما يقول هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : يقول لدوا للموت وابنوا للخراب ـ فذكر قصة طويلة .

وأخرج أحمد في الزهد ، من طريق عبد الواحد بن زياد ، قال : قال عيسى بن مريم عليهما السلام : يا بني آدم لدوا للموت وابنوا للخراب ، تفنى نفوسكم وتبلى دياركم .

وأنشد البيهقي بسنده إلى ثابت البربري من أبيات :

وللموت تغدو الوالدات سخالها كما لخراب الدور تبنى المساكن وقال غيره:

ول ملك ينادي كل يسوم لدوا للموت وابنوا للخراب ولشيخنا رحمه الله في المعنى:

بنى الدنيا أقلوا الهم فيها فما فيها يؤل إلى الفوات بناء للخراب وجمع مال ليفنى والتوالد للممات

[٨٥٦] حديث : « لَسَعتْ حيةُ الهوى كَبِديَ . . إلى آخر البيتين ـ وأنهما من الإنشاد بين يدي النبي ﷺ » .

قال ابن تيمية: ما اشتهر أن أبا محذورة أنشده بين يديه ﷺ ، وأنه تواجد حتى وقعت البردة الشريفة عن كتفه ، فتقاسمها فقراء الصفة ، وجعلوها رقعا في ثيابهم ، كذب باتفاق أهل العلم بالحديث ، وما روى في ذلك فموضوع .

[٨٥٧] حديث: « اللعبُ بالحمام مجلبةٌ للفقر » .

هـو بمعناه عن إبراهيم النخعي ، رواه ابن أبي الدنيا في الملاهي ، ومن طريقه البيهقي في الشعب ، من جهـة مخيرة عنـه أنه قـال : من لعب بـالجمـام الطيارة لم يمت حتى يذوق ألم الفقر .

نعم في المرفوع حديث لحماد بن سلمة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : رأى رسول الله ﷺ يتبع حمامة ، فقال :

<sup>(</sup>٨٥٦) كشف الخفاء ٢ : ١٤١ ، والدرر رقم ٤٨٦ ، والأسرار ٢٧٩ ، وأحاديث القصاص ٧٦ ، والتمييز ١٢٥ ، وموارف المعارف ١٢٠ ، والرقص والسماع من الرسائل المنيرية ٣ : ١٦٩ ، والميزان ٣ : ١٦٤ ، ومجموع الفتاوي ١٩ : ٢٥٦ ، والحاوي ١ : ١٦٦ ، والفوائد للشوكاني ٢٥٤ ، وتنزيمه الشريعة ٢ : ٣٣٣ ، والفوائد للكرمي ١٠٠ ، وتذكرة الموضوعات ١٩٧ .

<sup>(</sup>٨٥٧) كشف الخفاء ٢ : ١٤١ ، والأسرار ٢٨٠ ، والتمييز ١٢٥ .

« شيطان يتبع شيطانة » ، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ، وأبو داود في سننه ، والبيهقي .

ولأولهم ، من حديث الحسن ، قال : كان عثمان لا يخطب جمعة إلا أمر بقتل الكلاب وذبح الحمام ، وترجم عليه « ذبح الحمام » ؛ ولذا كان مكروها ، ولكن الكراهة كما قال البيهقي : حملها بعض أهل العلم على إدمان صاحب الحمام على إطارته والاشتغال به وارتقائه السطوح التي يشرف منها على بيوت الجيران وحرمهم لأجله .

ومن الوَاهي ما للدارقطني في الأفراد ، والديلمي في مسنده ، من حديث محمد بن زياد اليشكري ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس مرفوعا : « اتخذوا الحمام المقاصيص ؛ فإنها تلهي الجن عن صبيانكم » .

وعن خمالد الحمذاء ، عن رجل يقال له أيـوب ، قـال : كـان تـلاعب آل فرعون بالحمام .

وعن ابن المبارك ، عن الثوري ، قال : سمعنا أن اللعب بالحمام من عمل قوم لوط . .

أخرجها كلها ابن أبي الدنيا ، ومن طريقه البيهقي ؛ وزيادة أو جناح في حديث لا سبق إلا في خف ـ كذب كما بينته في شرحي للألفية في الموضوع .

[٨٥٨] حديث : « لَعَمَلُ العادلِ في رعيتهِ يــوماً واحــداً أفضلُ من عمــلِ العابدِ ستين عاماً » .

الحارث بن أبي أسامة ، عن أبي هريرة به مرفوعا .

ولإسحاق ، والطبراني ، والبيهقي ؛ من حديث عكرمة ، عن ابن عباس رفعه : « يوم من وال عادل أفضل من عبادة الرجل ستين سنة ، وحمد يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر أربعين يوما » .

<sup>(</sup>٨٥٨) النسائي ، باب ٧ من السارق ؛ وابن ماجه ٣ من الحدود ، وأحمد ٢ : ٣٦٢ و ٤٠٢ ، والتمييز ١٢٦

وأورده في الإحياء بلفظ : « سبعين » .

وللطبراني في الكبير ، من حديث سعد بن سنان ، عن أبي الزاهرية ، عن أبي شجرة كثير بن مرة ، عن ابن عمر مرفوعا : « إقامة حد من حدود الله خير من تنزل الغيث أربعين ليلة في بلاد الله » .

وفي الأموال لأبي عبيد ، عن أبي هـريرة رفعـه : « العادل في رعيتـه يومـا واحداً أفضل من عبادة العابد في أهله مائة سنة وخمسين سنة » .

وللنسائي ، من جهة أبي زرعة ، عن أبي هريرة موقوفا : إقامة حــد بأرض خير لأهله من مطر أربعين ليلة .

وهو عنده أيضاً ، وابن حبان ، وأحمد ، وابن ماجه ، والطبراني ، من هذا الوجه ، لكن مرفوعا وقال : « أربعين صباحا » .

ولابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا : « إقامة حـد من حدود الله خيـر من مطر أربعين ليلة » .

وقد بسطت الكلام عليه في تخريج أحاديث العادلين لأبي نعيم .

[٨٥٩] حـديث : « لَعَنَ الله الداخـلَ فينا بغيـر نَسَبٍ ، والخارجَ منَّا بغير سَبَبٍ » .

بيض له شيخنا ، وشواهده ثابتة أوردت الكثيـر منها في « استجـلاب ارتقاء الغرف » .

[٨٦٠] حـديث : « لَعَنَ الله سهيـلاً فـانـه كـان عشَّـارا » ، يــأتي في : هاروت .

<sup>(</sup>٥٩٨) من شواهده ما رواه البخاري بلفظ: «من أعظم الذنب أن يبدعى الرجل إلى غير أبيه»، وفي رواية: «من أدعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام»، ونقل في الشفا عن الامام مالك: أن من انتسب إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم ـ يعني بالباطل ـ يُضرب ضرباً وجيعاً، ويشهر، ويجبس حبساً طويلاً حتى تظهر توبته؛ لاستغفافه بحق النبي ﷺ. انظر كشف الخفاء ٢: ١٤٧ برقم ٢٠٤٥، والأسرار ٢٨١، والتمييز ٢٠١٠.

[٨٦١] حديث : « لَعَنَ الله الراشي والمرتشي والرّائش » .

أحمد بن منيع ، عن ابن عمرو .

وفي الباب : عن عبد الرحمن بن عوف ، وثوبان ، وعائشة ، وأم سلمة ، وآخرين .

والرائش: هو السفير بينهما .

وقد قال ابن مسعود: الرشوة في الحكم كفر، وهي في الناس سحت. رواه الطبراني، وسنده صحيح.

[٨٦٢] حديث: « لَعَنَ الله المغنى والمغنى له ».

قال النووي : إنه لا يصح .

[٨٦٣] حديث : « لَعَنَ الله الكذابَ ولو كان مازحاً » .

ما علمته في المرفوع . نعم في الأدب المفرد للبخاري ، من حديث أبي معمر ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : لا يصلح الكذب في جد ولا هزل ، ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له .

ولأبي داود في سننه ، عن محمد بن عجلان : أن رجلا من موالي عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوى حدثه عن عبد الله بن عامر أنه قال : دعتني أمي يوما ورسول الله على قاعد بيننا ، فقالت : ها تعال أعطيك ، فقال لها رسول الله على : « وما أردت أن تعطيه ؟ » قالت : أعطيه تمراً ، فقال لها رسول الله على : « أما إنك لولم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة » .

<sup>(</sup>٨٦١) كشف الخفاء ٢: ١٤٢ ، وصحيح الجامع الصغير ٤٩٦٩ ، والتمييز ١٢٦ .

<sup>(</sup>٨٦٢) كشف الحفاء ٢ : ١٤٣ ، والدرر ٣٤٣ ، وتذكرة الموضوعات ١٩٧ ، والتمييز ١٢٦ ، وفتاوي النووي ١٢٨ ، والأسرار ٢٨٠ ، وأسنى المطالب ١١٤٦ ، والمصنوع ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٨٦٣) كشف الخفاء ٢ : ١٤٣ ، والأسرار ٢٨٢ ، والتمييز ١٢٦ .

والذهلي ؛ من طريق ابن عجلان ، وسموا المولى زيادا ، وسنده حسن ، لكن قال ابن سعد : قال محمد بن عمر ـ يعني الواقدي : ما أدرى هذا الحديث محفوظا ، هذا مع نقله عنه أنه يكون عند الوفاة النبوية ابن خمس سنين ، ونحوه قول ابن منده : كان ابن خمس ، وقيل : أربع ، قال شيخنا : يحتمل أن تكون أمه أخبرته بذلك فأرسله هو . . انتهى .

وقد اعتمد غير واحد هذا الحديث ، فذكروا عبد الله في الصحابة ، وقال الترمذي : رأى النبي على وسمع منه حرفا ، وقال أبو حاتم الرازي : إن النبي معلى المع وهو صغير ، وقال ابن حبان في الصحابة : أتاهم النبي على أمه وهو غلام .

ولأبي يعلى من حــديث واثلة عن أبي هـريــرة : « دع الكـذب وإن كنت مازحا تكن اعبد الناس » . ورواه أبو نعيم من وجه آخر عن أبي هريرة .

[ ٨٦٤] حديث : « لفقية واحد أشد عَلَى الشيطانِ من ألفِ عابد » .

البيهقي في الشعب ، والطبراني في الأوسط ، وأبو بكر الآجري في فضل العلم ، وأبو نعيم في رياضة المتعلمين ، والدارقطني في سننه ، والقضاعي ؛ من حديث يزيد بن عياض ، عن صفوان بن سليم ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي هريرة مرفوعا به ، في حديث لفظه : « ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين ، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ، ولكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه » ، وفي لفظ : « لكل شيء دعامة ودعامة الإسلام الفقه في الدين ، والفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد » . رواه البيهقي ، وقال : تفرد به أبو الربيع السمان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عنه به مرفوعا . وقال الطبراني : لم يروه عن صفوان إلا يزيد ، وسنده ضعيف .

وللعسكري ، من حديث الوليد بن مسلم ، حدثنا راشد بن جناح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس مرفوعا : « الفقيه الواحد أشد على إبليس من ألف عابد » .

<sup>(</sup>٨٦٤) كشف الخفاء ٢ : ١٤٤ ، والأسرار ٣٥١ ، والتمييز ١٢٦ .

ورواه الترمذي ، وقال غريب : لا نعرفه إلا من هذا الوجه ؛ وابن ماجه ، والبيهقي ، ثلاثتهم من جهة الوليد بن مسلم ، فقال : عن روح بن جناح بدل راشد ، ولفظه : « فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد » ، وسنده ضعيف أيضاً ، لكن يتأكد أحدهما بالآخر .

وفي الديلمي ، بلا سند ، عن ابن مسعود رفعه : « لعالم واحد أشد على إبليس من عشرين عابداً » . ,

وفي الباب عن ابن عمر ، عند الحكيم الترمذي في التاسع عشر ، وعن أبي هريرة رفعه : « فضل المؤمن العالم على المؤمن العابد سبعون درجة » ، أخرجه ابن عدى بسند ضعيف .

ولأبي يعلى ، وابن عدي ، من رواية عبد الله بن محرَّر ، عن الـزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رفعه : « بين العالم والعابـد مائـة درجة بين كـل درجتين حُضر الجواد المضمر سبعين سنة » .

وذكر ابن عبد البر في العلم : أن ابن عون رواه عن ابن سيرين عن أبي هريرة ، فينظر من خرجه .

وعن ابن عمرو بن العاص في الترغيب للأصفهاني .

وعن أبي الدرداء مرفوعا ، عند أصحاب السنن الأربعة ، بلفظ : « فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب » .

وعن عبد الرحمن بسن عوف نحوه ، أخرجه أبو يعلى .

[٨٦٥] حديث : « لكُلِّ بلوى عَوْنٌ » .

صحيح المعنى ؛ فالصبر ينزل بقدر المصيبة ، والمعونة بقدر المؤنة ، كما بينته في «ارتياح الأكباد».

<sup>(</sup>٨٦٥) ونقل ابن الفرس عن المشكاة أنه من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهها . انظر كشف الخفاء ٢ : ١٤٥ برقم ٢٠٥٧ ، والأسرار ٢٨٢ .

[٨٦٦] حديث: « لكلِّ حجرة أجرةً ».

صحيح المعنى أيضاً ، فأجرة المثل ومهر المثل وقيمة المثل منظور إليها .

[٨٦٧] حديث : « لكُلِّ زمان دولة ورجال » ،

سيأتي في : لكل مقام مقال ، وهو في معنى قوله تعالى : ﴿ وتلك الأيام نداولها بين الناس ﴾ .

[٨٦٨] حديث: « لكلِّ ساقطة الاقطة ».

هو من كلام السلف ، وإليه يشير قوله تعالى : ﴿ مَا يَلْفُظُ مِنْ قُولَ إِلَّا لَدَيْهُ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ . ولكن الجاري على الألسنة لا يقصد بـه هذا المعنى ، وكثيرا ما يعلل به انتفاض الوضوء بمس العجوز الشوهاء وتحريم رؤيتها ، ونحو ذلك .

[٨٦٩] حديث : « لكُلِّ غادرٍ لواءً يَوْمَ القيامةِ يعرف به » .

متفق عليه ، عن أنس به مرفوعاً .

[۸۷۰] حديث : « لكلِّ مقام مقالٌ » .

الخطيب في الجامع ، عن أبي الدرداء ، والخرائطي في المكارم ، وابن عدي في الكامل ، كلاهما عن أبي الطفيل موقوفا ، وزاد ابن عدي : «لكل زمان رجال » ، ويروى عن عوف بن مالك : إن لكل زمان رجالا ، فخيارهم الذين يرجى خيرهم ولا يخاف شرهم ، وشرارهم يغنى بضدهم ؛ ولكل زمان نساء ، فخيارهن الجوانيات العفيفات المتعففات ، وشرارهن الزانيات المسرفات المترجلات .

<sup>(</sup>٨٦٦) كشف الخفاء ٢ : ١٤٥ ، والأسرار ٢٨٣ ، والتمييز ١٢٧ .

<sup>(</sup>٨٦٨) كشف الخفاء ٢ : ١٤٦ ، والأسرار ٢٨٤ ، والتمييز ١٢٧ .

<sup>(</sup>۸٦٩) البخاري ٤ : ٨٣ ، ومسلم ٥ : ١٤٣ ، والترمذي ٢ : ٣٩١ ، وابن ماجه ٢ : ٩٥٩ ، وأبو داود ٣ : ١٠٩ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٤٦ ، والمسند ١ : ٤١١ و ٢ : ١٦ و ٣ : ٧ و ٢٥٠ ، والتميينز ١٢٧ ، ومسند القضاعي ٣٨ ، والشرح ٢٠٥ ، وفيض القدير ٥ : ٢٨٧ .

<sup>(</sup>۸۷۰) كشف الخفاء ۲: ۱٤۷، والـدرر ۳۵۵، والأسرار ۲۸۳، والتمييز ۱۲۷، وأسنى المطالب

[ ٨٧١] حديث: « للبيتِ ربِّ يحميه ».

وهو من كلام عبد المطلب جد النبي على الأبرهة صاحب الفيل ، لما سأله أن يرد عليه ماله ، وقال له : سألتني مالك ولم تسألني الرجوع عن قصد البيت أنه شرفكم ! فقال : إن ، وذكره .

[۸۷۲] حديث : « للخير معادنٌ » ، هو في معنى : الناس معادن .

[٨٧٣] حديث : « للسائل حقّ وإن جَاءَ على فَرَس ِ » .

أحمد ، وأبو داود ، عن الحسين بن علي به مرفوعا . وسنده جيد كما قاله العراقي ، وتبعه غيره ، وسكت عليه أبو داود ، لكن قال ابن عبد البر : إنه ليس بالقوي . . انتهى . وهو من رواية فاطمة بنت الحسين بن علي ، واختلف عليها ؛ فقيل عنها عن أبيها عن علي ، وقيل بدون علي ، وقيل عنها عن جدتها فاطمة الكبرى . وهذه الرواية عند إسحاق بن راهويه .

وعلى كل حال ففي الباب عن الهرماس ، عند الطبراني ، وفيه عثمان بن فايد وهو ضعيف .

وعن ابن عباس ، وعن زيد بن اسلم رفعه مرسسلا ، بلفظ : «أعطوا السائل ولو جاء على فرس » أخرجه مالك في الموطأ هكذا . ووصله ابن عدي من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، ولكن عبد الله ضعيف . بل رواه ابن عدي أيضا ، من طريق عمر بن يزيد المدائني ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، وعمر ضعيف أيضا .

<sup>(</sup>۸۷۱) كشف الخفاء ۲ : ۱۶۷ ، والدرر رقم ۳۵۳ ، والأسرار ۲۸۵ ، والتمييز ۱۲۷ ، وأسنى المطالب ١١٥٦ ، والمصنوع ۲٤٥ .

<sup>(</sup>٨٧٢) كشف الخفاء ٢ : ١٤٨ ، والتمييز ١٢٧ .

<sup>(</sup>۸۷۳) كشف الخفاء ٢ : ١٤٨ ، والتمييز ١٢٧ ، وأبو داود ٢ : ١٧٠ ، والدرر رقم ٣٤٢ ، وضعيف الجامع ٥ : ٢٨ ، والأسرار ٢٨٥ ، والموطأ ٢ : ٩٩٦ ، وتذكرة الموضوعات ٢٦ ، والإحياء ٤ : ٢٠ ، ومسند أحمد ١ : ٢٠١ ، والفوائد للشوكاني ٢٥ ، وأسنى المطالب ١١٥٧ ، وأحمد شاكر على المسند ٣ : ١٧٣ ، وعون المعبود ٢ : ٥١ ، وذيل القول المسدد ٢٦ ـ ٧٠ ، والمنار ٢٨٠ ، والجامع ٧٣٤٢ ، ومسند القضاعي ٣٥ ، والشرح ٢٦٠ ، وفيض القدير ٥ : ٢٩٠ .

وللدارقطني في الأفراد ، من جهة الحسن بن علي الهاشمي ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة مرفوعا : « لا يمنعن أحدكم السائل أن يعطيه وإن كان في يده قلب من ذهب » ، وقال : تفرد به حسن عن الأعرج .

وهو في مسند الفردوس أيضا ، وقد أورد ابن النجار في ترجمته محمد بن أحمد بن بختيار من ذيله ، عن عبد الله بن عمرو الرقي ، حدثني أبو عبد الله ، وكان من أعوان عمر بن عبد العزيز ، قال : أعطاني عمر بن عبد العزيز مالا أقسمه بالرقة وكتب إلى وابصة كتابا أن يبعث معي بشرط يكفون الناس عني ، وقال : لا يقسم بينهم إلا على شاطىء نهر جار ، فإني أخاف أن يعطشوا ، قال : فقلت : يا أمير المؤمنين ، إنك تبعثني إلى قوم لا أعرفهم وفيهم غني وفقير ، فقال : يا هذا كل من مد يده إليك فأعطه .

[٨٧٤] حديث: «لما خَلقَ الله العقلَ »، في: إن الله لما خلق، من الهمزة.

[٨٧٥] حــديث : « لما غَسَلْتُ النبيَّ ﷺ اقتصلتْ مــاء محـاجــر عينيـهِ فشربته ؛ فورثتُ علمَ الأولين والآخرين » .

يحكى عن على ، قال النووي : إنه ليس بصحيح .

[٨٧٦] حديث : « لن يُعْجِز الله هذه الأمة من نصف يوم » .

أبو داود ، والطبراني في الشاميين ؛ من حديث جبير بن نفير ، عن أبي ثعلبة الخشني به مرفوعا . وهو بمعناه عند أبي داود أيضا عن سعد بن أبي وقاص .

[۸۷۷] حدیث : « لَنْ یغلبَ عَسْرٌ یُسْرَیْن » .

<sup>(</sup>٨٧٥) كشف الخفاء ٢ : ١٤٩ ، وتذكرة الموضوعات ٩٧ ، والتمييز ١٢٨ ، والفوائد للشوكاني ٢٨٣ ، والأسرار ٢٨٧ ، وفتاوى النووي ١٢٢ .

<sup>(</sup>٨٧٦) صحيح الجامع الصغير ١٠٠٠ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٤٩ ، والتمييز ١٢٨ ، ومسند أحمد ٤ : ١٩٣ بلفظ : « والله لا تعجز هذه الأمة من نصف يوم » .

<sup>(</sup>۸۷۷) المستدرك ۲ : ۵۲۸ ، والكشف ۲ : ۱٤۹ ، وضعيف الجامع ٤٧٨٧ ، والجامع ٧٣٩٢ ، وأسنى المطالب ١١٦٢ .

الحاكم ، والبيهقي في الشعب ؛ من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن الحسن مرسلا : أن النبي على خرج ذات يوم وهو يضحك وهو يقول ، وذكره بزيادة : « إن مع العسر يسرا » .

وهو عند الطبراني ، من طريق أبي ثور ، عن معمر ؛ ورواه العسكري في الأمثال ؛ واخرجه ابن مردويه ، من طريق عطية ، عن جابر موصولا ، وسنده ضعيف .

وفي الباب عن ابن عباس من قوله ، ذكره الفراء عن الكلبي عن أبي صالح عنه .

وعن ابن مسعود موقوفا أيضا ، أخرجه عبد الرزاق ، عن جعفر بن سليمان ، عن ميمون أبي حمزة ، عن إبراهيم ، عنه ، قال : لو كان العسر في جحر ضب لتبعه اليسر حتى يستخرجه ، لن يغلب عسر يسرين .

بل للطبراني عن ابن مسعود مرفوعا: « لو دخل العسر جحرا لدخل اليسر حتى يخرجه فيغلبه ، فلا ينتظر الفقير إلا اليسر ، ولا المبتلي إلا العافية ، ولا المعافى الا البلاء .

ورواه ابن أبي الدنيا ، ومن طريقه البيهقي في الشعب ، من طريق شعبة ، عن معاوية بن قرة ، عن من حدثه ، عن ابن مسعود ، قال : لو أن العسر دخل في جحر لجاء اليسر حتى يدخل معه ، ثم قرأ : ﴿ إِنْ مِعَ الْعَسْرِ يَسْرًا ﴾ .

وكذا في الباب عن عمر موقوفا ، ذكره مالك في الموطا ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه : أن عمر بن الخطاب بلغه أن أبا عبيدة حصر بالشام ، فذكر القصة ، وقال في الكتاب إليه : ولن يغلب عسر يسرين .

ومن طريقه رواه الحاكم ، وهذا أصح طرقه .

وأخرجه ابن أبي الدنيا ، ومن طريقه البيهقي في الشعب ، من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم ، عن أبيه : أن أبا عبيدة حصر ، فكتب إليه عمر يقول : مهما ينزل بامرىء شدة يجعل الله بعدها فرجا ، وإنه من يغلب عسر يسرين ،

وإنه يقول : ﴿ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ﴾ .

وعن أنس مرفوعا ، أخرجه البيهةي أيضا ، من حديث حميد بن حماد أبي الجهم ، حدثنا عائذ بن شريح ، سمعت أنسا يقول : كان رسول الله على جالسا وحياله جحر فقال : « لو جاء العسر فدخل هذا الجحر لجاء اليسر فدخل عليه فاخرجه » ، قال : فأنزل الله تعالى : ﴿ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ﴾ .

وقد صنف التنوخي ، وابن أبي الدنيا ، وغيرهما ؛ في الفرج بعد الشدة . ومما أورده ابن أبي الدنيا ، ومن طريقه البيهقي في الشعب ، من طريق إبراهيم ابن مسعود ، قال : كان رجل من تجار المدينة يختلف إلى جعفر بن محمد ، فيخالطه ويعرفه بحسن الحال ، فتغيرت حاله ، فجعل يشكو ذلك إلى جعفر ؛ فقال جعفر :

فقد أيسرت في النزمن الطويل لعل الله يغني عن قليل فإن الله أولى بالجميل

فـلا نجزع وإن أعسـرت يـومـا ولا تيــأس فـإن اليــأس كفــر ولا تــظنن بـربــك ســوء ظن

قال : فخرجت من عنده وأنا أغنى الناس .

وعند البيهقي ، من طريق محمد بن حاتم أبي جعفر الكشي : أن عبد بن حميد ، قال لرجل تشكى إليه العسرة في أموره :

ألا أيها المرء الذي في عسرة أصبحْ إذا اشتد بك الأمر فلا تنس ألم نشرح [٨٧٨] حديث: « لن يُفْلِحَ قومٌ وَلَوا أمرهم امرأةً » .

البخاري في الفتن ، والمغازي ، من صحيحه ، من حديث الحسن البصري ، عن أبي بكرة ، قال : لقد نفعني الله عز وجل بكلمة أيام الجمل : لما بلغ النبي على أن فارساً ملكوا ابنة كسرى ، قال ـ وذكره .

<sup>(</sup>۸۷۸) البخاري ۲ : ۸ ، ومسند أحمد ٥ : ٤٣ و ٥٠ ، والكشف ٢ : ١٥٠ ، والجامع ٧٣٩٣ ، وصحيح الجامع ١٥٠١ ، والارواء ٢٦١٣ .

وهو عند ابن حبان ، والحاكم ، وأحمد مطول ، ولفظ الحاكم : عصمني الله بشيء سمعته النبي ﷺ لما بلغه أن ملك ذي يزن توفي ، فولوا أمرهم امرأة .

بل له طرق أخرى عند أحمد ، من حديث عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن ، عن أبيه ، عن أبي بكرة ، بلفظ : « لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى أمرأة » . وسيأتى من وجه آخر عن أبى بكرة ، بلفظ : « هلكت الرجال » .

وعن سماك بن الفضل سمعت عروة بن محمد بن عطية يقول : ما أبـرم قوم قط أمرا فصدروا فيه عن رأي امرأة إلا بتروا .

[ ٨٧٩] حديث : « لن ينفع حَذَرٌ من قَدَرٍ » ، في : الدعاء .

[ ٨٨٠] حديث : « الله ولي من سكت » ، في فم ساكت .

[ ٨٨١] حديث : « لهدمُ الكعبةِ حجراً حجراً أهونُ من قتلِ المسلم » .

لم أقف عليه بهذا اللفظ ، ولكن في معناه ما عند الطبراني في الصغير عن أنس رفعه : « من آذى مسلما بغير حق فكأنما هدم بيت الله » ، ونحوه من غير واحد من الصحابة أنه على نظر إلى الكعبة فقال : « لقد شرفك الله وكرمك وعظمك ، والمؤمن أعظم حرمة منك » . وسيأتي في : المؤمن ، وكذا حديث : « ليس شيء أكرم على الله من المؤمن » . وقد أشبعت الكلام عليه فيما كتبته على الترمذي في « باب ما جاء في تعظيم المؤمن » قبيل الطب .

وفي الباب مما رواه النسائي ، من حديث بريدة مرفوعا : « قدر المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا » .

وابن ماجه ، من حديث البراء مرفوعاً : « لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق » .

والنسائي ، من حديث عبد الله بن عمرو رفعه مثله ، لكن قال : « من قتل رجل مسلم » .

<sup>(</sup>٨٨١) كشف الخفاء ٢ : ١٥١ ، والأسرار ٢٨٧ ، والتمييز ١٢٩ .

ورواه الترمذي ، وقال : روى مرفوعا وموقوفا .

[۸۸۲] حدیث : «لولا عباد لله رکع ، وصبیة رضع ، وبهائم رتع ، لصب علیکم البلاء صبا » .

الطيالسي ، والطبراني ، وابن منده ، وأبي عدي ، وأخرون ؛ من حديث مالك بن عبيدة بن مسافع الديلمي ، عن أبيه ، عن جده . وأبو يعلى ، من حديث أبي هريرة ، كلاهما به مرفوعا .

[٨٨٣] حديث : « لو أحسنَ أحدُكم ظَنَّهُ بحجر لَنَفَعَهُ الله به » .

قال ابن تيمية : إنه كذب ، ونحوه قول شيخنا : إنه لا أصل له ، قلت : ونحوه : « من بلغه عن الله شيء فيه فضيلة فعمل به إيمانا به ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك » ، ولا يصح أيضاً كما بينته في آخر « القول البديع » ، بل وسيأتي في : من بلغه ، من الميم .

[٨٨٤] حديث : « لو أنّ أهْلَ العالم ِ صانُوه وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِهِ لَسَادُوا بهِ في أهل زمانهم » ، الحديث .

ابن ماجه ، عن ابن عمر به موقوا ؛ ورواه البيهقي في الشعب ، من جهة نهشل ، عن الضحاك ، عن الأسود ، عن ابن مسعود من قوله أيضا ، بلفظ : لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله سادوا به أهل إيمانهم - أو قال : أهل زمانهم - ولكن بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا على أهلها ؛

<sup>(</sup>٨٨٢) ضعيف الجامع رقم ٤٨٦٠ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٦٣ ، والتمييز ١٣٣ . وذكره السيوطي في الجامع الصغير بلفظ : « لولا عباد لله ركع ، وصبية رضع ، وبهائم رتع بالصب عليكم العذاب صباً ثم رُصَّ رصاً » ، وقال المناوي : بضم الراء وشد الصاد المهملة بضبطه ـ أي ضم العذاب بعضه إلى بعض ، ثم قال المناوي : وبه يعرف ما في رمز المصنف لحسنه من التوقف إلا أن يكون اعتضد .

<sup>(</sup>٨٨٣) كشف الخفاء ٢ : ١٥٧ ، وتذكرة الموضوعات ٢٨٦ ، والتمييز ١٢٩ ، والفوائد للكرمي ١٠٧ . (٨٨٤) ابن ماجه ، باب ٢٣ من المقدمة ، ويتيمة الدهر ٤ : ٢٢ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٥٢ ، وطبقات الشافعية ٣ : ٤٦٠ ، ومعجم الأدباء ١٤ : ١٧ ، والتمييز ١٢٩ .

سمعت نبيكم على يقول: « من جعل الهم هما واحدا هم آخرته كفاه الله عز وجل ما همه من أمر دنياه ، ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك » .

ومعناه في أبيات الجرجاني الشهيرة ، فإنه قال فيها :

ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما

[٨٨٥] حديث : « لو أَنَّكُم تتوكلون على الله حَقَّ توكلِهِ لرزقكم كما يرزقُ الطيرَ ، تغدو خماصاً ، وتروحُ بطانا » .

أحمد ، والطيالسي ، في مسنديهما ؛ والترمذي ، وابن ماجه ، من حديث أبي تميم الجيشاني ، عن عمر به مرفوعا . وصححه ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم .

وللعسكري ، من جهة وهب بن منبه ، قال : سئل ابن عباس عن المتوكل ، فقال : الذي يحرث ويبذر بذره بين المدر .

ومن طريق بن معاوية بن قرة ، قال : لقى عمر بن الخطاب ناسا من اليمن ، فقال : ما أنتم ؟ فقالوا : متوكلون ، فقال : كذبتم أنتم متكلون ، إنما المتوكل رجل ألقى حبه فى الأرض وتوكل على الله عز وجل .

وقد صنف ابن خزيمة ، وابن أبي الدنيا ، وغيرهما ؛ في التوكل .

[٨٨٦] حديث: «لو أنكم دَلَّيتُم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله ».

الترمذي في تفسير سورة الحديد من جامعه ، من حديث الحسن عن أبي هريرة ، هريرة به مرفوعا ، وقال : إنه غريب ، قال : ولم يسمع الحسن من أبي هريرة ،

(٨٨٥) الترمذي ٣ : ٢٦٨ ، وابن ماجه ٢ : ١٣٩٤ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٥٣ ، والزهد لأحمد ١٨ ، ومسند أحمد ١٠ ومسند أحمد ١٠ ومسند أحمد ١ : ٣٠ ، والتمييز ١٢٩ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ١٣٠٠ ، ومسند القضاعي ٢٢٥ ، والشرح ٢٥١ ، وفيض القدير ٥ : ٣١١ .

(٨٨٦) الترمذي ٤ : ١٩٤ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٥٣ ، والميزان ٤ : ٥١٠ ، والتمييز ١٢٩ .

قال: وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا: إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه ، وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على العرش كما وصف في كتابه . . انتهى بحروفه . وكذا قال شيخنا: معناه أن علم الله يشمل جميع الأقطار ، والتقدير لهبط على علم الله ، والله سبحانه وتعالى منزه عن الحلول في الأماكن ؛ فإنه سبحانه وتعالى كان قبل أن تحدث الأماكن .

[٨٨٧] حديث : « لو اغْتَسَلَ اللوطيُّ بماءِ البحر لم يجيء يَوْمَ القيامةِ إلا جُنُباً » .

أسنده الديلمي ، عن أنس به مرفوعا . وهو عنده أيضا من حديث أبي هريرة رفعه بلفظ : « المتلوط لو اغتسل بكل قطرة تنزل من السماء على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة لما طهره الله من نجاسته أو يتوب » . وكل ما في معناه باطل .

## [٨٨٨] حديث : « لو يبغى جبلٌ على جبلٍ لَدُكُّ الباغي » .

البخاري في الأدب المفرد ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا فطر بن خليفة ، عن أبى يحيى القتات ، سمعت مجاهد ، عن ابن عباس به موقوفا .

وهو عند البيهقي في الشعب ، من طريق الأعمش ، عن ابن يحيى القتات به .

ورواه ابن مردويه ، عن طريق قطبة ، عن الأعمش به مرفوعا ؛ ومن طريق الثوري ، عن الأعمش موقوفا .

ورواه ابن المبارك في الزهد، عن فطر، عن أبي يحيى، عن مجاهد. مرسلا.

<sup>(</sup>۸۸۷) كشف الخفاء ۲ : ۱۵۶ ، والتمييز ۱۳۰ ، والأسرار ۲۸۹ ، والموضوعات ۳ : ۱۱۲ ، والميزان ۳: ۸۷۷ . ۵۰ ، واللآليء ۲ : ۱۹۸ ، وتنزيه الشريعة ۲ : ۲۲۰ .

<sup>(</sup>٨٨٨) كشف الخفَّاء ٢ : ١٥٤ ، والأدب المفرد ٨٦ ، وضعيف الجمامع رقم ٤٨١٣ ، والتمييـز ١٣٠ ، وكتاب المجروحين لابن حبان ١ : ١٥٥ .

قال ابن أبي حاتم : اختلف فيه على أبي يحيى القتات ، والمـوقـوف أصح .

وفي الباب عن ابن عمر عند ابن مردويه ، وعن أنس عند ابن حبان في الضعفاء في ترجمة أحمد بن الفضل ، وقال : إنه كان يضع الحديث .

[٨٨٩] حديث : « لو تعلمونَ ما أُعلمُ لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيراً » .

متفق عليه عن أنس به مرفوعا ، وفي الباب عن أبي هريرة وجماعة .

[٨٩٠] حديث: « لو تعلم البهائمُ من الموتِ ما يعلمُ ابنُ آدمَ ما أكلتم منها سميناً » .

البيهقي في الشعب ، والقضاعي ؛ من حديث أم صبية الجهنية بـ م مرفوعا .

ورواه الديلمي ، من حديث أبي سعيد رفعه ، بلفظ : « لـو علمت البهايم من الموت ما علمتم ما أكلتم منها لحما سمينا » .

وعنده بلا سند عن أنس رفعه: « لو أن البهائم التي تأكلون لحومها ، علمت ما تريدون بها ، ما سمنت ، وكيف تسمن أنت يا ابن آدم والموت أمامك ؟! » .

[ ٨٩١] حديث : « لو تفتحُ عَمَلَ الشيطان » .

النسائي ، وابن ماجه ، والطحاوي ؛ من طريق محمد بن عجلان ، عن

<sup>(</sup>٨٨٩) البخاري ٨ : ٨٦ ، والترمذي ٣ : ٢٥٩ ، والزهد لأحمد ٢٧ و ١٤٥ ، والتمييز ١٣٠ ، ومسند القضاعي ٢٢٣ ، والشرح ٩٤٦ ، وفيض القدير ٥ : ٣١٦ ، ومسلم حديث ١١٢ من الصلاة ، و ١ من الكسوف ، و ١٣٤ من الفضائل . وابنسائي بـاب ١٠٢ من السهو ، وابن مـاجه بـاب ١٩ من الزهد .

<sup>(</sup>٨٩٠) مسند القضاعي ١٢٢٣ ، والشرح ٧٩٤ ، وفيض القدير ٥ : ٣٥١ ، وضعيف الجامع رقم ٨١٦ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٥٤ ، والتمييز ١٣٠ .

<sup>(</sup>۸۹۱) مسلم رقم ۲۹۶۶ ، وابن ماجه ۲ : ۱۳۹۵ ، والتمييز ۱۳۰ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ۲۵۲۶ ، وكشف الخفاء ۲ : ۱۵۵ ، والمسند ۲ : ۳۹۰ و ۳۷۰ و ۱ : ۳۱ .

الأعرج ، عن أبي هريرة به مرفوعا : « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ، احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ، ولا تعجز ؛ فإن غلبك أمر فقل : قدر الله وما شاء فعل ، وإياك واللو ؛ فإن اللو تفتح عمل الشيطان » .

وهو من هذا الوجه عند الطبري ، بلفظ : « فإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كذا وكذا ، ولكن قدر الله وما شاء فعل ؛ فإن لو مفتاح الشيطان » ، وأوله عنده : « احرص » دون ما قبله .

وقد رواه هو والنسائي أيضا ، من حديث فضيل بن سليمان ، عن ابن عجلان ، فأدخل بينه وبين الأعرج أبا الزناد ، وقال النسائي : فضيل ليس بالقوي .

وأخرجاه أيضا وكذا الطحاوي ، من طريق ابن المبارك ، عن ابن عجلان ، فجعل الواسطة ربيعة بن عثمان لا أبا الزناد .

ورواه النسائي من وجه آخر ، عن ابن المبارك ، فبين أنه سمعه من ربيعة وحفظه من ابن عجلان عنه .

وكذا أخرجه الطحاوي وقال: دلسه ابن عجلان عن الأعرج ، وإنما سمعه من ربيعة .

ثم رواه الثلاثة أيضا ، وكذا مسلم في صحيحه ، من طريق عبد الله بن إدريس ، عن ربيعة بن عثمان ، فقال : عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن الأعرج بدل ابن عجلان ، فيحتمل أن يكون ربيعة سمعه من كل من ابن حبان وابن عجلان ؛ إذ ابن المبارك حافظ كابن إدريس ، ولفظ ابن إدريس : « إياك ولو ؛ فإن لو من الشيطان » .

وما وقع عند بعض رواة مسلم بلفظ « اللو » بالتشديد ، قال القاضي عياض : المحفوظ خلافه .

قال النووي مشيرا للجمع بين هـذا الحديث ومـا ثبت من استعمالــه ﷺ لو

كقوله: « لو سلك الناس واديا » ، « لو استقبلت من أمري ما استدبرت » ، الظاهر أن النهي عن إطلاقها فيما لا فائدة فيه ، وأما من قالها متأسفا على ما فات من طاعة الله تعالى ، أو ما هو متعذر عليه منها ونحو هذا ، فلا بأس به ، وعليه يحمل أكثر الاستعمال الموجود في الأحاديث . وفيه غير ذلك ، وترجمة البخاري في التمني بما يجوز من اللوقد يشير لذلك ، والله الموفق .

# [ ٨٩ ٢] حديث : « لو صَدَقَ السائلُ ما أفلحَ مَنْ رَدَّهُ » .

روى ، كما قال ابن عبد البر في الاستذكار ، من جهة جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده به مرفوعا . ومن جهة يزيد بن رومان ، عن عروة ، عن عائشة رفعه أيضا : « لولا أن السؤ ال يكذبون ما أفلح من ردهم » . وحديث عائشة عند القضاعي بلفظ : « ما قدس » ، قال ابن عبد البر : وأسانيدها ليست بالقوية ، وسبقه ابن المديني فأدرجه في خمسة أحاديث ، قال : إنه لا أصل لها ، وكذا رواه العقيلي في الضعفاء ، من حديث عائشة وابن عمر ، وقال : إنه لا يصح في هذا الباب شيء . وعند الطبراني ، بسند ضعيف أيضا ، من حديث أمامة ، مرفوعا : « لولا أن السائلين يكذبون ما أفلح من ردهم » .

#### [٨٩٣] حديث : « لو عاشَ إبراهيمُ لكان نبياً » .

قال النووي في ترجمة ابراهيم من تهذيبه: وأما ما روى عن بعض المتقدمين لو عاش إلى آخره، فباطل وجسارة على الكلام على المغيبات، ومجازفة وهجوم على عظيم.

ونحوه قول ابن عبد البر في تمهيده : لا أدري ما هذا ؛ فقد ولد نوح عليه

<sup>(</sup>۸۹۲) كشف الخفاء ۲ : ۱۵۰ ، وأسنى المطالب ۱۱۷۷ ، والتمييز ۱۳۰ ، وتأويل مختلف الحديث ۷۰ ، والفوائد للكرمي والفوائد للشوكاني ۲۶ ، والخلاصة ۸۵ ، والأسرار ۲۸۹ ، وتذكرة الموضوعات ۲۱ ، والفوائد للكرمي . ۸۰

<sup>(</sup>٨٩٣) ابن ماجه ١ : ٤٨٤ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٥٦ ، والفوائد للكرمي ٧١ ، والتمييز ١٣٠ ، والأسرار ٢٩٠ ، والنووي في تهذيب الأسهاء واللغات ١ : ١٠٣ ، والفتاوي الحديثية ١٢٨ ، وتذكرة الموضوعات ٩٩ .

السلام غير نبي ، ولو لم يلد النبي إلا نبيا لكان كل أحد نبيا لأنهم من ولد نوح . انتهى .

قال شيخنا: ولا يلزم من الحديث المذكور ما ذكره لما لا يخفى ، وكأنه سلف النووي ، وقد قال شيخنا أيضا عقب كلام النووي : إنه عجيب مع وروده عن ثلاثة من الصحابة ، قال : وكأنه لم يظهر له وجه تأويله ، فقال في إنكاره ما قال ، وجوابه : أن القضية الشرطية لا تستلزم الوقوع ، ولا يظن بالصحابة الهجوم على مثل هذا بالظن .

قلت: والطرق الثلاثة ، أحدها: ما أخرجه ابن ماجه وغيره ، من حديث ابن عباس ، قال: لما مات ابراهيم ابن النبي على قال: « إن له مرضعا في الجنة ، ولو عاش لكان صديقا نبيا ، ولو عاش لاعتقت أخواله من القبط وما استرق قبطي » ، وفي سنده أبو شببة إبراهيم بن عثمان الواسطي ، وهو ضعيف . ومن طريقه أخرجه ابن منده في المعرفة وقال: إنه غريب .

ثانيها : ما رواه إسماعيل السبدي ، عن أنس ، قال : «كان ابراهيم قد ملأ المهد ، ولو بقي لكان نبيا ، لكن لم يكن ليبقى ؛ فإن نبيكم آخر الأنبياء » .

ثالثها: ما عند البخاري ، من طريق محمد بن بشر ، عن اسماعيل بن أبي خالد ، قال : قلت لعبد الله بن أبي أوفى : رأيت ابراهيم ابن النبي على ؟ قال : مات صغيرا ، ولو قضى أن يكون بعد محمد نبي عاش ابنه ابراهيم ، ولكن لا نبى بعده .

وأخرجه أحمد عن وكيع ، عن إسماعيل ، سمعت ابن أبي أوفى يقول : لو كان بعد النبي على نبي ما مات ابنه . قلت : وعزاه شيخنا للبخاري من حديث البراء فينظر .

ولأحمد ، والترمذي ، وغيرهما ؛ عن عقبة بن عامر رفعه : « لو كان بعدي نبى لكان عمر » . وفي الباب عن جماعة .

[ ٨٩٤] حديث : « لو علمت البهائم » ، تقدم قريبا ،

[٨٩٥] حديث : « لو علم الله في الخصيانِ خير الأخرجَ مِنْ أصلابهم ذُرّيةً تُوحّدُ الله ، ولكن علم أن لا خَيْرَ فيهم فأجبهم » .

الديلمي ، بلا سند ، عن ابن عباس به مرفوعاً . . ولا يصح ، وكذا كل كل ما ورد في هؤلاء من مدح وقدح باطل ، وقد رأيت من نسب لشيخنا فيهم جزئاً فافترى ، لكن قد قال الشافعي فيما أخرجه البيهقي في مناقبه : أربعة لا يعبأ الله بهم يوم القيامة : زهد خصي ، وتقوى جندي ، وأمانة امرأة ، وعبادة صبى . وهو محمول على الغالب .

[٨٩٦] حديث : « لو علم النَّاسُ رحمةَ اللهِ بالمسافـر لأصبح النَّـاسُ وهم عَلَى سفرٍ ، إنَّ المسافرَ ورحلَهُ على قَلَت إلا ما وقى الله » .

الديلمي ، عن أبي هريرة مرفوعاً ، بلا سند . وأورده ابن الأثير في النهاية بلفظ : « إن المسافر وما له على قلت إلا ما وقى الله » ، وقال : القلت الهلاك . وعند الديلمي أيضا بسنده إلى أبي هريرة رفعه : « لو يعلم الناس ما للمسافر لأصبحوا وهم على ظهر سفر ، إن الله بالمسافر لرحيم » ، وكلها ضعيفة .

[٨٩٧] حديث : « لو كانت الدنيا تعدلُ عند الله جناحَ بعوضةٍ ما سَقَى كافراً منها شربةً ماءٍ » .

<sup>(</sup>٨٩٥) كشف الخفاء ٢ : ١٥٨ ، والفوائد للكرمي ٦٧ ، وتـذكرة المـوضوعـات ١٩٦ ، والتمييز ١٣١ ، والفوائد للشوكاني ٥٠٩ ، والأسرار ٢٩٢ و ٤٦٤ .

<sup>(</sup>٨٩٦) الأسرار ١٣٢ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٥٨ ، والتمييز ١٣١ .

وأسده السلفي في أخبار أبي العلاء المعري من طريق خيثمة بمن سليمان ، حدثنا أبو عتبة الشامي ، نا بشير بن زاذان الدارسي ، عن أبي علقمة ، عن أبي هريرة مرفوعاً به . قال الخليل بن عبد الجبار (شيخ السلفي في السند وتلميلذ المعري) : والقلت الهلاك . وذكر الحافظ في كتاب الوديعة من التلخيص الحبير : أن أبا منصور الديلمي أسنده في مسند الفردوس من غير طريق المعري عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>۸۹۷) الترمذي ۲۲۱ ، وابن ماجه ۲ : ۱۳۷۷ ، وكشف الخفاء ۲ : ۱۰۹ ، وصحيح الجامع الصغير رقم همهم ، والتمييز ۱۳۱ ، وتاريخ بغداد ٤ : ۹۲ ، والنزهمد لابن المبارك ۵۰۹ ، والمستدرك ٤ : ۳۰۲ ، والحلية ۳ : ۲۵۳ ، والجامع ۷۲۸ ، ومسند القضاعي ۲۲۲ ، والشرح ۹۶۸ ، وفيض القدير ۵ : ۳۲۸ .

الترمذي ، من حديث عبد الحميد بن سليمان ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد رفعه به ، وقال : صحيح غريب من هذا الوجه .

وهـو من هذا الـوجه عنـد الـطبـراني ، وأبي نعيم ، ومن طريقهمـا أورده الضياء في المختارة .

ورواه ابن ماجه ، والحاكم في مستدركه ، من طريق أبي يحيى زكريا بن منظور ، حدثنا أبو حازم به ، ولفظه : كنا مع رسول الله على بذي الحليفة ، فإذا هو بشأة ميتة شائلة برجليها ، فقال : « أترون هذه هينة على صاحبها ، فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على صاحبها ، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة من سقى كافرا منها قطرة أبدا » ، وقال الحاكم : صحيح الإسناد ، وهو متعقب فابن منظور ضعيف ، ولو صحح الحديث لكان متوجها ؛ الإسناد ، وهو متعقب فابن منظور ضعيف ، ولو صحح الحديث أبي جعفر محمد بن ففي الباب عن ابن عمر ، أخرجه القضاعي ، من حديث أبي جعفر محمد بن أحمد أبي عون ، حدثنا أبو منصور ، عن مالك ، عن نافع ، عنه رفعه بجملة أحمد أبي عون ، حدثنا أبو منصور ، عن مالك ، عن نافع ، عنه رفعه بجملة هريرة أشار إليه الترمذي .

[٨٩٨] حـديث: « لو كانت الدنيا دماً عبيطاً كان قـوتُ المؤمنِ منهـا حلالًا » .

لا يعرف له إسناد ، ولكن معناه صحيح ؛ فإن الله لم يحرم على المؤمن ما يضطر إليه من غير معصية .

[ ٨٩٩] حديث : « لو كان الأرزُ رجلًا لكان حليماً » .

<sup>(</sup>۸۹۸) كشف الخفاء ۲: ۱۰۹، والفوائد للكرمي ۸۰، والتمييز ۱۳۱، وأسن المطالب ۱۱۹۲، والأسرار ۲۹۳، وأسن المطالب ۱۱۹۳، وتنزيه والأسرار ۲۹۳، وتذكرة الموضوعات ۱۳۶، والمدرر رقم ۱۹۹، والفوائد للشوكاني ۱۶۳، وتنزيه الشريعة ۲: ۱۹۹، وأحاديث القصاص ۱۱۸، والمصنوع ۲۵۳. وقال الزركشي: لا أصل له، وتبعه في الدرر، وقال النجم: هو من كلام الفضيل بن عياض. والعبيط كها قال ابن الفرس ـ: أي الطري.

<sup>(</sup>٨٩٩) كشف الخفاء ٢ : ١٦٠ ، وتذكرة الموضوعات ١٤٧ ، والتميينز ١٣١ ، والفوائـد للكرمي ٦٧ ، والأسرار ٩٥ و ٩٩ و ٢٦٧ و ٤٧٨ .

قال شيخنا: هو موضوع، وإن كان يجري على الألسنة مرفوعاً. وممن صرح بكونه باطلا موضوعاً أبو عبد الله بن القيم في الهدى النبوي . ولم أره في الطب النبوي لأبي نعيم مع كثرة ما فيه من الأحاديث الواهية .

قلت: ومن الباطل في الأزر ما عند الديلمي من رواية الحارث الأعور عن علي رفعه: « الأرز في الطعام كالسيد في القوم ، والكراث في البقول بمنزلة الخبز ، وعائشة كالشريد وأنا كالملح في الطعام » . وفيه يعقوب بن الحسن الفسوي راويه عن ابن وهب ، وكذا ما عنده من حديث صهيب مرفوعاً بلفظ: « سيد الطعام في الدنيا والأخرة اللحم ثم الأرز » ، وقد تقدم في السين ، وكذا من حديث أنس رفعه: « نعم الدواء الأرز » ، وسيأتي في النون .

[٩٠٠] حديث : « لَوْ كَانَ جُرَيْجٌ فقيهاً عالماً لعلم أَن إجابِتَهُ دعاءَ أُمِّهِ أَوْلَى من عبادةِ ربِّهِ عز وجل » .

الحسن بن سفيان في مسنده ، والترمذي في النوادر ، عن أبيه ، قال سمعت النبي ﷺ يقول ـ فذكره .

وقال ابن منده : إنه غريب تفرد به الحكم بم الريان عن الليث .

ومن شواهده ما عند أبي الشيخ عن طلق بن علي مرفوعا: « لو أدركت والدي أو أحدهما وقد افتتحت صلاة العشاء ودعتني أمي يا محمد لأجبتها لبيك » ، وفي لفظ عنده عن علي بن شيبان مرسلا: « لو دعاني والدي أو أحدهما وأنا في الصلاة لأجبته » .

[٩٠١] حديث: « لَوْ كَانَ الصبرُ رَجُلًا كان كريماً » .

<sup>(</sup>٩٠٠) كشف الخفياء ٢ : ١٦٠ ، والتمييز ١٣٢ ، وريباض الصالحين ص ١٣٤ ، والدرر رقم ٣٥٦ ، وأسنى المطالب ١١٨٧ ، والجامع ٧٤٧١ .

<sup>(</sup>٩٠١) ورواه أبو نعيم عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: « لو كان الصبر رجلًا لكان رجلًا كريماً » ، قال المناوي : ومنه أخذ الحسن البصري قوله : الصبر كنز من كنوز الخير ، لا يعطيه الله إلا الكريم عنده . انظر كشف الخفاء ٢ : ١٦٠ برقم ٢١١١ ، وضعيف الجامع ٤٨٣٥ ، والتمييز ١٣٢ . ولمنزيد من التفاصيل حول موضوع الصبر انظر كتاب « عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين » للإمام ابن القيم ، وهو من تحقيقي ، واصدار دار الكتاب العربي .

الطبراني ، والعسكري ؛ من حديث منصور ، عن مجاهد ، عن عائشة به مرفوعاً .

[٩٠٢] حديث : « لو كان الفحشُ رجلاً لكان رَجُلَ سُوءٍ » .

الطيالسي ، عن طلحة بن عمرو ، عن عطاء ، عن عائشة أن النبي على قال لها : « يا عائشة ، لـو كان . . . » وذكره . وهو من هـذا الوجـه عند الـطبراني والعسكري .

وعند العسكري أيضاً ، من حديث عمران بن حطان ، عن عائشة ، قالت : دخل يهودي على النبي على فقال : السام عليكم ، فقال له : « عليكم » ، فلما خرج قلت : أما فهمت ما قال ؟ فقال : « وما رأيت ما رددت عليه ؟ عائشة إن الرفق لو كان خلقا لما رأى الناس خلقا أحسن منه ، وإن الخرق لو كان خلقاً أقبح منه » .

وعند مسلم وغيره من حديثها : « يا عائشة عليك بالرفق ؛ فإنه لم يكن في شيء إلا زانه ، وإياك والفحش » .

بل في الصحيحين عنها: « إن شر الناس منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه » .

وقد استوفيت ما في المعنى فيما كتبته من تكملة شرح الترمذي .

[٩٠٣] حديث : « لَوْ كَـانَ لابن آدمَ واديان مِنْ مَـالٍ لابتغى إليهما ثـالثاً ، ولا يملأ جَوْفَ ابن آدمَ إلا التراب ، ويتوبُ الله عَلَى مَنْ تَابَ » .

الشيخان ، والترمذي ، وأبو عوانة ، وغيرهم ؛ بألفاظ متقاربة ، من حديث ابن شهاب . ومسلم ، وأبو عوانة ؛ من حديث قتادة ، كلاهما عن أنس

<sup>(</sup>٩٠٢) ضعيف الجامع رقمي ٤٨٣٩ و ٤٨٤٤ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٦١ .

<sup>(</sup>٩٠٣) البخاري ٨ : ٧٨ ، ومسلم ط فؤاد عبد الباقي ٢ : ٧٢٥ ، والترمذي ٣ : ٢٦٦ ، وابن ماجه ٢ : ١٤١٥ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٦١ ، والتمييز ١٣٢ ، ومسند القضاعي ٢٧٤ ، والشرح ٩٥٠ ، وفيض القدير ٥ : ٣٢٧ .

به مرفوعا . واتفقا عليه أيضا ، من حديث عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس . وانفرد به البخاري عن ابن الزبير ، ومسلم عن أبي موسى . وفي حديث بعضهم : أنه مما كان يقرأ في القرآن ، وفي الباب عن جماعة بينتها في جزء .

[٩٠٤] حديث: لوْ كَانَ المؤمنُ في جُحْرِ فَأْرةٍ لقيَّضَ الله له فيه مَنْ يؤذيه ».

ابن عدي ، والقضاعي ؛ من حديث عيسى بن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب ، وهو متروك الحديث يروى الموضوعات عن أبيه عن جده عن علي به مرفوعا . وللقضاعي ، من حديث ابن أخي ابن شهاب ، عن عمه ، عن أنس رفعه ، بلفظ : « لو أن المؤمن في جحر ضب لقيض الله إليه من يؤذيه » . وهو من حديث أنس عند الطبراني في الأوسط والديلمي ، بل عنده بلا سند ، عن أنس مرفوعا : « لو خلق المؤمن على رأس جبل لا بد له من منافق يؤذيه » .

## [٩٠٥] حديث : « لولا الخِلِّيفَى لأَذَّنْتُ » .

أبو الشيخ في الأذان له ، ثم البيهقي ، من حديث عمر أنه قال : وذكره ، وفيه قصة .

ولسعيد بن منصور ، من حديث قيس ، قال : قال عمر : لو أطيق مع الخليقي لأذنت .

ولأبي الشيخ ، ثم الديلمي ، من حديث أبي الوقاص ، عن عمر ، قال : لو كنت مؤناً لكمل أمري وما باليت أن لا أنتصب لقيام ليل ولا لصيام نهار ، سمعت رسول الله على يقول : « اللهم اغفر للمؤذنين ، اللهم اغفر للمؤذنين » ، قلت : يا رسول الله تركتنا ونحن نجتلد عن الأذان

<sup>(</sup>٩٠٤) كشف الخفاء ٢ : ١٦٢ ، وأحاديث القصاص ١١٧ ، وضعيف الجامع رقم ٤٨٤١ ، والفوائد للكرمي ٨٠ ، والتمييز ١٣٢ ، ومسند القضاعي ٢٢٤ ، والشرح ٩٤٨ ، وفيض القدير ٥ : ٣٢٤ . (٩٠٥) كشف الخفاء ٢ : ١٦٢ ، والتمييز ١٣٣ ، والفتح ٢ : ٧٧ .

بالسيوف ؟ فقال : « كلا يا عمر ، إنه سيأتي زمان يتركون الأذان على ضعفائهم ، تلك لحوم حرمها الله على النار لحوم المؤذنين » . انتهى .

ومعنى المرفوع أيضاً روى في حديث ضعيف أيضاً .

والخليفي بالكسر والتشديد والقصر: الخلافة ، وهو وأمثاله من الأبنية كالرمَّي كالدليلي مصدر يدل على معنى الكثرة ، يريد كثر اجتهاده في ضبط مواد الخلافة وتصريف أعنتها .

[٩٠٦] حديث: «لَوْ لَم تَذْنبُوا لَذَهُ بَكُم وَلَجَاءَ بِقُومٍ يُلذُنبُونَ فِيعَفُر لَهُم » .

مسلم ، من حديث جعفر الجزري ، عن بريد بن الأصم ، عن أبي هريرة به مرفوعاً ، وأوله : « والذي نفسي بيده لو لم . . » وذكره . ورواه أيضاً من حديث أبي صِرْمة ، عن أبي أيوب مرفوعاً ، بلفظ : « لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقاً يذنبون يغفر لهم » ، وفي لفظ له أيضاً : « لو أنكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم لجاء الله بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم » .

وللقضاعي ، من حديث زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر مرفوعاً : « لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر لهم ويدخلهم الجنة » ، وعنده أيضاً حديث آخر ، من طريق سلام بن أبي الصهباء ، عن ثابت ، عن أنس رفعه : لولم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب العجب » .

وأخرجه البزار ، وهذا عند الديلمي ، عن أنس ، وكذا عن أبي سعيد .

قال الديريني: وإنما كان العجب أشد، لأن العاصي معترف بنقصه فيرجى له العفو به، والمعجب مغرور بعمله فتوبته بعيدة. انتهى، ويشير إليه: ﴿ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ﴾ .

(٩٠٧] حديث : « لو مد مَسْجِدِي هَـذا إلى صَنعَاء لكَانَ مَسْجِدِي » ، مضى في : صلاة في مسجدي .

<sup>(</sup>٩٠٦) مسلم ٨ : ٩٤ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٦٤ ، والتمييز ١٣٣ ، ومسند القضاعي ٢٢٥ ، والشرح ٩٠٦ ، والشرح ٩٠٦ ، والفتح الرباني ٧ : ٢٨٠ ، وفيض القدير ٥ : ٣٣١ .

[٩٠٨] حديث : « لو وُزِنَ إيمانُ أبي بكرٍ بإيمان النَّـاس لرَجَـحَ إيمانُ أبي بكرٍ .

إسحاق بن راهويه ، والبيهقي في الشعب ، بسند صحيح ، عن عمر من قوله . وراويه عن عمر هذيل بن شرحبيل ، وهو عند ابن المبارك في الزهد ، ومعاذ بن المثنى في زيادات مسند مسدد ، وكذا أخرجه ابن عدي في ترجمة عيسى بن عبد الله من كامله ، وفي مسند الفردوس ، معاً من حديث ابن عمر مرفوعا ، بلفظ : « لو وضع إيمان أبي بكر على إيمان هذه الأمة لرجح بها » ، وفي سنده عيسى بن عبد الله بن سليمان ، وهو ضعيف ، لكنه لم ينفرد به ، فقد أخرجه ابن عدي أيضا من طريق غيره بلفظ : « لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجحهم » . وله شاهد في السنن أيضاً ، عن أبي بكرة مرفوعاً : أن رجلا قال : يا رسول الله ، رأيت كأن ميزانا أنزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت ، ثم وزن أبو بكر بمن بقي فرجح ، الحديث .

[٩٠٩] حديث : « لو وُزِنَ خَوْفُ المؤمنِ ورجاؤه لاعتدلا » .

لا أصل له في المرفوع ، وإنما يؤثر عن بعض السلف ؛ فللبيهقي في الشعب ، من طريق صابت ، عن مطرف ، قال : لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه ما رجح أحدهما على صاحبه .

ومن طريق الأصمعي ، قال : قال مطرف : لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه بميزان ما كان بينهما خيط شعرة .

ومن طریق ابن عیینة ، عن شعبة ، قال : لـو وزن خوف المؤمن ورجــاؤ ه ما زاد خوفه علی رجاؤه ولا رجاؤه علی خوفه . . ومعناه صحیح .

<sup>(</sup>٩٠٨) كشف الخفاء ٢ : ١٦٥ ، والدرر رقم ٣٥٠ ، والتمييز ١٣٤ ، والفوائد للشوكـاني ٣٣٥ ، وأسنى المطالب ١١٩٦ ، وتخريج العراقي ١ : ٥٨ ، وأحاديث القصاص ١٨ .

<sup>(</sup>٩٠٩) كشف الحفاء ٢ : ١٦٦ ، والدرر رقم ٣٤٩ ، والتمييـز ١٣٤ ، والزهــد لأحمد ٢٣٩ ، والأســرار ٢٩٦ ، وتنزيه الشريعة ٢ : ٢٠٢ ، والفوائد للكرمي ٨٠ ، وأحاديث القصاص ٨٦ ، وأسنى المطالب ١١٩٧ ، والمصنوع ٢٩٧ .

وقد قال أبو على الروذباري : الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطائر وتم طيرانه ، وإذا انتقص واحد منهما وقع فيه النقص وإذا ذهبا جميعاً صار الطائر في حد الموت ؛ لذلك قيل لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا . . وأخرجه البيهقي أيضا ، وفي التنزيل : ﴿ يرجون رحمته ويخافون عذابه ﴾ .

[٩١٠] حديث : « لَوْ يعلمُ النَّاسُ ما في الحُلْبةِ لاشتروها ولو بوزنها ذَهَباً » .

الطبراني في الكبير ، من حديث سليمان بن سلمة الخبائري ، حدثنا عتبة بن السكن الفرازي ، حدثنا ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن معاذ بن جبل مرفوعا به . . والخبائري كذاب .

وهو عند ابن عدي في كامله ، من حديث أحمد بن عبد الرحمن الملقب جحدر وهو ممن يسرق الحديث ، ثنا بقية ، عن ثور به . .

وقد قال الشافعي عن ابن عيينة رحمهما الله : نظر إلى ابن الحر ، وبي صفرة ، فقال لي : عليك بالحلبة بالعسل . . رواه البيهقي في مناقب الشافعي .

[٩١١] حديث: «ليس الأعمى مَنْ عَمِيَ بَصَــرُهُ ، الأعمى مَنْ عميت بصَـرُهُ ،

البيهقي في الشعب ، والعسكري ، والديلمي ؛ من حديث يعلى بن الأشدق ، عن عبد الله بن جراد به مرفوعا .

قال العسكري: البصيرة الاستبصار في الدين ، يقال فلان حسن البصيرة إذا كان بصيرا بدينه .

<sup>(</sup>٩١٠) كشف الخفاء ٢ : ١٦٦ ، والموضوعات ٢ : ٢٩٧ ، والفوائد للشوكاني ١٦٤ ، والـلآليء ٢ : ٢٢٠ ، والأسرار ٢٩٧ ، ولسان الميزان ١ : ٢١١ ، والتمييز ١٣٤ ، والـدرر رقم ٣٥١ ، والفوائـد للكرمي ٨١ ، وتنزيه الشريعة ٢ : ٢٤٦ ، وأسنى المطالب ١٢٠٠ ، والمصنوع ٢٥٨ . (٩١١) ضعيف الجامع رقم ٤٨٨٢ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٦٦ ، والتمييز ١٣٤ .

ولما قال معاوية لعقيل بن أبي طالب : ما لكم يا بني هاشم تصابون بأبصاركم ؟ فقال : كما تصابون يا بني أمية ببصائركم !

وفي الذكر جل منزله: ﴿ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائركم ﴾ ، ﴿ فإنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور ﴾ .

وروى البيهقي ، من جهة أبي على البغدادي ، قال : ذكر أبو عبيد بن حربويه القاضي ، منصور بن إسماعيل الفقيه ، فقال : ذاك الأعمى ، فأنشأ يقول :

ليس العمى أن لا تسرى بـل العمى ألا تُسرى مميزاً بين الصواب والخطأ

[٩١٢] حديث: « ليس بحكيم مَنْ لم يُعَاشر بالمعروفِ مَنْ لا يجد لـه من معاشرتِه بُدّاً حتّى يجعَلَ الله له من ذلك مخرجاً » .

ومن طريقه الديلمي ، من طريق عبد الله بن ابراهيم الشيباني ، عن ابن المبارك ، حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمي ، عن منذر الثوري ، عن محمد بن الحنفية رفعه به مرسلا .

وهو عند الحسن بن عرفة في جزءه عن ابن المبارك به لكن وقف ، ومن طريق ابن عرفة رواه الخطابي في آخر العزلة .

وكذا رواه أبو الشيخ ، ومن طريقة الديلمي ، من طريق محمد بن حميد ، عن ابن المبارك .

وأورده الحكيم الترمذي ، ومن طريقة الديلمي ، عن عمر بن زياد ، حدثنا ابن المبارك كذكل ، وزاد قال ابن المبارك : لما سمعته صمت ذلك اليوم وتصدقت بدينار ولولا هذا الحديث ما جمعني الله وإياكم على حديث .

<sup>(</sup>٩١٢) ضعيف الجامع رقم ٤٨٨٨ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٦٧ ، والتمييز ١٣٥ .

قال شيخنا: والموقوف هو المعروف ، وقد علم له الديلمي في الهامش: أبو فاطمة الأيادي المصري .

وللمتنبي :

ومن نكد الدنيا على الحر أن يسرى عدواً له ما من صداقته بد [٩١٣] حديث: «ليس بالكاذب مَنْ أَصْلَعَ بين النَّاس فقال خيراً أو نَمَى خيراً ».

متفق عليه عن أم كلثوم بنت عقبة به مرفوعا .

[٩١٤] حديث : « ليس بين العبدِ والكفرِ إلا ترك الصلاة » ، مضى في : بين .

[٩١٥] حديث: « ليس الخبر كالمعاينة ».

أحمد ، وابن منيع ، والطبراني ، والعسكري ؛ من حديث أبي بشر جعفر بن أبي وحشية ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، بزيادة : « إن الله قال لموسى : إن قومك فعلوا كذا وكذا ، فلما عاين ألقى الألواح » ، وفي لفظ : « إن موسى أخبر أن قومه قد ضلوا من بعده فلم يلق الألواح ، فلما رأى ما أحدثوا ألقى الألواح » .

وممن رواه عن أبي بشر هشيم ؛ فمرة بتمامه ، ومرة اقتصر على لفظ الترجمة . كذلك رواه عنه أحمد ، وزياد بن أيوب ، والنضر بن طاهر ، والمأمون ، وأبو القاسم البغوي ، وأورده الدارقطني في الأفراد من حديث غندر عن شعبة ، والطبراني في الأوسط من حديث محمد بن عيسى الطباخ كلاهما عن

<sup>(</sup>٩١٣) البخاري ٣ : ١٦٠ ، ومسلم ٨ : ٢٨ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٦٧ ، والتمييـز ١٣٥ ، ومسنـد القضاعي ١٨٦ ، والشرح ٨٥٦ ، والنهاية ٤ : ١٧٨ ، وفيض القدير ٥ : ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٩١٥) كشف الخفاء ٢ : ١٦٨ ، والدرر رقم ٣٥٢ ، والتمييز ١٣٥ ، والتدريب ٣٧٠ ، وصحيح الجامع المصغير ٥ : ٨٧ ، والجامع ٧٤ ٧٥ و ٧٥٧٥ ، وتاريخ بغداد ٣ : ٢٠٠ و ٣٦٣ و ٦ : ٥٦ و ٨ : ١٢ و ٨ : ٢٥ و ٢ ، ٢٥ و ٢٨٠ ، وأسنى المطالب ١٢١٣ ، ومسند القضاعي ١٨٤ ، والشرح ٨٥٠ ، وفيض القدير ٥ : ٣٥٧ ، وأحمد في المسند ١ : ٢١٥ و ٢٧١ .

هشيم ، وقال الدارقطني : تفرد به خلف بن سالم عن غندر عن شعبه ، والطريق الثاني وارد عليه ، وكذا رواه أبو عوانه عن أبي بشر مختصراً أخرجه ابن حبان والعسكري أيضا ، وقد صحح هذا الحديث ابن حبان والحاكم وغيرهما ، وقول ابن عدي : إن هشيما لم يسمعه من أبي بشر وإنما سمعه من أبي عوانة عنه فدلسه ـ لا يمنع صحته ؛ لا سيما وقد رواه الطبراني ، وابن عدي ، وأبو يعلى الخليلي في الإرشاد ، من حديث تمامة عن أنس . ومن هذا الوجه أيضا أورده الضياء في المختارة ، وفي لفظ : « ليس المعاين كالمخبر » . وأورده الدارقطني في الأفراد ، من طريق ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر . وقال : إنه باطل لا يصح عن عمرو ولا عن ابن عيينة ، ولعله شبه علي محمد بن ماهان يعني إذ رواه عن أبي مسلم المستملي وابراهيم بن بشار كلاهما عن ابن عيينة . انتهى .

قال العسكري : وأراد ﷺ أنه لا يهجم على قلب المخبر من الهلع بالأمر والاستفظاع له مثل ما يهجم على قلب المعاين .

قال: وطعن بعض الملحدين في حديث موسى عليه السلام فقال: لم يصدق ما أخبره ربه. وليس في هذا ما يدل على أنه لم يصدق أوشك فيما أخبره ، ولكن للعيان روعة هي انكأ للقلب وأبعث لهلعه من المسموع ، قال: ومن هذا قول ابراهيم عليه السلام: ﴿ ولكن ليطمئن قلبي ﴾ أي بيقين النظر ؛ لأن للمشاهدة والمعاينة حالا ليست لغيره . وقد أخبر ابن دريد ، عن أبي حاتم: أن أبا مليك أحد فرسان بني يربوع ، لما قتلت بكر بن وائل ابنيه وأخبر بذلك ولم يشك فيه ، لم يظهر منه من الجزع مثل ما ظهر منه لما رآهما صريعين ؛ فإنه ألقى بنفسه عن فرسه عليهما وقد أيقن أنهما قتلا ؛ فما شك عند الخبر وغلبه الجزع عند المعاينة . انتهى .

ولله در القائل :

ولكن للعيان لطيف معنى من أجله سال المعاينة الكليم وأنشده الحريري في معنى سماعك بالمعيدي خير من رؤيته .

وقد أشار الإمام أبو عمروبن الحاجب في مختصره الأصلي إلى هذا الحديث ، وقال البدر الزركشي : ظن أكثر الشراح أنه ليس بحديث ، زاد شيخنا في المجلس الثامن والخمسين بعد المائة من تخريجه : وأغفله ابن كثير وننبه له السبكي .

[٩١٦] حديث: « ليس شيء أكرم على الله من الدُّعاءِ » .

أبو داود ، وأبو يعلى ، والعسكري ؛ من حديث سعيـد بن أبي الحسن ، عن أبي هريرة مرفوعا .

« ليس شيءٌ خيراً من ألفٍ مثله إلا الإنسان » .

الطبراني ، والعسكري ؛ من جهة الأعمش ، عن عطية ، عن سلمان به مرفوعا .

وكذا أخرجه القضاعي ، من حديث محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر به مرفوعا .

وهو عند الطبراني في الأوسط ، من حديث أسامة بن زيد ، عن ابن دينار ، بلفظ : لا نعلم شيئا خيراً من ألف مثله إلا الرجل المؤمن . وقال : لا يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد .

ورواه العسكسري ، من حديث محمد بن عبد الله ، عن عطاء وأبي الزبير ، كلاهما عن جابر مرفوعا ، بلفظ : « ما من شيء خير من ألف مثله ؟ » ، قيل : ما هو يا نبي الله ؟ قال : « الرجل المسلم » .

وأخرجه أيضا ، من حديث الأعمش ، عن ابراهيم رفعه مرسلا ، بلفظ :

<sup>(</sup>٩١٦) الترمذي ، باب ١ من كتاب الدعاء ؛ وابن ماجه ، باب ١ من كتاب الدعاء ؛ وأحمد في المسند ٢ : ٣٦٧ ؛ وصحيح الجامع الصغير رقم ٥٢٦٨ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٦٩ ، والتمييز ١٣٥ ، ومسند القضاعي ١٨٧ ، والشرح ٨٥٨ ، وفيض القدير ٥ : ٣٥٤ .

<sup>(</sup>٩١٧) صحيح الجامع الصغير رقم ٥٢٧٠ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٧٠ ، والتمييز ١٣٥ ، ومسند القضاعي ١٨٧ ، والشرح ٨٩٩ ، وفيض القدير ٥ : ٣٦٦ .

« ليس شيء أفضل من ألف مثله إلا الإنسان ، وعمر خير من ألف مثله » .

وفي الباب عن عمر والحسن بن علي .

وروى العسكري ، عن الأسمعي ، قال : قال الحسن : ما ظننت أن شيئا يساوي ألفا مثله ، حتى رأيت عباد بن الحصين ليلة كابل وقد ثلم العدو في السور ثلمة ، فكان يحرس ذلك الموضع ألف رجل ، فانهزموا ليلة وبقي عباد وحده يدافع عن ذلك الموضع إلى أن أصبح ، وما قدر عليه العدو .

وأنشد ابن دريد لنفسه:

والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا [٩١٨] حديث: «ليس عَلَى أَهْلِ لا إله إلا الله وحشةٌ في قبورهم ولا في النشور».

أبو يعلى ، والطبراني ، والبيهقي في الشعب ، بسنـد ضعيف ، عن ابن عمر .

[٩١٩] حديث : « ليس لِعَرْقٍ ظالم ِ حَقّ .

أبو داود ، من حديث سعيد بن زيد به مرفوعا في حديث . ورواه النسائي ، والترمذي ، وأعله بالإرسال وكذا رجح الدارقطني إرساله .

واختلف فيه على رواية هشام بن عروة ، فروى عنه عن عروة عن عائشة ، أخرجه الطيالسي وغيره ، بلفظ : « العباد عباد الله ، والبلاد بلاد الله ، فمن أحي

<sup>(</sup>٩١٨) وفي لفظ للطبراني: « ليس على أهـل لا إله إلا الله وحشـة في الموت ، ولا في القبـور ، و ولا في النشور ، كأني أنظر إآليهم عند الصيحة ينفضون روؤسهم من التراب ، يقولـون : الحمد لله الـذي أذهب عنا الحَزَن » . انظر كشف الخفاء ٢ : ١٧٠ برقم ٣١٤٣ ، وضعيف الجامع ٤٩٠١ ، والتمييز ١٧٥٠ .

<sup>(</sup>٩١٩) البخاري معلقاً ٣ : ٩٣ من باب من أحيا أرضا مواتاً ، والترمذي ٢ : ٣٠٠ ، وأبو داود ٣ : ٢٤٠ ، باب إحياء الموات وأيضاً ٣ : ٢٤١ ، بسنده إلى هشام ، وكشف الخفاء ٢ : ١٧١ ، والموطأ ٢ : ٣٤٧ ، والتمييز ١٨٥ ، والنهاية ٣ : والتمييز ١٨٥ ، والنهاية ٣ : ٧٧٠

من موات الأرض شيئا قهو له وليس ـ وذكره » ، وفي سنده زمعة بن صالح ، وهو ضعيف ، وقيل : عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده ، أخرجه ابن أبي شيبه ، وإسحاق في مسنديهما ، وعلقه البخاري ، فقال : ويروى عن عمرو بن عوف . وقيل : عن الحسن عن سمرة ، أخرجه البيهقي . ورواه الطبراني من حديث عبادة وعبد الله بن عمر ، والعسكري من حديث ابن عمر .

وقوله « لعرق ظالم » بالتنوين ، وبه جزم الأزهـري وابن فارس وغيـرهما ، وغلط الخطابي من رواه بالإضافة .

[٩٢٠] حديث: « ليس الغني عن كثرة العرض » ، في : الغنى .

« ليس لفاسق غيبة » . « ليس لفاسق غيبة »

الطبراني ، وابن عدي في الكامل ، والقضاعي ؛ من حديث جعدية بن يحيى ، عن العلاء بن بشر ، عن ابن عيينة ، عن بهز بن حكم بن معاوية بن حيدة ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا به .

وأخرجه الهروي في ذم الكلام له ، وقال : إنه حسن ، وليس كذلك ، وقد قال ابن عدي : إنه مرعوف بالعلاء ومنهم من قال عنه عن الثوري وهو خطأ ، وإنما هو ابن عيينه . وهذا اللفظ غير معروف ، وكذا قال الحاكم فيما تقله البيهقي في الشعب عنه عقب إيراده له : إنه غير صحيح ولا معتمد . قال الدارقطني : وابن عيينه لم يسمع من بهز .

وللجارود بن يزيد عن بهز بهذا السند نحوه ، ولفظه : « أترعون عن ذكر الفاجر ، اذكروه بما فيه يحذره الناس » ، أخرجه أبو يعلى ، والترمذي الحكيم في الشامن والستين بعد المائة من نوادر الأصول له ، والعقيلي ، وابن عدي ،

<sup>(</sup>٩٢١) مسند القضاعي ١٨٤ ، والشرح ٨٥١ ، وفيض القديـر ٥ : ٣٧٧ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٧١ ، وضعيف الجامع رقم ٤٩٢١ ، والتمييز ١٣٦ ، والدرر رقم ٤٤٩ ، والأسـرار ٢٩٧ ، وأسنى المطالب ١٧١٨ .

وابن حبان ، والطبراني ، والبيهقي ، وغيرهم . . ولا يصبح أيضا ؛ فالجارود ممن رمى بالكذب ، وقال الدارقطني : هو من وضعه ، ثم سرقه منه جماعة منهم عصر بن الأزهر عن بهنز ، وسليمان بن عيسى عن الشوري عن بهنز ، وسليمان وعمر كذابان .

وقد رواه عن بهز أيضاً ، أخرجه الطبراني في الأوسط ، من طريق عبد الوهاب أخي عبد الرزاق ، وهمو كذاب ، وقال الطبراني : لم يروه عن معمر غيره مـ كذا قال .

وللحديث طريق أخرى عن عمر بن الخطاب ، رواه يـوسف بـن إبـان ، حدثنا الأبرد بن حاتم ، أخبرني منهال السراج ، عن عمر .

وبالجملة فقد قال العقيلي : إنه ليس لهذا الحديث أصل من حديث بهز ، ولا يتابع عليه من طريق يثبت .

وقال الفلاس : إنه منكر .

ولأبي الشيخ ، والبيهقي في السنن والشعب وغيرهما ، وكذا القضاعي ؟ من حديث رواد بن الجراح ، عن أبي سعد الساعدي ، عن أنس رفعه : « من ألقى جلباب الحياء فلا غيبه له » ، وقال البيهقي : إنه ليس بالقوي ، ومرة : في إسناده ضعف . وأخرجه ابن عدي من رواية الربيع بن بدر عن أبان عن أنس ، وإسناده أضعف من الأول ، قال البيهقي : ولو صح فهو في الفاسق المعلن بفسقه .

وأخرج في الشعب له ، بسند جيد ، عن الحسن أنه قال : ليس في أصحاب البدع غيبة . . ومن طريق ابن عيينة أنه قال : ثلاثة ليست لهم غيبة : الإمام الجائر ، والفاسق المعلن بفسقه ، والمبتدع الذي يدعو الناس إلى بدعته . ومن طريق زيد بن أملم قال : إنما الغيبة لمن لم يعلن بالمعاصي . ومن طريق شعبة قال : الشكاية والتحذير ليستا من الغيبة ، وقال عقبه : هذا صحيح ؟ فقد يصيبه من جهة غيره أذى ، فيشكوه ويحكى ما جرى عليه من

الأذى ، فلا يكون ذلك حراما ، ولو صبر عليه كان أفضل . وقد يكون مـزكيا في رواية الأخبار والشهادات ، فيخبر بما يعلمه من الـراوي أو الشاهـد ؛ ليتقي خبره وشهادته ، فيكون ذلك مباحا . . والله الموفق .

[٩٢٢] حديث: «ليس لَكَ مِنْ مالِكَ إلا ما أكَلْتَ فأفنيتَ أو لبستَ فأمليت ».

مسلم ، والطيالسي ، والترمذي ، والنسائي ، وآخرون منهم القضاعي ؟ من حديث شعبة ، عن قتادة ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، عن أبيه ، قال : أتيت رسول الله فسمعته يقرأ : ﴿ أَلَهَا كُم التَكَاثُر ﴾ قال : «يقول ابن آدم : مالي مالي ، وليس لك » وذكره .

[٩٢٣] حديث: « ليس للمؤمنِ راحةٌ دون لقاءَ ربِّه » .

محمد بن نصر في قيام الليل له ، عن وهب بن منبه قوله ، وفي المرفوع : « إنما المستريح من غفر له » .

[٩٢٤] حديث: « ليس منّا مَنْ لم يَتَغَنَّ بالقرآنِ ».

البخاري في أواخر التوحيد من صحيحه ، من جهة ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة به مرفوعا ، قال البخاري : وزاد غيره « يجهر به » . انتهى .

وبذلك جزم الشافعي ؛ فإنه لما قيل له : إن معناه يستغنى به ، قال : إنما معناه يقرأ تحزينا .

وللبخاري ، من حديث الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريسرة

<sup>(</sup>۹۲۲) مسلم ۸: ۲۱۱ ، وكشف الخفاء ۲: ۱۷۲ ، والتمييز ۱۳۲ ، ومسند القضاعي ۱۸۷ ، والشرح ۸۲۰ ، والتسرمذي بـاب ۳۱ من الزهـد ، وباب ۱ من تفسير سـورة ۱۰۲ ؛ والنسـائي بـاب ۱ من الوصايا ؛ ومسند أحمد ٤: ۲۶ و ۲۳ .

<sup>(</sup>٩٢٣) الأسرار ٢٩٩ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٧٧ ، والتمييز ١٣٦ .

<sup>(</sup>۹۲۶) البخاري ۹ : ۱۲۳ و ۱۲۴ ، وأبو داود ۲ : ۱۰۰ ، وكشف الخفاء ۲ : ۱۷۳ ، والتمييز ۱۳۳ ، ومسند أحمد ط شاكر رقم ۱۲۷۳ ، ومسند القضاعي ۱۸۵ ، والشرح ۸۰۶ .

مرفوعا : « ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن » .

قال سفيان ـ يعني ابن عيينة أحد من رواه عن الزهري : تفسيره يستغنى به ، ويشير إليه قوله تعالى : ﴿ أَو لَم يَكْفُهُم أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُ الْكَتَابِ يَتَلَى عَلَيْهُم ﴾ .

[٩٢٥] حديث : « ليس منّا مَنْ لم يُوقّرْ كبيرَنا ويرحمْ صغيرَنا ، ومَنْ لم يعرفْ لعالمنا حقَّهُ » .

الترمذي عن عبد الله بن عمرو ، وأبو يعلى عن أنس ، والعسكري عن عبادة ، كلهم به مرفوعا .

وفي الباب عن جماعة ، منهم ابن عباس ، أخرجه القضاعي بلفظ : « ويأمر بالمعروف وينه عن المنكر » بدل الجملة الأخيرة .

ويــروى عن سعيد بــن زون ، عن أنس ، قــال : قال لي رســول الله ﷺ : « يا أنس ، ارحم الصغير ، ووقر الكبير ، تكن من رفقائي » (\* ) .

[٩٢٦] حــديث : « لي مَـعَ اللهِ وقتُ لا يســعُ فيـه ملكُ مقــرّبُ ولا نبيًّ مرْسَلٌ » .

يذكره المتصوفة كثيرا ، وهو في رسالة القشيري ، لكن بلفظ : «لي وقت لا يسعني فيه غير ربي » ، ويشبه أن يكون معنى ما للترمذي في الشمائل ، ولابن راهويه في مسنده ، عن علي في حديث طويل : كان على إذا أتى منزله جزأ دخوله أجزاء : جزءاً لله تعالى ، وجزءاً لأهله ، وجزءاً لنفسه ، ثم جزءاً جزأه بينه وبين الناس .

<sup>(</sup>٩٢٥) الترمذي ٣ : ١٢٢ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٧٣ ، وموارد الظمآن ٤٧٣ ، صحيح الجامع الصغير أرقام ٣١٩٥ و ٥٣٢٠ ، والتمييز ١٣٦ ، ومسند القضاعي ١٨٦ .

<sup>(\*)</sup> رواه أبو سعيد الكنجرودي في الكنجروديات .

<sup>(</sup>٩٢٦) كشف الخفاء ٢ : ١٧٣ ، والتمييز ١٣٧ .

[٩٢٧] حديث : « ليس مِنْ خُلُقِ المؤمن المَلَقُ » .

القضاعي ، من حديث النعمان ابن نعيم ، عن عبد الرحمن بن غنم ، عن معاذ بن جبل به مرفوعا .

<sup>(</sup>٩٢٧) مسند القضاعي ١٨٥ ، والشرح ٨٥١ ، وفيض القدير ٥ : ٣٨٧ ، وضعيف الجامع رقم ٤٩٧٩ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٧٣ ، والتمييز ١٣٧ .

## حرف الميم

[٩٢٨] حديث : « ماءُ زمزم لما شُرِبَ له » .

ابن ماجه ، من حديث عبد الله بن المؤمل : أنه سمع أبا الـزبير يقـول : يقول : سمعت رسول الله ﷺ فذكره .

وكذا رواه أحمد ، من حديث ابن المؤمل ، بلفظ « لما شرب منه » .

وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة من هذا الوجه أيضا باللفظين ، وسنده ضعيف .

ولكن له شاهد عن ابن عباس ، أخرجه الدارقطني في سننه ، من حديث محمد بن حبيب الجارودي ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن أبي نجيح ، عن مجاهد عنه رفعه به ، بزيادة : « إن شربته تستشفى شفاك الله ، وإن شربته لشبعك أشبعك الله ، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله ؛ هي هزمة جبريل وسقيا الله إسماعيل . ورواه الحاكم من هذا الوجه ، وقال : إنه صحيح الإسناد إن

<sup>(</sup>۹۲۸) ابن ماجه ۲: ۱۰۱۸، وكشف الخفاء ۲: ۱۷۳، والمدرر رقم ۳۵۸، وصحيح الجامع الصغير رقم ۹۲۸، والتمييز ۱۲۷، وتذكرة الموضوعات ۷۶، والميزان ۳: ۱۸۵، والأسرار ۱٤۶، والمستدرك 1: ۲۷۳، والفوائد للشوكاني ۱۱۲، والسنن الكبرى ٥: ۱٤۸، والفوائد للكرمي ۸۱، وتاريخ بغداد ۳: ۱۷۹ و ۱۰: ۱۲۲، وميزان الاعتدال ۳: ۱۸۵، وأسنى المطالب ۲۲۱، والبيهقي ٥: ۱٤۸، وأحمد ۳: ۳۵۷، والارواء ۱۱۲۳، والجامع ۷۷۷۱ و ۷۷۲۱.

سلم من الجارودي . . انتهى . وهو صدوق إلا أنه تفرد عن ابن عيبنة بوصله ، ومثله إذا انفرد لا يحتج به ، فكيف إذا خالف ؛ فقد رواه الحميدي ، وابن أبي عمر ، وغيرهما من الحفاظ كسعيد بن منصور ، عن ابن عيبنة ، بدون ابن عباس ، فهو مرسل ، وإن لم يصرح فيه أكثرهم بالرفع لكن مثله لا يقال بالرأي .

وأحسن من هذا كله عند شيخنا: ما أخرجه الفاكهي ، من رواية ابن إسحاق ، حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، قال: لما حج معاوية فحججنا معه ، فلما طاف بالبيت صلى عند المقام ركعتين ، ثم مر بزمزم وهو خارج إلى الصفا ، فقال: نزع لي منها دلو يا غلام ، قال: فنزع له منه دلوا ، فأتى به فشرب وصب على وجهه ورأسه وهو يقول: زمزم شفاء وهي لما شرب له . بل قال شيخنا: إنه حسن مع كونه موقوفا ، وأفرد فيه جزءاً ، واستشهد له في موضع آخر بحديث أبي ذر رفعه: «إنها طعام طعم وشفاء سقم » ، وأصله في مسلم ، وهذا اللفظ عند الطيالسي ، قال: ومرتبة هذا الحديث أنه باجتماع هذه الطرق يصلح للاحتجاج به ، وقد جربه جماعة من الكبار فذكروا أنه صح ، بل صححه من المتقدمين ابن عيينة ، ومن المتأخرين الدمياطي في جزء جمعه فيه ، والمنذري ، وضعفه النووي .

وفي الباب عن صفية مرفوعا: «ماء زمزم شفاء من كل داء»، أخرجه الديلمي. وعن ابن عمر، وابن عمرو، وإسناد كل من الثلاثة واهٍ، فلا عبرة بها والاعتماد على ما تقدم.

ومن مآثره حديث بن عباس مرفوعا: « التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق » ، أخرجه ابن ماجه ، والأزرقي في تاريخ مكة ؛ من حديث خالـد بن كيسان ، عن ابن عباس .

وله طريق أخرى ، من حديث عطاء وابن أبي مليكة فرقهما ، كلاهما عن ابن عباس ؛ أخرجه الطبراني في الكبير ، بلفظ : «علامة بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم » ، بل حديث ثانيهما عند الدارقطني والبيهقي ،

فسمياه عبد الله ، وفي رواية لثانيهما تسميته بعبد الرحمن ، وفي ثالثة له أيضا جعل بدله محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر يعني القرشي المخزومي ، وفي رابعة له أيضا لم يسم أحدا فقال : عن جليس لابن عباس ، والرابع من هذا الختلاف أصح ؛ فهو كذلك من جهة جماعة بعضهم عن ابن ماجه ، وبعضهم عند البخاري في تاريخه الكبير ، بلفظ : « إنه ما بيننا وبين المنافين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم » .

وله عند الأزرقي طريق آخر ، من حديث رجل الأنصار ، عن أبيه ، عن جده رفعه : « علامة ما بيننا وبين المنافقين أن تدلوا دلوا من ماء زمزم فتضلع منها ، ما استطاع منافق قط يتضع منها » ، وهو حسن .

وللأزرقي من حديث الضحاك بن مزاحم ، قال : بلغني أن التضلع من ماء زمزم من النفاق ، وأن ماءها ما يذهب بالصداع ، والاطلاع فيها يجلو البصر . .

والكلام في استيفاء هذا المعنى يطول . .

(تتمة): يذكر على بعض الألسنة أن فضيلته ما دام في محله فاذا نقل يتغير، وهو شيء لا أصل به ؛ فقد كتب الله إلى سهيل بن عمرو: «إن وصل كتابي ليلا فلا تصبحن أو نهاراً فلا تمسين حتى تبعث إلي بماء زمزم »، وفيه أنه بعث له بمزادتين، وكان حينئذ بالمدينة قبل أن يفتح مكة. وهو حديث حسن لشواهده، وكذا كانت عائشة رضي الله عنها تحمل وتخبر أنه وكان يفعله وأنه كان يحمله في الأداوي والقرب فيصب منه على المرضى ويسقيهم. وكان ابن عباس إذا نزل به ضيف أتحفه بماء زمزم، وسئل عطاء عن حمله، فقال: قل حمله النبي والحسن والحسين رضي الله عنهما. وتكلمت على هذا في الأمالى.

[٩٢٩] حديث : « ما أخَافُ على أمتي فتنة أخوف عليها من النساءِ والخمرِ » ، في : ما تركت .

#### [٩٣٠] حديث : « ما أصرَّ مَن استغفرَ ولو عاد في اليوم سبعين مرَّة » .

أبو داود ، والترمذي ، وأبو يعلى ، والبزار ؛ من طريق عثمان بن واقد ، عن أبي نصيرة ، عن مولى لأبي بكر عنه به مرفوعا . وقال الترمذي : إنه غريب ، وليس إسناده بالقوى ، وقال البزار : لا نحفظه إلا من حديث لأبي بكر بهذا الطريق ، وأبو نصيرة وشيخه لا يعرفان . انتهى . وله شاهد عند الطبراني في الدعاء من حديث ابن عباس .

[٩٣١] حديث : « ما أضيف شيء إلى شيء أفضَلَ من حلم إلى علم » ، في : ما جمع قريباً .

[٩٣٢] حـديث : « ما أظَلَّتِ الخضراءُ ولا أقلَّتِ الغبراءُ بعـد النبيين أمراً أصدق لهجةً من أبي ذرٍ » .

أحمد ، والترمذي ، وابن ماجه ، والطبراني ؛ عن عبد الله بن عمرو بن مرفوعاً . وله شاهد عن أبي الدرداء ، أخرجه العسكري ، بلفظ : « ما أظلت الخضراء ، ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر » . وقد أورده مطولا مع الكلام عليه في النكت على شرح الألفية الحديثية .

[٩٣٣] حديث: «ما أعزَّ الله بجهل قطُّ ، ولا أذلَّ بحلم قطُّ ، ولا نقصت صدقةٌ من مال ، .

الديلمي واللفظ له ، والقضاعي ، والعسكري ؛ كلهم من حديث قيس بن كعب ، عن معن بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن ابن مسعود رفعه . ولفظ القضاعي : « ولا نقص مال من صدقة » ، وليست هذه الجملة عند العسكري ،

<sup>(</sup>٩٣٠) أبو داود ، باب ٢٦ من كتاب الوتر ؛ والترمذي ١٠٦ من الدعوات ؛ وضعيف الجامع ٢٠٠٥ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٧٧ ، والتمييز ١٣٨ .

<sup>(</sup>٩٣٢) أحمد ٢ : ١٧٥ و ٢٢٣، و ٥ : ١٩٧ ، و ٦ : ٤٤٢ . والترمذي ٣٥ من المناقب ، وابن ماجه ١١ من المقدمة ، وصحيح الجامع ٤١٣، ، وكشف الخفاء ٢ : ١٧٧ و ١٧٨ ، والتمييز ١٣٨ .

<sup>(</sup>٩٣٣) كشف الخفاء ٢: ١٧٨ ، والميزان ٣: ٣٩٧ ، والتمييز ١٣٨ ، ومسند القضاعي ١٣٩ ، والشرح ١٣٠٠ .

وعنـده من جهة عبـد الله بن المعتز قـال سمعت المنتصر يقـول : والله ما عـز ذو باطل ولو طلع القمر من جبينه ، ولا ذل ذو حق ولو اتفق العالم عليه .

## [٩٣٤] حديث : « ما أعلمُ ما خَلْفَ جِدَاري هذا » .

قال شيخنا : لا أصل له ، قلت : ولكنه قال في « تلخيص تخريج الرافعي » عند قبوله في الخصائص ويرى من وراء ظهره كما يرى من قدامه : « هـو في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس وغيره ، والأحاديث الواردة في ذلك مقيدة بحالة الصلاة ، وبذلك يجمع بينه وبين قوله : « لا أعلم ما وراء جداري » . انتهى . وهذا معشر بوروده ، على أنه على تقدير وروده لا تنافي بينهما لعدم تواردهما على محل واحد ؛ إذ الظاهر من الثاني أن معناه نفي علم المغيبات مما لا يعلم به ؛ فإنه ﷺ قد أخبر بمغيبات كثيرة كانت وتكون وحينئذ فهو نظير : « لا أعلم إلا ما علمني الله عز وجل » . ولكن قد مشى ابن الملقن وقلده شيخنا على أن معناه نفي الرؤية من خلفه ، ومع ذلك فلا تنافي بينهما أيضاً إن مشينا على ظاهر الأول في تقييده بالصلاة لكونه فيها لا حـائل بينــه وبين المأمومين ، وإن كان ابن الملقن لم ينظر لهذا ، بل جعل الأول مقيداً للشاني ، والظاهر ما قلته . أما على قول مجاهد : أن ذلك كان واقعا في جميع أحواله على أن بعضهم زعم أن المراد بالأول خلق علم ضروري له بذلك ، والمختار حمله على الحقيقة ؛ ولذلك قال الزين بـن المنيـر : إنه لا حـاجة إلى التأويل ؛ فإنه في معنى تعطيل لفظ شارع من غيره ضوررة ، وقال القرطبي : إن حمله على ظاهره أولى ؛ لأن فيه زيادة في كرامة النبي ﷺ ، فإن قيل : قد روي أنه عليه وفد عبد القيس وفيهم غلام وضيء فأقعده وراء ظهره ، فالجواب أنه مع كونه روى مسنداً ومرسلا والحكم عليه بالنكارة ، ومع ذلك قمد فعله ﷺ إن صح كما قال ابن الجوزي ليسن أو لأجل غيره . وقد أطلت الكلام على هذا الحديث في بعض الأجوبة .

<sup>(</sup>٩٣٤) الأسرار ٣٠٠، وكشف الحفاء ٢ : ١٧٨ ، والتمييز ١٣٨ .

[٩٣٥] حديث: « ما أفلحَ صاحبُ عيالٍ قط ».

الديلمي ، من حديث أيوب بن نوح المطوعي ، عن أبيه ، عن محمد بن عجلان ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة به مرفوعا .

وذكره ابن عدي في ترجمة أحمد بن سلمة الكوفي ، فقال : إن أحمد بن حفص السعدي حدث عنه ، عن أبي عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة مرفوعا بهذا ، قال : وهو عن النبي منكر ، إنما هو من كلام ابن عيينة .

قلت : وصح قوله ﷺ : « وأي رجل أعظم أجراً من رجل له عيال يقوم عليهم حتى يغنيهم الله من فضله » .

[٩٣٦] حديث : « ما أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخاً إلا قيَّض الله مَنْ يُكْرِمُهُ عند كبر سِنّهِ » .

الترمذي ، من حديث يزيد بن بيان ، عن أبي الرحال ، عن أنس به مرفوعا . وقال : غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد ، قلت : هو وشيخه ضعيفان ، وقد رواه حزم بن أبي حزم القطعي عن الحسن البصري من قوله .

### [٩٣٧] حديث: « ما أَنْصَفَ القارىء المصلى » .

قال شيخنا: لا أعرفه ، ولكني يغني عنه قوله على : « لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن » ، وهو صحيح من حديث البياضي في الموطأ وأبي داود وغيرهما . وقال في موضع آخر: لم يثبت لفظه وثبت معناه .

قلت : وحديث البياضي عند أبي عبيد في فضائل القرآن ، من جهة أبي

<sup>(</sup>٩٣٥) كشف الخفاء ٢ : ١٧٩ ، والدرر رقم ٣٦١ ، والأسرار ٣٠١ ، والتمييز ١٣٨ ، وأسنى المطالب

<sup>(</sup>٩٣٦) الترمذي ٣ : ١٥٧ ، وضعيف الجامع رقم ٥٠١٤ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٧٩ ، والتمييز ١٣٨ ، ومسند القضاعي ١٤٣ ، وفيض القدير ٥ : ٤٢٥ .

<sup>(</sup>٩٣٧) كشف الخفاء ٢ : ١٧٩ ، والأسرار ٣٠١ ، والتمييز ١٣٨ .

حازم التمار ، عنه ، قال : خرج رسول الله على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم ، فقال : « إن المصلي يناجي ربه ، فلينظر بما يناجيه ، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن » ، ومن حديث الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير رفعه مرسلا مثله .

وللبيهقي في الشعب ، بسند ضعيف ، عن علي مرفوعا : « لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة قبل العشاء وبعدها » ، وهو عند الغزالي في الإحياء بلفظ « بين المغرب والعشاء » .

وأخرجه أبو عبيد ، وحديث أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي : نهى رسول الله على أن يرفع الرجل صوته بالقراءة في الصلاة قبل العشاء الأخرة وبعدها يغلط اصحابه .

ولأبي داود ، من حديث إسماعيل بن أمية ، عن أبي سلمة ، عن أبي سلمة ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : اعتكف رسول الله على في المسجد ، فسمعهم يجهرون بالقراءة ، فكشف الستر ، وقال : « الا إن كلكم مناج ربه ؛ فلا يؤذين بعضكم بعضا ، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة » أو قال « في الصلاة » . وأخرجه النسائي في فضائل القرآن من سننه أيضا .

[٩٣٨] حديث: « ما أهدى مسلمٌ لأخيِهِ هديةً أفضلَ مِنْ كلمة حكمة » .

البيهقي في الشعب ، وأبو نعيم ، والديلمي ، وآخرون ؛ من حديث عبـ د الله بن عمرو به مرفوعا .

[٩٣٩] حديث : « ما أُوذِيَ أحدُ ما أوذيتُ في اللهِ عز وجل » .

أبو نعيم في الحلية ، عن أنس به مرفوعا ؛ وأصله في البخاري .

<sup>(</sup>٩٣٨) وهو ضعيف ، وأورده في الجامع الصغير عن ابن عمرو أيضاً بلفظ : « ما أهدى المرء المسلم هدية أفضل من كلمة حكمة يزيده الله بها هدى ، أو يردده بها عن ردى » . انظر ضعيف الجامع ٥٠٣٢ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٨٠ ، والتمييز ١٣٨ ، والأحاديث الضعيفة ٤٢٨ .

<sup>(</sup>٩٣٩) وقال النجأم : أخرجه ابن عدي وابن عساكر عن جابر ، ولم يقل : « في الله » ، وإسناده ضعيف . انظر كشف الخفاء ٢ : ١٨٠ برقم ١١٨٤ ، وصحيح الجامع ٥٤٤٤ ، والتمييز ١٣٩ .

## [٩٤٠] حديث : « ما اتخذ الله مِنْ ولي جاهل ِ ولو اتخذهُ لعلمه » .

قال شيخنا : ليس بثابت ، ولكن معناه صحيح ، والمراد بقوله : « ولو اتخذه لعلمه » يعني لو أراد اتخاذه وليا لعلمه ثم اتخذه وليا .

[٩٤١] حديث: « ما اجْتَمَعَ الحلال والحرامُ إلا غَلَبَ الحرامُ الحلالَ » .

قال البيهقي: رواه جابر الجعفي ، عن الشعبي ، عن ابن مسعود . وفيه ضعف وانقطاع ، وقال الزين العراقي في تخريج منهاج الأصول : إنه لا أصل له ، وكذا أدرجه ابن مفلح في أول كتابه في الأصول فيما لا أصل له .

[٩٤٢] حديث: «ما استفادَ المؤمنُ بَعْدَ تقوى الله خيراً له من زوجةٍ صالحةٍ ؛ إن أمرها أطاعته، وإن نَظَرَ إليها سرَّته » الحديث.

ابن ماجه ، والطبراني ؛ عن أبي أمامة ، وسنده ضعيف ، ولكن له شواهد تدل على أن له أصلا . ,

[٩٤٣] حديث: « ما بُديءَ بشَيْءِ يَوْمَ الأَرْبعاءِ إلا تَمَّ » .

لم أقف له على أصل ، ولكن ذكر برهان الإسلام في كتابه «تعليم المتعلم » عن شيخه المرغيناني صاحب الهداية في فقه الحنفية أنه كان يوقف بداية السبق على يوم الاربعاء ، وكان يروى في ذلك بحفظه ، ويقول : ق ال رسول الله على : «ما من شيء بدىء به يوم الأربعاء إلا وقد تم » ، قال : وهكذا كان يفعل أبي ، فيروي هذا الحديث باسناده عن القوام أحمد بن عبد الرشيد .

<sup>(</sup>٩٤٠) كشف الخفاء ٢ : ١٨٠ ، والأسرار ٣٠٢ ، والتمييز ١٣٩ .

<sup>(</sup>٩٤١) كشف الخفاء ٢ : ١٨١ ، والدرر رقم ٤٠١ ، والتمييز ١٣٩ ، والفوائد للكرمي ٨٥ ، وتخريج أحاديث المهاج ٨٧ ، والابهاج ٣ : ١٥٨ ، والأشباه والنظائر ١١٧ ـ ١١٨ .

<sup>(</sup>٩٤٧) ابن ماجه 1 : ٥٩٦ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٨١ ، وضعيف الجامع رقم ٥٠٠١ ، والتمييز ١٣٩ ، والتمييز ١٣٩ ، والرواج الإسلامي السعيد لحجة الإسلام الغزالي ، ص ٢٥ ، وهـ و من تحقيقي ، وإصدار مكتبة المقرآن . وأيضاً المشاكل الزوجية وحلولها في ضوء الكتاب والسنة والمعارف الحديثة ، ص ٢١ ـ ٢٩ ، من تأليفي ، وإصدار مكتبة القرآن أيضاً .

<sup>(</sup>٩٤٣) الأسرار ٣٠٣ و ٣٩٧ ، كشف الخفاء ٢ : ١٨١ ، والتمييز ١٣٩ .

ويعارضه حديث جابر مرفوعا: « يوم الأربعاء يوم نحس مستمر » ، أخرجه الطبراني في الأوسط ، ونحوه ما يروى عن ابن عباس: أنه لا أخذ فيه ولا عطاء . وكلها ضعيفة .

وبلغني عن بعض الصالحين ممن لقيناه أنه قال: شكت الاربعاء إلى الله سبحانه تشاؤم الناس بها، فمنحها أنه ما ابتدىء بشيء فيها إلا تم.

[455] حديث: « ما بَعَثَ الله نبياً إلا عَاشَ نِصْفَ ما عَاشَ النبيُّ قبله » .

أبو نعيم في الحلية ، والفسوي في مشيخته ، عن زيد بن أرقم به مرقوعا . . وسنده حسن لاعتضاده ، لكن يعكر عليه ما ورد في عمر عيسى عليه السلام ، نعم قد أخرج الطبراني في الكبير ، بسند رجاله ثقات ، إلى محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان وهو المعروف بالديباج ، عن أمه فاطمة بنت الحسين بن علي : أن عائشة كانت تقول : إن رسول الله على قال في مرضه الذي قبض فيه لفاطمة : إن جبريل كان يعارضه القرآن في كل عام مرة ، وإنه عارضني بالقرآن العام مرتين ، وأخبرني أنه أخبره أنه لم يكن نبي إلا عاش نصف عمر الذي كان قبله ، وأخبرني أن عيسى بن مريم عاش عشرين ومائة سنة ، ولا أراني الا ذاهبا على رأس الستين ؛ فبكت ـ الحديث . ولأبي نعيم عن ابن مسعود رفعه : « يا فاطمة ، إنه لم يعمر نبى إلا نصف عمر الذي قبله » الحديث .

[٩٤٥] حديث : « ما بكيتُ منْ دهرِ إلا بكيتُ عليهِ » .

هو من كلام ابن عباس ؛ فقد روينا في معجم ابن جميع ، من حديث السري بن إسماعيل ، عن الشعبي ، قال : كنت عند ابن عباس ، فجاء رجل فقال : يا ابن عباس ، أما تعجب من عائشة تذم دهرها وتنشد قول لبيد : ذهب الدين يعاش في أكنافهم ، وبقيت في خلف كجلد الأجرب ، يتأكلون ملازة ومشحّة ، ويعاب قائلهم وإن لم يشغب ! فقال ابن عباس : لئن ذمت عائشة دهرها ، فقد ذمت عاد دهرها ، وجد في خزانة عاد سهم كأطول ما يكون من

<sup>(</sup>٩٤٤) ضعيف الجامع رقم ٥٠٤٠ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٨٧ ، والتمييز ١٣٩ .

<sup>(</sup>٩٤٥) الأسرار ٣٠٣ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٨٧ ، والتمييز ١٤٠ .

رماحنا عليه مكتوب وذكر الشعر ، فقال ابن عباس : ما بكينا من دهر إلا بكينا عليه ، وقوله : ملاذة من الملاذ الذي لا يصدق في مودته ، ولأبي العتاهية من أبيات :

يا رب لم نبك من زمان إلا بكينا على الزمان [957] حديث: « ما بين بيتي ومنبري روضةٌ مِنْ رياضِ الجنة » .

متفق عليه عن أبي هريرة به مرفوعاً .

[٩٤٧] حديث : « ما تَبْعُدُ مِصْرُ عَنْ حبيبِ » ،

يأتي في : ما ضاق ، معناه عن ذي النون المصري ولفظه : ما بعد طريق أدى إلى صديق .

[٩٤٨] حديث: « ما تركتُ بَعْدي فتنةً أضرَّ على الرجال ِ مِنْ النساءِ » .

متفق عليه ، عن أسامة بن زيد به مرفوعا . وعند الديلمي ، بلا سند ، عن على رفعه : « ما أخاف على أمتي فتنة أخوف عليها من النساء والخمر » .

[٩٤٩] حديث : « ما تَرَكَ عبدٌ شيئاً لله لا يتركه إلا له إلا عوَّضَهُ الله منه ما هو خيرٌ له في دينهِ ودنياه » .

أبو نعيم في الحلية ، من حديث عبد الله بن سعيد الرقي ، عن أم فروة ابنة مروان ، عن أمها عاتكة بنت بكار ، عن أبيها ، عن النزهري ، عن سالم ، عن أبيه مرفوعا به . وقال : إنه غريب عن النزهري ، لم نكتبه إلا من هذا الوجه .

وله شواهد ، منها ما عند التيمي في الترغيب له ، من حديث أبي بن كعب

<sup>(</sup>٩٤٦) البخاري ٢ : ٥٤ ، ومسلم ٤ : ١٢٣ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٨٣ ، والتمييز ١٤٠ .

<sup>(</sup>٩٤٨) البخاري ٧ : ٩ ، ومسلم ٨ : ٨٩ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٨٣ ، والتمييز ١٤٠ ، ومسند القضاعي ١٤١ ، والشرح ٢٦١ ، وفيض القدير ٥ : ٤٣٦ .

<sup>(</sup>٩٤٩) كشف الخفاء ٢ : ١٨٣ ، والدرر رقم ٤٠٧ ، والأحاديث الضعيفة رقم ٥ ، والحلية ٢ : ١٩٦ ، والتمييز ١٤٥٠ ، ومسند أحمد ٥ : ٣٦٣ ، والجامع ٧٨٧٠ ، وأسنى المطالب ١٢٥٠ .

مرفوعًا ، بلفظ : « ما ترك عبد شيئًا لا يدعـه إلا الله إلا أتاه الله مـا هو خيـر له منه » .

ولأحمد في مسنده ، من حديث قتادة وأبي الدهماء ، قالا : أتينا على رجل من أهل البادية ، فقلنا : هل سمعت من رسول الله على شيئا ؟ قال : نعم سمعته يقول : « إنك لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه » ، وفي لفظ له أيضا : « إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيراً منه » ، ورجاله رجال الصحيح .

وللطبراني ، وأبي الشيخ ؛ من حديث أبي أمامة مرفوعا : « من قدر على طمع من طمع الدنبا فأداه ولو شاء لم يؤده زوجه الله من الحور العين حيث شاء » .

#### [ ٩٥٠] حديث : « ما تَرَكَ القاتلُ عَلَى المقتول ِ من ذنبِ » .

قال ابن كثير في تاريخه: إنه لا يعرف لـه أصلا، ومعناه صحيح، يعني كما أخرجه ابن حبان عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: « إن السيف محاء للخطايا ».

وللعقيلي في ترجمة أصرم بن غياث ، من الضعفاء له ، من رواية أصرم ، عن عاصم الأحول ، عن أنس رفعه : « لا يمر السيف بـذنب إلا محاه ، قال : ولا يتابع عليه ، وليس له من حـديث عاصم أصـل يثبت ، وقد روي بغيـر هذا الإسناد بإسناد لين .

وللبيهقي ، من حديث عتبة بن عبد السلمي ، في حديث مرفوع أوله : « القتلى ثلاثة » ، ففيه قوله في الرجل المؤمن المعترف على نفسه المقتول في الجهاد في سبيل الله : « إن السيف محاء للخطايا » ، وفي المنافق المقتول في الجهاد : « إن السيف لا يمحو النفاق » .

ولأبي نعيم ، والديلمي ؛ من حديث عائشة مرفوعا : « قتل الصَّبر لا يمر بذنب إلا محاه » .

<sup>(</sup>٩٥٠) كشف الحفاء ٢ : ١٨٤ ، والدرر رقم ٣٥٩ ، والفوائد للكرمي ٨٢ ، والبداية والنهاية ١ : ٩٣ ، والأسرار ٣٠٣ ، وأسنى المطالب ١٢٥١ ، والمصنوع ٢٧٧ .

ونحوه لسعيد بن منصور ، من حديث عمرو بن شعيب معضلا : « من قتل صبراً كان كفارة لخطاياه » .

بل رواه أبو الأحوص ومحمد بن الفضل بن عطية ، كلاهما عن عبد العزيز بن رفيع ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، رفعه بلفظ : « قتل الرجل صبراً كفارة لما كان قبله من الذنوب » ، لكن رواه صالح بن موسى الطلحي ، عن أبن رفيع ، فجعله عن أبي صالح ، عن أبي هريرة . . قال الدارقطني : والأول أشبه .

# [٩٥١] حديث : « ما تَعَاظَمَ عليَّ أُحدُ مرتين » .

هو كلام لغير واحد من السلف ؛ فروى الدينوري في حادي عشر وخامس عشر المجالسة ، عن الأصمعي ، قال : قال أعرابي : ما تاه علي أحد قط مرتين ، قيل : ولم ذاك ؟ قال : لأنه إذا تاه علي مرة لم أعد إليه . ومن جهته فال : قال رجل : ما رأيت ذا كبر قط إلا تحول داؤه فيّ ـ يريد أني أتكبر عليه . ويروى عن الشافعي في هذا المعنى أيضا .

# [٩٥٢] حديث : « ما جُبِلَ وليُّ لله إلا على السَّخَاءِ وحُسْنِ الخُلُقِ » .

الديلمي ، عن عائشة به مرفوعا ، وسنده ضعيف . وهو عند الدارقطني في الأجود ، وأبي الشيخ ، وابن عدي ، ولكن ليس عند أولهم « وحسن الخلق » .

ومن شواهده حديث أنس مرفوعا: « إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بصوم ولا صلاة ، ولكن برحمة الله وسخاء الأنفس والرحمة للمسلمين » . ونحوه عن أبي سعيد ، وكذا منها عن عمر رفعه : « إن الله بعث جبريل إلى إبراهيم ، فقال له : يا ابراهيم إني لم أتخذك خليلا على أنك أعبد عبادي ، ولكن اطلعت على قلوب المؤمنين ، فلم أجد قلبا أسخى من قلبك » . وكلها مع ما في الباب في كتابي « الجواهر المجموعة » .

<sup>(</sup>٩٥١) وقـال القاري : هـو من كلام السلف ، ومعناه يؤخذ من حـديث : « لا يلدغ المؤمن من جحـر مرتين » .

انظر الأسرار ٣٠٥ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٨٤ ، والتمييز ١٤٠ .

# [٩٥٣] حديث : « ما جُمِعَ شَيْءٌ إلى شَيْءٍ أَحْسَنَ مِنْ حلم إلى علم ] » .

العسكري ، من حديث جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي به مرفوعا ، بزيادة : « وأفضل الإيمان التحبب إلى الناس ، ثلاث من لم تكن فيه فليس مني ولا من الله : حلم يرد به جهل الجاهل ، وحسن خلق يعيش به في الناس ، وورع يحجزه عن معاصي الله » . وعنده أيضا ، من حديث شبل بن عباد ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر مرفوعا : «ما أوتي شيء إلى شيء أحسن من حلم إلى علم ، وصاحب العلم غرثان إلى علم » . ولأبي الشيخ عن أبي أمامة مرفوعا : «ما أضيف شيء إلى شيء أفضل من حلم إلى علم » .

[٩٥٤] حديث : « ما خَابَ مَن استخارَ ، ولا نَـدمَ مَن استشارَ ، ولا عَـالَ مَن اقتصد » .

الطبراني في الصغير ، ومن طريقه القضاعي ؛ من حديث عبد القدوس بن حبيب ، عن الحسن ، عن أنس به مرفوعا . وقد تقدم : « ما سعد أحد برأيه ولا شقي عن مشورة » عن جابر وسهل مرفوعا ، وعن غيرهما من قوله ، مع الإشارة لما في الباب أيضا في : رأس العقل .

#### [٩٥٥] حديث: « ما خَلا جَسَدٌ مِنْ حَسَدٍ » .

لم أقف عليه بلفظه ، ولكن معناه عند أبي موسى المديني في نزهة الحفاظ له ، من طريق خلف بن موسى العمي ، عن أبيه ، عن قتادة ، عن أنس رفعه : «كل بني آدم حسود ، وبعض أفضل في الحسد من بعض ، ولا يضر حاسداً حسده ما لم يتكلم باللسان أو يعمل باليد » ، وسنده ضعيف . وهو عندنا أيضا مسلسل بجماعة يسمون خلفاً في علوم الحديث للحاكم ، وبعلو في فوائد أسحاق الصابوني ، ولابن أبي الدنيا في ذم الحسد له بسند ضعيف ، وكذا أخرجه ابن أبي الدنيا أيضا من وجه آخر مرسل ضعيف ، وللطبراني من حديث حارثة بن النعمان نحوه ، وقد بسطت الكلام عليه فيما كتبته من شرح الترمذي .

#### [٩٥٦] حديث : « ما خَلاً قصيرٌ مِنْ حكمةٍ » .

لم أقف عليه ، نعم في ابن لال عن عائشة مرفوعا : « جعل الخير كله في الربعة » ، يعني المعتدل الذي ليس بالطويل ولا بالقصير ، ويشهد له : « خير الأمور أوساطها » . وفي صفته على : أطول من المربوع ، وهو بين الطويل والقصير ، يقال له : رجل ربعة ومربوع . وعن الحسن بن على رفعه : « إن الله جعل البهاء والهوج أي الحمق في الطوال » .

# [٩٥٧] حديث : « مَا خَلاً يهوديَّان بمسلم ِ إلا همَّا بقتله » .

الثعلبي ، وابن مردويه ، وابن حبان في الضعفاء ؛ من رواية يحيى بن عبيد الله ، عن أبيه ، عن أبي هريرة به مرفوعا . وفي رواية ابن حبان « يهودي » على الإفراد .

وكذا أخرجه الديلمي في مسنده ، ولفظه : « ما خلا قط يهودي بمسلم إلا حدث نفسه بقتله » .

وقد تكلمت عليه في بعض الحسوادث ، وأوردت ما حكاه لي قاضي الحنابلة الأستاذ عز الدين الكناني رحمه الله من واقعة له مع يهودي تؤيد ذلك .

[٩٥٨] حديث: « ما رَفَعَ أحدُ أحداً فَوْقَ مِقداره إلا واتَّضَعَ عنده مِنْ قَدْرهِ بأزيد » .

ليس هو في المرفوع ، ولكن قد جاء نحوه عن الشافعي ، ولفظه : ما أكرمت أحداً فوق مقداره الا اتضع من قدري عنده بمقدار ما أكرمته به . رواه البيهقي في مناقبه ، من طريق علي بن إسماعيل بن طبا طباء العلوي ، عن أبيه ، عن الشافعي به .

نعم مضى في حديث : أمرنا ، في الهمزة « ومن رفع أخاه فوق قدرة اجتر عداوته » . انتهى .

<sup>(</sup>٩٥٨) الأسرار ٣٠٦ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٨٧ ، والتمييز ١٤٢ .

وهو في اللئام غيـر الكرام أشـد ، وقد قـال الشافعي : ثـلاثة إن أكـرمتهم أهانوك : المرأة والعبد والفلاح » .

وكذا روي مرفوعا: «لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أودين كما لا تصلح الرياضة إلا في النجيب»، أخرجه البزار عن عائشة، وقال: إنه منكر، قلت: لكن قد قال الشافعي: إنه لا صنيعة عند نذل، ولا شكر للئيم، ولا وفاء لعبد.

#### [٩٥٩] حديث: « ما رآه المسلمون حَسَناً فهو عند الله حسن » .

أحمد في كتاب السنة ، ووهم من عزاه للمسند ، من حديث أبي واثل ، عن ابن مسعود ، قال : إن الله نظر في قلوب العباد فاختار محمداً على فبعثه برسالته ، ثم نظر في قلوب العباد فاختار له أصحابا فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه ؛ فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح . وهمو موقوف حسن . وكذا أخرجه البزار ، والطيالسي ، والطبراني ، وأبو نعيم في ترجمة ابن مسعود من الحلية ، بل هو عند البيهقي في الاعتقاد من وجه آخر عن ابن مسعود .

[٩٦٠] حديث : « ما زالَ جبريلُ يوصيني بالجار حَتَّى ظننتُ أنّــهُ سيورِّئُهُ » .

متفق عليه ، عن عائشة وابن عمر ، وكلاهما به مرفوعا . والضمير في « أنه » لجبريل وفي « سيورثه » للجار ، ونسبة التوريث إلى جبريل مجازية ، والمراد أنه يخبرني عن الله بأن الجار يرث كأنه من شدة الوصية به نزله منزلة الوارث .

<sup>(</sup>٩٠٩) كشف الخفاء ٢ : ١٨٨ ، والتمييز ١٤٢ ، والمسند ١ : ٢٧٩ ، والأسرار ١٠٦ ، والحليـة ١ : ٣٧٥ ، والبداية والنهاية ١٠ : ٣٢٧ ، والدرر رقم ٢٠٦ ، ومجمع الزوائد ١ : ١٧٧ ـ ١٧٨ .

<sup>(</sup>٩٦٠) البخاري ٨ : ٩ ، ومسلم ٨ : ٣٦ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٨٨ ، والأدب المفرد ١٨ ، والتمييز

[٩٦١] حديث : ﴿مَا سَعِدَ أَحَدُ بِرأَيهِ وَلَا شَقِيَ مَعَ مَشُورةٍ »، مضى في : رأس العقل .

[٩٦٢] حديث: « ما ضَاقَ مجلسٌ بمتحابين ».

الديلمي ، بلا سند ، عن أنس به مرفوعا .

وقد أخرجه البيهقي في الشعب ، من قول ذي النون المصري ، ولفظه : ما بعد طريق أدى إلى صديق ، ولا ضاق مكان من حبيب .

وفي معناه : سم الخياط مع الأحباب ميدان .

ولكن من آداب الجلوس ما قاله سفيان أظنه الثوري : ينبغي أن يكون بين الرجلين في الصيف قدر ثلثي ذراع . انتهى . ومحل ذلك في غير الصلاة .

[٩٦٣] حديث : « ما عاقبت مَنْ عصى الله فيك بمثل أن تطيعَ الله فيه » .

[٩٦٤] حديث: « ما عال من اقتصد » ، في: الاقتصاد.

[٩٦٥] حديث : « ما عُبِدَ الله بشيء أفضلَ من جبرِ القلوب » .

لا أعرفه في المرفوع .

[٩٦٦] حديث : « ما عَدَل مَنْ ولي وَلَدَهُ » .

لا أصل له ، وقد كتبت فيه بعض الأجوبة شيئا .

<sup>(</sup>٩٦٢) كشف الخفاء ٢ : ١٨٨ ، والأسرار ٣٠٦ ، وضعيف الجامع رقم ٥٠٩٢ ، والتمييز ١٤٢ .

<sup>(</sup>٩٦٣) لم يتكلم عليه المؤلف رحمه الله مع أنه بيض له ، وقال في التمييز : لم أره مرفوعاً ، ومعناه صحيح . إنتهى . وهو من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ فقد أخرج الخطيب في المتفق والمفترق ، وأبو القاسم الأصفهاني في الترغيب ، بإسناد ضعيف ، عن يحيى بن سعيد بن المسيب ، قال : وضع عمر ثماني عشر كلمة حكم كلها ـ وذكره . وانظر كشف الخفاء برقم ٢٢١٨ .

<sup>(</sup>٩٦٥) الأسرار ٣٠٧ ، وكشف الحفاء ٢ : ١٨٩ ، والتمييز ١٤٧ ، والمشهور على الألسنة : « ما عبد الله بشيء أفضل من جبر الحواطر » بدل « القلوب » .

<sup>(</sup>٩٦٦) الأسرار ٣٠٧ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٨٩ ، والتمييز ١٤٣ .

[٩٦٧] حديث: « ما عَزَّ شيءٌ شيء إلا هَانَ ».

هـو معنى ما في البخـاري وغيره عن أنس في ذكـر العضبـاء وقـولـه ﷺ : « حق على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه » .

[٩٦٨] حديث: « ما عظمتْ نعمةُ الله عَلَى عبدٍ إلا عظمتْ مؤنةُ النّاسِ عليه ، فمن لم يحتملُ تلك المؤنةَ فَقَدْ عَرَّضَ تلك النعمةَ للزوالِ » .

البيهقي في الشعب ، وأبو يعلى ، والعسكري ؛ من حديث ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن معاذ بن جبل به مرفوعا . ورواه البيهقي أيضا بـإثبات مالك بن يخَامِرَ بين خالد ومعاذ .

وللطبراني ، والبيهقي ؛ من حديث الأوزاعي ، عن عبدة بن أبي لبابة ، عن ابن عمر رفعه : « إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم » ، وقيل : بادخال نافع بين عبدة وابن عمر .

ورواه البيهقي ، من حديث الأوزاعي ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن أبي هريرة مرفوعا : « ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه إلا جعل الله إليه شيئا من حوائج الناس ، فإن تبرم بهم فقد عرض تلك النعمة للزوال » .

وبعضها يؤكد بعضا . .

وعن الفضيل بن عياض ، قال أما علمتم أن حاجة الناس إليكم نعمة من الله عليكم ، فاحذروا أن تملوا النعم فتصير نقماً . . أخرجه البيهقي .

[٩٦٩] حديث ؛ « ما عمل أفضل من إشباع كبدٍ جائعةٍ » .

<sup>(</sup>٩٦٧) البخاري ، باب ٥٩ من كتاب الجهاد ، و ٣٨ من الرقاق ؛ وأبو داود ٨ من الأدب ، والنسائي ١٤ و ١٦٠ من الخيل ، والأسرار ٣٠٧ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٩٠ ، والتمييز ١٤٣ .

<sup>(</sup>٩٦٨) مسند القضاعي ١٤٣ ، والشرح ٦٨٨ ، وفيض القدير ٥ : ٤٥٦ ، وضعيف الجامع رقم ٥١١٠ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٩٠ ، والتمييز ١٤٣ .

<sup>(</sup>٩٦٩) وهو ضعيف . انظر كشف الخفاء ٢ : ١٩٠ برقم ٢٢٢٧ ، والتمييز ١٤٣ .

الديلمي عن أنس مرفوعا .

[٩٧٠] حـديث: « ما فضلكم أبو بكرٍ بفضل ِ صَوْمٍ ولا صلاةٍ ، ولكن بشيءٍ وَقَرَ في قلبه » .

ذكره الغزالي ، وقال العراقي : لم أجده مرفوعاً ، وهو عند الحكيم الترمذي (\*) في نوادر الاصول من قول بكر بن عبد الله المزني .

[٩٧١] حديث : « ما قبض الله نبياً إلا في الموضع الذي يَحبُّ أَنْ يُـدْفَنَ فيه » .

الترمذي ، وأبو يعلى ؛ عن عائشة ، وأحمد بن منيع ، عن أبي بكر ، كلاهما به مرفوعا .

# [٩٧٢] حديث: « ما قُبِلَ حَجّ امرىء إلا رُفِعَ حصاه » .

الديلمي ، عن ابن عمر به مرفوعا . وكذا رواه الأزرقي في تاريخ مكة عن ابن عمرو أبي سعيد أيضاً . وعنده أيضاً بسنده إلى ابن خثيم ، قال : قلت لأبي الطفيل : هذه الجمار ترمى في الجاهلية والاسلام كيف لا تكون هضابا تسد الطريق ؟ قال : سألت عنها ابن عباس ، فقال : إن الله عز وجل وكل بها ملكا فما تقبل منه رفع وما لم يتقبل منه ترك .

قال شيخنا : وأنا شاهـدت من ذلك العجب ، كنت أتـأمل فـأراهم يرمـون كثيراً ، ولا أرى يسقط منه إلى الأرض إلا شيء يسير جداً .

قلت : وكذا نقل المحب الطبري في شرح التنبيه عن شيخه بشير التبريزي شيخ الحرم ومفتيه : أنه شاهد ارتفاع الحجر عيانا ، واستدل بذلك المحب على

<sup>(</sup>٩٧٠) الأسرار ٣٠٨ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٩٠ ، والتمييز ١٤٣ .

<sup>(\*)</sup> هو محمد بن علي بن الحسن بن بشر ، أبو عبد الله ، تــوفي نحو ٣٢٠ هـ / ٩٣٢ م ، عــالم بالحــديث وأصول الدين . ولمزيد من التفاصيل عنه أنظر الدراسة التي كتبتها عنه في مطلع كتاب « الصغائر » ، من تحقيقي ، وإصــدار دار المختار الإسلامي .

<sup>(</sup>٩٧١) الترمذي ، باب ٣٣ من كتاب الجنائز ؛ وصحيح الجامع ٥٧٥٥ ، والتمييز ١٤٣ .

<sup>(</sup>٩٧٢) ضعيف الجامع رقم ١٩٢٧ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٩٠ ، والتمييز ١٩٠ .

صحة الوارد في ذلك ، وهو أحد الآيات الخمس التي بمنى أيام الحج : اتساعا للحجيج مع ضيقها في الأعين ، وكون الحدأة لا تخطف بها اللحوم ، وكون الذباب لا يقع في الطعام وإن كان لا ينفك عنه في الغالب كالعسل وشبهه ، وقلة البعوض بها . . كما بسط ذلك التقى الفاسي في شفاء الغرام .

[٩٧٣] حديث : « ما قدر يكن » ، في : لا يكثر همك ، وفي : لو تفتح عمل الشيطان .

[٩٧٤] حديث : « ما قَلَّ وكَفَى خيرٌ مما كثر وألهى » .

أبو يعلى ، والنسائي ، والعسكري ؛ من حديث عمارة بن غزية ، عن عبد السرحمن بن أبي سعيد ، عن أبيه ، سمعت النبي على الله على هذه الأعواد ـ وذكره .

وفي الباب عن عقبة بن عامر ، أخرجه الديلمي في حديث أوله « أما بعد فإن أصدق الحديث » . وعن أبي أمامة الباهلي (\*) ، أخرجه العسكري في قصة ثعلبة بن أبي حاطب (\*\*) ولفظه : « ويحك يا ثعلبة قليل تطيق شكره خير من كثير لا تؤدى حقه » ، أو قال : « لا تطيقه » .

[٩٧٥] حديث: « ما كَثُرَ أذانُ بلدةٍ إلا قَلَّ بَرْدُهُا » .

الديلمي بلا سند عن على .

[٩٧٦] حديث : « ما كسُوا الباعةَ » ، في : حاكوا

[٩٧٧] حديث: « ما كلّ مرّةٍ تسلم الجرّة ».

<sup>(</sup>٩٧٤) صحيح الجامع الصغير رقم ٢٩٥٥ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٩٢ ، والتمييز ١٤٤ ، ومسند أحمد ٥ : ١٩٧

<sup>(\*)</sup> في الهندية : « الثعلبي » ، وهو خطأ ، وما أثبته هو الصواب .

<sup>(\* \*)</sup> في الهندية : « ثعلبة بن حاطب » ، وهو خطأ ، وما أثبته هو الصواب .

<sup>(</sup>٩٧٥) وفي اللآليء حديث : « ما من بلدة مدينة يكثر أذانها إلا قل بردها » ـ موضوع . انظر كشف الخفاء ٢ : ١٢٩ برقم ٢٢٣٧ ، والأسرار ٣٠٨ ، والتمييز ١٤٤ .

<sup>(</sup>٩٧٧) الأسرار ٣٠٨ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٩٢ ، والتمييز ١٤٤ ، وقال القاري : ليس بحديث .

وقع في شعر المبرد:

أقـول للنفس وأعـتبـتها على التصابي مائتي مرة يا نفس صبراً عن طلاب الهوى ما كـل يـوم تسلم الـجـرة

[٩٧٨] حديث: «ما المعطى مِنْ سَعَةٍ بأعظم أجراً من الآخذِ من حاجةٍ ».

ابن حبان في الضعفاء ، والطبراني في الأوسط ، وأبو نعيم في الحلية ، عن أنس به مرفوعا .

وهو عند الطبراني في الكبير ، من حديث مجاهد ، عن ابن عمر ، بسند ضعيف أيضا .

وبه يتأيد من ذهب إلى أن اليد العليا - خير من اليد السفلى - هي الأخذة ، لا سيما وسيطوف الرجل بصدقته فلا يجد إلا غنيا لا يسقط به أداء الفرض عنه ، ولكن الجمهور على خلافه .

[٩٧٩] حديث: «ما منكم مِنْ أحدٍ إلا وقد وُكَـلَ به قرينُـهُ من الجنّ وقرينُهُ من الجنّ وقرينُهُ من الملائكة »، قالوا: وإيـاك يا رسـول الله، قال: « وإيـاي لكن الله أعانني عليه فأسْلَمَ ».

البخاري عن ابن مسعود به مرفوعا . وذكر الزركشي مما في معناه أحاديث كثيرة في الباب الأخير من كتابه .

[٩٨٠] حديث: « ما مِنْ أُحدٍ من أصحابي يموتُ بأرضٍ إلا بُعِثَ قائداً يعنى لأهلها أو نوراً يَوْمَ القيامةِ » .

<sup>(</sup>٩٧٨) ضعيف الجامع ٥٠١٩ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٩٢ ، والتمييز ١٤٤ .

<sup>(</sup>٩٧٩) مسلم ٨ : ١٣٩ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٩٣ ، والتمييز ١٤٤ ، والدرر رقم ٤٩٠ ، وأسنى المطالب ١٢٨٤ ، ومسند أحمد ١ : ٢٥٧ و ٥٨٠ و ٤٦٠ .

<sup>(</sup>٩٨٠) الترمذي من المناقب ٤: ٣٦٠، وضعيف الجامع رقم ١١٤٥، وكشف الخفاء ٢: ١٩٣، والتمييز ١١٤.

الترمذي ، عن بريدة به مرفوعا ، ولفظه : «من مات من أصحابي بأرض كان نورهم وقائدهم يوم القيامة » .

[٩٨١] حديث: « ما من رُمَّانةٍ مِنْ رُمَّانِكم هذا إلا وهي تُلْقَحُ بحبةٍ مِنْ رُمَّانِ الجنة » .

الديلمي ، وابن عدي في كامله ، عن ابن عباس به مرفوعا ، وسنده ضعيف ، كما قاله الذهبي في ترجمة محمد بن الوليد بن أبان أبي جعفر القلانسي ، راويه عن أبي عاصم ، عن ابن جريج ، عن ابن عجلان ، عن أبيه ، عن ابن عباس به مرفوعاً .

[٩٨٢] حديث : « ما من طامةٍ إلا وفوقها طامةٌ » ، في : البلاء موكل بالقول .

[٩٨٣] حديث : « ما مِنْ عالم ٍ أتى صاحبَ سلطانٍ طَوْعاً إلا كان شريكه في كل لونٍ يُعَذَّبُ به في نار جهنم » .

الديلمي عن معاذ بن جبل به مرفوعا . ولا يصح ، ولكن قـد ورد في تنفير العالم من إتيانهم أشياء ، سيأتي بعضها في : نعم .

[٩٨٤] حديث: « ما مِنْ مسلم يسلّمُ عليّ إلا ردّ الله عليّ رُوحي حتى أردّ عليه » .

أحمد ، وأبو داود ؛ عن أبي هريرة به مرفوعاً . وهو صحيح ، وفي تـوجيه معناه أوجه بينتها في « القول البديع » .

[٩٨٥] حديث : « ما من نبِّي نُبِّيءَ إلا بَعْدَ الأربعين .

<sup>(</sup>٩٨١) الأسرار ٤٢٩ ، والميزان ٤ : ٥٩ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٩٣ ، والتمييز ١٤٥ .

<sup>(</sup>٩٨٣) وقال النجم: وهو ضعيف، لكن في تنفير العلماء من اتيان السلطان والأمراء أشياء كثيرة، جمع السيوطي غالبها في مصنف سماه « ما رواه الأساطين في عدم إتيان السلاطين »، وقد لخصته في منظومة حافلة. أنظر كشف الخفاء ٢ : ١٩٣ برقم ٢٢٤٦، وضعيف الجامع ١٩٦٦، والتمييز ١٤٥.

<sup>(</sup>٩٨٤) أبو داود ٢ : ٢٩٣ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٩٤ ، والتمييز ١٤٥ ، ومسند أحمد ٢ : ٧٧٥ .

<sup>(</sup>٩٨٥) كشف الخفاء ٢ : ١٩٤ ، والدرر رقم ٣٦٠ ، والفوائد للكرمي ٨٦ ، والأسرار ٣٠٩ ، والتميينز ١٤٥ ، وأسنى المطالب ١١٨٦ .

قال ابن الجوزي: إنه موضوع؛ لأن عيسى عليه السلام نبىء ورفع إلى السماء وهو ابن ثلاثة وثلاثين سنة؛ فاشتراط الأربعين في حق الأنبياء ليس بشيء، كذا قال، وما قدمناه في حديث: «ما بعث الله نبياً » يرد عليه (\*).

[٩٨٦] حديث: « ما نُزِعَت الرَحمةُ إلا من شقى » .

الحاكم في مستدركه ، والقضاعي واللفظ له ؛ كلاهما من حديث منصور ، عن أبي عثمان ، عن ابن هريرة به مرفوعاً . وهو عند البخاري في الأدب المفرد ، وأبي داود ، والترمذي ؛ من حديث شعبة ، عن منصور به ، وقال الترمذي : إنه حسن ، وقال الحاكم : إنه صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وأبو عثمان هذا هو مولى المغيرة ، وليس بالنهدي ، ولو كان النهدي لحكمت به على شرطهما .

[٩٨٧] حديث: « مانعُ الزكاةِ يَوْمَ القيامةِ في النَّارِ » .

الطبراني في الصغير عن أنس به مرفوعاً .

[٩٨٨] حديث : « ما نَقَصَ مالٌ من صَدَقَةِ » .

القضاعي ، من حديث منصور ، عن يونس ، عن أبي سلمة ، عن أم سلمة مرفوعاً بزيادة : « ولا عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزاً » .

وعند الديلمي ، من حديث أبي هريرة مرفوعاً : « والذي نفس محمد بيده لا ينقص مال من صدقة » ، وعزاه لمسلم وأبي يعلى والطبراني .

<sup>(\*)</sup> قال القاري : ويعارضه قوله تعالى في يحيى : ﴿ وَآتيناه الحكم صبياً ﴾ ، وقولـه تعالى في يـوسف : ﴿ وأوحينا إليه لتنبئهم بأمرهم هذا ﴾ ، ولو ثبت يحمل على الغالب .

<sup>(</sup>٩٨٦) مسند القضاعي ١٣٩ ، والشرح ٦٥٣ ، وكشف الحفاء ٢ : ١٩٤ ، والتمييز ١٤٦ ، ومسند أحمد ٢ : ٣٠١ و ٤٤٢ و ٤٦١ و ٣٣٩ ، وأبو داود ٥٨ من الأدب ، والترمذي ١٦ من البر .

<sup>(</sup>٩٨٧) الطبراني في المعجم الصغير ٢ : ٥٥ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٩٤ ، والتمييز ١٤٦ ، والميزان ٢ : ١٢١ ، وصحيح الجامع ٥٦٨٣ .

<sup>(</sup>٩٨٨) مسلم ٨ : ٢١ ، والتسرمـذي ٣ : ٢٦٧ و ٤ : ٣٧٦ ، وكشف الخفــاء ٢ : ١٩٥ ، والمغني عن الأسفار ٣ : ١٧٨ ، والدرر رقم ٣٦٧ ، والتمييز ١٤٦ ، وأسنى المطالب ١٢٨٩ ، ومسند القضاعي ١٤٠ ، والشرح ٦٥٠ .

ولفظ مسلم ، من جهة إسماعيل بن جعفر ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة به مرفوعا ، إنما هو : « ما نقصت صدقة من مال ، وما زاد الله عبدا إلا عزا ، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله » .

وكذا هو عند الترمذي ، من حديث عبد العزيـز بن محمد ، عن العـلاء ، وقال : إنه حسن صحيح . انتهى .

وممن رواه عن العلاء حفص بن ميسرة وشعبة ومحمد بن جعفر ، وهكذا رواه مالك عنه ، لكن وقفه .

#### [٩٨٩] حديث : « ما وَقى به المرءُ عِرْضَهُ فهو له صدقةً » .

العسكري ، والقضاعي ، عن حديث عبد الحميد بن الحسين بن الحسن الهلالي ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر به مرفوعا . زاد القضاعي : « وما أنفق الرجل على أهله ونفسه كتب له بصدقة » ، فقلت لمحمد بن المنكدر : وما معنى ما وقى المرء به عرضه ؟ فقال : أن يعطي الشاعر أو ذا اللسان المتقي . ولم ينفرد به عبد الحميد ؛ فقد رواه القضاعي أيضا من طريق مشور بن الصلت المزني عن ابن المنكدر به ، ولفظه : « كتب له به صدقة » .

[٩٩٠] حديث : « ما وسعني سمائي ولا أرضي ، ولكن وسعني قلبُ عبدي المؤمن » .

ذكره الغزالي في الإحياء بلفظ: «قال الله: لم يسعني » وذكره بلفظ: « ووسعني قلب عبدي المؤمن اللين الوادع » . وقال مخرجه العراقي: لم أر له أصلا ، وكذا قال ابن تيمية: هو مذكور في الإسرائيليات ، وليس له إسناد معروف عن النبي عليه .

<sup>(</sup>٩٨٩) كشف الخفاء ٢ : ١٩٥ ، والتمييز ١٤٦ ، ومسند القضاعي ١٧ ، وشرحه ١١٨ .

<sup>(</sup>٩٩٠) كشف الخفاء ٢ : ١٩٥ ، وأحاديث القصاص ٦٧ ، والأسرار ٣١٠ ، والمغني عن الأسفار ٣ : ١٤ ، وتذكرة الموضوعات ٣٠ ، والتمييز ١٤٦ ، والفوائد للكرمي ٧٨ ، والدرر رقم ٣٦٣ ، وتنزيه الشريعة ١ : ١٤٨ ، وأسنى المطالب ١٢٩٠ ، والمصنوع ٢٩٣ .

ومعناه: وسع قلبه الايمان بي ومحبتي ومعرفتي ، وإلا فمن قال: إن الله تعالى يحل في قلوب الناس ، فهو أكفر من النصارى الذين خصوا ذلك بالمسيح وحده .

وكأنه أشار بما في الإسرائيليات إلى ما أخرجه أحمد في الزهد ، عن وهب بن منبه ، قال : إن الله فتح السموات لحزقيل حتى نظر إلى العرش فقال حزقيل : سبحانك ما أعظمك يا رب ! فقال الله تعالى : إن السموات والعرش ضعفن عن أن يسعنني ووسعني قلب المؤمن الوادع اللين .

ورأيت بخط ابن الزركشي ، سمعت بعض أهل العلم يقول : هذا ـ يعني حديث الترجمة ـ حديث باطل ، وهو من وضع الملاحدة ، وأكثر ما يرويه المتكلم على رؤس العوام عليّ بن وفا ؛ لمقاصد يقصدها ويقول عند الوجد والرقص : طوفوا ببيت ربكم .

قلت : وقد روى الطبراني ، من حديث أبي عنبة الخولاني رفعه : « إن الله آنية من أهل الأرض ، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين ، وأحبها إليه ألينها وأرقها » ، وفي سنده بقية بن الوليد ، وهو مدلس ، ولكنه صرح بالتحديث .

[٩٩١] حديث : « مالا يجيءُ من القلبِ عنايته صعبة » .

لا أعرفه حديثا ، وقد أنشد أبو نواس حين جلس إليه أبو العتاهية وبالغ في وعظه بحيث أبرمه :

لا زجر للأنفس عن غيها ما لم يكن منها لها زاجر

قال أبو العتاهية : فوددت أن لو كان لي بجميع ما قلته من شعري .

[٩٩٢] حديث: « ما يبعد مصر عن حبيب » .

قد سبق في : ما ضاق معناه عن ذي النون المصري ، ولفظه : ما بعد طريق أدى إلى حبيب ، بل سبق في : ما تبعد ، بالمثناة الفوقانية أيضاً .

<sup>(</sup>٩٩١) كشف الخفاء ٢ : ١٩٦ ، والتمييز ١٤٦ .

[٩٩٣] حديث : « المتشبع » ، في : من تشبع .

[٩٩٤] حديث: «المتلوط لو اغتسلَ بكلِّ قطرة تنزلُ من السماءِ على وجهِ الأرضِ إلى أن تقومُ الساعةُ لما طهره الله من نجاستِهِ أو يتوب »، مضى في: لو اغتسل.

[٩٩٥] حديث: « مُتْ مسلماً ولا تبال ».

لا أعلمه بهذا اللفظ ، والأحاديث في أن من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة \_ كثيرة ، منها للشيخين عن ابن مسعود ، ومنها لمسلم عن عثمان : « وهو يشهد أن لا إله إلا الله » .

[٩٩٦] حديث: « مَثَلُ أصحابي في أمتي كالملح ِ في السطعام ِ ، ولا يصلحُ الطعامُ إلا بالملح ِ » .

ابن المبارك في الزهد ، عن إسماعيل بن مسلم المكي ، عن الحسن البصري ، عن أنس به مرفوعا . وكذا أخرجه البغوي في شرح السنة من هذا الوجه ، وإسماعيل ضعيف ، وقد تفرد به عن الحسن .

[٩٩٧] حديث : « مَثَلُ أمتى مَثَلُ المطر لا يدري أُولُهُ خيرٌ أم آخِرُهُ » .

الترمذي من حديث حماد بن يحيى الأبح ، وأبو يعلى في مسنده من

<sup>(</sup>٩٩٥) الأسرار ٣١١ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٩٧ ، والتمييز ١٤٧ ، وأحمد ٢ : ٤٧٦ ، و٤ : ٣٤٥ و ٩٩٥ الأسرار ٣٤٠ ، و٥ : ١٩٧ و ١٦٠ و ٤١٩ و ٤١٩ و ٤١٩ و ٤١٩ و ١٩٠ و البخاري ١ من الجنائز ، و٣ من الاستقراض ، و ٦ من بلدء الخلق ، و ١٣٠ من الرقاق ، و ٣٠ من الاستئذان ، و٣٣ من التسوحيد . ومسلم ٣٤ و ١٥٠ و ١٥١ و ١٥٣ من الإيمان ، و ٣٣ من الزكاة ، والترمذي ١٨ من الإيمان ، والنسائي ١٨ من الجهاد ، وابن ماجه ٣٧ من الزهد .

<sup>(</sup>٩٩٦) ضعيف الجامع رقم ٧٣٨ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٩٧ ، والتميينز ١٤٧ ، ومسنــد القضــاعي ٢١٤ ، وفيض القدير ٥ : ١٠٦ .

<sup>(</sup>٩٩٧) الترمذي ٤ : ٤٠ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٩٧ ، ومسند أحمد ٣ : ١٤٣ و ٤ : ٣١٩ ، والتمييز ١٤٧ ، وفتاوي النووي ١٢١ ، والدرر رقم ٣٦٤ ، والفوائد للكرمي ٧٤ ، وأسنى المطالب ١٢٩٦ ، وتاريخ بغداد ١٠ : ١١٤ ، والحلية ٢١ : ٢٣١ ، والمشكاة ٢٢٧٧ ، ومسند القضاعي ٢١٤ ، والشرح ٢٩ ، وفيض القدير ٥ : ٥١٦ .

حديث يوسف الصفار ؛ كلاهما عن ثابت البناني ، عن أنس به مرفوعا .

وذكره الدارقطني في سنده حديث مالك من رواية هشام بن عبد الله عن مالك عن الزهري عن أنس به . وكذا أورده أبو الحسن بن القطان صاحب ابن ماجه في العلل له من حديث هشام وقال : إنه تفرد به ولا نعلم له علة ، وأخرجه الخطيب أيضاً في الرواة عن مالك له كذلك ، وقال : إنه غريب جدا من حديث مالك تفرد به هشام ، يعنى عنه ، ولم يتابع عليه .

وله شاهد عن عمر بن ياسر ، أخرجه ابن حبان في صحيحه ، من حديث عبيد بن سلمان الأغر ، عن أبيه ، عنه مرفوعا به .

وفي لفظ عند الطبراني في الكبير من حـديث عمار : « مثـل أمتي كالمـطر يجعل الله في أوله خيراً وفي آخره خيراً » .

وفي الباب أيضاً عن عمران بن حصين ، أخرجه البزار بسنده حسن ، وقال : إنه لا يروى عن النبي على باسناد أحسن من هذا . وعن ابن عمر عند الطبراني . وعن عبد الله بن عمرو عند الطبراني أيضاً . وأشار إليه ابن عبد البر ، وقال : إن الحديث حسن ، وقول النووي في فتاويه « إنه ضعيف » متعقب . ولابن عساكر في تاريخه ، من جهة ابن أبي مليكة ، عن عمروبن عثمان رفعه مرسلا : « أمتي أمة مباركة لا يدري أولها خير أو آخرها » .

[٩٩٨] حديث: « مَثَلُ الجليسِ الصالحِ والجليسِ السُّوءِ كمثل صاحب المسكِ وكيرِ الحدادِ ، لا يعدمك من صاحبِ المسكِ : إما تشتريهِ ، أو تجدُ ربحه ؛ وكيرُ الحداد يحرقُ بدنك أو ثوبك أو تجدُ منه ربحاً خبيثةً » .

متفق عليه عن أبي موسى . مرفوعا به . وأخرجه العسكري ، وأبو نعيم ، ومن طريقه الديلمي ، عن أنس .

<sup>(</sup>۹۹۸) البخاري ۷ : ۸۶ ، ومسلم ۸ : ۳۸ ، وكشف الحفاء ۲ : ۱۹۸ ، والمسند ٤ : ۵۰۵ ، والتمييز ۱۹۸ ، ومسند القضاعي ۲۱۷ ، والشرح ۲۷۷ .

[٩٩٩] حديث: « مَثَلُ الذي يجلسُ فيسمع الحكمة ، ثم لا يحدث إلا بشر ما سمع كمثل رجل أتى راعياً فقال: أجزرني شاة ، فقال له: خُذْ خيرها شاة فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم ».

أحمد ، وابن ماجه ، وابن منيع ، والطيالسي ، والبيهقي ، والعسكري ؟ كلهم من حديث حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن أوس بن خالد ، عن أبي هريرة به مرفوعا . وسنده ضعيف ، وقال العسكري : أراد به الحث على إظهار أحسن ما يسمع والنهي عن الحديث بما يستقبح ، وهو معنى قوله عز وجل : ﴿ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ﴾ .

#### [ ١٠٠٠] حديث : « المجالسُ بالأَمَانةِ » .

أبو داود ، والعسكري ، من جهة ابن أبي ذئب ، عن ابن أخي جابر ، عن عمه جابر بن عبد الله مرفوعا به ، بزيادة : « إلا ثلاثة مجالس : سفك دم حرام ، أو فرج حرام ، أو اقتطاع مال بغير حق » .

ولفظ الترجمة فقط عند العسكري ، والديلمي ، والقضاعي ، من حديث حسين بن عبد الله بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي مرفوعاً .

وعند الديلمي ، من حديث أسامة بن زيد ، رفعه : « المجالس أمانة ، فلا يحل لمؤمن أن يرفع على مؤمن قبيحا » .

ولعبد الرزاق في جامعه ، من حديث أبي بكر بن محمد بن حزم ، رفعه مرسلا : « إنما يتجالس المتجالسان بأمانة الله ، فلا يحل لأحدهما أن يفشى عن صاحبه ما يكره » .

<sup>(</sup>٩٩٩) كشف الخفاء ٢ : ١٩٨ ، وضعيف الجامع رقم ٣٢٥ ، ومسند أحمد ٢ : ٣٥٣ و ٤٠٥ و ٥٠٨ و و٩٠٥ . والتمييز ١٤٧ .

<sup>(</sup>۱۰۰۰) أبو داود ٤ : ٣٦٩ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٩٨ ، والتمييز ١٤٧ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٢٥٥٤ ، والترمذي ٣ : ١٣٣ ، وأسنى المطالب ١٥٦٩ ، والضعيفة ١٩٠٩ ، والجمامع ١١٧٣ . والقضاعي ص ٣ ، وفيض القدير ٣ : ٢٦١ .

وللعسكري ، من حديث هشام بن زياد ، عن محمد بن كعب القرظي ، عن ابن عباس مرفوعاً : « إنما يتجالسون بالأمانة » .

وقال: أراد على أن الرجل يجلس إلى القوم ، فيخوضون في الحديث ، ولعل فيه ما إن نمى كان فيه ما يكرهون ، فيأمنونه على أسرارهم ، فيريد أن الأحاديث التي تجري بينهم كالأمانة التي لا يجب أن يطلع عليها . فمن أظهر أحاديث الذين أمنوه على أسرارهم فهو قتات . وفي التنزيل : ﴿ هماز مشاء بنميم ﴾ . وقال على : « لا يدخل الجنة قتات » ، أي نمام . وروي من طريق سلم بن جنادة ، حدثنا أبو أسامة ، عن عمرو بن عبيد ، عن الحسن ، عن أنس مرفوعاً : « ألا ومن الأمانة \_ أو ألا من الخيانة أن يحدث الرجل أخاه بالحديث فيقول : اكتمه ، فيفشيه » . وعن أبي سعيد الخدري رفعه : « إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها » . وقد مضى حديث : « إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة » .

[ ١٠٠١] حديث : « المجاهدُ مَنْ جَاهَدَ نفسَهُ في ذاتِ اللهِ » .

أحمد ، والطبراني ، والقضاعي ؛ من حمديث عمرو بن مالك الحنبي ، عن فضالة بن عبيد به مرفوعا . وفي الباب عن جابر وعقبة بن عامر .

[۱۰۰۲] حديث : « المحبةُ مكبّةٌ » ، هـ و معنى : حبـك الشيء يعمي ويصم .

[١٠٠٣] حديث: « محبةً في الآباءِ صلةً في الأبناءِ ».

لم أقف عليه ، ولكن في معناه إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه ، ونحوه : الود والعداوة يتوارثان . وسيأتي .

<sup>(</sup>١٠٠١) أحمد في المسند ٦ : ٢٠ ـ ٢٧ ، والترمذي باب ٢ من فضائل الجهاد ، ومسنـد القضاعني ٣٣ ، والشرح ١٧٨ ، وفيض القدير ٦ : ٢١٢ .

<sup>(</sup>١٠٠٢) الأسرار ٣١٣ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٩٩ ، والتمييز ١٤٧ .

<sup>(</sup>١٠٠٣) الأسرار ٣١٣، وكشف الخفاء ٢ : ٢٠٠ ، والتمييز ١٤٨ .

[١٠٠٤] حديث : « المحسودُ مرزوقٌ » .

[١٠٠٥] حديث : « مدادُ العلماءِ أفضلُ مِنْ دمِ الشهداءِ » .

المنجنيقي في رواية الكبار عن الصغار له ، عن الحسن البصري قوله .

وعند ابن عبد البر في فضل العلم له ، من حديث سماك بن حرب ، عن أبي الدرداء مرفوعا : « يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء » .

وللخطيب في تاريخه ، من حديث نافع ، عن ابن عمر رفعه : « وزن حبر العلماء بدم الشهداء فرجح عليهم » ، وفي سنده محمد بن جعفر اتهم بالوضع .

ولكن هو عند الديلمي ، من حديث عبد العزيز بن أبي رواد ، عن نافع به ، بلفظ : « يوزن حبر العلماء ودم الشهداء فيرجح ثواب حبر العلماء على ثواب دم الشهداء » .

[١٠٠٦] حديث : « مُداراة النّاس ِ صدقةً » .

في : رأس العقل ، وكذا مضى في حديث أمرنا رسول الله على ، من الهمزة . وداروا الناس بعقولكم ، وذكر شيء منه في : داروا سفهاءكم . ولابراهيم بن حمير علك القزويني القاضي : بئس الصديق صديق يحتاج إلى المداراة ويلجئكم إلى الاعتذار ، أو يقول لك : أذكرني في دعائك .

[١٠٠٧] حديث: « مدمنُ الخمرِ كعابدِ وثنٍ » .

<sup>(</sup>١٠٠٤) بيض له المؤلف رحمه الله تعالى ولم يتكلم عليه ، وقال في التمييز : ليس هو بحديث . وسبقه في اللاّ ليء ، وقال ابن الفرس : لا يعرف ، وقال النجم : ليس بحديث . كشف الخفاء برقم ٢٢٧٥ .

<sup>(</sup>١٠٠٥) كشف الخفاء ٢ : ٢٠٠ ، والتمييز ١٤٨ ، والفوائد للشوكاني ٢٨٧ ، والأسرار ٣١٢ ، والفوائد للكرمي ٨٧ ، والدرر رقم ٣٦٦ ، وابن عبد البر في الجامع ١ : ٣٧ ، وأسنى المطالب ١٣٠٠ .

<sup>(</sup>۱۰۰٦) كَشَفَ الْخَفَاء ٢ : ٢٠٠ ، وضعيف الجامع رقم ٢٥٩ ، والحَلية ٨ : ٢٤٦ ، وتـدريب الراوي ٣٧٠ ، وعمل اليوم والليلة لابن السني ١٢٨ ، وروضة العقلاء لابن حبان ٥٥ ، والتمييز ١٤٨ ، وتاريخ بغداد ٨ : ٥٨ ، وأسنى المطالب ١٣٠١ ، والجامع ٨١٧٠ ، ومسند القضاعي ١٧ ، وشرحه ١١٦ ، وفيض القدير ٥ : ٥١٩ .

<sup>(</sup>١٠٠٧) ابن ماجه باب ٣ من كتاب الأشربة ، وأحمد ١ : ٢٧٢ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٧٣٧٥ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٠٠ ، والتمييز ١٤٨ .

أحمد عن ابن عباس ، والحاكم عن عبد الله بن عمرو ، كلاهما به مرفوعا .

[١٠٠٨] حديث : « المرءُ بسعدِهِ لا بأبيه ولا بجدِّه » .

هـو معنى : ﴿ إِن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ . وفي حـديث : « إِن الله أذهب عنكم عبية (\*) الجاهلية وفخرها بالآباء » ، وقوله : « من أبطأ بـه عمله لم يسرع به نسبه » إلى غيرهما .

[ ١٠٠٩] حديث : « المرء على دين خليلهِ ، فلينظُر أحدُكُم مَنْ يخاللُ » .

أبو داود ، والترمذي وحسنه ، والطيالسي ، والبيهقي ، والقضاعي من طريقه ، والعسكري ؛ من حديث موسى بن وردان ، عن أبي هريرة به مرفوعا .

وتوسع ابن الجوزي فأورده في الموضوعات .

ورواه العسكري أيضاً ، من حديث سليمان بن عمرو النخعي ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس مرفوعا ، ولفظه : « المرء على دين خليله ، ولا خير في صحبة من لا يرى لك من الخير مثل الذي ترى له » ، ورواه ابن عدي في كامله ، وسنده ضعيف .

وأورده بعضهم ، ومنهم البيهقي في الشعب ، بلفظ : « من يخال » بـلام واحدة مشددة .

وفي معناه قول الشاعر :

عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فكل قرين بالمقارن بقتدي

<sup>(</sup>١٠٠٨) الأسرار ٣١٣ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٠١ ، والتمييز ١٤٨ .

<sup>( \*)</sup> عبية ، بضم العين وكسرها ، لغتان نص عليها أبو عبيدة واللحياني والأزهري وغيرهم ، ومعناها : الكبر والفخر .

<sup>(</sup>١٠٠٩) الترمذي ٣ : ٢٧٨ ، وأبو داود ٤ : ٣٥٩ ، والمشكاة ٢ : ٦١٨ ، والدرر رقم ٣٦٧ ، ومسند أحمد ٢ : ٣٠٣ و ٣٣٤ ، والأسرار ١٣٣ ، والمستدرك ٤ : ١٧١ ، والتمييز ١٤٨ ، وتـذكسرة الموضوعات ٢٠٤ ، والفوائد للكرمي ٨٢ ، والحلية ٣ : ١٦٥ ، ورياض الصـالحين ١٧٤ ، ومسند القضاعي ٣٤ ، وكنوز الحقائق ١٦٣ .

وفي السادس والستين من الشعب جملة آثـار في المعنى . وروى الجملة الثـانية ، من حـديث ليث ، عن مجاهـد ، قال : كـانوا يقـولون لا خيـر لك في صحبة من لا يرى لك من الحق مثل ما ترى له .

ولأبي نعيم في الحلية ، عن سهل بن سعد ، رفعه : « لا تصحبن أحداً لا يرى لك من الفضل كما ترى له » ، وشاهده ما ثبت في الأمر بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه .

#### وقد قال الشاعر:

مقيمة إن صافا وإن صرما أفشى وقال عليه كل ما كتما

إن الكريم الذي تبقى مودته ليس الكريم الذي إن زل صاحبه

وأنشد العسكري لأبي العباس الدغولي:

ويجهل منك الحق فالصرم أوسع وفي الناس عمن لا يواتيك مقنع حقيق بجدع الأنف والجدع أشنع

إذا كنت تأتي المرء تعرف حقه ففي الناس أبدال وفي الأرض مذهب وإن امرأ يرضى الهوان لنفسه

[١٠١٠] حديث: « المرءُ كثيرٌ بأخيه ».

قاله النبي ﷺ حين عزى بجعفر بن أبي طالب إذ قتل في غزوة مؤنة ، كما في دلائل النبوة وغيرها .

وأخرجه الـديلمي ، والقضاعي ؛ من حـديث سليمان بن عمرو النخعي ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس مرفوعا به .

وهو عند العسكري أيضا في حديث من حديث سليمان المذكور ، ولكن قال : عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد مرفوعا ، وزاد فيه « يقول : يكسوه

<sup>(</sup>١٠١٠) كشف الخفاء ٢ : ٢٠٧ ، وضعيف الجامع رقم ٥٩٣٤ ، والتمييز ١٤٨ ، والفوائد للشوكاني ٢٦٠ ، والدرر رقم ٣٧٠ ، والخلاصة ٨٢ ، وأسنى المطالب ١٥٧٥ ، والجامع ٩١٨٩ ، ومسند القضاعي ٣٤ ، وشرحه ١٨٢ .

ويحمله ويرفده » ، وقال : أراد أن الرجل ، وإن كان قليلا في نفسه منفردا ، فإنه يكثر بأخيه إذا ظافره على الأمر وساعده عليه ، فكأنـه كان قليـلا في حين انفراده كثيرا باجتماعه مع أخيه . وهو مثل قوله : « الاثنان فما فوقهما جماعة » .

[١٠١١] حديث: « المرءُ مَعَ مَنْ أَحَبُّ ».

متفق عليه ، من حـديث شعبـة ، عن قتادة ، عن أنس ؛ ومن حـديث الأعمش ، عن شقيق ، عن أبي موسى ، وابن مسعود ؛ ثلاثتهم به مرفوعا .

زاد الترمذي ، من طريق أشعث ، عن الحسن ، عن أنس : « ولـه مـا اكتسب » .

وممن رواه عن أنس سالم بن أبي الجعد .

وقال صفوان بن قدامة : هاجرت إلى النبي على فأتيته ، فقلت : يا رسول الله إني أحبك ، الله ناولني يدك أبايعك ؛ فناولني يده ، فقلت : يا رسول الله إني أحبك ، فقال : « المرء مع من أحب » .

وفي الباب عن ابن مسعود وأبي موسى وآخرين ، منهم بمعناه أبو ذر . وقد أفرد بعض الحفاظ طرقه في جزء .

وفي لفظ: قال رجل: يا رسول الله ، متى قيام الساعة ؟ فقال: « إنها قائمة ، فما أعددت لها ؟ » قال: ما أعددت لها من كبير، إلا أني أحب الله ورسوله ، قال: « فأنت مع من أحببت ولك ما اكتسبت » ، قال: فما فرح المسلمون بشىء بعد الإسلام ما فرجوا به .

وفي لفظ آخر عن أبي أمامة : « يا ابن آدم ، لـك ما نـويت ، وعليك مـا اكتسبت ، ولك ما احتسبت ، وأنت مع من أحببت » .

<sup>(</sup>۱۰۱۱) البخاري ، باب ۲۲ من الأدب . ومسلم ، حديث ١٦٥ من البر . والترمذي ، باب ٥٠ من الزهدر ، وباب ٩٨ من الدعوات . والدارمي ، باب ٧١ من الرقاق . وأحمد ١ : ٣٩٢ ، ٣١٤ . ١٠٤ و ١٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠ و وكثف الخفاء ٢ : ٢٠٠ ، وصحيح الجامع ٦٥٦ ، والتمييز ١٤٨٠ ، ومسند القضاعي ٣٤ ، وفيض القدير ٢ : ٢٠٥ .

وفي آخر عن أبي قرْصَافَة : « من أحب قوما ووالاهم حشره الله فيهم » .

وفي آخر عن جابر: « من أحب قوما على أعمالهم حشر معهم يوم القيامة » ، وفي لفظ: « حشر في زمرتهم » ، وفي سنده إسماعيل بن يحيى التيمى ضعيف .

وهذا الحديث كما قال بعض العلماء: معقود بشرط، وعني عليه السلام أنه إذا أحبهم عمل أعمالهم، ويدل لهذا ما رواه العسكري، من جهة داود بن المحبر، حدثنا الحسن بن واصل، قال: قال الحسن: لا تغتريا ابن آدم بقول من يقول أنت مع من أحببت؛ فإنه من أحب قوما اتبع آثارهم، واعلم أنك لن تلحق بالأخيار حتى تتبع آثارهم، وحتى تأخذ بهديهم، وتقتدي بسنتهم، وتصبح وتمسي على منهاجهم حرصا على أن تكون منهم.

قلت : ومن ثم قال القائل :

تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع

وسأل رجل من أهل بغداد أبا عثمان الواعظ: متى يكون الرجل صادقا في حب مولاه ؟ فقال: إذا خلا من خلافه كان صادقا في حبه ، قال: فوضع الرجل التراب على رأسه ، وصاح فقال: كيف أدعى حبه ولم أخل طرفة عين من خلافه ؟! قال: فبكى أبو عثمان وأهل المجلس ، وصار أبو عثمان يقول في بكائه: صادق في حبه مقصر في حقه .

أورده البيهقي ، وقال عقبه : وما قاله أبو عثمان من صدق حبه وإن كان مقصراً في موجباته ، يشهد له قوله ﷺ : « المرء مع من أحب » ، لمن قال له : المرء يحب القوم ولما يلحق بهم .

ومن ثم قيـل للفـرزدق : أمـا آن لـك أن تقصـر عن قـذف المحصنـات ؟ فقال : والله لله أحب إليّ من عيني التي أبصر بها أفتراه يعذبني .

رواه البيهقي أيضاً ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وقالت اليهود والنصاري : نحن

أبناء الله وأحباؤه ، قل فلم يعذبكم بذنوبكم ﴾ .

[١٠١٢] حديث : « المرضُ يُنزِلُ جملةً واحدةً ، والبرءُ ينزلُ قليــلاً قليـلاً » .

الحاكم في تاريخه ، والخطيب في المتفق ، والديلمي ؛ من طريق عبد الله بن الحارث الصنعاني ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة به مرفوعا . . وهو باطل ؛ فالصنعاني اتهم بالوضع ، وقد قال الخطيب عقب إيراده له : إنه أخطأ فيه خطأ فظيعا وأتى أمراً شنيعاً ، ولا يثبت عن رسول الله على بوجه من الوجوه ، ولا عن أحد من الصحابة ، وإنما هو قول عروة بن الزبير . ثم ساقه من طريق أحمد بن منصور الرمادي ، حدثنا عبد الرزاق ، قال : ذكر معمر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أنه قال : المرض يدخل جملة والبرء ببعض . انتهى . وعزا الديلمي هذا الحديث أيضاً لأبي الدرداء .

[١٠١٣] حـديث : « مُرُوا أولادَكُم بـالصلاةِ وَهُمْ أبنـاءُ سَبْع ِ واضـرِ بُوهم عليها وهم أبناءُ عَشْرِ ، وفَرِّقوا بينهم في المضاجع » .

أبو داود ، والحاكم ؛ من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده . وهما والترمذي والدارقطني ، من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني نحوه ، ولم يذكر التفرقة .

وفي الباب عن أبي رافع ، قال : وجدنا في صحيفة في قراب رسول الله يعد وفاته فيها مكتوب : « بسم الله الرحمن الرحيم ، وفرقوا بين مضاجع الغلمان والجواري والإحوة والأخوات لسبع سنين ، واضربوا أبناءكم على الصلاة

<sup>(</sup>١٠١٢) كشف الخفاء ٢ : ٢٠٣ ، والموضوعات ٣ : ٢٠٩ ، والميزان ٢ : ٤٠٥ ، واللآليء ٢ : ٢٠٧ ، والأسرار ٣١٤ ، والأسرار ٣١٤ ، والفوائد للشوكاني والأسرار ٣١٤ ، وأسنى المطالب ١٥٧٨ .

<sup>(</sup>١٠١٣) الترمذي ١ : ٣١٤ ، وأبو داود ١ : ١٩٣ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٧٤٤ ، وكشف الخفاء ٢٠٣ ، والتعييز ١٤٩ .

إذا بلغوا ـ أظنه تسع سنين » . أخرجه البزار .

وروى أبو داود ، من طريق هشام بن سعد ، حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيث الجهني ، قال : دخلنا عليه ، فقال لامرأة وفي رواية لامرأته : متى يصلي الصبي ؟ فقالت : كان رجل منا يذكر عن رسول الله قال : « إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة » . وقال ابن القطان : لا نعرف هذه المرأة ولا الرجل الذي روت عنه . انتهى .

وقد رواه الطبراني من هذا الوجه ، فقال : عن معاذ بن عبد الله بن خبيب ، خبيب ، عن أبيه : أن النبي على به ، قال : ولا يروى عن عبد الله بن خبيب وله صحبة عن أبيه : أن النبي على به ، قال : ولا يروى عن عبد الله بن خبيب وله صحبة إلا بهذا الإسناد ، تفرد به عبد الله بن نافع عن هشام ، وقال ابن صاعد : إسناد حسن غريب .

وعن أبي هريرة نحو الأول ، رواه العقيلي في ترجمة محمد بن عبسد الرحمن مرسلا وهو أولى ، والرواية في هذا الباب فيها لين . ورواه أبو نعيم في المعرفة ، من حديث عبد الله بن مالك الخثعمي ، وإسناده ضعيف .

وعن أنس بلفظ: « ومروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لثلاث عشرة » ، رواه الطبراني ، وفي إسناده داود بن المحبر ، وهو متروك . وقد تفرد به فيما قاله الطبراني ، وهو في نسخة سمعان بن المهدي عن أنس ، بلفظ: « مروا الصبيان بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين » .

[١٠١٤] حـديث : « المريضُ أنينُهُ تسبيحٌ ، وصيامُهُ تكبيرٌ ، ونَفَسُهُ صدقةٌ ، ونومُهُ عبادةٌ ، وتقلبُهُ من جنبٍ إلى جنبٍ جهادٌ في سبيلِ اللهِ » .

قال شيخنا: إنه ليس بثابت.

قلت : وقد كتبت في الأنين شيئاً ، ومما أودعته فيه ما رواه البيهقي في الشعب ، من طريق علي بن عثام ، قال : دخل الفضيل بن عياض على ابنه وهو

<sup>(</sup>١٠١٤) الأسرار ٣١٥ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٠٤ ، والتمييز ١٤٩ .

مريض ، فقال : يا بني ، إن الله أمرضك فما تئن ، قال : فصاح ابنه صيحة وغشى عليه ، قال : فما أن حتى فارق الدنيا .

ومن طريق سفيان الثوري ، قال : ما أصاب إبليس من أيوب عليه السلام في مرضه إلا الأنين .

وهكذا رويناه في ثاني المجالسة للدينوري ، بل عنده في أولها من طريق وهب بن منبه : أن زكريا عليه السلام هرب ، فدخل جوف شجرة ، فوضع المنشار على الشجرة وقطع بنصفين ، فلما وقع المنشار على ظهره ـ أنَّ ، فأوحى الله إليه : يا زكريا أما أن تكف عن أنينك أو أقلب الأرض وما عليها ، قال : فسكت حتى قطع بنصفين .

وفي ثانيها أيضا: أن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل ، قال: لما مرض أبي واشتد مرضه ما أنَّ ، فقيل له في ذلك ، فقال: بلغني عن طاوس أنه قال: المريض شكوى الله عز وجل ، قال عبد الله: فما أنَّ حتى مات. وأسند ابن الجوزي عن صالح ابن الإمام نحوه ، وأنه لم يئن إلا في ليلة موته .

وعند جعفر السراج ، من حديث سعيد بن عثمان ، قال : دخل ذو النون على مريض بعود ، فرآه يئن ، فقال له ذو النون : ليس بصادق في حبه من لم يصبر على ضربه ، فقال المريض : لا ، ولا صدق في حبه من لم يتلذذ بضربه .

وكان جماعة من السلف يجعلون مكان الأنين ذكر الله والاستغفار والتعبد .

[١٠١٥] حديث : « المريضُ لا يعاد حتّى يمرض ثلاثة أيام » ، في عياد المريض .

[١٠١٦] حديث : « المسافر على قلت » ، في : لو علم .

[١٠١٧] حديث: « المستبان ما قالا فعلى البادىء حتّى يعتدى المظلوم » .

مسلم ، والترمذي ؛ من حديث العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة به مرفوعا . وفي الباب : عن أنس ، وسعد ، وابن مسعود ، وعبد الله بن المغفل ، وعياض بن حمار ، وغيرهم .

### [١٠١٨] حديث : « مُسْتَريحُ ومُسْتراحُ منه » .

قاله للجنازة التي مر عليه بها ، متفق عليه عن أبي قتادة به مرفوعا ، وكذا هـو عن غير واحـد وفيه : « المؤمن يستريح من نصب الـدنيا وأذاها إلى رحمة الله ، والفاجر يستريح منه البلاء والعباد والشجر والـدواب » . وفي حديث عن حذيفة : « إن بعدي فتنة الراقد فيها خير من اليقظان » الحديث ، وفيه : « فإن أدركتها فالزق نطاقك بالأرض حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر » ، أخرجه العسكرى .

#### [١٠١٩] حديث: « المستشارُ مؤتمَنُ ».

أحمد ، عن أبي مسعود به مرفوعاً ، وفيه : « وهو بالخيار إن شاء تكلم وإن شاء سكت ، فإن تكلم فلجتهد رأيه » .

<sup>(</sup>١٠١٧) مسلم ط عبد الباقي رقم ٢٥٨٧ ، والترمذي ٣ : ١٣٩ ، وأبو داود ٤ : ٣٧٧ ، وكشف الخفاء ٢ : ٥٠٧ ، ومسند أحمد ٢ : ٢٣٥ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٣٥٧٣ ، والتمييز ١٤٩ ، ومسند القضاعي ٣٣ ، والشرح ٣٠٩ ، وفيض القدير ٦ : ٢٦٧ .

<sup>(</sup>١٠١٨) البخاري ٨ : ٩١ ، ومسلم ٣ : ٥٤ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٠٥ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٥٧٤٨ ، والتمييز ١٤٩ .

<sup>(</sup>۱۰۱۹) الترمذي ٣ : ٧٠٥ و ٤ : ٢٥ ، وابن ماجه ٢ : ١٢٣٣ ، وأبو داود ٤ : ٤٥٣ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٠٥٠ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٢٥٧٦ ، ومسند أحمد ٥ : ٢٧٤ ، والدرر رقم ٣٦٩ ، والأدب المفرد ٤٠ ، وتدريب السراوي ٣٧٠ ، والتمييز ١٤٩ ، والجامع ١٩٢٠ - ٩٢٠ ، والصحيحة ١٦٤١ ، والأزهر ٣ : ١٥٠ ، ١ ، وأسنى المطالب ١٥٨١ ، وتاريخ بغداد ٥ : ٩١ - ٧٧ ، والحلية ٦ : ١٩٠ ، والدارمي ٢ : ٢١٩ ، والطبراني في المعجم الكبير ١٨٧٩ ، وموارد المظمآن 1٩٩١ ، والقضاعي ص ٣ ، وفيض القدير ٦ : ٢٦٨ ، ولقط اللآليء ص ٤٩ .

والقضاعي ، عن سمرة ، وزاد : « فإن شاء أشار وإن شاء سكت ، فإن أشار فليشر بما لو نزل به فعلا » .

والعسكري ، عن عائشة ، ولفظه : « إن المستشير مُعانٌ ، والمستشار مؤتمن » .

وعن علي ولفظه: « المستشار مؤتمن ، فإذا استشير أحدكم فليشر بما هو صانع لنفسه » .

وفي الباب: عن جابر بن سمرة ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وحديثه عند الأربعة عن أبي سلمة عنه ، وقال الترمذي : إنه حسن غريب ، وعن أبي الهيثم بن التيهان وأم سلمة وآخرين .

قال العسكري: وأراد رسول الله على أن من أفضى إليك سره وأمنك على ذات نفسه ، فقد جعلك بموضع نفسه ، فيجب عليك أن لا تشير عليه إلا بما تراه صوابا ؛ فإنه كالأمانة للرجل الذي لا يأمن على إيداع ماله إلا الثقة في نفسه ، والسر الذي ربما كان في إذاعته تلف النفس ، أولى بأن لا يجعل إلا عند الموثوق به .

# [١٠٢٠] حديث: « المسجدُ بيتُ كُلِّ تقيّ ».

الطبراني ، والقضاعي ؛ من حديث محمد بن واسع ، قال : كتب أبو الدرداء إلى سلمان : أما بعد يا أخي فاغتنم صحتك وفراغك قبل أن ينزل بك من البلاء ما لا يستطيع أحد من الناس رده ، ويا أخي اغتنم دعوة المؤمن المبتلى ، وليكن المسجد بيتك ، فإن سمعت رسول الله على يقول ، وذكره . وله شواهد أودعتها بعض التصانيف ، منها ما عند أبي نعيم في الحلية عن أبي إدريس الخولاني من قوله : المساجد مجالس الكرام .

[١٠٢١] حديث: « مَسْحُ العينين بباطن أنملتي السبابتين بَعْد تقبيلهما عند

<sup>(</sup>١٠٢٠) كشف الخفاء ٢ : ٢٠٦ ، والتمييز ١٥٠ ، وصحيح الجامع الصغير ٦٥٧٨ ، ومسنــد القضاعي ١٣ ، وشرحه ٩٣ ، وفيض القدير ٢ : ٢٦٩ .

<sup>(</sup>١٠٢١) الأسرار ٣١٥ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٠٦ ، والتمييز ١٥٠ .

سماع قول المؤذن : أشهدُ أن محمداً رسولُ الله ، مع قوله : أشهد أن محمداً عبدُهُ ورسولُهُ ، رضيتُ بالله ربّاً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد ﷺ نبياً » .

ذكره الديلمي في الفردوس ، من حديث أبي بكر الصديق : أنه لما سمع قول المؤذن « أشهد أن محمداً رسول الله » قال هذا وقبل باطن الانملتين السبابتين ومسح عينيه ؛ فقال عليه السبابتين ومسح عينيه ؛ فقال عليه شفاعتي » ، ولا يصح .

وكذا ما أورده أبو العباس أحمد بن أبي بكر الرداد اليماني المتصوف في كتابه « موجبات الرحمة وعزائم المغفرة » بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه عن الخضر عليه السلام أنه: من قال حين يسمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله : مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله على عينيه ـ لم يرمد أبدا .

ثم روى بسند فيه من لم أعرفه عن أخي الفقيه محمد بن البابا ، فيما حكى عن نفسه : أنه هبت ريح فوقعت منه حصاة في عينه ، فأعياه خروجها ، وآلمته أشد الألم ، وأنه لما سمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله قال ذلك ، فخرجت الحصاة من فوره ، قال الرداد : وهذا يسير في جنب فضائل الرسول على .

وحكى الشمس محمد بن صالح المدني امامها وخطيبها في تاريخه ، عن المجد أحد القدماء من المصريين ، أنه سمعه يقول : من صلى على النبي على النبي الذا سمع ذكره في الاذان ، وجمع أصبعيه المسبحة والابهام وقبلهما ومسح بهما عينيه ، لم يرمد أبدا .

قال ابن صالح: وسمعت ذلك أيضا من الفقيه محمد بن الزرندي ، عن بعض شيوخ العراق أو العجم: أنه يقول عندما يمسح عينيه: صلّى لله عليك يا سيدي يا رسول الله يا حبيب قلبي ويا نور بصري ويا قرة عيني ، وقال لي : كل منهما منذ فعله لم ترمد عيني .

قال ابن صالح: وأنا ولله الحمد والشكر منذ سمعته منهما استعملته فلم

ترمد عيني ، وأرجو أن عافيتهما تدوم ، وأني أسلم من العمى إن شاء لله .

قال: وروي عن الفقيه محمد بن سعيد الخولاني قال: أخبرني الفقيه العالم أبو الحسن علي بن محمد بن حديد الحسيني ، أخبرني الفقيه الزاهد البلالي ، عن الحسن عليه السلام ، أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله : مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله على عينيه - لم يعم ولم يرمد .

وقال الطاوسي: إنه سمع من الشمس محمد بن أبي نصر البخاري خواجه حديث: « من قبل عند سماعه من المؤذن كلمة الشهادة ظفري ابهاميه ومسهما على عينيه ، وقال عند المس: اللهم احفظ حدقتي ونورهما ببركة حدقتي محمد رسول الله على في ونورهما لله على عنه » .

ولا يصح في المرفوع من كل هذا شيء .

[١٠٢٢] حديث : « المسلمون عُـدُولٌ بعضُهم على بعض إلا محدوداً في فرية » .

أورده الـديلمي ، عن ابن عمرو ، بـلا سند مـرفوعـا . وهـو عنـد ابن أبي شيبة ، من طريق عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ابن عمرو به .

ويروى عن عمر من قوله ، أخرجه الدارقطني ، من طريق أبي المليح ، قال : كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى : أما بعد ، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة ، فافهم وآس بين الناس في مجلسك ، والفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة ، واعرف الأشباه والأمثال . . . إلى أن قال : المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد أو مجرباً في شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة ، إن الله تعالى تولى عنكم السرائر ودفع عنكم بالبينات .

<sup>(</sup>١٠٢٢) كشف الخفاء ٢ : ٢٠٨ ، والتمييز ١٥٠ .

[١٠٢٣] حديث: « المسلمون على شُروطِهم ، والصلحُ جائسزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أَحَلَّ حراماً أو حَرَّمَ حلالاً » .

أبو داود ، وأحمد ، والدارقطني ؛ من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا ، ولفظه : « المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما » .

وفي الباب عن أنس عند الحاكم ، وعن رافع بن خديج عند الطبراني ، وعن ابن عمر عند البزار ، وعن عطاء قال : بلغنا أن رسول الله على قال : المؤمنون عند شروطهم » ، أخرجه ابن أبي شيبة .

وكلها في مقال ، وأمثلها أولها ، وقد علقه البخاري جازما به ، فقال في الإجازة : وقال النبي على المسلمون عند شروطهم » ، فهو صحيح على ما تقرر في علوم الحديث . وهو في المصراة والرد بالعيب من تخريج الرافعي .

[١٠٢٤ حديث : « المسلمُ أخو المسلمِ : لا ينظلمُهُ ولا يشتمُنهُ » ، الحديث .

وفيه : « ومن كان في حاجة أخيه » ، متفق عليه عن ابن عمر به مرفوعا .

ورواه أبو يعلى ، عن أبي هريرة ، بزيادة : « ولا يحقره ، حسب المسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم » .

والثعلبي ، من روايـة إسماعيـل بن رافع ، عن سعيـد ، عن أبي هريـرة به مرفوعا ، بلفظ : « المسلم أخو المسلم : لا يـظلمه ، ولا يخـذله ، ولا يعتبـه ،

<sup>(</sup>۱۰۲۳) الترمذي ۲ : ۲۸۶ ، وابن ماجه ۲ : ۷۸۸ ، وأبو داود ۳ : ۴۱۳ ، والمستدرك ۲ : ۶۹ ، والتمييز ۱۹۰ ، والسنن الكبرى ٦ : ۷۹ ، وكشف الخفاء ۲ : ۲۰۹ ، وموارد الظمآن ۲۹۰ ، وغاية المرام من تخويج أحاديث الحلال والحرام رقم ۳۳۴ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ۲۵۹۰ ، والمدرر ۲۸۸ .

<sup>(</sup>١٠٢٤) البخاري ، باب ٣ من المظالم . ومسلم ، حديث ٣٢ من البر . وأبو داود ، باب ٣٨ من الأدب . والترمذي ، باب ٣ من الحدود ، وباب ١٨ من البر ، وبـاب ٢ من تفسير سـورة ٩ . وأحمد ٢ : ٩ و ٢٨ و ٩٠ و ٢٠٠ . ومسند القضاعي ٣١ ، وشرحه ١٧٣ ، وفيض القدير ٦ : ٢٧٠ .

ولا يتطاول عليه في البنيان ، فيستر عليه الريح إلا بإذنه ، ولا يؤذيه بقتار قدره إلا أن يعرف له منها ، ولا يشتري لبيته فاكهة فيخرجون بها إلى صبيان جاره ثم لا يطعمونهم منها » ، وإسناده ضعيف ، وقد تكلمت عليه في بعض تصانيفي .

ومسلم ، والطبراني ، عن عقبة بن عامر ، مقتصرا على : « المسلم أخو المسلم » ، وزاد : « فلا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلا بينه » .

وأبو داود ، عن عمرو بن الأحوص كذلك ، بدون الزيادة ، إلا أنه زاد : « فليس يحل لمسلم من مال أخيه شيء إلا ما أحل له من نفسه » . وعن قيلة بنت مخرمة ، بلفظ : « المسلم أخو المسلم ، يسعهما الماء والشجر ، ويتعاونان على الفتان » .

والديلمي ، بلا سند ، عن علي بن شيبان ، بلفظ : « المسلم أخو المسلم إذا لقيه حياه بالسلام » .

[١٠٢٥] حديث: « المسلمُ مَنْ سَلِمَ المسلمون مِنْ لسانِهِ ، ويَسدِهِ ، ويَسدِهِ ، والمهاجر مَنْ هَجَرَ ما حَرَّم الله » .

متفق عليه عن ابن عمرو به مرفوعا ، وعن أبي موسى ، ومسلم عن جابر . وفي الباب عن أنس بزيادة : « المؤمن من أمنه الناس » ، وعن بلال ، وعمرو ابن عبسة ، وفضالة بن عبيد ، ومعاذ ، والنعمان بن بشير ، وأبي هريرة ، وآخرين .

[١٠٢٦] حديث: « المصائبُ مفاتيحُ الأرزاقِ » .

<sup>(</sup>١٠٢٥) البخاري ١: ٩، ومسلم ٨: ١٨، وكشف الخفاء ٢: ٢٠٩ ، والتمييز ١٥٠ ، ومسند القضاعي ٣١ ، وشرحه ١٧٧ ، وفيض القدير ٦: ٢٧٠ ، ولقط اللآليء للزبيدي بتحقيق محمد عبد القادر عطا ص ٣٥ .

<sup>(</sup>١٠٢٦) بيض له المؤلف ولم يتكلم عليه ، وقال القاري : وهو يحتمل احتمالين : أحدهما أنه يجبره من مصيبته ويعوضه خيراً منها كها يشير إليه حديث : « اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها ، وثانيهها ما اشتهر من قولهم : « مصائب قوم عند قوم فوائد » ، ومن اللطائف : موت الحمير عُرس الكلاب . وقال في التمييز : لم يرد مرفوعاً بهذا اللفظ . وقال النجم : لا أعرفه حديثاً . كشف الخفاء برقم ٢٣٠٦ .

[١٠٢٧] حديث: « مِصْرُ أطيبُ الأرضين تراباً ، وعَجمُها أكرمُ العجمِ أنساباً » .

قال شيخنا: لا أعرفه مرفوعا ، وإنما يذكر معناه عن عمرو بن العاص .

[ ۱۰۲۸] حديث : « مِصْرُ بأقوالها » .

كلام ، نحو قول بعض الصوفية : ألسنة الخلق أعلام أو أقلام الحق ، بـل مضى : الفال موكل بالمنطق .

« مِصْرُ كنانةُ الله في أرضِهِ ، ما طلبها عدوًّ إلا أهلكه الله » .

لم أره بهذا اللفظ في مصر ، ولكن عند أبي محمد الحسن بن زولاق في فضائل مصر له حديثا بمعناه ، ولفظه : « مصر خزائن الأرض كلها ، من يردها بسوء قصمه الله » . وعزاه المقريزي في الخطط لبعض الكتب الإلهية .

وكذا يروى عن كعب الأحبار : مصر بلد معافاة من الفتن ، من أرادها بسوء كبه الله على وجهه .

ولابن يونس وغيره عن أبي موسى الأشعري : أهل مصر الجند الضعيف ، ما كادهمأحد الا كفاهم الله مؤنته ، قال نبيع بن عامر الكلاعي : فاخبرت بذلك معاذ بن جبل ، فأخبرني بذلك عن النبي على يقول : « إذا فتح الله عليكم مصر بعدي ، فاتخذوا فيها جندا كثيفاً ، فذلك الجند خير أجناد الأرض » ، قال أبو بكر : ولم ذاك يا رسول الله ؟ قال : « لأنهم في رباط إلى يوم القيامة » .

وعن عمرو بن الحمق مرفوعاً: « تكون فتنة ، أسلم الناس أو خير الناس فيها الجند الغربي » ، قال : فلذلك قدمت عليكم مصر .

<sup>(</sup>١٠٢٧) الأسرار ٣١٧ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢١٠ ، والتمييز ١٥١ .

<sup>(</sup>١٠٢٨) كشف الخفاء ٢ : ٢١٠ ، والتمييز ١٥١ .

<sup>(</sup>١٠٢٩) كشف الخفاء ٢ : ٢١١ ، وأحاديث القصاص ١٠٩ ، والأسرار ٣١٧ ، والفوائد للكرمي ٨٣ ، والدرر رقم ٣١٧ ، والتمييز ١٠٥ ، وأسنى المطالب ١٣٠٩ ، والخطط للمقريزي ١ : ٤٢ ـ ٤٦ .

وعن أبي بصرة الغفاري أنه قال: مصر خزائن الأرض كلها ، وسلطانها سلطان الأرض كلها ، ألا ترى إلى قول يوسف: ﴿ اجعلني على خوائن الأرض ﴾ ، ففعل فأغيث بمصر ، وخزائنها يومئذ كل حاضر وباد من جميع الأرضين .

إلى غيرها مما أودعه في مقدمة تاريخه(١) .

وعزا شيخنا لنسخة منصور بن عمار ، عن ابن لهيعة ، من حديث : « من أحب المكاسب فعليه بمصر » الحديث .

وفي صحيح مسلم عن أبي ذر مرفوعا: « إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما»، ثم قال حرملة راويه: يعني بالقيراط أن قبط مصر يسمون أعيادهم وكل مجمع لهم القيراط، يقولون: نشهد القيراط.

وفي الطبراني ، وتاريخ مصر لابن يونس واللفظ لـه ؛ من حديث كعب بن مالك مرفوعا : « إذا دخلتم مصر فاستوصوا بالأقباط خيرا فإن لهم ذمة ورحما » .

ولابن يونس فقط ، من طريق بجير بن ذاخر المعافري ، عن عمرو بن العاص ، حدثني عمر أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : « إن الله سيفتح عليكم بعدي مصر ، فاستوصوا بقبطها خيرا ؛ فإن لهم منكم صهرا وذمة » .

وجاء عن ابن عيينه قال: من الناس من يقول هاجر أم إسماعيل كانت قبطية ، ومنهم من يقول مارية أم ابراهيم ابن النبي على قبطية ، وعن الزهري قال: الرحم باعتبار هاجر والذمة باعتبار ابراهيم . وقد تحصل أنه أراد بالذمة العهد الذي دخلوا منه في الاسلام أيام عمر ؛ فإن مصر فتحت صلحا .

وفي هذا الحديث من أعلام نبوته ﷺ فتح مصر وإعطاء أهلها العهد ، وقد بسطت الكلام فيها في بعض الأجوبة . [١٠٣٠] حديث : « مِصْرُ ما تبعد عن حبيب » ، مضى في : ما تبعد .

[١٠٣١] حديث: « مَطْلُ الغني ظلمُ » .

متفق عليه عن أبي هريرة ، وفي لفظ لبعضهم عنه : « المطل ظلم الغني » ، وفي الباب عن عمران بن حصين عند القضاعي بزيادة ، في آخرين .

[١٠٣٢] حديث: « المطيعُ لوالديه هو المطيعُ لربِّ العالمين في أعلى عليين » .

أبو بكر بن لال عن أنس به مرفوعا .

[١٠٣٣] حديث: « المعاصي تُزيلُ النعمَ ».

لم أقف عليه ، كما أشرت إليه في : إن الله لا يعذب ، من الهمزة .

[ ١٣٤] حديث : « معتركُ المنايا » ، في : أعمار أمتي .

[١٠٣٥] حديث: « المعدةُ بيتُ الداءِ ، والحميةُ رَأْسُ الدواءِ » .

لا يصح رفعه إلى النبي ﷺ ، بـل هـو من كـلام الحـارث بن كلدة طبيب العرب أو غيره .

نعم عند ابن أبي الدنيا في الصمت ، من جهة وهب بن منبه ، قال : أجمعت الأطباء على أن رأس الطب الحمية ، وأجمعت الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت .

<sup>(</sup>۱۰۳۱) البخاري ٣ : ٨٣ ، ومسلم ٥ : ٢٣٤ وكشف الخفاء ٢ : ٢١٣ ، والنسائي ٧ : ٢٧٩ ، والتمييز ١٥١ ، ومسند القضاعي ص ٨ ، وشرحه ٦٤ ، وفيض القدير ٥ : ٣٣٥ .

<sup>(</sup>١٠٣٢) كشف الخفاء ٢ : ٢١٣ ، والتمييز ١٥١ .

<sup>(</sup>۱۰۳۳) ويؤيده قوله تعالى : ﴿ إِن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ ، وقوله : ﴿ فكفرت بِأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ﴾ . كشف الخفاء ٢ : ٢١٣ برقم ٢٣١٧ ، والتمييز ١٥١١ ، والأسرار ٣٢٠ .

<sup>(</sup>١٠٣٥) كشف الخفياء ٢ : ٢١٤ ، والدرر رقم ٣٧٢ ، والتميينز ١٥٢ ، والفوائد للشوكاني ٢٦٢ ، والأسرار ٣٢٠ ، والفوائد للكرمي ٨١ ، ولسان الميزان ١ : ٤٣ ، وأسنى المطالب ١٥٩٠ ، والمصنوع ٣٠٦ .

وللخلال من حديث عائشة : الأزم دواء ، والمعدة داء ، وعودوا بدنا ما اعتاده .

وأورد الغزالي في الإحياء من المرفوع: « البطنة أصل الداء ، والحمية أصل الدواء ، وعودوا كل بدن بما اعتاد » ، وقال مخرجه : لم أجد له أصلا .

وللطبراني في الأوسط، من حديث يحيى بن عبيد الله البابلتي، عن البراهيم بن جريج الرهاوي، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعا: « المعدة حوض البدن والعروق إليها واردة، فإذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة، وإذا فسدت المعدة صدرت العروق بالسقم»، وقال: لم يروه عن الزهري إلا زيد بن أبي أنيسة، تفرد به الرهاوي، وقد ذكره الدارقطني في معلل من هذا الوجه، وقال: اختلف فيه على الزهري، فرواه أبو قرة الرهاوي عنه فقال عن عائشة، قال: وكلاهما لا يصح، قال: ولا يعرف هذا من كلام النبي على أنما هو من كلام عبد الملك بن سعيد بن أنجر.

[١٠٣٦] حديث : « المغتابُ والمستمعُ شريكان في الإثم » .

ذكره الغزالي في الإحياء ولم يخرجه العراقي ، وذكره عن الطبراني من حديث ابن عمر حديث : نهى عن الغيبة ، وعن الاستماع إلى الغيبة .

[١٠٣٧] حديث: « مفتاحُ الجنةِ لا إله إلا الله ».

أحمد عن معاذ به مرفوعا .

[۱۰۳۸] حديث: « المقدرُ كائنٌ » ، في: لا يكثر همك.

<sup>(</sup>١٠٣٦) الأسرار ٣٢٢ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢١٥ ، والتمييز ١٥٢ .

<sup>(</sup>۱۰۳۷) أحمد ٥ : ٢٤٧ ، وعند البخاري ( باب ١ من كتاب الجنائز ) قيل لوهب بن منبه : أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة ؟ قال : بلى ، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنـان ، فإن جئت بمفتـاح له أسنـان فُتح لك ، وإنظر ضعيف الجامع ٥٢٦٩ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢١٥ ، والتمييز ١٥٢ .

[١٠٣٩] حديث: المقل

[ ١٠٤٠] جديث : « المكر والخديعة في النار » .

الديلمي عن أبي هريرة ، والقضاعي عن ابن مسعود رفعه ؛ كلاهما به ، زاد ثانيهما : « ومن غشنا فليس منا » .

وفي الباب عن غيرهما ، ونحوه حديث : « ليس منا من ضار مسلما أو ماكره » ، أخرجه الترمذي .

قال العسكري : يريد أن ذا المكر والخداع لا يكون تقيا ولا خائفا لله ؛ لأنه إذا مكر غدر ، وإذا غدر خدع ، وإذا خدع أوبق ، وهذا لا يكون في تقي ؛ فكل خلة جانبت التقى فهي في النار .

[١٠٤١] حديث : « ملعونٌ مَنْ زادَ ولم يشتر » .

لا أعلمه في المرفوع. نعم قد ثبت النهي عن النجش ، وهو أن يزيد في ثمن السلعة لا إرادة لشرائها ولكن ليوقع غيره ، أو يمدحها لينفقها ويروجها .

[١٠٤٢] حديث: « المنافقُ يملكُ عينيه يبكى بهما متى يشاءُ » .

الديلمي ، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات ، كلاهما عن علي بم مرفوعا . وهو ضعيف .

ونحوه ما لابن عدي في الكامل ، بسند ضعيف جدا ، عن جابر رفعه : « أتدرون ما علامة المنافق؟ » ، قلنا : الله ورسوله أعلم ، قال : « الذي يبكي بإحدى عينيه » .

<sup>(</sup>١٠٣٩) المقل بضم الميم: الكندر أو الجوز ، وقد بيض له المؤلف ولم يتكلم عليه ، ولعله أراد أن يذكر فيه حديثاً من الأحاديث الباطلة .

<sup>(</sup>١٠٤٠) مسند القضاعي ٤٧ ، والشرح ٢٤٥ ، وفيض القدير ٦ : ٢٧٥ ، وصحيح الجامع الصغير ٦٠٠١ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢١٥ ، والتمييز ١٥٢ .

<sup>(</sup>١٠٤١) الأسرار ٣٢٣ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢١٥ ، والتمييز ٢٥٢ .

<sup>(</sup>١٠٤٢) ضعيف الجامع الصغير ٥٩٥٩ ، وكشف الخفاء ٢١٦ ، والتمييز ١٥٢ .

لكن قال مالك بن دينار: قرأت في التوراة: إذا استكمل العبد النفاق ملك عينيه.

وللبيهقي في الشعب ، من طريق علي بن عثام ، قال : بكى سفيان الشوري يوما ، ثم قال : بلغني أن العبد أو الرجل إذا كمل نفاقه ملك عينيه فبكى .

ولابن المبارك في الجزء الأول من النهد، عن زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن شعيب الجبائي، قال: إذا كمل فجور الإنسان ملك عينيه فمتى شاء أن يبكى بكى . انتهى . ومن ثم قيل: دمع الفاجر حاضر.

قال الصلاح الصفدي: رأيت من يبكي بإحدى عينيه، ثم يقول لها: قفي ، فيقف دمعها، ويقول للأخرى: ابكي أنت، فيجري دمعها. ورأيت آخر له محبوب، فاذا قال له: ابك، بكى، وإذا قال وهو في وسط البكاء: اضحك، يجمد دمعه ويضحك. ورأيت من يبكي باحدى عينيه. انتهى ملخصا.

وقال ابن مردويه ، فيما انتقاه من حديث الطبراني : حدثنا الفضل بن أحمد الاصبهاني ، حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي ، حدثنا عبد السلام بن حرب ، حدثنا الأعمش ، عن أبي وائل ، عن حذيفة رفعه : « بكاء المؤمن من قلبه ، وبكاء المنافق من هامته » ، وكذا هو عند الطبراني في معجمه . وفي الباب عن أنس ، ويروى عن ابن عباس مرفوعا : « بكاء الكبد والعين من الله » .

## [١٠٤٣] حديث : « المنبتُّ لا أرضاً قَطَعَ ولا ظَهراً أبقى » .

البزار ، والحاكم في علومه ، والبيهقي في سننه عنه ، وكذا ابن طاهر من طريقه ، وأبو نعيم ، والقضاعي ، والعسكري ، والخطابي في العزلة ؛ كلهم من

<sup>(</sup>١٠٤٣) مسند القضاعي ٢٠٣ ، والشرح ٨٣٥ ، والمجازات النبوية ١٩٥ ، وكشف الحفاء ٢ : ٢١٧ ، والتمييز ١٩٥ ، والزهد لابن المبارك رقم ١٠٧٨ .

طريق محمد بن المنكدر ، عن جابر مرفوعا ، بلفظ : « إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله ؛ فإن المنبت . . . » وذكره . .

وهو مما اختلف فيه على ابن سوقة في ارساله ووصله ، وفي رفعه ووقفه ، ثم في الصحابي أهو جابر أو عائشة أو عمر ، وقال الدارقطني : ليس فيها حديث ثابت ، ورجح البخاري في تاريخه من حديث ابن المنكدر الارسال .

وأخرجه البيهقي أيضا والعسكري من حديث ابن عمرو بن العاص رفعه ، لكن بلفظ: « فإن المنبت لا سفراً قطع ولا ظهراً أبقى » ، وزاد: « فاعمل عمل امرىء يظن أن لن يموت أبداً ، واحذر حذرا تخشى أن تموت غدا » . وسنده ضعيف أيضا مع كون صحابية عند العسكري عمرو بن العاص لا ولده ، لكن الظاهر أنه من الناسخ فطريقهما متحد .

وهـو عند ابن المبارك في الزهـد ، من حديث عبـد الله بن عمـرو ، لكن وقفه ، ولفظه : إن دينكم دين متين ، فأوغلوا فيه برفق ، ولا تبغضوا إلى أنفسكم بعادة الله ؛ فإن المنبت . . وذكره .

ولهما شاهد عند العسكري ، من حديث الفرات بن السالب ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي رفعه : « إن دينكم دين متين ، فأوغل فيه برفق ؛ فإن المنبت لا ظهراً أبقى ولا أرضاً قطع » ، وفرات ضعيف ، وهو على عند أحمد من حديث أنس رفعه ، لكن ليس فيه جملة الترجمة ، وهو على اختصاره أجود مما قبله .

وهو من البت القطع ، يريد أنه بقي في طريقه عاجزا عن مقصده لم يقض وطره وقد أعطب ظهره ، والوغول : الدخول في الشيء ، فكأنه قال : إن هذا الدين مع كونه سهلا يسيراً صلب شديد ، فبالغوا فيه في العبادة ، لكن اجعلوا تلك المبالغة مع رفق ؛ فإن الذي يبالغ فيه بغير رفق ويتكلف من العبادة فوق طاقته \_ يوشك أن يمل حتى ينقطع عن الواجبات ، فيكون مثله مثل الذي يعسف الركاب ويحملها من السير على ما لا تطيق رجاء الإسراع فينطبق ظهره ، فلا هو

قطع الأرض التي أراد ، ولا هو أبقى ظهره سالماً ينتفع به بعد ذلك .

وهذا كالحديث الآخر: « إن هذا الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه » ، أخرجه البخاري وغيره ، عن أبي هريرة ، كما سيجيء في : من يشاد ، وكقوله : « سددوا وقاربوا » ، أي اقصدوا السداد والصواب ، ولا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم في العبادة ؛ لئلا يفضى بكم ذلك إلى الملال ، فتتركوا العمل فتفرطوا .

وقد روى الخطابي في العزلة ، من جهة ابن أبي قماش ، عن عائشة قالت : ما أمر الله عباده بما أمر إلا وللشيطان فيه نزعتان : فإما إلى غلو ، وإما إلى تقصير ، فبأيهما ظفر قنع .

وعن علي بن عثام ، قال : كلا طرفي القصد مذموم .

ولبضع الشعراء:

فسامح ولا تستوف حقك كله وأبق فسلا يستوف قط كسريم ولا تعد في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم وقد أفردت في هذا الحديث جزءاً.

[ ١٠٤٤] حديث : « مَنْ آذي ذمّياً فأنا خَصْمُهُ » .

أبو داود ، من حديث ابن وهب ، عن أبي صخر المدني ، عن صفوان بن سليم ، عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله على ، عن آبائهم دِنْية عن رسول الله على ، قال : « ألا من ظلم معاهداً ، أو انتقصه ، أو كلفه فوق طاقته ، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس ؛ فأنا خصمه يوم القيامة » ، وسنده لا بأس به ، ولا يضره جهالة من لم يسم من أبناء الصحابة ، فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم ؛ ولذا سكت عليه أبو داود .

<sup>(</sup>١٠٤٤) أبو داود ٣ : ٣٣١ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢١٨ ، والموضوعات ٢ : ٣٣٦ ، وضعيف الجامع رقم ٥٣٢٠ ، والتمييز ١٥٣٣ .

وهو عند البيهقي في سننه ، من هذا الوجه ، وقال : عن ثلاثين من أبناء أصحاب رسول الله على عن آبائهم دنية ، وذكره بلفظ : « ألا من ظلم معاهداً ، أو انتقصه ، أو كلفه فوق طاقته ، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه ؛ فأنا حجيجه يوم القيامة » ، وأشار رسول الله على باصبعه إلى صدره : « ألا ومن قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله حرم الله عليه ريح الجنة وأن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً » .

وله شواهد بينتها في جزء أفردت لهذا الحديث أيضا ، ومنها عن عمر بن سعد رفعه : « أنا خصم يوم القيامة لليتيم والمعاهد ، ومن أخاصمه أخصمه » .

[ ١٠٤٥] حديث: « مَنْ أبطاً به عَمَلُهُ لم يُسر ع به نَسَبُهُ » .

مسلم ، من حديث أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة رفعه به ، في حديث أوله : « من نفس عن مؤمن كربة » ، لكن بلفظ : « من بطأ » بدون ألف .

وكذا هو بهذا اللفظ عند العسكري ، من حديث أبي عوانة وعبد الله بن سيف فرقهما ، كلاهما عن الأعمش .

ورواه القضاعي من حديث زائدة به بلفظ الترجمة .

وعن محمد بن النضر الحارثي ، قال : من فاته حسب نفسه ، يعني الدين ، لم ينفعه حسب أبيه .

[١٠٤٦] حديث: « مَنْ أتتْ عليه أربعونَ سنةً ولم يغلب خيـرُهُ شرَّهُ فليتجهَّرْ إلى النَّارِ » .

أورده الأزدي في ترجمة بارح بن أحمد الهروي ، من رواية بارح ، عن

<sup>(</sup>١٠٤٥) مسلم ٨ : ٧١ ، والترمذي ٣ : ٦٢ ، وابن ماجه ١ : ٨٨ ، وأبو داود ٣ : ٤٣٣ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢١٩ ، ومسند أحمد ٢ : ٢٥٢ ، والتمييز ١٥٣ ، ومسند القضاعي ٧٤ ، والشرح ٣٥٣ ، والمجازات النبوية ٢٩٢ .

<sup>(</sup>١٠٤٦) الأسرار ٣٢٤ ، وميزان الاعتدال ١ : ٤٢٧ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢١٩ ، والتمييز ١٥٣ .

عبد الله بن مالك الهروي ، عن سفيان ، عن جويبر ، عن الضحاك ، عن ابن عباس به مرفوعا . وأشار إليه الخطيب .

[١٠٤٧] حديث : « من أتت عليه ستون سنة » ، في معترك المنايا .

[۱۰ ٤٨] حديث : « مَنْ أحبَّ أن يَتمثَّلَ له الرجالُ قياماً فليتبوأ مقعده من النار » .

أحمد ، والطيالسي ، في مسنديهما ، والترمـذي ، وآخرون ؛ عن معـاوية به مرفوعا .

وفي الباب عن جماعة ، وقد أفرد النووي رحمه الله في المسألة جزءاً .

وقال أبو سليمان الخطابي في معناه: هو أن يأمرهم بذلك ويلزمهم إياه على مذهب الكبر والنخوة ، وقوله « يتمثل » معناه: يقوم ينتصب بين يديه ، قال: وفي حديث سعد دلالة على أن قيام المرء بين يدي الرئيس الفاضل والولي العادل وقيام المتعلم للعالم مستحب غير مكروه .

وقال البيهقي في الشعب عقب حكايته: وهذا القيام يكون على وجه البر والاكرام، كما كان قيام الأنصار وقيام طلحة لكعب بن مالك، ولا ينبغي للذي يقام له أن يريد ذلك من صاحبه حتى إن لم يفعل حنق عليه أو شكاه أو عاتبه. وقد سمعت أبا عبد الله الحافظ، هو الحاكم، يقول: سمعت الإمام أبا بكر أحمد بن إسحاق، هو الضبعي إمام الفقهاء الشافعية بنيسابور، يقول: التقيت مع أبي عثمان الحيري في يوم عيد في المصلى، وكان من عادته إذا التقى بواحد منا يسأله بحضرة الناس عن مسائل فقهية، يريد بذلك إجلاله وزيادة محله عند العوام؛ فسألني بحضرة الناس في مصلى العيد عن مسائل، فلما فرغ منها، قلت له: أيها الاستاذ في قلبي شيء أردت أن أسألك عنه منذ حين، قال : قل ، قلت : إني رجل قد دفعت إلى صحبة الناس وحضور هذه المحافل،

<sup>(</sup>١٠٤٧) صحيح الجامع الصغير ٥٨٢١ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٢٠ ، والتمييز ١٥٣ .

<sup>(</sup>١٠٤٨) الترمذي ٤ : ٧ ، وأبو داود ٤ : ٤٨٤ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٢٠ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٥٨٣٣ ، ومسند أحمد ٤ : ٩١ ، والتمييز ١٥٤ .

وإني ربما أدخل مجلسا يقوم لي بعض الحاضرين ويتقاعد عن القيام لي بعضهم، فأجدني أنقم على المتقاعد حتى لوقدرت على الاساءة إليه فعلت، قال: فلما فرغث من كلامي سكت أبو عثمان وتغير لونه ولم يجبني بشيء، فلما رأيته قد تغير سكت، ثم انصرفت من المصلى، فلما كان بعد العصر قعدت وأذنت للناس، فدخل عليّ عند المساء جار لي قلمًا كان يتخلف عن مجلس أبي عثمان، فقلت له: من أين أقبلت؟ قال: من مجلس أبي عثمان، قلت: وفي ماذا كان يتكلم؟ قال: أخذ في المجلس من أوله إلى آخره في رجل كان ظنه به أجمل ظن فأخبره عن سره بشيء أنكره أبو عثمان وتغير ظنه به، قال أبو بكر: فعلمت أنه حديثي، قلت: وبماذا ختم حديث ذلك الرجل؟ قال: قال أبو عثمان: أظهر لي من باطنه شيئًا لم أشم منه رائحة الإيمان، ويشبه أنه على الضلال ما لم تظهر توبته من الذي أخبرني به عن نفسه، قال الشيخ أبو بكر: فوقع عليّ البكاء وتبت إلى الله عز وجل مما كنت عليه. انتهى. والابتلاء بهذا كثير، نسأل الله التوفيق.

[١٠٤٩] حديث : « مَنْ أحبَّ دنياهُ أَضَرَّ بآخرته ، ومن أَحَبَّ آخرته أَضَرَّ بِلَخرته ، ومن أَحَبُّ آخرته أَضرَّ بدنياه » .

أحمد ، والطبراني ، والقضاعي ، وغيرهم ؛ من حديث المطلب عن أبي موسى به مرفوعا .

[١٠٥٠] حديث : « مَنْ أحبُّ شيئاً أكثر ذكره » .

أبو نعيم ، ثم الديلمي ، من حديث مقاتل بن حيان ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن عائشة به مرفوعا .

[١٠٥١] حديث: « مَنْ أحبُّ قوماً خُشِرَ معهم » .

<sup>(</sup>١٠٤٩) المسند ٤ : ٢١٢ ، ومسند القضاعي ٧٧ ، والتمييز ١٥٤ ، وكشف الحفاء ٢ : ٢٢٢ ، وضعيف الجامع رقم ٣٣٤٦ .

<sup>(</sup>١٠٥٠) كشف الخفاء برقم ٢٣٥٢ .

<sup>(</sup>١٠٥١) ورواه الطبراني ، والضياء ؛ عن أبي قرصافة ، بلفظ : « من أحب قوماً حشره الله في زمرتهم » . كشف الخفاء برقم ٣٣٥٣ .

ذكره بهذا اللفظ الحاكم قبيل المغازي من صحيحه المستدرك جاز ما به بلا سند ، وشاهده: « المرء مع من أحب » ، وقد مضى .

[١٠٥٢] حديث : « مَنْ أحبَّ لقاءَ اللهِ أحبَّ اللهُ لقاءَهُ ، ومَنْ كره لقاءَ اللهِ كَرهَ اللهُ لقاءَهُ » .

متفق عليه عن أبي موسى ، وفي الباب عن جماعة .

[١٠٥٣] حديث: « مَنْ أحبَّك لشيء ملَّكَ عِنْدَ انقضائه » .

هو كما حكاه أبو سليمان الخطابي في العزلة له ، مما كان على نقش خاتم بعض الحكماء ، بلفظ : من ودك لأمر ولى مع انقضائه . وكان يقال : لا تواخين من مودته لك على قدر حاجته إليك ، فعند ذهاب الحاجة ذهاب المودة .

وكلاهما عند الدينوري في رابع المجالسة ، فالأول عن ابن قتيبة ، حدثني من رأى على فص ملك هند مكتوبا : من ودك لأمر ولى مع انقضائه . والثاني عن ابن أبي الدنيا ، حدثنا محمد بن سلام ، قال : كان يقال : لا تواخين من مودته لك على قدر حاجته إليك ، فعند ذهاب الحاجة ذهاب المودة .

[١٠٥٤] حديث: « مَنْ أُخْلَصَ لله أربعين يوماً ظهرتْ ينابيعُ الحكمةِ من قلبِهِ عَلَى لسانِهِ » .

أبو نعيم في الحلية ، من جهة مكحول ، عن أبي أيوب به مرفوعا . وسنده ضعيف . وهنو عند أحمد في الزهد مرسل بدون أبي أيوب ، وله شاهد عن أنس ، بنل ورواه القضاعي ، من جهنة ابن فينل ، ثم من طريق سنوار بن مصعب ، عن ثابت ، عن مقسم ، عن ابن عباس به مرفوعا . وفي آخره قال

<sup>(</sup>١٠٥٢) البخاري ٨ : ٩٠ ، ومسلم ٨ : ٦٥ ، والترمــذي ٣ : ٢٥٨ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٢٢ ، والتمييز ١٥٤ ، ومسند القضاعي ٧٩ ، والشرح ٣٧٤ ، وفيض القدير ٦ : ٢٩ .

<sup>(</sup>١٠٥٣) الأسرار ٣٢٥ ، وكشف الحَفاء ٢ : ٣٢٣ ، والتمييز ١٥٤ .

وأظنه القضاعي: كأنه يريد بذلك من يحضر العشاء أو الفجر في جماعة ، قال: ومن حضرها أربعين يـوما يـدرك التكبيرة الأولى كتب الله لـه براءتين: بـراءة من النار وبراءة من النفاق. وهذه الجملة رواها أبو الشيخ في الثواب ، عن أنس ، بلفظ: من أدرك التكبيرة الأولى مع الإمام أربعين صباحا كتبت لـه ، وذكره. ولابن عدي ، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ، عن أبي موسى رفعه: «ما من عبد يخلص لله أربعين يوما . . » الحديث .

[١٠٥٥] حـديث: « مَنْ أدخلَ في بيتِهِ حبشيا أو حبشيةً أدخلَ الله بيتَهُ رزقاً » .

الديلمي عن ابن عمر مرفوعا به ، بلفظ: « بركة » . وأورده ابن الجوزي في « تنوير الغبش في فضل السودان والحبش » ، ولا يصح . وعند البيهقي في مناقب الشافعي ، من طريق الربيع بن سليمان ، عنه ، قال : ما نقص من أثمان السودان إلا لضعف عقولهم ، ولولا ذلك لكان لونا من الألوان من الناس من يشتهيه ويفضله على غيره .

[١٠٥٦] حديث : « مَنْ أَرَادَ أَنْ يستحلفَ أخاهُ وهو يعلمُ أَنَّهُ كاذبٌ فأجلً الله أن يحلِّفَهُ وَجَبَتْ له المجنَّةُ » .

أبو الشيخ عن رافع بن خديج به مرفوعا ، وفي الباب عن ابن عباس .

[١٠٥٧] حديث: « مَنْ أساءَ لا يَسْتوحش » ، هـو في معنى: إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم .

[١٠٥٨] حديث : « من أُسْدى إلى هاشميٌّ أو مُطَّلبيٌّ معروفاً ولم يكافئه

<sup>(</sup>١٠٥٥) كشف الخفاء ٢ : ٢٢٤ ، والتمييز ١٥٤ .

<sup>(</sup>١٠٥٦) كشف الخفاء ٢ : ٢٢٥ ، والتمييز ١٥٤ .

<sup>(</sup>١٠٥٧) وقال النجم: لفظ الترجمة ليس بحديث ، لكن أخرج ابن الجوزي من طريق الخطيب عن بيان لحمّال قال: البَرِي جَرِي ، والحائف خاف ، ومن أساء استوحش . كشف الخفاء برقم ٢٣٦٧ ، والتمييز ١٥٥ .

<sup>(</sup>۱۰۵۸) كشف الخفاء ۲ : ۲۲0 ، وضعيف الجامع رقم ۱۹۰۰ ، والتمييز ۱۵۵ ، وفيض القدير ٦ : ١٧٧ .

كنتُ مكافئه يَوْمَ القيامةِ » .

لم أقف عليه ، ولكن قد بيض له شيخنا في بعض أجوبته .

قلت: قد أخرجه الطبراني في الأوسط، من حديث أبان بن عثمان، سمعت عثمان بن عثمان يقول: قال رسول الله على : « من صنع إلى أحد من ولد عبد المطلب يداً، فلم يكافئه بها في الدنيا، فعلى مكافأته غداً إذا لقيني ».

وللثعلبي في تفسيره ، بسند فيه بعض الكذابين ، عن علي مرفوعا : « من اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ، ولم يجازه عليها ، فأنا أجازيه عليها إذا لقيني يوم القيامة » .

ورواه الجعابي في تاريخ الطالبين ، بلفظ : « من اصطنع إلى أحـد من أهـل بيتي يداً كـافأتـه عنها يـوم القيـامـة » . كمـا بينتـه في « استجـلاب ارتقـاء الغرف » .

[١٠٥٩] حديث : « مَنْ أَسْرَجَ في مسجدٍ من مساجدِ اللهِ سراجاً لم تزلِ الملائكةُ وحملةُ العرشِ يستغفرون له ما دَامَ في ذلك المسجدِ ضوءً من ذلك السراج » .

الحارث بن أبي أسامة في مسنده ، وأبو الشيخ في الثواب ، كلاهما عن أنس به مرفوعاً ، وسنده ضعيف .

[ ١٠٦٠] حديث : « مَنْ أَسْمَكَ فَليتمْر » .

قال شيخنا: إنه باطل ، قلت: وفي مناقب الشافعي للبيهقي ، من طريق يونس بن عبد الأعلى ، عنه ، أنه قال: لقد أفلست ثلاث مرات ، ولقد رأيتني آكل السمك بالتمر لا أجد غيرهما .

<sup>(</sup>١٠٥٩) كشف الخفاء ٢ : ٢٢٦ ، والتمييز ١٥٥ ، والفوائد للكرمي ٩٧ .

<sup>(</sup>٩٠٦٠) الأسرار ٣٢٧ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢١٦ ، والتمييز ١٥٥ .

# [١٠٦١] حديث : « مَنْ أَصَابَ مالاً مِنْ نَهَاوِش أَذْهَبُهُ الله في نَهَابِر » .

القضاعي ، من حديث عمرو بن الحصين ، حدثنا محمد بن عبد الله بن علائة ، حدثنا أبو سلمة الحمصي به مرفوعا . وكذا هو في ترجمة عمرو بن الحصين من الميزان ، ولكن عمرو متروك ، وأبو سلمة واسمه سليمان بن سلم وهو كاتب يحيى بن جابر قاضي حمص - لا صحبة له ؛ فهو مع ضعفه مرسل ، وقد عزاه الديلمي ليحيى بن جابر هذا ، وهو أيضاً ليس بصحابي ، وقال التقي السبكي ، إنه لا يصح ، قلت : وقد بسطت الكلام عليه في بعض الأجوبة ، والمعنى : أن كل مال أصيب من غير حله ولا يدري ما وجهه أذهبه الله في مهالك وأمور متبددة .

[١٠٦٢] حديث : « مَنْ أَصَابَ من شيء فليلزمه » .

ابن ماجه ، من طریق فروة بـن یـونس ، عن هلال بن جبیـر ، عن أنس به مرفوعا .

وكذا هو عند البيهقي في الشعب ، والقضاعي ، من هذا الوجه ، بلفظ « من رزق » بدل « من أصاب » ، وفي لفظ للبيهقي : « من رزقه الله رزقاً في شيء فليلزمه » .

ولابن ماجه أيضا ، من طريق الـزبيربن عبيـد ، عن نافع ، قال : كنت أجهز إلى الشام وإلى مصر ، فجهزت إلى العراق ، فأتيت أم المؤمنين عائشة ، فقلت لهـا : يا أم المؤمنين ، كنت أجهـز إلى الشام وإلى مصـر ، فجهـزت إلى العراق ، فقالت : لا تفعل مالك ولمتجرك ؛ فإني سمعت رسول الله على يقول :

<sup>(</sup>۱۰۶۱) مسند القضاعي ۸۱، والشرح ۳۸۰، والمجازات النبوية ۱۳۱، وكشف الخفاء ۲: ۲۲۰، وضعيف الجامع رقم ۵۲۳، والتمييز ۱۵۰، والفوائد للشوكاني ۱۶۲، والمدرر رقم ۳۸۰، والميزان ۳: ۲۵۳، والأسرار ۳۵۰، وأسنى المطالب۱۳۳۸، والبداية والنهاية لابن الأثير ٥: ۱۳۷، والفائق ٤: ۵۰، وتاريخ بغداد ٥: ٤٤١ ـ ٤٤٢، وفيض القدير ٢: ٦٥.

<sup>(</sup>١٠٦٢) ابن ماجه ، باب ٤ من كتاب التجارات . وكشف الخفاء ٢ : ٢٢٦ ، وضعيف الجامع ٥٤٣٣ ، والأسرار ٣٣٨ ، والتمييز ١٥٥ ، والميزان ٣ : ٣٤٧ ، ومسند القضاعي ٧١ ، والشرح ٣٤٤ .

« إذا سبب الله لأحدكم رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر » .

وهو عند البيهقي بلفظ: « إذا قسم لأحـدكم رزق فلا يـدعه حتى يتغيـر أو يتنكر » ، وبلفظ: « إذا فتح لأحدكم رزق من باب فليلزمه » .

وحديث جابر عند أحمد أيضا ، وسندهما ضعيف ، وترجم لهما ابن ماجه « إذا قسم للرجل رزق من وجه فليلزمه » ، وأورده الغزالي بلفظ : « من جعلت معيشته في شيء فلا ينتقل عنه حتى يتغير له » . والذي على الالسنة معناه ، وهو من بورك له في شيء فليلزمه ، ومضى في : البلاد ، من الموحدة : « فأي موضع رأيت فيه رفقا فأقم » .

« مَنْ أَعَانَ ظالماً سلَّطَهُ الله عليه » . « مَنْ أَعَانَ ظالماً سلَّطَهُ الله عليه »

ابن عساكر في تاريخه ، من جهة الحسن بن علي بن زكريا ، عن سعيد بن الجبار الكرابيسي ، عن حماد بن سلمة ، عن عاصم بن بهدلة ، عن زر ، عن ابن مسعود به مرفوعا . . وابن زكريا هو العدوى متهم بالوضع فهو آفته ، وقد أورده الديلمي بلا سند عن ابن مسعود ، بل ذكره القرطبي في تفسير قوله تعالى : ﴿ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ﴾ ، فقال : وفي الحديث ، ولم يعزه لصاحب ولا مخرج ، وبالجملة فمعناه صحيح ، وفي التنزيل : ﴿ كتب عليه وأنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير ﴾ .

[١٠٦٤] حديث : « مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرفقِ فقد أُعطي حظَّهُ من خير الدنيا والآخرة » ، في : أن الرفق .

[١٠٦٥] حديث : « مَنْ أقالَ نادماً أقاله الله » .

أبو داود في سننه ، والحاكم في مستدركه ، والبيهقي ؛ كلهم من حديث

<sup>(</sup>١٠٦٣) كشف الخفاء ٢ : ٢٢٦ ، وضعيف الجامع رقم ٥٤٥٣ ، والأسرار ٣٢٨ ، والدرر ٣٧٦ ، والدرر ٣٧٦ ، والفوائد للشوكاني ٢١١ ، وأسنى المطالب ١٣٤٠ ، والحلية ٥ : ٢٤٨ ، وتاريخ بغداد ٨ : ٣٧٩ ، والجامع ٨٤٧ .

<sup>(</sup>١٠٦٥) ضَعيف الجامع رقم ٧٧٣ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٢٨ ، والتمييز ١٥٦ ، وأحمد ٢ : ٢٥٢ ، وابن ماجه في التجارات ، وأبو داود في البيوع .

ابن معين ، عن حفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة رفعه : « من أقال مسلما أقاله الله عثرته » ، وقال الحاكم : إنه صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وقال ابن دقيق العيد : هو على شرطهما .

وهـو عند عبـد الله بن أحمد في زوائـد المسند ، عن ابن معين ، بلفظ : « من أقـال عثرة أقـاله الله يـوم القيامـة » ، وفي لفظ عند البيهقي أيضـا من هـذا الوجه : « من أقال نادما أقاله الله » .

ورواه ابن حبان في النوع الشاني من القسم الأول من صحيحه ، من حديث ابن معين أيضا ، بلفظ : « من أقال مسلما عثرته أقاله الله يوم القيامة » ، وأشار إلى تفرد ابن معين به عن حفص ، وتفرد حفص به عن الأعمش . وليس كذلك ؛ فقد رواه ابن ماجه ، من حديث مالك بن سعير ، عن الأعمش به باللفظ الأول سواء ، مع زيادة « يوم القيامة » ، وأخرجه البزار أيضاً وقال : أن زياد بن يحيى الحساني تفرد به عن ابن سعير .

وهو عند ابن حبان أيضا ، من طريق إسحاق الفروي ، عن مالك ، عن سمي ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة مرفوعا : « من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يـوم القيامـة » . وكذا أخرجه قاسم بن أصبغ في مصنفه ، والبزار في مسنده ، وقال : إن إسحاق تفرد به .

ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي في سننه ، لكن بلفظ : « من أقال نادما أقاله الله يوم القيامة » . ورواه أيضا من حديث مالك ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، بلفظ : « من أقال مسلما عثرته أقاله الله تعالى يوم القيامة » ، وهي أصح من طريق مالك عن سمي ، بل قيل : إن تلك خطأ .

وللبيهقي أيضا ، من حديث معمر ، عن محمد بن واسع ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، بلفظ : « من أقال نادماً أقاله الله نفسه يوم القيامة » .

ومن هذا الوجه رواه شيخه الحاكم في علوم الحديث ، وقال : لم يسمعه معمر من محمد ولا محمد من أبي صالح .

وبالجملة فالحديث صحيح كما فدمنا ، وكذا صححه ابن حزم ، وأورده البغوي في المصابيح بلفظ : « من أقال أخاه المسلم صفقة كرهها أقاله الله عثرته يوم القيامة » . وفي الباب عن أبي قتادة .

[١٠٦٦] حديث: « مَنْ أكرمَ أَخَاهُ المؤمنَ فإنَّما يكرمُ الله » .

الاصبهاني في ترغيبه عن جابر ، والعقيلي في الضعفاء عن أبي بكر ؟ كلاهما به مرفوعا . وسندهما ضعيف .

[١٠٦٧] حديث : « مَنْ أَكْرَمَ حبيبتيه فلا يكتبْ بَعْدَ العصر » .

ليس في المرفوع ، ولكن قد أوصى الإمام أحمد بعض أصحابه أن لا ينظر بعد العصر في كتاب ، أخرجه الخطيب أو غيره ، وقال الشافعي فيما رواه حرملة بن يحيى كما أخرجه البيهقي في مناقبه : الوراق إنما يأكل دية عينيه .

[١٠٦٨] حديث : « مَنْ أَكْرَمَ غريباً في غربتِهِ وجبتْ له الجنَّةُ » .

ذكره الديلمي ، بلا سند ، عن ابن عباس به مرفوعا .

[١٠٦٩] حديث: « مَنْ أَكَلَ طعامَ أُخيهِ ليسرَّه لم يضرَّه » .

هـ و كلام أبي سليمان الداراني ، أورده ابن عساكر في ترجمة أحمد بن سباع من تاريخه .

[١٠٧٠] حديث: « مَنْ أَكَلَ فولةً بقشرِها أخرجَ الله منه من السداءِ مثلها » .

ابن حبان في ترجمة عبد الصمد بن مطير من الضعفاء ، والديلمي ؟ كلاهما من حديث عبد الصمد ، عن ابن وهب ، عن الليث ، عن يزيد بن أبي

<sup>(</sup>١٠٦٦) ضعيف الجامع رقم ٥٤٨٢ ، والتمييز ١٥٦ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٢٩ .

<sup>(</sup>١٠٦٧) كشف الخفاء ٢ : ٢٢٩ ، والتمييز ١٥٦ .

<sup>(</sup>٢٠٦٨) كشف الحفاء ٢ : ٢٢٩ ، والتميييز ١٥٦ .

<sup>(</sup>١٠٦٩) كشف الخفاء ٢ : ٢٩٩ ، والفوائد للكرمي ١٠٧ ، والتمييز ١٥٦ ، والأسرار ٣٣٠ .

<sup>(</sup>١٠٧٠) كشف الخفاء ٢ : ٢٣ ، والفوائد للكرمي ١٠٨ ، والأسرار ٣٣١ و ٤٣٠ ، والتمييز ١٥٦ .

حبيب ، عن أبي الخير ، عن عروة ، عن عائشة به مرفوعاً . وأورده الذهبي في الميزان من الكنجروديات ، وهو باطل . ورويناه في مناقب الشافعي للبيهقي من طريق الربيع بن سليمان عنه أنه قال : الفول يزيد في الدماغ والدماغ يزيد في العقل .

[١٠٧١] حديث: « مَنْ أَكَـلَ في قصعـةٍ ثم لَحَسَهـا استغفـرتْ لـه القصعةُ » .

الترمذي ، من حديث المعلى بن راشد أبي اليماني ، حدثتني جدتي أم عاصم ، وكانت أم ولد لسنان بن سلمة ، قالت : دخل علينا نبيشة الخير ونحن بأكل في قصعة ، فحدثنا رسول الله على قال ـ وذكره .

وهكذا أخرجه ابن ماجه ، وآخرون ، منهم : أحمد ، والبغوي ، والدارمي ، وابن أبي خيثمة ، وابن السكن ، وابن شاهين ، وقال الترمذي : إنه غريب ، وكذا قال الدارقطني ، وأورده بعضهم بلفظ : « تستغفر الصحفة للاحسها » .

ووقع لابن قانع فيه تصحيف شنيع ؛ فإنه قال : حدثتني جدتي ، قالت : دخل علينا رجل من هذيل يقال سحر الخير ـ يعني بسين وحاء وراء مهملات ـ وكانت له صحبة فذكره ، والصواب ما تقدم ، هذا مع أنه أورده أيضا على الصواب في نبيشة ، ووقع له في سنده خبط آخر ليس هذا محل بيانه .

وثبت في صحيح مسلم عن جابر: الأمر بلعق الأصابع والصحفة ، فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة .

وفي لفظ لابن حبان : « ولا ترفع الصحفة حتى تلعقها فإن في آخر الطعام البركة » .

[١٠٧٢] حديث : ﴿ مَنْ أَكَلَ ما يسقطُ من الخِوانِ والقصعةِ أَمِنَ من الفقرِ

<sup>(</sup>١٠٧١) الترمذي ، باب ١٦ من كتاب الأطعمة ؛ وابن ماجه ١٠ من الأطعمة ، والدارمي ٧ من الأطعمة ، والدارمي ٧ من الأطعمة ، وأحمد ٥ : ٧٦ ، وضعيف الجامع ٥٤٨٧ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٣٠ ، والتمييز ١٥٦ .

والبرص والجُذام وصُرف عن وَلدِهِ الحمقُ ».

أبو الشيخ في الثواب عن جابر به مرفوعا ، وعن الحجاج بن علاط مرفوعا أيضاً ، بلفظ : « أعطى سعة من الرزق ووقى الحمق في ولده وولد ولده » .

والديلمي من طريق الرشيد عن آبائه ابن عباس رفعه: « من أكل ما يسقط من المائدة خرج ولده صباح الوجوه ونفى عنه الفقر » .

وأخرجه الخطيب في ترجمة عبد الصمد الهاشمي ثم صنفه .

وأورده الغزالي في الإِحياء بلفظ : « عاش في سعة وعوفي في ولده » .

وفي الباب عن أنس ، أورده الخطيب في ترجمة يونس من المؤتلف ، وفيه قصة لهدبة بن خالد مع المأمون ، وعن أبي هريرة ، وكلها مناكير ، نعم ثبت في مسلم عن جابر وأنس مرفوعا : « إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة » .

[١٠٧٣] حديث : « مَنْ أَكَلَ مَعَ مغفورٍ له غُفِرَ له » .

قال شيخنا: هو كذب موضوع، وقال مرة أخرى: إنه لا أصل له صحيح ولا حسن ولا ضعيف، وكذا قال غيره: ليس له إسناد عند أهل العلم، وإنما يروى عن هشام، وليس معناه صحيحا على الإطلاق؛ فقد يأكل مع المسلمين الكفار والمنافقون، وأورده عبد العزيز الديريني في الدرر الملتقطة وقال: إنه لا أصل له عند المحدثين، ولكن قد نقل عن بعض الصالحين أنه رأى النبي على المنام فقال: يا رسول الله أنت قلت وذكره، فقال: نعم ومن نظر إلى مغفور غفر له، قال: والمعنى صحيح إذا أكل معه بنية البركة والمحبة في الله تعالى.

<sup>(</sup>١٠٧٣) كشف الخفاء ٢ : ٢٣٠ ، والدرر ٣٧٩ ، وتذكرة الموضوعات ١٤٤ ، والتمييز ١٥٧ ، والفوائد للشوكاني ١٥٨ ، والأسرار ٣٣١ و ٤٩٦ ، وتنزيـه الشريعـة ٢ : ٢٦٧ ، وأحاديث القصـاص ٩٢ ، والفوائد للكرمي ٨٣ ، والمصنوع ٣٢٤ ، وأسنى المطالب ١٣٥٤ .

[١٠٧٤] حديث: « مَنْ أَلقى جلبابَ الحياء فلا غيبة له » ، في : ليس لفاسق غيبة .

[١٠٧٥] حديث : « مَنْ أُهْدِيَتْ له هديةً وعنده قومٌ فهم شركاؤه فيها » .

عبد بن حميد في مسند ، وعبد الرزاق ، والطبراني ، وأبو نعيم في الحلية ، عن ابن عباس . والطبراني فقط ، وكذا إسحاق بن راهويه ، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات ؛ من حديث الحسن بن علي . والعقيلي من حديث عائشة ؛ كلهم به مرفوعا .

وقال العقيلي : إنه لا يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء .

وكذا قال البخاري عقب ايراده له تعليقا ، فقال : ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاؤه : إنه لم يصح . انتهى .

ولكن هذه العبارة من مثله لا تقتضي البطلان بخلافها من العقيلي ، وعلى كل هذا فقد قال شيخنا : إن الموقوف أصح .

[ ١٠٧٦] حديث: « مَنْ أَيْقَنَ بِالخَلَفِ جَادَ بِالعطية » .

القضاعي ، من حديث ابن لهيعة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، عن عليّ به مرفوعا في حديث طويل .

[١٠٧٧] حديث : « مَنْ ابتلى ببليتين فليختر أسهلهما » .

<sup>(</sup>١٠٧٥) البخاري ٣ : ١٤٢ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٣١ ، وتذكرة الموضوعات ٦٥ ، والتمييز ١٧٥ ، والمنار ١٧٥ ، والفوائد للشوكاني ٨٤ و ٢٣٢ ، والأسرار ٣٣٣ ، والفوائد للكرمي ٨٣ ، وتنزيم الشريعة ٢ : ٢٩٨ ، والموضوعات ٣ : ٩٠ ، وتدريب الراوي ٣٣ ، واللآليء ٢ : ٣٠٠ ، وأسنى المطالب ١٣٥٧ .

<sup>(</sup>١٠٧٦) مسند القضاعي ٧٠ ، والشرح ٣٣٤ ، وكشف الخفاء ٢ : ٣٣١ ، والتمييز ١٥٧ .

<sup>(</sup>۱۰۷۷) أنظر قول عائشة رضي الله عنها في : البخاري باب ۲۳ من كتاب المناقب ، و ۸۰ من الأدب ، و ۱۰م من الأدب ، و ۱۰م من الخدود ؛ ومسلم حديث ۷۷ و ۲۸ من الفضائل ؛ وأبي داود ٤ من الأدب ، والترمذي ٣٤ من المناقب ، والموطأ ٢ من حسن الخلق ، وأحمد ٦ : ٥٥ و ١١٣ و ١١٦ و ١١٣ و ١٣٠ و ٢٣٢ ، وانظر حديث الترجمة في : كشف الخفاء ٢ : ٢٣٢ ، والأسرار ٣٢٣ م، والتمييز ١٥٧ .

يستأنس له بقول عائشة : ما خير النبي ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً .

[١٠٧٨] حديث : « مَنْ ازدَادَ علماً ولم يزددْ في الدنيا زُهْداً لم يزددْ من الله بعداً » .

الديلمي ، من حديث عليّ به مرفوعا ، وفي لفظ : « ثم ازداد للدنيا حباً ازداد الله عليه غضباً » .

[١٠٧٩] حديث: « من استرضي فلم يرض فهو شيطان » .

ليس في المرفوع ، وإنما هو فيما أورده البيهقي في الشعب ، من جهة جعفر بن محمد الصادق ، قال : من لم يغضب عند التقصير لم يكن له شكر عند المعروف . ومن طريق الربيع ، وفي مناقب الشعب من جهة أحمد بن سنان ، كلاهما عن الشافعي من قوله ، بزيادة : ومن استغضب ولم يغضب فهو حمار .

نعم في ابن ماجه والطبراني عن جودان ، والحارث بن أبي أسامة عن جابر ، كلاهما مرفوعا : « من اعتذر إلى أخيه فلم يقبل كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس » .

ولأبي الشيخ عن عائشة مرفوعا: « من اعتذر إليه أخوه المسلم فلم يقبل لم يرد على الحوض » .

وللديلمي عن أنس في حديث رفعه : « ومن اعتذر قبل الله معذرته » .

وقد أنشد البيهقي في الشعب لبعضهم :

<sup>(</sup>١٠٧٨) ورواه الأزدي في الضعفاء من حديث عليّ بلفظ : « من ازداد علماً ثم ازداد للدنيا حبـاً ازداد الله عليه غضباً » . انـظر كشف الخفاء بـرقم ٢٤٠٢ ، والأحاديث الضعيفة ٤٥٤١ ، وضعيف الجامع ٥٤٠١ .

<sup>(</sup>١٠٧٩) كشف الخفاء ٢ : ٢٣٢ ، والأسرار ٣٣٢ ، والتمييز ١٥٧ . وانظر : ابن ماجه باب ٢٣ من كتاب الأدب.

اقبـل معاذيـر من يأتيـك معتذرا فقد أطاعك من أراضك ظـاهره

إن بو عندك فيما قال أو فجرا وقد أجلك من يعضيك مستترا

وما قيل مما هو على الألسنة أيضا ، وأورده شيخنا في ترجمة العلاء علي بن موسى بن ابراهيم الرومي الحنفي صاحب تلك الوقائع من معجمه ، فقال : أنشدني يعني العلاء من لفظه ، قال : أنشدني الشيخ شهاب الدين نعمان الحنفى العالم المشهور بما وراء النهر ، وهو والد القاضي عبد الجبار :

إذا اعتذر المسيء إليك يـومـا لأن الشــافعـي روى حــديثــا عـن المـختــار أن الله يـمحــو

فكذب . .

تجاوز عن مساويه الكثيرة مسنداً عن الحبر المغيرة بعذر واحد ألفي كبيرة

وفي العشرين من المجالسة ، من جهة محمد بن سلام ، قال : قال بعض الحكماء : أقل الاعتذار موجب للقبول وأكثره ريبة .

ومضى في : « مداراة الناس صدقة » قول القائل : بئس الصديق صديق يلجئك إلى الاعتذار .

[١٠٨٠] حديث: « مَنْ استوى يوماه فهو مغبونٌ ، ومَنْ كان آخر يوميه شراً فهو ملعونٌ ، ومَنْ كان آخر يوميه شراً فهو ملعونٌ ، ومَنْ لم يكن في الزيادة فهو في النقصان ، ومن كان في النقصان فالموتُ خيرٌ له ، ومَنْ اشتاقَ إلى الجنةِ سارعَ في الخيراتِ » ، المحديث .

الديلمي ، من حديث محمد بن سوقة ، عن الحارث ، عن عليّ بــه مرفوعا . . وسنده ضعيف .

[۱۰۸۱] حديث: « مَنْ اشترى شيئاً لم يَرَهُ فهو بالخيار إذا رآه » .

<sup>(</sup>١٠٨٠) كشف الخفاء ٢ : ٣٣٣ ، والدرر رقم ٣٧٧ ، والأسرار ٣٢٧ ، والتمييز ١٥٧ .

<sup>(</sup>۱۰۸۱) كشف الخفاء ٢ : ٢٣٢ ، والفوائد للشوكاني ١٤٧ ، والتمييز ١٥٨ ، وسنن الدارقطني ٣ : ٤ ، والسنن الكبرى ٥ : ٢٦٨ ، والدرر رقم ٤٠٩ .

الدارقطني ، والبيهقي ، والـديلمي ؛ من حديث أبي هـريرة بـه مرفـوعا . وفي سنده عمر بن ابراهيم الكردي مـذكور بـالوضـع ، وذكر الـدارقطني انـه تفرد به ، وقال هو والبيهقي : والمعروف أنه من قول ابن سيرين .

وجاء من طريق أخرى مرسلة عن مكحول مرفوعا ، أخرجها ابن أبي شيبه ، والدارقطني ، والبيهقي ، والراوي عنه ضعيف ، ولكنها أمثل من الموصولة . وقد علق الشافعي القول به على ثبوته ، ونقل النووي اتفاق الحفاظ على تضعيفه .

وعند الطحاوي ، والبيهقي ؛ من طريق علقمة بن وقاص : أن طلحة اشترى من عثمان مالا ، فقيل لعثمان : إنك قد غبنت ، فقال عثمان : لي الخيار لأني بعت ما لم أره ، وقال طلحة : لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره . فحكما بينهما جبير بن مطعم ، فقضى أن الخيار لطلحة ، ولا خيار لعثمان .

[۱۰۸۲] حديث: « مَنْ اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب » ، في : من أسدى .

[١٠٨٣] حديث: « مَنْ اعتزَّ بالعبيد أذلَهُ الله » .

أبو نعيم في الحلية ، والقضاعي ؛ من حديث الحسن بن الحر ، عن يعقوب بن عتبة ، عن سعيد بن المسبب ، عن عمر مرفوعا . وفي لفظ : « من استعز بقوم أورثه الله لهم » . ولفظ الترجمة عند العقيلي في ترجمة عبد الله بن عبد الله الأموي من الضعفاء ، وقال : لا يتابع على حديثه ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : يخالف في روايته .

[١٠٨٤] حديث : « مَنْ اعتذرَ إليه أخوه » ، في : استرضى .

[١٠٨٥] حديث: « مَنْ اكْتَحَلَ بالإِثمد يَوْمَ عاشوراءَ لم ترمدْ عينهُ أبدا » .

<sup>(</sup>١٠٨٣) الحلية ٢ : ١٧٤ ، والتمييز ١٥٨ ، والدر ٣٩٤ ، وضعيف الجامع ٥٤٥٨ ، ومسند القضاعي ٨٨ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٣٤ .

<sup>(</sup>١٠٨٥) كشف الخفاء ٢ : ٢٣٤ ، والدرر رقم ٣٧٨ ، والتمييز ١٥٨ ، وضعيف الجامع رقم ٤٧٦ ،=

الحاكم ، والبيهقي في الشالث والعشرين من الشعب ، والديلمي ؛ من حديث جويبر ، عن الضحاك ، عن ابن عباس به مرفوعا .

وقال الحاكم : إنه منكر .

قلت: بل موضوع أورده ابن الجوزي في الموضوعات من هذا الوجه، ومن حديث أبي هريرة، بسند لين فيه أحمد بن منصور الشونيزي، فكأنه أدخل عليه، وهو إسناد مختلق لهذا المتن قطعاً.

قال الحاكم : والاكتحال يوم عاشوراء لم يرد عن النبي ﷺ فيه أثر ، وهو بدعة ابتدعها قتلة الحسين عليه السلام .

الناس له ذاما » . « مَنْ التمسَ محامدَ النّاس بمعاصي الله عادَ حامِدُهُ من الناس له ذاما » .

ابن لال من جهة عائشة به مرفوعا .

وكذا هو عند العسكري ، من جهة قطبة بن العلاء ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عنها بلفظ : « من يرضى الناس بسخط الله ـ » وذكره .

ومن هذا الوجه أورده القضاعي ، لكن بلفظ : « من طلب محامد الناس » وذكره كالأول .

وللعسكري ، من حديث واقد بن محمد ، عن ابن مليكة ، عن عائشة مرفوعا: « من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إليهم ، ومن أرضى يسخط الناس كفاه الله شرهم » .

وللقضاعي ، من حديث واقد أبي عثمان ، عن محمد بن المنكدر ، عن

والموضوعات ۲ : ۲۰۳ ، هـ والفوائد للشوكاني ۹۸ ، واللآلي، ۲ : ۱۱۱ ، والأسرار ۳۳۲ و ۳۳۳ ،
 وتنزيه الشريعة ۲ : ۱۹٦ ، وأسنى المطالب ۱۳٤٦ ، والجامع ۸۵۰٦ .

<sup>(</sup>۱۰۸٦) كشف الخفاء ۲ : ۲۳۴ ، والترمذي من الزهد ۳ : ۲۹۰ ، والتمييز ۱۵۸ ، وابن حبان ۳۷۰ ، وصحيح الجامع الصغيره : ۲۰۸ ، والميزان ۳ : ۳۹۰ ، ومسند القضاعي ۹۰ ، والشرح ٤٠٨ .

عروة ، عن عائشة مرفوعا : « من التمس رضى الناس بسخط الله سخط عليه وأسخط عليه الناس » ، وذكر مقابله .

وعند العسكري ، من حديث عمرو بن مساور ، عن الحسن ، عن أنس موفوعا : « ما من مخلوق يلتمس رضاء مخلوق بمعصية الخالق إلا مؤنته » .

ومن حديث المغيرة بن سقلاب ، عن ابن أبي رواد ، عن عطاء بن أبي رباح : أن معاوية أرسل إلى عائشة : أخبرني بشيء سمعته من رسول الله على فقالت : سمعته يقول : « من آثر محبة الناس على محبة الله وكله الله إلى الناس » ، وذكر مقابله .

ومن حديث عبد الوهاب بن نافع السلمي ، عن مالك ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس مرفوعا : « من حاول أمراً بمعصية الله كان أبعد له مما رجا وأقرب مما يتقي » . وهذا الأخير عند أبي نعيم في الحلية .

[١٠٨٧] حديث: « مَنْ بَاعَ داراً أو عقاراً ولم يجعل ثَمَنَهُ في نظيرِهِ فجديرٌ أن لا يُبَارَكَ له فيه » .

أبو داود الطيالسي في مسندهما ، والطبراني ، من حديث سعيد ؛ كلاهما به مرفوعا . وقد كتبت فيه جزئاً .

[١٠٨٨] حديث: « مَنْ بَانَ عذرُهُ وجبتْ الصدقةُ عليهِ » .

لا أصل له.

[١٠٨٩] حديث : « مَنْ بدا جفا » ، في : من سكن البادية .

[ ١٠٩٠] حديث : « مَنْ بطأ به عمله » ، في : من أبطأ .

[١٠٩١] حـديث : « مَنْ بلغه عن الله عــز وجل شيءٌ فيــه فضيلةٌ فأخَـــذَ به

<sup>(</sup>۱۰۸۷) ابن ماجه بـاب ۲۶ من كتاب الـرهون ، والـدارمي ۸۱ من البيوع ، وأحمـد ۳ : ۲۹۷ و ؟ : ۳۰۷ ، وكشف الحفاء ۲ : ۲۳۵ ، والميزان ۱ : ۲۱۲ ، وصحيح الجامع ٥٩٩٥ ، والتمييز ۱۰۸ ، در (۱۰۸۸) كشف الحفاء ۲ : ۲۳۲ ، والأسرار ۳۳۴ ، والتمييز ۱۰۸ ، والفوائد للكرمي ۱۰۸ .

<sup>(</sup>١٠٩١) كشف الخفساء ٢ : ٢٣٦ ، والضعيفة رقم ٤٥١ ، والتمييــز ١٥٩ ، و الـــلأليء ١ : ٢١٤ ، =

إيماناً ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك » .

أبو الشيخ في مكارم الأخلاق ، من جهة بشر بن عبيد ، حدثنا حماد ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن مرفوعا . وبشر متروك .

لكن هو عندنا في جزء الحسن بن عرفة قال : حدثني خالد بن حيان الرقي أبو يزيد ، عن فرات بن سلمان وعيسى بن كثير ، كلاهما عن أبي رجاء ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن جابر . وخالد وفرات فيهما مقال ، وأبو رجاء لا يعرف .

ورواه كامل الجحدري في نسخته ، عن عبـاد بن الصمد ، وهـو متروك ، عن أنس بن مالك نحوه .

وكذا أخرجه ابن عبد البر ، بسند فيه الحارث وغيره ، من حديث أنس .

وذكره أبو أحمد ابن عدي في كـامله ، من رواية بـزيع ، عن ثـابت ، عن أنس ، واستنكره .

وهكذا أخرجه أبو يعلى ، والطبراني في محمد بن هشام المستملي من معجمه الأوسط ، بلفظ : « من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدق بها لم ينلها » .

وله شواهد عن ابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وقد قال ابن عبد البر: إنهم يتساهلون في الحديث إذا كان من فضائل الأعمال، فإن قيل: كيف هذا مع اشتراطهم في جواز العمل بالضعيف عدم اعتقاد ثوبته ؟ قلنا: بحمله على ما صح مما ليس بقطعي حيث لم يكن صحيحا في نفس الأمر، أو بحمله إن كان عاماً بحيث يشمل الضعيف على اعتقاده الثبوت من حيث إدراجه في العمومات لا من جهة السند.

[١٠٩٢] حديث: « مَنْ بني بناءً فَوْقَ ما يكفيه كُلِّفَ يَوْمَ القيامةِ أَنْ يحملَهُ

والأسرار ٣٣٤، والموضوعات ١ : ٢٥٨، وضعيف الجامع رقم ٥٥١٣، والدرر رقم ٣٨١، وأسنى
 المطالب ١٣٦٩، والجامع ٨٥٦٢.

<sup>(</sup>١٠٩٢) كشف الخفاء ٢ : ٢٣٧ ، والأحاديث الضعيفة رقم ١٧٥ ، والتمييز ١٥٩ ، والحلبـة ٨ : ٢٤٦=

على عاتقِهِ مِنْ سَبْعِ أرضين » .

البيهقي في الشعب ، وأبو نعيم في الحلية ؛ من حديث الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبي عبيدة ، عن أبي مسعود به مرفوعا .

وللطبراني ، وعنه أبو نعيم في الحلية أيضاً ، من حديث الوليد بن موسى القرشي ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن الحسن ، عن أنس مرفوعاً: « إذا بنى الرجل المسلم سبعة أو تسعة أذرع ناداه مناد من السماء أين تذهب يا أفسق الفاسقين » .

وله شواهد ، منها حديث : «يؤجر المرء في كل نفقة إلا ما كان في الماء والطين » ، وقال على لمن رآه من أصحابه يصلح خصاله قد وهي : « الأمر اعجل من ذلك » .

[١٠٩٣] حديث : « مَنْ بُورِكَ له في شيءٍ فليزمه » ، في : من أصاب .

[ ١٠٩٤] حديث : « مَنْ تأني أصاب » ، في : التأني .

[١٠٩٥] حديث : « مَنْ تَرَكَ شيئاً لله عَوَّضَهُ الله خيراً منه » ، في : ما ترك .

[١٠٩٦] حديث: « مَنْ تَرَكَ الصلاةَ فقد كَفَرَ ».

الدارقطني في العلل ، من رواية أبي النضر هاشم بن القسم ، عن أبي جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عن أنس \_ وليس هو بأبيه \_ به ، قال :

و ۲۵۲ ، والـدرر رقم ۳۸۲ ، وضعيف الجـامـع رقم ۵۵۵ ، وأسنى المطالب ۱۳۷۱ ، والجــامـع ۸۵۶۸ ، وأنظر : سنن أبي داود باب ۱۵۷ من كتاب الأدب ، والترمذي ۲۵ من الزهد ، وابن ماجه ۱۲ من الزهد ، وأحمد ۲ : ۱۶۱ .

<sup>(</sup>١٠٩٦) الترمذي باب ٩ من كتاب الإيمان ، والنسائي ٨ من الصلاة ، وابن ماجه ٧٧ من الإقامة ، وأحمد ٥ : ٣٤٦ ، وضعيف الجامع ٥٥٣٠ ، وكشف الخفاء ٢ : ٣٣٨ ، والتمييز ١٥٩ ، وانظر أيضاً : صحيح مسلم حديث ١٣٤ من كتاب الإيمان ، وسنن أبي داود باب ١٥ من كتاب السنة ، والدارمي ٢٩٠ من الصلاة .

ورواه البزار ، من حديث أبي جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عن أنس ـ وليس هو بأبيه ـ به ، قال : ورواه علي بن الجعد ، عن أبي جعفر ، عن الربيع مرسلا ، هو أشبه بالصواب .

ورواه البزار ، من حديث أبي الدرداء ، قال : أوصاني أبو القاسم على أن السرك بالله شيئاً وإن حرقت ، ولا أترك صلاة مكتوبة متعمدا ؛ فمن تركها متعمدا فقد كفر ، ولا أشرب خمرا ؛ فإنها مفتاح كل شر . أخرجه من رواية راشد الحماني عن شهر بن حوشب ، وقال : راشد بصري وليس به بأس ، وشهر مشهور .

والحديث عند الترمذي ، والنسائي ، وأحمد ، وابن حبان ، والحاكم ؛ من حديث بريدة دون قوله « متعمدا » ، ولفظه : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر » .

ولمسلم عن جابر رفعه: « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » ، وقد سبق في الموحدة .

قال الحليمي : يحتمل أن يكون المراد بهذا الكفر كفراً يبيح الـدم ، لا كفرا يرده إلى ما كان عليه في الابتداء . انتهى . وفيه التأويل لصرف عن ظاهره غير ذلك ، والله الموفق .

## [١٠٩٧] حديث : « مَنْ تَزوَّجَ امرأةً لمالها أَحْرَمَهُ الله مالهَا وجمالهَا » .

لم أقف عليه ، ولكن عند أبي نعيم في الحلية ، من حديث عبد السلام بن عبد القدوس ، عن إبراهيم ، عن أنس رفعه : « من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا ، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا نقرا ، ومن تزوجها لحسنها لم يزده الله إلا دناءة ، ومن تزوجها لم يتزوجها إلا ليغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه إلا بارك الله له فيها وبارك لها فيه » ، بل في الصحيحين كما

<sup>(</sup>۱۰۹۷) كشف الخفاء ۲ : ۲۳۹ ، والدرر رقم ۳۸٤ ، والأسرار ۳۳۸ ، وأحاديث القصاص ۱۱۱ ، والفوائد للكرمي ۸٤ ، والتمييز ۱۵۹ ، وأسنى المطالب ۱۳۷٤ ، والحلية ٥ : ۲٤٥ ، وتاريخ بغـداد ٦ : ۳۱۳ ، والمصنوع ۳۲٦ .

في المثناة : « تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها ، فاظفر بذات البدين نربت يداك » .

[١٠٩٨] حديث: « مَنْ تـزوّج فَقَــدْ أَحْـرَزَ نصفَ دينِــهِ ، فليتق الله في النصفِ الباقي » .

ابن الجوزي في العلل ، من حديث مالك بن سليمان ، عن هياج بن بسطام ، عن خالد الحذاء ، عن يزيد بن الرقاشي ، عن أنس به مرفوعاً . وقال : إنه لا يصح .

وهو عند الطبراني في الأوسط ، من حديث عصمة بن المتوكل ، عن زافر بن سليمان ، عن اسرائيل بن يونس ، عن جابر عن الرقاشي به ، بلفظ : « فقد استكمل نصف الإيمان » ، والباقي مثله ، وقال : لم يروه عن عصمة إلا زافر .

ورواه البيهقي في الشعب ، من حديث الخليل بن مرة ، عن الرقاشي ، ولفظه : « إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين ، فليتق الله في النصف الباقي » ، ومن حديث زهير بن محمد ، أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن عقبة المدني ، عن أنس مرفوعا ، بلفظ : « من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه ، فليتق الله في الشطر الباقي » . وكذا هو عند شيخه الحاكم في مستدركه ، وقال : إنه صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

[١٠٩٩] حديث : « مَنْ تزيّا بغير زِّيهِ فقتِلَ فَدَمُّهُ هَدرٌ » .

ليس له أصل يعتمد ، ويحكى فيه حكايات متقطعة أن بعض الجان حدث به إما عن علي مرفوعا ، وإما عن النبي على بلا واسطة ، مما لم يثبت في شيء .

<sup>(</sup>١٠٩٨) كشف الخفاء ٢ : ٢٣٩ ، والتمييز ١٦٠ ، والفوائد للكرمي ١٠٨ ، والأسرار ٣٣٨ ، والجـامع ١٩٩١ ، وأسنى المطالب ١٣٧٩ .

<sup>(</sup>١٠٩٩) الفوائد للكرمي ١٠٨ ، وكيشف الجفاء ٢ : ٢٣٩ ، والأسرار ٣٣٨ ، والتمييز ١٦٠ .

## [ ١٩٠٠] حديث : « مَنْ تشبُّع بما لَمْ يُعْطَ فهو كلابس ثَوْبَي زُور » .

متفق عليه ، عن أسماء بنت أبي بكر بـه مرفـوعـا بلفظ : « المتشبـع » ، وبدون « فهو » .

ورواه العسكري ، من حديث أيوب بن سويد ، عن الأوزاعي ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر مرفوعا ، بلفظ : « من تحلى بباطل كان كلابس ثوبي زور » ، ومن حديث ابن جريج ، عن صالح مولى التوأمة ، عن أبي هريرة مرفوعا باللفظ الثانى . وفي الباب أيضاً عن سفيان الثقفي وعائشة .

#### [١١٠١] حديث : « مَنْ تَشَبَّهَ بَقُومٍ فَهُوَ مِنْهِم » .

أحمد ، وأبو داود ، والطبراني في الكبير ؛ من حديث أبي منيب الجرشي ، عن ابن عمر به مرفوعا . وفي سنده ضعف ، ولكن شاهده عند البزار من حديث حذيفة وأبي هيرة ، وعند أبي نعيم في تاريخ اصبهان عن أنس ، وعند القضاعي من حديث طاوس مرسلا . وتقدم في : إنما العلم بالتعلم ، من الهمزة عن الحسن في أثر : فلما تشبه رجل بقوم إلا ما كان منهم ، وبلفظ آخر .

#### [١١٠٢] حديث: « مَنْ تَوَاضَعَ لغنيِّ لأجل ِ غناه ذَهَبَ ثُلُثا دِينهِ » .

البيهقي في الشعب ، من حديث الحسن بن بشر ، حدثت عن الأعمش ، عن ابن مسعود من قوله : من خضع لغني ووضع لـ نفسه إعظاماً

<sup>(</sup>١١٠٠) البخاري ٧ : ٣١ ، ومسلم ٦ : ١٦٩ ، وكشف الخفاء ٢ : ٧٤٠ ، والتمييز ١٦٠ .

<sup>(</sup>۱۱۰۱) أبو داود ٤ : ٦٥ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٤٠ ، وصحيح الجامع الصغير ٦٠٢٥ ، والـدرر رقم ٣٨٥ ، والقدر ٦ : ٣٨٥ ، والقوائد للشوكاني ٢٥٤ ، والتمييز ١٦٠ ، وإقتضاء الصراط المستقيم ٨٢ ، وفيض القدير ٦ : ٥٠ ، والجامع ٨٥٩٣ ، والإرواء ٢٣٨٤ ، ومسند القضاعي ٧٣ ، والشرح ٣٥١

<sup>(</sup>۱۱۰۲) كشف الخفاء ٢ : ٢٤١ ، وتذكرة الموضوعات ١٧٥ ، وفتاوي ابن الصلاح ١٨ ، والحلية ٨ : ١٢٧ ، والموضوعات ٣ : ١٣٩ ، والفوائد للشوكاني ٢٣٧ و ٢٣٩ ، واللآليء ٢ : ٣١٨ ، وتنزيه الشريعة ٢ : ٢٨٧ ، والأسرار ٣٣٩ ، والتمييز ١٦٠ ، والفوائد للكرمي ٨٦ ، وأسنى المطالب ١٣٧٩ ، والطبراني في المعجم الصغير ١ : ٢٥٧ .

له وطمعاً في فيما قبله ذهب ثلثا مروءته وشطر دينه .

ومن حديث شعر بن عطية ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود مرفوعا : « من أصبح محزونا على الدنيا أصبح ساخطا على ربه ، ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فإنما يشكو ربه ، ومن دخل على غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه ، ومن قرأ القرآن فدخل النار فهو ممن اتخذ آيات الله هزوا » .

وللطبراني في الصغير ، من حديث وهب بن راشد البصري ، عن ثابت البناني ، عن أنس مرفوعا : « من أصبح حزينا على الدنيا أصبح ساخطا على ربه ، ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فإنما يشكو الله تعالى ، ومن تضعضع لغني لينال مما في يديه أسخط الله عز وجل ، ومن أعطى القرآن فدخل النار فأبعده الله » ، وقال : لم يروه عن ثابت إلا وهب وكان من الصالحين ، وفي لفظ : « من تضعضع لغني لينال فضل ما عنده أحبط الله تعالى عمله » .

وهما واهيان جداً ، حتى أن ابن الجوزي ذكرهما في الموضوعات .

وكذا من الواهي في ذلك ما أورده الديلمي ، من حديث أبي هريرة ، وهو في ترجمة وهب بن منبه من الحلية لأبي نعيم مرفوعا : بلفظ : « من تضعضع لذى سلطان إرادة دنياه أعرض الله عنه » .

وللديلمي ، عن أبي هريرة أيضا ، رفعه : « من تضرع لصاحب دنيا ودع بذلك نصف دينه » ، ومن حديث أبي ذر مرفوعا : « لعن الله فقيراً تـواضع لغني من أجل ماله ، من فعل ذلك منهم فقد ذهب ثلثا دينه » .

نعم عند البيهقي ، من حديث وهب بن منبه ، قال : قرأت في التوراة وذكر نحوه .

(تنبيه): إنما لم يحكم على الثلث الثالث وهو القلب لخفائه ؛ إذ الإيمان: «قول باللسان، وعمل بالأركان، وتصديق بالقلب»، نسأل الله التوفيق.

[١١٠٣] حديث : « مَنْ تَوَضًّا على طُهْرٍ كَتَبَ الله له عَشْرَ حَسَنَاتٍ » .

أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ؛ عن ابن عمر به مرفوعا . وضعف الترمذي إسناده .

[١١٠٤] حديث: « مَنْ جَالسَ عَالماً فَكَأَنَّما جَالسَ نبياً » .

لا أعرفه في المرفوع ، ولكن جاء عن إمامنا الشافعي رحمه الله أنه قـال : إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأنما رأيت النبي ﷺ .

[١١٠٥] حــديث : « مَنْ جاءه المــوتُ وهــو يــطلبُ العلمَ ليحيى بــه الإسلامَ ، فبينه وبين النبيين درجةً واحدةً في الجنة » .

الدارمي عن الحسن رفعه مرسلا.

[١١٠٦] حديث : « مَنْ جد وجد » .

[١١٠٧] حديث : « مَنْ جُعِلَ قاضياً بين النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بغير سِكِّينِ » .

أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، وغيرهم كابن أبي عاصم ؛ من حديث عثمان بن محمد الأخنسي ، والقضاعي من حديث زيد بن أسلم عن سعيد المقبري والأعرج ، كلاهما عن أبي هريرة به مرفوعا ، ولفظ بعضهم : « فإنه قد ذبح » ، ولم يذكر : « بين الناس » . وهو عند ابن ماجه ، وكذا

<sup>(</sup>١١٠٣) الترمذي ١ : ٦٧ ، وابن ماجه ١ : ١٧١ ، وأبـو داود ١ : ٤٨ ، وكشف الخفاء ٢ : ٣٤٣ ، والفوائد للشوكاني ١١ ، والتمييز ١٦٠ ، والمدرر رقم ٤١٠ .

<sup>(</sup>١١٠٤) الأسرار ٣٣٩ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٤٣ ، والتمييز ١٦٠ .

<sup>(</sup>١١٠٥) الدارمي ، باب ٣٧ من المقدمة ؛ وكشف الخفاء ٢ : ٣٤٣ ، والتمييز ١٦٠ .

<sup>(</sup>١١٠٦) بيض له المؤلف ولم يتكلم عليه ، وليس بحديث - كها قال في التمييز - بل هو من الأمثال السائرة . وقال القاري : لا أصل له ، بل هو من كلام بعض السلف ، وكذا حديث : « من لَجّ وَلَج » ، قال النجم : وربحا قيل : « من طلب وجد وجد » ، وهو بمعنى : « لكل مجتهد نصيب » ، وليس في الحديث . كشف الخفاء برقم ٢٤٥١ .

<sup>(</sup>١١٠٧) الترمذي ، باب ١ من الأحكام ؛ وأبـو داود ، باب ١ من الأقضية ؛ وابن ماجـه ، باب ١ من الأحكـام ؛ وأحمد ٢ : ٧٣٠ و ٣٦٥ ، وصحيـح الجامـع الصخـير رقم ٢٠٦٦ ، وكشف الخفـاء ٢ : ٧٤٣ ، والتمييز ١٦٠ ، ومسند القضاعي ٧٤ ، والشرح ٣٥٠ ، وفيض القدير ٦ : ١١٣ .

النسائي ، والدارقطني ، وابن أبي عاصم بدون الأعرج ، ولفظ أحدهم : « من استعمل على القضاء » ، بل شذ بعضهم فقال : « كأنما ذبح بالسكين » . ورواه النسائي بدون الأعرج أيضاً ، وابن أبي عاصم من حديث داود بن خالد المكي أنه سمع المقبري ، وأبو داود أيضا بلفظ : « من ولي القضاء « من حديث عمرو بن أبي عمرو عن المقبري . وهو عند الترمذي وابن أبي عاصم بلفظ : « من ولي القضاء أو جعل قاضياً بين الناس » . والدارقطني بلفظ : « من ولي » ، وقال الترمذي : إنه حسن غريب ، وقال النسائي : إن داود ليس بالمشهور والأخنسي ليس بالقوي ، قلت : قد سبق عن غيرهما ، بل رواه أحمد من والأخنسي ليس بالقوي ، قلت : قد سبق عن غيرهما ، بل رواه أحمد من والقضاعي من حديث بعض المدنيين ، والقضاعي من حديث زيد بن أسلم ، ثلاثتهم عن المقبري ، وهو صحيح بل حسن ، قيل : وفي قوله : « بغير سكين » الإشارة إلى أن محذوره الخوف من والقضاعي من حديث بغير سكين » الإشارة إلى أن محذوره الخوف من هلاك الدين دون البدن ؛ إذ الذبح في ظاهر العرف إنما هو بالسكين ، أو إلى شدة الألم لكون الذبح بغير سكين يكون إما بالخنق أو التعذيب ، وهو للذبيحة بالسكين أروح .

[١١٠٨] حديث : « مَنْ جَمَعَ مالاً مِنْ نهاوش » ، في : من أصاب .

[١١٠٩] حديث: « مَنْ جَهِلَ شيئاً عاداه ».

وفي ساقب الشافعي للبيهقي ، من طريق الربيع ، سمعت الشافعي يقول : العلم جهل عند أهل العلم ، ثم أنشأ يقول :

ويشير إليه قوله : ﴿ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ﴾ ، وقوله : ﴿ وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ﴾ .

<sup>(</sup>١١٠٩) الأسرار ٣٤١ ، وكشف الخفاء ٢ : ١٤٤ ، والتمييز ١٦١

[١١١٠] حديث: « مَنْ حَجَّ ولم يـزرني فَقَـدْ جفـاني » ، في: من لم يزرني .

[١١١١] حديث : « مَنْ حَدَّثَ حديثاً فَعُطِسَ عِنْدَهُ فَهُوَ حَقُ » .

أبو يعلى ، من حديث بقية ، عن معاوية بن يحيى ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة به مرفوعا .

وكذا أخرجه الطبراني ، والدارقطني في الأفراد ، بلفظ : « من حدث بحديث فعطس عنده فهو حق » .

والبيهقي \_ وقال : إنه منكر \_ عن أبي الزناد ، وقال غيره : إنه باطل ولو كان سنده كالشمس ، ولكن قال النووي في فتاويه : له أصل أصيل . انتهى .

وله شاهد عند الطبراني ، من حديث خضر بن محمد بن شجاع ، عن غضيف بن سالم ، عن عمارة بن زاذان ، عن ثابت ، عن أنس مرفوعا : « أصدق الحديث ما عطس عنده » ، وقال : لم يروه عن ثابت إلا عمارة تفرد به الخضر .

وفي معرفة الصحابة ، ومسند الديلمي ، كلاهما من جهة أبي وهم مولى رسول الله على مرفوعا : « من سعادة المرء العطاس عند الدعاء » . انتهى . والكلام عليه مستوفى في تخريج الأذكار .

[١١٢] حـديث: « مَنْ حَسُنَ ظنه بحجـر نفعه الله به » ، مضى في : لـو أحسن .

[١١١٣] حديث: « مَنْ حَسُن ظَنُّه بالناس كَثُسرَتْ نَدامَتُـهُ » ، في : احترسوا .

<sup>(</sup>۱۱۱۱) كشف الخفاء ٢: ٧٤٥ ، والموضوعات ٣: ٧٧ ، وضعيف الجامع رقم ٥٥٦٦ ، واللآليء ٢: ٢٩٦ ، ٢٨٦ ، والأسرار ٣٤١ ، ٣٤٦ ، والميزان ٤: ١٤٠ ، والتمييز ١٠١ ، وتنزيه الشريعة ٢: ٢٩٣ ، والمدرر رقم ٣٨٧ ، وفيض القدير ٤: ٣٨١ ، والمفوائد للكرمي ١٠٨ ، وتذكرة الموضوعات ١٦٥ ، والمفوائد للشوكاني ٢٧٤ ، والمنار ٥١ ، والجامع ٨٦٣٧ ، وأسنى المطالب ١٣٨٨ .

[١١١٤] حديث: « مَنْ حَفَرَ لأخيهِ قليبا أوقعه الله فيه قريباً » .

قال شيخنا: لم أجد له أصلا، وإنما ذكر صاحب الأمثال: من حفر جبا أوقعه الله فيه منكبا. وذكر عن كعب الأحبار أنه سأل ابن عباس: من حفر مهواة كبه الله فيها، فقال ابن عباس: إنا نجد في كتاب الله: ﴿ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ﴾.

قلت : وهو على الألسنة أيضا بلفظ : من حفر بئرا لأخيه وقع فيه ، وقـال الشاعر :

ومن يحتفر بئراً ليوقع غيره سيوقع يوما في الذي هو حافر

وفي الرابع والعشرين ، من المجالسة للدينوري ، من حديث أبي حصين ، قال : مر داود القصاب بامرأة عند قبر وهي تبكي فرق لها ، وقال : ما هذا الميت منك ؟ قالت : ابني ، قال : وما كان يعمل ؟ قالت : يحفر القبور ، قال : أبعده الله ، ما علم أن من حفر حفرة وقع فيها .

[١١١٥] حديث: « مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أربعين حديثاً بُعِثَ يَوْمَ القيامةِ فقيهاً » .

أبو نعيم في الحلية بنحوه ، عن ابن مسعود وابن عباس .

وفي البـاب : عن أنس ، وعليّ ، ومعـاذ ، وأبي هــريـرة ، وآخــرين ؛ أخرجها ابن الجوزي في العلل المتناهية .

قال النووي : طرقه كلها ضعيفة ، وليس بثابت .

وكذا قال شيخنا : جمعت طرقه في جزء ليس فيها طريق تسلم من علة قادحة .

<sup>(</sup>١١١٤) الأسرار ٣٤٢، والفوائد للكرمي ١٠٩، وكشف الخفاء ٢ : ٢٤٥، والتمييز ١٦١.

<sup>(</sup>١١١٥) كشف الخفاء ٢ : ٢٤٦ ، والميزان ٣ : ٢٥٣ ، والتميينز ١٦١ ، والفوائد للشوكاني ٢٩٠ ، والحلية ٤ : ١٨٩ ، والدرر رقم ٣٨٨ ، والجامع ٣٦٦ ـ ٨٦٣٧ .

وقد قال أحمد فيما حكاه البيهقي في الشعب عنه عقب حديث أبي الدرداء منها: هذا متن مشهور فيما بين الناس ، وليس له إسناد صحيح .

[١١١٦] حديث : « مَنْ حَلَفَ باللهِ صادقاً كان كمن سَبَّحَ الله وقَدَّسه » .

[١١١٧] حديث: « مَنْ حَمَلَ سِلْعَتَهُ فَقَدْ برِيءَ من الكِبْرِ » .

القضاعي ، والديلمي ، في مسنديهما ؛ من حديث سفيان ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر به مرفوعا . وهو عند ابن لال عن أبي أمامة ، وفي لفظ « بضاعته » بدل « سلعته » ، و « الشرك » بدل « الكبر » .

[ ١١١٨] حديث : « من حوسب » ، في : من نوقش .

[١١١٩] حديث: « مَنْ خَافَ الله خَوَّفَ منه كُلِّ شيء » ، الحديث.

أبو الشيخ في الثواب ، والديلمي والقضاعي ؛ عن واثلة ، والعسكري عن الحسين بن علي ، كلاهما به مرفوعا ، لفظ العسكري : « من خاف الله أخـاف الله منه كل شيء » . وهو عنده عن ابن مسعود من قوله بزيادة الشق الأخر .

وقال المنذري في ترغيبه: رفعه منكر.

وفي الباب عن علي ، وبعضها يقوي بعضا .

وقد قال عمر بن عبد العزيز : من خاف الله أخاف منه كل شيء ، ومن لم يخف الله خاف من كل شيء .

. وقال الفضيل بن عياض : من خاف الله لم يضره أحد ، ومن خاف غير الله

<sup>(</sup>١١١٦) ترجمة المؤلف رحمه الله تعالى ، ولم يتكلم عليه ، ومعناه صدق وصواب لأنه إذا كان في بمينه صادقاً يكون حلفه بالله ذكراً موافقاً . وقال في التمييز : ما علمته في المرفوع ، وقال الإمام الشافعي : «ما حلفت بالله تعالى قط صادقاً ولا كاذباً إجلالاً لله » . لكن يعارضه أمر الله لنبيه بالحلف في قوله تعالى : ﴿ قل بلى وربي لتبعثن . . . ﴾ ، وقد حلف ﷺ بالله تعالى في أحاديث متعددة .

<sup>(</sup>١١١٧) مسند القضاعي ٧٤ و ٧٥ ، والشرح ٣٥٥ ، وفيض القدير ٦ : ١٢٢ ، وضعيف الجامع ٧٥٧٧ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٤٩ ، والتمييز ١٦٢ .

<sup>(</sup>١١١٩) مسند القضاعي ٧٩ ، والشرح ٣٧٠ ، والتمييز ١٦٢ ، وتخريج الإحياء ٢ : ١٤٤ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٤٩ .

لم ينفعه أحد ، وفي لفظ : إن خفت الله لم يضرك أحد ، وإن خفت غير الله لم ينفعك أحد .

وقال يحيى بن معاذ الرازي : على قدر حبك الله يحبك الخلق ، وعلى قدر خوفك من الله يهابك الخلق ، وعلى قدر شغلك بأمر الله يشغل في أمرك الخلق .

رواها كلها البيهقي في الشعب . .

[١١٢٠] حديث : « مَنْ دعا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ فَقَدِ انتصَرَ » .

الترمذي ، وأبو يعلى ، وغيرهما ؛ من حديث إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة به مرفوعا .

[١١٢١] حديث: « مَنْ دعا لـظالم بطول البقاءِ فَقَدْ أَحَبَّ أَن يُعصى الله » .

ذكره الزمخشري في تفسير هود ، والغزالي في موضعين من الإحياء ، ولم نره في المسرفوع ، ولكن هو في السادس والستين من الشعب للبيهقي ، وفي الصمت لابن أبي الدنيا من قول الحسن البصري ، وكذا عزاه الغزالي نفسه في موضع ثالث من الإحياء ، وأخرجه أبو نعيم في ترجمة الثوري من الحلية من قول الثوري .

نعم في المرفوع ، كما لابن أبي الدنيا في الصمت ، وابن عدي في الكامل ، وأبي يعلى ، والبيهقي في الشعب ؛ عن أنس رفعه : « إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق » ، وسنده ضعيف .

ولابن عدي عن عائشة ، والطبراني في الأوسط ، وأبي نعيم في الحلية ، عن عبد الله بن بسر ، كلاهما مرفوعا : « من وقر صاحب بدعة فقد أعان على

<sup>(</sup>١١٢٠) سنن الترمذي ، باب ١٠٢ من كتاب الدعوات ؛ وكشف الحفاء ٢ : ٢٤٨ ، وفيض القدير ٦ : ١٢٦ ، وضعيف الجامع رقم ٥٥٨٨ ، والتمييز ١٦٢ ، ومسند القضاعي ٧٣ ، والشرح ٣٤٩ . (١١٢١) الأسرار ٣٤٤ ، وكشف الحفاء ٢ : ٢٤٨ ، والتمييز ١٦٢ .

هدم الإسلام » ، وأسانيده ضعيفة ، بل قال ابن الجوزي : كلها موضوعة ، وأورده الغزالي بلفظ : « من أكرم فاسقا » ، بدل : « من وقر صاحب بدعة » .

[١١٢٢] حديث : « مَنْ دل على خير » ، في : الدال .

[١١٢٣] حديث: « مَنْ رآني في المنام فَقَدْ رأى الحقّ ».

متفق عليه عن أبي هريرة وأبي قتادة ، وفي الباب عن أبي جحيفة عند ابن ماجه ، وعن حذيفة وغيرهما ، وفي لفظ لبعضهم : « فقـد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي » .

[١١٢٤] حديث : « مَنْ رَفَعَ كتاباً عن الطريق » .

الدارقطني في الأفراد ، من حديث سليمان بن الربيع ، عن همام بن يحيى ، عن عمر بن عبد الله بن أبي خثعم ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة به مرفوعا . ولأبي الشيخ عن أنس رفعه : « من رفع قرطاسا من الأرض فيه بسم الله إجلالا كتب من الصديقين » .

[١١٢٥] حديث : « مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ له شَفَاعتي » .

أبو الشيخ ، وابن أبي الدنيا ، وغيرهما ؛ عن ابن عمر . وهو في صحيح ابن خزيمة ، وأشار إلى تضعيفه .

وهو عند أبي الشيخ ، والطبراني ، وابن عدي ، والدارقطني ، والبيهقي ،

<sup>(</sup>۱۱۲۳) البخاري ، باب ۳۸ من كتاب العلم ، و ۱۰ من التعبير ؛ ومسلم حديث ۱۰ ـ ۱۳ من الرؤيا ، والدارمي ٤ من الرؤيا ، وابن ماجه ۲ من الدرويا ، وابن ماجه ۲ من الرؤيا ، وابن ماجه ۲ من الرؤيا ، وابن ماجه ۲ من الرؤيا ، واحمـــد ۲ : ۲۳۲ و ۲۲۱ و ۲۵۱ و ۱۱۱ و ۲۲۱ و ۲۲۱ و ۲۲۱ و ۲۲۱ و ۲۲۱ ، وقط اللآليء للزبيدي ۹۷ . ۳۰۲ ، والتمييز ۱۲۲ ، ولقط اللآليء للزبيدي ۹۷ .

<sup>(</sup>١١٢٤) كشف الخفاء ٢ : ٢٢٥٠ ، والأحاديث الضعيفة رقم ٢٦٨ ، والتمييز ١٦٢ .

<sup>(</sup>١١٢٥) كشف الخفاء ٢ : ٢٥٠ ، وقاعدة جليلة من التوسل والوسيلة ٧٧ ، وضعيف الجامع رقم ٥٦١٨ ، والصارم المنكى ٧٨ ، والتمييز ١٦٣ ، وفتاوى ابن تيمية ٢٧ : ٢٥ و ٢٩ ، الفوائد للكرمي ٥٥ ، والخلاصة ٨٤ ، وتذكرة الموضوعات ٧٥ ، والفوائد للشوكاني ١١٧ ، وأسنى المطالب ١٤٠٣ .

ولفظهم: «كان كمن زارني في حياتي »، وضعف البيهقي ، وكسذا قال الذهبي : طرقه كلها لينة ، لكن يتقوى بعضها ببعض ؛ لأن ما في روايتها متهم بالكذب ، قال : ومن أجودها إسناداً حديث حاطب : «من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي »، أخرجه ابن عساكر وغيره .

وللطيالسي عن عمر مرفوعا: « من زار قبري كنت له شفيعا أو شهيدا » . وقد صنف السبكي « شفاء السقام في زيارة خير الأنام » .

[١١٢٦] حديث: « مَنْ زَارَني وزارَ أبي إبراهيمَ في عام ِ واحدٍ دَخَلَ الجنّة » .

قال ابن تيمية : إنه موضوع ، ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث . وكذا قال النووي في آخر الحج من شرح المهذب : هو موضوع لا أصل له .

[۱۱۲۷] حديث: « مَنْ زَرَعَ حَصَدَ ».

معناه صحيح ، وإليه يشير قوله تعالى : ﴿ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ﴾ . وقد سلف : الدنيا مزرعة الآخرة .

[١١٢٨] حديث: « مَنْ زَوَى ميراثا عَنْ وارثِهِ زَوَى الله عنه ميراثهُ مِنَ المِجنّةِ » .

أورده الديلمي ، بلا سند ، عن أنس مرفوعا . ولا يصح .

وقد أخرجه ابن ماجه ، فقال : حدثنا سويد بن سعيد ، حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي ، عن أبيه ، عن أنس رفعه : « من فرّ من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة » ، وهو ضعيف جداً .

<sup>(</sup>۱۱۲۹) كشف الخفاء ۲: ۲۰۱، والتمييز ۱۹۳، والدرر رقم ۳۸۹، وأحاديث القصاص ۸۳، والأسرار ۳۲۹، وفتاوي النووي ۱۲۰، وتذكرة الموضوعات ۷۰، والمجموع ۸: ۲۷۷، والفوائد للكرمي ۵۷، وأسنى المطالب ۱٤٠٤، والمصنوع ۳۳۳.

<sup>(</sup>١١٢٧) كشف الخفاء ٢ : ٢٥١ ، والأسرار ٣٤٥ ، والتمييز ١٦٣ .

<sup>(</sup>١١٢٨) سنن ابن ماجه ، باب ٣ من كتاب الوصايا ؛ وكشف الخفاء ٢ : ٢٥١ ، والتمييز ١٦٣ ض. ( \*) في الأصل : « عن » ، وما أثبته أصح اعتماداً على ما وجدته في سنن ابن ماجه ط عبد الباقي .

[١١٢٩] حديث: « مَنْ سَبَقَ إلى مباح فَهُوَ لَهُ».

أبو داود ، من حديث أسمر بن مضرس رفعه ، بلفظ : « من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو له » ، قال البغوي : لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث ، وصححه الضياء في المختارة .

ونحوه: « من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له » ، أخرجه البيهقي ، من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ، عن أبيه ، عن جده به . وهو عند ابن أبي شيبة ، وإسحاق بن راهويه ، والبزار ، وآخرين .

ولأحمد ، وأبي داود عنه ، والطبراني ، والبيهقي ؛ من حديث الحسن ، عن سمرة ، وفي سماعه منه خلف ، رفعه : « من أحاط حائطا على أرض فهي له » ، ورواه عبد بن حميد من جهة سليمان اليشكري عن جابر به مرفوعا .

بل أخرج البخاري ، وأحمد ، والنسائي ؛ عن عائشة مرفوعا : « من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها » ، وعمر بفتح العين وتخفيف الميم ، ووقع في البخاري أعمر بزيادة ألف في أوله وخطىء راويها ، وقال ابن بطال : يمكن أن يكون اعتمر فسقطت التاء من النسخة . وأخرجه الطبراني عن فضالة بن عبيد وغيره .

[١١٣٠] حديث: « مَنْ سَبَقَ العاطِسَ بالحمد أَمِنَ الشَّـوْص واللَّوْص واللَّوْص .

ذكره ابن الأثير في النهاية ، وهو ضعيف .

وفي الأوسط للطبراني عن علي رفعه : « من عطس عنده فسبق بالحمد لم يشتك خاصرته » .

والأول بفتح الشين المعجمة : وجع الضرس ، وقيل : وجع في البطن .

<sup>(</sup>۱۱۲۹) أبو داود ۳ : ۲۳۹ ، وكشف الخفاء ۲ : ۲۵۲ ، وضعيف الجامع ۵۶۳۳ ، والتمييز ۱۶۳ ، والأسرار ۵۶۳ .

<sup>(</sup>١١٣٠) كشف الخفاء ٢ : ٢٥٢ ، والتمييز ١٦٣ .

والثاني : وجع الأذن ، وقيل : وجع المخ . والثالث بكسر العين المهملة وفتح اللام الثقيلة وسكون الواو وآخره مهملة : وجع في البطن من التخمة .

وقد نظمه بعض أصحابنا:

من يبتدى عاطسا بالحمد يأمن من شوص ولوص وعلوص كما وردا عنيت بالشوص داء الرأس ثم بما يليه داء البطن والضرس اتبع رشدا

[١٦٣١] حديث : « مَنْ سَرَّ فليولم » .

هو كلام صحيح ، والولائم مشروعة عند التزويج ، ووكيرة الدار، والقدوم من سفر ، وجملة مما نظم ونثر .

[١١٣٢] حـديث : « مَنْ سَكَنَ الباديـةَ جفـا ، ومَنْ أَتَى السلطانَ افتتن ، وَمَن اتَّبِعَ الصيْد غَفَلَ » .

العسكري ، من حديث وهب بن منبه ، عن ابن عباس به مرفوعا .

وهو من حديث ابن عباس عند أبي داود ، والترمذي ، وأبو يعلى ، والطبراني ، وآخرين ، يزيد بعضهم على بعض ، وأوله عند بعضهم : « من بدا جفا » .

وكذا أخرجه أحمد ، والبيهقي في الشعب ، والقضاعي ، وغيرهم ؛ من حديث عدي بن ثابت ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة به مرفوعا ، بزيادة : « ما ازداد أحد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا » ، والمحفوظ ما لأبي داود في سننه ، من جهة عدى ، فقال : عن شيخ عن الأنصار بدل أبي حازم .

[١١٣٣] حديث: « مَنْ سَلَكَ مَسَالِكَ التهم اتهمَ » .

<sup>(</sup>۱۱۳۱) وقال القاري ـ كالتمييز ـ : ليس بحديث . وسر : أي نكح ، قال تعالى : ﴿ ولكن لا تواعدوهن سراً ﴾ . انظر كشف الخفاء ٢ : ٢٥٤ برقم ٢٥٠٢ ، والموضوعات الصغرى ١٥٠ ، والتمييز ١٦٣ . (١١٣٢) كشف الخفاء ٢ : ٢٥٣ ، وفيض القدير ٦ : ١٥٣ ، وصحيح الصغير رقم ٢١٧٢ ، والتمييز ١٦٣ .

<sup>(</sup>١١٣٣) كشف الخفاء ٢ : ٧٥٤ ، والفوائـد للشوكـاني ٢٥٩ ، والأسرار ٨٠ ، والتمييـز ١٦٤ ، والدرر ٤٠٤ ، وأسنى المطالب ١٤١٣ .

الخرايطي في المكارم ، من حديث عمر من قوله ، لكن بلفظ : من أقام نفسه مقام التهمة ، فلا يلومن من أساء الظن به . وقد ذكرت آثاراً من المعنى في تصنيفي في الظن ، ومنها ما في أواخر تفسير الأحزاب من الكشاف ، ولفظه : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم .

[١١٣٤] حديث : « مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ الله به ، ومن رَاءَى رَاءَى الله به » .

متفق عليه ، من حديث سلمة بن كهيل ، عن جندب به مرفوعا . وأخرجه مسلم وغيره ، من حديث سعيد بن جبير ، عن ابن عباس به مرفوعا . وفي الباب عن أبي سعيد ، وتكلم عليه العسكري . وعن ابن عمر عند الطبراني في الكبير ، والبيهقي في الشعب ، من رواية شيخ يكنى أبا يزيد عنه رفعه ، بلفظ : «من سمع الناس سمع الله به سامع خلقه وحقره وصغره » . وكذا عزاه الغزالي لابن عمر و في الزهد لابن المبارك ومسند أحمد وابن منيع أنه عن ابن عمر و بالواو .

أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، وأبو يعلى ، والترمذي وحسنه ، والحاكم وصححه ، والبيهقي ؛ من حديث أبي هريرة به مرفوعا . وهـو عند الحاكم أيضا وغيره عن ابن عمرو ، وعند ابن ماجه عن أنس وأبي سعيد ، وعند الطبراني من حديث ابن عباس وابن عمر وابن مسعود .

[١١٣٦] حديث: « مَنْ شَابَ شيبةً في الإسلام كانتْ له نوراً يَوْمَ القيامةِ » .

<sup>(</sup>١١٣٤) البخاري ٨ : ٨٩ ، ومسلم ٨ : ٣٢٣ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٥٤ ، والتمييز ١٦٤ .

<sup>(</sup>١١٣٥) الترمذي ٣ : ٣٧٠ ، وابن ماجه ١ : ٩٧ ، وأبو داود ٣ : ٤٣٧ ، وكشف الخفاء ٣ : ٢٥٤ ، والمدرر رقم ٣٩٠ ، وصحيح الجمامع الصغير ٥ : ٢٩٩ ، والتمييز ١٦٤ ، والمستدرك ١ : ١٠١ ، والجمامع ٢٧٣٧ ، وتخريج المشكاة ٢٢٣ ، والروض ١١٣٩ ، وأسنى المطالب ١٤٠٨ ، ومسند القضاعي ٨٠٠ ، والشرح ٣٧٤ ، وفيض القدير ٣ : ١٤٦ .

<sup>(</sup>١١٣٦) الترمذي ، باب ٩ من فضائل الجهاد ؛ والنسائي ، باب ٢٦ من الجهاد ؛ وأحمد ٢ : ٢١٠ و ٤ :=

أحمد ، والترمذي ، والبيهقي ؛ عن عمرو بن عبسة به مرفوعاً . وهـو حديث حسن .

وفي الباب أحاديث كثيرة ، منها عن أنس رفعه : « يقول الله عز وجل : الشيب نوري والنار خلقي وإني استحي أن أعذب نوري بناري » ، أخرجه الديلمي في مسنده ، وأبو الشيخ ، وآخرون .

وعند الديلمي عن أبي هريرة رفعه: « إن الله يبغض الشيخ الغربيب » ، وهو بكسر المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة مكسورة ثم تحتانية ثم موحدة : شديد السواد ، وجمعه غرابيب \_ يعني الذي لا يشيب ، وقيل : الذي يسود شعره .

[١١٣٧] حديث : « مَنْ شكا ضَرورتَهُ وَجَبَتْ مُساعدتُهُ » .

كلام بعض السلف ، وفيه الإحياء شواهد لمعناه .

[١١٣٨] حديث : « مَنْ صَبَرَ على حَرِّ مَكَّةَ ساعةً من نهادٍ تباعَـدَتْ منه جهنّهُ مسيرة مائتي عام » .

هكذا ذكره أبو الوليد الأزرق في تاريخ مكة ، بغير إسناد ، ثم الـزمخشري في آل عمران من تفسيره .

وقد أخرجه العقيلي في ترجمة الحسن بن رشيد من الضعفاء ، من طريق الحسن المذكور ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس رفعه : « من صبر في حر مكة ساعة باعد الله جهنم منه سبعين خريفا » ، وقال : هذا باطل لا أصل له ، وابن رشيد يحدث بالمناكير .

۱۱۳ و ۲۳۲ و ۲۸۳ و ۲ : ۲۰ ؛ وكشف الخفاء ۲ : ۲۵۵ ، والتمييز ۱۹۴ ، ومسند القضاعي ۸۸ ،
 والشرح ۲۸۲ ، وفيض القدير ۲ : ۱۰۹ .

<sup>(</sup>١١٣٧) الأسرار ٣٤٧ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٥٦ ، والتمييز ١٦٤ .

<sup>(</sup>١١٣٨) الأسرار ٣٤٧ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٥٦ ، والتمييز ١٦٤ .

وأورده الديلمي من حديث أنس بلفظ: « تباعدت منه جهنم مائة عام وتقربت منه الجنة مائة عام » .

[١١٣٩] حديث : « مَنْ صَلَّى خلف عالم ِ » ، في : قدموا خياركم .

[١١٤٠] حديث: « مَنْ صلَّى الصبحَ في جماعةٍ فهو في ذمةِ اللهِ فانظرْ يا أبن آدمَ لا يطلبنَّكَ الله بشيء من ذمتِهِ » .

مسلم عن جندب بن سفيان به مرفوعاً .

وفي لفظ عند أحمد ، والترمذي ، وابن ماجه ، وأبي يعلى ؛ من يعلى من حديث أبي بكر الصديق : « فهو في جوار الله » ، وليس فيه « في جماعة » .

وكذا رواه الأوزاعي عن فزعة عن أبي سبرة رفعه ، بلفظ : « من صلى الصبح فهو في ذمة الله » .

[١١٤١] حديث : « مَنْ صَمَتَ نَجا » .

الترمذي ، وقال : غريب ، والدارمي ، وأحمد ، وآخرون ؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص به مرفوعا . ومداره على ابن لهيعة رواه عن يزيد بن عمرو ، عن أبي عبد الرحمن الحبلى عنه ، ولكن شواهده كثيرة ، منها عند الطبراني بسند جيد ، وقد أفرد ابن أبي الدنيا للصمت جزءاً حافلا .

[١١٤٢] حديث : « مَنْ ضَمِنَ لي ما بين لحييه ورحليه ضمنتُ له عَلَى اللهِ الجنّة » .

<sup>(</sup> ١١٤٠) مسلم ٢ : ١٢٥ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٥٧ ، والتمييز ١٦٤ .

<sup>(</sup>۱۱٤۱) كشف الخفاء ٢: ٢٥٨ ، ومسند أحمد ٢: ١٥٩ ، وصحيح الجامع الصغير ٥: ٣١٨ ، والمدارمي ٢: ٢٩٩ ، والأسرار ٢٥٥ ، والدرر رقم ٣٩١ ، والتمييز ٢٦٤ ، والجامع ٨٨١٩ ، والصحيحة ٣٣٠ ، والترمذي ٢: ٨٢ ، وأسنى المطالب ١٤٢٨ ، ومسند القضاعي ٢٤ ، والشرح ٣١٣ ، وفيض القدير ٢: ١٧١ .

<sup>(</sup>١١٤٢) البخاري ٨ : ٨٥ ، والترمذي ٣ : ٢٨٨ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٥٨ ، والتمييز ١٦٥ ، والمسند ٥ : ٣٣٣ .

جماعة منهم العسكري ، من حديث معقل بن عبيد الله ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر به مرفوعا .

وفي الباب عن سهل بن سعد بلفظ: « من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة » ، أخرجه البخاري ، والترمذي . وفي لفظ: « من توكل لي ما بين فقميه ورجليه أتوكل له بالجنة » ، وفي آخر: « من تكفل لي تكفلت له » ، وتكلم عليها العسكري .

وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وآخرين ، وكلها في الجزء المشار إليه ، ولفظ حديث أبي هريرة : « من وقاه الله شر ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة » ، وفي لفظ عنه : « من حفظ ما بين لحييه » .

وللديلمي بسند ضعيف عن أنس رفعه: « من وقى شر قبقبه وذبذبه ولقلقه وجبت له الجنة » ، ولفظ الإحياء: « فقد وقى » يعني البطن من القبقبة ، وهو صوت يسمع من البطن ، فكأنها حكاية ذلك الصوت ، ويجوز أن يكون كناية عن أكل الحرام وشبهه ، والذكر واللسان .

وفي سادس المجالسة للدينوري ، من حديث أبي الأشهب ، عن أبي رجاء العطاردي ، قال : كان يقال : إذا وقى الرجل شر لقلقه وقبقبه وذبذبه فقد وقى . اللقلق : اللسان ؛ والقبقب : البطن ؛ والذبذب : الفرج .

[١١٤٣] حديث: « مَنْ صنع إلى أحدٍ مِنْ وَلِدِ عبد المطلب » ، في : من أسدى .

[١١٤٤] حديث : « مَنْ طَافَ بهـذا البيتِ أسبوعاً ، وَصَلَّى خَلْفَ المقامِ ركعتين ، وَشَرِبَ مِنْ ماءِ زمزم ، غُفِرَتْ له ذنوبُهُ بالغة ما بلغت » .

الواحدي في تفسيره، والجندي في فضائل مكة؛ من حديث أبي معشر المدنى ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر به مرفوعا .

<sup>(</sup>١١٤٤) كشف الخفاء ٢ : ٢٥٩ ، والأسرار ٣٤٨ ، والتمييز ١٦٥ .

وكذا أخرجه الديلمي في مسنده بلفظ: « من طاف بالبيت أسبوعا ، ثم أتى مقام ابراهيم فركع عنده ركعتين ، ثم أتى زمزم فشرب من مائها ، أخرجه الله من ذنوبه كيوم ولدته أمه » . ولا يصح باللفظين .

وقد ولع به العامة كثيراً ، لا سيما بمكة بحيث كتب على بعض جدرها الملاصق لزمزم ، وتعلقوا في ثبوته بمنام وشبهه مما لا تثبت الأحاديث النبوية بمثله ، مع العلم بسعة فضل الله والترجى لما هو أعلى وأغلى .

وكذا من المشهور بين الطائفين حديث: « من طاف أسبوعا في المطر غفر له ما سلف من ذنوبه ». ويحرصون لذلك على الطواف في المطر ، وهو فعل حسن ، حتى إن البدر بن جماعة طاف بالبيت سباحة كلما حاذى الحجر غطس لتقبيله ، وكذا اتفق لغيره من المكيين وغيرهم ، بل قال مجاهد: إن ابن الزبير رضي الله عنهما طاف سباحة وقد جاء سيل طبق الأرض وامتنع الناس من الطواف . وقد ذكره بهذا اللفظ الغزالي في الإحياء ، بل عنده أيضا فيمن طاف أسبوعا خاليا حاسراً كان له كعتق رقبة ، ولم يخرج مخرجه ثانيهما ، وأما أوله فلابن ماجه من حديث أبي عقال ، قال : طفت مع أنس بن مالك في مطر ، فلما قضيت الطواف أتينا المقام فصلينا ركعتين ، فقال لنا أنس : ائتتنفوا العمل فقد غفر لكم ، هكذا قال لنا رسول الله على وطفنا معه في مطر ، وفي لفظ غيره : من طاف بالكعبة في يوم مطير كتب الله له بكل قطرة تصيبه حسنة ومحا عنه بالأخرى سيئة .

ويشهد لذلك كله كثرة الوارد في فضل مطلق الطواف والترغيب فيه ، كحديث ابن عمر عند الترمذي وحسنه واللفظ له ، وابن ماجه ، مرفوعا : « من طاف بهذا البيت أسبوعا وأحصاه كان عتق رقبة » .

بل من المشهور أيضاً حديث « من طاف بالبيت سبعاً لا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله محيت عنه عشر سيئات ، وكتبت له عشر حسنات ، ورفع له بها عشر درجات . ومن طاف فتكلم في تلك الحال خاض في الرحمة برجليه كخائض الماء برجليه » ، وقد أخرجه الطبراني في الأوسط ، وابن ماجه ، وسنده ضعيف .

ومنه: « من طاف حول البيت سبعا في يوم صائف شديد حره ، وحسر عن رأسه ، وقارب بين خطاه ، وقل التفاته ، وغض بصره ، وقل كلامه إلا بذكر الله تعالى ، واستلم الحجر في كل طواف من غير أن يؤذى أحداً ، كتب الله له بكل قدم يرفعها ويضعها سبعين ألف حسنة ، ومحا عنه سبعين ألف سيئة ، ورفع له سبعين ألف درجة ، ويعتق عنه سبعين رقبة ثمن كل رقبة عشرة آلاف درهم ، ويعطيه الله سبعين شفاعة إن شاء في أهل بيته من المسلمين وإن شاء في العامة ، وإن شاء عجلت له في الدنيا وإن شاء أخرت له في الآخرة » . أخرجه الجندي في تاريخ مكة ، من حديث سعيد بن جبير ، عن ابن عباس به مرفوعا . وفي رسالة الحسن البصري ومناسك ابن الحاج نحوه . وهو باطل .

[١١٤٥] حديث : « مَنْ طَلَبَ السلامة سَلِمَ » .

معناه صحيح .

[١١٤٦] حديث : « مَنْ ظلم ذمّيا » ، في : من آذى .

[١١٤٧] حديث : « مَنْ عَبَدَ الله بجهل كان ما يفسدُ أكثر ممَّا يصلح » .

قيل : إنه من كلام ضرار بن الأزور الصحابي . وللديلمي من حديث واثلة بن الأسقع مرفوعا : « المتعبد بغير فقه كالحمار في الطاحونة » .

مِنْ عُرِضَ عليه طيبٌ فلا يَرُدَّهُ ، فإنّه خفيفُ المحمل « مَنْ عُرِضَ عليه طيبٌ فلا يَرُدَّهُ ، فإنّه خفيفُ المحمل طيبُ الرائحة » .

مسلم ، وأبو داود ، وغيرهما ؛ من حديث عبيـد الله بن أبي جعفر ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة به مرفوعا . ولفظ بعضهم : « ريحان » بدل « طيب » .

<sup>(</sup>١١٤٥) الموضوعات الصغرى ١٤٥ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٦١ ، والتمييز ١٦٥ ، وقال القاري : ليس بحديث .

<sup>(</sup>١١٤٧) كشف الخفاء ٢ : ٢٦١ ، والميزان ٣ : ٤٤٦ ، والأسرار ٣٥١ ، والحلية ٥ : ٢١٩ ، والتمييز ١٦٥ .

<sup>(</sup>١١٤٨) مسلم ٧ : ٤٨ ، وأبسو داود ٤ : ١١٠ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٦١ ، والنسائي ٨ : ١٦٥ ، والتمييز ١٦٥ ، وزاد المعاد ١ : ٤٥ .

وللترمذي عن ابن عمر مرفوعا: «ثلاثة لا ترد: اللبن، والوسادة، والدهن».

وقد أنشد بعضهم:

قد كان من سيرة خير الورى صلى عليه الله طول الزمن أن لا يرد الطيب والمتكى واللحم أيضاً يا أخي واللبن

[١١٤٩] حديث: « مَنْ عَرَفَ نفسَهُ فَقَدْ عَرَفَ ربَّه » .

قال أبو المظفر بن السمعاني في الكلام على التحسين والتقبيح العقلي من القواطع: إنه لا يعرف مرفوعا، وإنما يحكى عن يحيى بن معاذ الرازي يعني من قوله، وكذا قال النووي: إنه ليس بثابت، وقيل في تأويله: من عرف نفسه بالحدوث عرف ربه بالقدم، ومن عرف نفسه بالفناء عرف ربه بالبقاء.

[١١٥٠] حديث: « مَنْ عرف نفسَهُ استراحَ » .

هو عند ابن أبي الدنيا في الصمت عن سفيان بن عيينة ، قال : ليس يضر المدح من عرف نفسه .

[١١٥١] حديث : « مَنْ عزَّى مُصَاباً فله مِثْلُ أُجْرِهِ » .

الترمذي ، وابن ماجه ، وابن منيع ؛ عن الأسود ، عن ابن مسعود به مرفوعا . وهو عند ابن طاهر في الكلام على أحاديث الشهاب ، بسند ضعيف جداً ، من حديث جابر ، بزيادة : « من غير أن ينقصه الله من أجره شيئاً » ، وفي الباب بنحوه أحاديث بينتها في « ارتياح الأكباد » .

[١١٥٢] حديث : « مَنْ عزّ بغير الله ذل » ، في : من اعتز :

<sup>(</sup>١١٤٩) كشف الخفاء ٢ : ٢٦٢ ، والدرر رقم ٣٩٣ ، والحاوي للسيوطي ٢ : ٤١٢ ، والفوائد للكرمي ٧٨ ، وفتاوي النووي ١٢٠ ، والفتاوي الحديثية ٢١١ ، والأسرار ٣٥١ ، وتذكرة الموضوعات ١٦ ، والتمييز ١٦٥ ، وأسنى المطالب ١٤٣٦ ، والمصنوع ٣٤٩ .

<sup>(</sup>١١٥٠) كشف الخفاء ٢ : ٢٦٢ ، والتمييز ١٦٥ . ومعنى استراح : أي من مدح الخلق وذمهم .

<sup>(</sup>١١٥١) الترمذي ٢: ١٦٣ و ١٦٣ ، وابن ماجه ١: ١١٥ ، وكشف الخفاء ٢: ٢٦٧ ، وضعيف الجامع رقم ٥٧٠٨ ، والتمييز ١٦٦ ، وعمل اليوم والليلة ٢١٩ ، والموضوعات ٣: ٢٢٣ ، ومسند القضاعي ٧٧ ، والشرح ٣٤٦ ، وفيض القدير ٦: ٢٦٤ .

[١١٥٣] حديث: « مَنْ عَشِقَ فَعَفَّ وكَتَمَ فماتَ ماتَ شهيداً » .

الخطيب في ترجمة محمد بن داود بن علي الأصبهاني من تاريخه ، من طريق نفطويه ، عن محمد المذكور ، عن أبيه إمام مذهب الظاهر ، عن سويد بن سعيد ، عن علي بن مسهر ، عن أبي يحيى القتات ، عن مجاهد ، عن ابن عباس به مرفوعا ، بلفظ : « فهو شهيد » .

وكذا رواه جعفر السراج في مصارع العشاق ، من حديث الحسن بن علي الاشناني وأحمد بن محمد بن مسروق ، كلاهما عن سويد به ، ولفظه : « من عشق فظفر فعف فمات مات شهيداً » .

ورواه ابن المرزبان عن أبي بكر الأزرق حدثنا سويد به موقوفا ، وزاد « فمات » وقال ابن المرزبان : إن شيخه كان حدثه به مرفوعا ، فعاتبه فيه ، فأسقط الرفع ، ثم صار بعد يرويه موقوفا .

وهو مما أنكره ابن معين وغيره على سويد ، حتى أن الحاكم كما رواه في تاريخه قال : يقال : إن يحيى لما ذكر له هذا الحديث قال : لو كان لي فرس ورمح غزوت سويداً . ولكنه لم يتفرد به ؛ فقد رواه الزبير بن بكار ، حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون ، عن عبد العزيز بن أبي حازم ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد به مرفوعا . وهو سند صحيح . وينظر هل هذه هي الطريق التي أورده الخرائطي منها ، فإن تكن هي فقد قال العراقي : في سندها نظر ، ومن طريق الزبير ، أخرجه الديلمي في مسنده ، ولكن وقع عنده عن عبد الله بن عبد الملك بن الماجشون لا كما هنا .

وقد ذكره ابن حزم في معرض الاحتجاج فقال:

فان أهلك هوى اهلك شهيدا وإن تمنن بقيت قرير عين روى هذا لنا قوم ثقات نأوا بالصدق عن كذب ومين

<sup>(</sup>۱۱۵۳) كشف الخفاء ۲ : ۲۳۳ ، والميزان ۲ : ۲۵۰ ، وتــاريخ بغــداد ٥ : ١٥٦ ، و ٢٦٣ و ٣ : ٥٠٠ و ١٥٣) و ١٥٩ و ١٥٠ ، والــدواء ٢٣٠ ، والفوائد للشوكــاني ٢٥٥ ، والــداء والــدواء ٢٣٠ ، والفوائد للكــرمي ١٠٩ ، ولسان الميـزان ١ : ٢٩٢ ، والأسرار ٣٥٣ و ٤٩٦ ، والــدرر رقم ٣٩٥ ،

وذكره نحوه منظوما أبو الوليد الباجي وأبو القاسم القشيري وغيرهما .

بل عند الديلمي ، بلا سند ، عن أبي سعيد مرفوعا : « العشق من غير ريبة كفارة للذنوب » .

وعند الطبراني في الأوسط، والنسائي، فيما أورده البيهقي في آخر فتح مكة من دلائلة، من جِديث محمد بن علي بن حرب المروزي، أنبأنا علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي على بعث سرية فغنموا وفيهم رجل، فقال: اللهم اني لست منهم عشقت امرأة فلحقتها فدعوني أنظر إليها نظرة ثم اصنعوا بي ما بدا لكم فنظروا فاذا امرأة طويلة أدماء، فقال لها: اسلمي حبيش قبل نفاد العيش:

أرأيت لو تبعتكم فلحقتكم بحبلة أو الفيتكم بالخوانق أما كان حق أن يتولى عاشق تكلف إدلاج السرى والودائق

قالت: نعم فديتك ، فقدموه فضربوا عنقه ، فجاءت المرأة فوقفت عليه فشقهت شهقة أو شهقتين ثم ماتت ، فلما قدموا على رسول الله في أخبروه بذلك ، فقال رسول الله في : «أما كان فيكم رجل رحيم ؟!» ، وقال الطبراني : لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الاسناد تفرد به محمد بن علي ، وهو في مصارع العشاق من طريق أبي نعيم عند الطبراني .

وأخرجه الخرائطي ، والديلمي ، وغيرهما ، ولفظه عند بعضهم : « من عشق فعف فكتم فصبر فمات فهو شهيد » . ونظيره في توالي التعقيب بالفاء قوله تعالى : ﴿ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ﴾ ، وكذا في النازعات . وله طرق عند البيهقي أيضاً .

[١١٥٤] حديث: « مَنْ عصى اللَّهَ في غربته رَدَّهُ خائباً » .

والمنار ١٤٠ ، والتمييز ١٦٦ ، والجامع ٨٨٥٧ ـ ٨٨٥٣ ، وأسنى المطالب ١٤٣٩ ، والضعيفة ٢٠٩ ، وتحذير الخواص ١١٢٧ .

<sup>(</sup>١١٥٤) ترجمة المؤلف رحمه الله تعالى ، ولم يتكلم عليه ، وقال القاري : لا أصل لـ فيها أعلمه . انظر كشف الخفاء برقم ٢٥٤٠ .

[١١٥٥] حديث : « مَنْ عَلَّمَ عبداً آيةً من كتابِ اللَّهِ فهو له عبدٌ » .

الطبراني ، عن أبي أمامة بـ مرفوعاً ، بلفظ : « فهـ و مولاه » ، ونحـ وه ما رويناه عن شعبة أنه قال : من كتبت عنه أربعة أحاديث أو خمسة ، فأنا عبده حتى أموت ، بل في لفظ عنه : ما كتبت عن أحد حديثاً إلا وكنت له عبداً ما حيى .

[١١٥٦] حديث: « مَنْ عير أخاه بذنب لم يَمُتْ حتى يعمله » .

الترمذي ، وابن منيع ، والطبراني ، وغيرهم ؛ عن معاذ به مرفوعاً . وقال الترمذي : إنه حسن غريب ، وليس إسناده بمتصل ، قال : وقال أحمد بن منيع \_ يعني شيخه \_ قالوا : من ذنب قد تاب منه . قلت : ونحوه : « فليجلدها الحد ولا يثرب » أي لا يوبخ ولا يقرع بالزنا بعد الجلد .

وقد مضى في : البلاء من الموحدة حديث ابن مسعود : لـو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلباً .

ولابن أبي شيبة عن أبي موسى من قوله نحوه ، وعزاه الزمخشري في الحجرات من الكشاف لعمر بن شرحبيل بلفظ : لو رأيت رجلاً يرضع عنزاً فضحكت منه لخشيت أن أصنع مثل ما صنع .

وللبيهقي عن يحيى بن جابر ، قال : ما عاب رجل قط رجلًا بعيب إلا ابتلاه الله بذلك العيب .

وعن إبراهيم النخعي ، قال : إني لأرى الشيء فأكرهه فما يمنعني أن أتكلم فيه إلا مخافة أن أبتلي بمثله .

ومن هنا ورد النهي عن توبيخ من ارتكب شيئاً أقيم عليه الحد ، كقوله « ولا يشرب » . وقوله حين قال رجل لسكران أقيم عليه الحد : أخزاك الله : « لا تعينوا عليه الشيطان » ، إلى غيرهما من الأحاديث .

<sup>(</sup>١١٥٥) كشف الخفاء ٢ : ٢٦٥ ، والأسرار ٣٥٤ ، والفوائد للكرمي ٩٣ ، ومجمع الزوائد ١ : ١٢٨ ، والتمييز ١٦٦ ، وتذكرة الموضوعات ١٨ ، وأحاديث القصاص ٩٦ ، وتنزيه الشريعة ١ : ٢٨٤ . (١١٥٦) الترمذي ٣ : ٣١٨ ، وضعيف الجامع رقم ٧٧٢٧ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٦٥ ، والتمييز ١٦٦ .

[١١٥٧] حديث: « مَنْ غَشَنَّا فَلَيْسَ مِنَّا ».

مسلم في الإيمان من صحيحه ، من جهة يعقوب بن عبـدالرحمن القـاري وابن أبي حازم ، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة به مرفوعاً . وفيه : « ومن حمل علينا السلاح فليس منا » .

وعنده أيضاً من حديث إسماعيل بن جعفر ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعاً : « من غش فليس مني » . قالمه حين مر على صبرة من طعام وأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً .

ورواه ابن عيينة عن العلاء بلفظ : « ليس منا من غش » .

وللعسكري ، من حديث الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة مرفوعاً ، بلفظ الترجمة ، وزاد : قيل يا رسول الله ما معنى قولك ليس منا ؟ فقال : « ليس مثلنا » .

وفي الباب: عن أنس ، وبريدة ، وحذيفة ، وابن عباس ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وعلي ، وأبي بردة بن نيار ، وأبي الحمراء ، وأبي سعيد ، وعم (\*) عمير بن سعيد ، ولفظ حديثه عند العسكري : « ليس منا من غش مسلماً أو ضاره أو ماكره » . ولفظ حديث ابن عمر عند القضاعي : « يا أيها الناس ، لا غش من المسلمين ، من غشنا فليس منا » ، وفي لفظ عن أنس عند الدارقطني في الأفراد ، بسند ضعيف : « من غش أمتي فعليه لعنة الله » .

[١١٥٨] حديث : « مَنْ فَرَّقَ بين والدةٍ وولدها فَرَّقَ اللَّهُ بينه وبين أحبته يَوْمَ القيامةِ » .

أحمد ، والدارمي ، والترمذي وقال : حسن غريب ، والحاكم وقال :

<sup>(</sup>١١٥٧) مسلم ١ : ٦٩ ، ولقط اللآليء ص ٦٦ ـ ٦٨ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٦٦ ، والتمييز ١٦٧ .

<sup>( \*)</sup> اسمه ( الحارث بن سعيد » كما سماه الحاكم في المستدرك وصحح حديثه .

<sup>(</sup>۱۱۵۸) مسند أحمد ٥ : ٤١٢ ، ومسند القضاعي ٨٣ ، والترمذي ٢ : ٢٥٩ ، والتمييز ١٦٧ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٦٢٨٨ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٦٧ ، والدارمي ٢ : ٢٢٧ ، والمستدرك ٢ : ٥٥ ، وفيض القدير ٦ : ١٨٧ .

صحيح على شرط مسلم ، والطبراني ، وغيرهم ؛ من حديث أبي عبدالرحمن الحبلى ، عن أبى أيوب به مرفوعاً .

وفي سنده ضعيف ، وتصحيح الحاكم له على شرط مسلم منتقد ؟ فيحيى بن عبدالله راويه عن أبي عبدالرحمن لم يخرج له واحد من الشيخين . وأخرجه البيهقي في أواخر الشعب بسند آخر عنه فيه انقطاع . ولكن في الباب عن حريث بن سليم العذري عن أبيه في الدارقطني بسند فيه الواقدي ، وعن عمران بن حصين عند الحاكم ، وعن أبي موسى عند الدارقطني ، وعن علي عند الحاكم وأبي داود في آخرين .

[١١٥٩] حديث : « مَنْ فَطَّر صائماً كُتِبَ له مِثْلُ أجرِهِ مِنْ غَيْر أَنْ ينتقصَ مِنْ أَجرِ الصائم شيءُ » .

أحمد ، والترمذي ، وابن ماجه ، وابن منيع ، وغيرهم ؛ من حديث زيد بن خالد الجهني به مرفوعاً ، وفي لفظ : «كان له مثل أجره » بدل «كتب » إلى آخره .

وهو عند الطبراني في الأوسط ، من حديث عائشة ، نحو الأول ، بزيادة : « وما عمل الصائم من الخير كان له مثل أجره ما دام الطعام فيه » .

وفي الباب عن ابن عباس ، وآخرين منهم علي ، ولفظه عند الديلمي : « من فطر صائماً مؤمناً وكل الله به سبعين ملكاً يقدسونه » الحديث .

وسلمان ولفظه عند الطبراني: « من فطر صائماً على طعام وشراب من حلال صلت عليه الملائكة » وذكر حديثاً ، ولفظه عند علي بن حجر في فوائده ، ومن طريقه ابن خزيمة في صحيحه ، والبيهقي في الشعب والفضائل: « من فطر فيه صائماً ، كان مغفرة لذنوبه ، وعتق رقبته من النار ، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء » ، قالوا: يا رسول الله ، ليس كلنا يجد ما يفطر به

<sup>(</sup>١١٥٩) أحمد ٤ : ١١٤ و ١١٦ ، و ٥ : ١٩٢ ؛ والترمذي ٨٦ من الصوم ، وابن ماجه ٤٥ من الصيام ، والدارمي ١٣ من الصوم ، وصحيح الجامع ٦٢٩١ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٦٨ ، والتمييز ١٦٧ .

الصائم ؟ فقال رسول الله على : «يعطى الله عز وجل هذا الثواب من فطر صائماً على مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء ، ومن أشبع صائماً أسقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة » ، وهما ضعيفان ، وقال ابن خزيمة في ثانيهما : إن صح الخبر ، وقد تكلمت عليه في الحادي عشر من الأمالي .

[۱۱٦٠] حديث : « مَنْ قال : أنا مؤمن ، فهو كافر ؛ ومن قال : أنا عالم ، فهو جاهل » .

الطبراني في الأوسط بالشطر الثاني منه ، عن ابن عمر ، بسند فيه ليث بن أبي سليم ؛ وفي الصغير بالشطر الأول ، من قول يحيى بن أبي كثير ، بلفظ : من قال أنا في الجنة فهو في النار . وسنده ضعيف . وهو عند الديلمي في مسنده عن جابر بسند ضعيف جداً . ورواه الحارث بن أبي أسامة ، من جهة قتادة ، عن عمر بن الخطاب موقوفاً عليه ؛ وهو منقطع .

[١١٦١] حديث : « مَنْ قرأَ البقرةَ وآلَ عِمرانَ ولم يُـدْعَ بالشيخ فقـد ظُلِمَ » .

لا أصل له . نعم لأحمد ، وابن أبي شيبة ، فيما روياه عن يزيد بن هارون ، عن حميد ، عن أنس : أن رجلًا كان يكتب للنبي على قد قرأ البقرة وآل عمران ، وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا أي عظم ، الحديث .

وأخرجه ابن حبان من هذا الوجه بلفظ: عد فينا ذابيان ، وقد ذكره الجوهري في الصحاح من حديث أنس بلفظ: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا ، وكذا أورده الزمخشري في البقرة من كشافه .

وأصله عند البخاري من رواية عبدالعزيز بن صهيب ، وعند مسلم من رواية ثابت ، كلاهما عن أنس بدون الشاهد فيه ؛ ولذا لم يصب الطيبي في

<sup>(</sup>١١٦٠) الحاوي للفتاوي ٢ : ٤٥ و ٤٨ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٦٩ ، والتمييز ١٦٧ .

<sup>(</sup>١١٦١) كشف الخفاء ٢ : ٢٠٠ ، وتذكرة الموضوعات ٨٠ و ٨١ ، والتمييز ١٦٧ ، وأسنى المطالب ٢٣٣ ، والأسرار ٣٥٤ ، والفوائد للكرمي ٨٥ .

عـزوه للصحيحين لفظ الكشاف ، وعـزاه الزمخشـري أيضاً في تفسيـر الجن إلى رواية عمر ، ولم نره من حديثه .

وللترمذي وحسنه ، وابن حبان في صحيحه ؛ عن أبي هريرة في حديث أنه على سأل رجلًا في قوم بعثم بعثاً وهو من أحدثهم سناً : « أمعك سورة البقرة ؟ » ، قال : نعم ، قال : « اذهب فأنت أميرهم » .

[١١٦٢] حديث : « مَنْ قَرَأَ في الفجرِ ( بألم نشـرح ) و ( ألم تر كيف ) ــ لم يرمدْ » .

لا أصل له ، سواء أريد بالفجر هنا سنة الصبح أو الصبح ؛ لمخالفته سنة القراءة فيهما ، وإن حكيت لي تجربته من غير واحد من العامة ، بـل يقال : إنـه يحفظ من مطلق الألم .

وفي روضة الأفكار لابن الركن الحلبي ، نقلا عن الغزالي : أنه بلغه عن غير واحد من الصالحين وأرباب القلوب ، أنه من قرأ في ركعتي الفجر بهما قصرت يد كل ظالم وعدو عنه ولم يجعل لهم إليه سبيل . قال : وهذا صحيح لا شك فيه . انتهى . ولم أره في الإحياء .

وكذا قراءة سورة ﴿ إِنَا أَسْرَلْنَاه ﴾ عقب الـوضوء ـ لا أصـل له ، وإن رأيت في المقدمة المنسوبة للإمام أبي الليث من الحنفية ايراده ، ممـا الظاهـر ادخالـه فيها من غيره ، وهو أيضًا مفوت سننه .

[١١٦٣] حديث: « مَنْ قبصَّ أظفارَهُ مخالفاً لم يَرَ في عينيه رمداً » .

وهو في كلام غير واحد من الأثمة ، منهم ابن قدامة في المغني ، والشيخ عبد القادر في الغنية ، ولم أجده ، لكن كان الحافظ الشرف الدمياطي يأثر ذلك عن بعض مشايخه ، ونص الإمام أحمد على استحبابه .

<sup>(</sup>١١٦٢) الأسرار ٣٥٥ ، والكشف ٢ : ٧٧٠ ، والتمييز ١٦٧ .

<sup>(</sup>١١٦٣) الأسرار ٣٥٦ ، والكشف ٢ : ٧٧١ ، والتمييز ١٦٧ .

[١١٦٤] حديث: « مَنْ قَطَعَ رجاءَ من ارتجاهُ قَطَعَ الله منه رجاءَ يَوْمَ القيامةِ فلم يلجَ الجنّة » .

رأيت من نسبه لحياة الحيوان الكبرى في كلب من حرف الكاف عزوه لأحمد من حديث أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة به مرفوعا ، في حكاية . وذلك مختلق على أحمد .

[١١٦٥] حديث : « مَنْ قَطَعَ سدرة » ، في : قطع السدر من القاف .

[١١٦٦] حديث : « مَنْ قَصَدَنا وَجَبَ حقَّهُ علينا » .

لم أقف عليه بهذا اللفظ ، ولكن في معناه حديث : « للسائل ِ حتَّ وإن جاءَ على فرس ِ » ، وقد مضى .

[١١٦٧] حديث : « مَنْ كَتَمَ سرَّهُ مَلَك أَمْرَهُ » .

ليس في المسرفوع ، ولكن في مناقب الشافعي للبيهقي ، من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، سمعت الشافعي يقول : من كتم سره كانت الخيرة في يده ، قال الشافعي : وروي لنا عن عمر بن العاص أنه قال : ما أفشيت إلى أحد سرا فأفشاه فلمته ؛ لأني كنت أضيق صدراً منه . نعم فيه : « استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان » ، وقد مضى في الهمزة .

[١١٦٨] حديث: « مَنْ كَتَمَ علماً يعلمه أَلجِمَ يَوْمَ القيامةِ بلجامٍ مِنْ نارٍ » .

<sup>(</sup>١١٦٤) الأسرار ٥٦٦ و ٣٥٧ ، والكشف ٢ : ٢٧٧ ، والتمييز ١٦٨ .

<sup>(</sup>١١٦٦) وقال القاري : وكذا في معناه : « إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه » ، ولا شك أن كل مؤمن كـريم عند الله بشهادة قوله تعالى : ﴿ إِن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ . الأسرار ٣٥٥ ، وكشف الخفاء برقم ٢٥٧١ ، والتمييز ١٦٧ .

<sup>(</sup>١١٦٧) هـو من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أخرج أبـو القاسم الأصفهـاني في التـرغيب ، والخطيب في المتفق والمفترق ؛ بإآسناد ضعيف ، عن يحيى بن سعيد ، قال : وضع عمر ثمـاني عشر كلمـة حكم كلها ـ وذكـره منها . كشف الخفـاء ٢ : ٢٧٣ ، وتذكـرة الموضـوعات ٢٠٥ ، والأسـرار ٢٥٧ ، والتمييز ١٦٨ .

<sup>(</sup>١١٦٨) الترمذي ٣ : ٣٧٠ ، وابن مـاجه ١ : ٩٧ ، وأبــو داود ٣ : ٤٣٧ ، والتمييــز ١٦٨ ، ومــوارد الظمآن ٥٥ ، وكشف الخفاء ٢ : ٣٧٣ .

أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، وابن حبان ، والحاكم ، وصححاه ؛ من حديث أبي هريرة ، وقال الترمذي : إنه حسن صحيح .

قلت : وله طرق كثيرة أورده الكثير منها ابن الجوزي في العلل المتناهية .

وفي الباب: عن أنس ، وجابر ، وطلق بن علي ، وعائشة ، وابن عباس ، وابن عمر ، وابن عمرو ، وابن مسعود ، وعمرو بن عبسة ؛ أوردها الزيلعي في آل عمران من تخريجه .

ويشمل الوعيد حبس الكتب عمن يطلبها للانتفاع بها ، لا سيما مع عدم التعدد لنسخها الذي هو أعظم أسباب المنع وكون المالك لا يهتدي للمراجعة منها ، والابتلاء بهذا كثير .

## [١١٦٩] حديث : « مَنْ كَثُرتْ صلاتُه بالليل ِ حَسُنَ وَجْهُهُ بالنهارِ » .

لا أصل له ، وإن روى من طرق عند ابن ماجه بعضها ، وأورد الكثير منها القضاعي وغيره ، ولكن قد قرأت بخط شيخنا في بعض أجوبته : إنه ضعيف ، بل قواه بعضهم ، والمعتمد الأول ، وقد أطنب ابن عدي في رده ، ومثلوا به في الموضوع غير المقصود ، قال ابن طاهر : ظن القضاعي أن الحديث صحيح لكثرة طرقه ، وهو معذور ؛ لأنه لم يكن حافظا . انتهى .

واتفق أئمة الحديث: ابن عدي ، والدارقطني ، والعقيلي ، وابن حبان ، والحاكم ، على أنه من قول شريك ، قاله لثابت لما دخل عليه . وقال ابن عدي : سرقه جماعة من ثابت كعبد الله بن شبرمة الشريكي وعبد الحميد بن بحر وغيرهما . وأوردت من الكلام عليه في شرح الألفية والحاشية ما يستفاد .

<sup>(</sup>١١٦٩) كشف الخفاء ٢ : ٢٧٤ ، والموضوعات ٢ : ١٠٩ ، والخلاصة ٨٢ ، والـلآلي، ٢ : ٣٧ ، والأسـرار ٢٥٧ ، والنويه الشريعة ٢ : ١٠٩ ، والتمييز ١٦٨ ، والفوائد للكرمي ١٠٩ ، وتذكرة الموضوعات ٤٨ ، والفوائد للشوكاني ٣٥ ، ومسند القضاعي ٧٦ ، والشرح ٣٦٢ ، وفيض القدير ٦ : ٢١٣ .

## [ ١١٧٠] حديث : « مَنْ كَثَّرَ سوادَ قوم ِ فَهُوَ منهم » .

أبو يعلى ، وعلي بن معبد في كتاب الطاعة ، من طريق (\*) : أن رجلا دعا ابن مسغود إلى وليمة ، فلما جاء ليدخل سمع لهوا ، فلم يدخل . فقيل له ، فقال : إني سمعت رسول الله على يقول ـ وذكره ، وزاد : « ومن رضي عمل قوم كان شريك من عمل به » . وهكذا هو عند الديلمي بهذه الزيادة ، ولابن المبارك في الزهد عن أبي ذر نحوه موقوفا . وشاهده حديث : « من تشبه بقوم فهو منهم » ، وقد مضى .

[۱۱۷۱] حدیث : « مَنْ كَثُرَ كلامُهُ كَثُرَ سَقَطُهُ ، ومَنْ كَثُر سقطه كَثُرَتْ ذَوبُهُ ، ومَنْ كثرت ذنوبُهُ فالنّارُ أولى به » .

الطبراني ، وبأو نعيم في الحلية ، والعسكري ، وغيرهم ؛ من حديث ابن عجلان ، وبعضهم من حديث يحيى بن أبي كثير ، كلاهما عن نافع ، عن ابن عمر به مرفوعا ، وقال العسكري : أحسبه وهما ، وأن الصواب أنه عن عمر من قوله ، وساقه من جهة مالك بن دينار عن الأحنف ، قال : قال لي عمر : يا أحنف من كثر ضحكة قلت هيبته ، ومن مزح استخف به ، ومن أكثر من شيء عرف به ، ومن كثر كلامه كثر سقطه ، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه ، ومن قل حياؤ ه قل ورعة ، ومن قل ورعه مات قلبه .

وكذا أورده من جهة معاوية قال: لولد أبي سفيان \_ يعني والده \_ الخلق كانوا عقلاء ، فقال له رجل : قد ولدهم من هو خير من أبي سفيان ، فكان فيهم المعاقل والأحمق ، فقال معاوية : من كثر كلامه كثر سقطه .

وفي الباب عن معاذ .

<sup>(</sup>١١٧٠) كشف الخفاء ٢ : ٢٧٤ ، والتمييز ١٦٨ .

<sup>( \*)</sup> بياض بالأصول .

<sup>(</sup>١١٧١) مسند القضاعي ٧١ ، والشرح ٣٤٣ ، وفيض القدير ٦ : ٢١٣ ، وضعيف الجامع رقم ٥٨٢٧ ، وتذكرة الموضوعات ٢٠٥ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٧٤ ، والتمييز ١٦٨ .

## [١١٧٢] حديث : « مَنْ كَذَبَ عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعدَهُ مِنْ النَّارِ » .

متفق عليه عن علي ، والبخاري عن سلمة ، كلاهما مرفوعاً ، وهـو من أمثلة المتواتر ، وأفرد جمع من الحفاظ طرقه .

أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، بسند حسن ، عن ابن عمر به مرفوعا .

وفي الباب عن أبي ذر بلفظ: «أعرض الله عنه حتى يضعه»، وعن أنس بلفظ: « من لبس رداء شهرة أو ركب ذا شهرة أعـرض الله عنه وإن كـان لـه لـه وليا». وهذا عند الحارث والطبراني، والذي قبله عند ابن ماجه وأبي نعيم.

وللديلمي في مسنده عن أنس رفعه : « من لبس الصوف ليعرفه الناس كان حقا على الله أن يكسوه ثوبين من جرب حتى تتساقط عروقه » .

[١١٧٤] حديث : « مَنْ لَبِسَ نعلًا صفراءَ قَلَّ همُّهُ » .

العقيلي ، والطبراني ، والخطيب ؛ عن ابن عباس به موقوقا ، لكن بلفظ : لم يزل في سرور ما دام لابسها ، بدل : قل همه ، وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه ، فقال : كذب موضوع ، وعزاه الزمخشري في الكشاف لعلي باللفظ الأول سواء .

<sup>(</sup>۱۱۷۲) البخاري ، بـاب ۳۸ من كتـاب العلم ، و ۳۳ من الجنـائـز ، و ٥٠ من الأنبيـاء ، و ١٠٩ من الأدب ؛ ومسلم ، حديث ٧٧ من كتاب الزهد ؛ وأبو داود ، باب ٤ من كتاب العلم ؛ والترمذي ، باب ٧٠ من كتاب الفتن ، و ٨ و ١٣ من العلم ، و ١ من التفسير ، ١٩ من المناقب ؛ وابن ماجه ، باب ٤ من المقدمة ؛ وأحمد ٢ : ٤٧ و ٣٨ و ١٧٣ و ١٥٠ و ١٩٣ و ١٩٠٠

وانظر « لقط اللآليء المتناثرة » للزبيدي بتحقيق : محمد عبد القادر عطا ، ص ٢٦١ ـ ٢٨٢ .

<sup>(</sup>١١٧٣) ابن ماجه ٢ : ١١٩٧ ، وكشف ٢ : ٢٧٦ ، والتمييز ١٦٩ ، ومسند أحمد ٢ : ٩٧ .

<sup>(</sup>١١٧٤) كشف الخفاء ٢ : ٢٧٦ ، والكشاف ١ : ٥٩ ، والتمييز ١٦٩ ، والفوائد للشوكاني ١٩٢ ، والأسرار ٣٥٧ ، والفوائد للكرمي ١١٠ ، وتذكرة الموضوعات ١٥٨ .

[١١٧٥] حديث : « مَنْ لَعِبَ بالشطرنج فهو ملعونٌ » .

قال النووي : لا يصح ، وهو كـذلك ، بـل لم يثبت من المرفـوع في هذا الباب شيء كما بينته في « عمدة المحتج » .

[١١٧٦] حديث: « مَنْ لم يَخَف اللّهَ خَفْ منه » .

معناه صحيح ، فإن عدم الخوف من الله يوقع صاحبه في كل محذور ومكروه ، وقد تقدم : من خاف الله خوف منه كل شيء .

[١١٧٧] حديث: «مَنْ أَيْرْعَوِ عِنْدَ الشَّيْبِ، ولم يستح من العيبِ، ولم يخشَ الله في الغيبِ، فليس لله فيه حاجةً ».

ذكره الديلمي ، بلا سند ، عن جابر مرفوعاً .

[١١٧٨] حديث: « مَنْ لم يَزُرْني فَقَدْ جفاني ».

ذكره الغزالي في الإحساء بلفظ: « من وجد سعة ولم يفد إلي فقد جفاني » ، ولم يخرجه العراقي ، بل أشار إلى ما أخرجه ابن النجار في تاريخ المدينة مما هو في معناه عن أنس ، بلفظ: « ما من أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني إلا وليس له عذر » . قلت: ولابن عدي في الكامل ، وابن حبان في الضعفاء ، والدارقطني في العلل وغرائب مالك ، وآخرين ؛ كلهم عن ابن عمر مرفوعاً: « من حج ولم يزرني فقد جفاني » ، ولا يصح .

[١١٧٩] حديث: « مَنْ لم يَشْكِرُ النَّاسَ لم يشكرِ الله » .

<sup>(</sup>١١٧٥) كشف الخفاء ٢ : ٢٧٦ ، وفتاوي النـووي ١٢٨ ، وتذكـرة الموضـوعـات ١٨٧ ، والـدرر رقم ٣٩٦ ، والفوائد للكرمي ٨٤ ، والأسرار ٣٥٧ ، والفوائد للشوكاني ٢٠٧ ، وأسنى المطالب ١٤٨٣ ، والمصنوع ٣٦٢ .

<sup>(</sup>١١٧٦) كشف الخفاء ٢ : ٢٧٦ ، والموضوعات الصغرى ١٥٨ ، والتمييز ١٦٩ ، والأرسرار ٣٥٩ . وقال القاري : ليس بحديث . وقال ابن أبي الدنيا في المداراة : حدثني عليّ بن الجعد ، أخبرني الهيثم بن جماز ، قال : أوحى الله إلى داود عليه السلام : يا داود تخاف أحداً غيري ؟ قال : نعم يا رب أخاف من لا يخافك !

<sup>(</sup>١١٧٧) كشف الخفاء ٢ : ٢٧٨ ، والتمييز ١٦٩ ، والميزان ٤ : ٤٦٢ . وقال ابن الفرس : ضعيف .

<sup>(</sup>۱۱۷۸) كشف الخفاء ۲ : ۲ : ۲۷۸ ، والميزان ٤ : ۲٦٥ ، والصارم المنكى من الردى ابن السبكي ۷۸ و ۸۸۳ ، والتمييز ۱٦٩ ، وقاعدة جليلة من التوسل والوسيلة ۷۷ .

<sup>(</sup>١١٧٩) أبو داود باب ١١ من كتاب الأدب ، والترمذي ٣٥ من البرّ ، وأحمـد ٢ : ٢٥٨ و ٢٥٩ و٣٠٣=

الترمذي وحسنه ، عن أبي سعيد به مرفوعاً . وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود والترمذي ، وقال : حسن صحيح ، وابن حبان ، وعن جابر عند الديلمي ، وعن النعمان عند القضاعي ، وأفرد الدمياطي طرقه في جزء .

[١١٨٠] حديث: « مَنْ لم يُصْلِحْهُ الخيرُ يصلحهُ الشرّ » .

هو من كلام بعض السلف ، ويدخل في معناه ما سبق عن صالح بن جناح في : من خاب ، ومن كلام خاقان : إذا نصحت الرجل فلم يقبل تقرب إلى الله بغشه ، رويناه في ثامن عشر المجالسة .

[١١٨١] حديث : « مَنْ لم يكن ذئبا أكلته الذئابُ » .

الطبراني في أحمد بن علي الأبار من الأوسط عن أنس رفعه بلفظ: يأتي على الناس زمان هم ذئاب فمن لم . وذكره ،

[١١٨٢] حديث: « مَنْ لم يهتّم بأمرِ المسلمين فليس منهم » .

البيهقي في الشعب ، من حديث وهب بن راشد ، حدثنا فرقد السبخي ، عن أنس رفعه : « من أصبح لا يهتم للمسلمين فليس منهم ، ومن أصبح وهمه غير الله فليس من الله » . وهو عند الطبراني وأبي نعيم في الحلية ، وبسطت الكلام عليه في الأجوبة الدمياطية .

[ ١١٨٣] حديث : « مَنْ ماتَ فَقَدْ قامتْ قيامتُهُ » .

لـه ذكـر في : أكثـروا هـادم اللذات . ورواه الـديلمي عن أنس مـرفـوعــاً

و ۸۸۸ و ۶۹۱ و ۶۹۲ ، و ۳ : ۳۷ و ۷۶ ، و ٤ : ۲۷۸ و ۳۷۵ ، و ٥ : ۲۱۱ و ۲۱۲ . وكشف الخفاء ۲ : ۲۷۸ ، وصحيح الجامع ۲٤۱۷ ، والتمييز ۱۷۰ ، والإحياء ١ : ۲۲۳ ، والأدب المفرد
 ۳٤ .

<sup>(</sup>١١٨٠) الأسرار ٣٥٩ ، وكشف الحفاء ٢ : ٢٧٨ ، والتمييز ١٧٠ .

<sup>(</sup>١١٨١) كشف الخفاء ٢ : ٢٧٩ ، والتمييز ١٧٠ .

<sup>(</sup>١١٨٢) كشف الخفاء ٢ : ٢٧٩ ، والأحاديث الضعيفة ٣٠٩ ـ ٣١٢ ، وضعيف الجامع ٥٤٣٧ ، ومجمع الزوائد ١ : ٨٧ ، والتمييز ١٧٠ ، والفوائد للشوكاني ٨٣ .

<sup>(</sup>١١٨٣) كشف الخفاء ٢ : ٢٧٩ ، والتمييز ١٧١ .

ولفظه: « إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته ». وللطبراني من حديث زيادة بن علاقة ، عن المغيرة بن شعبة ، قال: يقولون القيامة القيامة ، وإنما قيامة المرء موته . ومن رواية سفيان بن أبي قيس ، قال: شهدت جنازة فيها علقمة ، فلما دفن قال: أما هذا فقد قامت قيامته .

[١١٨٤] حديث : « مَنْ ماتَ مِنْ أصحابي بأرضٍ كَانَ نورَهم وقائدَهم يَوْمَ القيامةِ » . مضى : في : ما من أحد .

[١١٨٥] حديث : « مَنْ ماتَ مِنْ أُمَّتي وَهُوَ يَعْمَلُ عَمَلَ قوم لوطٍ نَقَلَهُ الله الله عتى يُحْشرَ معهم » .

الديلمي ، بلا سند ، عن أنس به مرفوعا . وكذا حكاه وكيع فيما أسنده ابن عساكر عنه ، فقال : وسمعت في حديث : « من مات » وذكره بلفظ : « سار به قبره حتى يصير معهم ويحشر يوم القيامة معهم » .

[١١٨٦] حديث : « مَنْ ماتَ يَـوْمَ الجمعةِ كُتِبَ لـه أجر شهيـد وَوُقِي فتنةَ القبر » .

قال عبد الرزاق: أنا ابن جريج ، عن رجل ، عن ابن شهاب: أن النبي على الله الجمعة وقى فتنة القبر وكتب شهيداً » .

وقال أبو قرة في السنن : ذكر ابن جريج ، أخبرني سفيان ، عن ربيعـة بن سيف ، عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً مثله .

ومن طريق ربيعة أخرجه الترمذي ، ولم يذكر الشهادة ، وقال : غريب ، وليس لربيعة سماع من عبد الله بن عمرو . انتهى .

وقد وصله الطبراني ، وأبو يعلى ؛ من حديث ربيعة ، عن عياض بن عقبة الفهري ، عن عبد الله بن عمرو .

<sup>(</sup>١١٨٥) وزاد النجم : وأسنده الخطيب ، وفيه ـ كها قال المناوي ـ منكر الحديث . كشف الخفاء ٢ : ٢٨٠ برقم ٢٦٢١ ، والدرر ٢١٤ بتحقيق محمد عبد القادر عطا ، والتمييز ١٧٠ .

<sup>(</sup>١١٨٦) تاريخ بغداد ١١ : ١٦٠ ، وكشف الحفاء ٢ : ٢٨٠ ، والتمييز ١٧٠ .

وله طريق أخرى ، أخرجها أحمد ، وإسحاق ، والطبراني ؛ من رواية بقية ، حدثني معاوية بن سعيد ، سمعت أبا قبيل ، سمعت عبد الله بن عصرو نحوه .

ورواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة ابن المنكدر ، من طريق عمر بن موسى بن الوجيه ، عنه ، عن جابر ، بلفظ : « من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أجير من عذاب القبر وجاء يوم القيامة عليه طابع الشهداء » .

وفي الباب عن أنس عند أبي يعلى ، وعن علي عند الديلمي في مسنده بلفظ : « من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة دفع الله عنه عذاب القبر » .

ويروى: الأمن من فتنة القبر لمن مات في أحد الحرمين أو في طريق مكة أو مرابطا ولمر يقرأ سورة الملك عند منامه في آخرين ، نظمهم ولي الله بن رسلان ، فقال :

وتنجى من التعذيب عنك وتدفع وموت شهيد شاهد السيف يلمع ومن روحه يوم العروبة تنزع وذو غيبة تعليبه يتنوع

عليك بخمس فتنة القبر تمنع رباط بشغر ليلة ونهاراها ومن سورة الملك افترىء كل ليلة وموت شهيد البطن جاء ختامها

[١١٨٧] حديث : « مَنْ مزح استخف به » ، في : من كثر كلامه ، قريبا . [١١٨٨] حديث : « مَنْ مَشَى مَعَ ظالم ٍ فَقَدْ أُجْرَمَ » .

القضاعي ، والديلمي ، من حديث جنادة ، عن معاذ بن جبل به مرفوعا . وقال : يقول الله : ﴿ إِنَا مِنِ المجرمونِ منتقمون ﴾ .

وللطبراني ، عن أوس بن شرحبيل به مرفوعا : « من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام » .

<sup>(</sup>١١٨٨) مسند القضاعي ٧٣ ، والشرح ٣٥٠ ، وفيض القدير ٦ : ٢٢٩ ، وضعيف الجامع ٥٨٧١ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٨١ ، والتمييز ١٧١ .

[١١٨٩] حديث: « مَنْ نَصَحَ جاهلًا عاداه » .

لا أستحضره ، ولكن قد ساق الخطيب في جامعه عن الخليل بن أحمد أنه قال لأبي عبيدة معمر بن المثنى : لا تردن على معجب خطأ فيستفيد منك علما ويتخذك عدواً .

[١١٩٠] حديث: « مَنْ نَظَرَ إلى ما في أيدي النَّاسِ طَالَ حُزْنُهُ ولم يُشْفَ غيظهُ » .

العسكري ، من حديث أبي معمر خادم أنس ، عن أنس به مرفوعا ، أوله : « من لم يتعزز بعز الله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات ، ومن لم ير أن لله عنده نعمة إلا في مطعم أو مشرب . فذلك الذي قل علمه وكثر جهله ، ومن نظر . . » وذكره ، وهو ضعيف .

[١١٩١] حديث: « مَنْ نَظَرَ في كتابِ أخيه بغير إذنهِ فإنَّما يَنْظُرُ في النَّارِ » .

أبو داود في الدعاء أواخر الصلاة ، من حديث عبد الملك بن محمد بن أيمن ، عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق ، عن منْ حدثه ، عن محمد بن كعب القرظي ، عن ابن عباس به مرفوعا في حديث .

وقال : إنه روى من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية ، وهذا الطريق أمثلها ، وهو ضعيف أيضاً .

يعني لما فيه من جهالة المبهم ، الذي تظاهرت عدة روايات على أنه هشام بن زياد المكنى بأبي المقدام ؛ منها ما لابن منيع في مسنده ، حدثنا أبو يزيد ، حدثنا هشام . ومنها للقضاعي ، من حديث حبان بن هلال ، حدثنا أبو

<sup>(</sup>١١٨٩) قال القاري : هو من كلام بعض السلف ، ولم يوجد في شيء من المسنــدات . الأسرار ٣٥٩ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٨٢ برقم ٢٦٣٤ ، والتمييز ١٧١ .

<sup>(</sup>١١٩٠) كشف الخفاء ٢ : ٢٨٢ ، والتمييز ١٧١ .

<sup>(</sup>١١٩١) سنن أبي داود ، باب ٢٣ من كتاب الوتر ؛ وكشف الخفاء ٢ : ٢٨٢ ، والتمييز ١٧١ ، ومسند القضاعي ٨٥ ، والشرح ٢٩٢ .

المقدام . وحينئذ فهو مشهور الضعف . ولكن له طريق أخرى رواها هلال بن العلاء الرقي ، قال : وجدت في كتاب أبي بخطه : حدثنا طلحة بن يزيد ، عن الأوزاعي ، عن حسان بن عطية قال : قدم محمد بن كعب القرظي على عمر بن عبد العزيز بعد ما ولى الخلافة فذكره مطولا . وكذلك أخرجه الحاكم في الأدب من مستدركه ، من جهة عبيد الله بن محمد العيشي ، حدثنا أبو المقدام ، من جهة مصادف بن زياد المديني ، كلاهما عن محمد بن كعب ، وقال : إنه صحيح لاتفاق هشام ومصادف . انتهى . ومصادف واهي الحديث متهم فلا يغتر بروايته .

[١١٩٢] حديث: « مَنْ نُوقِشَ الحسابَ عُذَّبَ » .

متفق عليه عن عائشة به مرفوعا .

[١١٩٣] حديث : « مَنْ وَسَّعَ على عيالِهِ في يَـوْمَ عاشـوراء وَسَّعَ الله عليه السنة كلها » .

الطبراني ، والبيهقي في الشعب وفضائل الأوقات ، وأبو الشيخ ؛ عن ابن مسعود ؛ والأولان فقط عن أبي سعيد ؛ والثاني فقط في الشعب عن جابر وأبي هريرة ، وقال : إن أسانيده كلها ضعيفة ، ولكن إذا ضم بعضها إلى بعض أفاد قوة .

بل قال العراقي في أماليه: لحديث أبي هريرة طرق صحح بعضها ابن ناصر الحافظ، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق سليمان بن أبي عبد الله، وقال: سليمان مجهول، وسليمان ذكره ابن حبان في الثقات ؟

<sup>(</sup>١١٩٢) البخاري ١: ٧٧ ، ومسلم ط فؤاد عبد الباقي ٤ : ٧٢٠٥ ، وكشف الخضاء ٢ : ٢٨٣ ، والتمييز ١٧١ ، ومسند القضاعي ٢٥ ، والشرح ٣٢١ ، وفيض القدير ٦ : ٣٣٤ .

<sup>(</sup>۱۱۹۳) كشف الخفاء ۲: ۲۸۳ ، والدرر رقم ۳۹۷ ، وضعيف الجامع ٥: ٢٥٦ ، وأحاديث القصاص ٩٩ ، والتمييز ١٧١ ، والأسرار ٣٩٠ ، وتدريب الراوي ١٠٤ ، والموضوعات ٢: ٣٠٠ ، والفوائد للشوكاني ٩٨ ، واللآليء ٢: ١١١ ، واللسان ٤: ٣٩٤ ، وتنزيه الشريعة ٢: ١٥٧ ، وأسنى المطالب ١٥٧٢ .

فالحديث حسن على رأيه . قال : وله طريق عن جابر على شرط مسلم ، أخرجها ابن عبد البر في الاستذكار من رواية أبي الزبير عنه ، وهي أصح طرقه . ورواه هو والدارقطني في الأفراد بسند جيد عن عمر موقوفاً عليه ، والبيهقي في الشعب من جهة محمد بن المنتشر ، قال : كان يقال فذكره ، قال : وقد جمعت طرقه في جزء .

قلت: واستدرك عليه شيخنا رحمه الله كثيراً لم يذكره، وتعقب اعتماد ابن الجوزي في الموضوعات قول العقيلي في هيصم بن شداخ راوي حديث ابن مسعود إنه مجهول، بقوله: بل ذكره ابن حبان في الثقات والضعفاء.

[١٩٩٤] حديث : « مَنْ وُلِي القضاء » ، في : من جعل ، قريبا .

[١١٩٥] حديث: « مَنْ لانت كلمتُهُ وَجَبَتْ محبَّتُهُ ».

الخطيب في المؤتلف من قول على .

[1197] حديث: « مَنْ يَخْطُبُ الحسناءَ يُعْطِ مَهْرَها » .

كلام صحيح يشير إليه قوله تعالى : ﴿ لَنْ تَنَالُوا البَرْ حَتَى تَنْفَقُوا مَمَا تَحْبُونْ ﴾ .

[١١٩٧] حديث: « مَنْ يُشادّ هذا الدين يَغْلِبُهُ » .

العسكري ، والقضاعي ، من حديث عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن ، عن أبيه ، عن بريدة به مرفوعا . وأوله عند أولهما : « عليكم هديا قاصداً فإنه » وذكره ، وفي لفظ آخر عنده : « فإنه من يغالب » وذكره .

<sup>(</sup>١١٩٥) الأسرار ٣٥٩ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٨٥ ، والتمييز ١٧٢ .

<sup>(</sup>١١٩٦) قال النجم : هو مثل ، وما أحسن قول ابن الفارض :

ومن يخطب الحسناء يسخو بمهرها وطالب شهدٍ لم تُخِفُهُ السلوَّاسِعُ كَشَفُ الْحَفَاء ٢ : ٢٨٥ برقم ٢٦٤٦ ، والأسرار ٣٦١ ، والتمييز ١٧٧ .

<sup>(</sup>١١٩٧) البخاري ١ : ١٣ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٨٥ ، التمييز ١٧٢ ، ومسند القضاعي ٧٥ ، والشرح ٣٥٠ ، والنهاية ٢ : ٢٨ .

وللبخاري من حديث معن بن محمد الغفاري ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة مرفوعا : « إن الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ؛ فسددوا ، وقاربوا ، وأبشروا ، واستعينوا بالغدوة والروحة ، وشيء من الدلجة » .

[١١٩٨] حديث: « مِنْ تمام الحجَّ ضَرْبُ الجمَّال » .

هو من كلام الأعمش ، ولكن حمله ابن حزم على الفسقة منهم ، يعني إن ساغ له ذلك بنفسه وإلا أعلم الأمير ونحوه ، وعلى كل حال فهو من نوادر الأعمش ، وقد قال صاحب الفروع من الحنابلة : وليس من تمام الحج ضرب الجمال ثم حكى حمل ابن حزم .

[١١٩٩] حديث : « مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ المرءِ تَرْكُهُ ما لا يَعْنيه » .

أحمد ، وأبو يعلى ، والترمذي ، وابن ماجه ؛ من حديث الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ؛ وأحمد عن الحسين بن علي ؛ والعسكري عن علي ؛ والطبراني عن زيد بن ثابت ؛ أربعتهم به مرفوعا . وفي الباب عن جماعة ، وقد أوضحته في « تخريج الأربعين » .

[ ١٢٠٠] حديث : « مِنْ المُرافقةِ المُوافقةِ » .

[ ١٢٠١] حديث: « مِنْ سعادةِ المرءِ حُسْنُ الخلق » .

الخرائطي في المكارم ، والقضاعي ، من حديث محمد بن المنكدر ، عن جابر به مرفوعاً . وهو عند أولهما بلفظ : « ابن آدم » عن سعد بن أبي وقاص .

[١٢٠٢] حديث: « مِنْ سعادة المرءِ خفة لحيته » .

<sup>(</sup>١١٩٨) كشف الخفاء ٢ : ٢٤١ ، والأسرار ٣٦١ ، والتمييز ١٧٣ .

<sup>(</sup>١١٩٩) الترمذي ٣ : ٢٦٠ ، وابن مـاجه ٢ : ٣١٥ ، والأذكـار ص ١٤٧ ، والتمييـز ١٧٣ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٨٥ ، والموطأ ٢ : ٢٠٠ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٧٨٧٥ .

<sup>(</sup>١٢٠٠) بيض له المؤلف ، ولم يتكلم عليه ، وهو مثلَ وليس بحديث . وانظر كشف الخفاء برقم ٢٦٥٢ .

<sup>(</sup>١٢٠١) ضعيف الجامع رقم ٥٣٠٨ ، وكشف ٢ : ٢٨٥ ، والتمييز ١٧٣ .

<sup>(</sup>١٣٠٢) قال السيوطي في مختصر الموضوعات : إنه موضوع ، وفي الفتاوي الحديثية لابن حجـر المكي : رواه الطبراني والخطيب ، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات . وقيل إن فيه تصحيفاً ، وإنما هو « خفة خَييه بذكر الله » ، حكاه الخطيب . انظر كشف الخفاء برقم ٣٦٥٣ .

الطبراني عن أنس وابن عباس مرفوعا .

[١٢٠٣] حديث: « مِنْ علامةِ الساعةِ انتفاخُ الأهلةِ » .

يروى مرفوعاً عن أبي هريرة وابن مسعود وأنس ، فالأول عند الطبراني في الصغير بلفظ: « من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة ، وأن يرى الهلال لليلة فيقال لليلتين » . والثاني عنده أيضا في الكبير ، وكذا عند تمام في فوائدة ؛ كلاهما بالجملة الأولى منه فقط . والثالث عنده أيضا في الأوسط والصغير ، بلفظ : « من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين ، وأن تتخذ المساجد طرقا ، وأن يظهر موت الفجأة » .

وبعضها يتقوى ببعض ، ولما أخرج العقيلي ثانيهما في ترجمة عبد الرحمن بن يوسف ، قال : إنه غير محفوظ ولا يعرف إلا به . انتهى .

ومن شواهده ما للبخاري في التاريخ ، من طريق محمد بن معمر ، عن عمه ، عن طلحة بن أبي حدرد ، قال : قال النبي على : « من أشراط الساعة أن يروا الهلال فيقولوا ابن ليلتين وهو ابن ليلة » .

وهو بالجيم من انتفج جنبا البعير إذا ارتفعا وعظما خلقة ، وبالخاء المعجمة واضح ، وقبلا بفتحتين ، أي يرى ساعة ما يطلع لعظمه ووضوحه من غير أن يتطلب .

[١٢٠٤] حديث: « من عَلامةِ الساعةِ التدافعُ عَلَى الإمامةِ » .

معناه ثابت . وفي ثامن المجالسة للدينوري ، من جهة عبد الرزاق ، سمعت أبي يقول عن بعض أهل العلم ، قال : أقيمت الصلاة ، فجعل القوم يتدافعون هذا يقدم هذا وهذا يقدم هذا ، فلم يزالوا كذلك حتى خسف بهم .

[١٢٠٥] حديث: « مِنْ يُمْنِ المرأةِ تبكيرُها بالأنثى » .

<sup>(</sup>١٢٠٣) صحيح الجامع الصغير رقم ٤٧٧٥ ، والتمييز ١٧٣ ، والطبراني في المعجم الصغير ٢ : ٤١ ـ ٢ . ٤٢ . . ٤٢

<sup>(</sup>١٢٠٤) كشف الخفاء ٢ : ٧٨٧ ، والأسرار ٣٦٢ ، والتمييز ١٧٤ .

<sup>(</sup>١٢٠٥) كشف الخفاء ٢ : ٢٨٦ ، والتمييز ١٧٤ ، والمعجم الصغير للطبراني ١ : ١٦٩ .

الديلمي ، عن واثلة بن الأسقع مرفوعا ، بلفظ : « من بركة تبكيرها بالأنثى ، ألم تسمع قوله تعالى : ﴿ يهب لمن يشاء إناثا ﴾ فبدأ بالأناث » .

ورواه أيضاً عن عائشة مرفوعا بلفظ : « من بركة المرأة على زوجها تيسيـر مهرها وأن تبكر بالإناث » . وهما ضعيفان .

وثانيهما عند أحمد ، والطبراني في الأوسط والصغير ، وأبي نعيم ، وآخرين ، بلفظ : « إن من يمن المرأة : تيسير خطبتها ، وتيسير صداقها ، وتيسير رحمها » ، زاد الطبراني عن عروة فأقول أنا : من أول شؤمها أن يكثر صداقها .

ويروى لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات .

وفي الفردوس ، ثم مسنده ، بلا سند ، عن علي رفعه : « نعم الولد البنات مؤنسات مجهزات غاليات مباركات » .

ويروى عن ابراهيم بن حكيم المدني المتهم بالوضع ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن رجلا دعا على بناته بالموت ، فقال له النبي على : « لا تدع فإن البركة في البنات » .

وهو عند أبي موسى المديني ، عن ابن عباس : أن أوس بن ساعدة الانصاري دخل على النبي على أبن ساعدة ، يا رسول الله ، إن لي بنات وأنا أدعو عليهم بالموت ، فقال : «يا ابن ساعدة ، لا تدع عليهن ، فإن البركة في البنات ؛ هن المحملات عند النعمة ، والمنعيات عند المصيبة ، والممرضات عند الشدة ، ثقلهن على الأرض ، ورزقهن على الله » . انتهى .

ولو لم يكن فيهن البركة ما كانت العترة الطاهرة والسلالة النبوية المستمرة من الإناث .

[١٢٠٦] حديث : « منْهُومان لا يشبعان : طالبُ علم ، وطالبُ دنيا » .

<sup>(</sup>١٢٠٦) مسند القضاعي ٦٦ ، والشرح ٣٠١ ، والتمييز ١٧٤ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٨٧ ، والدرر رقم ١٦٦ ، وصحيح الجامع ٥ : ٣٧٤ ، والجامع ٩١١٦ ، وأسنى المطالب ١٥٣٨ ، وتخريج المشكاة ٢٦٠ ، وابن أبي خيثمة ١٤٢ .

الطبراني في الكبيس ، والقضاعي ؛ من حـديث إسماعيـل بن أبي خالـد ، عن ابن مسعود به مرفوعا .

وهو عند البيهقي في المدخل ، من حديث جعفر بن عون ، عن أبي العميس ، عن القاسم ، قال : قال ابن مسعود : منهومان لا يشبعان : طالب العلم ، وطالب الدنيا ؛ ولا يستويان ؛ أما طالب الدنيا فيتمادى في البطغيان ، وأما طالب العلم فيزداد من رضى الرحمن ، ثم قرأ : ﴿ إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ﴾ ، وقوله : ﴿ إنما يخشى الله من عباده العلماء ﴾ . وقال : إنه موقوف منقطع ، ثم ساقه من حديث عبد الأعلى بن حماد النرسي ، عن حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن أنس مرفوعا ، بلفظ : « منهومان لا يشبعان : منهوم في العلم لا يشبع منه ، ومنهوم في الدنيا لا يشبع منها » . ومن حديث أبي عوانة ، عن قتادة ، عن أنس مرفوعا نحوه ، قال : وروي عن عبد الله بن شقيق عن كعب الأحبار من قوله .

ورواه البزار ، من حديث ليث ، عن طاوس أو مجاهد ، عن ابن عباس رفعه بلفظ الترجمة . وكذا رواه العسكري ، من حديث ليث ، ولم يشك في مجاهد ، بل قال : أحسبه مرفوعا ، ولفظه : « منهومان لا يقضي واحد منهما نهمته : منهوم في طلب العلم ، ومنهوم في طلب الدنيا » .

وأخرجه العسكري وحده ، من حديث عمروبن الحارث ، عن دراج أبي السمح ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد رفعه : « لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة » ، ومن حديث خالد بن الحارث ، عن عوف ، عن الحسن ، قال : بلغني أن رسول الله على قال : « أيها الناس ، إنما هما منهومان : فمنهوم في العلم لا يشبع ، ومنهوم في المال لا يشبع » .

وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة ، وهي وإن كانت مفرداتها ضعيفة فبمجموعها تقوى ، وقد قال البزار عقب حديث ابن عباس : إنه لا يعلمه يروى من وجه أحسن من هذا .

[۱۲۰۷] حديث : « المهدي » .

يروى ذكره في أحاديث أفردها بعض الحفاظ بالتأليف ، منها عن أم سلمة مرفوعا : « المهدي من ولد فاطمة » ، أخرجه أبو داود ، وابن ماجه .

ولأبي داود عن ابن مسعود رفعه: «المهدي من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي »، وأوله عند الطبراني: «لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي ».

ولأحمد ، وأبي يعلى ، والطبراني ؛ عن علي مرفوعا : « المهدي من أهل البيت يصلحه الله في ليلة » .

وللطبراني عن علي أيضاً مرفوعا : « المهدي منا يختم الدين بـ ه كما فتـح بنا » .

إلى غيرها من الأحاديث التي بينتها في : « ارتقاء الغرف » ، مع المروي في كونه من ولد العباس .

[١٢٠٨] حديث : « المهلكاتُ ثـلاثُ : إعجابُ المرءِ بنفسِهِ ، وشحُّ مطاعٌ ، وهَوَى متبعٌ » .

العسكري ، من حديث محمد بن عون الخراساني ، عن محمد بن زيد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس به مرفوعا . ولزياد النميري وقتادة ، كلاهما عن أنس مرفوعا : « ثلاث منجيات وثلاث مهلكات » وذكره ، أخرجه من الوجهين العسكري أيضاً .

[١٢٠٩] حديث: « الموتُ كفارةُ لِكُلِّ مُسلمٍ ».

<sup>(</sup>۱۲۰۷) أبو داود ۱ من المهدي ، وابن ماجه ۳۲ من الفتن ، وأحمد ۱ : ۸۵ ، و ۳ : ۳۷ و ۹ ، و ۰ : ۲۷۷ . وكشف الخفاء ۲ : ۲۸۸ ، والتمييز ۱۷٤ .

<sup>(</sup>١٢٠٨) الميزان ٣ : ٦٧٦ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٨٩ ، والتمييز ١٧٤ .

البيهقي في الشعب ، والقضاعي ؛ من حديث يسزيد بن هارون ، عن عاصم الأحول ، عن أنس به مرفوعا . وصححه أبو بكر بن العربي ، وقال العراقي في أماليه : إنه ورد من طرق يبلغ بها رتبة الحسن ، ولم يصب ابن الجوزي في ذكره في الموضوعات ، وتبعه الصغاني ، وكذا قال شيخنا : إنه لا يتهيأ الحكم عليه بالوضع مع وجود هذه الطرق ، قال : ومع ذلك فليس هو على ظاهره ، بل هو محمول على موت مخصوص إن ثبت الحديث .

[١٢١٠] حديث : « موتُ العالمِ ثُلْمةٌ لا تُسَدُّ ما اختلفَ الليلُ والنهارُ » ، في : إذا مات العالم . `

[١٢١١] حديث : « موتُ الغريبِ شهادةً » .

أبو يعلى ، وابن ماجه ، والطبراني ، والبيهقي في الشعب ، والقضاعي ؛ عن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس به مرفوعا .

وله شواهد ، منها الطبراني من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة ـ وهو متروك ـ عن أبيه عن جده رفعه : « ما تعدون الشهيد فيكم ؟ » ، قلنا : يا رسول الله ، من قتل في سبيل الله . فقال على الله : « إن شهداء أمتي إذا لقليل » ، ثم ذكر الشهداء ، وقال : « والغريب شهيد » .

وفي الترغيب فيه أحاديث ، منها للنسائي من حديث حُي بن عبد الله ، عن أبي عبد الرحمن الحبلى ، عن عبد الله بن عمر ، وقال : مات رجل بالمدينة ممن ولد بها ، فصلى عليه رسول الله عليه ، ثم قال : « يا ليته مات بغير مولده » ، فقالوا : ولم ذاك يا رسول الله ؟ فقال : « إن الرجل إذا مات بغير مولده

<sup>= \$1\$ ،</sup> والجامع ٩٢٤٦ ، والحلية ٣ : ١٢١ ، وتاريخ بغداد ١ : ٣٤٧ ، وأسنى المطالب ١٥٩٧ ، ومسند القضاعي ٣٢ ، وشرحه ١٧١ ، وفيض القدير ٦ : ٢٧٩ .

<sup>(</sup>۱۲۱۱) ابن ماجه آ ٦ من الجنائز (باب ما جاء فيمن مات غريباً) ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٩٠ ، والميزان ٤ : ٢٩٤ ، والترغيب والترهيب ٤ : ١٩ ، والتمييز ١٧٤ ، وضعيف الجامع رقم ٥٩٠٧ ، والحلية ٥ : ١١٩ ، والموضوعات ٢ : ٢٢١ ، ومسند القضاعي ١٦ ، وشرحه ١١٢ .

قيس من مولده إلى منقطع أثره في الجنة » ، وهو عند ابن ماجه ، وأحمد ، وآخرين .

[١٢١٢] حديث: « موتُ الفجأةِ راحةٌ للمؤمنِ وأسف على الفاجر » .

أحمد عن عائشة رفعه بسند صحيح ، ولفظه : « وأخذة أسف للكافر » .

ولأبي داود ، من حديث عبيد بن خالد السلمي رفعه : « موت الفجأة أسف » .

وفي الباب عن أنس وابن مسعود ، بينها الزيلعي في سورة طه من تخريجه .

[١٢١٣] حديث : « مُوُتوا قَبْلَ أَنْ تَموتُوا » .

قال شيخنا: إنه غير ثابت.

[١٢١٤] حديث : « المؤذنون أطولُ النَّاسِ أعناقاً يَوْمَ القيامةِ » .

مسلم عن معاوية به مرفوعا .

وفي الباب عن جماعة ، منهم أنس ، أخرجه القضاعي ، من حديث زائدة ، عن سليمان ، عمن سمعه يقول عنه ، وذكره مرفوعا .

وبـلال ، أخرجـه البيهقي في الشعب . وعنده أيضاً ، من طريق أبي داود السجستاني ، قال : معناه أن الناس يعطشون يـوم القيامة ، وإذا عطش الإنسـان انطوت عنقه ، والمؤذنون لا يعطشون يوم القيامة ؛ فأعناقهم قائمة .

<sup>(</sup>١٢١٢) أحمد ٣ : ٤٧٤ ، و ٤ : ٢١٩ ؛ وأبو داود . ١ من الجنائز ، والبخاري ٩٥ من الجنائز باب موت الفجأة ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٩٠ ، والتمييز ١٧٥ .

<sup>(</sup>١٢١٣) وقال القاري : هو من كلام الصوفية ، والمعنى موتوا اختياراً بترك الشهوات قبل أن تموتوا اضطراراً بالموت الحقيقي . الموضوعات الصغرى ١٦١٧ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٩١ ، والأسرار ٣٦٣ ، والتمييز ١٧٥ ، وانظر في هذا المعنى كتاب « التوهم » للحارث المحاسبي ، وهو من تحقيقي ، وإصدار مكتبة القرآن .

<sup>(</sup> ۱۲۱۶) مسلم ۲ : ۵ ، وكشف الخفاء ۲ : ۲۹۱ ، والتمييز ۱۷۵ ، والشرح ۲۲۷ ، وفيض القدير ١ : ٥٤٦ .

[١٢١٥] حديث : « مولى القوم منهم » .

أصحاب السنن ، وابن حبان ؛ من حديث أبي رافع وفيه قصة . وهو عند الطبراني عن عتبة بن غزوان ، وعنده وعند إسحاق وابن أبي شيبة عن عمرو بن عوف ، وعند البزار عن أبي هريرة ، وعند أحمد والحاكم والبخاري في الأدب المفرد عن رفاعة بن رافع ، وعند الشيخين بلفظ : « من أنفسهم » عن أنس . وعند أحمد عن أم كلثوم بنت علي عن مولى لرسول الله على مرفوعا بلفظ : « أنا لا تحل لنا الصدقة ، ومولى القوم منهم » .

[١٢١٦] حديث : « المؤمنون عِنْدَ شروطهم » ، في : المسلمون .

[١٢١٧] حـديث : « المؤمنون هَيْنُونَ لَيْنُونَ كَالْجَمَلِ الأَنْفِ ، إِنْ قُـدْتَـهُ انْقَادَ ، وإِنْ أَنْخَتُهُ أَنَاخَ » .

البيهقي في الشعب ، والقضاعي ، والعسكري ، من حديث عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن أبيه ، عن نافع ، عن ابن عمر به مرفوعا .

والعسكري فقط ، من حديث حمزة بن حبيب ، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي ، عن العرباض بن سارية به مرفوعا ، بلفظ : « إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ » .

وهو عند البيهقي أيضاً عن مكحول مرسلا ، وقال : إنه أصح .

وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: « المؤمن لين تخاله من اللين أحمق » ، أخرجه البيهقي عنه ، وكذا عن ابن عباس .

<sup>(</sup>١٢١٥) البخاري ، ١٤ من المناقب ، و ٢٤ من الفرائض ، و ٢٩ من الزكاة ؛ والترمذي ٢٥ من الزكاة ؛ والنسائي ٩٧ من الزكاة ؛ والدارمي ٨٦ من السير ؛ وأحمد ٣ : ٤٤٨ ، و ٤ : ٣٥ و ٣٤٠ ، و ٦ : ٨ و و ١٠ و و ١٠ و و ٢٠٩ . وصحيح الجامع ٦٥١٣ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٩١ ، والتمييز ١٥٧ .

<sup>(</sup>١٢١٧) مسند القضاعي ٢٥ ، وشرحه ١٥٠ ، وفيض القدير ٦ : ٢٥٨ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٦٥٤٥ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٩١ ، والتمييز ١٧٥ .

[١٢١٨] حديث: « المؤمنُ أخو المؤمن ».

أبو داود من حديث الوليد بن رباح عن أبي هريرة به مرفوعا ، وفيه أيضاً : « والمؤمن مرآة المؤمن » ، وسيأتي .

[١٢١٩] حديث: « المؤمنُ إذا قال صدَقَ وإذا قيل له صَدَّقَ » .

شقه الأول هو معنى « يطبع المؤمن على كل خلة غير الخيانة والكذب » ، وفي لفظ: « الكذب مجانب للإيمان » ، وقد تقدما ، وأما الثاني فيمكن الاستئناس له بحديث رأى عيسى عليه الصلاة والسلام رجلا يسرق ، فقال له: أسرقت ؟ فقال: لا والذي لا إله إلا هو ، فقال عيسى : آمنت بالله وكذبت بصري . . وهو صحيح ، بل جاء في المرفوع: « من حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له بالله فليرض ، ومن لم يرض بالله فليس من الله » ، أخرجه ابن ماجه وغيره ، من حديث محمد بن عجلان ، عن نافع ، عن ابن عمر به .

[ ١٢٢٠] حديث: « المؤمنُ أعظمُ حُرْمَةً مِنَ الكعبةِ » .

ابن ماجه ، بسند لين ، عن ابن عمر : رأيت رسول الله على يطوف بالكعبة وهو يقول : « ما أطيبك وأطيب ريحك ! ما أعظمك وأعظم حرمتك ! والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك : ماله ودمه أن يظن به إلا خيرا » .

ولابن أبي شيبة ، من طريق مجالد ، عن الشعبي ، عن ابن عباس : أن النبي على نظر إلى الكعبة فقال : « ما أعظمك ! وأعظم حرمتك ! والمسلم أعظم حرمة منك ؛ قد حرم الله دمه وماله وعرضه وأن يظن به ظن السوء » .

وعند البيهقي في الشعب ، من طريق مجاهد ، عن ابن عباس نحوه ، وفيه حفص بن عبد الرحمن .

<sup>(</sup>١٢١٨) سنن أبي داود ، بـاب ٤٩ من كتاب الأدب ؛ ومسنـد القضاعي ٢٣ ، وشـرحـه ١٤٣ ، وفيض القدير ٢ : ٣٥٣ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٢٥٢٤ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٩٢ ، والتمييز ١٧٥ . (١٢١٩) كشف الخفاء ٢ : ٢٩٢ ، والتمييز ١٧٥ .

<sup>(</sup>١٢٢٠) سنن ابن ماجه ، باب ٢ من كتاب الفتن ؛ وكشف الخفاء ٢ : ٢٩٢ ، والتمييز ١٧٥ .

ونحو هذا الحديث قول عمرو بن العاص: ليس شيء أكرم على الله من ابن آدم ، قلت: الملائكة ، قال: أولئك كمنزلة الشمس والقمر أولئك مجبورون . أخرجه البيهقي ، وقال: إن الصحيح وقفه ، ورفعه بعضهم وهو ضعيف .

وعن أبي المهزم عن أبي هريرة من قوله: المؤمن أكرم على الله من ملائكته. رواه البيهقي أيضا، وقال: أبو المهزم متروك.

[١٢٢١] حديث : « المؤمنُ حُلْويٌّ ، والكافرُ خمريٌّ » .

قال شيخنا: إنه باطل لا أصل له ، قلت: وقد مضى معنى الجملة الأولى في: قلب المؤمن.

[١٢٢٢] حديث: «المؤمنُ سريعُ الغضبِ سريعُ الرجوعِ »، في: الحدة .

[١٢٢٣] حديث : « المؤمنُ غِرُّ كريمٌ ، والفاجرُ خبُّ لئيمٌ » .

أحمد ، من حديث يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة به مرفوعا . وفي الباب عن كعب بن مالك .

[١٣٢٤] حديث: « المؤمنُ كيّسٌ فَطِنٌ حَذِرٌ وقّافُ لا يَعْجَلُ » .

الديلمي ، والقضاعي ؛ من حديث أبان بن أبي عياش عن أنس به مرفوعاً .

[١٢٢٥] حديث: « المؤمنُ للمؤمنِ كالبنيانِ يَشُدُّ بعضُه بَعْضاً » .

<sup>(</sup>١٢٢١) الفوائد للكرمي ١١٠ ، والأسرار ٣٦٥ ، والكشف ٢ : ٢٩٢ ، والتمييز ١٧٦ .

<sup>(</sup>١٢٢٣) مسند القضاعي ٢٤ ، وشرحه ١٤٧ ، وفيض القدير ٦ : ٢٥٤ ، والأسرار ٣٦٥ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٩٣ ، والتمييز ١٧٦ ، وأبو داود ٥ من الأدب ، وأحمد ٢ : ٣٩٤ .

<sup>(</sup>١٢٢٤) مسند القضاعي ٢٣ ، وشرحه ١٤٦ ، وفيض القـدير ٦ : ٢٥٦ ، وكشف الحفـاء ٢ : ٢٩٣ ، والتمييز ١٧٦ ، والميزان ٤ : ٢٧٠ .ؤ

<sup>(</sup>١٢٢٥) البخاري ١ : ٨٦ ، ومسلم ٨ : ٢٠ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٩٣ ، والمسند ٤ : ٤٠٥ ، والإيمان لابن أبي شيبة ٩٠ ، وتخريج المشكاة ١٠٤ ، والجامع ٩١٤٣ ، وصحيح الجامع ٦٥٣٠ ، ومسند القضاعي ٢٤ ، وشرحه ١٤٨ ، وفيض القدير ٢ : ٢٥٢ .

متفق عليه عن أبي موسى به مرفوعاً .

[١٢٢٦] حديث: « المؤمنُ ليس بحقودٍ » .

ذكره الغزالي في الإحياء ، وقال مخرجه : إنه لم يقف له على أصل .

[١٢٢٧] حديث: « المؤمنُ محفوظٌ في وَلَدِهِ » .

الدارقطني في الأفراد ، من حديث عمرو بن عطية العوفي ، عن أبيه ، عن أبي معيد الخدري رفعه : « إن الله عز وجل ليحفظ المؤمن في ولده » .

وللديلمي عن ابن عباس مرفوعاً: « إن الله ليرفع ذرية المؤمن إليه حتى يلحقهم به في درجته » الحديث .

وروي عن الضحاك في قوله: ﴿ أَلحقنا بهم ذرياتهم ﴾ ، أي أبلغ بهم الأطفال الذين لم يبلغوا إلى الإيمان يلحق الأبناء بالآباء .

[١٢٢٨] حديث: « المؤمنُ مرآةُ المؤمنِ ».

أبو داود عن أبي هريرة به مرفوعاً . وهو عند العسكري ، من أوجه ، عن أبي هريرة ، لفظه في بعضها : « إن أحدكم مرآة أخيه ، فإذا رأى شيئاً فليمطه » .

وفي الباب عن أنس ، من جهة شريك بن أبي نمر عنه ؛ أخرجه الطبراني ، والبزار ، والقضاعي . وعن الحسن من قوله ، أخرجه ابن المبارك في « البرّ » له .

وأنشد بعضهم في معناه :

<sup>(</sup>١٢٢٦) الأسرار ٣٦٥ ، وكشف الخفاء ٢ : ٣٩٣ ، والتمييز ١٧٦ ، وإحياء علوم الدين ١ : ٤٦ .

<sup>(</sup>١٢٢٧) كشف الخفاء ٢ : ٢٩٤ ، والتمييز ١٧٦ ، والميزان ٣ : ٢٨١ . (١٢٢٨) الترمذي ٣ : ١٦٤ ، وأبو داود ٤ : ٣٨٥ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٦٥٣١ ، والدرر رقم

<sup>(</sup>١٢٢٨) الترمذي ٣: ١٢٤ ، وأبو داود ٤ : ٣٨٥ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٣٥٣١ ، والدرر رقم ٣٩٨ ، والدرر رقم ٣٩٨ ، والأدب المفرد ٣٧ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٩٤ ، والتمييز ١٧٦ ، والجامع ٩١٤١ ، وأسنى المطالب ١٥٥٦ ، والصحيحة ٧٢٣ ، ومسند القضاعي ٢٢ ، وشرحه ١٤٣ ، وفيض القدير ٦ : ٢٥١ ، والمجازات النبوية ٦٨ .

صديقي مرآة أميط بها الأذى وعضب حسام إن منعت حقوقي وإن ضاق أمر أو ألمت ملمة لجأت إليه دون كل شقيق

[١٢٢٩] حديث : « المؤمنُ مُلَقى ، والكافرُ مُوقّى » .

معناه صحيح .

[١٢٣٠] حديث: « المؤمنُ مؤتمنٌ على نُسبِهِ » .

بيض لـه شيخنا في بعض أجـوبته ، وهـو من قول مالك وغيـره ، بلفظ : « الناس مؤتمنون على أنسابهم » .

[١٢٣١] حديث : « المؤمنُ واهِ راقعٌ ، وسعيدٌ مَنْ هَلَكَ على رقعِهِ » .

البيهقي في الشعب ، والطبراني ، والعسكري ؛ من حديث سعيد بن خالد الخزاعي ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر مرفوعاً .

والمعنى أنه يخرق دينه ، ثم يرقعه بالتوبة ، ونحوه : « استقيموا ولن تحصوا » أي لن تستطيعوا أن تستقيموا في كل شيء حتى لا تميلوا ، ومنه : « يا حنظلة ساعة وساعة » .

[١٢٣٢] حديث: «المؤمنُ يأكلُ بشهوةِ عياله، والمنافقُ بشهوةِ نفسهِ ».

الديلمي في مسنده ، عن أبي أمامة به مرفوعا .

ولعبد الرزاق في التفسير ، والثعلبي من طريقه ، عن ابن عيينة ، عن رجل ، عن الحسن ، عن عمر بن الخطاب أنه قال : كفى سرفا أن لا يشتهي رجل شيئا إلا اشتراه فأكله . . وهو منقطع . وكذا رواه أحمد في الزهد ، عن

<sup>(</sup>١٢٢٩) كشف الخفاء ٢ : ٢٩٤ ، والأسرار ٣٦٦ ، والتمييز ١٧٦ .

<sup>(</sup>١٢٣٠) كشف الخفاء ٢ : ٢٩٥ ، والأسرار ٣٦٦ ، والتمييز ١٧٦ .

<sup>(</sup>١٣٣١) المعجم الصغير للطبراني ١ : ٦٦ ، وضعيف الجامع ٥٩١٨ ، وكشف الخفاء ٢ : ٢٩٥ ، والتمييز ١٧٦ .

<sup>(</sup>١٢٣٢) كشف الخفاء ٢: ٢٩٥ ، والتمييز ١٧٦ .

إسماعيل ، عن يونس ، عن الحسن .

وأخرجه ابن ماجه ، وأبو يعلى ، والبيهقي في الشعب ؛ من طريق نوح بن ذكوان ، عن السرف أن تأكل كل ذكوان ، عن السرف أن تأكل كل ما اشتهيت » ، ونوح ضعيف ، والأول أصح .

[ ١ ٢٣٣] حديث: « المؤمنُ يألفُ ، ولا خَيْرَ فيمن لا يألف ولا يؤلفُ » .

الحاكم في المستدرك ، من جهة أبي صخر ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة به مرفوعاً . وقال : إنه صحيح على شرط الشيخين ، ولا أعلم له علة . وتعقبه الذهبي بأن أبا حازم هو المديني لا الأشجعي ، وهو لم يلق أبا هريرة ولا لقيه أبو صخر . انتهى .

وقد رواه العسكري ، من جهة الزبير بن بكار ، عن خالد بن وضاح ، عن أبي حازم بن دينار ، فقال : عن أبي صالح ، عن أبي هريرة .

بل هو عند القضاعي ، والعسكري ؛ من حديث عبد الملك بن أبي كريمة ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر مرفوعاً ، بلفظ : « المؤمن آلف مألوف ، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف ، وخير الناس أنفعهم للناس » ، وليست الجملة الأخيرة منه عند العسكري ، ولا أصبت ابن جريج بين عبد الملك وعطاء .

وكذا من شواهده حديث : «خياركم أحاسنكم أخلاقا ، الموطئون أكنافا ، الذين يألفون ويؤلفون » .

[١٢٣٤] حديث : « المؤمنُ ينظرُ بنورِ اللهِ الذي خُلِقَ منه » .

الديلمي عن ابن عباس به مرفوعاً .

<sup>(</sup>۱۲۳۳) كشف الخفاء ۲ : ۲۹۰ ، والدرر رقم ٤٠٠ ، والتمييز ١٧٦ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٦٥٣٨ ، وأسنى المطالب ١٥٦١ ، والجامع ١٤٤٧ ، والأزهر ٢/٥٢/٣ ، ومجمع الزوائد ٨ : ٨٠٠ و و ٢٠ : ٢٧٣ ، وتاريخ دمشق ٢ : ٢٤٠ و ١١ : ٤٤٤ ، ومسند القضاعي ٢٤ ، وفيض القدير ٦ : ٢٥٣ .

<sup>(</sup>١٢٣٤) كشف الخفاء ٢ : ٢٩٦ ، والتمييز ١٧٧ .

### حرف النون

[١٢٣٥] حديث : « الناسُ بزمانهم أَشْبَهُ منهم بآبائهم » .

أورده الحافظ الصريفيني في بعض أجزائه من قـول عمـر بن الخـطاب ، وقال : قال محمد بن أيوب : ارتحلت إلى يحيى بـن هشام الغساني من أجله .

[١٢٣٦] حديث: « النَّاسُ عَلَى دين مليكهم » .

لا أعرفه حديثا ، وهو قريب مما قبله . وقد روينا عن الفضيل بن عياض أنه قال ما معناه : لو كانت لي دعوة صالحة لرأيت السلطان أحق بها ، فبصلاحه صلاح الرعية ، وبفساده فسادهم .

ويتأيد بما للطبراني في الكبير والأوسط ، عن أبي أمامة مرفوعاً : « لا تسبوا الأئمة ، وادعوا لهم بالصلاح ، فإن صلاحهم لكم صلاح » .

وللبيهقي ، عن كعب الأحبار ، قال : إن لكل زمان ملكا يبعثه الله على نحو قلوب أهله ، فإذا أراد صلاحهم بعث عليهم مصلحا ، وإذا أراد هلكتهم بعث فيهم مترفيهم .

<sup>(</sup>١٢٣٥) كشف الخفاء ٢ : ٣١١ ، والدرر رقم ٤٢٠ ، والأسرار ٣٦٧ ، والتمييز ١٧٧ ، وأسنى المطالب ١٦٢٤ ، والمصنوع ٣٧٤ ، وعيون الأخبار ١٢ / ١ .

<sup>(</sup>١٢٣٦) الأسرار ٣٦٧ ، والتمييز ١٧٧ .

إلى غير ذلك مما بينته في مفاخر الملوك ، ومنه قول القاسم بن مخيمرة : إنما زمانكم سلطانكم ، فإذا صلح سلطانكم صلح زمانكم ، وإذا فسد سلطانكم فسد زمانكم .

وفي ثالث المجالسة للدينوري : أن عمر بن الخطاب لما جيء إليه بتاج كسرى وسواريه ، جعل يقلبه بعود في يده ، ويقول : والله أن الذي أدى هذا لأمين ، قال له رجل : يا أمير المؤمنين ، أنت أمين الله يؤدون إليك ما أديت إلى الله ، فإن خنت خانوا .

وقد مضى : كما تكونون يولى عليكم .

[١٣٣٧] حديث : « النَّاسُ مجزيُّون بأَعْمَالِهم » ، في : الجزاء من جنس العمل .

[١٢٣٨] حديث: « النَّاسُ معادنُ كمعادنِ الذهبِ والفضَّةِ » .

العسكري ، من حديث قيس بن الربيع ، عن أبي حَصين عثمان بن عاصم ، عن أبي صالح السمان ، عن أبي هريرة به مرفوعاً .

ولأبي هريرة في المرفوع حديث آخر لفظه: « الناس معادن في الخير والشر ، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا » ، أخرجه الطيالسي ، وابن منيع ، والحارث ، وغيرهم كالبيهقي ، من حديث ابن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة . وأصله في الصحيح .

وللديلمي عن ابن عباس مرفوعاً: « الناس معادن ، والعرق دساس » . وكثير من العامة يورده بلفظ: للخير معادن .

[١٣٣٩] حديث: «النَّاسُ مؤتمنون على أنسابهم »، مضى قريبا في: المؤمن.

<sup>(</sup>١٣٣٨) مسلم ٨: ٤١ ، وكشف الخفاء الخفاء ٢: ٣١٣ ، والتمييز ١٧٧ ، ومسند القضاعي ٣٠ ، وشرحه ١٩٨ ، والمجازات النبوية ١٠٨ .

[١٢٤٠] حديث : « النَّاسُ نيامٌ ، فإذا ماتُوا انتبهُوا » .

هو من قول علي بن أبي طالب .

[١٢٤١] حديث: « نباتُ الشعرِ في الأنفِ أمانٌ من الجُذامِ » .

الطبراني عن عائشة به مرفوعاً .

[ ١٢٤٢] حديث : « نَبْذُ القَمِل يُورثُ النسيانَ » .

يروى في حديث مرفوع شديد الوهاء ، أورده ابن عدي في ترجمة الحكم بن عبد الله أبي عبد الله الايلي المتهم بالكذب والوضع ، من كامله ، لفظه : « ست منها النسيان : سؤر الفار ، والقاء القملة وهي حية ، والبول في الماء الراكد ، وقطع القطار ، ومضغ العلك ، وأكل التفاح الحامض » .

وقد اعتمده الجاحظ حيث قال : وفي الحديث أن أكل الحامض وسؤر الفار ونبذ القمل يورث النسيان ، قال وفي آخر : إن الذي يلقي القملة لا يكفي الهم ، وتزعم العامة أن لبس النعال السود يورث النسيان .

قال ابن الجوزي: وقد يورث النسيان أشياء بخاصيتها ، مثل الحجامة ، وأكل الكزبرة الرطبة ، والتفاح الحامض ، والمشي بين جملين مقطورين ، وكثرة الهم ، وقراءة ألواح القبور ، والنظر في الماء الدائم ، والبول فيه ، والنظر إلى المصلوب ، ونبذ القمل ، وأكل سؤر الفار . انتهى . ولا يصح في المرفوع من ذلك شيء . .

وأورده الخطيب في جامعه ، عن ابراهيم بن المختار ، قال : خمس يرثن

<sup>(</sup>١٢٤٠) الأسرار ٣٦٨ ، والدرر رقم ٤٢٧ ، والفوائد للشوكاني ٢٥٦ ، والتميينز ١٧٧ ، وأسنى المطالب ١٦٣٠ ، والمصنوع ٣٧٧ .

<sup>(</sup>۱۲٤۱) كشف الخفاء ۲ : ۳۱۲ ، وتنزيه الشريعة ١ : ۲۰۲ ، والميزان ١ : ۲٦٣ و ٤ : ٤١٢ ، والموضوعات ١ : ١٦٢ ، والفوائد للشوكاني والموضوعات ١ : ١٦٢ ، والفوائد للشوكاني ٤٧٥ ، والدرر رقم ٤٦١ ، والأسرار ٤٣٦ ، والتمييز ١٧٨ ، والجامع ٩٢٥٤ ، وأسنى المطالب ١٦٠١ ، وتاريخ بغداد ٢١ : ٤٣٧ ، والضعيفة ٤٦٨٧ .

<sup>(</sup>١٧٤٣) الأسرار ٣٦٨ ، وكشف الخفاء ٢ : ٣١٣ ، والتمييز ١٧٨ ، والميزان ١ : ٧٧٥ .

النسيان: أكل الفتاح، وشرب سؤر الفار، والحجامة في النقرة، والقاء القملة، والبول في الماء الراكد؛ وعليكم باللبان؛ فإنه يشجع القلب، ويذهب بالنسيان.

وعن ابن شهاب قال: التفاح يورث النسيان. وفي رواية عنه: أنه كان يكره أكل التفاح وسؤر الفار، ويقول: إنه ينسي، قال: وكان يشرب العسل ويقول: إنه يذكي، وفي رواية عنه أيضاً: ما أكلت تفاحا ولا جلدة منذ عالجت الحف.

ولكن في فتاوى قاضي خان من الحنفية: لا بأس بطرح القملة حية ، والأدب أن يقتلها ، وكذا قيل: إن المصلي إذا وجد في ثوبه قملة أو برغوثا ولم يسلك الأولى وهو تغافله عنها ولا قتلها ، كما قال نعيم بن حماد ، عن ابن المبارك ، عن المبارك بن فضالة ، عن الحسن رفعه مرسلا: كان يقتل القملة في الصلاة ، يعني مع التحرز عن تعلق جلدها بظفره أو ثيابه إنه لا بأس أن يلقيها بيده أو يمسكها حتى يفرغ .

ولكن قال القمولي: محل إلقائها في غير المسجد ، يعني لما عند أحمد في مسنده ، بسند صحيح ، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا وجد أحدكم القملة في المسجد فليصرها في ثوبه حتى يخرج من المسجد »، وعن شيخ قرشي من أهل مكة قال : وجد رجل في ثوبه قملة ، فأخذها ليطرحها في المسجد ، فقال له رسول الله : « لا تفعل ، ردها في ثوبك حتى تخرج من المسجد » ، وكذا رواه الحارث ، وقال البيهقي : إنه مرسل حسن . ثم روى عن ابن مسعود : إنه رأى قملة في ثوب رجل في المسجد ، فأخذها فدفنها في الحصى ، ثم قال : ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ؟ قال : ويذكر نحوه عن مجاهد ، وعن ابن المسيب يدفنها كالنخامة . وفي ذلك حديث مرفوع ، عند البزار والطبراني في المسجد الأوسط ، عن أبي هريرة رفعه : «إذا وجد أحدكم القملة في المسجد فليدفنها » . وكأن المنهى عنه طرحها فيه بدون دفن ، وممن كان يقتل القمل فليدفنها » . وكأن المنهى عنه طرحها فيه بدون دفن ، وممن كان يقتل القمل والبراغيث في الصلاة في المسجد معاذ بن جبل ، وعن الحسن : لا بأس بقتل القملة في الصلاة ولكن لا يعبث . وقد استطردنا لفوائد .

## [١٢٤٣] حديث: « النبيُّ لا يُؤلِّفُ تَحْتَ الأرضِ » .

لا أصل له ، وممن صرح ببطلانه العز الديريني في « الدرر الملتقطة في المسائل المختلطة » ، ولكنه قال : إنه مما نقل عن علماء أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار . انتهى .

ولا يصح ، بل كل ما ورد مما فيه تحديد لوقت يوم القيامة على التعيين ، فاما أن يكون لا أصل له « كإن أحسنت أمتي فلها يوم وإن أساءت فلها نصف يوم » ؛ أو لا يثبت إسناده ، ومن ذلك ما للديلمي عن أنس مرفوعا : « الدنيا كلها سبعة أيام من أيام الآخرة ، وذلك قول الله عز وجل : ﴿ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ﴾ . وعن ابن زمل الجهني رفعه أيضاً : « الدنيا سبعة آلاف سنة ، أنا في آخرها ألفا لا نبي بعدي ، ولا أمة بعد أمتي » .

وفي سابع المجالسة للدينوري ، من جهة عثمان بن زائدة ، قال : كان كرز مجتهداً في العبادة ، فقيل له : ألا تريح نفسك ساعة ؟ قال : كم بلغكم عمر الدنيا ، قالوا : سبعة آلاف سنة ، قال : فكم بلغكم مقدار يوم القيامة ؟ قالوا : خمسون ألف سنة ، قال : أفيعجب أحدكم أن يعمل سبع يومه حتى يأمن من ذلك اليوم ؟ ! وما أورده أبو جعفر الطبري في مقدمة تاريخه ، عن ابن عباس ، من قوله : الدنيا جمعة من جمع الآخرة كل يوم ألف سنة .

وعلى تقدير صحته ، فالأخبار الثابتة في الصحيحين ، كما قال شيخنا ، تقتضي أن تكون مدة هذه الأمة نحو الربع أو الخمس لليوم ؛ لما ثبت في حديث ابن عمر : « إنما أجلكم فيما مضى قبلكم كما بين صلاة العصر وغروب الشمس » الحديث بمعناه ، قال : فإذا ضم هذا ، إلى قول ابن عباس زاد على الألف زيادة كثيرة ، والحق أن ذلك لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى ، وأما حديث سعد بن أبي وقاص رفعه : « إني لأرجو أن لا يعجز الله أمتي أن يؤخرهم نصف يوم » ، وانه قيل لسعد : وكم نصف يوم ؟ قال : خمسمائة سنة ـ الذي أخرجه

<sup>(</sup>١٢٤٣) التمييز ١٧٨ ، والأسرار ٣٦٨ ، والحاوي للسيوطي ٢ : ١٦٦ ، وكشف الحفاء ٢ : ٣١٤ برقم ٢٧٩٩ .

أبو داود ، وصححه الحاكم وغيره ؛ فقـد حقق الله رجاءه ﷺ ، وقـد بسطتـه في ابعض الأجوبة ، والله تعالى يحسن العاقبة ويختم بخير .

[١٢٤٤] حديث : « النبيُّ وصاحباه » .

يقال في اعتضاد المرء بصاحبه . وقد قال البخاري في سورة الفتح من صحيحه في قوله : ﴿ كَرْرِعِ أَخْرِجِ شَطْأُه ﴾ شطأه : السيل ينبت الحبة عشراً وثمانيا فيقوى بعضه ببعض ؛ فذلك قوله : ﴿ فَآرْرِه ﴾ قواه ، ولو كانت واحدة لم تقم على ساق ، وهو مثل ضربه الله للنبي ﷺ ؛ إذ خرج وحده ، ثم قواه بأصحابه كما قوى الحبة بما ينبت منها ، وفي التنزيل أيضاً : ﴿ سنشد عضدك بأخيك ﴾ ، ونحوه : « المؤمن للمؤمن كالبنيان » .

[١٣٤٥] حديث : « الندمُ توبةُ » .

الطبراني في الكبير ، وأبو نعيم في الحلية ؛ من حديث ابن أبي سعيد الانصاري ، عن أبيه به مرفوعا ، بزيادة : « والتائب من الذنب كمن لا ذنب له » ، وسنده ضعيف ، وقد مضى في : التائب .

وهو عند ابن ماجه ، من حـديث عبد الكـريم الجزري ، عن زيـاد بن أبي مريم ، عن ابن معقل ، قال : دخلت مع أبي علي بـن مسعـود فسمعته يقـول : قال رسول الله ﷺ : « الندم توبة » ، قال : نعم .

ومن هذا الوجه أخرجه الطيالسي في مسنده ، ولكن قبال : عن زياد ، وليس بابن أبي مريم ، وقال : عن عبد الله بن معقبل ، ولفظه : دخلت مع أبي وأنا إلى جنبه عند عبد الله ، فقال له أبى : أسمعت من رسول الله عليه ؟ فقال :

<sup>(</sup>١٧٤٤) كشف الخفاء ٢ : ٣١٥ ، والتمييز ١٧٨ .

<sup>(</sup>۱۲٤٥) ابن ماجه ۲ : ۱۶۲۰ ، وكشف الخفاء ۲ : ۳۱۰ ، وصحيح الجامع الصغير رقمي ۲۹۷۸ و ۳۱۲ و ۲۱۲ و ۲۱۲ و ۲۱۲ و ۲۱۲ ، والدرر رقم ۲۹۱ ، والمعجم الصغير ۱ : ۶۹ ، والتمييز ۱۷۸ ، والحلية ۸ : ۲۰۱ و ۲۹۲ و ۲۰۲ و ۱۲۳ ، والمام ۹۳۱ ، والجامع ۹۳۱ ، والروض ۲۵۲ و ۱۱۹۰ ، والروض ۲۵۲ و ۱۱۹۰ ، والمقضاعي ص ٤ ، وشرحه ۳۲ ، وفيض القنير ۲ : ۲۹۸ .

نعم سمعت رسول الله ﷺ يقول : « الندم توبة » ، وأخرجـه الطبـراني في الكبير وآخرون ، وفي سنده اختلاف كثير .

[١٢٤٦] حديث: « النساءُ ينصرُ بعضهنُ بعضاً » .

هو من قول عكرمة فيما رويناه في فوائد أبي عمر وابن السماك ، من طريق وهيب بن خالد ، عن أيوب عنه . بل هو في باب الثياب الخضر من اللباس من صحيح البخاري ، لكن بدون بيان أنه قول عكرمة .

[١٢٤٧] حديث: « النساءُ حبائلُ الشيطانِ » ، في : الشباب شعبة من الجنون .

[١٢٤٨] حديث: « النسيانُ طبعُ الإِنسانِ » .

لا أعرفه بهذا اللفظ: وللطبراني في الكبير، من حديث جعفر بن أبي وحشية ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رفعه: « ما من مسلم إلا وله ذنب يصيبه الفينة بعد الفينة ، إن المؤمن نساء إن ذكر ذكر » .

ومن حديث داود نب علي بن عبد الله بن عباس ، عن أبيه ، عن جده ابن عباس رفعه : « إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسَّاء إذا ذكر ذكر » ، وأخرجه أبو نعيم أيضا .

[١٢٤٩] حديث : « نُصرةُ الله للعبدِ خيرٌ من نصرتِهِ لنفسه » .

هو بمعناه عند ابن أبي حاتم في تفسيره ، من جهة وهيب بن الورد ، قال : يقول الله : ابن آدم إذا ظلمت فاصبر وارض بنصرتي ، فإن نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك . وأورده عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد لأبيه عنه ، قال : بلغني أنه مكتوب في التوراة وذكره . وقد مضى حديث : « من دعا على

<sup>(</sup>١٧٤٦) كشف الخفاء ٢ : ٣١٦ ، والأسرار ٣٦٩ ، والتمييز ١٧٨ .

<sup>(</sup>١٧٤٨) كشف الخفاء ٢ : ٣١٦ ، والأسرار ٣٦٩ ، والتمييز ١٧٨ .

<sup>(</sup>١٣٤٩) كشف الخفاء ٢ : ٣١٦ ، والتمييز ١٧٨ ، والدرر رقم ٤٣٠ ، والأسرار ٣٧٠ ، وأسنى المطالب ١٦٠٧ ، والمصنوع ٣٨٢ .

من ظلمه فقد انتصر » ، وهو مشعر بمعنى هذا الحديث .

[١٢٥٠] حديث: « النظرُ إلى الوجهِ الحَسَنِ يجلوُ البصرَ ، والنظرُ إلى الوجهِ القبيحُ يورثُ القَلَح » .

أبو نعيم في الحلية ، بسند ضعيف ، عن جابر بالشطر الأول فقط ؛ وبسند آخر أشد ضعفا من الأول بالشطر الثاني .

وللديلمي عن عائشة مرفوعاً: « النظر إلى الوجه الحسن والخضرة والماء يحيى القلب ويجلي عن البصر الغشاوة » ، وعن ابن عباس مرفوعاً: « النظر إلى الوجه القبيح يورث الكلح » . وقد مضى في المثلثة له شواهد .

[١٢٥١] حديث : « نظرةً في وجهِ العالم ِ أحبُّ إلى الله مِنْ عبادةِ ستينَ سنةً صياماً وقياماً » .

في نسخة سمعان بن المهدي عن أنس مرفوعاً . وكذا أورده الديلمي ، بلا سند ، عن أنس مرفوعاً ، بلفظ : « النظر إلى وجه العالم عبادة ، وكذا الجلوس معه والكلام والأكل » ، ولا يصح .

[١٢٥٢] حديث: « نعمتانِ مغبونٌ فيهما كثيرٌ مِنْ النَّـاسِ: الصحةُ ، والفراغُ » .

البخاري ، عن سعيد بن أبي هند ، عن ابن عباس به مرفوعاً .

<sup>(</sup>١٢٥٠) كشف الخفاء ٢ : ٣١٧ ، والميزان ٣ : ٦٢٧ ، والأحاديث الضعيفة رقم ١٣٣ ، والتمييز ١٧٩ ، والأسرار ٢٧١ ، والخلاصة ٨٦ ، ومسند القضاعي ٣٥ ، والشرح ٢٧٤ ، وفيض القدير ٦ : ٢٩٩ .

<sup>(</sup>١٣٥١) وقال القاري : وقد ورد : « النظر إلى وجه عليّ عبادة » ، رواه الطبراني والحاكم عن ابن مسعود وعمران بن الحصين . لكن قال الحاكم : صحيح ، وقال الذهبي : إنه موضوع بباطل ، وأورده ابن الجوزي في الموضوع ، وتعقبه السيوطي بأنه ورد من رواية أحد عشر صحابياً . كشف الخفاء ٢ : ٣١٨ برقم ٢٨١١ ، والأسرار ٣٧١ ، والتمييز ٢٧٩ .

<sup>(</sup>١٢٥٢) البخاري ٨ : ٧٤ ، والترمذي ٣ : ٢٥٦ ، وابن ماجه ٢ : ١٣٩٦ ، وكشف الخفاء ٢ : ٣١٨ ، والدرر رقم ٤٧٥ ، ومسند أحمد ١ : ٢٥٨ ، والتمييز ١٧٩ ، ومسند القضاعي ٥٥ ، والشرح ٢٧٤ ، وفيض القدير ٦ : ٢٨٨ .

وفي لفظ لغيره ، من حديث يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعاً : « نعمتان الناس فيهما متغابنون : الصحة والفراغ » .

وفي الباب عن أنس وغيره . .

وكان الحسن البصري يقول: آدم نعمتان عظيمتان المغبون فيهما كثير: الصحة والفراغ، فمهلا مهلا الثواء ههنا قليل. في حديث ذكره أخرجه العسكري. وقال: الصحة عند بعضهم الشباب، قال: والعرب تجعل مكان الصحة الشباب كما قالوا: بالقلب الفارغ والشباب المقبل تكسب الآثام، وكان يقال: إن لم يكن الشغل محمدة فإن الفراغ مفسدة، ولا تفرغ قلبك من فكر، ولا ولدك من تأديب، ولا عبدك من مصلحة؛ فإن القلب الفارغ يبحث عن السوء، واليد الفارغة تنازع إلى الآثام.

وقال أبو العتاهية :

علمت يا مجاشع بن مسعدة أن الشباب والفراغ والجدة مفسدة

وعن بعضهم بلفظ: للدين ، بدل: للمرء.

ونقل البيهقي في الحادي والسبعين من الشعب لأبي عصمة محمد بن أحمد السختياني :

أبلغنا خير بني آدم وما على أحمد إلا البلاغ الناس مغبونون في نعمة صحة أبدانهم والفراغ

قال العسكري : وسمعت أبا بكر بن دريد يقول : إن أفضل النعم العافية والكفاية ، لأن الإنسان لا يكون فارغا حتى يكون مكفيا والعافية هي الصحة ، ومن عوفي وكفى فقد عظمت عليه النعمة .

ومن كلمات بعض الصوفية : سيروا إلى الله عرجا ومكاسير ولا تنتظروا الصحة فإن الصحة بطالة .

[١٢٥٣] حديث: « نعم الإدامُ الخلُّ » .

مسلم ، والأربعة ، عن جابر به مرفوعا . وهو عند البيهقي في الشعب ، من وجه آخر ، عن جابر ، وفيه قصة . ولمسلم والترمذي عن عائشة كالأول . وأخرجه الحاكم عن أم هانيء وفيه قصة ، وزاد « لا يقفر بيت فيه خل » . وأفرد بعض الحفاظ طرقه .

[١٢٥٤] حديث: « نعم الأميرُ إذا كان ببابِ الفقيرِ ، وبئس الفقيرُ إذا كان بباب الأميرِ » .

ابن ماجه ، بسند ضعيف ، بمعنى الشطر الثاني ، عن أبي هريرة رفعه . وأورده الغزالي بتمامه ، ولفظه : « شرار العلماء الذين يأتون الأمراء ، وخيار الأمراء الذين يأتون العلماء » .

وللديلمي عن عمر بن الخطاب مرفوعا: « إن الله يحب الأمراء إذا خالطوا العلماء ، ويمقت العلماء إذا خالطوا الأمراء ؛ لأن العلماء إذا خالطوا الأمراء رغبوا في الآخرة » .

وفي ترجمة على بن الحسن بن على الصندلي من طبقات الحنفية : أن السلطان ملك شاه قال له : لم لا تجيء إلي ؟ قال : لأني أردت أن تكون من خير الملوك حيث تزور العلماء ، ولا أكون من شر العلماء حيث أزور الملوك .

وسلف : ما من عالم أتى صاحب سلطان طوعا إلا كان شريكه في كل لون يعذب به في نارجهنم .

وكنذا سلف : الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا ويتبعوا السلطان .

وفي السادس والستين من الشعب مما يدخل هنا الكثير ، ومنه : وما ازداد

<sup>(</sup>١٢٥٣) مسلم ٦ : ١٢٥ ، والترمذي ٣ : ٩٥ ، وابن ماجه ٢ : ١١٠٧ ، وأبو داود ٣ : ٤٩١ ، وكشف الخفاء ٢ : ٣٠٠ ، والنسائي ٧ : ١٣ ، والتمييز ١٧٩ ، ومسند القضاعي ٢١٠ . (١٢٥٤) كشف الخفاء ٢ : ٣٢١ ، والتمييز ١٧٩ ، وابن ماجه في المقدمة .

أحد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا ، وهو في : من بدا جفا .

وقول الثوري: إذا رأيت القارىء يلوذ بالسلطان فاعلم أنه لص، وإذا رأيته يلوذ بالأغنياء فاعلم أنه مرائي، وإياك أن تخدع ويقال لك ترد مظلمة وتدفع عن مظلوم ؛ فإن هذه خدعة ابليس اتخذها القراء سلما.

وقوله أيضاً: إني لألقى الرجل أبغضه ، فيقول لي كيف أصبحت ، فيلين له قلبي ، فكيف بمن أكل تسريدهم ووطىء بساطهم ؛ ومن ثم ورد اللهم لا تجعل للفاجر عندي نعمة يرعاه بها قلبي .

وقال أبو إسحاق السبيعي : من أغناه الله عن أبواب الأمراء وأبواب الأطباء فهو سعيد .

وعنده أيضاً في السابع عشر ، عن بشر بن الحارث ، قال : ما أقبح أن يطلب العالم فيقال هو بباب الأمير .

وعن الفضيل بن عياض قال: آفة القراء العجب، واحذروا أبواب الملوك ؛ فإنها تزيل النعم ؛ فقيل له : يا أبا علي كيف تزيل النعم ؟ قال : الرجل يكون عليه من الله نعمة ليست له إلى خلق حاجة ، فاذا دخل إلى هؤلاء الملوك فرأى ما بسط لهم في الدور والخدم استصغر ما هو فيه ، فمن ثم تزول النعم .

ولقي ابن عمر ناساً خرجوا من عند مروان فقال: من أين جئتم ؟ قالوا: من عند الأمير ، قال: فهل كل حق رأيتموه تكلمتم به وأعنتم عليه ؟ وكل منكر رأيتموه أنكرتموه ورددتموه عليه ؟ قالوا: لا والله ، بل يقول ما ينكر فنقول: قد أصبت أصلحك الله ، ثم إذا خرجنا من عنده نقول: قاتله الله ما أظلمه وأفجره! فقال: كنا نعد هذا نفاقا لمن كان هكذا على عهد رسول الله على . أخرجه أحمد وغيره ، والله المستعان .

[١٢٥٥] حديث : « نِعْمَ البيتُ الحمَّامُ ؛ فإنَّهُ يَمَذْهَبُ بالوسخِ ويُمَذَكَرُ الآخرة » .

ابن منيع في مسنده ، عن عمار بن محمد ، عن يحيى بن عبيد الله بن موهب ، عن أبيه ، عن أبي هريرة به مرفوعاً . . ويحيى ضعيف .

[١٢٥٦] حديث : « نِعْمَ الدواءُ الأرزُّ ، صحيحٌ سليمٌ من كُلِّ داءٍ » .

الديلمي ، من حديث حمزة الزيات ، عن أبان بن أبي عياش ، عن أنس به مرفوعاً . ولا يصح ، وفي الأطعمة للدارمي حديث : تسبيحه في البطن .

[١٢٥٧] حديث: « نِعْمَ الصهرُ القبر » ، في: دفن البنات من المكرمات .

[١٢٥٨] حديث : « نِعْمَ صومعةُ الرجلِ بِيتُهُ يكفُّ بَصَرَهُ وسَمْعَهُ وقَلْبَهُ وَلسانَهُ » .

العسكري ، من حديث ثور بن يزيد ، عن سليم بن عامر ، عن أبي الدرداء به مرفوعاً .

ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي في الشعب ، لكن موقوفا ، ولفظه : يكف بصره وفرجه ؛ وإياكم والأسواق ، فإنها تلغي وتلهي . وعزاه بعضهم للطبراني عن أبى أمامة .

وللعسكري ، من حديث الحسن ، قال : البيوت صوامع المؤمنين .

وله شواهد كثيرة ، منها : قوله على البعض أصحابه : « كن حلساً من أحلاس بيوتك » ، وفي لفظ : « الزم بيتك » . وصنف ابن البنا جزءاً في السكوت ولزوم البيوت .

<sup>(</sup>١٢٥٥) كشف الخفاء ٢ : ٣٢٢ ، والتمييز ١٧٩ .

<sup>(</sup>١٢٥٦) كشف الخفاء ٢ : ٣٢١ ، والتمييز ١٧٩ ، والدرر رقم ٤٢٢ ، وأسنى المطالب ١٦١٤ .

<sup>(</sup>١٢٥٨) كشف الخفاء ٢ : ٣٢٢ ، والتمييز ١٨٠ ، ومسند القضاعي ٢١٠ ، والشرح ٩٠٤ .

### [١٢٥٩] حديث : « نعم العبدُ صهيبٌ ، لَوْ لم يَخَفِ الله لم يَعْصِهِ » .

اشتهر في كلام الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل العربية ، من حديث عمر . وذكر البهاء السبكي أنه لم يظفر به في شيء من الكتب ، وكذا قال جمع جم من أهل اللغة ، ثم رأيت بخط شيخنا أنه ظفر به في شمكل الحديث لأبي محمد بن قتيبة ، لكن لم يذكر له ابن قتيبة إسناداً ، وقال : أراد أن صهيباً إنما يطيع الله حبالا لمخافة عقابه . انتهى .

وقد أخرج أبو نعيم في الحلية ، من طريق عبد الله بن الأرقم ، قال : حضرت عمر عند وفاته مع ابن عباس والمسور بن مخرمة ، فقال عمر : سمعت رسول الله يقول : « إن سالما شديد الحب لله عز وجل لو كان لا يخالف الله ما عصاه » ، وسنده ضعيف .

وعنده من حديث عمر أيضاً ، قال : لو استخلفت سالماً مولى أبي حذيفة ، فسألني ربي ما حملك على ذلك ؟ لقلت : رب سمعت نبيك على يقول : « إنه يحب الله حقاً من قلبه » ، قلت : وهذا يؤيد تأويل ابن قتيبة الماضى .

## [١٢٦٠] حديث : « نِيَّةُ المؤمنِ أبلغُ مِنْ عَمَلِهِ » .

العسكري في الأمثال ، والبيهقي في الشعب ؛ من جهة ثابت ، عن أنس به مرفوعاً . وقال البنهقي : إسناده ضعيف . انتهى .

<sup>(</sup>١٢٥٩) كشف الخفاء ٢ : ٣٢٣ ، والتمييز ١٨٠ ، وتـدريب الراوي ٣٧٠ ، المقـاصد ٤٤٩ ، والفـوائد للشوكاني ٤٠٩ ، والفوائد للكرمي ٨٩ ، وتذكرة الموضوعات ١٠١ ، والأسرار ٣٧٢ ، وأسنى المطالب ١٦١٦ ، والفتاوي الحديثية ٢٠٢ ، والمصنوع ٣٨٥ ، والـدرر بتحقيق محمد عبـد القادر عـطا برقم ٢٣٢ .

<sup>(</sup>۱۲۹۰) كشف الخفاء ٢: ٣٢٤ ، والأسرار ٣٧٥ ، وضعيف الجامع رقم ٥٩٨٨ ، والدرر رقم ٤٢٦ ، والفوائد وتدريب الراوي ٣٧٠ ، والتمييز ١٨٠ ، والفوائد للكرمي ٨٥ ، وتذكرة الموضوعات ٢١٨ ، والفوائد للكرمي للشوكاني ٢٥٠ ، والجامع ٩٢٩ ، وأسنى المطالب ١٦١٩ ، والحلية ٣: ٢٥٥ ، وتاريخ بغداد ٩: ٧٣٠ ، ومحمع الزوائد ١: ١٠٩ ، ومسند القضاعي ٢٧ ، وشرحه ١٥٧ ، وفيض القدير ٦:

وله شواهد ، منها عن سهل بن سعد الساعدي مرفوعاً : « نية المؤمن خير من عمله ، وعمل المنافق خير من نيته ، وكل يعمل على نيته ، فإذا عمل المؤمن عملا نار في قلبه نور » ، أخرجه الطبراني .

وكذا هو عنده ، وعند العسكري ، من حديث النواس بن سمعان ، ولفظ العسكري : « نية المؤمن خير من عمله ، ونية الفاجر شر من عمله » .

وأخرجه الديلمي ، من حديث أبي موسى الأشعري بـالجملة الأولى ، وزاد : « وإن الله عز وجل ليعطي العبد على نيته ما لا يعطيه على عمله » .

وذلك أن النية لا رياء فيها ، والعمل يخالطه الرياء . وهي وإن كانت ضعيفة فبمجموعها يتقوى الحديث . وقد أفردت فيه وفي معناه جزءا ، بل في عاشر المجالسة للدينوري المام ببعض ما وجه به فيراجع .

#### حرف الواو

[١٢٦١] حديث: « الوحدةُ خيرٌ من جليسِ السوءِ ، والجليسُ الصالحُ خيرٌ مِنْ الموحدةِ ، وإملاءُ الخيرِ خيرٌ من الصمتِ والصمتُ خيرٌ من إملاءِ الشرِّ » .

الحاكم ، وأبو الشيخ ، والعسكري ، عن أبي ذر به مرفوعا . والديلمي عن أبي هريرة .

وثبت في المرفوع كما في صحيح البخاري وغيره: « لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده » .

ولا تنافي بينهما ، وقد ترجم البخاري ( العزلة راحة من خلاط السوء ) ، وذكر حديث أبي سعيد مرفوعا : « ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره » ، وفي لفظ : « يأتي على الناس زمان خير مال المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن » ، وثبت حديث : « المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم » .

<sup>(</sup>١٢٦١) ضعيف الجامع ٢ : ٥٣ ، وكشف الخفاء ٢ : ٣٣٤ ، والتمييز ١٨٢ ، والدرر رقم ٤٣٣ ، وأسنى المطالب ١٦٥٦ ، والجامع ٩٦٦٦ ، والضعيفة ٢٤٢٢ .

[١٢٦٢] حديث : « الودُّ والعداوةُ يتَوارثان » .

العسكري ، من حديث محمد بن طلحة ، عن أبيه ، عن أبي بكر الصديق به مرفوعا .

وهو عند الطبراني عن أبي بكر أنه قال لعفير : كيف قال رسول الله على في الود ؟ قال \_ فذكره بلفظ « يتوارثان » .

وفي الباب عن رافع بن خديج مرفوعا ، بلفظ : « الود يتوارث في الاسلام  $x^{(*)}$  .

[ ١٢٦٣ ] حديث : « الود » ، في : إن الود .

[١٢٦٤] حديث: « الوضوءُ على الوضوءِ نورٌ عَلَى نورٍ ».

ذكره الغزالي في الإحياء ، فقال مخرجه : لم أقف عليه ، وسبقه لذلك المنذري ، وأما شيخنا فقال : إنه حديث ضعيف رواه رزين في مسنده ، قلت : قد تقدم في معناه حديث : « من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات » .

[١٢٦٥] حديث : « الوضوءُ مما خَرَجَ وليس مما دَخَلَ » .

الدارقطني ، والبيهقي ، وأبو نعيم ؛ عن ابن عباس بـ مرفوعا . وسنـده ضعيف .

وكذا هو عنه وعن عمر بسن الخطاب ، عند سعيـد بن منصور في سننه ،

<sup>(</sup>١٢٦٢) ضعيف الجامع رقم ٦١٦٦ ، وكشف الحفاء ٢ : ٣٣٥ ، والتمييز ١٨٧ ، ومسند القضاعي ٤٠ ، والأحاديث الضعيفة ٣١٦١ .

<sup>( \*)</sup> رواه الطبراني ، وفي سنده محمد بن عمر الواقدي ، وهو متروك .

<sup>(</sup>١٢٦٤) الإحياء ١ : ١٣٥ ، وكشف الخفاء ٢ : ٣٣٦ ، والدرر ٤٣٨ بتحقيق محمد عبــد القادر عــطا ، والتمييز ١٨٢ ، والأسرار ٣٧٧ ، وأسنى المطالب ٢٨٥٨ .

<sup>(</sup>۱۲۲۰) التمييز ۱۸۲ ، والسنن الكبرى ۱ : ۱۱٦ ، والدرر رقم ٤٤٠ ، والحلية ٨ : ٣٢٠ ، وتلخيص الحبير ١ : ١١٧ ، وسنن الدارقطني ١ : ١٥١ ، والجامع ٩٦٧٩ ، وضعيف الجامع ٦١٧٥ ، وابن عدي ٢ : ١٩٤ ، وأسنى المطالب ١٦٥٩ .

لكن موقوفا ، وهو الأصل كما قـاله ابن عـدي . ونحوه قـول البيهقي : لا يثبت مرفوعا .

ورواه الطبراني عن أبي أمامة ، وسنده أضعف من الأول ، ومن حديث ابن مسعود مرفوعا .

وفي الباب عن ابن عمر ، أخرجه الـدارقطني في غـرائب مالـك ، بلفظ : « لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من قبل أو دبر » ، وسنده ضعيف .

والصوم بخلافه ، فعلق البخاري عن ابن عباس وعكرمة ، من قولهما : الفطر مما دخل وليس مما خرج . بل هو عند أبي يعلى مرفوعا عن عائشة .

[١٢٦٦] حديث: « ولا رادُّ لما قَضَيْتَ ».

في حديث الذكر بعد الصلاة ، هي عند عبد في مسنده ، من حديث معمر ، عن عبد الملك بن عمير راوي أصل الحديث في الصحيح ، عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة ، قال : أملى عليّ المغيرة في كتاب إلى معاوية أن النبي كاتب المغيرة بن شعبة ، قال : مكتوبة ـ وذكر الحديث المشهور ، لكن حذف منه : « ولا معطى لما منعت » ، وتابع معمراً عليها مسعر عن عبد الملك ، أخرجها الطبراني بسند صحيح بدون حذف : « ولا معطي لما منعت » ، وكذا رويناها في فوائد أبي سعيد الكنجرودي ، وحينئذ فمن أنكرها فهو مقصر .

[١٣٦٧] حديث: « ولا يعزُّ مَنْ عَادَيْتَ » .

في القنوت قبل تباركت وتعاليت ، أكثر الروايات بدونها ، ولكنها قد اشتهرت وزادها غير واحد من العلماء في كتبهم . ورواها البيهقي ، من طريق اسرائيل بن يونس ، عن أبي إسحاق ، عن بريد بن أبي مريم ، عن الحسن أو الحسين بن علي به مرفوعا . والتردد في الصحابي من اسرائيل ، والصحيح أنه

<sup>(</sup>١٢٦٦) كشف الخفاء ٢ : ٣٣٨ ، والـدرر ٤٣٦ ، والأسـرار ٣٧٨ ، والتمييـز ١٨٢ ، وأسنى المـطالب ١٦٥١ .

<sup>(</sup>١٢٦٧) كشف الخفاء ٢ : ٣٣٨ ، والسنن الكبـرى ٢ : ٢٠٩ ، والتمييز ١٨٧ ، والزاد ١ : ٧٧ .

من حديث الحسن . وقد أخرجه الطبراني في الكبير ، من حديث أبي الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن بريد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسن بن علي ، قال : علمني رسول الله على كلمات أقولهن في قنوت الوتر وذكره بالزيادة .

## [١٢٦٨] حديث : « الوَلَدُ سرُّ أبيهِ » .

لا أصل له . وقد قال عبد العزيز الديريني في « الدرر الملتقطة » في توجيهه : إن الولد إنما يتعلم من أوصاف أبيه ، ويسرق من طباعه ، بل قد يصحب المرء رجلا فيسرق من طباعه في الخير والشر .

## [١٢٦٩] حديث : « الولدُ مبخلةُ مجبنةُ » .

ابن ماجه ، من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام ، عن أبيه : جاء الحسن والحسين يستبقان إلى النبي على ، فضمهما إليه ، وقال ـ فذكره .

وللعسكري ، والحاكم في صحيحه ؛ من حديث معمر ، عن ابن خثيم ، عن محمد بن الأسود بن خلف ، عن أبيه : أن النبي على أخذ حسنا فقبله ثم أقبل عليهم فقال : « إن الولد مجبنة مبخلة » ، وأحسبه قال « مجهلة » .

وللعسكري فقط ، من حديث أشعث بن قيس ، قال : مررت على النبي فقال لي : « ما فعلت ابنة عمك ؟ » قلت : نفست بغلام ، ووالله لوددت أن لي به سبعة ، فقال : « أما لئن قلت ، إنهم لمجبنة مبخلة ، وإنهم لقرة العين وثمرة الفؤاد » .

ومن حديث عمر بن عبد العزيز ، قال : زعمت المرأة الصالحة خولة بنت

<sup>(</sup>١٢٦٨) كشف الخفاء ٢ : ٣٣٨ ، التمييز ١٨٣ ، والفوائد للشوكاني ١٣٧ ، والدرر رقم ٤٣٤ ، والفوائد للكرمي ٨٧ ، والأسرار ٣٧٨ ، وأسنى المطالب ١٦٦٠ .

<sup>(</sup>١٢٦٩) ابن ماجه ٢ : ١٢٠٩ ، والتمييز ١٨٣ ، وصحيح الجامع الصغير ٦ : ١١٨ ، والدرر رقم ٤٣٧ ، واسنى المطالب ١٦٦١ ، والقضاعي ص ٦ ، وشرحه ٤٣٧ ، وفيض القدير ٦ : ٣٧٨ .

حكيم أن رسول الله ﷺ خرج وهو محتضن حسنا أو حسينا ، وهو يقول : « إنكم لتجبنون وتجهلون وإنكم من ريحان الله » .

وفي الباب ، عن أبي سعيد ، أخرجه أبو يعلى ، والبزار ، ولفظه ; « مبخلة مجبنة محزنة » ، وعن غيره . وألممت بمعاني هذه الألفاظ في « ارتياح الأكباد » .

[١٢٧٠] حديث : « الوَلَدُ يُشْبِهُ أخوالهَ » .

الديلمي عن عائبشة مرفوعا: « اطلبوا مواضع الأكفاء لنطفكم ؛ فإن الرجل ربما أشبه أخواله » ، كما سلف في : « تخيروا لنطفكم » ، وقد صح : « إذا سبق ماء الرجل نزع إلى أمه ، فأيهما سبق كان له الشهب » ، وروى الترمذي عن جابر : أنه على قال لسعد بن أبي وقاص : « هذا خالي فليرني امرؤ خاله » ، ومضى : « ابن أخت القوم منهم » .

[١٢٧١] حديث : « وُلِدْتُ في زَمَنِ الملكِ العادل ِ » .

لا أصل له . .

وقد قال أبو سعد بن السمعاني الحافظ: سمعت أبا أحمد السنجي بمرو يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الواحد الحافظ يقول: سمعت محمد بن عبد أبا عبد الله اسماعيل بن عبد الغافر الفارسي يقول: سمعت محمد بن عبد الواحد الأصبهاني قال: يحكى أن القاضي أبا بكر الحيري حكى له شيخ من الصالحين أنه رأى النبي في في المنام قال: فقلت له: يا رسول الله بلغني أنك ولدت في زمن الملك العادل، واني سألت الحاكم أبا عبد الله الحافظ عن هذا، فقال: هذا كذب ولم يقله رسول الله في ، فقال النبي في : صدق أبو عبد الله . انتهى .

<sup>(</sup>١٢٧٠) كشف الخفاء ٢: ٣٣٩ ، والتمييز ١٨٣ .

<sup>(</sup>١٢٧١) كشف الخفاء ٢ : ٣٤٠ ، والدرر رقم ٤٣٥ ، والفوائد للشوكاني ٣٢٧ ، والتمييز ١٨٣ ، والفوائد للكرمي ٨٧ ، والأسرار ٣٧٨ ، والبداية والنهاية ١٣ : ٦٠ ، وأسنى المطالب ١٦٥٠ ، والمصنوع ٣٠٠ .

وقال الحليمي في الشعب: إنه لا يصح ، وإن صح فاطلاق العادل عليه لتعريفه بالاسم الذي كان يدعى به ، لأ لوصفه بالعدل والشهادة له بذلك ، بناء على اعتقاد المعتقدين فيه أنه كان عدلا كما قال تعالى : ﴿ فما أغنت عنهم آلهتم ﴾ أي ما كان عندهم آلهة ، ولا يجوز أن يسمى رسول الله على من يحكم بغير حكم الله عادلا . . انتهى .

وما يحكى عن الشيخ أبي عمر بن قدامة الحنبلي مما أورده الحافظ الزين ابن رجب في ترجمته من طبقات الحنابلة أنه قال: قد جاء في الحديث أن النبي قال: « ولدت في زمن العادل كسرى » ، لا يصح لانقطاع سنده ، وإن صح فلعل الناقل للحكاية لم يضبط لفظ الشيخ وإن ضبط الحكاية ، والله الموفق .

[ ١ ٢٧٢] حديث : « ويأتيك بالأخبارِ مَنْ لم تزود » ، في : ستبدى .

[۱۲۷۳] حديث : « وَيْهِ اسمُ شيطان » .

أبو عمرو النوقاني في معاشرة الأهلين له عن ابن عمر من قوله ، وكذا عن إبراهيم النخعي .

<sup>(</sup>١٢٧٣) كشف الخفاء ٢ : ٣٤٠ ، والأسرار ٣٧٩ ، والتمييز ١٨٣ ، والدرر رقم ٤٣٩ ، وأسنى المطالب ١٦٥٤ .

### حرف الهاء

[١٢٧٤] حديث : « هاروتُ وماروتُ ، وقصتهُما مع الزهرةِ » .

أحمد ، وابن حبان في صحيحه ، وابن السني في عمل اليوم والليلة ، وآخرون ؛ من جهة موسى بن جبير ، عن نافع عن ابن عمر به مرفوعاً . وموسى ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا ، وقال فيه ابن القطان : لا يعرف حاله ، وقال ابن حبان في ثقاته : إنه يخطىء ويخالف ، ولكن قد تابعه معاوية بن صالح ، فرواه بنحوه عن نافع ، أخرجه ابن جرير في تفسيره .

وأول الحديث: «إن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض، قالت الملائكة: أي رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون، قالوا: ربنا نحن أطوع لك من بني آدم، قال الله لملائكته: نهبط ملكين من الملائكة فننظر كيف يعملان؟ قالوا: ربنا هارون وماروت، قال: فأهبطا إلى الأرض، فهبط لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر»، الحديث في شرب الخمر وقتل النفس والزنا.

ولأبي نعيم في عمل اليوم والليلة ، من طريق عيسى بن يونس ، عن أخيه

<sup>(</sup>١٢٧٤) كشف الخفاء ٢ : ٣٢٩ ، وعمل اليوم والليلة ٣٤٤ ، والتمييز ١٨٠ ، والـدر المنثور ١ : ٩٧ ، والترغيب والترهيب ٣ : ١١١ ، والدرر رقم ٤٩٤ بتحقيق محمد عبد القادر عطا .

اسرائيل ، عن جابر ، عن أبي الطفيل ، عن علي قال : لعن رسول الله الزهرة ، وقال : إنها فتنت الملكين » ، وكذا أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة ، أيضاً ، وهو عند الطبراني بزيادة : « لعن الله سهيلا ؛ فإنه كان عشارا » ، وأخرج هذه الجملة الزائدة أيضاً من حديث ابن عمر ، وعند ابن السني أيضاً ، من طريق حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كان إذا نظر إلى الزهرة قذفها ، ومن طريق أبي عثمان النهدي عن ابن عباس قال : هذه الكوكبة يعنى الزهرة كانت تدعى في قومها بيذخت .

وأورده المنذري في الترهيب من الخمر من ترغيبه ، قال : وقيل إن الصحيح وقفه على كعب ، وتبع البيهقي في ذلك ، فإنه قال في الرابع والأربعين ، من الشعب بعد أن أورده من طريق أبي حذيفة ، عن الثوري ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن كعب باختصار : هذا هو الصحيح من قول كعب . وأورد حديث ابن عباس ، من جهة أبي جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عن قيس بن عباد عنه .

[۱۲۷۰] حدیث : « الهدیهٔ لمن حضر » ، هو معنی من أهدیت لـه هدیـه وقد تقدم .

[١٢٧٦] حديث: «هرم بن حيان في مجيء سحابة عند الفراغ من دفنه».

أحمد في الزهد ، ثنا محمد بن مصعب ، سمعت مخلدا وهو ابن حصين ذكر عن هشام يعني ابن حسان ، عن الحسن : أن هرما مات في غزاة له في يوم صائف ، فلما فرغ من دفنه جاءت سحابة حتى كان حيال القبر فرشت القبر ، حتى روى لا تجاوزه قطرة ، ثم عادت عودها على بدئها .

وكذا رواه ابنه عبد الله في زوائده من طريق أبي جعفر الطباع عن مخلد ، وأخرجه سنيد بن داود عن مخالد به .

<sup>(</sup>١٢٧٦) كشف الخفاء ٢ : ٣٣١ ، والزهد لأحمد ٣٤٥ و ٢٣١ والتمييز ١٨١ .

وفي لفظ لأبي نعيم في الحلية: مات هرم في يوم صائف شديد الحر، فلم فلما نفضوا أيديهم عن قبره، جاءت سحابة تسير حتى قامت على قبره، فلم تكن أطول منه ولا أقصر منه، رشته حتى أروته، ثم انصرفت.

وفي آخر: لما مات جاءت سحابة فظللت سريره، فلما دفن رشت على القبر، فما أصابت حول القبر شيئا.

وله أيضا من حديث السري بـن يحيى ، عن قتادة ، قال : أمـطر قبر هـرم من يومه وأنبت العشب من يومه .

[١٢٧٧] حديث: « هَلَكتِ الرجالُ حينَ أطاعتِ النساءَ ».

أحمد ، من حديث أبي بكرة بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة ، عن أبيه ، عن جده : أنه شهد النبي على أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة ، فقام فخر ساجداً ، ثم انشأ يسأل البشير ، فأخبره مما أخبره أنه ولي أمرهم امرأة ، فقال النبي على لا لا : «هلكت الرجال إذ أطاعت النساء» قاله ثلاثا .

وهو عند الحاكم بنحوه من هذا الوجه ، وأن النبي على قال : «هلكت الرجال حين أطاعت النساء » ، وقال : صحيح الاسناد ولم يخرجاه ، وأشار إلى أن شاهده حديث : « لن يفلح قوم يملكهم امرأة » ، وقد مضى .

[۱۲۷۸] حديث: « هما جَنْتُكَ ونَارُكَ ».

قاله لرجل قال : يا رسول الله ، ما حق الوالدين على ولدهما ؟ ابن ماجه ، من حديث على بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة به مرفوعاً .

<sup>(</sup>١٢٧٧) أحمد في المسند ٥ : ٤٥ ، وكشف الخفاء ٢ : ٣٣٢ ، والدرر ٢٦٧ ، والتمييز ١٨١ ، وضعيف الجامع ١٦١٠ ، والأحاديث الضعيفة ٤٣٦ .

<sup>(</sup>١٢٧٨) كشف الخفاء ٢ : ٣٣٣ ، والتمييز ١٨١ ، والدرر رقم ٤٣٢ ، وضعيف الجامــع رقم ٦١١١ ، وأسنى المطالب ١٦٤٦ ، وسنن ابن ماجه ٣٦٦٢ .

[١٢٧٩] حديث: « الهمُّ نصفُ الهَرَمِ » .

الديلمي ، من جهة عبد الواحد بن غياث ، عن حماد بن سلمة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده به مرفوعا . وفي الباب عن أنس مضى في الاقتصاد من الهمزة .

[١٢٨٠] حديث : « هُمُ القومُ لا يشقى بهم جليسُهم » .

متفق عليه ، عن أبي هريرة مرفوعاً ، في حديث طويل في التماس الملائكة أهل الذكر وقولهم لله عز وجل : فيهم فلان خطاء مر فجلس معهم ، فقال عز وجل ـ وذكره .

وفي الباب عن ابن عباس في الطبراني الصغير ، وعن أنس في البزار ، بلفظ : « هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم » .

قلت : وقد كان القدماء يتمادحون بذلك ويـذمـون من أغفله ، ولبعض الشعراء :

وكنت جليس قعقاع بن شُور ولا يشقى لقعقاع جليس

<sup>(</sup>۱۲۷۹) كشف الخفاء ۲ : ۳۳۳ ، والتمييز ۱۸۱ ، والدرر رقم ٤٣١ ، وأسنى المطالب ١٦٤٨ . (۱۲۸۰) الترمذي ٤ : ۲۸۹ ، والحلية ٥ : ۱۱۸ ، وأحمد ۲ : ۲۵۲ و ۳۵۳ و ۳۸۳ ، والبخاري باب ٦٦ من كتاب الدعوات .

# حرف اللام ألف

[١٢٨١] حديث: « لا أُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ من السرجالِ، ولا الذَّوَّاقـاتِ من النساءِ».

الطبراني عن أبي موسى به مرفوعاً ، وللديلمي عن أبي هريرة فقط ، بلفظ : « تزوجوا ولا تطلقوا ؛ فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات » ، وكذا هو عند الدارقطني في الأفراد ، من طريق بكر بن بكار ، عن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن شهر بن حوشب عنه .

[١٢٨٢] حديث: « لا أدري نصفُ العلم ».

الدارمي ، في مسنده من حديث مغيرة ، عن الشعبي به من قوله ، وكذا أخرجه البيهقي في المدخل ، ولكن قد روى الهروي في ذم الكلام له ، من حديث الشعبي ، قال : قال ابن مسعود : إذا سئل أحدكم عما لا يدري ، فليقل : لا أدري ؛ فإنه ثلث العلم . وكذا هو في سنن سعيد بن منصور ، إلا أنه منقطع بين الشعبي وابن مسعود .

<sup>(</sup>١٢٨١) ضعيف الجامع ٦٢٥٧ ، وكشف الخفاء ٢ : ٣٤٦ ، والتمييز ١٨٣ .

<sup>(</sup>١٣٨٢) كشف الخفاء ٢ : ٣٤٦ ، والدارمي ١ : ٣٣ ، والتميينز ١٨٤ ، والدرر رقم ٤٥٩ ، والأسرار ٣٨٠ ، وأسنى المطالب ١٦٦ ، والمصنوع ٣٩٢ .

وفي ثبوت لا أدري من الأحاديث المرفوعة والأثار الموقوفة عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم \_ الكثير .

ولما سأل النبي على جبرائيل عن خير البقاع وشرها قال : لا أدري ، كما تقدم في : أحب .

وعند البيهقي في مناقب الشافعي ، من طريق أحمد بن حنبل ، عن الشافعي ، عن مالك رحمهم الله ، قال سمعت محمد بن عجلان يقول : إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله .

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس من علم منكم علما فليقل به ، ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم ؛ فإن من العلم أن يقول العالم لما لا يعلم: الله أعلم ، قال الله تعالى لرسول الله: ﴿ قبل ما أسألكم عليه من أجروما أنا من المتكلفين ﴾

وقد كثر اغفال لا أدري ، وترك الحوالة على من يدري ، فعم الضرر بذلك ، نسأل الله التوفيق والسلامة .

[١٢٨٣] حديث : « لا إله إلا الله ما أَشدَّ حَرَّ هذا اليوم » .

ابن السني ، وأبو نعيم في عمل اليوم والليلة لهما ، من حديث أبي سعيد الخدري أو أبي هريرة مرفوعاً : » إذا كان يوم حار ، فقال الرجل : لا إله إلا الله ، ما شأد حر هذا اليوم ؛ اللهم أجرني من حر جهنم - قال الله عز وجل : إن عبدا من عبيدي استجار بي من حرك ، وإني أشهدك أني قد أجرته . وإن كان يوما شديد البرد ، فقال العبد : لا إله إلا الله ، ما أشد برد هذا اليوم ! اللهم أجرني من زمهرير جهنم - قال الله عز وجل لجهنم : إن عبدا من عبيدي استجار بي من زمهريرك ، وإني أشهدك أني قد أجرته » ، قالوا : وما زمهرير جهنم ؟ وسنده في من زمهريرك ، وإني أشهدك أني قد أجرته » ، قالوا : وما زمهرير جهنم ؟ وسنده ضعيف .

<sup>(</sup>١٢٨٣) عمل اليوم والليلة ١٢٢ ، وكشف الخفاء ٢ : ٣٤٧ ، والتمييز ١٨٤ .

[١٢٨٤] حديث: «لا إيمانَ لمن لا أمانةَ له، ولا دينَ لمن لا عَهْدَ له».

أحمد ، وأبو يعلى ، في مسنديهما ، والبيهقي في الشعب ؛ عن أنس بـه مرفوعا .

الله الله الله الله عليم محيطٌ به « لا آلاء إلا آلاؤك يا الله إنَّكَ سميعٌ عليمٌ محيطٌ به علمك كعسهلون ، وبالحقِّ أنزلناهُ وبالحقِّ نزل » .

هذه ألفاظ اشتهرت ببلاد اليمن ومكة ومصر والمغرب وجملة بلدان: أنها حفيظة رمضان تحفظ من الغرق والسرق والحرق وسائر الأفات وتكتب في آخر جمعة منه ، فجمهورهم والخطيب يخطب على المنبر وبعضهم بعد صلاة العصر ، وهي بدعة لا أصل لها ، وإن وقعت في كلام غير واحد من الأكابر ، بل أشعر كلام بعضهم ورودها في حديث ضعيف ، وكان شيخنا رحمه الله ينكرها جدا حتى وهو قائم على المنبر في أثناء الخطبة حين يرى من يكتبها ، كما بينته في « الجواهر والدرر » ترجمته .

[١٢٨٦] حديث: « لا بأسَ بالذواق عند المشترى».

صحيح المعنى .

[۱۲۸۷] حدیث: « لا تَتَمارَضُوا فَتَمْرَضُوا ، ولا تحفروا قبورَكُم فتموتُوا » .

ذكره ابن أبي حاتم في العلل عن ابن عباس ، وقال عن أبيه : إنه منكـر .

<sup>(</sup>١٢٨٤) أحمد في المسند ٣ : ١٣٥ و ١٥٤ و ٢١٠ و ٢٥١ ، وضعيف الجامع رقم ٦١٩١ ، وكشف الخفاء ٢ : ٣٤٩ ، والتمييز ١٨٤ ، والمعجم الصغير للطبراني ١ : ٦١ ، ومسند القضاعي ١٥٠ ، والشرح ٦٩٧ ، وفيض القدير ٦ : ٣٨١ .

<sup>(</sup>١٢٨٥) كشف الخفاء ٢ : ٣٤٨ والأسرار ٣٨٨ ، والتمييز ١٨٤ .

<sup>(</sup>١٢٨٦) وقال القارى : لا أصل له . كشف الخفاء برقم ٢٩٨٥ ، والأسرار ٣٨١ ، والتمييز ١٨٤ .

<sup>(</sup>١٢٨٧) وقال الحاري . 2 الحل ق . فللت الحدود (١٨٥ م والفوائد للشوكاني ٢٦٢ ، والدرر ٤٥٦ ، والأسرار ٣٨٧)

وأسنده الديلمي ، من جهة أبي حاتم الرازي ، حدثنا عاصم بن ابراهيم ، عن المنذر بن النعمان ، عن وهب بن قيس به مرفوعاً .

وعلى كل حال فلا يصح وإن وقع لبعض أصحابنا ، وأما الـزيادة التي على ألسنة كثير من العامة فيه وهي : فتموتوا فتدخلوا النار ـ فلا أصل لها أصلاً .

## [١٢٨٨] حديث: « لا تجتمعُ أُمَّتي على ضَلالةٍ ».

أحمد في مسنده ، والطبراني في الكبير ، وابن أبي خيثمة في تاريخه ؛ عن أبي بصرة الغفاري مرفوعا ، في حديث : « سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها » .

والطبراني وحده ، وابن أبي عاصم في السنة له ، عن أبي مالك الأشعري رفعـه : « إن الله أجـاركم من ثــلاث » وذكــر منهــا : « وأن لا تجتمعــوا على ضلالة » .

وأبو نعيم في الحلية ، والحاكم في مستدركه وأعله ، واللالكائي في السنة ، وابن مسنده ، ومن طريقه الضياء في المختارة ؛ عن ابن عمر رفعه : « إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة أبدا ، وإن يد الله مع الجماعة ، فاتبعوا السواد الأعظم ؛ فإنه من شذ شذ في النار » ، وهكذا هو عند الترمذي لكن بلفظ : « هذه الأمة » ، أو قال : « أمتى » .

وابن ماجه ، وعبد في مسنده ، عن أنس مرفوعا : « إن أمتي لا تجتمع على ضلالة ، فإذا رأيتم الاختلاف ، فعليكم بالسواد الأعظم » .

والحاكم في مستدركه ، عن ابن عباس رفعه ، بلفظ : « لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة ، ويد الله مع الجماعة » ، والجملة الثانية منه ، عند الترمذي ، وابن أبي عاصم وغيره ، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري

<sup>(</sup>۱۲۸۸) الترمذي ۳ : ۲۰۷ ، وابن ماجه ۲ : ۱۳۰۳ ، والـدرر رقم ٤٦٠ ، والمستـدرك ٤ : ۲۰۰ ، وكشف الخفاء ۲ : ۳۰۰ ، والأسرار ۸٦ ، والحلية ۳ : ۳۷ ، وأسنى المطالب ١٦٧٣ ، والـدارمي ۸ من المقدمة ، وأحمد في المسند ٥ : ١٤٥ .

موقوف ا في حديث : « وعليكم بالجماعة ، فإن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة » ، زاد غيره : « فإياكم والتلون في دين الله » .

والطبري في تفسيره ، عن الحسن البصري مرسلا ، بلفظ أبي بصرة .

وبالجملة فهو حديث مشهور المتن ، ذو أسانيد كثيرة ، وشواهد متعددة في المرفوع وغيره ، فمن الأول : « أنتم شهداء الله في الأرض » ، ومن الشاني قول ابن مسعود : إذا سئل أحدكم فلينظر في كتاب الله ، فإن لم يجده ففي سنة رسول الله ، فإن لم يجده فيها فلينظر فيما اجتمع عليه المسلمون ، وإلا فليجتهد .

[١٢٨٩] حديث : « لا تُسافروا في مُحاقِ الشهرِ ، ولا إذا كان القمرُ في العقرب » .

يروى من طريق المأمون ، عن الرشيد ، عن آبائه ، عن ابن عباس ، عن علي من قوله . ويشهد له ما في سؤ الات ابن الجندي لابن معين بسنده إلى علي . أنه كان يكره أن يتزوج أو يسافر إذا نزل القمر في العقرب . وعزاه الدميري في منظومته لنص الشافعي .

[ ١٢٩٠] حديث : « لا تَسُبُّوا البرغوث » .

الطبراني في الأوسط ، من حديث أبي يوسف القاضي ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبع بن نباتة ، عن علي ، قال : نزلنا منزلا فآذتنا البراغيث فسببناها ، فقال رسول الله على : « لا تسبوها فنعمت الدابة فانها أيقظتكم لذكر الله » ، وقال : لا يروى عن على إلا بهذا الإسناد .

ومن حديث الوليد بن مسلم ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن أنس ،

<sup>(</sup>١٢٨٩) كشف الخفاء ٢ : ٣٥٢ ، والدرر ٤٦٧ ، والفوائد للشوكاني ٥٠٧ ، والخلاصة ٨٥ ، والتمييز ١٨٦٨ .

١٢٩٠) كشف الخفاء ٢ : ٣٥٢ ، والتمييز ١٨٦ ، والأسرار ٤٠٩ .

قال : ذكرت البراغيث عند النبي ﷺ فقال : » أنها توقظ للصلاة» ، وقال : لم يروه عن قتادة إلا سعيد تفرد به الوليد .

قلت: قد رواه البزار ، من حديث سويد أبي حاتم الجحدري ، حدثنا قتادة ، عن أنس ، ولفظه: كنا عند رسول الله على ، فلدغت رجلا برغوث فلعنها ، فقال النبي على : « لا تلعنها ؛ فإنها نبهت نبياً من الأنبياء للصلاة » .

وحديث أنس عند البخاري في الأدب المفرد ، وأحمد في مسنده ، وآخرين منهم الطبراني في الدعاء . وأفرد شيخنا فيه جزءاً .

وللعسكري في الدعوات وغيره ، عن أبي ذر : إذا آذاك البرغوث ، فخذ قدحا من ماء واقرأ عليه سبع مرات : ﴿ وما لنا أن لا نتوكل على الله ﴾ الآية ، ثم قل : إن كنتم مؤمنين فكفوا شركم وأذاكم عنا ، ثم رشه حول فراشك ؛ فإنك تبيت آمنا من شرها .

ولابن أبي الدنيا في التوكل له: أن عامل أفريقية كتب إلى عمر بن عبد العزيز يشكو إليه الهوام والعقارب ، فكتب إليه: وما على أحدكم إذا أمسى وأصبح أن يقول: ﴿ وما لنا أن لا نتوكل على الله ﴾ الآية. قال زرعة بن عبد الله أحد رواته: وتنفع من البراغيث.

#### [ ١٢٩١] حديث : « لا تُسعِّروا » .

أحمد ، والبزار ، وأبو يعلى ، في مسانيدهم ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، والدارمي ، في سننهم ، من طريق حماد بن سلمة ، عن ثابت وغيره ، عن أنس ، قال : يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا ، فقال : « إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق ، واني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال » ، وإسناده على شرط مسلم . وقد صححه ابن حبان والترمذي .

<sup>(</sup>١٢٩١) أحمد في المسند ٢ : ٣٣٧ و ٣٧٢ ، و ٣ : ٨٥ و ١٥٦ و ٢٨٦ . والدارمي ١٣ من البيوع ، وابن ماجه ٢٧ من التجارات ، وأبو داود ٤٩ من البيوع ، والترمذي ٧٣ من البيوع ، وكشف الخفاء ٢ : ٣٥٣ ، والتمييز ١٨٦ .

ولابن حبان في صحيحه ، من حديث صالح بن دينار التمار ، عن أبي سعيد الخدري : أن يهوديا قدم زمن النبي على بثلاثين حمل شعير وبر وتمر ، فسعر مدا بمد النبي على بدرهم ، وليس في الناس يومئذ طعام غيره ، وكان قد أصاب الناس قبل ذلك جوع لا يجدون فيه طعاما ، فأتى النبي الناس يشكون غلاء السعر ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، فقال : « لألقين الله من قبل أن أعطي أحدا من مال أحد من غير طيب نفس ، إنما البيع من تراض ، ولكن في بيوعكم خصالا ، أذكرها لكم : لا تضاغنوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تناجشوا ، ولا يسم الرجل على سوم أخيه ، ولا يبيعن حاضر لباد ، والبيع عن تراض ، وكونوا عباد الله إخواناً » .

ورواه أحمد ، وابن ماجه ، وغيرهما ؛ من حديث قتادة ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد ، قال : غلاء السعر على عهد رسول الله على ، فقالوا : لو قومت يا رسول الله ، قال : « اني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته » ، وكذا رواه البزار والطبراني في الأوسط .

ولأحمد أيضاً ، وأبي داود ، من حديث أبي هريرة : جاء رجل فقال : يا رسول الله سعر لنا ، فقال : « بل أدعو » ، ثم جاء آخر فقال : يا رسول الله سعر ، فقال : « بل الله يخفض ويرفع » ، واسناد كلا الحديثين حسن .

وفي الباب عن ابن عباس في الطبراني الصغير ، وعن أبي جحيفة في الكبير ، وعن علي في البزار ، وكذا في أفراد الدارقطني ولفظه : غلا السعر بالمدينة ، قال : فذهب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا : غلا السعر فسعر لنا ، فقال رسول الله على : «إن الله هو المعطي ، إن لله ملكا اسمه عمارة على فرس من حجارة الياقوت طوله مد بصره ، يدور في الأمصار ويقف في الأسواق فينادي : ألا ليغل كذا وكذا ، ألا ليرخص كذا وكذا » . وأغرب ابن الجوزي فأخرجه في الموضوعات من حديث على وقال : إنه حديث لا يصح . وقد علمت صحته ، بل حديث : « دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » ، في صحيح مسلم وغيره . والله المستعان .

[ ١٢٩٢] حديث : « لا تسيدوني في الصلاة » .

لا أصل له .

[١٢٩٣] حديث : « لا تُظْهِرِ الشماتة لأخيكَ فَيعافِيَهُ الله ويبتليك » .

الترمذي ، من حديث مكحول ، عن واثلة بـه مرفوعا ، وقـال : إنه حسن غريب . وهو عند الطبراني أيضا ، وفي رواية لابن أبي الدنيا « فيرحمه الله » بدل « فيعافيه الله » .

#### [١٢٩٤] حديث : « لا تَعُدْ مَنْ لا يَعُودُكَ » .

أبو الطيب الغسولي ، من جهة ابراهيم النخعي ، عن جابر ، قال : خطبنا رسول الله على فقال : « يا أيها الناس ، أنا أكرم الناس حسبا » ، فذكر حديثا وفيه : « ومن عاد مرضانا عدنا مرضاه » ، وسنده ضعيف .

وإليه ذهب ابن وهب فقال : لا تعد من لا يعودك ، وكذا قال الإمام أحمد لابنه ـ وقد قال له : يا أبت إن جارنا مرض فلم نعده ـ : يا بنى ما عادنا فنعوده .

ويستأنس لهذا بحديث : « لا خير في صحبة من لا يرى لـك مثل مـا ترى له » .

ولكن في حديث ضعيف أيضا عند الديلمي ، من جهة أنصاري يقال له قيس ، قال : أخبرت عن النبي على أنه قال : «عد من لا يعودك » ، وكذا رواه الحربي في الهدايا له عن أيوب بن ميسرة رفعه مرسلا .

<sup>(</sup>١٢٩٢) الأسرار ٣٨١ ، وكشف الخفاء ٢ : ٣٥٤ ، والتمييز ١٨٦ . وقال الناجي في أوائل مولده المسمى بكنز العفاة : وأما النقل عن سيد الورى « لا تسودوني في الصلاة » فكذب مُولِّدٌ مفتري ، والعوام مع ايرادهم له يلعنون فيه أيضاً فيقولون : لا تسيدوني بالياء ، وإنما اللفظ بالواو .

<sup>(</sup>۱۲۹۳) الترمذي ۳۷ : ۳۱۸ ، والتمييز ۱۸٦ ، وضعيف الجامع ۲۰۵۸ ، وكشف الخفاء ۲ : ۳۵۸ ، والدرر ۱۲۹۶ ، واللآليء ۲ : والدرر ۲۵۶ ، والفوائد للشوكاني ۲۹۰ ، والخلاصة ۸۳ ، وتنزيه الشريعة ۲ : ۳۹۹ ، واللآليء ۲ : ۲۸۸ ، وأسنى المطالب ۱۹۸۷ ، ومسند القضاعي ۱۵۹ ، والشرح ۷۲۸ ، وفيض القدير ۲ : ۲۱۰ .

<sup>(</sup>١٢٩٤) الأسرار ٣٨٧ ، وكشف الخفاء ٢ : ٣٥٧ ، والتمييز ١٨٧ .

وينظر في الجمع بينهما ، قال الخطابي عقب النهي : يراد به التقويم والتأديب دون المكافأة والمجازاة ، وبعض هذا مما يراض به بعض الناس ، وقد بسطت ذلك في « اترياح الأكباد » .

[١٢٩٥] حديث: « لا تغضبوا في كَسْرِ الآنية ، فيإنّ لها آجالًا كآجال · الأنفس » .

سعيد بن يعقوب في الصحابة ، بسند ضعيف ، من طريق عبد الله بن الصَّعِق ، عن أبيه به مرفوعا . وكذا أورده أبو موسى المديني في الذيل من جهة سعيد ولفظه : « لا تغضبوا ولا تسخطوا » ، والباقي مثله ، وسنده ضعيف ، لا سيما وقد قال سعيد : لا أدري للصَّعِق صحبة أم لا ، قلت : للحديث شواهد ، منها عن كعب بن عجرة مرفوعا ، بلفظ : « لا تضربوا إماءكم على كسر انائكم ؛ فإن لها آجالا كآجالكم » . أخرجه الديلمي عن أبي قتادة وآخرين .

[١٢٩٦] حديث : « لا تفضحُوا موتاكم بسيئاتِ أعمالكِم ؛ فإنَّها تعرضُ على أوليائكم من أهلِ القبورِ » .

ابن أبي الدنيا ، والمحاملي ؛ عن أبي هريرة رفعه ، بسند ضعيف .

[١٢٩٧] حـديث : « لا تقولـوا : قَوْسُ قُـزَح ؛ فإنَّ قُـزَح هو الشبيطانُ ، ولكن قولوا : قوسُ اللهِ ، وهو أمانٌ لأهل الأرض » .

أبو نعيم في الحلية ، ومن طريقه الديلمي ؛ من حديث زكريا بن حكيم ، عن أبي رجاء العطاردي ، عن ابن عباس به مرفوعا . وقزح اسم أيضاً للقرن الذي يقف عنده الإمام بالمزدلفة ، وهو غير منصرف للعدل والعلمية كعمر .

<sup>(</sup>١٢٩٥) كشف الخفاء ٢ : ٣٥٨ ، الفوائد للشوكاني ٢٥٢ ، وضعيف الجامع رقم ٦٢٥٣ ، والدرر رقم ٤٤٤ ، والإصابة ٢ : ١٨٠ ، والحلية ١٠ : ٢٦ ، والتمييز ١٨٧ ، وأسنى المطالب ١٦٨٩ ، والجامع

<sup>(</sup>١٢٩٦) كشف الخفاء ٢ : ٣٥٨ ، والتمييز ١٨٧ .

<sup>(</sup>١٢٩٧) كشف الخفاء ٢ : ٣٥٨ ، والأذكار ٣١٦ ، والحلية ٢ : ٣٠٩ ، والدرر رقم ٤٤٥ ، والفوائد للشوكاني ٤٦٧ ، والتمييز ١٨٧ ، وأسنى المطالب ١٦٩٣ ، وتاريخ بغداد ٨ : ٤٥٢ .

[١٣٩٨] حديث: « لا تكرهموا الفتنةَ في آخرِ الزمانِ ؛ فإنَّها تُبيرُ ـ أي تهلك ـ المنافقين » .

أبو الشيخ ، ومن جهته الديلمي ، من طريق ابراهيم بن قتيبة ، عن قيس ، عن العباس ابن ذريح ، عن شريح بن هانيء ، عن علي به مرفوعا . وكذا أخرجه أبو نعيم ، وفي سنده ضعف ومجهول ، ولكن قد ثبتت الاستعاذة من الفتن .

وقال ابن بطال في الكلام على حديث عمار مرفوعا: « ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » ، وقول عمار : أعوذ بالله من الفتن ـ من شرح البخاري ما نصه : فيه دليل أن الفتنة في الدين يستعاذ منها لأنه لا يدري أحد أهو في الفتنة مأجور أم مأثوم ، قال : وهو يرد الحديث الذي روى : « لا تستعيذوا بالله من الفتن فانها حصاد المنافقين » . انتهى .

وكذا نقل شيخنا في فتح الباري عن ابن وهب قد حكاه الساجي ، فقال : سمعت الربيع بن سليمان يقول : سمعت ابن وهب وقيل له : إن فلانا حدث عنك عن النبي على : « لا تكرهوا الفتن ، فإن فيها حصاد المنافقين » ، فقال ابن وهب : أعماه الله إن كان كاذباً ، قال الربيع : فأخبرني أحمد بن عبد الرحمن أن الرجل عمى ، وحديث : « لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية » قد يشهد لعدم صحته .

[١٢٩٩] حديث: ( لا تكن عَوْناً للشيطانِ عَلَى أخيكَ » .

البخاري في حديث الذي أتى به النبي على وهو سكران ، وقال له رجل من القوم : اللهم العنه ـ من حديث محمد بن ابراهيم التيمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا به .

<sup>(</sup>۱۲۹۸) كشف الخفاء ۲ : ۳۰۹ ، وتهذيب التهذيب ۲ : ۷۶ ، والدرر رقم ٤٤٦ ، وتذكرة الموضوعات ۲۲۲ ، والتمييز ۱۸۷ ، والفوائد للشوكاني ۵۰۹ ، والأسرار ۳۸۲ ، والفوائد للكسرمي ۸۵ ، وتنزيمه الشريعة ۲ : ۳۵۱ ، وأحاديث القصاص ۹۳ ، وأسنى المطالب ۱۲۹۸ .

<sup>(</sup>١٢٩٩) البخاري ٨ : ١٣٣ ، وكشف الخفاء ٢ : ٣٦٠ ، والتمييز ١٨٨ ، ونحوه عند أحمد ١ : ٤٣٨ ، والحاكم ٤ : ٣٨٢ ـ ٣٨٣ ، والبيهقي ٨ : ٣٣١ .

[ ١٣٠٠] حديث: « لا تَلِدُ الحيَّةُ إلا حَيَّةً » .

هو في كلمات بعضهم ، وذلك في الأغلب ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : ﴿ ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ﴾ . ومن هنا قيل : إذا طاب أصل المرء طابت فروعه ـ البيتان ، ونحوه : « الولد سر أبيه » .

[١٣٠١] حديث : « لا تمارضوا » ، في : لا تتمارضوا قريباً .

[١٣٠٢] حديث : « لا تنتفُوا الشيبَ ؛ فإنَّهُ نورُ المؤمنِ » .

أبو داود ، من رواية عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، بزيادة : « ما من مسلم يشيب » .

وفي الباب ، عن أبي هريرة ، ومعاوية بن حيدة ، وآخرين ، ويروى عن عبد الله بن بسر في النهي عن نتف الشعر من الأنف ، فإنه يورث الأكلة ، ولكن قصوه قصا .

وللديلمي عن أنس رفعه : « أيما رجل نتف شعرة بيضاء متعمداً صارت رمحاً يوم القيامة يطعن به » .

[١٣٠٣] حديث: « لا حكيمَ إلا ذو تجربةٍ ، ولا حليمَ إلا ذو عثرةٍ » .

الحاكم في مستدركه ، من حديث دراج عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد الخدري مرفوعا به . وقال صحيح : الإسناد ولم يخرجاه .

[۱۳۰8] حديث : « لا خير في صُحْبةِ مَنْ لا يَرَى لَكَ مِثْلَ ما تَرى لَهُ » ، في : المرء على دين خليله .

<sup>(</sup>١٣٠٠) وقال القاري : ليس بحديث ، بل هو من ألامثال العرب . الأسرار ٣٨٢ ، وكشف الخفاء ٢ : ٣٦٠ برقم ٣٠٤٤ ، والتمييز ١٨٨ .

<sup>(</sup>۱۳۰۲) أبو داود ٤ : ١١٨ ، وكشف الخفاء ٢ : ٣٦١ ، والتمييز ١٨٨ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ٧٣٤ .

<sup>(</sup>١٣٠٣) مسند القضاعي ١٤٨ ، والشرح ٢٩٠ ، وفيض القدير ٦ : ٤٢٥ ، وضعيف الجامع الصغير رقم ١٣٠٧ ، وكشف الحفاء ٢ : ٣٦٧ ، والتمييز ١٨٨ ، وتخريج المشكاة ٥٠٥٦ .

### [١٣٠٥] حديث: « لا راحة للمؤمن دُونَ لقاء ربه ».

وكيع في الزهد، عن ابن مسعود من قوله، ورفعه بعضهم واستشهد له بحديث عائشة: « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ، وغيره بقوله على حين سئل عن قوله: مستريح ومستراح منه: « العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله » الحديث . قلت: وكذا من شواهده ما عند أحمد من حديث عائشة مرفوعاً ، في حديث : « إنما المستريح من غفر له » .

## [1807] حديث: ( لا سلام عَلَى الأكل ، .

معناه صحيح ، إذا كانت اللقمة في فم الأكل كما قيده به النووي في الأذكار ، وسبقه إليه الإمام (\*) مع اطلاق النووي المنع في المنهاج تبعا لأصله ، فإن سلم عليه والحالة هذه لا يستحق جوابا . أما إذا كان على الأكل وليست اللقمة في فمه ، فلا بأس بالسلام ، ويجب الرد .

وقد جاء من حديث هاشم بن البريد ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر : أن رجلا مرّ على النبي ﷺ وهو يبول فسلم عليه ، فقال لـه رسول الله ﷺ : « إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم عليّ ؛ فإنك إن فعلت لم أرد عليك » .

وروى الضحاك بن عثمان ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : مرّ رجل على النبي على وهنو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه . . أخرجهما ابن ماجه في الطهارة .

### [١٣٠٧] حديث: ( لا سَيْفَ إلا ذو الفَقَار ولا فتى إلا على » .

<sup>(</sup>١٣٠٥) كشف الخفاء ٢ : ٣٦٢ ، والتمييز ١٨٩ ، والدرر رقم ٤٤٧ ، وأسنى المطالب ١٧٠٤ ، وأحاديث القصاص ٧٧ .

<sup>(</sup>١٣٠٦) الأسرار ٣٨٣ ، وكشف الخفاء ٢ : ٣٦٣ ، والتمييز ١٨٩ .

<sup>( \*)</sup> أي الإمام الجويني إمام الحرمين .

<sup>(</sup>١٣٠٧)كشف. الخفاء ٢ : ٣٦٣ ، والأسرار ٣٨٤ ، والتمييز ١٨٩ .

هو في أثر واه عند الحسن بن عرفة في جزئه الشهير ، قال : حدثني عمار بن محمد ، عن سعد بن طريف الحنظلي ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ، أنه قال : نادى ملك من السماء يوم بدر يقال له رضوان : لا سيف ، وذكره .

وترجم عليه المحب الطبري في مناقب علي من الرياض النضرة اختصاصه بتنويه الملك باسمه يوم بدر .

وذو الفقار اسم سيف النبي على وهو أشهر أسيافه تنفله يوم بدر ، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد وكان لمنبه ابن وهب ، وقيل لنبيه أو منبه بن الحجاج ، وقيل للعاص بن منبه بن الحجاج ، بل قيل أن الحجاج بن علاط أهداه لرسول الله على كان عند الخلفاء العباسيين . ويقال : إن أصله من حديدة وجدت مدفونة عند الكعبة فصنع منها ، وقال مرزوق الصيقل : إنه صقله فكانت قبضته من فضة وحلق في قيده وبكر في وسطه من فضة . قال أبو العباس : سمي بذلك لأنه كان فيه حفر صغار ، والفقرة الحفرة التي فيها الودية . وعن أبي عبيد قال : الفقر من السيوف الذي فيه حزوز ، وقال الأصمعي : دخلت على الرشيد فقال : أريكم سيف رسول الله على ذا الفقار ؟ قلنا : نعم ، فجاء به فما رأيت سيفا قط أحسن منه إذا نصب لم ير فيه شيء ، وإذا بطح عد فيه سبع فقار ، وإذا صفيحة يمانية ، يحار الطرف فيه من حسنه ، ولذا قال قاسم في الدلائل : إن ذلك كان يرى في رونقه شبيها بفقار الحية فإذا التمس لم يوجد ، وفي رواية عن الأصمعي يرى في رونقه شبيها بفقار الحية فإذا التمس لم يوجد ، وفي رواية عن الأصمعي فقلت أنا ومن حضر في عدة فقاره : هل هي سبع عشرة أو ثماني فقلبته فاختلفت أنا ومن حضر في عدة فقاره : هل هي سبع عشرة أو ثماني عشرة ؟

[١٣٠٨] حديث : « لا صغيرةً مع الإصرار ، ولا كبيرةً مَعَ الاستغفارِ » . أبو الشيخ ، ومن طريقه الديلمي ، من حديث سعيد بن سليمان سعدويه ،

<sup>(</sup>١٣٠٨) كشف الخفاء ٢ : ٣٦٤ ، والتمييز ١٨٩ ، والدرر رقم ٤٥٧ ، وأسنى المطالب ١٧٠٨ ، ومسند القضاعي ١٥١ ، والشرح ٧٠٠ ، وفيض القدير ٦ : ٤٣٦ .

عن أبي شيبة الخراساني ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس به مرفوعا . ومن هذا الوجه أخرجه العسكري في الأمثال ، وسنده ضعيف ، لا سيما وهو عند ابن المنذر في تفسيره عن ابن عباس من قوله . وكذا رواه البيهقي في الشعب ، من حديث سعيد بن صدقة ، عن قيس بن سعد ، عن ابن عباس موقوفا .

وله شاهد عند البغوي ، ومن جهته الديلمي ، عن خلف بن هشام ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن أنس به مرفوعا . وينظر سنده .

ورواه إسحاق بن بشر أبو حذيفة في المبتدأ ، عن الثوري ، عن هشام بـن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة . . وإسحاق حديثه منكر .

وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين ، من رواية مكحول ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة . وزاد في آخره : « فطوبى لمن وجد في كتابه استغفاراً كثيراً » ، وفي إسناده بشر بن عبيد الدارسي وهو متروك .

ورواه الثعلبي ، وابن شاهين في الترغيب ، من روايـة بشر بن ابـراهيم ، عن خليفة بـن سليمان ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة به .

[١٣٠٩] حديث: « لا صلاةً لجارِ المسجدِ إلا في المسجد ».

الدارقطني ، والحاكم ، والطبراني فيما أملاه ، ومن طريقه الديلمي عن أبي هريرة ، والدارقطني أيضاً عن جابر عن علي ، كلاهما به مرفوعا . وابن حبان في الضعفاء عن عائشة . وأسانيدها ضعيفة ، وليس له كما قال شيخنا في تلخيص تخريج الرافعي : إسناد ثابت ، وإن كان مشهوراً بين الناس ، وقد قال ابن حزم : هذا الحديث ضعيف ، وقد صح من قول علي . انتهى .

وهو عند الشافعي من طريق أبي حيَّان التيمي ، عن أبيه ، عن علي . وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً مـوقوفـاً : لا تقبل صـلاة جار المسجـد إلا في

<sup>(</sup>١٣٠٩) كشف الخفاء ٢ : ٣٦٥ ، والخلاصة ٨٤ ، والفوائد للشوكاني ٢١ ، والدرر رقم ٤٤٨ ، وضعيف الجامع رقم ٢٣١ ، والتدريب ٣٧٠ ، والتمييز ١٨٩ ، والميزان ٤ : ٣٦ ، والجامع ٩٨٩٨ ، والأزهر ٣ : ١١٢ ، وأسنى المطالب ١٧١١ ، وفتاوي النووي ١٣٠ .

المسجد إذا كان فارغاً أو صحيحا ، قيل : ومن جار المسجد ؟ قال : من أسمعه المنادي . وكذا أخرجه سعيد بن منصور في السنن .

[۱۳۱۰] حديث: « لا ضرر ولا ضِرار » ، مالك ، والشافعي عنه ، عن عمرو ابن يحيى المازني ، عن أبيه به مرسلا . وهو عند أحمد ، وعبد الرزاق ، وابن ماجه ، والطبراني ، عن ابن عباس ، وفيه جابر الجعفي . وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر أقوى عنه ، والدارقطني من وجه ثالث . وفي الباب ، عن أبي سعيد ، وأبي هريرة ، وأبي لبابة ، وثعلبة بن أبي مالك ، وجابر ، وعائشة .

[١٣١١] حديث: « لا عُذْرَ لمن أقرَّ » .

قال شيخنا: لا أصل له ، وليس معناه على اطلاقه صحيحا .

[١٣١٢] حديث: « لا غيبة لفاسق » ، في: ليس لفاسق غيبة.

[١٣١٣] حــديث: « لا كبيـرة مــع استغفـار » ، مضى قــريبـا في : لا صغيرة .

[١٣١٤] حديث : « لا مَهْرَ أقلُّ من عَشْرَةِ دراهم » .

الدارقطني عن جابر به مرفوعاً في حديث ، ولكن سنده واه ، لأن فيه مبشر بن عبيد وهو كذاب ، وهو عند الدارقطني أيضاً ، من وجهين ضعيفين ، عن علي مثله موقوفاً . وقد قال الإمام أحمد : سمعت سفيان بن عيينة يقول : لم نجد لهذا أصلا يعنى العشرة في المهر . انتهى .

ويعارضه حديث سهل بن سعد في الواهبة : « التمس ولو خاتما من حديد » ، متفق عليه في أحاديث ، منها عن جابر رفعه : « من أعطى في صداق

<sup>(</sup>۱۳۱۰) ابن ماجه ۲ : ۷۸٤ ، وكشف الخفاء ۲ : ۳٦٥ ، والموطأ ۲ : ۷٤٥ ، وصحيح الجامع الصغير رقم ۷۳۹۳ ، والتمييز ۱۸۹ ، والسنن الكبرى ۲ : ۹۹ .

<sup>(</sup>١٣١١) الأسرار ٣٨٣ ، وكشف الخفاء ٢ : ٣٦٦ ، والتمييز ١٩٠ .

<sup>(</sup>١٣١٤) كشف الخفاء ٢ : ٣٦٨ ، والأسرار ٣٨٥ ، وسنن الـدارقـطني ٣ : ٧٤٥ ، والتمييـز ١٩٠ ، والزواج الإسلامي السعيد بتحقيقي ص ٣٦ ــ ٣٧ .

امرأة ملء كفّه سويقاً أو تمراً فقد استحل » ، أخرجه أبو داود ورجح وقفه ، وقد بسطت الكلام عليه في بعض الأجوبة .

[١٣١٥] حديث : « لا نَصْبِرُ على حرِّ ولا على بردٍ » ، مضى ، في : أبردوا من الهمزة .

[١٣١٦] حديث : « لا همَّ إلا همُّ الدَّيْن ، ولا وَجَعَ إلا وَجَعُ العين » .

البيهقي في الشعب ، والطبراني في الصغير ؛ من حديث قرين بن سهل ، عن أبيه ، حدثنا ابن أبي ذئب ، عن خالد بن الحارث بن عبد الرحمن ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر رفعه به . وقال البيهقي : انه منكر ، وقرين ـ وهو بفتح القاف أو ضمها ـ منكر الحديث ، كذبه الأزدي ، وأبوه لا شيء ، وينظر ترجمة ابن أبي ذئب عن ابن المنكدر عن جابر .

[١٣١٧] حديث: « لا يَأْبَى الكرامة إلا حِمَارٌ » .

الديلمي عن ابن عمر به مرفوعاً ، ثم قال : ويقال إنه من قول علي ، قلت : هو كذلك في سنن سعيد بن منصور ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن محمد بن علي ، قال : ألقى لعلي وسادة فقعد عليها ، وقال ذلك .

[١٣١٨] حديث : « لا يتعلَّمُ العلمَ مسخ ولا مُتكبِّرٌ » .

البخاري في صحيحه عن مجاهد من قوله تعليقا .

<sup>(</sup>١٣١٦) كشف الخفاء ٢ : ٣٦٢ ، وميزان الاعتدال ٢ : ٢٤٠ ، والدرر رقم ٤٥٠ ، والموضوعـات ٢ :

٢٤٤ ، والخلاصة ٨٣ ، وضعيف الجامع رقم ٦٣٢٩ ، والفوائد للكرمي ٨٥ ، والمعجم الصغير ٢ :

٣١ ، والأسرار ٣٨٦ ، والتمييز ١٩٠ ، ومسند القضاعي ١٥١ ، والشرح ٧٠١ ، وفيض القدير ٦ :
 ٣١٠ ،

<sup>(</sup>١٣١٧) كشف الخفاء ٢ : ٣٧٠ ، والدرر رقم ٤٥١ ، والأسرار ٣٨٦ ، والتمييز ١٩١ ، وأسنى المطالب

<sup>(</sup>١٣١٨) البخاري ١: ٣١، والتمييز ١٩١، وكشف الخفاء ٢: ٣٧٠، والدرر رقم ٤٥٨، وأسنى المطالب ١٧٣٢، والمصنوع ٤٠٠٠.

[١٣١٩] حديث: « لا يُتْمَ بَعْدَ احتلام ِ » .

أبو داود عن علي في حديث ، وقد أعَلَّهُ غير واحد ، وحسنه النووي متمسكا بسكوت أبي داود عليه ، لا سيما وهو عند الطبراني في الصغير من وجه آخر عن على ، بل له شواهد عن جابر وأنس وغيرهما .

[۱۳۲۰] حديث: « لا يجهر بعضكم عَلَى بعض بالقرآن » ، في: ما أنصف القارىء .

[١٣٢١] حديث: « لا يدخُلُ الجنَّةَ صاحبُ مكس ، يعني العشار.

أبو داود ، وأحمد ، وغيرهما ؛ عن عقبة بن عامر به مرفوعاً . وصححه ابن خزيمة ، والحاكم . وبسطت الكلام عليه في بعض الأجوبة .

[١٣٢٢] حديث : « لا يَدْخُلُ الجنَّةَ وَلَدُ زَانِيةٍ » .

أبو نعيم في الحلية ، من حديث الحسن بن عمرو الفقيمي ، عن مجاهد ، عن أبي هريرة به مرفوعاً . وأعله الدارقطني بأن مجاهدا لم يسمعه من أبي هريرة . وكذا رويناه من حديثه بإثبات واسطة بينه وبينه ، أخرجه الطبراني ، وأبو نعيم أيضاً ، وكذا النسائي ، ولكنه مضطرب في تعيينها ، بل يروى عن مجاهد عن أبي سعيد الخدري وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي ، كما بينت ذلك في جزء مفرد . وزعم ابن طاهر وابن الجوزي أن هذا الحديث موضوع وليس بجيد .

وقد رواه النسائي أيضا ، من رواية شعبة ، عن منصور ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن نبيط بن شريط ، عن جابان ، عن عبد الله بن عمرو ، بلفظ :

<sup>(</sup>١٣١٩) أبو داود ٣: ١٥٦، وصحيح الجامع الصغير ٦: ٧٤٨٥، وكشف الحفاء ٢: ٣٧٠، والتمييز ١٩١، ومسئد القضاعي ١٤٩، والشرح ٣٩٠، والطبراني في المعجم الصغير ١: ٩٦، ٩٦. (١٣٢١) أبو داود باب ٧ من كتاب الإمارة، والدارمي ٢٨ من الزكاة، وأحمد ٤: ١٤٣ و ١٥٠، وشرح معاني الآثار ٢: ٣١، وضعيف الجامع ٣٣٥٦، وكشف الحفاء ٢: ٣٧١، والتمييز ١٩١. (١٣٢٠) كشف الخفاء ٢: ٢١١، والتمييز ١٩١،

<sup>(</sup>۱۳۲۷) كشف الخفاء ۲: ۳۷۲ ، والاسترار ۲۸۷ ، والمتوصنوعات ۲: ۱۱۱ ، والتمييز ۱۹۲ والميزان ۱ : ۳۷۷ .

« لا يدخل ولد زنية الجنة » ، ومن رواية سفيان الثوري ، عن منصور بإسقاط نبيط .

وأخرجه ابن حبان من الوجهين ، وقال : الطريقان محفوظان ، إلا أن الثورى أعرف بحديث بلده .

وقال شيخنا: وقد فسره العلماء على تقدير صحته بأن معناه: إذا عمل بمثل عمل أبويه ، وزيفه الطالقاني بأنه لا يختص بولد الزنا ، فولد الرَّشْدة كذلك ، واتفقوا على أنه لا يحمل على ظاهره ، لقوله تعالى : ﴿ ولا تزر وازارة وزر أخرى ﴾ ، قال في تأويله أيضاً: إن المراد به من يواظب الزنا ، كما يقال للشهود بنو صحف ، وللشجعان بنو الحرب ، ولأولاد المسلمين بنو الإسلام ، ووجهه الطالقاني بأنه إذا مات طفلا وأبواه مؤمنان ألحق بهما ، وبلغ درجتهما بصلاحهما ، كما جاء النص به ، وولد الزنا لا يدخل الجنة بعمل أصليه ، أما الزاني فنسبه منقطع به ، وأما الزانية فشؤم زناها وإن صلحت يمنع من وصول بركة صلاحها إليه . . والله الموفق .

[١٣٢٣] حديث : « لا يُسأَل بوجهِ اللهِ إلا الجنة » .

أبو داود في الزكاة من سننه ، من حديث سليمان بن معاذ ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر به مرفوعاً . وهو عند الديلمي في مسنده من وجهين .

والظاهر أن النهي فيه للتنزيه ، ولا يمنع استحباب الإجابة لمن سئل به بل قد ورد الترهيب من كليهما ، فعند الطبراني بسند رجاله رجال الصحيح إلا شيخه فيه وهو ثقة وفيه كلام ، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، أنه سمع رسول الله على يقول : « ملعون من سأل بوجه الله ، وملعون من يُسأل بوجه الله ، ثم منع سائله ما لم يسأل هجراً » ، يعني شيئاً قبيحاً لا يليق أو يكون سؤ اله بلفظ قبيح .

وللطبراني أيضاً ، عن أبي عبيدة مولى رفاعة بن رافع ، أن رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١٣٢٣) أبو داود ٢ : ١٧١ ، وكشف الخفاء ٢ : ٣٧٣ ، وضعيف الجامع رقم ٦٣٦٦ ، والتمييز ١٩٢ .

قال : « ملعون من سأل بوجه الله وملعون من يسأل بوجه الله ، فيمنع سائله » .

ولأبي داود ، والنسائي ، وصححه ابن حبان ، وقال الحاكم : إنه على شرط الشيخين ، عن ابن عمر رفعه في حديث : « من سأل بالله فأعطوه » .

وللديلمي عن الحسن بن علي مرفوعاً : « من سألكم بوجه الله فأعطوه » .

[١٣٢٤] حديث : « لا يُعَدُّ مِنَ العُمُرِ إلا أوقاتُ الخير » .

كلام صحيح ، وقد روينا في ثاني المجالسة للدينوري ، من حديث يحيى بن ضريس ، قال : قال بعض الحكماء : إن الناس سمعوا بالله ولم يعرفوه ، قال : وكان يقال : إنما لك من عمرك ما أطعت الله فيه ، فأما ما عصيته فلا تعده عمرا .

[ ١٣٢٥] حديث: « لا يُعَذِّبُ الله بمسألةِ اختُلِفَ فيها » .

أظنه من كلام بعض السلف ، وقول عمر بن عبد العزيز الماضي في : « اختلاف أمتي رحمة » : ما سرني لو أن أصحاب محمد على لم يختلفوا لأنهم لو لم يختلفوا لم يكن رخصة ، مع قول غيره مما ذكر هناك \_ يشهد له ، ولا أصل له في المرفوع .

[١٣٢٦] حديث: « لا يُغْني حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ » .

أحمد ، والحاكم ؛ عن عائشة به مرفوعا ، ومضى مع غيره في : الدعاء يرد البلاء .

[١٣٢٧] حديث : « لا يَكْثُرْ هَمُّكَ : ما يُقَدَّرْ يكن ، وما تُرْزَقْ يأْتِكَ » .

<sup>(</sup>١٣٧٤) كشف الخفاء ٢ : ٣٥٩ برقم ٣٠٤١ .

<sup>(</sup>١٣٢٥) الأسرار ٣٨٨ ، وكشف الخفاء ٢ : ٣٧٤ ، والتمييز ١٩٢ .

<sup>(</sup>١٣٢٦) أحمد بن حنبل في مسنده ٥ : ٢٣٤ ، ومسند القضاعي ١٥٧ ، والشرح ٧٠٣ ، وفيض القـدير ٦ : ٤٥٢ ، وكشف الخفاء ٢ : ٣٧٤ ، والدرر ٤٥٥ ، والتمييز ١٩٣ ، وصحيح الجـامع ٧٦١٦ ، والميزان ٢ : ٧٨ ، والجامع ٩٩٧٧ ، وأسنى المطالب ١٧٥١ ، وتاريخ بغداد ٨ : ٤٥٣ .

<sup>(</sup>١٣٢٧) كشف الخفاء ٢ : ٣٧٤ ، والتمييز ١٩٣ .

قاله لابن مسعود ، أبو نعيم من حديث خالد بن رافع ، وهو مختلف في صحبته ، والأصبهاني في ترغيبه ، من رواية مالك بن عمرو المعافري به مرسلا .

[۱۳۲۸] حديث : « لا يكذب الكاذب إلا من مهانة نفسِهِ عليه » . الديلمي عن أبي هريرة به مرفوعا .

[١٣٢٩] حديث : « لا يُلْدَغُ المؤمنُ من جُحْرِ واحدٍ مرتين » .

الشيخان ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والعسكري ؛ كلهم من حديث عقيل ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة به مرفوعا . لكن ليس عند ابن ماجه والعسكري « واحد » . وهو عند مسلم أيضا ، من طريق ابن أخي ابن شهاب الزهري ، عن عمه به مثله . وتابعهما سعيد بن عبد العزيز : أن هشام بن عبد الملك قضى عن الزهري سبعة آلاف دينار ، فقال هشام للزهري : لا تعد مثلها ، فقال الزهري : يا أمير المؤمنين حدثني سعيد ، وذكره بلفظ : « لا يلسع المؤمن من جحر مرتين » . وكذا تابعهم يونس عن الزهري ، وهو الصواب ، وخالفهم زمعة بن صالح ؛ حيث رواه عن الزهري ، فقال : عن سالم ، عن ابن عمر ، بلفظ : « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » . أخرجه القضاعي ، وتابعه صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ، لكن صالح وزمعة ضعيفان .

وفي الباب ، عن عمرو بن عوف المزني ، عند الطبراني في الكبير والأوسط ، وقد تكلم على الحديث العسكري في أوائل الأمثال وذكر سببه ، وكذا وقع عند ابن إسحاق أن أبا عزة عمرو بن عبد الله الجمحي كان قد منّ عليه

<sup>(</sup>١٣٢٨) الدرر رقم ٤٥٢ ، وكشف الخفاء ٢ : ٣٧٤ ، والتمييز ١٩٣ .

<sup>(</sup>١٣٢٩) البخاري ٨ : ٧٧ ، ومسلم ٨ : ٧٧٧ ، وابن ماجه ٢ : ١٣١٨ ، وأبو داود ٤ : ٣٦٨ ، وكشف الحفاء ٢ : ٣٩٨ ، والدرر رقم ٤٥٣ ، والدارمي ٢ : ٣١٩ ، والجامع ٩٩٨٥ ، وصحيح الجامع ٢٦٥٦ ، والحلية ٦ : ١٢٧ و ١٦٧ ، وتاريخ بغداد ٥ : ٢١٩ ، وأسنى المطالب ١٧٥٦ ، ومسند القضاعي ١٤٧ ، والشرح ٢٨٦ ، وفيض القدير ٦ : ٤٥٤ .

النبي ﷺ فيمن من عليه من أساري بدر ، فلما رجع كان ممن ظاهر في وقعة أحد ، فظفر به النبي ﷺ بعد الوقعة فقال : أقلني يا محمد ، قال : « لا والله لا تمسح عارضيك بمكة تقول : خدعت محمداً مرتين » ، ثم أمر بضرب عنقه ، قال سعيد بن المسيب : وفيه قال النبي ﷺ : « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » . وإليه الاشارة بقول يعقوب في قصة ابنه يوسف عليهما الصلاة والسلام : ﴿ هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل ﴾ .

[۱۳۳۰] حديث: « لا يملأ جَوْف ابن آدمَ إلا التراب » ، في : لـوكان لابن آدم .

[١٣٣١] حديث : « لأن تَغْدُوَ فتتعلمَ باباً مِنْ العلمِ خيرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصلّي مائة ركعةِ » .

أبو عمر بن عبد البر في فضل العلم له ، عن أبي ذر بـه مرفوعا . وأصله عند ابن ماجه ، والطبراني في الأوسط ، بلفظ : « باب من العلم يتعلمـه الرجـل خير له من مائة ركعة » .

<sup>(</sup>١٣٣١) كشف الخفاء ٢ : ٣٧٥ ، والتمييز ١٩٣ .



## حرف الياء الأخيرة

[۱۳۳۲] حديث: « يا خَيْلَ الله اركبي » .

أبو الشيخ في الناسخ والمنسوخ ، من طريق أبي حمزة السكري ، عن عبد الكريم ، حدثني سعيد بن جبير ، عن قصة المحاربين ، قال : كان ناس أتوا رسول الله على ، فقالوا : نبايعك على الإسلام ، فذكر القصة ، وفيها : فأمر النبي على فنودي في الناس : « يا خيل الله اركبي » ، فركبوا لا ينتظر فارس فارسا .

وللعسكري ، من حديث عبد الله بن المثنى ، عن ثمامة ، عن أنس في حديث ذكره ، قال : فنادى منادي رسول الله على : «يا خيل الله اركبي » ، ومن حديث يوسف بن عطية ، عن ثابت ، عن أنس أن النبي على قال لحارثة بن النعمان : «كيف أصبحت » ؟ الحديث ، وفيه أنه قال : يانبي الله ادع الله لي بالشهادة ، فدعا له قال : فنودي يوما بالخيل : «يا خيل الله اركبي » قال : فكان أول فارس ركب وأول فارس استشهد .

ولابن عائذ في المغازي ، عن الوليد بن مسلم ، عن سعيد بن بشير ، عن

<sup>(</sup>١٣٣٢) أبو داود ٣ : ٣٦ ، وكشف الحفاء ٢ : ٣٧٩ ، والأسرار ٣٩٠ ، والتمييز ١٩٣ ، والمدرر رقم ٤٦٤ ، وأسنى المطالب ١٧٦١ .

قتادة ، قال : بعث رسول الله ﷺ يومئذ يعني يوم قريظة يـوم الأحزاب مناديا ينادي : « يا خيل الله اركبي» . وعزى السهيلي في غزوة حنين من الروض هـذه اللفظة لصحيح مسلم فيحرر .

نعم عند ابن إسحاق ، ومن طريقه البيهقي في الدلائل ، حدثني عاصم بن عمر ابن قتادة وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وغيرهما ، قالوا : لما قدم رسول الله على بني لحيان ، فذكر حديث إغارة بني فزارة على لقاح النبي ، صرخ في المدينة : « يا خيل الله اركبوا » .

وجاءت أحاديث عن علي وخالد بن الوليد ، ففي المستدرك للحاكم في قصة أويس ، من حديث أبي نضرة ، عن أسير بن جابر ، فذكر القصة وقال في آخرها : فنادى على : يا خيل الله اركبى .

وفي الردة للواقدي من رواية عاصم بن عمر ، عن محمود بن لبيد : أن خالد بن الوليد قال لأصحابه يوم اليمامة : يا خيل الله اركبي . فركبوا وساروا إلى بني حنيفة .

وقال أبو داود في السنن : بـاب النداء عنـد النفير « يـا خيل الله اركبي » ، وساق في الباب حديث سمرة بن جندب أن النبي ﷺ سمى خيلنا خيل الله .

وللعسكري ، من حديث موسى بن نفيع الحارثي ، عن مشيخة من قومه أن النبي على قال : « الاناة في كل شيء خير إلا في ثلاث : إذا صبح في خيل لله فكنونوا أول من يشخص » وذكر حديثا ، قال العسكري : قوله يا خيل الله اركبي ، هذا على المجاز والتوسع ، أراد : يا فرسان خيل الله اركبي ، فاختصر لعلم المخاطب بما أراد .

[١٣٣٣] حديث: « يا ساريةً! الجبلَ الجبلَ ».

قاله عمر بن الخطاب وهـ ويخطب يـ وم جمعة ؛ حيث وقـ ع في خاطـره أن

<sup>(</sup>١٣٣٣) كشف الخفاء ٢ : ٣٨٠ ، والدرر ٤٦٢ ، والبداية والنهاية ٧ : ١٣١ و٧ : ١٣٢ ، وتماريخ الطبري ٤ : ١٧٨ ، والتمييز ١٩٤ ، وأسنى المطالب ١٧٦٣ ، والتذكرة بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا حديث ٧ من كتاب الفضل .

الجيش الذي أرسله مع أسامة إلى فارس لاقى العدو وهم في بطن واد وقد هموا بالهزيمة ، وبالقرب منهم جبل ، فقال ذلك في أثناء خطبته ، ورفع بها صوته ، فألقاه الله في سمع سارية ، فانحاز بالناس إلى الجبل ، وقاتلوا من جانب واحد ، ففتح الله عليهم . أخرج القصة الواقدي ، عن أسامة بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر . وأخرجها سيف مطولة ، عن أبي عثمان وأبي عمر وابن العلاء ، عن رجل من بني مازن ، فذكرها .

وهي عند البيهقي في الدلائل ، واللألكائي في شرح السنة ، والدير عاقولي في فوائده ، وابن الاعرابي في كرامات الأولياء ؛ من طريق ابن وهب ، عن يحيى بن أيوب ، عن ابن عجلان ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : وجه عمر جيشا ، وولى عليهم رجلا يدعى سارية ، فبينما عمر يخطب جعل ينادي : يا سارية ! الجبل - ثلاثا ، ثم قدم رسول الجيش فسأله عمر ، فقال : يا أمير المؤمنين هزمنا ، فبينما نحن كذلك ؛ إذ سمعنا صوتا ينادي : يا سارية الجبل ثلاثا ، فأسندنا ظهورنا إلى الجبل ، فهزمهم الله ، قال : فقيل لعمر : إنك كنت تصيح هكذا . وهكذا ذكره حرملة في جمعه لحديث ابن وهب ، وهو كما قال شيخنا : إسناد حسن .

ولابن مردويه ، من طريق ميمون بن مهران ، عن ابن عمر ، عن أبيه : أنه كان يخطب يوم الجمعة ، فعرض في خطبته أن قال : يا سارية الجبل من استرعى الذئب ظلم ، فالتفت الناس بعضهم إلى بعض ، فقال لهم على : ليخرجن مما قال ، فلما فرغ سألوه ، فقال : وقع في خلدي أن المشركين هزموا اخواننا ، وانهم يمرون بجبل ، فإن عدلوا إليه قاتلوا من وجه واحد ، وإن جاوزوا هلكوا ، فخرج مني ما تزعمون أنكم سمعتموه ، قال : فجاء البشير بعد شهر ، وذكر أنهم سمعوا صوت عمر في ذلك اليوم ، قال : فعدلنا إلى الجبل ففتح الله علينا . وقد أفرد لطرقه الحافظ القطب الحلبي جزءاً .

[١٣٣٤] حديث : « يا شيخُ ! إِنْ أردتَ السلامةَ فاطلبها في سلامةِ غيرك منك » .

<sup>(</sup>١٣٣٤) كشف الخفاء ٢ : ٣٨١ ، والتمييز ١٩٤ .

ابن السمعاني في الذيل ، قال : سمعت أبا القاسم حيدر بن محمود الشيرازي الخالدي يقول : سمعت الإمام أبا إسحاق الشيرازي يقول : رأيت النبي في المنام فسألته عن حديث أسمعه منه وأرويه عنه ، فقال لي : يا شيخ ، وذكره .

[١٣٣٥] حديث : « يا صفراء ! يا بيضاء ! غُرّي غيري » .

هو من قول علي رضي الله عنه ؛ فروى الإمام أحمد في مناقبه ، من حديث علي بن ربيعة : أن عليا رضي الله عنه جاءه ابن النباح فقال : يا أمير المؤمنين امتلأ بيت المال من صفراء وبيضاء ، قال : الله أكبر ، وقام متوكئا على ابن النباح حتى قام على بيت المال ، وأمر فنودي في الناس ، وأعطى جميع ما في بيت المال للمسلمين ، وهو يقول : يا صفراء يا بيضاء غرى غيري هاؤ ما ، في بيت المال للمسلمين ، وهو يقول : يا صفراء يا بيضاء غرى غيري هاؤ ما ، حتى ما بقي دينار ولا درهم . هاؤ ما وللجمع هاؤ م ، وغير الخطابي يجيز فيه السكون على حذف العوض وينزل منزلة ها التي للتنبيه .

[١٣٣٦] حديث : « يا علي ، إذا تزودت فلا تَنْسَ البَصَل » .

كذب بحت ، ونحوه ما أورده الديلمي في فردوسه ، بلا سند ، عن عبد الله بن الحارث الأنصاري أخي جويرية مرفوعا : « عليكم بالبصل ؛ فإنه يطيب النطفة ويصح الولد » .

[١٣٣٧] حديث: « يا وَيْلَ مَنْ نَالَ الغِنى بَعْدَ فاقة » .

ليس بحديث ، بل هو كلام وليس على إطلاقه ، وإن قيل :

سل الخير أهل الخير قدما ولا تسل فتى ذاق طعم العيش منذ قريب

<sup>(</sup>١٣٣٥) كشف الخفاء ٢ : ٣٨٣ ، والأسرار ٣٩١ ، والتمييز ١٩٤ .

<sup>(</sup>١٣٣٦) كشف الخفاء ٢ : ٣٨٤ ، والأسرار ٣٩٢ ، والتمييز ١٩٤ .

<sup>(</sup>١٣٣٧) وروى الدينوري في المجالسة والسلفي ، عن سفيان الثوري ، قال : أوحى الله إلى موسى عليه الصلاة والسلام : لأن تُدخِل يديك إلى المنكبين في فم التنين خير من أن ترفعها إلى ذي نعمة قد عالج الفقر . كشف الخفاء ٢ : ٣٨٤ ، والأسرار ٣٩٣ ، والتمييز ١٩٤ .

[١٣٣٨] حديث: « يخفُّ الموقفُ للحساب على أُمَّتي حتَّى يكونَ أَخفُّ عليهم من صلاةٍ مكتوبةٍ ، وتخفُّ عليهم النَّارُ حتى تكون كحرّ الحمام » .

أما الجملة الأولى ، فهي عند أحمد ، وأبي يعلى ، في مسنديهما ؛ من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: « والذي نفسى بيده ، إن يوم القيامة ليخف على المؤمن » وذكره.

ولابن المبارك ، عن معمر ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن أبي هريرة أنه قال : يقصر يومئذ على المؤمنين حتى يكون كـوقت الصلاة . ومثله لا يقال رأيا ، فهو شاهد لما تقدم .

وأما الجملة الثانية فقد سلفت في الهمزة في : إنما حرجهنم . وهنا أيضًا : إن حظها طول بلائها تحت التراب ، وثبت : أن الله عز وجل يميتهم اماتة . وهو شاهد لها .

[١٣٣٩] حديث: « يَدُ عدوَّك إذا لم تقدْر على قطعها قَبلُها » .

هو في ثامن عشر المجالسة عن المنصور: إذا مد إليك عدوك يده ، فإن قدرت على قطعها ، وإلا فقبلها .

[١٣٤٠] حديث: « يُرْقَصُ للقردِ في دولته ».

قال منصور بن الأزهر : أتيت باب المأمون ، فإذا ابن أبي خميصة قد خرج واللواء بين يديه ، فثني رجله على معْرَفة دابته ، وأنشأ يقول :

كم من رفيع القدر قد وضع الدهر وكم ذي مهانة رفعه قد يجمع المال غير آكله ويأكل المال غير من جمعه من قرعينا بعيشه نفعه

فارض من الدهر ما أتاك به

<sup>(</sup>١٣٣٨) المسند ٣ : ٧٥ ، وكشف الخفاء ٢ : ٣٨٥ ، والتمييز ١٩٥ .

<sup>(</sup>١٣٣٩) كشف الخفاء ٢ : ٣٨٥ ، والأسرار ٣٩٣ ، والتمييز ١٩٥ ، وقال : ليس بحديث .

<sup>(</sup>١٣٤٠) كشف الخفاء ٢: ٣٨٦ ، والأسرار ٣٩٤ ، والتمييز ١٩٥.

قال منصور : فلما كان في خلافة المنتصر ، ولي أيضا فوافقته في ذلك الموضع ، ففعل فعله الأول وأنشد :

وقائد يحف في أعوانه فان تلقاك بعدوانه فاسجد لقرد السوء في زمانه

مثل خفيف الهيف في أجفانه وخفت منه الجور في أوانه وداره ما دام في سلطانه

انتهى .

وقد كانت للقرود حقيقة دولة ؛ فحكى المقريزي أن محمد بن إسحاق ابن محمد قاضي مدينة لامو غربي مقدشوه ـ ووصفه بالعلم مع العبادة والنسك ـ وأنه لقيه بمكة في سنة تسع وثلاثين وثمانمائة ، قال له : إن القردة غلبت على مقدشوه من نحو سنة ثمانمائة ، بحيث ضايقت الناس في مساكنهم وأسواقهم ، وصارت تأخذ الطعام من الأواني وغيرها ، وتهجم على الناس في الدور ، وتأخذ ما تجده من آنية ، حتى أن صاحب تلك الدار يتبع القرد ويتلطف به في رد الإناء ، فيرده بعد أكل ما فيه ، وإذا وجد امرأة منفردة وطئها ، ومن عادة ملكها أن أرباب دولته يقفون تحت قصره ، فاذا تكاملوا فتحت طاقة بأعلاه ، فيقبلون الأرض ، ثم يرفعون رؤسهم فيجدون الملك قد أشرف عليهم من تلك الطاقة ، فيأمر وينهي . فلما كان في بعض الأيام كان المشرف عليهم قرداً ، قال : وتمر القردة طوائف طوائف ، كل طائفة لها كبير يقدمها ، وهي تابعة له بتؤدة وترتيب ، قال : فيرون ذلك عقوبة من الله لهم ! انتهى . والله أعلم بصحة ذلك .

# [١٣٤١] حديث: « يُسَاقُ إلى مِصْرَ كُلُّ قصير العُمرُ ».

أبو نعيم في الطب ، والطبراني في الكبير ، وابن شاهين وابن السكن في الصحابة ، وابن يونس وغيرهم ؛ كلهم من طريق موسى بن عُلَيِّ بن رباح ، عن أبيه ، عن جده رباح رفعه : « إن مصر ستفتح بعدي ، فانتجعوا خيرها ولا

<sup>(</sup>١٣٤١) كشف الخفاء ٢ : ٣٨٧ ، والأسرار ٣٩٥ ، والتمييز ١٩٦ .

تتخذوها داراً ؛ فإنه يساق إليها أقل الناس أعمارا » لفظ الأولين ، وكذا الثالث لكنه قال : » إن مصراً » وقال : «خيراً » ، وقال : «سيساق » ، وأما ابن يونس فلفظه : « إن مصر ستفتح بعدي فانتزعوا خيرها ، ولا تتخذوها قراراً » ، والباقي مثله ، وقال عقبه : إنه منكر ، وقد أعاذ الله موسى أن يحدث بمثل هذا ، فهو كان أتقى لله من ذلك ، وتبعه ابن الجوزي فأورده في الموضوعات ، وقال البخاري : إنه لا يصح .

[١٣٤٢] حديث : « يَس لما قُرئت له » .

لا أصل له بهذا اللفظ ، وهو بين جماعة الشيخ إسماعيل الجبرتي باليمن ، قطعي .

[۱۳٤٣] حديث : « يشيب » ، في : يهرم قريبا .

[١٣٤٤] حديث : « يصوم أهل قباء » .

يقال حين يرى الهلال بمكان دون آخر إذا اختلفت المطالع ، وهو شيء ما علمته ، ولكن حديث مسلم عن كريب : تراءينا الهلال بالشام ليلة الجمعة ، ثم قدمت المدينة ، فقال ابن عباس : متى رأيتم الهلال ؟ قلت : ليلة الجمعة ، فقال : أنت رأيته ؟ قلت : نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية ، فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه ، فقلت : أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال : لا ، وهكذا أمرنا رسول الله على ، شاهد للحكم .

[١٣٤٥] حديث : « يُطْبَعُ المؤمنُ على كُلِّ خلة غير الخيانةِ والكذبِ » ، في : الكذب مجانب للإيمان .

[١٣٤٦] حديث : « يعجبُ رَبُكَ مِنْ شَابٌ ليست له صبوة » ، في : إن الله يحب الشاب .

<sup>(</sup>١٣٤٢) كشف الخفاء ٢ : ٣٨٨ ، والأسرار ٣٩٤ ، والتمييز ١٩٥ .

<sup>(</sup>١٣٤٤) كشف الخفاء ٢ : ٢٩٠ ، والأسرار ٣٩٤ ، والتمييز ١٩٦ .

[١٣٤٧] حديث : « يُغْفَرُ للحاجِّ ولمن استغفرُ له الحاجُ » . البزار ، والطبراني في الصغير ؛ عن أبي هريرة به مرفوعا .

وهو عند ابن خزيمة في صحيحه ، والحاكم في مستدركه ، والبيهقي ، بلفظ : « اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج » ، وقال الحاكم : إنه على شرط مسلم ، وتعقب بأن في سنده شريكا القاضي ؛ ولم يخرج له إلا في المتابعات ، ولكن له شاهد عند التيمي في ترغيبه عن مجاهد مرسلا .

ونحوه ما عند أحمد في مسنده ، عن أبي موسى الأشعري ، قال : إذا رجع - يعني الحاج - من الحج المبرور رجع وذنبه مغفور ودعاؤ ه مستجاب .

إلى غير ذلك من الآثار حسبما بينته في الأمالي . بـل عند أحمـد أيضا من حديث ابن عمر مـرفوعـا : « إذا لقيت الحاج فسلم عليـه وصـافحـه ، ومـره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته ؛ فإنه مغفور له » .

ولمسدد في مسنده ، وأبي الشيخ في الثواب ، وغيرهما ؛ عن عمر أنه قال : يغفر للحاج ولمن يستغفر له الحاج بقية ذي الحجة والمحرم وصفر وعشرا من ربيع الأول . وهو من رواية ليث بن أبي سليم - وهو ضعيف - عن المهاجر بن عمرو الشامي عن عمر ، وهو فيما أظن - منقطع ، ويشهد له ما جاء عن يوسف بن أسباط عن ياسين الزيات - وهو ضعيف - أنه قال : يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج في ذي الحجة والمحرم وصفر وعشرين من ربيع . أورده الدينوري في الجزء الثامن عشر من مجالسته ، ومثله لا يقال رأيا فحكمه - إن ثبت - الرفع ، ويمكن ، أن تكون حكمته أن أكثر الحاج يصل إلى مكة في أول ذي الحجة أو قبله بيسير ، ومعلوم أن الحسنة بعشر أمثالها ، فيجعل لكل يوم من عشر ذي الحجة - ما عدا يوم الوقوف لمزيد الثواب فيه - عشرة أيام ، فبلغ ذلك تسعين يوما - القدر المذكور في حديث عمر . ويحتمل أن يكون ذلك أقصى زمن ينتهي فيه القاصد مكة بعد حجه . لبلده غالبا .

<sup>(</sup>١٣٤٧) كشف الخفاء ٢ : ٣٩١ ، والتمييز ١٩٦ ، والطبراني في المعجم الصغير ٢ : ١١٤ .

وأما ما أورده الديلمي في الفردوس بلا إسناد ـ ولم يقف له ولده ولا شيخنا على سند ـ عن علي رفعه : « يغفر للحاج ، ولأهل بيت الحاج ، ولقرابة الحاج ، ولعشيرة الحاج ، ولمن شيع الحاج ، ولمن استغفر له الحاج ـ أربعة أشهر : عشرون بقية ذي الحجة ، والمحرم ، وصفر ، وربيع الأول ، وعشر من ربيع الآخر » ـ فليس عليه رونق ألفاظ النبوة ، بل هو ركيك لفظا ومعنى ، كما بينته في بعض الأجوبة .

[١٣٤٨] حديث : « يقولُ الله عـز وجل : وسعني » . في : مـا وسعني ، من الميم .

[١٣٤٩] حديث: « يقي الحرَّ الذي يقي البردَ » .

معناه صحيح ، وقد يشير إليه قوله تعالى : ﴿ سرابيل تقيكم الحر ﴾ ، قال أبو عبيد : قمصا ، وعن قتادة قال : القطن والكتان .

[١٣٥٠] حديث: « اليمينُ على نيّةِ المستحلف » .

مسلم ، وابن ماجه ، عن أبي هريرة .

[١٣٥١] حديث : « ينزل الله على هذا البيتِ كُلَّ يَوْم وليلة عشرين ومائةَ رحمة : ستون للطائفين ، وأربعون للمصلين ، وعشرون للناظرين » .

الطبراني في ماجيمه ، والأزرقي ، وآخرون كالبيهقي في الشعب والحارث في مسنده ، ولفظ بعضهم : « مائة رحمة : فستون للطائفين ، وعشرون لأهل مكة ، ومثلها لسائر الناس » ، وحسنه المنذري ثم العراقي ، وتكلمت عليه في بعض الأجوبة ، بل أمليت عليه بمكة جزءاً فيه فوائد ومهمات .

<sup>(</sup>١٣٤٩) الأسرار ٣٩٥ ، وكشف الخفاء ٢ : ٣٩٣ ، والتمييز ١٩٦ .

<sup>(</sup>۱۳۵۰) مسلم ٥ : ٨٧ ، وابن ماجه ١ : ٦٨٥ ، وكشف الخفاء ٢ : ٣٩٣ ، والتمييز ١٩٧ ، ومسنـد القضاعي ٤٨ ، والشرح ٢١٦ ، وفيض القدير ٦ : ٣٤١٧ .

<sup>(</sup>١٣٥١) كشف الخفاء ٢ : ٣٩٤ ، والأحاديث الضعيفة رقم ٢٥٦ ، والتمييز ١٩٧ .

[١٣٥٢] حديث: «يَهْسرَمُ ابنُ آدمَ ويبقى منه اثنتان: الحرصُ ، والأمل » .

متفق عليه ، من حديث شعبة ، عن قتادة ، عن أنس مرفوعا . وفي الباب عن سمرة وغيره ، وفي لفظ : « يشيب ابن آدم وَيَشِبُ منه » .

[١٣٥٣] حديث: « يُؤْجَرُ المرءُ عَلَى رغم أَنفِهِ ».

هـ و معنى قولـ ه ﷺ : «عجب ربنا عـز وجـل من قـوم يقـادون للجنـة في السلاسل » ، ونحوه : «حفت الجنة بالمكاره » .

[ ١٣٥٤] حديث: « يَوْمُ الأربعاءِ يَوْمُ نَحْسٍ مستمرٍ » .

الطبراني في الأوسط عن جابر، ويروى الأمر باجتناب الحجامة يوم الأربعاء ؛ فإنه اليوم الذي أصيب فيه أيوب بالبلاء، وما يبدأ جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء وليلة الأربعاء . . أخرجه ابن ماجه ، والحاكم في المستدرك ؛ من حديث ابن عمر ، بسند ضعيف ، وقال الحاكم ما معناه : إنه صح موقوفا .

وفي الباب أيضا عن على وأنس ، أخرجه ابن مردويه في التفسير ، وأسانيدها واهية ، ويروى في أيام الأسبوع من المرفوع : «يوم السبت يـوم مكر وخديعة ، ويـوم الأحد يـوم فيه غرس وبناء ، والاثنين يـوم سفر وطلب رزق ، والثلاثاء يوم حديد وبأس ، والأربعاء يوم لا أخذ ولا عطاء ، والخميس يوم طلب الحـوائج ، والجمعة يوم خِطبة النكاح » ، أخرجه أبـو يعلى من حـديث ابن عباس ، وهو ضعيف . وأخرجه تمام في فوائده .

ولكن رويناه في جزء أبي بكر بن البندار الأنباري ، من جهة عطاء بن ميسرة ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت : إن

<sup>(</sup>۱۳۵۲) البخاري ۸ : ۷٦ ، ومسلم ۳ : ۹۹ ، وكشف الحفاء ۲ : ۳۹٦ ، والتمييز ۱۹۷ ، وأحمد ۲ : ۳۳۸ و ۳۳۸ و ۳۳۸ ، وأبو يعلى ۲ : ۳۲۸ و ۳۲۸ ، وأبو يعلى ۲ : ۵۲۷ و ۸۲۷ و ۸۲۷ .

<sup>(</sup>١٣٥٣) كشف الخفاء ٢ : ٣٩٤ ، والأسرار ٣٩٣ ، والتمييز ١٩٧ .

<sup>(</sup>١٣٥٤) كشف الخفاء ٢ : ٣٩٧ ، والأسرار ٣٩٦ ، والتمييز ١٩٨ .

أحب الأيام إليّ يخرج فيه مسافري ، وأنكح فيه وأختن فيه صبي ، يسوم الأربعاء .

ويعزى لصاحب هداية الحنفية أنه كان يوقف بداية السبق على يوم الأربعاء ، وينسب إلى النبي على أنه : «ما بدء بشيء فيه إلا تم » ، قلت : واقتفى صنيعه هذا جماعة .

وعند أبي داود ، والطبراني ؛ عن أبي الدرداء رفعه : «يوم الثلاثاء يـوم دم ، وفيه ساعة من احتجم فيها لم يرقأ » ، يعني دمه .

وكذا في يوم الجمّعة خصوصيات زائدة ، أفردها ابن عساكر في مجلد ، وفي غيره من أيام الأسبوع ما لا نطيل به .

[١٣٥٥] حديث : « يَوْمُ صَوْمِكُم يَوْمُ نحركم » .

لا أصل له كما قاله أحمد وغيره .

[١٣٥٦] حديث : « يَـوْمُ القيـامـةِ عَلَى المؤمنين كقــدر مـا بين الــظهـرِ والعصر » .

الديلمي في مسنده ، عن أبي هريرة به مرفوعا . وله شواهد .

وإذ انتهى ما أوردناه مما استحضرناه ، فيلتحق بذلك ما اشتهر من لقاء بعض الأئمة ونحوهم ببعض ، وكذا تصانيف تضاف لإناس ، وقبور لأقوام ذوي جلالة ، مع بطلان ذلك كله ، وأناس يذكرون بين كثير من العوام بالعلم إما مطلقا أو في خصوص علم معين ، وربما تساهل في ذلك من لا معرفة له بذلك العلم تقليدا ، أو استصحب ما كان متصفا به ثم زال بالترك أو تشاغل بما انسلخ به عن الوصف الأول ، وهو في جميع هذا كثير لا ينحصر .

فمن الأول قول ابن تيمية : ما اشتهر من أن الشافعي وأحمد اجتمعا

<sup>(</sup>١٣٥٠) كشف الخفاء ٢ : ٣٩٨ ، والدرر رقم ٤٦٣ ، والأسرار ٣٩٧ ، والتنبيز ١٩٨ ، وأسنى المطالب ١٧٧٩ ، والمصنوع ٤١٧ .

<sup>(</sup>١٣٥٦) كشف الخفاء ٢ : ٣٨٥ ، والتمييز ١٩٨ .

بشيبان الراعي وسألاه \_ فباطل باتفاق أهل المعرفة ؛ لأنهما لم يدركاه ، قال : وكذلك ما ذكر من أن الشافعي اجتمع بأبي يوسف عند الرشيد \_ باطل ، فلم يجتمع الشافعي بالرشيد إلا بعد موت أبي يوسف . قال شيخنا : وكذا الرحلة المنسوبة للشافعي إلى الرشيد وأن محمد بن الحسن حَرَّضه على قتله ، وإن أخرجها البيهقي في مناقب الشافعي وغيره ، فهي موضوعة مكذوبة .

ومن الثاني قول الميموني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ثلاث كتب اليس لها أصول: المغازي، والملاحم، والتفسير، قال الخطيب في جامعه: وهذامحمول على كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها لعدم عدالة ناقليها وزيادات القصاص فيها، فأما كتب الملاحم فجميعها بهذه الصفة وليس يصح في ذكر الملاحم الموتقبة والفتن المنتظرة غير أحاديث يسيرة، وأما كتب التفسير فمن أشهرها كتابا الكلبي ومقاتل بن سليمان، وقال قال أحمد في تفسير الكلبي: من أوله إلى آخره كذب، قيل له: فيحل النظر فيه؟ قال: لا. وأما المغازي، فمن أشهرها كتاب محمد بن إسحاق، وكان يأخذ عن أهل الكتاب، وقد قال الشافعي: كتب الواقدي كذب، وليس في المغازي أصح من مغازي موسى بن عقبة. انتهى.

ومن القبور ما يذكر بجبل لبنان من البقاع أنه قبر نوح عليه السلام ، وإنما حدث في أثناء المائة السابعة ، والمشهد الذي ينسب لأبيّ بن كعب بالجانب الشرقي من دمشق مع اتفاق العلماء أنه لم يقدمها فضلا عن دفنه فيها ، والمكان المنسوب لابن عمر رضي الله عنه من الجبل الذي بالمعلاة لا يصح من وجه وإن اتفقوا على أنه توفي بمكة ، والمكان المنسوب لعقبة بن عامر رضي الله عنه من قرافة مصر إنما هو بمنام رآه بعضهم بعد مدد متطاولة ، والمكان المنسوب لأبي هريرة رضي الله عنه بعسقلان إنما هو قبر جندرة بن خيشنة كما جزم به بعض الحفاظ الشاميين ، ولكن قد جزم ابن حبان وتبعه شيخنا بالأول ، والمكان المعروف بالمشهد الحسيني بالقاهرة ليس الحسين رضي الله عنه مدفونا فيه باتفاق ، وإنما فيه رأسه فيما ذكر بعض المصريين ونفاه بعضهم ، قاله شيخنا ، ومنهم التقي ابن تيمية فقد رأيت له جوابا بالغ فيه في إنكار ذلك وأطال فيه ،

والمكان المعروف بالسيدة نفيسة بنت الحسن بسن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب التي وصفها الحافظ العلم البرزالي بأنها خفيرة ديار مصر ، وكان شيخنا يقول - مما لا ينافيه - : ليس بالديار المصرية أفضل من الشافعي ، وهو كذلك بحمها الله ونفعنا ببركاتهما ؛ فقد ذكر بعض أهل المعرفة أن خصوص هذا المحل الذي يزار ليس هو قبرها ، ولكنها في تلك البقعة بالاتفاق . واستيفاء ذلك مع ما بعده يطول ، وهو جدير بإفراده في تأليف .

وكنت أردت إدراج كلمات يستعملها الناس في كلامهم لها أصول يرجع إليها كقولهم: أرغم الله أنفه ، استأصل الله شأفته ، أفلح الوجه ، قالها الله قتادة ، أكذب من دب ودرج ، أنا النذير العريان ، بني بأهله ، ترابها ينفع العوينات ، الذي قاله الراعي لمن عتبه على المشي خلف غنمه ، ونظمه الشاعر فقال :

تراب قطيع الشاء في عين ربها إذا ما مشى من خلفهن ذرور

حمى الوطيس ، الحديث شنجون ، وله قصة في رابع المجالسة للدينوري ، ذكرني الطعن وكنت ناسيا ، معناه في رابع المجالسة أيضا ، رفع عقيرته ، شاهت الوجوه ، وهو في صحيح من قوله على ، كبر حتى صار كأنه قفة ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ، ما به قَلَبة ، في حديث الرقية ؛ ما انتطح فيها شاتان ، في المرفوع ؛ مالك بارقة عندي ، الذي ضمنه الشاعر قوله .

والدمْع قد وفِّي المنازل عهدها ريا فما لك يا سحاب بارقة

وافق شن طبقه ، والكثير من ذلك مما قاله النبي على ، ونحوها قصص قوم جرى المثل بأسمائهم نحو رجع بخفي حنين ، على يدي عدل ، مواعيد عرقوب ، وكذا إدراج أشعار شهيرة ضمنت أحاديث بعضها له أصل ، وبعضها لا أصل له ، ومن الشق الثاني ، ما أسلفته في : من استرضى : إذا اعتذر المسيء إليك يوما ـ الأبيات ، وقول القائل ـ مما نسب لشيخنا وحاشاه من ذلك ـ :

في قص ظفرك يوم السبت آكلة تبدو وفيما يليه تذهب البركه

وإن يكن في الثلاثا فاحذر الهلكة وفي الخميس الغنى يأتي لمن سلكه عن النبى روينــا فــاقتفى نسكــه

وعالم فاضل يبدا بتلوهما ويورث السوء في الأخلاق أربعها والعلم والرزق زيدا في عروبتها

وقول أبي بكر الطولوني الحلبي :

وعد الرسول ووعده صدق وقد بهديسة تهدى إليسه سنيسة يبدا بتقليم الشهادة منهم

جربته لمقلّم يوم الأحد من عند رب ماله كفوا أحد متتابعا لتمام عشر في العدد

وقول آخر ـ مما قيل أنه عن علي وكذب القائل ـ :

ابدأ بيمناك وبالخنصر في قصك الأظفار واستبصر

الأبيات . .

ومن الشق الأول:

لم لا نسرجي العفسو من ربنا أم كيف لا نسطمع في حلمه وفي الصحيحين أتى أنه بعبده أرحم من أمه فإنه يشير إلى قوله على : « لله أرحم بعباده من هذه بولدها » .

وقول القائل:

قد جاءنا في خبر مسند عن أحمد المبعوث بالمرحمه من حسّن الرحمن من خُلقه وخُلقه فالنار لن تطعمه

فإنه يشير إلى ما عند الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رفعه : « والله ما حسن الله خلق رجل وخلقه فتطعمه النار » ، وله شواهد بالمعنى .

وقول القائل :

يا سيدي عندك لي مظلمه فانه يروي عن جده

فاستفت فيها ابن أبي خيثمــه وجــده يــروي عـن عكــرمــه عن ابن عباس عن المصطفى المجتبي المبعوث بالمرحمه إن انقطاع الخل عن خله فوق ثلاث ربنا حرمه فإنه يشير إلى حديث: « لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث » . وقول الآخر:

مت مسلما ومن الذنوب فلا تخف حاشا الموحد أن يرى تعسيرا ما جاء أن الله يخزي مسلما يوم الحساب ولو أتى مأزورا

فأما البيت الأول فقد أشرت إليه في الأصل ، وأما الثاني فيمكن أن يشير إلى حديث: « لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره في الآخرة » ، وفي لفظ: « سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم » .

إلى غير هذا مما سبق في : الأرواح ، والتمسوا ، ودفن البنات ، ومن عرض عليه طيب ، ومن عشق ـ شيء منها مع بيانه ؛ فرأيت ذلك خروجا عن المقصود ، وإن جرى في الأثناء ذكر شيء منها ، وبالله التوفيق .

|  |  | · |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |

### الباب الثاني

# في ترتيب ما أوردته على الأبواب حسبما سلف الوعد به وترتيبها هكذا

الإيمان وصفات المؤمنين وفي أثنائه القدر والرفق وتجنب البدع وعلامات النفاق من الكذب وخلف الوعد والحسد مع الظلم ، ويليه الأدب لاشتماله على كثير من الأوصاف المحمودة ، كالسلام والصمت ، والمذمومة ، كالسباب والغيبة ، ثم العلم ثم الطهارة إلى آخر العيدين ثم فضائل القرآن والذكر والدعوات المقيدة وغيرها وفيه الصلاة على النبي على والتوبة والاستغفار لمناسبة ذلك للعبادات ثم الجنائز وافتتحته بالطب وختمته بالمواعظ والرقائق ، ثم الزكاة وأدرجت فيه البخل والكرم والزهد واصطناع المعروف والبر والصلة ونحوها ، ثم الصيام ثم الحج ثم الأضاحي والصيد والأطعمة ثم البيوع وفي أثنائه السودان والحدم ثم النكاح والأبواب من متعلقاته ، ثم الايمان والرضاع والنفقات وفيه البناء زيادة على الكفاية واللباس والأشربة والزنا واللواط والجنايات والحدود ثم الجهاد والامارة والقضاء والشهادات والفضائل والبعث والنشور وما قبل ذلك من الفتن وغيرها .

# كتاب الإيمان

الأعمال بالنيات ، نية المؤمن أبلغ من عمله ، من أخلص لله أربعين يوماً ظهرت ينابيع الحكمة على لسانه من قلبه ، من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به ، الرياء الشرك الأصغر ، من التمس محامد الناس بسخط الله عاد حامده

من الناس له ذاماً ، ايش يخفي قال ما لا يكون ، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، الإيمان عقد القلب ، استفت قلبك ، ما وسعني سمائي ولا أرضى ووسعني قلب المؤمن ، القلب بيت الـرب ، كنت كنـزا لا أعــرف ، من عـرف نفسه فقد عرف ربه ، لـو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلي لسقط على الله ، عرف الحق لأهله فيمن قال: اللهم إني أتوب إليك ، من قال أنا مؤمن فهو كافر ، عليكم بدين العجائز ، تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في الله الارضون سبع في كل أرض نبي كنبيكم ، الكبر ردائي والعظمة إزاري ، إن رحمتي تغلب غضبي ، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، النسيان طبع الإنسان ، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتى ، بدأ الإسلام غريباً ، طلب الحق غربة ، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ، المؤمنون هينون لينون ، المؤمن يألف ، المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم ، المؤمن كيس فطن ، أكثـر أهل الجنة البله ، المؤمن ليس بحقود ، كلكم حارث وكلكم همام ، المكر والخديعة في النار ، ليس من خلق المؤمن الملق ، المؤمن واه راقع ، المؤمن حلوي ، قلب المؤمن حلو يحب الحلاوة ، المؤمن يأكل بشهوة عياله ، الدين النصيحة ، المؤمن مرآة المؤمن . من أكرم أخاه المؤمن فانما يكرم الله ، حب الوطن من الإيمان ، حسن العهد من الإيمان ، لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ، الشتاء ربيع المؤمن طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه ، الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل ، الحدة تعتري خيار أمتى ، المؤمن سريع الغضب سريع الرجوع. كاد الحليم أن يكون نبيًّا ، إذا لم تستحى فاصنع ما شئت ، الحياء من الإيمان ، المرء مع من أحب ، من أحب قوما حشر معهم ، من تشبه بقوم فهو منهم ، من كثر سواد قوم فهو منهم ، المرء على دين خليله ، شبه الشيء منجذب إليه ، الأرواح جنود مجندة ، ما تبعد مصر عن حبيب ، من أحب شيئاً أكثر من ذكره ، حبك الشيء يعمي ويصم ، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ، المرء كثير بأخيه النبي وصاحباه ، الحزم سوء الظن ، احترسوا من الناس بسوء الظن ، من حسن ظنه بالناس كثرت نـدامته ، الثقة بكل أحد عجز . أخوك البكري ولا تأمنه ، أخبر تقله ، ومن هنا : الوحدة خير من جليس السوء ، السلامة في العزلة ، نعم صومعة المرء بيته ، الخمول نعمة وكل يأباها ، خص بالبلاء من عرف الناس ، يا شيخ إن أردت السلامة فاطلبها في سلامة غيرك منك ، لـوكان المؤمن في جحر فارة لقيض الله لـه فيه من يؤذيه ، انصر أخاك ظالما أو مظلوما ، رأس العقل بعد الإيمان التودد للناس ، مداراة الناس صدقة ، داروا سفهاءكم ، ذبوا عن أعراضكم ، ترك العادة عداوة مستفادة ، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، قيدها وتوكل، اتقوا فراسة المؤمن، أنا والأتقياء من أمتى بريئون من التكلف، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر، لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا، من خاف الله خوف منه كل شيء ، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يشتمه ، المؤمن أخو المؤمن ، من حفر لأخيه قليبا ، الناس معادن كمعادن اللذهب والفضة . للخير معادن ، كرم المرء دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه ، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه ، المؤمن مؤتمن على نسبه ، الشيب نور المؤمن ، لا تنتفوا الشيب ، من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا ، من لم يرعو عند الشيب ولم يستحى من العيب ولم يخش الله في الغيب فليس الله فيه حاجة ، المؤمن أعظم حرمة من الكعبة ، ليس شيء خيراً من ألف مثله إلا الإنسان ، أنا عند ظن عبدي بي ، لو أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه ، من بلغه عن الله عز وجل شيء فيه فضيلة فأخذ به إيماناً بـه ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك ، الخير فيَّ وفي أمتى إلى يـوم القيامة ، مثل أمتى مثل المطر لا يدري أوله خير أم آخره ، لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق ، الخير عادة والشر لجاجة ، ذهب الناس ، ما بكيت من دهـ إلا بكيت عليه ، الخيـ كثير وقليـل فاعله ، كف عن الشـر يكف الشـر عنك ؛ كل شيء يغيض إلا الشر فانه يزاد فيه ، على كل خير مانع ، كن عبد الله المظلوم ولا تكن الظالم ، إذا وقع القضاء عمى البصر ، لو تفتح عمل الشيطان ، قدر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض ، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس ، لن ينفع حذر من قدر ، جف القلم بما هو كائن ، لا يكثر همك ما قدر يكن وما ترزق يأتـك ، المقدر كـائن ، ما قـدر يكن ، إذا أراد الله انفاذ قضائه وقدره سلب ذوى العقول عقولهم ، العز مقسوم ، الأعمال

بالخواتيم ، حين تقلى تدري ، من زرع حصد ، السعيد من وعظ بغيره والشقى من شقى في بطن أمه ، إن حدثت أن جبلا زال عن مكانه فصدق أو رجلا تحول عن طباعه فلا تصدق ، لا تغضبوا في كسر الأنية فان لها آجالا ، القدرية مجوس هذه الأمة ، الزيدية كذلك . تفترق الأمة على فرق الناجي منها ما أنا عليه وأصحابي ، اتبعوا ولا تبتدعوا ، اياكم وزي الأعاجم ، حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ، الجماعة رحمة والفرقة عذاب ، ضعيفان يغلبان قويا ، آية المنافق ثـلاث ، إذا وعد أحـدكم فلا يخلف ، العـدة دين ، إن في معاريض الكلام مندوحة عن الكذب، ليس بالكاذب من أصلح بين الناس، بئس مطية الرجل زعموا ، آفة الكذب النسيان ، الكذب مجانب لـلإيمان ، يطبع المؤمن على كل خلة ، المؤمن إذا قال صدق وإذا قيل له صدق ، المنافق يملك عينيه ، الغناء واللهو ينبتان النفاق ، لعن الله المغنى والمغنى له ، الغيرة من الإيمان والمذاء من النفاق ، الحسد يفسد الإيمان ، الحسود لا يسود ، كاد الحسد أن يغلب القدر ، الحسد في الجيران ، ما خلا جسد من حسد ، المحسود مرزوق ، الظلم ظلمات يوم القيامة ، ظلم دون ظلم ، اشتد غضب الله على من ظلم من لم يجد له ناصراً غيره ، من مشى مع ظالم فقد أجرم ، الظالم عدل الله في أرضه ينتقم من الناس ثم ينتقم من ، من أعان ظالماً سلط عليه ، دار الظالم خراب ، الجبروت في القلب ، وبمعناه : الظلم كمين ، لو بغى جبل على جبل لدك الباغي ، من لم يكن ذئباً أكلته الذئاب ، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ، لعن الله الداخل فينا بغير نسب ، من أتت عليه أربعون سنة ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار ، من استوى يوماه فهو مغبون ، سددوا وقـــاربوا ، من يشاد هذا الدين يغلبه ، المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى ، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ، من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من الخير ، التأنى من الله والعجلة من الشيطان . بعثت بالحنيفية السمحة ، روحوا القلوب ساعة وساعة ، خير الأمور أوساطها ، أفضل العبادات أقواها ، المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل ، الضرورات تبيح المحظورات .

### كتاب الأدب

#### وقدمته لمناسبته للباب قبله

السلام قبل الكلام ، إن أبخل الناس من بخل بالسلام ، لا سلام على الأكل ، إن لجواب الكتاب حقا كرد السلام ، كرم الكتاب ختمه ، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ، إذا سميتم فعبدوا ، خير الأسماء ما عُبّد وحمّد ، إذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه ، إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه ، إذا أحببتموهم فأعلموهم ، الداخل له دهشة ، إذا أتاكم كريم قوم فاكرموه ، لا يأبي الكرامة إلا حمار ، ما عبد الله بشيء أعظم من جبر القلوب ، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ، كبركبر ، ما رفع أحدا فوق مقداره إلا واتضع عنده من قدره بأزيد ، زر غبا تزدد حبًّا ، السلامة في العزلة ، عظموا مقداركم بالتغافل ، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث ، من صمت نجا ، من كثر كلامه كثر سقطه ، إن كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب ، من ضمن لي ما بين لحييه ورجليه ضمنت لـه الجنة ، رحم الله من قـال خيـراً أو صمت ، لكــل ساقطة لاقطة ، البلاء مـوكل بـالقول ، وفي لفظ الفـال موكـل بالمنـطق ، أخذنـا فالك من فيك ، ونحوها الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فاذا عبرت وقعت ، اياك وما يعتذر منه ، خير المجالس أوسعها ، أكرم المجالس ما استقبل به القبلة ، الجالس وسط الحلقة ملعون ، ما ضاق مجلس عن متحابين ، المجالس بالأمانة ، إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة ، المغتاب والمستمع شريكان ، طوبي لمن شغله عيبه عن عيوب الناس ، تبصر القذاة في عين أخيك ، ليس لفاسق غيبة ، من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له ، احثوا في وجوه المداحين التراب ، تجدون من شر الناس ذا الوجهين ، إن من الشعر حكمة ، جمال الرجل فصاحة لسانه ، لسعت حية الهوى كبدي ، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ، لو كان الفحش رجلا لكان رجل سوء ، المستبان ما قالا فعلى البادي منهما ، من سعادة المرء حسن الخلق ، من سعادة المرء خفة لحيته ، طول اللحية دليل قلة العقل ، كثرة الضحك تميت القلب ، طوبي لمن تواضع في غير منقصة ، تمعـددوا واخشوشنـوا وامشوا حفـاة ، انظروا إلى من هـو أسفل

منكم ، أصل كل داء الرضى عن النفس ، أنا عند المنكسرة قلوبهم ، السر عند الأحرار ، استعينوا على انجاح حوائجكم بالكتمان ، من كتم سره ملك أمره ، التحدث بالنعم شكر ، من لم يشكر الناس لم يشكر الله ، سرعة المشي ، من أحب أن يتمثل له الرجال قياما ، من استرضى فلم يرض فهو شيطان ، لا خير في صحبة من لا يرى لك مثل ما ترى له ، عداوة العاقل ولا صحبة المجنون ، إن الله يكره العبد المتميز على أخيه ، من اعتذر إليه أخوه فلم يقبل كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس ، نصرة الله للعبد خير من نصرته لنفسه ، ربط الخيط بالاصابع للتذكر ، لا يلدغ المؤمن من حجر مرتين ، لا حكيم إلا ذو تجربة ، ما كل مرة تسلم الجرة ، من ابتلى ببليتين .

## كتاب العلم

طلب العلم فريضة على كل مسلم ، اطلبوا العلم ولو بالصين ، اغد عالما أو متعلما ، كن عالما ، إنما العلم بالتعلم ، لا يتعلم العلم مستحي ولا متكبر . جالسوا العلماء ، من جالسعالما فكأنما جالس نبيا ، تفقهوا قبل أن تسودوا وبعد أن تسودوا ، منهومان لا يشبعان ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ، الحكمة ضالة المؤمن ، ضالة المؤمن العلم ، فضل العلم خير من فضل العبادة ، لأن تغدو فتعلم بابا من العلم خير من ماثة ركعة ، من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة ، إنما شفاء العي السؤال ، العلم خزائن ومفتاحها السؤال ، الإعادة سعادة ، السؤال نصف العلم ، ما من طامة الا فوقها طامة ، ما بدىء بشيء يوم الأربعاء إلا تم ، نبذ القمل يورث النسيان ، العلم في الصغر كالنقش في الحجر ، العلم يسعى اليه في بيته يؤتي الحكم ، ليس الخبر كالمعاينة ، صغار قوم كبار قوم آخرين ، لكل في بيته يؤتي الحكم ، ليس الخبر كالمعاينة ، صغار قوم كبار قوم آخرين ، لكل ألجم بلجام من نار ، الدال على الخير كفاعله ، من علم عبداً آية من كاب الله فهو له عبد ، ما أهدى مسلم لأخيه أفضل من كلمة حكمة ، مثل الجليس فهو له عبد ، ما أهدى مسلم لأخيه أفضل من كلمة حكمة ، مثل الجليس الصوء مثل الذي يجلس فيسمع الحكمة ثم لا يحدث فيه علما

يقربني إلى الله فـلا بـورك لي في طلوع شمسـه ، من ازداد علمـا ولم يـزدد في الدنيا زهدا لم يزدد من الله إر بعداً ، ما جمع شيء إلى شيء أفضل من علم إلى علم ، ما من عالم أتى سلطانا إلا كان شريكه في العذاب ، لو أن أهل العلم صانوه ووضعوه عند أهله لسادوا به في أهل زمانهم ، مـا اتخذ الله وليـا جاهـلا ، إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي ، من عبد الله بجهل كان ما يفسد أكثر مما يصلح ، من جهل شيئا عاداه ، من نصح جاهلا عاداه ، نظرة في وجه العالم عبادة ، العلماء ورثة الأنبياء ، علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل ، الفقهاء أمناء الرسل لفقيه واحد أشد على الشيطان من الف عابد ، من حفظ على أمتي أربعين حديثا بعثه الله عالما فقيها ، الناس معادن ، مضى في الايمان ، إذا مات العالم انثلم في الاسلام ثلمة لا تسد ، موت العالم ثلمة ، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ، اختلاف امتى رحمة ، لا تجتمع أمتى على ضلالة ، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، إذا حدثتم عنى بحديث يوافق الحق فصدقوه ، اتقوا زلة العالم ، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد الا النبي ﷺ ، لا أدري نصف العلم ، الخبر الصالح يجيء بــه الرجل الصالح ، تقوى الآ رأس كل حكمة ، رأس الحكمة مخافة الله ، من كذب على متعمدا فليتبوَّأ مقعده من النار ، كفي بالمرء كذب أن يحدث بكل ما سمع ، لا يكذب الكاذب إلا من مهانة نفسه ، من حديث حديثا فعطس عنده فهو حق ، حدثوا عن بني إسرائيـل ولا حرج ، إن هـذا العلم دين فانـظروا عمن تأخذون دينكم . الشيخ في قومه كالنبي في أمته ، البركة مع أكابركم ، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ما أكرم شاب شيخا الا قيض الله لـ عند سنـ من يكرمـ ، ارحموا من الناس ثلاثة وفيه وعالما بين جهال ، قيدوا العلم بالكتاب ، استعن بيمينك ، إذا كتب أحدكم كتابا فليتربه ، مداد العلماء أفضل من دم الشهداء ، من أكرم حبيبتيه فلا يكتب بعد العصر ، من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه ، ذروا المراء ، من قال أنا عالم فهو جاهل ، القاص ينتظر المقت ، لكل مقام مقال ، حدثوا الناس بما يعرفون ، أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم ، إن الله خلق العقل.

## كتاب الطهارة إلى فضائل القرآن

بني الدين على النظافة ، استاكوا عرضاً ، الوضوء مما خرج وليس مما دخل ، كان وضوه لا يبل الشرى ، من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات ، الوضوء على الوضوء نور على نور ، خللوا أصابعكم ، تحت كل شعرة جنابة ، غسل الإناء وطهارة الفناء ، ذكاة الأرض يبسها ، تخليل الخمر ، خير خلكم خل خمركم ، أحلت لنا ميتتان ، تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي ، خلق الله التربة يوم السبت ، خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأهلة لذكر الله .

ولنذكر هنا ما يتعلق بأهل الميقات .

لا تقولوا قوس قزح ولكن قوس الله وهو أمان لأهل الأرض ، إذا طلع النجم صباحا ، الكواكب أمان لأهل السماء وبلفظ النجوم ، استعيدي بالله من شر القمر فانه الغاسق إذا وقب ، مروا أولادكم بالصلاة لسبع ، من ترك الصلاة فقد كفر ، بين العبد والكفر ترك الصلاة ، الصلاة عماد الدين ، المؤذنون أطول الناس أعناقا ، لولا الخليفا لأذنت ، إن بلالا كان يبدل الشين في الأذان سيناً ، سين بلال عند الله شين . صدق رسول الله على حين قول الصلاة خير من النوم ، ما كثر أذان بلدة إلا قل بردها ، مسح العينين عند سماع الشهادة من الأذان ، المسجد بيت كل تقي ، أحب البقاع إلى الله مساجدها ، جنبوا مساجدكم صبيانكم ، من أسرج في مسجد سراجاً ، لا صلاة لجار المسجد إلا في صبيانكم ، من أسرج في مسجد سراجاً ، لا صلاة لجار المسجد إلا في أصلى الله عليه وآله وسلم في القنوت ، ولا يعز من عاديت فيه ، حذف السلام على النبي سنة ، بسم الله في أول التشهد ، أشهد أني رسول الله فيه ، لا تسيدوني في الصلاة ، ولا راد لما قضيت فيما يقال بعد الصلاة ، إن أسوء الناس سرقة الذي يحسن ركعة دون أخرى ، بين كل أذانين صلاة ، يسرق صلاته ، البتيراء الذي يحسن ركعة دون أخرى ، بين كل أذانين صلاة ، حسنوا نوافلكم ، سنة المغرب ترفع معها ، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه حسنوا نوافلكم ، سنة المغرب ترفع معها ، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه

بالنهار، شرف المؤمن قيامه بالليل، شهادة البقاع للمصلي، قيلوا فانا الشياطين لا تقيل، لولا عباد لله ركع، صلاة النهار عجماء، صلاة بسواك، صلاة بخاتم، الاثنان فما فوقهما جماعة، وفي اتباع السنة من الإيمان ما يجيء هنا، خير صفوف الرجال أولها، أخروهن من حيث أخرهن الله، إذا حضر العشاء والعَشاء فابدؤ ا بالعَشاء، من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، الصلاة خلف العالم، قدموا خياركم تزكو صلاتكم، لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة في الصلاة. ما أنصف القارىء المصلي. الجمعة حبج المساكين، إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت، زينوا أعيادكم بالتكبير.

## كتاب فضائل القرآن

والذكر والدعوات المقيدة وغيرها وفيه الصلاة على النبي على والتوبة والاستغفار

القرآن كلام الله غير مخلوق ، القرآن غني لا فقر بعده ، ليس منا من لم يتغن بالقرآن ، القرآن هو الدواء ، الفاتحة لما قرئت له ، يس لما قرئت له ، شببتني هود وأخواتها ، من قرأ البقرة وآل عمران ولم يدع بالشيخ فقد ظلم ، أكرموا حملة القرآن ، إن لله أهلين ، آية من كتاب الله خير من محمد وآله ، أبي الله أن يصح إلا كتابه ، زينوا القرآن بأصواتكم ، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم في الذاكرين ، خير الذكر الخفي ، اكثروا ذكر الله حتى يقال مجنون ، مفتاح المجنة لا إله إلا الله ، الدعاء سلاح المؤمن ، الدعاء يرد البلاء ، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء ، الداعي والمؤمن شريكان ، إن الله يحب الملحين في الدعاء ، اتقوا دعوة المظلوم ، من دعا على من ظلمه فقد انتصر ، من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله ، دعوة الأخ لأخيه بالغيب مستجابة ، دعاء المرء على حبيبه غير ممبول ، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله ، إذا رأيتم الحريق فكبروا ، إذا طنت أذن أحدكم ، الدرجة الرفيعة فيما يقال بعد الأذان ، اللهم اجعلنا من المفلحين ، أسأل الله العظيم أن يشفيك . لا إله إلا الله ما أشد حرّ هذا اليوم ، اللهم خر لي ، اللهم لا تؤمنا مكرك ، اللهم لا خير إلا خيرك ، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ، لا آلاء إلا الله و الا ما جعلته سهلا ، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ، لا آلاء إلا

آلاؤك ، حفيظة رمضان ، طلب خاتمة خير ، ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أردً عليه ، صلاتكم على تبلغني ، أولى الناس بي أكثرهم على صلاة ، أكثروا الصلاة علي في الليلة الزهراء واليوم الأغر ، البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي ، إذا صليتم علي فعمموا ، زينوا مجالسكم بالصلاة علي ، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من عتق الرقاب ، كل الأعمال فيها المقبول والمردود إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، النبي الله عليه وآله وسلم الترد ، الندم توبة ، كفارة الذنب الندامة ، التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار ، ما أصر من استغفر ، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم . في الاستغفار ، كفارة من اغتبته أن تستغفر له . عفو الله أكبر من ذنوبك .

#### كتاب الجنائز

#### وافتتحته بالطب وختمته بالمواعظ والرقائق

تداووا فان الذي أنزل الداء أنزل الدواء ، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ، المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء ، أصل كل داء البردة ، الهم نصف الهرم ، عودوا كل بدن بما اعتاد ، ريق المؤمن شفاء ، الحبة السوداء شفاء ، عليكم بالبان البقر ؛ نعم الدواء الأرز ، العين الرمدة لا تمس ، ثلاث يجلين البصر ، ونحوه النظر إلى الوجه الحسن ، من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمد ، من قرأ في الفجر ألم نشرح وألم تر كيف لم يرمد ، نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام ، الحجامة تكره في أول النهار ، الحجامة في نقرة الرأس ، آخر الطب الكي ، التراب ربيع الصبيان نعم البيت الحمام ، فر من المجذوم فرارك من الأسد ، اتقوا ذوي العاهات ، العرق دساس ، كم من نعمة لله في عرق ساكن ، من عرض عليه طيب فلا يرده ، الكندر طيبي وطيب نعمة لله في عرق ساكن ، من عرض عليه طيب فلا يرده ، الكندر طيبي وطيب الملائكة ، احذروا صفر الوجوه ، إياك والأشقر من غير علة ، ليس الأعمى من عمى بصره الاعمى من عميت بصيرته ، داووا مرضاكم بالصدقة ، عودوا

المريض ، المريض لا يعاد إلا بعد ثلاث ، ثلاث لا يعاد صاحبهن ، لا تعد من لا يعودك ، عد من لا يعودك ، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ، المؤمن ملقى ، لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك ، المريض أنينه تسبيح ، لا تتمارضوا فتمرضوا ولا تحفروا قبوركم فتموتوا ، الصبر مفتاح الفرج، لو كان الصبر رجلا كان حليما كريما، يؤجر المرء على رغم أنفه، حمى يوم كفارة سنة ، الحمى رائد الموت ، يقى الحر ما يقى البرد ، أكثروا ذكر هادم اللذات الموت ، موتوا قبل أن تموتوا ، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، أكثر من يموت من أمتي بعـد الكتاب والقضـاء والقدر بـالعين ، العين حق ، إذا قضى لعبد الموت ببلد جعل له اليها حاجة ، أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين ، معترك المنايا ، عش ما شئت فانك ميت ، لدوا للموت ، إن الميت يرى النار في بيته سبعة أيام ، لو تعلم البهائم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سمينا ، شر الحياة ولا الموت ، ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه ، وبلفظ ليس للمؤمن راحة دون لقاء ربه ، الموت كفارة لكل مسلم ، موت الغريب شهادة موت الفجاءة راحة المؤمن ، من مات قامت قيامته ، اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم ، مستريح ومستراح منه ، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ، صلوا على كل ميت ، أول كرامة المؤمن أن يغفر لمن شهد جنازته . إكرام الميت دفنه ، ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين ، الأرض المقدسة لا تقدس أحدا ، إن لله ملائكة تنقل الأموات ، القبر أول منازل الآخرة ، القبر روضة من رياض ، إن الميت يؤذيه في قبره ما كان يؤذيه في بيته ، كسر عظم الميت ككسر عظم الحي ، تلقين الميت بعد الدفن ، ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم وفي النشور ، من عزى مصابا فله مثل أجره ، أولاد المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة عليهما الصلاة والسلام ، دفن البنات من المكرمات ، عورة سترت ، نعم الصهر القبر ، كفي بالدهر واعظا وكفي بالموت مفرقا ، الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا ، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ، كن في الدنيا كأنك غريب .

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بـالأخبـار من لم تـزود

#### كتاب الزكاة

#### وأدرجت فيه البخل والكرم والزهد واصطناع المعروف والبر والصلة ونحو ذلك

الزكاة قنطرة الإسلام ، مانع الزكاة يـوم القيامـة في النار ، حسنـوا أموالكم بالزكاة ، زكاة الحلى عاريته ، للسائل حق وإن جاء على فرس ، من قصدنا وجب حقه علينا ، من قطع رجاء من ارتجاه . من بان عذره وجبت الصدقة عليه ، لو صدق السائل ما أفلح من رده ، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ، ما نقص مال من صدقة ، الرجل في ظل صدقته ، اتقوا النار ولو بشق تمرة ، صدقة الشر تطفىء غضب الرب ، كف بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ، ابدأ بنفسك ، الأقربون أولى بالمعروف ، الخازن الأمين المعطى ما أمر به أحد المتصدقين ، يا صفراء یا بیضاء غری غیری ، اتخذوا عند الفقراء أیادی ، كل معروف صدقة ، صنائع المعروف تبقى مصارع السوء ، صدقة القليل تدفع البلاء الكثير ، اصنع المعروف إلى أهله وغير أهله ، تمام المعروف خير من ابتدائه ، خيار البر عاجله ، اشفعوا تؤجروا ، ابلغوا حاجة من لا يستطيع ابلاغها ، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ، ما عظمت نعمة الله على عبد إلا عظمت مؤنة الناس عليه فمن لم يحتمل تلك المؤنة فقد عرض تلك النعمة للزوال ، إن من الناس مفاتيح للخير ، الخلق كلهم عيال الله ، مداراة الناس صدقة ، إن الله أمرني بمداراة الناس ، مما في : رأس العقل ، الكلمة الطيبة صدقة ، من لانت كلمته وجبت محبته البشاشة خير من القرى ، ما وقى به المرء عرضه صدقة ، إذا دخل الضيف على قوم دخل برزقه ، ما عمل أفضل من إشباع كبد جائعة ، في كل ذات كبد حرا أجر ، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ، البخيل عـدو الله ، الكريم حبيب الله ، السخى قـريب من الله ، مـا جبل ولى الله إلا على السخاء وحسن الخلق ، اسمع يسمح لك في البيوع ، من أيقن بالخلف جاد بالعطية ، طعام البخيل داء ، والجواد دواء : المهلكات ثلاث شح مطاع ، ما المعطى من سعة بأعظم أجراً من الآخذ عن حاجة ، كاد الفقر أن يكون كفراً ، الفقر فخري وبي أفتخر ، قلة العيال أحد اليسارين ، فاز المخفون ، القناعة مال لا ينفد ، عز المؤمن استغناؤه عن الناس ، ليس الغني

عن كثرة العرض ، الغنى غنى النفس ، استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك ، إن الله يبغض السائل الملحف ، التمسوا الخير عند حسان الوجوه ، الحسن مرحوم ، ازهد في الدنيا يحبك الله وفيما في أيدي الناس يحبوك ، ما ترك عبد شيئًا لله إلا عوضه الله خيراً منه ، ما قل وكفي خير مما كثر وألهي ، القـوت لمن يموت كثير في الأطعمة ، لو كانت الدنيا دما عبيطا كان قوت المؤمن منها حلالا ، وهو قريب من : الضرورات تبيح المحظورات ، الـزهد غنى الأبـد ، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ، حلالها حساب وحرامها عذاب . كأنك بالدنيا ولم تكن ، كل ما هو آت قريب ، إن ابن آدم حريص على ما منع ، كل ممنوع حلو ، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت . حب الدنيا رأس كل خطيئة ، من أحب دنياه أضر بآخرته . الدنيا خضرة حلوة ، الدنيا دار من لا دار له ، الدنيا مزرعة للآخرة ، من زرع حصد ، تعس عبد الدينار والدرهم ، لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ، إياكم والطمع فانه الفقر الحاضر ، من تواضع لغني لغناه ذهب ثلثا دينه ، جبلت القلوب أي الصافية على حب من أحسن اليها ، اتق شر من أحسنت اليه من اللئام ، البر وحسن الجوار عمارة الديار وزيادة في الأعمار ، صلة الرحم تزيد في العمر ، الجنة تحت أقدام الأمهات ، لو كان جريج فقيها عالما لعلم أن إجابة أمه أولى من عبادة ربه ، رضي الله في رضى الوالدين ، المطيع لـوالديـه هو المطيع لـربه ، هما جنتك ونارك ؛ ريح الولد من ريح الجنة ، إذا كبر ابنك واخه ، محبة في الاباء صلة في الأبناء ، الود والعداوة يتوارث ، بلو أرحامكم ولو بالسلام ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ، انما يرحم الله من بعاده الرحماء . ما نزعت الرحمة إلا من شقى.

#### كتاب الصيام

يوم صومكم يوم نحركم ، من علامة الساعة انتفاج الأهلة ، استعينوا بطعام السحر على صيام النهار ، أفطر الحاجم والمحجوم ، الفطر مما دخل ، صوموا تصحوا . الصوم جنة ، الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة ، الشتاء ربيع المؤمن

وفيه وقصر نهاره فصامه ، من فطر صائما كتب له مثل أجره ، الصائم لا ترد دعوته ، تعرض الأعمال في كل خميس واثنين ، سيد الشهبور رمضان ، رجب شهر الله وشبعان شهري ورمضان ، شهر أمتي ، شعبان شهري . إذا انتصف شعبان ، فضل شهر رجب على الشهور ، من اكتحل بالأثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدا ، من وسع على عياله يوم عاشوراء .

#### كتاب الحج

حجوا قبل أن لا تحجوا ، الحج جهاد كل ضعيف ، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد ، ما سعد أحد برأيه ولا شقى عن مشورة ، المستشار مؤتمن ، خير الزاد التقوى ، الطرق ولو دارت ، التمسوا الطريق قبل الرفيق ، الجماعة رحمة ، اللهم بارك لأمتى في بكورها ، لا تسافروا في محاق الشهر، السفر قطعة من العذاب، لو علم الناس رحمة الله بالمسافر، وفيه المسافر على قلَت ؛ سافروا تربحوا ، في الحركات البركات ، وكلاهما في البيوع. تمام الحج ضرب الجمال ، الرجل مع رحله ، الغرباء ورثة الأنبياء ، من أكرم غريبًا في غربته وجبت لـه الجنَّة ، من عصى الله في غربته رده الله خائبا ، إذا حج الرجل بمال من غير حله ، من طاف أسبوعا وصلى خلف المقام ركعتين وشرب من ماء زمزم غفرت له ذنوبه ، الحجر الأسود من الجنة الحجون والبقيع. ، اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلى ، للبيت رب يحميه ، سفهاء مكة حشو الجنة ، ينزل الله على هذا البيت ، خذوها يعني حجابة الكعبة يـا بني طلحة ، ماء زمزم لما شرب له ، الحج عرفة ، ما قبل حج إلا رفع حصاه ، رحم الله أخي الخضر لو كان حيا لـزارني ، من حج ولم يـزرني فقد جفـاني ، وبلفظ من لم ينزرني فقد جفاني ، من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد دخل الجنة ، رحم الله من زارني وزمام ناقته بيـده ، ما بين بيتي ومنبـري روضـة من رياض الجنة ، صلاة في مسجدي هذا ولو مد إلى صنعاء ، صلاة في مسجد قباء كعمرة .

## كتاب الأضاحي

#### والصيد والأطعمة

استفرهوا ضحاياكم ، كل الصيد في جوف الفرا ، أكرموا الخبز ، سيد طعام أهل الدنيا والآخرة اللحم ، سيد إدامكم الملح ، نعم الإدام الخل ، اللبن لا يرد ، الحلواء . في الإيمان ، لـ كان الأرز رجـ لا لكان حليمـ ا ، وكذا سلف في الطب نعم الدواء الأرز ، كلوا الزيت وادهنوا به ، لو يعلم الناس ما في الحلبة ، ما من رمانة إلا وهي تلقبح بحبة من رمان الجنة ، قدس العدس ، من أكل فولة بقشرها ، من أسمك فليتمر ، الباذنجان لما أكل له ، الباقلا ، البطيخ ، الطبيخ ، الخربز ، العنب دود والتمريك ، يا على إذا تزودت فلا تنس البصل ، الدجاج غنم فقراء أمتى ، إن الله نقل لذة طعام الأغنياء إلى طعام الفقراء ، لحوم البقر داء ، أكل الطين حرام ، أبردوا الطعام ، الطعام الحار لا بركة فيه ، لا نصبر على حر ولا برد ، أمر بتصغير اللقمة في الأكل ، صغروا الخبز وكثروا عدده ، كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه ، خير الغداء بـواكره ، تعشـوا ولو بكف من حشف ، أكل الرطب بالقثاء واستعانته بيديه ففي إحداهما رطبات وفي الأخرى قشاء ، يأكل من هذه ويعض من هذه ، من أكل في قصعة ثم لعقها ، وبلفظ تستغفر الصحفة للاحسها ، من أكل ما يسقط من السفرة ، من أكل طعام أخيه ليسره ، من أكل مع مغفور له غفر له ، الأكل في السوق دنـاءة ، طعام الواحد يكفى الاثنين ، القوت لمن يموت كثير ، البطنة تذهب الفطنة ، إن الله يكره الحبر السمين.

## كتاب البيوع إلى النكاح وفي أثنائه السودان والخدم

كسب الحلال فريضة ، إن الله يكره البطال ، سافروا تربحوا ، في الحركات البركات البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فأي موضع رأيت فيه رفقا فأقم ، شر البقاع الأسواق ، التاجر الجبان محروم ، أعينوا الشاري ، من أصاب

من شيء أو من بورك له في شيء فليلزمه ، الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ، لا تسعروا ، ما عزشيء إلا وهان ، الرزق مقسوم ، أبي الله أن يرزق عبده إلا من حيث لا يعلم ، إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله ، إن الله لا يعـذب بقطع الرزق ، المعاصى تزيل النعم ، الصبحة تمنع الرزق ، إن من الذنوب ذنوب الا تكفرها الصلاة ولا الصوم ولكن يكفرها الهم بطلب المعيشة ، إن أحدكم يأتيه الله برزق عشرة أيام في يوم ، انتظار الفرج عبادة ، لن يغلب عسر يسرين ، اشتدي أزمة تنفرجي ، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ، السماح رباح ، والعسر شؤم ، اسمع يسمح لك ، إذا وزنتم فأرجحوا ، من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه ، من أقال نادما ، ملعون من زاد ولم يشتر ، لا بأس ابالذواق عند المشتري ، من حمل سلعته فقد برىء من الكبر ، صاحب الشيد أحق بحمله ، من غشنا فليس منا ، حاكوا الباعة ، من فـرق بين والدة وولـدها . من باع دارا أو عقارا ولم يجعل ثمنه في نظيره فجدير أن لا يبارك له فيه ، من أصاب مالا من نهاوش أذهبه الله في نهابر ، ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال ، لو كانت الدنيا دما عبيطا لكان قوت المؤمن منها حلالا ، الدنانير والدراهم خواتيم الله في أرضه من جاء بها قضيت حاجته ، القرض مرتين خير من الصدقة مرة ، لا هم إلا هم الدين ولا وجع إلا وجع العين ، الدين ولـ و درهم ، مطل الغنى ظلم ، خياركم أحسنكم قضاء ، داروا سفهاءكم ، الشباب شعبة من الجنون ، عجب ربنا من شاب ليست له صبوة ، إن الله يحب الشاب التائب، المسلمون على شروطهم ، لا ضرر ولا ضرار ، الخراج بالضمان ، الضامن غارم ، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ، خير العمل ما نفع ، أكذب الناس الصباغون والصواغون ، بخلاء أمتى الخياطون ، على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، صاحب الدابة أحق بصدرها ، ليس لعرق ظالم حق ، لا يدخل الجنة صاحب مكس لعن الله سهيلا فانه كان عشارا ، قدرة الشركة لا تغلى ، لا عـذر لمن أقر ، شهادة المرء على نفسه بشهادتين ، أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ، طينة المعتق من طينة المعتَّق ، ويعبر عنه بالعبد من طينة مـولاه ، إن نوحـا اغتسل في كون ولده اسود بدعائه عليه بالسواد ، إن الأسود إذا جماع سرق وإذا شبع زني ،

وبلفظ العبيد إذا جاعوا ، من أدخل بيته حبشيا أو حبشية أدخل الله بيته رزقا ، لو علم الله في الخصيان خيرا ما أجبهم ، سيد القوم خادمهم ، من قطع سدرة ، قطع السدر ، تهادوا تحابوا ، العائد في هبته كالكلب يعود في قيشه ، من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه ، وبلفظ الهدية لمن حضر ، ما زال جبرائيل يوصيني بالجار ، الجار إلى أربعين ، لبس الخرقة الصوفية ، تعلموا الفرائض ، الخال وارث من لا وارث له ، من زوي ميراثا عن وارثه زوي الله عنه ميراثه من الحنة .

#### كتاب النكاح

#### وأبواب من متعلقاته

تناكحوا تناسلوا ، شراركم عزابكم ، من تزوج فقد أحرز شطر دينه ، التمسوا الرزق بالنكاح ، أعلنوا النكاح ، أخفوا الختان ، النظر إلى الوجه الحسن يجلو البصر، وهو مع آخر في البطب، حبب إلى النساء والبطيب، الحرائر صلاح البيت والاماء هلاكه ، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ، ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيراً له من امرأة صالحة ، تنكح المرأة لمالها وجمالها ، من تزوج امرأة لمالها أحرمه الله مالها وجمالها ، إياكم وخضراء الـدمن ، تخيروا لنطفكم ، المؤمن مؤتمن على نسبه لكل ساقطة لاقطة ، كن من الخيرة منهن على حذر ، مولى القوم منهم ، ابن اخت القوم منهم ، الولد يشبه أخواله ، ما خلا قصير من حكمة ولا طويل من هبال ، السلطان ولى من لا ولى له ، الاسلام يعلو ولا يُعلى ، خيركن أيسركن صداقا ، لا مهر أقل من عشرة دراهم ، من يخطب الحسناء يعط مهرها ، شر الطعام الوليمة ، خلقت المرأة من ضلع ، ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا بد له من معاشرته ، خياركم خياركم لنسائه ، كنت لـك كأبي زرع لأم زرع غير أني لم أطلق ، علقوا السوط حيث يراه أهل البيت من لم يصلحه الخير أصلحه الشر ، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ، ما أخاف على أمتى فتنة أخوف عليها من النساء ، عفوا تعف نساؤكم ، إن الله كتب الغيرة على النساء ، من الايمان ، من تشبع بما لم يعط فهو كلابس ثوبي زور ، طاعة المرأة ندامة . هلكت الرجال حين أطاعت النساء ، شاوروهن وخالفوهن ، النساء حبائل الشيطان ، عقولهن في فروجهن ، شهوة النساء تضاعف على شهوة الرجال ، من عشق فعف فكتم فمات مات شهيدا ، من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى ، الولد مبخلة مجبنة ، الولد سر أبيه ، لا تلد الحية إلا حية ، خيركم بعد المأتين الخفيف الحاذ ، أبغض الحلال السطلاق ، الطلاق يمين الفساق ، إن الله يكره المطلاق الذواق ، لا أحب الذواقين ولا الذواقات ، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق .

#### كتاب الأيمان والرضاع والنفقات وفيه البناء زيادة على الكفاية واللباس والزينة

الحلف حنث أو ندم من أراد أن يستحلف أخاه وهو يعلم أنه كاذب فأجل الله أن يحلفه وجبت له الجنة ، من حلف بالله صادقاً كان كمن سبح الله وقدسه ، اليمين على نية المستحلف ، الرضاع يغير الطباع ، إذا وسع الله فأوسعوا ، أنفق أنفق عليك ، أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب ، أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا ، الاقتصاد في النفقعة نصف المعيشة ، ما عال من اقتصد ، إن المعونة تأتي على قدر المؤنة ، ارض من الدنيا بالقوت ، القوت لمن يموت كثير ، وتقدم ما في الأطعمة والزهد . ما أفلح صاحب عيال ، العائلة ولو بنت ، أنت ومالك لأبيك ، من بنى بناء فوق ما يكفيه كلف يوم القيامة أن يحمله ، من لبس ثوب شهرة ، من لبس نعلا صفراء ، العمائم تيجان العرب ، إياكم وزي الأعاجم ، طي القماش يريد في زيه ، تختموا بالزبرجد ، تختموا بالعقيق ، قص الأظفار ، من قص أظفاره مخالفاً لم ير في عينه رمداً .

#### كتاب الأشربة والزنا

#### واللواط والجنايات والحدود

مدمن الخمر كعابد وثن . الخمر أمّ الخبائث ، خير خلكم خل خمركم ، كل امرىء حسيب نفسه يشرب كل قوم فيما بدا لهم ، ساقي القوم آخرهم

شربا ، سؤر المؤمن شفاء ، الزنا يورث الفقر ، لا يدخل الجنة ولد زنية ، سحاق النساء زنابينهن ، من مات من أمتي وهو يعمل عمل قوم لوط نقله الله إليهم ، لو اغتسل اللوطي بماء البحر لم يجيء يوم القيامة إلا جنباً ، وبلفظ المتلوط لو اغتسل ، من تزي بغير زيه فقتل فدمه هدر ، لهدم الكعبة أهون من قتل المسلم ، بشر القاتل بالقتل ، السيف محاء للخطايا ، ما ترك القاتل على المقتول من ذنب ، من سلك مسالك التهم اتهم ، فضوح الدنيا أهون من فضوح الاخرة ، إن الله لا يهتك عبده ، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ، ادرؤ الحدود بالشبهات ، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود ، من عيّر بذنب لم الحدود بالشبهات ، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود ، من عيّر بذنب لم يمت حتى يعمله ، لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك ، ظهر المؤمن قبلة ، إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه .

#### كتاب الجهاد

#### والامارة والقضاء والشهادات

سيروا على سير أضعفكم ، الخير معوقد بنواصي الخيل ، علموا بنيكم السباحة والرمي ، الجبن والجرأة غرائز ، كن خير آخذ ، الحرب خدعة ، يا خيل الله اركبي ، لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به ، من آذى ذميًا مقراً بعهده فأنا خصمه ، الرسول لا يقتل ، ما خلا يهوديان بمسلم إلا هما بقتله ، قدموا قريشا ، وسيأتي مع : عالم قريش في الفضائل ، لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة ، إنما السلطان ظل الله في الأرض ، لعمل العامل في رعيته يوماً واحداً أفضل من عبادة العابد ستين عاماً ، كلكم راع ومسئول عن رعيته ، نعم الأمير إذا كان بباب الفقير ، من أتى السلطان افتتن في حديث أوله من سكن البادية جفا ، وفيه ما ازداد أحد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا ومضى في العلم مما يأتي هنا غير ذلك ، اسمعوا وأطبعوا كما تكونون يولى عليكم ، كما تدين تدان ، الناس غير ذلك ، اسمعوا وأطبعوا كما تكونون يولى عليكم ، كما تدين تدان ، الناس العمل ، الناس مجزيون بأعمالهم ، قوام أمتي بشرارها ، خاب قوم لا سفيه العمل ، الناس مجزيون بأعمالهم ، قوام أمتي بشرارها ، خاب قوم لا سفيه لهم ، من أعان ظالماً سلطه الله عليه ، من اعتز بالعبيد أذله الله ، كن مع الحق

حيث كان ، قل الحق وإن كان مرًا ، أمرت أن أحكم بالظاهر ، ما عزل من ولى ولده ، القضاة ثلاثة ، من جعل قاضيا ذبح بغير سكين ، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش ، أكرموا الشهود ، على مثل الشمس فاشهد ، الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ، المسلمون عدول بعضهم على بعض ، من لعب بالشطرنج فهو ملعون ، اللعب بالحمام مجلبة للفقر ، عدو المرء من يعمل بعمله ، العداوة في الأهل .

#### كتاب الفضائل

عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة ، إن لابراهيم الخليل ولأبي بكر الصديق لحية في الجنة ، قبر اسماعيل عليه السلام في الحجر ، أعطى يوسف شطر الحسن ، اجتماع الخضر وإلياس ، كنت أول النبيين في الخلق ، كنت نبياً وآدم بين الماء والطين ، ولدت في زمن الملك العادل ، ابن الـذبيحين ، إحياء أبـوي النبي ﷺ ، ما من نبي إلا نبيء بعد الأربعين ، أنا من الله والمؤمنون مني ، أنا أعرفكم بالله ، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ، ما أعلم ما خلف جداري ، أدبني ربي فأحسن تأديبي ، أنا أفصح من نطق بالضاد ، أوتيت جوامع الكلم ، أنا مدينة العلم وعلى بابها ، أنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ، إن الورد خلق من عرقه ، ما منكم من أحد إلا وقد وكبُّ به قرينه من الجن ومن الملائكة إلا أن الله أعانيي عليه فأسلم ، من رآني في المنام فقد رآني ، ما أوذي أحد ما أوذيت ، تسليم الغزالة ، خرافة ، طلب الاستقادة من النبي على الله العلى رؤية بدنه الشريف ، سبابة النبي ﷺ وانها كانت أطول من الـوسطى ، مـا بعث الله نبيا إلا عاش نصف ما عاش الذي قبله ، ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ، لو عاش إبراهيم يعني ابن النبي على لكان نبيا ، إن لأبي بكر الصديق لحية في الجنة في حديث أوله أن لابراهيم ، لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الناس رجحهم ، أرحم أمتى بأمتى أبو بكر ، اللهم أعز الإسلام بأعز الرجلين عمر أو أبى جهل ، كل أحد أعلم أو أفقه من عمر قاله ، هو عن نفسه ، يا سارية الجبل ، سيد العرب علي ، علي بابها في حديث أوله أنا مدينة العلم ، أقضاكم

على ، حمل على باب خيبر ، رد الشمس لعلى ، أمير النحل على ، لما غسلت النبي عِينَ اقتلصت ماء محاجر عينيه فشربته فورثت علم الأولين والآخرين قاله على ، الحسين والحسن سيدا شباب أهل الجنة ، حسين منى وأنا من حسين ، قاتل الحسين في تابوت من نار ، قال لي جبريل اني قتلت بدم يحيى بن زكريا سبعين ألفا وإني قاتل بدم الحسين سبعين ألفا وسبعين ألفا ، كل بني آدم ينتمون إلى عصبة أبيهم إلا ولد فاطمة ، قوموا إلى سيدكم يعني سعداً ، ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر، نعم العبد صهيب، شهادة خزيمة بشهادتين ، سبقك بها عكاشة ، خير السودان ثلاثة بلال ولقمان ومهجع ، خذوا شطر دينكم عن الحميراء ، مثل أصحابي في أمتي كالملح في الطعام ، ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث قائداً لأهلها ونوراً ، من أسدى إلى هاشمي أو مطلبي معروفا ولم يكافئه كنت مكافئه يوم القيامة ، عالم قـريش يملأ الأرض علماً ، قدموا قريشاً ، أحبوا العرب ، آل محمد كل تقي ، الابدال ، هرم بن حيان في مجيء سحابة عند الفراغ من دفنه ، أكرموا عمتكم النخلة ، الديك الأبيض صديقي ؛ لا تسبوا البرغوث ، مصر كنانة الله في أرضه ، مصر أطيب الأرضين تراباً ، الجيزة روضة من رياض الجنة ، إذا جئت يا معاذ أرض الحصيب ، خير الناس قرنى ، حسنات الأبرار سيئات المقربين .

#### كتاب البعث والنشور

#### وما قبل ذلك من الفتن وغيرها

لا تكرهوا الفتنة في آخر الزمان ، إنما بقي من الدنيا بلاء وفتنة ، هاروت وماروت وقصتهما مع الزهرة ، اتركوا الترك ما تركوكم ، دعوا الحبشة ما ودعوكم ، الدجال أعور العين اليمنى ، ويه اسم شيطان ، بيت المقدس أرض المحشر والمنشر ، لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم ، إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأمهاتهم ، الصراط كحد السيف ، البحر هو جهنم ، إنما حرّ جهنم على أمتي كحرّ الحمام ، تقول النار للمؤمن جز ، حفت الجنة بالمكاره ، دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها النساء ، عند جهينة الخبر اليقين .

# فهرست « المقاصد الحسنة » مرتباً ترتيباً « الفبائي » على الكتب والمواضيع

#### (١) كتاب الإيمان

| أفضل العبادات أحمزها                   | ۱۳۸ | آفة الحديث الكذب وآفة العلم        | <b>Y</b> |
|----------------------------------------|-----|------------------------------------|----------|
| أكثر أهل الجنة البله                   | 111 | النسيان                            |          |
| أنا عند ظن عبدي بي                     | 144 | آية المنافق ثلاث                   | ٤        |
| أنــا والأتقياء من أمتي بــريئون من    | 191 | اتبعوا ولا تبتدعوا                 | 7 17     |
| التكلف                                 |     | اتقوا فراسة المؤمن                 | 74       |
| انصر أخاك ظالمًا أو مظلوماً            | 147 | احترسوا من الناس بسوء الظن         | 44       |
| إن رحمتي تغلب غضبي                     | *** | اخبر تقله                          | ۳۸       |
| إنَّ الــرفق لا يكـون ُّفي شيء إلا     | 440 | أخوك البكري ولا تأمنه              | ٤٤       |
| زانه                                   |     | إذا أراد الله إنفاذ قضائـه وقــدره | ۳۰       |
| إن في معاريض الكلام مندوحة             | *** | سلب ذوي                            |          |
| إن لله ملائكة في الأرض تنطق            | 701 | إذا لم تستح فاصنع ما شئت           | ٥٨       |
| على السنة بني آدم                      |     | إذا وعد آحدكم فلا يخلف             | YA       |
| إني بعثت بالحنيفية السمحة              | 317 | إذا وقع القضاء عمي البصر           | ۸۳       |
| إِنْ حُدِّتَتَ أَنَّ جِبِلًا زَالَ عِن | 777 | الأرضون سبع في كــل أرض نبي        | 41       |
| مكانه فصدق                             |     | كنبيكم                             |          |
| إياكم وزيّ الأعاجم                     | 777 | الأرواح جنود مجندة                 | 90       |
| أيش ْيخفي ؟ قال : ما لا يكون           | *** | اشتــد غضب الله عـلى مَنْ ظَلَم    | 110      |
| الايمان عقد بالقلب                     | *** | مَنْ كُم ،                         |          |
| بئس مطية الرجل زعموا                   | ۳۰۸ | الأعمال بالخواتيم                  | 141      |
| بدأ الإسلام غريباً                     | YAY | الأعمال بالنيات                    | ١٣٢      |
|                                        |     |                                    |          |

| داروا سفهاءكم                    | 279   | التــأني مـن الله والـعـجـلة مـن    | 414         |
|----------------------------------|-------|-------------------------------------|-------------|
| دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك    | ٤٩٠   | الشيطان                             |             |
| الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر    | 290   | ترك العادة عداوة مستفادة            | ***         |
| الدين النصيحة                    |       | تفرق الأمة عـلى فرق النــاجي ما     | 48.         |
| ذبوا عن أعراضكم                  | 0.7.  | أنا عليه                            |             |
| ذهب الناس                        | 0.0   | تفكـروا في كل شيء ولا تفكـروا       | 787         |
| رأس العقل بعد الايمان التودد إلى | ٥٠٨   | في الله                             |             |
| الناس                            |       | <br>الثقة بكل أحد عجز               | 400         |
| رفع عن أمتي الخطأ والنسيــان وما | 470   | الجبروت في القلب                    | 377         |
| استكرهوا                         |       | جفُّ القلمُ بما هو كائن             | 417         |
| روحوا القلوب ساعة وساعة          | ۰۳۰   | الجماعة رحمة والفرقة عذاب           | 414         |
| الرياء الشرك الأصغر              | ٥٣٢   | حبّ الوطن من الأيمان                | ۳۸٦         |
| الزيدية مجوس هذه الأمة           | 0 2 0 | حبًّك الشيء يعمي ويصم               | 471         |
| سددوا وقاربوا                    | 001   |                                     |             |
| السعيـــد من وعظ بغيــره والشقي  | 150   | الحدّة تعتري خيار أمتي              | 447         |
| من                               |       | الحزم سوء الظن                      | ٤٠١         |
| السلامة في العزلة                | ۷۲٥   | الحسد في الجيران                    | £•Y         |
| شبيه الشيء منجذب إليه            | ٥٨٧   | الحسد يفسد الايمان                  | ۲۰3         |
| الشتاء ربيع المؤمن طال ليله      | ٥٨٨   | حسن العهد من الايمان                | ٤٠٩         |
| شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي      | 047   | الحسود لا يسود                      | 113         |
| الشيب نور المؤمن                 | ٦.٧   | حكمي على الواحـد حكمي على           | 113         |
| الضرورات تبيح المحظورات          | 735   | الجماعة                             |             |
| ضعيفان يغلبان قويأ               | 750   | الحياء من الايمان                   | ۲۲ ع        |
| طلب الحق غربة                    | No.F  | حين تلقى تدري                       | 373         |
| الظالم عدل الله في الأرض ينتقم   | ٨٢٢   | خُصّ بالبلاء من عرفه الناس          | ٤٤٠         |
| به ثم                            |       | الخمول نعمة وكلً يأباها             | 887         |
| ظلم دون ظلم                      | 771   | خير الأمور أوساطها                  | 800         |
| الظلم ظلمات يوم القيامة          | 774   | الخير عادة والشرّ لجاجة             | <b>£</b> 77 |
| الظلم كمين في النفس              | 77.   | الحير فيَّ وفي أمتي إلى يوم القيامة | £7.A        |
| العدة دين                        | ٦٨٥   | • •                                 |             |
| عــرف الحق لأهله (فيمن قــال     | 7.4   | الخيركثير وفاعله قليل               | 279         |
| اللهم أني أتوب إليك )            |       | دار الظالم خراب ولو بعد حين         | ٤٧٤         |

| الأحسار الأخي فالدائب الأعمر                                  |             | 11                                      | <b>A</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------|
| لا تنتفوا الشيب فإنه نور المؤمن<br>لا يكثر همك ما قدر يكن وما | 14.4        | العز مقسوم<br>على كل خير مانع           | 794      |
|                                                               | ۱۳۲۷        |                                         | V11      |
| ترزق يأتك                                                     |             | عليكم بدين العجائز                      | ¥18      |
| لعن الله الداخل فينا بغير نسب                                 | A09         | الغضب يفسد الايمان كم يفسد              | 779      |
| لعن لله المغني والمغنى له                                     | 778         | الصبر العسل                             | L/MA     |
| للخير معادن                                                   | ۸۷۲         | الغناء واللهو ينبتان النفاق             | ٧٣١      |
| لن ينفع حذر من قدر                                            | A <b>V9</b> | الغيــرة من الايمــان والمــذاء من      | ٧٣٣      |
| لو أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه                                   | ۸۸۴         | النفاق                                  |          |
| الله                                                          |             | قــدّر الله المقــاديـــر قبــل أن يخلق | 777      |
| لــو أنكم تــوكلتم عـــلى الله حق                             | ۸۸٥         | السموات                                 |          |
| توكله لرزقكم                                                  |             | القدرية مجوس هذه الأمة                  | 771      |
| لــو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض                                | ۲۸۸         | القلب بيت الرب                          | 777      |
| السفلى                                                        |             | قلب المؤمن حلو يجب الحلاوة              | ٥٧٧      |
| لـو بغی جبـل عــلی جبــل لـــدك                               | ٨٨٨         | قيدها وتوكل                             | ٧٨٤      |
| الباغي                                                        |             | كاد الحسد أن يسبق القدر                 | УЛУ      |
| لو تفتح عمل الشيطان<br>·                                      | 441         | كاد الحليم أن يكون نبيا                 | ٧٨٨      |
| لــوكـان المؤمن في جحــر فـأرة                                | 4 • 8       | الكبرياء رادثي والعظمة إزاري            | ٧٩٤      |
| لقيض                                                          |             | الكذُّبُ مجانب للإيمان                  | V47      |
| لــو وزن خــوف المؤمن ورجـــاؤه                               | 9.9         | كرمُ المرءِ دينه ومروءته فعله وحَسْبُهُ | ۷۹۸      |
| لاعتدلا                                                       |             | خلقه خلقه                               |          |
| ليس بالكاذب من أصلح بين                                       | 914         | كُفّ عن الشر يكف عنك                    | ۸۰۸      |
| الناس                                                         |             | كل شيء بقدر حتى العجز                   | AYE      |
| ليس شيء خيراً من ألف مثله إلا                                 | 414         | والكيس                                  | ,,,,     |
| الانسان                                                       |             | وعيس<br>كل شيء يغيض إلا الشر فإنه يزاد  | ۸۲٥      |
| ليس من خلق المؤمن الملق                                       | 4 44        | فيه                                     | ,,,,     |
| ما بكيت من دهر إلا بكيت عليه                                  | 960         |                                         |          |
| ما تبعد مصر عن حبيب                                           | 454         | كلكم حارث وكلكم همام                    | ۸۰۹      |
| ما خلا جسد من حسد                                             | 400         | كنت كنزاً لا أعرف                       | ۸۳۸      |
| ما قدر يكن                                                    | 474         | كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد         | ٨٤٦      |
| مــا وسعني سمــائي ولا أرضـي                                  | 99.         | الله الظالم                             |          |
| ولكن وسعني                                                    |             | لا إيمان المأنة له                      | 1718     |
| مثل أمتي مثل المطر                                            | 997         | لا تغضَّبُوا ۚ في كسر الآنية            | 1790     |
|                                                               |             | -                                       |          |

| من شاب شيبة في الاسلام كانت                        | 1177  | مداراة الناس صدقة                           | 17    |
|----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------|
| له نوراً                                           |       | المرء على دين خليله                         | 1     |
| من عرف نفسه فقد عرف ربه                            | 1129; | المرء كثير بأخيه                            | .1.1. |
| من قال أنا مؤمن فهو كافر                           | 117.  | ر يو<br>المرء مع من أحب                     | .1.11 |
| من کثر سواد قوم فهو منهم                           | 117.  | ر ع ع .<br>المسلم أخمو المسلم لا يظلمـه ولا | 1.75  |
| من لم يسرعو عند الشيب ولم                          | 1177  | بشتمه                                       |       |
| يستح من العيب                                      |       | المسلم من سلم المسلمون من                   | 1.40  |
| من لم يكن ذئباً أكلته الذئاب                       | 11/1  | لسانه ويده                                  |       |
| من لم يهتم بأمر المسلمين فليس                      | 1141  | المكر والخديعة في النار                     | 1.8.  |
| منهم                                               |       | من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه             | 1.50  |
| من مشي مع ظالم فقد أجرم                            | 1144  | من أتت عليـه أربعـون سنـــة ولم             | 1.87  |
| من يشاد هذا الدين يغلبه                            | 1147  | يغلب خيره شره                               |       |
| مِنْ حسن إسلام المرء تركه مــا لا                  | 1199  | من أخلص لله أربعــين يـــومـــأ             | 1.01  |
| يعنيه                                              |       | ظهرت ينابيع الحكمة                          |       |
| المنافق يملك عينيه                                 | 1.57  | من أعان ظالمًا سلط عليه                     | 1.75  |
| المنبت لا أرضاً قطع                                | 1.84  | من أعـطي حظه من الـرفق فقـد                 | 1.75  |
| المؤمن أخو المؤمن                                  | 1111  | أعطي حظّه من الدنيا                         |       |
| المؤمن إذا قال صدق وإذا قيل له                     | 1719  | من أكرم أخاه المؤمن فـإنما يكــرم           | 1.77  |
| صدق                                                |       | الله                                        |       |
| المؤمن أعظم حرمة من الكعبة                         | 177.  | من التمس محامد الناس بمعاصي                 | 1.72  |
| المؤمن حلوي                                        | 1771  | الله عاد حامده                              |       |
| المؤمن غر كريم والفاجر خب                          | 1774  | من بلغه عن الله شيء فيه فضيلة               | 1.41  |
| لئيم                                               |       | من تشبه بقوم فهو منهم                       | 11.1  |
| المؤمن كيس فطن                                     | 1778  | من حسن ظنـه بـالنــاس كثـرت                 | 1111  |
| المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد                         | 1770  | ندامته                                      |       |
| بعضه بعضاً .                                       |       | من حفر لأخيه المسلم قليبـــأ أوقعه          | 1118  |
| المؤمن ليس بحقود                                   | 1777  | الله فيه قريباً                             |       |
| المؤمن مرآة المؤمن                                 | 177A  | " ر".<br>من خاف الله خوّف منه كل شيء        | 1119  |
| المؤمن مؤتمن على نسبه                              | 175.  | من زرع حصد                                  | 1177  |
| المؤمن وامِ راقع<br>المؤمن وامِ راقع               | 1741  | من سمع سمّع الله بـه ومن رايا               | 1178  |
| المؤمن يأكل بشهوة عياله<br>المؤمن يأكل بشهوة عياله | .1744 | رایا الله به                                | 3     |
| اموس ياس بسهره حيات                                |       | · 40                                        |       |

| ۱۲۲۸ المؤلف يألف ١٢٣٨                              | 1457 | النسيان طبع الانسان                                 |
|----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| ۱۲۱۷ المؤمنون هينون لينون ١٢١٧                     | 1404 | نعم صومعة الرجل بيته                                |
| ۱۲۳۸ الناس معادن كمعادن الذهب                      | 177. | نية المؤمن أبلغ من عمله                             |
| 1 U = 1                                            | 1771 | الوحدة خير من جليس السوء                            |
| 1778                                               | 3441 | يا شيخ إن أردت السلامة فاطلبها                      |
| ۱۲۱ الناس معادن كمعادن الذهب<br>۱۲۶۱ والفضة والفضة | 177. | نية المؤمن ابلغ من عمله<br>الوحدة خير من جليس السوء |

## ٢ ـ كتاب العلم والحكمة

| إنما العلم بالتعلم                  | ۲1.   | ti ti ale i ani                 | **  |
|-------------------------------------|-------|---------------------------------|-----|
| إنْ لم يكن العلماء أولياء فليس الله | 377   | اتقوا زلَّة العالم              | 44  |
| ولي                                 |       | اختلاف أمتي رحمة                |     |
| وي<br>البركة مع أكابركم             | 79.   | إذا حـدثتم عني بحـديث يــوافق   | 09  |
| γ J                                 |       | الحق                            |     |
| تفقهـوا قبل أن تسـودوا وبعـد أن     | 134   | إذا كتب أحدكم كتاباً فليتربه    | ٧٤  |
| تسودوا                              |       | إذا مات السعالم انتشلم في       | ٧4  |
| تقوى الله رأس كل حكمة               | 454   | الاسلام                         |     |
| جالسوا العلماء                      | 47.4  | أربع لا يشبعن من أربع           | ۲۸  |
|                                     | 797   | ارحموا من الناس ثلاثة           | ٨٩  |
| حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج        | 790   | استعن بيمنك                     | . 1 |
| حدثوا الناس بما يعرفون              | ٤١٥   | اطلبوا العلم ولو بالصين         | 140 |
| الحكمة ضالة المؤمن                  | .,.   | الاعادة سعادة                   | 144 |
| الخبـر الصالـح يجيء به الـرجــل     | ٤٣٠   | أغد عالمًا أو متعلمًا           | 148 |
| الصالح                              |       |                                 |     |
| الدال على الخير كفاعله              | ٤٧٨   | أمرنا أن نكلم الناس على قدر     | 14. |
| ذروا المراء                         | ۰۰۳   | عقولهم                          |     |
|                                     |       | إن الله لما خلق العقل           | 744 |
| رأس الحكمة مخافة الله               | 0 · V | إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس | 747 |
| السؤ ال نصف العلم                   | ٥٧٢   | كل مائة سنة                     |     |
| الشيخ في قومه كالنبي في أمته        | 0.9   | إن هذا العلم دين فانظروا عمّن   | 41. |
| صغار قوم كبار قوم آخرين             | 177   | تأخذون                          |     |
| ضالة المؤمن العلم                   | 137   | إنما شفاء العي السؤال           | Y•A |

| ما اتخذ الله ولياً جاهلًا                                                                                                                                                                         | 48.                          | طلب العلم فسريضة عملي كــل                                                                                                                                                                           | 77.                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ما أكرم شاب شيخا إلا قيض الله                                                                                                                                                                     | 444                          | مسلم                                                                                                                                                                                                 |                                           |
| له عند سنه                                                                                                                                                                                        |                              | العلم خزائن ومفتاحها السؤال                                                                                                                                                                          | ٧٠٤                                       |
| ما أهدى مسلم لأخيـه أفضل من                                                                                                                                                                       | 444                          | العلم في الصغر كالنقش في الحجر                                                                                                                                                                       | V••                                       |
| كلمة حكمة                                                                                                                                                                                         |                              | •                                                                                                                                                                                                    | ., .                                      |
| مـا بديء بشيء يـوم الأربعاء إلا                                                                                                                                                                   | 984                          | العلم لا يحل منعه                                                                                                                                                                                    | ٧٠٦                                       |
| تم بني بيي يوم دربه ، يو                                                                                                                                                                          |                              | العلم يسعى إليه                                                                                                                                                                                      | V•V                                       |
|                                                                                                                                                                                                   | 904                          | علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل                                                                                                                                                                       | V• Y                                      |
| ما جمع شيء إلى شيء أحسن من                                                                                                                                                                        | ,,,                          | العلماء ورثة الأنبياء                                                                                                                                                                                | ٧٠٣                                       |
| علم إلى علم                                                                                                                                                                                       |                              | علموا ولا تعنفوا                                                                                                                                                                                     | V• <b>4</b>                               |
| مـا رآه المسلمون حسنـا فهو عنـد                                                                                                                                                                   | 909                          | فضل العلم خير من فضل العبادة                                                                                                                                                                         | <b>7 £ 1</b>                              |
| ال <b>له ح</b> سن                                                                                                                                                                                 |                              | الفقهاء أمناء الرسل                                                                                                                                                                                  | V\$7                                      |
| ما من طامّة إلا فوقها طامّة                                                                                                                                                                       | 444                          | في سيته يؤتي الحكم                                                                                                                                                                                   | <b>Vo</b> •                               |
| ما من عالم أن سلطانــا إلا كـــان                                                                                                                                                                 | 9.44                         | القاص ينتظر المقت                                                                                                                                                                                    | ٧٥٤                                       |
| شريكه                                                                                                                                                                                             |                              | قيدوا العلم بالكتابة                                                                                                                                                                                 | ٧٨٥                                       |
| مثـل الجليس الصـالـح والجليس                                                                                                                                                                      | 441                          | كفي بالمرء كذبا أن يحدّث بكل ما                                                                                                                                                                      | ۸۰۷                                       |
| السوء                                                                                                                                                                                             |                              | سمع                                                                                                                                                                                                  |                                           |
| مثل الذي يجلس فيسمع الحكمة                                                                                                                                                                        | 999                          | كل واحدٍ يؤخذ من كلامه ويرد                                                                                                                                                                          | A10                                       |
| ثم لا يحدث                                                                                                                                                                                        |                              | كــل يوم لا أزداد فيــه علما يقربني                                                                                                                                                                  | ۸۳۲                                       |
| مداد العلماء أفضل من دم                                                                                                                                                                           | 1                            | إلى الله فلا                                                                                                                                                                                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                                   | -                            | <b>J.</b>                                                                                                                                                                                            |                                           |
|                                                                                                                                                                                                   |                              | ات<br>لا أدري نصف العلم                                                                                                                                                                              | 1747                                      |
| الشهداء                                                                                                                                                                                           | 1.44                         |                                                                                                                                                                                                      | 1747                                      |
|                                                                                                                                                                                                   |                              | لاً أدري نصف العلم<br>لا تجتمع أمتي على ضلالة<br>لا يتعلم العلم مستحي ولا متكبر                                                                                                                      |                                           |
| الشهداء<br>من ازداد علماً ولم يـزدد في الدنيـا<br>زهداً لم يزد                                                                                                                                    | 1.44                         | لاً أدري نصف العلم<br>لا تجتمع أمتي على ضلالة                                                                                                                                                        | ١٢٨٨                                      |
| الشهداء<br>من ازداد علماً ولم يـزدد في الدنيـا<br>زهداً لم يزد<br>من أكـرم حبيبته فـلا يكتب يعـد                                                                                                  |                              | لاً أدري نصف العلم<br>لا تجتمع أمتي على ضلالة<br>لا يتعلم العلم مستحي ولا متكبر                                                                                                                      | 1444                                      |
| الشهداء<br>من ازداد علماً ولم يـزدد في الدنيـا<br>زهداً لم يزد<br>من أكـرم حبيبته فـلا يكتب يعـد<br>العصر .                                                                                       | 1.44                         | لا أدري نصف العلم<br>لا تجتمع أمتي على ضلالة<br>لا يتعلم العلم مستحي ولا متكبر<br>لا يكذب الكاذب إلا من مهانة                                                                                        | 1444                                      |
| الشهداء<br>من ازداد علماً ولم يـزدد في الدنيـا<br>زهداً لم يزد<br>من أكـرم حبيبته فـلا يكتب يعـد<br>العصر .<br>من جاءه الموتُ وهو يطلب العلم                                                      | 1.77                         | لا أدري نصف العلم<br>لا تجتمع أمتي على ضلالة<br>لا يتعلم العلم مستحي ولا متكبر<br>لا يكذب الكاذب إلا من مهانة<br>نفسه                                                                                | 17AA<br>171A<br>177A                      |
| الشهداء<br>من ازداد علماً ولم ينزدد في الدنيا<br>زهداً لم يزد<br>من أكرم حبيبته فلا يكتب يعد<br>العصر .<br>من جاءه الموتُ وهو يطلب العلم<br>من جالس عالماً فكأنما جالس نبياً                      | 1.77<br>1.0<br>11.6          | لا أدري نصف العلم لا تجتمع أمتي على ضلالة لا تجتمع أمتي على ضلالة لا يتعلم العلم مستحي ولا متكبر لا يكذب الكاذب إلا من مهانة نفسه لفقيه واحد أشد على الشيطان من                                      | 17AA<br>171A<br>177A                      |
| الشهداء<br>من ازداد علماً ولم يـزدد في الدنيـا<br>زهداً لم يزد<br>من أكـرم حبيبته فـلا يكتب يعـد<br>العصر .<br>من جاءه الموتُ وهو يطلب العلم                                                      | 1.77<br>1.0<br>11.6          | لا أدري نصف العلم لا تجتمع أمتي على ضلالة لا تجتمع أمتي على ضلالة لا يتعلم العلم مستحي ولا متكبر لا يكذب الكاذب إلا من مهانة نفسه لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد لكل زمان رجال               | 1711<br>1711<br>1771<br>1772              |
| الشهداء<br>من ازداد علماً ولم ينزدد في الدنيا<br>زهداً لم يزد<br>من أكرم حبيبته فلا يكتب يعد<br>العصر .<br>من جاءه الموتُ وهو يطلب العلم<br>من جالس عالماً فكأنما جالس نبياً                      | 1.77<br>1.0<br>11.6          | لا أدري نصف العلم لا تجتمع أمتي على ضلالة لا تجتمع أمتي على ضلالة لا يتعلم العلم مستحي ولا متكبر لا يكذب الكاذب إلا من مهانة نفسه لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد                             | 1717<br>1717<br>1717<br>2717<br>2717      |
| الشهداء<br>من ازداد علماً ولم يزدد في الدنيا<br>زهداً لم يزد<br>من أكرم حبيبته فلا يكتب يعد<br>العصر .<br>من جاءه الموتُ وهو يطلب العلم<br>من جالس عالماً فكأنما جالس نبياً<br>من جهل شيئاً عاداه | 1.VX<br>1.TV<br>11.0<br>11.2 | لا أدري نصف العلم لا تجتمع أمتي على ضلالة لا تجتمع أمتي على ضلالة لا يتعلم العلم مستحي ولا متكبر لا يكذب الكاذب إلا من مهانة نفسه لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد لكل زمان رجال لكل مقام مقال | 1711<br>1711<br>1711<br>271<br>271<br>271 |

| من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه       | 1111  | من سئل عن علم فكتمه ألجم       | 1140 |
|-------------------------------------|-------|--------------------------------|------|
| منهومان لا يشبعان                   | 17.7  | بلجام                          |      |
| موت العالم ثلمة                     | 171.  | من عبد الله بجهل كان ما يفسد   | 1157 |
| الناس معادن                         | 17177 | من علم عبداً آية من كتـاب الله | 1100 |
| نبذ القمل يورث النسيان              | 1787  | فهو له ٔ                       |      |
| نظرة في وجه العالم أحب              | 1401  | من قال أنا عالم فهو جاهل       | 117. |
| نعمتـــان مغبــون فيهــــا كثـير من | 1707  | من كذب على متعمداً فليتبوأ     | 1177 |
| الناس                               |       | من نصح جاهلًا عاداه            | 1114 |

## ٣ \_ كتاب الطهارة والصلاة

| تحت کل شعرة جنابة                      | 411 | الاثنان فيا فوقهها جماعة        | 77    |
|----------------------------------------|-----|---------------------------------|-------|
| تخليل الخمر                            | *** | أحب البقاع إلى الله مساجدها     | 79    |
| التكبير جزم                            | 450 | أحلت لنا ميتتان                 | ٣٦    |
| تمكث إحداكن شطر دهرها لا               | 729 | أخروهن من حيث أخرهن الله        | ٤١    |
| تصلي                                   |     | إذا حضر العشاء والعشاء          | 17    |
| الجمُّعة حجِّ المساكين .               | 441 | إذا رأيتم الرجل يتعاهد المساجد  | 37    |
| جنبوا مساجدكم صبيانكم                  | 444 | إذا طلع النجم صباحاً            | 74    |
| حذف السلام سنة                         | 444 | إذا قلت لصاحبك يـوم الجمعـة     | ٧٢    |
| حسنوا نوافلكم                          | ٤٠٥ | أنصت                            |       |
| خلق الله التربة يوم السبت              | 133 | استاكوا عرضأ                    | 4.4   |
| خللوا أصابعكم                          | 111 | استعيذي بالله من شر القمر       | 1 • 1 |
| خيــار عبــاد الله الــذين يــراعـــون | 229 | أشهدأني رسول الله ( في التشهد ) | 114   |
| الشمس والقمر                           |     | إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق    | 719   |
| خير خلكم خل خمركم                      | 207 | من صلاته                        |       |
| خير صفوف الـرجال أولهـا                | 173 | إن بلالًا كان يبدل الشين سيناً  | 771   |
| زكاة الأرض يبسها                       | 272 | البتيراء                        | YAY   |
| زينوا أعيادكم بالتكبير                 | ٥٤٧ | بسم الله (في أول التشهد)        | 191   |
| السلام على النبي في القنوت             | 070 | بني الدين على النظافة           | 4.1   |
| سنة المغرب ترفع معها                   | ov1 | <br>بين العبد والكفر ترك الصلاة | 4.4   |
| سين بلال عند الله شين                  | ٥٨٢ | بین کل أذانین صلاة              | ٣١.   |

| ما كثر أذان بلدة إلا قلّ بردها    | 940         | شهادة البقاع للمصلي          | 7.1          |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------|--------------|
| ١ مروا أولادكم بالصلاة لسبع       | ۱۳          | صدق رسول الله (حين قـوكـه    | 717          |
| ١ المسجد بيت كل تقي               | ٠٢٠         | الصلاة خير من النوم )        |              |
| ١ مسح العينين عند سماع الشهادة    | ٠٢١         | صلاة بخاتم                   | 375          |
| من الأذان                         |             | صلاة بسواك                   | 770          |
| ١ من أسرج في مسجد سراجاً          | . 09        | الصلاة خلف العالم            | 779          |
| ١ من ترك الصلاة فقد كفر           | .47         | الصلاة عماد الدين            | 744          |
| ١ من تـوضاً عـلى طهر كتب الله لـه | ۱۰۳         | صلاة النهار عجماء            | 777          |
| عشر حسنات                         |             | غسل إناء وطهارة الفناء       | VYA          |
| ١ من صلَّى الصبح في جماعة فهـو في | 1 8.4       |                              | ٧٦٤          |
| ذمة                               |             | قدّموا خياركم تزكوا صلاتكم . |              |
| ١ من كثرت صلاته بالليل            | 179         | قيلوا فإنّ الشياطين لا تقيل  | <b>Y A 7</b> |
|                                   | 412         | كان وضوءه لا يبل الثرى       | <b>V9 Y</b>  |
| القيامة                           |             | لا تسيدوني في الصلاة         | 1797         |
|                                   | 475         | لا تقولوا قوس قزح            | 1797         |
|                                   | 770         | لا صلاة لجسار المسجمد إلا في | 14.4         |
|                                   | <b>7</b> 77 | المسجد                       |              |
| بعد الصلاة )                      |             | لولا الخليفي لأذنت           | 4.0          |
|                                   | 777         | لولا عباد لله ركع            | ٨٨٢          |
| القنوت ) .                        |             | ما أنصف القاريء المصلي       | 444          |

## ٤ \_ كتاب الصدقات

| الرجل في ظل صدقته              | 011  | اتخذوا عند الفقراء أيادي         | ۱۷    |
|--------------------------------|------|----------------------------------|-------|
| زكاة الحلى عاريته              | 044  | اتقوا النار ولو بشق تمرة         | 48    |
| الزكاة قنطرة الاسلام           | ٥٣٨  | الأقربون أولى بالمعروف           | 1 8 1 |
| صدقة السر تطفىء غضب الرب       | 714  | إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً    | 741   |
| صدقة القليل تدفع البلاء الكثير | 719  | إن الله يبغض السائل الملحف       | 744   |
| في كل ذات كبد حرى أجر          | Y04  | حصنوا أموالكم بالزكاة            | 214   |
| لا يسأل بوجه الله إلا الجنة    | 1224 | الخبازن الأمين المعبطي ما أمر به | 277   |
| للمنائل حق وإن جاء على فرس     | ۸۷۳  | أحد المتصدقين                    |       |

| مانع الزكاة يوم القيامة في النار | 444  | لو صدق السائل ما أفلح من ردّه | 797 |
|----------------------------------|------|-------------------------------|-----|
| ما نقص مال من صدقة               | 444  | ما المعطي من سعـة بأعـظم أجرأ | 444 |
| مداراة الناس صدقة                | 17   | من الأخد عن                   |     |
| من أيقن بالخلف جاد بالعطية       | 1.77 | ما عمل أفضل من إشباع كبد      | 979 |
| من بان عذره وجبت الصدقة          | ١٠٨٨ | جاثعة                         |     |

## ٥ ـ كتاب الصوم

| الصوم جُنَّة .                        | ٦٣٨  | إذا انتصف شعبان                    | ٥٥   |
|---------------------------------------|------|------------------------------------|------|
| صوموا تصحوا                           | 740  | استعينوا بطعام السحر على صيام      | 1.4  |
| فضل شهر رجب على الشهور                | ٧٤٠  | النهار                             |      |
| الفطر مما دخل                         | 754  | أفطر الحاجم والمحجوم               | 144  |
| من اكتحل بالاثمد يوم عاشوراء          | ١٠٨٥ | تعرض الأعمال في كــل خميس          | ***  |
| مَنْ فطر صائماً كتب له مثل أجره       | 1109 | واثنی <i>ن</i>                     |      |
|                                       |      | رجب شهر الله وشعبان شهري           | .01. |
| مَنْ وسع على عيساله في يوم<br>عاشوراء | 1114 | سيد الشهور رمضان                   | 770  |
| -                                     |      | الشتـــاء ربيـع المؤمن طـــال ليله | ٥٨٨  |
| مِنْ علامات الساعة انتفاخ الأهلة      | 14.4 | فقامه وقصر نهاره فصامه             |      |
| يوم صومكم يوم نحركم                   | 1400 | الصائم لا ترد دعوته                | 317  |

## ٦ ـ كتاب الحج والسفر والأماكن المقدسة

| الجماعة رحمة          | 414  | إذا حجّ الـرجـل بمـال من غـــير | ٥٨  |
|-----------------------|------|---------------------------------|-----|
| الحج جهاد كل ضعيف     | 494  | حله                             |     |
| الحج عرفة             | 3 PT | التمسوا الرفيق قبل الطريق       | 174 |
| الحجر الأسود من الجنة | 49.  | اللهم إنــك اخـرجتني من أحبّ    | 14. |
| حجوا قبل أن لا تحجوا  | 441  | البلاد                          |     |

| ۸۹٦  | الحجون والبقيع                                           | 441                                   |
|------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|      | خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   | 173                                   |
| 444  | حجابة الكعبة)                                            |                                       |
| 987  | خير الزاد التقوى                                         | 209                                   |
|      |                                                          | 017                                   |
| 908  | <del>-</del>                                             |                                       |
|      | •                                                        | ٥١٣                                   |
| 971  | لزارني                                                   |                                       |
|      | رحم الله من زارني وزمام ناقته                            | 310                                   |
| 977  | سافروا تربحوا                                            | 0 8 9                                 |
| 1.17 | السفر قطعة من العذاب                                     | 977                                   |
| 1.19 | سفهاء مكة حشو الجنة                                      | 370                                   |
| ۱۰٦۸ | صلاة في مسجد قباء كعمرة                                  | ٦٢٧                                   |
|      | -                                                        | 777                                   |
| 1177 | إلى صنعاء                                                |                                       |
|      | الطرق ولو دارت                                           | 701                                   |
| 1188 |                                                          | V <b>Y</b> V                          |
|      |                                                          | V. a. b                               |
| 1174 |                                                          | ٧٥١                                   |
|      | لا تسافر في محاق الشهر                                   | 1749                                  |
| 1401 | للبيت رب يحميه                                           | ۸٧١                                   |
|      | 977<br>908<br>971<br>977<br>1017<br>1017<br>1117<br>1188 | خــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

## ٧ ـ كتاب الجنائز

| أشدد الناس بلاء الأنبياء ثم            | 117 | ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين       | ٤٧ |
|----------------------------------------|-----|------------------------------------|----|
| الأمثل                                 |     | إذا قضى الله لعبـــد المـــوت ببلد | ٧١ |
| أعمار أمتي ما بين الستين إلى           | 14. | جعل له إليها حاجة                  |    |
| السبعي <i>ن</i>                        |     | إذا كفِّن أحدكم أخماه فليحسن       | ٥٧ |
| أكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 120 | كفنه                               |    |
| بالأنفس                                |     | اذكروا محاسن موتاكم                | ٨٤ |

| القبر أول منازل الآخرة        | <b>Y0Y</b> | أكثروا ذكر هادم اللذات                | 127 |
|-------------------------------|------------|---------------------------------------|-----|
| القبر روضة من رياض            | ٧٥٨        | إكرام الميت دفنه                      | 10. |
| كسر عظم الميت ككسر عظم        | ۸۰۲        | إن لله ملائكة تنقل الأموات            | 40. |
| الحيّ                         |            | إنَّ الميت يــرى النار في بيتــه سبعة | 707 |
| لا راحة للمؤمن دون لقاء ربه   | 14.0       | أيام                                  |     |
| ليس على أهل لا إله إلا الله   | 414        | إنَّ الميت يؤذيه في قبره ما كان       | Yox |
| وحشة في قبورهم                |            | أولاد المؤمنين في جبل في الجنة        | 777 |
| مستريح ومستراح منه            | 1.17       |                                       | 710 |
| مَنْ عزّى مصاباً فله مثل أجره | 1101       | أول كـرامـة المؤمن أن يغفــر لمن      | 125 |
| مَنْ مات قامت قيامته          | 1114       | شهد جنازته                            |     |
| مَوْتُ الغريب شهادة           | 1711       | تلقين الميت بعد الدفن                 | 487 |
| مَوْتُ الفُجاءة راحة المؤمن   | 1717       | دفن البنات من المكرمات                | 193 |
| الموتُ كفارة لكل مسلم         | 14.4       | صلوا على كل ميت                       | 740 |
| نعم الصهر القبر               | 1404       | عورة سترت                             | ٧٢٣ |

## ٨ ـ كتاب الطب النبوي

|       | آخر الطب الكيّ                    | **          | الحجامة تكره في أول النهار    |
|-------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|
| ۲۱    | اتقوا ذوي العاهات                 | <b>"</b> ለለ | الحجامة في نقرة الرأس         |
| **    | احذروا صفر الوجوه                 | ٤٢٠         | الحمّى رائد الموت             |
| 14.   | أصل كل داء البردة                 | 173         | حمّی یوم کفارة سنة            |
| 74.5  | إن الله لم يجعل شفاءكم فيــا حرّم | ٤٨٠         | داووا مرضاكم بالصدقة          |
|       | عليكم                             | 340         | ريق المؤمن شفاء               |
| W4.44 | ,                                 | 7.7.7       | عد من لا يعودك                |
| 377   | إيـاك والأشقر                     | ۷۱۳         | عليكم بألبان البقر            |
| 445   | تداووا فإن الذي أنزل الداء أنزل   | <b>777</b>  | عودّوا كل بدن ما اعتاد        |
|       | الدواء .                          | ٧٢١         | عودوا المريض                  |
| 444   | التراب ربيع الصبيان               | 777         | العين حق                      |
| 401   | ثلاث لا يعاد صاحبهن               | ٧٢٥         | العين الرمدة لا تمس           |
| 300   | ثلاث يجلين البصر                  | V44         | فرّ من المجذوم فرارك من الأسد |
| 474   | الحبة السوداء شفاء                | ٨٤٤         | الكندر طيبي وطيب الملائكة     |
|       |                                   |             |                               |

| منْ قصَّ أظفاره مخالفاً          | 1175 | لا تتمارضوا فتمرضوا                                       | 1747    |
|----------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|---------|
| نبات الشعر في الأنف أمان من      | 1721 | الا تعدمن لا يعودك                                        | 3 PY 1  |
| الجذام                           |      | المريض أنينه تسبيح                                        | 1 - 1 2 |
| النــظر إلى الــوجــه الحسن يجلو | 140. | المريض لا يعاد إلا بعد ثلاث                               | 1.10    |
| البصر                            |      | معترك المنايا                                             | 1.48    |
| نعم الدواء الأرز                 | 1707 | المعدة بيت الـداء والحميـة رأس                            | 1.40    |
| الهم نصف الهرم                   | 1779 | الدواء<br>مَنْ قرأ في الفجر ( ألم نشـرح ) و               | 1177    |
| يقي الحرُّ ما يقي البردَ         | 1484 | ن من عوري المصابو ( الم مسوع ) و<br>( ألم تركيف ) لم يرمد | ,,,,,   |

## ٩ - كتاب البيوع والمعاملات و في أثنائه السودان والخدم

| إنّ الرزقَ ليطلب العبد كما يطلبه   | 377 | أبي الله أن يــرزق عبـــده إلا من  | 1 & |
|------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| أجله                               |     | حيث لا يعلم                        |     |
| إنَّ الله لا يعذب بقطع الرزق       | 747 | أبغض البلاد إلى الله أسواقها       | **  |
| إنَّ الله يحب إذا عمــل أحــندكم   | 78. | أدّ الأمانة إلى من ائتمنك          | ٤٨  |
| عملا                               |     | إذا وزنتم فأرجحوا                  | ٨٠  |
| إنَّ الله يحبُّ الشابِ النائب      | 137 | اسمع يسمح لك                       | 11. |
| إنَّ الله يكره الرجل البطال .      | 757 | اشتدّي أزمةً تنفرجي                | 11. |
| إنَّ من الذنوب ذنـوباً لا تكفـرها  | 401 | أعينوا الشاري                      | 122 |
| الصلاة ولا                         |     | أكذب الناس الصباغون                | 189 |
| إن نــوحاً اغتســل ( في كون ولــده | 709 | والصواغون                          |     |
| أسود بدعائه عليه ِ)                |     | انتظار الفرج عبادة                 | 190 |
| بخلاء أمتي الخياطون                | YA£ | إنَّ أحدكم يأتيه الله برزق عشــرة  | *1* |
| البلاد بلاد الله والعباد عباد الله | 4.8 | أيام في يوم                        |     |
| التاجر الجبان محروم                | 411 | إنَّ أحق ما أخذتم عليــه أجرأ      | 414 |
| تعـرف إلى الله في الشدة يعـرفـك    | *** | كتاب الله                          |     |
| في                                 |     | إنَّ الأسـود إذا جـاع سَــرَق وإذا | **  |
| تعلموا الفرائض                     | 444 | شبع                                |     |

| قدرة الشركة لا تغلى                                   | ٧٦٠  | تهادوا تحابوا                      | 401          |
|-------------------------------------------------------|------|------------------------------------|--------------|
| القرض مرتين خير من الصدقة                             | ٧٧٠  | عهدو، عابو،<br>الجار إلى أربعين    | ۳٦٠          |
| قطع السدر                                             | VV £ | الجالب مرزوق والمحتكر ملعون        | 771          |
| کسب الحلال فریضة<br>کسب الحلال فریضة                  | ۸۰۱  | حاكوا الباعة                       | 444          |
| كسب المسارق عند المشتري<br>لا بأس بالذواق عند المشتري | 1747 | الخال وارث من لا وارث له           | £ 79.        |
| لا تسعروا<br>الا تسعروا                               | 1791 | الخراج بالضمان                     | 757          |
|                                                       | 171. |                                    |              |
| لا ضرر ولا ضرار<br>الا مناسطة "                       |      | خياركم أحسنكم قضاء                 | <b>{</b> 0 · |
| لا عذر لمن أقر<br>الا ما الا ما ال                    | 1411 | خير العمل ما نفع                   | ¥77          |
| لا هم إلا هم الدين                                    | 1817 | داروا سفهاءكم                      | £ V 9        |
| لا يدخل الجنة صاحب مكس                                | 1441 | الدنانـير والدراهم خـواتيم الله في | £4 Y         |
| لبس الخرقة الصوفية                                    | ٨٥٢  | أرضه<br>بان ب                      |              |
| لعن الله سهيلًا فإنه كان عشاراً                       | ۸٦٠  | الدين ولو درهم                     | ••!          |
| لن يغلب عسرً يسرين                                    | ۸۷۷  | الرزق مقسوم                        | ۰۲۰          |
| لـو علم الله في الخصيان خيـراً ما                     | ۸۹٥  | سافروا تربحوا                      | 0 2 9        |
| أجبهم                                                 |      | السماح رباح والعسر شؤم             | ۰۷۰          |
| لو كانت الـدنيا دمـاً عبيطاً لكــان                   | ۸۹۸, | سيد القوم خادمهم                   | 0            |
| قوت المؤمن منها                                       |      | الشباب شعبة من الجنون              | 240          |
| ليس العرق ظالم حق                                     | 919  | شهادة المرء على نفسه بشهادتين      | 7.4          |
| ما اجتمع الحـــلال والحــرام إلا                      | 131  | صاحب الدابة أحق بصدرها             | 717          |
| وغلب الحرام الحلال                                    |      | صاحب الشيء أحق بحمله               | 714          |
| ما زال جبريل يوصيني بالجار                            | 47.  | الصبحة تمنع الرزق                  | 710          |
| ما عزّ شيء إلّا وهان                                  | 477  | الضامن غارم                        | 787          |
| المسلمون على شروطهم                                   | 1.74 | طينة المعتق من طينة المعتق         | 777          |
| مطلق الغني ظلم                                        | 1.41 | العائد في هبتـه كالكلب يعـود في    | 378          |
| المعاصي تزيل النعم                                    | 1.44 | قيئه                               |              |
| ملعون من زاد ولم يشتر                                 | 1.51 | العبد من طينة مولاه                | 777          |
| مَنْ أدخـل بيته حبشيـاً أدخل                          | 1.00 | العبيد إذا جاعوا سرقوا             | ۸۷۶          |
| الله بيته                                             |      | عجب ربنا من شاب ليست لـه           | 779          |
| من اشتري شيئاً لم يره فهو بالخيار                     | 1.41 | صبوة                               |              |
| من أصاب مالًا من نهاوش أذهبه                          | 1.71 | على اليد ما أخذت حتى تؤديه         | V1 Y         |
| مَنْ أصاب من شيء فليلزمه                              | 1.77 | في الحركات البركات                 | V01          |

| من حمل سلعتمه فقـد بــرىء من                  | 1117  | مَنْ أقال نادماً                  | 1.70 |
|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------------|------|
| الكبر                                         |       | من أهـديت له هـدية وعنـده قوم     | 1.40 |
| من زوی میـراثـاً عن وارثــه زوی               | 1147  | فهم                               |      |
| عنه میراثه<br>من غشنا فلیس منا                | 1107  | مَنْ باع داراً أو عقاراً ولم يجعل | ١٠٨٧ |
| من عسنا فليس منا<br>من فرق بين والدة وولدها . | 1104  | من بورك له في شيء فليلزمه         | 1.94 |
| س فرق بین والده وولدها .                      | 1,000 | س برد - پ                         |      |

## ۱۰ - کتباب النکاح وأبواب من متعلقاته

| الدنيا متاع وخير متاعها      | 897  | أبغض الحلال إلى الله الطلاق     | 1.    |
|------------------------------|------|---------------------------------|-------|
| الرضاع يغير الطباع           | 370  | ابن أخت القوم منهم              | 1 4   |
| السلطان وليُّ من لا وليَّ له | 079  | أخفوا الختان                    | ٤٣    |
| شاوروهن وخالفوهن             | ٥٨٥  | الاسلام يعلو ولا يعلى           | 1 • 9 |
| شراركم عزابكم                | 019  | أعلنوا النكاح                   | 179   |
| شرّ الطعام الوليمة           | 780  | التمسوا الرزق بالنكاح           | 177   |
| شهوة النساء تضاعف على شهـوة  | 7.0  | إنَّ الله كتب الغيرة على النساء | 744   |
| الرجال                       |      | إن الله يكره المطلاق الذوّاق    | YEA   |
| طاعة النساء ندامة            | 711  | إنما الطلاق لمن أخذ بالساق      | 7.9   |
| الطلاق يمين الفسّاق          | 707  | إياكم وخضراء الدمن              | **1   |
| عفوا تعف نساؤكم              | 797  | تخيروا لنطفكم                   | 444   |
| عقولهنّ في فروجهنّ           | 799  | تناكحوا تناسلوا                 | 40.   |
| علقوا السوط حيث يسراه أهمل   | ٧٠١  | تنكح المرأة لما لها وجمالها     | 401   |
| البيت                        |      | حبب إليّ النساء والطيب          | ٣٨٠   |
| كن من الخيّرة منهنّ على حذر  | ٨٤١  | الحسرائىر صملاح البيت والامماء  | 444   |
| كنت لك كأبي زرع لأم زرع غـير | ٨٣٩  | هلاكه                           |       |
| إني لم أطلق .                |      | خلقت المرأة من ضلع              | 227   |
| لا تلد الحية إلا حية         | 14   | خياركم خياركم لنساثهم           | 101   |
| لا أحب الذواقين ولا الذواقات | 1441 | خيىركم في رأس المائتـين الخفيف  | 101   |
| لا مهر أقل من عشرة دراهم     | 1718 | الحاذ                           |       |
| لكل ساقطة لاقطة              | ٨٦٨  | خيركن أيسركن صداقأ              | 104   |
|                              |      |                                 |       |

| مَنْ يخطب الحسناء يعط مهرها      | 1197 | ليس بحكيم من لم يعماشر             | 414  |
|----------------------------------|------|------------------------------------|------|
| مِنْ يمن المرأة تبكيرها بالأنثى  | 17.0 | بالمعروف من لأ                     |      |
| مولى القوم منهم                  | 1710 | مــا استفاد المؤمن بعــد تقوى الله | 987  |
| المؤمن مؤتمن على نسبه            | 174. | خيراً من امرأة صالحة               |      |
| النساء حبالة الشيطان .           | 1757 | مـا تركت بعـدي فتنة أضـرّ عـلى     | 441  |
| النــظر إلى الــوجــه الحسن يجلو | 170. | الرجال من النساء                   |      |
| البصو                            |      | ما خلا قصير من حكمة                | 907  |
| هلكت الـرجـال حــين أطـاعت       | 1777 | مَنْ تزوج فقد أحرز شطر دينه        | 1.47 |
| النساء                           |      | مَنْ تشبُّع بما لم يعط فهــو كلابس | 11   |
| الولد سرّ أبيه .                 | 1771 | ثوبي زور                           |      |
| الولد مبخلة مجبنة                | 1779 | مَنْ عشق فعف فكتم فمات             | 1104 |
| الولد يشبه أخواله                | 177. | مَنْ لم يصلحه الخير أصلحه الشر     | 114. |

## ١١ ـ كتاب النفقات

| أنفق أنفق عليك               | Y   | إذا وسنع الله فأوسعوا            | ۸۱  |
|------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| أنفق بلال ولا تخش            | 7.1 | أرض من الـدنيـا بـالقـوت فــإن   | 94  |
| أنفق ما في الجيب يأتيك ما في | 7.4 | القوت لمن يموت كثيرا             |     |
| الغيب                        | •   | الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة   | 12. |
| العائلة ولو بنت              | 777 | إن المعونة تأتي على قدر المؤ ونة | 704 |
| ما أفلح صاحب عيال            | 940 | أنت ومالك لأبيك                  | 197 |

## ١٢ ـ كتاب الجهاد

| سيروا على سير أضعفكم               | ٥٨٠   | الجُبْنُ والجُرْأَةُ غرائز | 411   |
|------------------------------------|-------|----------------------------|-------|
| لكل غادر لواء يوم القيامة          | P 7 A |                            |       |
| ما خـلا يهـوديـان بمسلم إلا همّــا | 904   | الحرب خدعة                 | ٤٠٠   |
| بقتله                              |       | الخير معقودُ بنواصي الخيل  | £ V 1 |
| يا خيل الله اركبي                  | 144.  | الرسول لا يقتل             | 011   |

## ۱۳ كـــــاب الامــارة والــقــضــاء والشهادات

| كن مع الحق حيث كان                | ٨٤٨  | أكرموا الشهود                 | 108   |
|-----------------------------------|------|-------------------------------|-------|
| اللعب بالحمام مجلبة للفقر         | ۸e۷  | إمرت أن أحكم بالظاهر          | 174   |
| لعمل العامل في رعيته يوماً واحداً | ٨٥٨  | إنما السلطان ظل الله في الأرض | Y•V   |
| أفضل                              |      | الجزاء من جنس العمل           | ۳٦٧   |
| لعن الله الراشي المرتشي والرائش   | 178  | خاب قوم لا سفيه لهم           | 140   |
| لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة      | AYA  | الشاهد يري ما لا يراه الغائب  | 012   |
| ما عدل من ولي ولده                | 977  | العداوة في الأهل              | 141   |
| المسلمون عدول بعضهم عملي          | 1.44 | عدو المرء من يعمل بعمله       | 385   |
| بعض                               |      | على مثل الشمس فاشهد           | 717   |
| مَنْ أعان ظالما سلطه الله عليه    | 1.74 | علموا بنيكم السباحة والرمي    | V • A |
| مَنْ اعتز بالعبيد أذله الله       | ٦٠٨٣ | قدموا قريشا                   | .V70  |
| مَنْ جعل قاضيا ذبح بغير سكين      | 11.4 | القضاة ثلاثة                  | ***   |
| مَنْ سكن البادية جَهَا            | 1144 | قل الحق وإن كان مرا           | YYA   |
| من لعب بالشطرنج فهو ملعون         | 1140 | قوام أمتي بشرارها             | ٧٨٠   |
| الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم   | 1740 | كلكم راع ومسؤ ول عن رعيته     | Alt   |
| الناس على دين مليكهم              | 1747 | کہا تدین تدان                 | 377   |
| الناس مجزيون بأعمالهم             | 1740 | کہا تکونون یولی علیکم         | ۸۳٥   |
| نعم الأمير إذا كان بباب الفقير    | 1708 | کن خیر آخذ                    | Ato   |

#### ١٤ - كتاب الايمان

| من أراد أن يستحلف أخاه  | 1.07 | الحلف حنث أو ندم | ٤١٧ |
|-------------------------|------|------------------|-----|
| اليمين على نية المستحلف | 140. |                  |     |

# ١٥ ـ كتاب فضائل القرآن والذكر والدعوات المفيدة وغيرها وفيه الصلاة على النبي على التوبة والاستغفار

| خير الذكر الخفي                   | ξoλ                 | آیــة من کتاب الله خــیر من محمد    | ٥           |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| الداعي والمؤمّن شريكان            | ٤٧٧                 | وآله                                |             |
| الدرجة الرفيعة (فيم يقال بعد      | \$ 1 \$             | أبي الله أن يصح إلا كتابه           | 10          |
| الأذان )                          |                     | اتقوا دعوة المظلوم                  | ۲.          |
| الدعاء سلاح المؤمن                | \$40                | إذا رأيتم الحريق فكبروا             | 74          |
| دعاء المرء على حبيبه غير مقبول    | ٤٨٧                 | إذا صليتم عليّ فعمموا               | ٦٧          |
| الدعاء يردّ البلاء                | 243                 | إذا طنت أذن أحدكم                   | ٧٠          |
| دعوة الأخ لأخيه بالغيب مستجابة    | ٤٨٨                 | أسأل الله العظيم أن يشفيك           | 97          |
| زينوا القرآن بأصواتكم             | 0 27                | أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون    | 187         |
| زينوا مجالسكم بالصلاة عليّ        | 0 & A               | اكثــروا الصـــلاة عــليّ في الليلة | 1 8 1       |
| شيبتني هود وأخواتها               | 7.7                 | الزهرا                              |             |
| صلاتكم عليّ تبلغني                | 777                 | أكرموا حملة القرآن                  | 107         |
| الصلاة على النبي أفضل من عتق      | 74.                 | اللهم اجعلنا من المفلحين            | 170         |
| الرقاب                            |                     | اللهم أحيني مسكينا                  | 177         |
| الصلاة على النبي لا ترد           | 741                 | اللهم استر عوراتنا                  | 177         |
| طلب خاتمة خير                     | 709                 | اللهم أعني على ديني بدنياي          | 179         |
| عفو الله أكبر من ذنوبك            | 791                 | اللهم لا تؤمّناً مكرك               | ۱۷۳         |
| الفاتحة لما قرئت له               | 74.8                | اللهم لاخير إلا خيرك                | ۱۷٤         |
| القرآن غني لا فقر بعده            | <b>٧</b> ٦٦         | اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا     | 177         |
| القرآن كلام الله غير مخلوق        | <b>Y</b> 7 <b>Y</b> | إن الله يحب الملحين في الدعاء       | 724         |
| القرآن هو الدواء                  | ٧٦٨                 | إن لله أهلين                        | 789         |
| كفارة الذنب الندامة               | ۸۰۳                 | أولى الناس بي أكثرهم عليَّ صلاة     | <b>Y</b> 7A |
| كفارة من اغتبته أن تستغفر له      | ۸۰٤                 |                                     | ۲۸۲         |
| كل الأعمال فيها المقبول والمسردود | ۸۱٦                 | البخيــل مَنْ ذكرت عنــده فلم       | 1/11        |
| إلا الصلاة على النبي              |                     | يصل عليّ                            |             |
| كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد    | ۸۱۷                 | التائب من الذنب كمن لا ذنب          | 414         |
| الله                              |                     | له                                  |             |

| ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله          | 416  | لا آلِلاء إلاّ آلاؤ ك                 | ١٢٨٥   |
|------------------------------------------|------|---------------------------------------|--------|
| علي روحي                                 |      | لا إلــه إلا الله ما أشــدّ حرّ هــذا | 1714   |
| مفتاح الجنة لا إله إلا الله              | 1.47 | اليوم                                 |        |
| مَنْ دعا على مَنْ ظلمه فقد انتصر         | 114. | لا صغيـرة مع الاصـرار ولا كبيرة       | ۱۳۰۸   |
| مَنْ دعا لظالم بطول البقاء فقد           | 1171 | ه مسیره سے ۱۰ مسرار رو میرد           | 11 -70 |
| أحب<br>مَنْ قرأ البقرة وآل عمران ولم يدع | 1171 | عے<br>لو لم تذنبوا لذہب اللہ بکم      | 4.7    |
| بالشيخ                                   |      | ليس شيء أكــرم عـــلى الله مــن       | 417    |
| الندم توبة                               | 1750 | الدعاء                                |        |
| هم القوم لا يشقى بهم جليسهم              | 144. | ليس منا من لم يتغن بالقرآن            | 478    |
| يسن لما قرئت له                          | 1484 | ما أصر من استغفر                      | 94.    |

## ١٦ ـ كتاب اللباس والزينة

| قصّ الأظفار              | <b>YYY</b> | إياكم وزي الأعاجم      | 474 |
|--------------------------|------------|------------------------|-----|
| من قصّ أظفاره مخالفاً لم | 1174       | تختموا بالزبرجد        | 414 |
| يرمد                     |            | تختموا بالعقيق         | 441 |
| من لبس ثوب شهرة          | 1174       | طيّ القماش يزيد في زيه | ٦٦٧ |
| من لبس نعلًا صفراء       | 1178       | العمائم تيجان العرب    | ٧١٧ |

## ١٧ ـ كتاب الطعام

| إن الله نقل لذة طعام الأغنياء إلى | 740 | أبردوا الطعام                | ٧     |
|-----------------------------------|-----|------------------------------|-------|
| إن الله يكره الحبر السمين         | 750 | استفرهوا ضحاياكم             | ۱۰۸   |
| الباذنجان لما أكل له              | 444 | أكرموا الخبز                 | 104   |
| الباقلا                           | ٧٨٠ | أكمل الرطب بالقثاء واستعانته | 101   |
| البطنة تذهب الفطنة                | 790 | بيديه                        |       |
| البطيخ                            | 797 | أكل الطين حرام               | 109   |
| تستغفر الصفحة للاحسها             | 441 | الأكل في السوقُ دناءة        | 17.   |
| تعشوا ولو بكف من حشف              | 447 | أمر بتصغير اللقمة في الأكل   | 1.1.1 |

| لحوم البقر داء                     | ٨٥٤  | الخربز                          | 243  |
|------------------------------------|------|---------------------------------|------|
| اللبن لا يرد                       | ۸٥٣  | خير الغذاء بواكره               | 275  |
| لوكان الأرز رجلًا لكان حليهاً      | ۸۹۹  | الدجاج غنم فقراء أمتي           | ٤٨١  |
| لو يعلم الناس ما في الحلبة         | 41.  | سيد إدامكم الملح                | ٥٧٥  |
| ما من رمانه إلا وهي تلقح           | 441  | سيـد طعام أهـل الدنيـا والآخـرة | ٥٧٧  |
| من أسمك فليتمر                     | 1.7. | اللحم                           |      |
| من أكل فولة بقشرها                 | 1.4. | صغروا الخبز وكثروا عدده         | 777  |
| من أكل في قصعة ثم لعقها            | 1.41 | الطبيخ                          | 70.  |
| من أكل ما يسقط من الخوان           | 1.74 | الطعام الحار لا بركة فيه        | 707  |
| من أكل مع مغفور له غفر له          | 1.74 | طعام الواحد يكفي الاثنين        | 307  |
| من أكل من طعام أخيه ليسره          | 1.79 | العنب دودو والتمريك             | ٧١٨  |
| المؤمن حلوي                        | 1771 | قدس العدس                       | ٧٦٣  |
| نعم الإدام الخل                    | 1704 | القوت لمن يموت كثير             | YAY  |
| - 1 , 1                            |      | كل الصيد في جوف الفرا           | ۲۲۸  |
| نعم الدواء الأرز                   | 1707 | كلوا الزيت وادّهنوا به          | ۸۳۳  |
| يــا عــلي إذا تـــزودت فـــلا تنس | 1441 | كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه      | ٨٥١  |
| البصل                              |      | لاً نصبر على حرّ ولا برد        | 1710 |
|                                    |      |                                 |      |

#### ١٨ - كتاب الأشربة

| ساقي القوم آخرهم شربأ    | 001     | الخمر أم الخبائث  | 110 |
|--------------------------|---------|-------------------|-----|
| كل امرىء حسيب نفسه ليشرب | ۸۱۸     | •                 |     |
| كل قوم فيها بدا لهم      |         | خیر خلکم خل خمرکم | 107 |
| مدمن الخمر كعابد وثن     | \ • • V | ريق المؤمن شفاء   | 045 |

#### ١٩ - كـــــاب الـــزنــا والــلواط والحدود

| أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم   | 154 | ادرؤ وا الحدود بالشبهات | ٤٦ |
|------------------------------|-----|-------------------------|----|
| إن الله لا يهتك عبده أول مرة | 747 | إذا ضرب أحدكم فليجتنب   | ٨٢ |
| بشر القاتل بالقتل            | 794 | الوجه                   |    |

| لا يدخل الجنة ولد زنية         | 1444    | الزنا يورث الفقر                      | 730   |
|--------------------------------|---------|---------------------------------------|-------|
| لهدم الكعبة أهون من قتل المسلم | ۸۸۱     | سحاق النساء زنا بينهنّ                | 077   |
| لو اغتسل اللوطي بماء البحر     | ۸۸۷     | السيف محاء للخطايا                    | 011   |
| ما ترك القاتل على المقتول من   | 90.     | الشيخ والشيخة إذا زنيا                | 71.   |
| ذنب                            |         | ظهر المؤمن قبلة                       | 777   |
| منٰ تــزيُّ بغير زيه فقتل      | 1 • 9 9 | ففي النائد المراد المراد              | V£ Y  |
| من سُلُكُ مسالك التهم أتهم     | 1144    | فضـوح الدنيـا أهون من فضـوح<br>الآخرة | • • • |
| من عير أخاه بذنب لم يمت حتى    | 1107    | -                                     |       |
| من مات من أمتي وهـ و يعمــ ل   | 1110    | لا تظهر الشماتة لأخيـك فيعافيـه       | 1797  |
| عمل قوم لوط                    |         | الله                                  |       |

#### ۲۰ ـ كتاب الزهـد والبر والكـرم والصلة

| إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق   | Y • £       | أبلغوا حاجة من لا يستطيع        | 11   |
|---------------------------------|-------------|---------------------------------|------|
| إنما يرحم الله من عباده الرحماء | . 411       | إبلاغها                         |      |
| إياكم والطمع فإنه الفقر الحاضر  | 474         | اتق شرَّ من أحسنت إليه          | 40   |
| البخيل عدو الله                 | 440         | إذا دخــل الضيف على قــوم دخـل  | 77   |
| البر وحسن الجوار عمارة الديار   | <b>P</b> AY | برز <b>قه</b>                   |      |
| بلوا أرحامكم ولو بالسلام        | 4.1         | إذا كبر ولدك آخيه               | ٧٣   |
| تعس عبد الدينار والدرهم         | 440         | ارحموا من في الأرض يرحمكم من    | ۸۸   |
| تمام المعروف خيرمن ابتدائه      | 457         | في السماء                       |      |
| جبلت القلوب على حب من           | 470         | ازهد في الدنيا يحبك الله        | 47   |
| أحسن إليها                      |             | اسمح يسمح لك                    | 11.  |
| الجنة تحت أقدام الأمهات         | ٧٧٣         | اشفعوا تؤجروا                   | 117  |
| حب الدنيا رأس كل خطيئة          | <b>የ</b> ለዩ | اصنــع المعـروف إلى أهله وغــير | 177. |
| الحسن مرحوم                     | ٤١٠         | أهله                            |      |
| حلالها حساب وحرامها عذاب        | 277         | أفضل الجهاد كلمة حق عند         | 141  |
| الخلق كلهم عيال الله            | 254         | التمسوا الخيرعند حسان الوجوه    | 171  |
| خيار البر عاجله                 | ٤٤٨         | ان ابن آدم لحريصٌ على ما مُنع   | 717  |
| يو بر .<br>الدنيا خضرة حلوة     | 298         | إنَّ من الناس مفاتيح للخير      | 707  |

| لـوكانت الـدنيا تعـدل عنـد الله   | <b>197</b> | الدنيا دار من لا دار له                       | 191         |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------|
| جناح بعوضة                        |            | الدنيا مزرعة الأخرة                           | 197         |
| لو كانت الـدنيا دمـا عبيطا لكــان | ۸۹۸        | رأس العقل                                     | ۰۰۸         |
| قوت المؤمن                        |            | رضى الرب في رضى الوالد                        | 040         |
| لوكان لابن آدم واديان من مال      | ٩.٣        | ريح الولد من ريح الجنة                        | ٥٣٣         |
| ليس الغني عن كــــــرة العـــرض   | 44.        | الزهد غني الأبد                               | 011         |
| ولكن الغني غني النفس              |            | السخيّ قريب من الله                           | ۷٥٥         |
| ليس لك من مالك إلا ما             | 444        | الضرورات تبيح المحظورات                       | 725         |
| أكلت                              |            | طعـام البخيل داء وطعـام الجـواد               | 704         |
| ما ترك عبـد شيئاً لله إلا عـوّضه  | 9 2 9      | دواء                                          |             |
| الله خيراً منه                    |            | عزّ المؤمن استغناؤه عن الناس                  | 791         |
| ما جبل وليُّ لله إلا على السخاء   | 404        | الغني غني النفس                               | ٧٣٢         |
| ما عظمت نعمة الله على عبـد إلا    | 477        | فاز المخفون                                   | ۲۳٦         |
| عظمت مؤ ونة الناس                 |            | الفقر فخري وبه أفتخر                          | Vio         |
| ما قل وكفى خير مما كثر وألهى      | 471        | قلة العيال أحد اليسارين                       | VVV         |
| ما نزعت الرحمة إلا من شقّي        | 7.7.7      | القناعة مال لا ينفد                           | VV4         |
| المطيع لوالديه هو المطيع لربه     | 1.44       | القوت لمن يموت كثير                           | ٧٨٢         |
| من أحبّ دنياه أضرّ بآخرته         | 1.54       | العرف من يتوك كثير<br>كاد الفقر أن يكون كفراً | VA4         |
| من بنی بناء فوق ما یکفیه          | 1.47       |                                               |             |
| من تــواضع لغني لغنــاه ذهب ثلثا  | 11.4       | كأنك بالدنيا ولم تكن                          | <b>V4</b> • |
| دينه                              |            | الكريم حبيب الله                              | ۸۰۰         |
| من زرع حصد                        | 1177       | كفي بالمرء إثماً أن يضيع من                   | ۲۰۸         |
| من قصدنا وجب حقه علينا            | 1177       | يقوت                                          |             |
| من قطع رجاء من ارتجاه             | 3711       | کل ما هو آت قریب                              | 274         |
| المهلكات ثلاث: شع                 | ۱۲۰۸       | كل معروف صدقة                                 | ۸۳۰         |
| مطاع                              |            | کل ممنوع حلو                                  | ۸۳۱         |
| هما جنتك ونارك                    | ١٢٧٨       | الكلمة الطيبة صدقة                            | ۸۱۳         |
| الود والعداوة يتوارثان            | 1777       | لو كان جريج فقيهاً عالمًا لعلم أن             | 4           |
| يا صفراء يا بيضاء غري غيري        | 1770       | اجابة أمه                                     | -           |
|                                   |            |                                               |             |

## ٢١ ـ كتاب الوعظ

| لدوا للموت وابنوا للخراب            | ٨٨٥  | ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلًا  | 000       |
|-------------------------------------|------|--------------------------------|-----------|
| لو تعلم البهائم من المبوت ما        | ۸٩٠  | شرّ الحياة ولا الممات          | 091       |
| تعلمون                              |      | الصبر مفتاح الفرج              | 717       |
| لو كان الصبر رجلًا كان كريماً       | 4.1  | العرق دسّاس                    | 79.       |
| ليس الأعمى من عمي بصره              | 411  | كفى بالدهر واعظأ وكفى بــالموت | ۸۰۰       |
| ليس للمؤمن راحة دون لقاء ربه        | 9 77 | مفرقاً                         |           |
| مَنْ أحبُّ لقاء الله أحب الله لقاءه | 1.01 | ک دید تی آن از مقد اک          |           |
| مَنْ عرض عليه طيب فلا يرده          | 1111 | كم من نعمة لله في عرق ساكن     | ٨٣٦       |
| موتوا قبل أن تموتوا                 | 1714 | كن في الدنيا كأنك غريب         | <b>12</b> |
| المؤمن ملقى والكافر موقى            | 1779 | الكيس من دان نفسه وعمل كما     | ٨٥٠       |
| الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا       | 178. | بعد الموت                      |           |
| نعم البيت الحمام                    | 1700 | لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه  | 1794      |
| يؤجر المرء على رغم أنفه             | 1404 | الله                           |           |
|                                     |      |                                |           |

## ٢٢ ـ كتاب الآداب

| ٣٣ | احثوا في وجوه المدّاحين التراب   | 1.4 | استعينـوا على إنجـاح حـوائجكم       |
|----|----------------------------------|-----|-------------------------------------|
| ٤٠ | أخذنا فالك من فيك                |     | بالكتمان                            |
| ٤٩ | إذا آخى الـرجل الـرجل فليسـأله   | 171 | أصل كل داء الرضى عن النفس           |
|    | عن اسمه                          | 101 | أكرم المجالس ما استقبل به القبلة    |
| ۰۰ | إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه       | 174 | أمرنا أن ننزل الناس منازلهم         |
| 07 | إذا أحبُّ الرجل أخاه فليخبره أنه | 144 | أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلى     |
|    | يحبه                             | 710 | إنَّ أبخل الناس من بخل بالسلام      |
| 01 | إذا أحببتموهم فأعلموهم           | 757 | إنَّ الله يكره العبد المتميــز عـلى |
| ٦. | إذا حدّث الرجـل بـالحـديث ثم     |     | أخيه                                |
|    | التفت فهي أمانة                  | 444 | إنّ لجــواب الكتـاب حقــاً كـردّ    |
| 70 | إذا سميتم فعبدوا                 |     | السلام                              |
| ٧٦ | إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان  | 700 | إنّ من الشعر حكمة                   |

| كرم الكتاب ختمه                    | <b>V4V</b> | إنْ كان الكلام من فضة           | 774         |
|------------------------------------|------------|---------------------------------|-------------|
| لا حكيم إلا ذو تجربة               | 14.4       | فالصمت من ذهب                   |             |
| لا خير في صحبة من لا يرى لك        | 14.8       | انظروا إلى من هو أسفل منكم      | 199         |
| مثل ما تری له                      |            | إياك وما يعتذر منه              | 770         |
| لا سلام على الأكل                  | 14.2       | البلاء موكل بالقول              | 4.0         |
| لا يأبي الكرامة إلا حمار           | 1414       | تبصر القذاة في عين أخيك         | 418         |
| لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين        | 1414       | تجدون من شر الناس ذا الوجهين    | 710         |
| لسعت حية الهوى كبدي                | ٨٥٦        | التحدث بالنعم شكر               | 711         |
| لكل ساقطة لاقطة                    | ۸٦٨        | تمعدوا واخشوشنوا وامشوا حفاة    | 457         |
| لو كان الفحش رجلا لكان رجل         | 4.4        | جمال الرجل فصاحة لسانه          | **          |
| سوء                                |            | خير الأسهاء ما حمد وما عبد      | 101         |
| ليس لفاسق غيبة                     | 441        | خير المجالس أوسعها              | 171         |
| ما رفع أحد أحدا فوق مقداره إلا     | 401        | الداخل له دهشة                  | 274         |
| واتّضع                             |            | ربط الخيط بالاصبع لتذكر الحاجة  | ٥٠٩         |
| ما ضاق مجلس عن متحابين             | 477        | رحم الله من قال خيراً أو صمت    | 010         |
| ما عبد الله بشيء أعظم من جبر       | 470        | الرؤ يا على رجل طائر ما لم تعبر | 041         |
| القلوب                             |            | زر غبا تزدد حبأ                 | ٥٣٧         |
| ما كل مرة تسلم الجرّة              | 4          | ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلًا   | 000         |
| المجالس بالأمانة                   | 1          | السرّ عند الأحرار               | 009         |
| المستبان ما قالا فعلى البادي منهما | 1.14       | سرعة المشي                      | 97.         |
| المغتاب والمستمع شريكان            | 1.47       | السلام قبل الكلام               | <b>0</b> 77 |
| من ابتلي ببليتين                   | 1.44       | السلام في العزلة                | ٥٦٧         |
| من أحب أن يتمثل له الرجال          | ١٠٤٨       | طوبي لمن تواضع في غير منقصة     | 777         |
| قياما                              |            | طوپی لمن شغله عیبه عن عیوب      | 774         |
| من استرضى فلم يرض فهو              | 1.44       | الناس                           |             |
| شيطان                              |            | طول اللحية دليل قلة العقل       | 770         |
| من اعتذر إليه أخوه فلم يقبل        | ١٠٨٤       | عداوة العاقل ولا صحبة المجنون   | 7.7.7       |
| من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة      | 1.75       | عظموا مقداركم بالتغافل          | 747         |
| له                                 |            | الفال موكل بالمنطق              | ٧٣٧         |
| من صمت نجا                         | 1181       | کبر کبر                         | ۷۹۳         |
| من ضمن لي ما بين لحييه ورجليه      | 1127       | كثرة الضحك تميت القلب           | V40         |
| - + - 0                            |            | •                               |             |

| مِنْ سعادة المرء حسن الخلق   | 14.1 | من كتم سرَّه ملك أمره         | 1177 |
|------------------------------|------|-------------------------------|------|
| نصرة الله للعبد خير من نصرته | 1789 | من كثر كلامه كثر سقطه         | 1171 |
| لنفسه                        |      | من لم یشکر الناس لم یشکر الله | 1174 |

#### ۲۳ ـ كتاب البعث والنشور وما قبل ذلك من الفتن وغيرها

| دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها    | ٤٨٣  | اتركوا الترك ما تركوكم        | 1.4  |
|--------------------------------|------|-------------------------------|------|
| النساء                         |      | إن الله يدعو الناس بأسهاء     | 488  |
| دعا الحبشة ما ودعوكم           | ٤٨٩  | أمهاتهم سترأ                  |      |
| •                              |      | إنما بقى من الدنيا بلاء وفتنة | 4.0  |
| الصراط كحد السيف               | 77.  | إنما حر جهنم على أمتي كحر     | 7.7  |
| عند جهينة الخبر اليقين         | V19  | الحمام                        |      |
| لا تكرهوا الفتنة في آخر الزمان | 1791 | البحر هو جهنم                 | 444  |
| لن يعجز الله هذه الأمة من      | 777  | بيت المقـدس أرض المحشر        | ٣٠٦  |
| نصف يوم                        |      | والمنشر                       |      |
| هاروت وماروت وقصتهما مع        | 1445 | تقول النار للمؤمن جز يا مؤمن  | 488. |
| الزهرة                         |      | حفت الجنة بالمكاره            | ٤١٤  |
| ویه اسم شیطان                  | 1774 | الدجال أعور العين اليمني      | 143  |

#### ٢٤ ـ كتاب الفضائل

| أعطي يوسف شطر الحسن    | 177 | آل محمد كل تقي             | ٣  |
|------------------------|-----|----------------------------|----|
| أقضاكم علي             | 127 | الأبدال                    | ٨  |
| أكرموا عمتكم النخلة    | 107 | اجتماع الخضر والياس        | ** |
| اللهم أعز الاسلام بأحب | 171 | أحبوا العرب لثلاث          | ٣١ |
| الرجلين                |     | إحياء أبوي النبي           | 47 |
| أمير النحل علي         | ١٨٢ | أدبني ربي فأحسن تأديبي     | ٤٥ |
| أنا أعرفكم بالله       | 148 | إذا جئت يا معاذ أرض الحصيب | ٥٧ |
| أنا أفصح من نطق بالضاد | ١٨٥ | أرحم أمتي بأمتي أبو بكر    | ۸٧ |

| قبر إسماعيل في الحجر            | ٧٥٩    | أنا مدينة العلم وعليّ بابها      | 144     |
|---------------------------------|--------|----------------------------------|---------|
| قدموا قريشاً                    | VTO    | أنا من الله والمؤمنون مني        | 14.     |
| قوموا إلى سيدكم                 | ٧٨٣    | إنَّا أمة أمية لا نكتب ولا نُحسب | 195     |
| كل أحد أعلم أو أفقه من عمر      | Alt    | إن الورد خلق من عرق النبي        | 177     |
| كل بني آدم ينتمون إلى عصبة      | ۸۲۱    | أوتيت جوامع الكلم                | 777     |
| أبيهم إلا وَلَدَ فاطمة .        |        | تسليم الغزالة                    | ***     |
| كنت أول النبيين في الخلق        | ۸۳۷    | الجيزة روضة من رياض الجنة        | ***     |
| لا تسبُّوا البرغوث              | 174.   | حسنات الأبرار سيئات المقربين     | ٤٠٤     |
| لًا غسلت النبي اقتلصت ماء       | ۸۷٥    | الحسن والحسين سيدا شباب أهل      | ٤٠٧     |
| محاجر عينيه                     |        | الجنة                            |         |
| لو تعلمون ما أعلم لضحكتم        | 444    | حسين مني وأنا من حسين            | 113     |
| قليلاً                          |        | حمل علي باب خيبر                 | £1A     |
| لو عاش إبراهيم لكان نبيا        | ۸۹۳    | خذوا شطر دينكم عن الحميراء       | 244     |
| لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان     | 4 • ٨  | خرافة                            | 240     |
| الناس رجحهم                     |        | خير السودان ئىلائة: بىلال        | 17.     |
| ما أظلت الخضراء ولا أقلت        | 944    | ولقمان ومهجع                     |         |
| الغبراء أصدق من أبي ذر          |        | خير الناس قرني                   | 277     |
| ما أعلم ما خلف جداري            | 948    | الديك الأبيض صديقي               | 199     |
| ما أوذي أحد ما أوذيت            | 949    | رد الشمس على عليّ                | 019     |
| ما بعث الله نبياً إلا عاش نصف   | 428    | سبَّابة النبي وأنها كانت أطول من | 007     |
| ما عاش قبله                     |        | الوسطى                           |         |
| ما قبض الله نبياً إلا في الموضع | 441    | سبقك بها عكاشة                   | 001     |
| الذي يحب أن يدفن فيه            |        | سيد العرب علي                    | ٥٧٨     |
| ما من أحد من أصحابي بموت        | 44.    | شهادة خزيمة شهادة رجلين          | 7.4     |
| بأرض إلا بعث قائراً             |        | طلب الاستقادة من النبي           | 707     |
| ما من نبي إلا نبيء بعد الأربعين | 410    | عالم قريش يملأ الأرض علماً       | <b></b> |
| ما منكم من أحد إلا وقد وكل به   | 444    | •                                | 770,    |
| قريبه من الجن                   |        | عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة     | ٧٢٠     |
| مثل أصحابي في أمتي كالملح في    | 447    | قاتل الحسين في تابوت من نار      | ۷٥٣     |
| الطعام                          |        | قال لي جبريل ٍ إني قتلت بدم      | 707     |
| مصر أطيب الأرضين ترابا          | 1.44   | يحيى سبعين ألفأ وإني قاتل بدم    |         |
| مصر كنانة الله في أرضه          | 1 - 79 | الحسين                           |         |

| هرم بن حيان (ومجيء سحابة<br>عند دفنه)            | 1777 | من أسدى إلى هاشمي أو مطلبي<br>معروفاً ولم يكافئه يوم القيامة | 1.04 |
|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|
| ولدت في زمن الملك العادل<br>يا سارية الجبل الجبل |      | من رآني في المنام فقد رآني<br>معم العبد صهيب                 | 1174 |

1

.

.

## فهرس الموضوعات

| مقدمة التحقيق      |
|--------------------|
| خطبة المؤلف        |
| حرف الهمزة         |
| حرف الباء الموحدة  |
| حرف التاء المثناة  |
| حرف الثاء المثلثة  |
| -<br>حرف الجيم     |
| حرف الحاء المهملة  |
| حرف الخاء المعجمة  |
| حرف الدال المهملة  |
| حرف الذال المعجمة  |
| حرف الراء المهملة  |
| حرف الزاي المعجمة  |
| حرف السين المهملة  |
| حرف الشين المعجمة  |
| حرّف الصاد المهملة |
| حرّف الضادالمعجمة  |
| حرف الطاء المهملة  |
| حرف الظاء المعجمة  |
| حرّف العين المهملة |
| حرف الغين المعجمة  |
| حرف الفاء          |
| حرف القاف          |
|                    |

| <b>£9V</b> | حرف الكاف                                  |
|------------|--------------------------------------------|
|            | حرف اللام                                  |
|            | حرف الميم                                  |
|            | حرف النون                                  |
|            | حرف الواو                                  |
| ·          | حرف الهاء                                  |
|            | حرف اللام ألف                              |
|            | حرف الياء الأخيرة                          |
|            | الباب الثاني في ترتيب الأحاديث على الأبواب |
|            | كتاب الإِيمان                              |
|            | كتاب الأُدب                                |
|            | كتاب العلم                                 |
| YOA        | كتاب الطهارة                               |
| ٧٥٩        | كتاب فضائل القرآن والذكر والدعوات          |
| ٧٦٠        | كتاب الجنائز وفيه الطب والمواعظ            |
|            | كتاب الزكاة وفيه الكرم والبخل والزهد والب  |
|            | كتاب الصيام                                |
|            | كتاب الحج                                  |
|            | كتاب الاضاحي والصيد والأطعمنة              |
|            | كتاب البيوع                                |
|            | كتاب النكاح                                |
|            | كتاب الايمان والرضاع والنفقة               |
|            | كتاب الأشربة والحدود والجنايات             |
| V74        | كتاب الجهاد                                |
| ٧٧٠        | كتاب الفضائل                               |
|            | كتاب البعث والنشور                         |
|            | مراجع التحقيق                              |